## الجامع الكامــل في الحــديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

تأليف أ. د. أبي أحمــد محمــد عبــد اللــه الأعظمي المعــروف بـ (( الضياء ))

أستاذ الحديث الشريف وعميد كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سابقًا والمدرس في المسجد النبوي

طبعة أولى: ربيع الثاني ١٤٣٧

جموع أبواب الصبر على الابتلاءِ والمرض

١ - بأب من مات له أولادٌ فاحتسبَ دخلَ الجنَّة:

• عن أبي سعيد قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله - *صلى* الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ اللهِ! ذهب الرجالُ بجديثك، فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيكَ فيه، تُعلَّمنا ممَّا علَّمك اللهُ. فقال: "اجتمعنَ في يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا". في مكان كذا وكذا". في مكان كذا وكذا". في مكان كذا وُسِلم - فعلَّمهنَّ مَمَّا علَّمـه اللَّهِ، ثمَّ قـال: "مـا مِنكُنَّ امـرأةٌ تقدِّم بين يديها من ولدها ثلاثةً إلَّا كان لها حجابًا من النار". فقالت امراَةٌ منهنَّ: يا رسولَ الله! اثنين؟ قال: فأعادتُها مرَّتين. ثمَّ قال: "واثنتين، واثنين، واثنين" .

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣١٠) ومسلم في البر والصلة (٢٦٣٣) كلاهما من حديث أبي عوانةٍ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي سعيد،

فذكره. ولفظهما سواءٌ.

• عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسَّه النارُ إلَّا تحلُّة القسم" .

وفي روايـة: "لا يمـوت لمسـلمٍ ثلاثـةٌ من الولـدِ فيلِجَ النـارَ إلَّا تحلُّةَ القَسَمِ".

وِفي رواية أخرى: "لا يموت لإحداكنَّ ثلاثةٌ من الولد فتحتسبه إِلَّا دخلت الجِنَّة" .

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (٣٨) عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرةَ، فذكر الحديثَ.

ورواه البخاري في الأيمان والنذور (٢٦٥٦) عن إسماعيل، ومسلم في البر والصلة (٢٦٣٢) عن يحيى بن يحيي كلاهما عن مالكِ به.

والروايـة الثانيـة رواهـا البخـاري (١٢٥١) ومسـلم كلاهمـا من طريق سفيان، قال: سمعت الزهري، بإسناده.

قال أبو عبد الله (البخاريّ): {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم ٧١].

والرواية الثالثة عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة. وقوله: "تحلّة القسم" بفتح التاء، وتشديد اللام، أي: ما ينحلُّ به القَسَم، وهو اليمين، وهو مصدر حلّل اليمين، أي: كفَّرها. والمراد منها: التقليل من أمر ورودها كما يُقال: ما ضربته إلّا تحليلًا. إذا لم تُبالغ في الضرب. وقالوا: المراد به قوله تعليلًا. إذا لم تُبالغ في الضرب. وقالوا: المراد به قوله تعليلًا وإنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا النارَ ليُعاقب بها، ولكنّه يدخلها الخطّابي: "معناه: لا يدخل النار ليُعاقب بها، ولكنّه يدخلها مجتازًا، ولا يكون ذلك الجواز إلّا قدر ما يُحلِّل به الرجل يمينه. وإليه تشير الرواية الثانية: " إلّا تحلّة القسم ".

• عن أبي هريـرة قـال: قـالَ رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم " ما منكن امرأة تُقدِّم ثلاثةً من ولدِها لم يبلغوا الحِنثَ إلَّا كـان لهـا حجابًـا من النـار ". فقـالت امــرأةُ: واثـنين؟

فقال:" واثنين ".

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (١٠٢) ومسلمٌ في البر والصلة (٢٦٣٤) عن محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة، فذكر جزءًا من الحديث، وهو قوله:" ثلاثة لم يبلغوا الحنثَ ". وأحالًا على حديث أبي سعيد، وقد استكملتُ حديثَ أبي هريرة من حديثِ أبي سعيد السابق.

والملاحظ في حديث أبي سعيد وأبي هريـرة أنَّ شـعبة يرويـه عن عبد الرحمن بن الأصبهاني بإسـنادين، فـزاد عبـد الـرحمن بن الأصبهاني عن أبي حازم:" لم يبلغوا الحِنْثَ ". والمعنى: أنَّهم ماتوا قبـل أن يبلغـوا؛ لأَنَّ الإِثمَ إِنَّمـا يُكتَب بعـد البلوغـ

• عَنَ أَبِي هريرةَ أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنسوة من الأنصار: "لا يموتُ لإحداكُنَّ ثلاثةٌ من الولدِ فتحتسبه إلا دخلت الجنَّة ". فقالت امرأةٌ منهنَّ: أو اثنين يا رسولَ الله! قال: "أو اثنين ".

صحيحُ: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٣٢/ ١٥١) عن قتيبة بن سعيدٍ، ثنا عبد العزيـز (يعـني بن محمـد) عن سُـهَيل، عن أبيـه، عن أبي هريرة فذكر مثلَه.

• عن أبي حسان، قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان فما أنت مُحدِّتي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديث تُطيِّب أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: قال: نعم" صغارهم دعاميص الجنة، يتلقَّى أحدهم أباه، أو قال: أبويه، فيأخذ بثوبه، أو قال: بيده كما آخذ أنا بِصَنفة ثوبك هذا، فلا يتناهي أو قال: فلا ينتهي حتَّى يُدخِلَه الله وأباه الجنَّة". وفي رواية سويد قال: حدَّثنا أبو السليل، وحدَّثنيه عبيد الله بن سعيد، حدثنا يحيي (يعني بن سعيد) عن التيمي بهذا الإسناد، وقال: هل سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا تُطيِّب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم.

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٣٥) عن سويد بن سعيد، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حـدَّثنا المعتمـر، عن أبيـه، عن أبي حسَّان، فذكره.

قوله: "دعاميص" واحد دُعموص، أي: صغار أهلها. وأصل الدُّعموص دَوَيبة تكون في الماء لا تفارقه. أي: أنَّ هذا الصغير

في الجِنَّة لا يُفارقها.

• عن أبي هريرة قال: أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبي لها فقالت: يا نبي الله! ادع الله له، فلقد دفنت ثلاثةً. قال: "لقد احتظرتِ ثلاثةً. قال: "لقد احتظرتِ بحظار شديدٍ من النار".

صحيحً: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٣٦) من طرق، عن طلق بن معاوية النخعي، أبي غياث، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، فذكره.

وفي رُواًية قالت: "يـاً رُسـولَ اللـه! إنَّه يشـتكي، وإنِّي أخـاف

عليه" . فذكر بقية القصة.

لعلَّ هذه المرَّأة هي رجَّاء كما جاء ذكرها في "مسند الإمام أجمد" ، في حديث محمد بن سيرين، كما سيأتي.

وأمَّا ما رواه زهير بن أبي علقمة، قال: "جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابن لها فقالت: يا رسول الله! إنَّه قد مات لي ابنان سوى هذا". فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لقد احتظرتِ من دون النار بحظار شديد"، فهو مرسلٌ.

رواه البزار (۸۵۸ - كشف الأستار) عن محمد بن معمر، ثنا هشام بن عبد الملك، ثنا عبيد الله ابن إياد بن لقيط، عن زهير بن أبي علقمة، فذكره، قال البزار: "لا نعلم أسند زهير إلّا هذا".

وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٨): "رواه البزار ورجاله ثقات". قلت: هو كما قال، وزهير بن أبي علقمة، ويقال: زهير بن علقمة البجلي أو النخعي، مختلف في صحبته. قال البغوي: "لا أعرف له صحبةً إلّا أنّهم أدخلوه في المسند". وقال ابن السكن: "لا صحبة له". "الإصابة" (١/ ٤٥٥).

وروى البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٤٢٦). من وجه آخر من عبيد الله بن إياد، بإسناده مثله، وروى حديثًا آخر من طريق أسلم المنقري، عن زهير بن علقمة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إنَّ الله يُحبُّ أن يرى أثرَه على عبده". قال الحافظ في "الإصابة" بعدَ أن ساق الحديث الثاني من تاريخ البخاري: "قال البخاري: لا أراه إلَّا مرسلًا". ولم أجد فول البخاري هذا في النسخة المطبوعة، لعلّه كان في النسخة التي عنده.

• عن أنس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "ما من الناس من مسلم يتوفّى له ثلاثٌ لم يبلغوا الحنثَ إلّا أدخله

الله الجنَّة بفضل رحمته إياهم" .

صــحیح: رواه البخــاري (۱٬۲٤۸) عن أبي معمــر، حــدثنا عبــد الوارث، حدثنا عبد العزیز، عن

أنس، فذكر مثله.

قوله: "بفضل رحمته إيَّاهم" أي: أنَّ الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم، ومعناه: إنَّ الناس يدخلون الجنة بفضل رحمة الله للأولاد إذا احتسبوا وصبروا، فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل الجنة بفضل الله للطفالهم دلَّ على أنَّ أطفال المسلمين في الجنة، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلَّا المجبرة؛ فإنَّهم يقولون: "هم في المشيئة".

• عن أنس أن رسبول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة"، فقامت امرأة، فقالت: أو اثنان" قالت المرأة: يا

ليتنى قلت واحدا.

حسـن: رواه النسـائي (۱۸۷۲) وصـححه ابن حبـان (۲۹۲۳) من طريق ابن وهب قال: حدثني عممير بن الحارث، حدثني بكـير بن عبـد اللـه بن الأشـج، عن عمـران بن نـافع، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس، فذكره. واللفظ للنسائي، ولفظ ابن حبان مختصر.

وإسناده حسن من أجل عمران بن نافع؛ فإنه لم يرو عنه غـير بكـير، ووثقـه النسـائي، وذكـره ابن حبـان في الثقـات، فمثلـه

يحسن حديثه.

• عن قُرَّة بن إياس المنزني أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ومعه ابن له، فقال له: "أتحبُّه؟" فقال: أحبك الله كما أُحبُّه، فماتَ. ففقده فسأل عنه فقال: "ما يسرُّك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنَّة إلَّا وجدتَه عنده يسعى يفتح لك". صحيح: رواه النسائي (١٧٨٠) عن عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو إياس (وهو معاوية بن قرة) عن أبيه، فذكره.

ورواه أحمد (١٥٥٩٥) عن وكيع، عن شعبة بإسناده، وزاد في آخره: فقال رجلٌ: يا رسول الله! أله خاصة أم لكلِّنا؟ فقال: "بل لكلِّكم" . وإسناده صحيح، وقد صحَّحه ابن حبَّان (

۲۹۶۷) والحاكم (۱/ ۱۸۳) ـ

وأمَّا الهيَّثمي فَـاْورده في "المجمـع" (٣/ ١٠) وقـال: "رواه النسائي باختصار قول الرجل:" أَلَهُ خاصَّة "رواه أحمد ورجالـه رجال الصحيح" .

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم إنَّ الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيِّه من أهل الأرض، فصبر واحتسب، وقال ما أمر به- بثواب دون الجنَّة".

حسن: رواه النسائي (۱۸۷۱) عن سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين، عن عمرو بن شعيب، كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يُعزِّيه بابن له ملك، وذكر في كتابه أنَّه سمع أباه يحدِّث عن جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكر

مثله.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فهو "صدوق" .

• عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "ما من مسلمَين يموت بينهما ثلاثة أولادٍ لم يبلغوا الحِنْثَ إلا غَفَر الله لهما بفضل رحمته إياهم".

صحيح: رواه النسائي (١٨٧٤) عن إسماعيل بن مسعود، قــال: حدَّثنا بشر بن المُفضَّل، عن يونس، عن الحسن، عن صعْصَعَة بن معاوية، قال: "نعم" فذكر

الحديث.

ورجاله ثقات غير أنَّ الحسن، وهو ابن أبي الحسن يسار الإمام المعروف، مدلِّسُ وقد عنعنه، ولكن رواه أحمد (٢١٤١٣) وابن حبان في الصحيح (٣٤٣٤) وفيه التصريح بالتحديث مع ذكر حديثٍ آخر معه، وهو قوله مرفوعًا: "من أنفق زوجين من ماله أبتدرته حَجَبة الجنَّة"، قلنا: ما هذان الزوجان؟ قال: إن كانت رجالًا فرجلان، وإن كانت خيلًا ففرسان، وإن كانت إبلًا فبعيران "، حتَّى عدَّ أصنافَ المالِ كلَّه.

والجــزء الثــاني من الحــديث رواه الحــاكم (٢/ ٨٦) بــدون التصريح، وقـال:" صـحيح الإسـناد، وصعصـعة بن معاويـة من مفاخر العرب ".

• عن عتبة بن عبد السَّلَمي، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من مسلم يموثُ له ثلاثةُ من الولد لم يبلغوا الحِنْثَ إلَّا تلقَّوه من أبوابِ الجنَّة الثمانية، من أيها شاءَ دخلَ".

حسن: رواه ابن ماجه (١٦٠٤) عن محمد بن عبد الله بن نُمَير، قال حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: حدثنا حريز بن عثمان، عن شرحبيل بن شفعة، قال: لقيني عتبة بن عبد السَّلَمي، فذكره.

ورواه أحمد (١٧٦٣٩) من وجهٍ آخر عن شُرَحبيل بن شُفْعة الرحبي به مثله.

وإســـناده حســـن من أجـــل شـــرحبيل بن شُـــفعة؛ فإنَّه "صـدوق" كمـا قـال الحافـظ في "التقـريب ". وحسَّـنه في" الفتح "(٣/ ١٢١).

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه:" هذا إسناد فيه شرحبيل بن شُلفعة، ذكره ابن حبان في الثقات ". وقال أبو داود:" شيوخ حريز كلهم ثقات "وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري، وأصله في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة، وفي الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود، وفي الترمذي أيضًا من حديث عائشة، وفي البخاري والنسائي من حديث أنس". انتهى.

• عن امرأةٍ يُقًال لها: رجَّاء، قالت: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءت امرأة بابن لها فقالت: يا رسول الله! ادعُ الله لي فيه بالبركة؛ فإنَّه قد توفي لي ثلاثة. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أمنذ أسلمْتِ؟" قالت: نعم، قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "جُنَّةٌ

حَصينةُ ". فقال لي رجلُ: اسمعي يا رجَّاء ما يقول رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* -.

صحيح: رواه أحمد (٢٠٧٨٢) والطبراني في" الكبير "(٢٤/ ٢٨٠) كلاهما عن عبد الرزاق، أخبرنا هشام، عن ابن سيرين، عن امرأةٍ يقال لها رجَّاء، فذكرت مثله، إلَّا أنَّ الطبراني سمَّى المرأة" رحما ".

وإسناده صحيح، قال الهيثمي في" المجمع "(٣/ ٦): رواه أحمد والطبراني في الكبير، إلَّا أنَّه سماها: رحماء ورجاله رجال الصحيح". وذكره الحافظ في "الإصابة" (٤/ ٣٠١- ٣٠١) من هذا الوجه، وقال: رجاله ثقات، وقال: ووقع لنا بعلوِّ في المعرفة لابن مندة، وذكرها أبو موسى في الراء، وفي الزاي، ومع الإهمال، هل هي بتخفيف الجيم أو بتقيلها "وقال في" التعجيل ": رجًابتشديد الجيم، ويُقال: أوَّل اسمها زاي، وهي مفتوحة، نزلت البصرة، ولها صحبة، روى عنها محمد بن سيرين" ولعلَّ هذه المرأة هي التي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كما سبق. وهذا الحديث لم يذكره عبد الرزاق في "المصنَّف" وإنَّما ذكر فيه قصَّةً أخرى مشابهة، عن أبي قلابة، أنَّ امرأةً جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها شاكٍ. فقالت: يا رسول الله! ادعُ الله له؛ فإنَّه آخر ثلاثة دفنتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "جُنَّةً حصينةً".

رواه عبـد الـرزاق (۲۰۱۳۷) عن معمـر، عن أيـوب، عن أبي

قلابة، فذكر مثله.

وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، كان ثقـةً فاضـلًا إلَّا أنَّه كان يُرسِل كثيرًا، وهو من الطبقة الثالثة، لم يحضر القصَّة.

• عن عقبة بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم على وسلم - قال: "من أُثْكِل ثلاثةً من صلبه فاحتسبهم على الله" - فقال أبو عشانة مرَّةً: "في سبيل الله" ، ولم يقلها مرَّةً أخرى- "وجبت له الجنة" ،

حسّـن: رُواه الإمـام أحمـد (١٧٢٩٨) عن حسـن (ابن موسـى الأشيب) قال: حـدثنا أبو عُشّانة، أنَّه

سمِع عقبة بن عامر يقول، فذكره.

ورجاله ثقات غير ابن لهيعة؛ ففيه كلام معروف، إلّا أنّه توبع؛ فقد رواه الطبراني في "الكبير" (١٧/ ٣٠٠) من وجه آخر عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أنّ أبا عُشّانه حدّثه، بإسناده مثله.

وأبو عُشّانة اسمه: حي بن يُؤمن المصري، وهو ثقة.

• عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنّة". قال: قلنا: يا رسول الله! واثنان؟ قال: "واثنان". حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٣٨٥) عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، حدّثني

محمد بن إبراهيم، عن محمود بن لَبيد، عن جابرٍ، فذكره. قـال محمـود: "فقلتُ لجـابر: أُراكم لـو قلتم: واحـدًا؟ لقـال: واحد" . قال: "وأنا والله أظنُّ ذلك" .

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.

وَصَحَّحه ابن حَبانَ (٢٩٤٦) فرواه من طريق محمد بن إسحاق. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٧) وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات".

• عن بُريدة بن الحُصيْب قال: كنت عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فبلغه أنَّ امرأةً من الأنصار مات ابن لها فجزعت عليه، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أصحابه، فلمَّا بلغ باب المرأة قيل للمرأة: إنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يدخل يُعزِّيها، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أما إنَّه قد بلغني أنَّكِ جزعتِ على ابنكِ". فقالت: يا نبيَّ الله! ما لي لا أجزع وأنا رقوب، لا عيش لي ولد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنَّما الرَّقوب الذي يعيش ولده أو قال الله - صلى الله عليه وسلم "إنَّما الرَّقوب الدي يعيش ولده، فيحتسبهم الله المرئِ مسلمة أو وجبت له الجنَّة". فقال عمر -وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم : بأبي أنت وأمِّي، واثنين؟ فقال نبيُّ الله - صلى عليه وسلم "واثنين".

حسن: رواه البرزَّار (۸۵۷ - كشف الأستار) ، عن أحمد بن عثمان، ثنا جعفر بن عون، عن بشير ابن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.

ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤) من طريق بشير بن المُهاجر به نحوه، وقال: "صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بذكر الرقوب" .

قلت: وهو كذلك، إلَّا أنَّ بشير بن المهاجر وإن كان من رجال مسلم إلَّا أنَّه مختلفٌ فيه: فقال أحمد: "منكر الجديث" . وقال أبو حاتم: "يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به" ، ولكن وثَّقه ابن معين والعجلي. وقال النسائي: "ليس به بأس" . فمثله لا يـنزل عن درجة الحسن، وخاصَّة في الشواهد.

• عن عمرو بن عبسة، قال: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكر الحديث بطوله وفيه: "وأيُّما رجلٍ مسلم قدَّم له في صلبه ثلاثًا لم يبلغوا الحنثَ، أو امرأة، فهم له سترُ

من النار" .

حسن: رواه عبد بن حُميد في "المنتخب" (٣٠٤) عن أحمد بن يونس، ثنا عبد الحميد بن بهرام، ثنا شهر بن حوشب، قال: أخبرني أبو ظبية، أنَّ شرحبيل بن السمط دعا عمرو بن عبسة السلمي، فقال: "يا ابن عبسة! هل أنت مُحدِّثي حديثًا سمِعته أنت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه تزيُّدُ ولا كذبُ؟ ولا تحدِّثنيه عن آخر سمعه منه غيرك؟". فقال: "نعم. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول .. فذكر الأشياءَ.

ورواه الإمام أحمد (١٧٠٢٣) عن روح، قال: حدَّثنا عبد الحميد بن بهرام بإسناده، إلَّا أنَّه لم يسقِ اللفظ المذكور أعلاه، وإنَّما ساق له لفظًا آخر، وجزءًا أيضًا من الحديث الطويل بهذا الإسناد.

وإُسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب، فإنه حسن الحديث، وكان علي بن المديني وأحمد والبخاري وغيرهم حسن الرأي فيه. وللحديث أسانيد أُخرى غير أن ما ذكرته هـو أصحُّها، منها ما رواه الإمـام أحمـد (١٩٤٣٧) عن هاشـم بن القاسـم، حـدثنا الفـرج، حـدثنا لقمـان، عن أبي أُمامـة، عن عمـرو بن عبسـة السَّلَمي، قال: "قلت له: حدِّثنا حديثًا سمعته من رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم -، ليس فيه انتقـاص ولا وهم". قـال: سمعته يقول: "من وُلد له ثلاثة أولاد في الإسلام، فماتوا قبـل أن يلغوا الحنث، أدخلـه اللـه عـزَّ وجـلَّ الجنـة برحمتـه إيـاهم، ومن شاب شيبةً في سبيل الله عزَّ وجـلَّ كانت لـه نـورًا يـومَ القيامـة، ومن رمى بسـهم في سبيل اللـه عـزَّ وحـلَّ بلـغ بـه القيامـة، ومن أو أخطأ، كان له كعَـدل رقبـة، ومن أعتـق رقبـة العدو، أصاب أو أخطأ، كان له كعَـدل رقبـة، ومن النـار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله عزَّ وجلَّ فإنَّ للجنة ثمانية أبـوابٍ، أنفق زوجين في سبيل الله عزَّ وجلَّ فإنَّ للجنة ثمانية أبـوابٍ، أنفق زوجين في سبيل الله عزَّ وجلَّ فإنَّ للجنة ثمانية أبـوابٍ، يُدخله الله عزَّ وجلَّ من أي باب شاءٍ منها الجنَّة".

وفيه الفرج، وهو: ابن فَضَالة بن النَّعمان التنوخي الشامي، أهل العلم مطبقون على تضعيفه، حتَّى قال ابن حبَّان: "كان ممن يقلب الأسانيد، ويُلـزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحل الاحتجاج به" . "المجروحين" (٨٦٢) .

وعمرو بن عبسة هو السَّلَمي، أبو نُجيح، ويقال: أبو شعيب، أسلم قديمًا بمكّة، ثمَّ رجع إلى بلاده، فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر، وقبل الفتح، وكان يقول: "أنا رابع الإسلام". فسأله أبو أمامة: بأي شيءٍ يدَّعي أنَّه رابع الإسلام؟ فقال: "كنت في الجاهلية أرى الناسَ على ضلالة ولا أرى الأوثانَ شيئًا، ثمَّ سمعتُ عن مكة خبرًا، فركبت حتى قدمتُ مكة، فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستخفيًا، وإذا قومه عليه جُراء، فتلطفّتُ فدخل عليه. فقلتُ: من أنتَ؟ قال:" نبيُّ شيءٍ؟ قال:" نبيُّ شيءٍ؟ قال:" بأن يوحَّد الله أرسلك؟! قال:" نعم ". قلتُ: بأيِّ شيءٍ؟ قال:" حـرُّ قال:" بأن يوحَّد الله، ولا يُشرك به شيء، تكسر الأصنام، وتوصل البرحم ". قلت: من معك على هذا؟ قال:" حـرُّ وعبـدُ ". فإذا معـه أبـو بكـر وبلالٌ، فقلت: إنِّي مثَّبعـك.

قال: إنّك لا تستطيع، ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي ظهرتُ فالحق بي "، فرجعتُ إلى أهلي وقد أسلمتُ، فهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجعلتُ أتخبّر الأخبارَ إلى أن قدمتُ عليه المدينة، فقلتُ: أتعرفني؟ قال: " نعم، أنت الذي أتيتني بمكّة "، قلت: نعم، فعلّمني ممّا علّمك الله، ذكر الحديثَ بطوله كما أخرجه مسلم في كتاب الصلاة،

روى عنه ابن مسعود -مع تقدُّمه- وأبو أمامة الباهلي، وسهل بن سعد، ومن التابعين شرحبيل بن السمط، وسعدان بن أبي طلحة، وسليم بن عامر، وآخرون، ويُقال: إنَّه ممَّن نزل حمص من الصحابة" ، انظر "الإصابة" (٣/ ٥) .

• عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّه يُقال للولدان يـوم القيامة: ادخلوا الجنّة، قال: فيقولون: يا ربّ حتّى يدخل آباؤنا وأشّهاتنا، قال: فيأبون، قال: فيقول الله -عـزّ وجـلّ-: ما لي أراهم مُحبنطئين؟ ادخلوا الجنّة، قال: فيقولون: يا ربّ! آباؤنا، قال: فيقول: ادخلوا الجنّة أنتم وآباؤكم".

قال: فيقول: ادخلوا الجنَّة أنتم وآباؤكم". حسن: رواه الإمام أحمد (١٦٩٧١) عن أبي المغيرة، حدَّثنا حريز، قال: حدَّثنا شرحبيل بن شفعة، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

وإسناده حسن من أجل شرحبيل، وهو ابن شفعة الرحبي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من شيوخ حريز بن عثمان، وشيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، قاله أبو داود وغيره.

وَقالَ الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ٣٨٧) : "رواه أحمد، ورجالـه رجال الصحيح، غيِر شرحبيل، وهو ثقة ٍ" .

وقال في موضع آخر (٣/ ١١) : "رواه أحمد، ورجاله ثقات" .

وشـرحبيل هـذا جعلـه الحافـظ في مرتبـة "صـدوق" . وهـو الأنسب.

قِوله: "مُحبنْطئين" بضمِّ المِيم، وسكون الحاء، من احبنطا،

أي: انتفخ جوفه، وامتلأ غيظًا.

وأمَّا مــا رُوي عن بهــز بن حكيم، عن أبيــه، عن جـــدِّه مرفوعًا: "سُوداء ولود خير من حسناء لا تلد، إنِّي مكاثر بكم الأُمم، حتَّى بِالسِّقط، يظلُّ مُجِبنطِئًا على بابِ الْجِنْة. يقال لـه: إدخلُ الجنة، فيقول: يا ربِّ وأبواي؟ فيقال له: ادخل الجنة انت وأبواك" . فهو ضعيف، رواه الطبراني (١٩/ ٤١٦) عن الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيي بن درست، ثنا على بن الربيع، حدثني بهز بن حكيم به مثله.

قـال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٥٨) : "فيـه على بن الربيع، وهو ضعيف" . وقال ابن حبان: "هذا حديث ضعيف، لا أصل له من حديث بهز بن حكيم، وعلى هذا يروي المناكير، فلمَّا كـثر في روايته المناكير بطل الاحتجاج بـه" "المجــروحين" (٦٨٣) . وأُخرجــه العقيلي (٣/ ٢٥٣) ، ولكن ســـمَّاه علي بن نــافع.

وقال: "هو مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ" .

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعًـا: "من قـدَّم ثلاثـةً

لَم يَلْغُوا الْحُلُمَ كَانُوا لَه حِصنًا حَصِينًا مِن النَّارِ". قال أبو ذرِّ: قدمت اثنين. قال: "واثنين". فقال أبي بن كعبٍ سيِّد القرَّاءِ: قدمت واحدًا. قال: "وواحدًا، ولكن إنَّما ذلك عند الصدمة الأولى" .

رواه الترمذي: (١٠٦١) ، وابن ماجه: (١٦٠٦) ، كلاهما عن نصـر بن على الجهضمي، ثنا إسـحاق بن يوسـف، حـدثنا العـوام بن حوشـب، عن أبي محمـد مـولى عمـر بن الخطّاب، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، فذكر مثله. واللفظ للترمذي، ولفظ ابن ماجه نحوه.

قال الترمذي: "هذا حديث غـريب، وأبـو عبيـدة لم يسـمع من أبـه" .

قلت: ومع هذا الانقطاع فيه من لا يُعرف، وهو أبو محمد، كـذا جاء ذكره في السنن، واعتمده المزي فذكره في الكُنىـ وجاء مثله في مسند الإمام أحمد (٤٠٧٧، ٤٠٧٩) .

وقيـل: اسـمه محمـد بن أبي محمـد، هكـذا جـاء أيطًـا في "المسند" (٣٥٥٤، ٣٠٥٨) ، فرجَّح الحافظ الأول، وبـه جـزم أبو أحمد الحاكمـ وأبو محمد هذا لا يُعرف من هو.

وعن أبي نضرة السَّلَمي مرفوعًا: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلَّا كانوا له جُنَّة من النار". فقالت امرأة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم يا رسول الله! أو اثنان؟ قال: "أو اثنان".

رواه مالك في الجنائز (٣٩) عن محمد بن أبي بكـر بن عمـرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي النضر السَّلَمي، فذكر مثله.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٣٣٠): "هذا الحديث قد اضطرب فيه رواة" المؤطّاً "في أبي النضر هذا، فطائفة تقول كما قال يحيي: عن أبي النضر، وطائفة تقول: عن أبي النضر السَّلَمي، منهم القعنبي". قال: "وهو رجل مجهول لا يعرف في حملة العلم، ولا يوقف له على نسب، ولا يُدرى أصاحب هو أو تابع؟ وهو مجهول، ظلمةٌ من الظلّمات، قيل فيه: محمد بن النضر، وقيل: عبد الله بن النضر، وقال فيه أكثرهم: السَّلَمي -بفتح السين واللام، كأنّه من بني سلمة في الأنصار، وقال بعض المتأخرين فيه: إنّه أنس بن مالك بن النضر، وهذا جهلٌ واضحٌ وغباوةٌ بيّنةٌ؛ وذلك أنّ أنس بن مالك أبو النضر، وهذا جهلٌ واضحٌ وغباوةٌ بيّنةٌ؛ وذلك أن أنس بن مالك النخر، ليس من بني سلمة، وإنّما هو من بني عدي بن النجار، لم يكن قط بأبي النضر، وإنّما كنيته: أبو حمزة".

وعن الحارث بن أُقيش (بالقاف - مصغَّرًا) قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراطٍ إلَّا أدخلهما الله الجنَّة بفضل رحمته". قالوا: يا رسول الله! وثلاثة وثلاثة قال: "وثلاثة". قال: "واثنان؟" قال: "واثنان".

رواه الإمام أحمد (١٧٨٥٩) والطبراني في "الكبير" (٣/٣٠) كلاهما من طريق داود بن أبي هند، عن عبد الله بن قيس، عن الحارث بن أقيش، قال: كُنَّا عند أبي برزة ليلةً، فحدّث ليلتئذٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث مثله.

هكذا رواه الإمام أحمد، وبادئ النظر يظهر منه أنَّ الحديث من مسند أبي برزة، وهو نضلة بن عبيد الصحابي المشهور بكنيته، ولكن الصواب أنَّه من مسند الحارث بن أقيش، وهو اللذي يبدل عليه صنيع الإمام أحمد، فإنَّه ذكره في مسند الحارث بن أقيش، وكذلك فعله الطبراني، وكذلك أخرجه الحاكم "في المستدرك" (١/ ٧٧) من طريق داود بن أبي هند، فلا بدَّ أن نُفسِّر قوله في مسند الإمام أحمد: "قال" أي عبد الله بن قيس، فحدّ ليلتئذٍ، أي الحارث بن أقيش، ليكون موافقًا

للنصوص الأخرى.

أمَّا قول الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط مسلم". فإنَّ عبد الله بن قيس وهو النخعي الكوفي الراوي عن الحارث بن أُقيش، وعنه داود بن أبي هند. قلل في على بن المديني: "مجهول". لم يرو عنه غير داود بن أبي هند. وكذلك قال فيه الذهبي وابن حجر في "التقريب".

والوهم الثاني: أنَّه ليس من رجال مسلم؛ وإنَّما هو من رجال ابن ماجه. وله حديث الشفاعة في الإيمان. وأمَّا قـول الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٨): "رواه أحمد من حديث أبي برزة ورجاله ثقات"، فهو نبع لابن حبان؛ فإنَّه ذكر عبد الله بن قيس في كتاب "الثقات" (٥/ ٤٢) وقال: "عداده في أهـل البصرة، روى عنه داود بن أبي هند، وأبو حرب أحسبه الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي، عن ابن عبَّاسٍ قوله".

وعَن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "قال الله تعالى: يا ملك الموت، قبضتَ ولدَ عبدي؟ قبضتَ قـرَّة عينه وثمـرة فـؤاده؟ قال: نعم، قال: فما قال؟ قال: حمدك واسـترجع، قـال: ابنـوا له بيتًا في الجنَّة وسَشُّوه بيتَ الحمدِ".

رواه الترمذي (١٠٢١) عن سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن أبي سنان، قال: دفنتُ ابن سنانًا وأبو طلحة جالس على شفير القبر، فلمَّا أردتُ الخروجَ أخذ بيدي فقال: ألا أُبشَّـرُك يا أبا سنان؟ قلت: بلى، فقال: حدَّثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزَب، عن أبي موسى الأشعرى، فذكر الحديث.

والحديث في مسند الإمام أحمد (١٩٧٢٥) من طريق حمَّاد بن سلمة بإسناده نحوه، وفيه ضعفٌ وإرسال، وأبو سنان هو: عيسى بن سنان الحنفي القسملي، أكثر النقَّاد على تضعيفه، منهم: الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، والعقيلي، وأمَّا العجلي فقال: لا بأسَ به، وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، فهو إلى الضعف أقرب. قال الحافظ: "ليِّن الحديث".

وأبو طلحة هو: الخولاني، لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ: "مقبول". أي: حيث يتابع، وإلّا فليِّن الحديث. وفي الضحاك بن عبد الرحمن، لم يسمع من أبي موسى كما قال الحافظ وغيره. قال أبو حاتم: "روي عن أبي موسى الأشعري، مرسل". ومع هذا كلِّه قال الترمذي: "حسن غريب". وهذا تساهلٌ. والله أعلم

وعن أم سُـليم بنت مِلحـان، وهي أم أنس بن مالـك، مرفوعًا: "ما من امْرأين مسلمين يموت لهما ثلاثة أولادٍ لم يبلغوا الحنثَ إلّا أدخلهم الله الجنّة بفضل رحمته إيَّاهم". رواه الإمـام أحمـد (٢٧١١٣) والطـبراني في "الكبـير" (٢٥/ ١٢٦) كلاهما من طريق عبد الله بن نمير، قال: حدَّثنا عثمان عني ابن حكيم-، قال: حدَّثني عمرو الأنصاري، عن أم سليم، فذكرته.

ولم يسم والد عمرو الأنصاري، فقيل: إنّه عمر كما في رواية الطبراني الأخرى من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، ورجَّح المنزِّي في تهذيب الكمال أن يكون اسم أبيه: "عاصم". وهدو النذي اختاره الهيثمي فقال في "الكبير"، في "الكبير"، وفيه عمرو بن عاصم الأنصاري، ولم أجد من وثقه ولا من ضعَّفه، وبقية رجاله ثقات ". قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ عمروا الأنصاري هذا سواء كان اسم أبيه عمر أو عاصم، فهو الأنصاري هذا سواء كان اسم أبيه عمر أو عاصم، فهو

مجهولٌ، وعن أبي ثعلبة الأشجعي، قال: مات لي يا رسول الله ولـدان

في الإسلام. فقال:" من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله عز وجل الجنة بفضل رحمته إياهما". قال: فلما كان بعد ذلك قال: لقيني أبو هريرة قال: فقال: أنت الذي قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الولدين ما قال؟ قال: قلت: نعم، قال: فقال: لأن يكون قاله له، أحثُّ الهَ مَمَّا

قَال: قلت: نعم. قال: فقال: لأن يكون قالَـه لِي أُحَبُّ إِليَّ ممَّا غُلِّقت عليه جمص وفلسطين.

رواه الإمام أحمد (٢٧٢٢٠) والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢٢٩, ٣٨٤) كلاهما من حديث حمَّاد بن مسعدة، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عمر بن نبهان، عن أبي ثعلبة الأشجعي، إلَّا أنَّ الطبراني قال في الموضع الأول: "عن أبي ثعلبة الخشني" وقال في الموضع الثاني مثل قول الإمام أحمد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٧) وقال: "رواه أحمد، والطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات "، وقال في الموضع الثاني (٣/ ٩) وهو حديث الخشاني:" رواه الطابراني في "الكبير" وفرقهما، جعل الأشجعي الذي تقدَّم غير هذا، ورجاله رجال الصحيح".

ورواه أيضًا الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٨٤) من وجه آخر، عن مندل بن علي، عن ابن جريج بإسناده، عن أبي تعلية الأشجعي، فذكر الحديثَ إلَّا أنَّه اختصره، ولم يـذكر قصَّـة أبي

هريرة.

وعمرو بن نبهان مجهول، وإن كان ذكره ابن حبان في "الثقات "على عادته في ذكر المجاهيل في" الثقات". ومندل -بكسر الميم- بن علي العنزي أبو عبد الله الكوفي، ضعّفه أكثر أهل العلم، منهم أحمد، وابن معين، والنسائي، وابن حبان، والدار قطني، وغيرهم

وأمَّا قـــول الهيثمي في "المجمــع": "رجالــه رجــال المحميح "فغير صحيحٍ، لأنَّ عمر بن نبهـان من رجـال أبي داود فقط، وهو مجهولٌ، ومِنـدل بن علي من رجـال أبي داود وابن

ماجه، وهو أيضًا ضعيفٌ.

وأمَّا أبو ثعلبة الخشني؛ فهو صحابي مشهورٌ بكنيته، وله أحاديث في الصحيحين وغيرهما.

وأمَّا أبو ثعلبة الأشجعي؛ فقال البخاري: اله صحبة". ولكن قال أبو أحمد الحاكم في ترجمة الـراوي عنـه: "لا أعرفه، ولا أعرف أبا ثعلبـة". وقال الـدارقطني: "رواه بعضهم عن ابن جريج فقال: الخشني". فالذي يظهر أنَّه أبـو ثعلبـة الخشـني؛ وإنَّما وهم بعض الرواة فجعلوه الأشجعي.

وعن ابن سيرين قال: جاء الزبير بابنة عبد الله إلى النبي - صلى الله عليه عليه

وسلم "ما من مؤمنين يموت لهما ثلاثة إلَّا أدخلهم الله الجنـة, فيقول لهم: الدخلوا الجنَّة، فيقولون: وآباؤنا؟ فيقال لهم:

رواه عبـد الـرزاق (٢٠١٣٨) عن معمـِر، عن أيـوب، عن ابن سيرين، فذكر مثله. وفيه إرسالٌ؛ فإنَّ محمد بن سيرين لم

يحضر القصَّةَ.

وعن معاذ مرفوعًا:" ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلَّا أدخلهما الله الجنَّة بفضل رحمته إيَّاهمـا ". فقـالوا: يـا رسـول الله! أو اثنان؟ قال:" أو اتنان ". قالوا: أو واحد؟ قال:" أو واحد ". ثمَّ قال: والـذي نفسـي بيـده! ۚ إِنَّ السِّـقطَ ليجـرُّ أُمَّهُ بسَرره إلى الجنَّة إذا احتسبته". .

رواه أحمد (۲۲۰۹۰) والطبراني في "الكبير" (۲۰/ ١٤٥ - ١٤٦) ، كلاهما من طريق يحيى بن عبد الله التيمي، عن عبيد اللـه بن

مسلم، عن معاذ بن جبل، فذكره.

ورواه ابن ماجـه (١٦٠٩) من هـذا الوجـه إلَّا أنَّهِ اقتصـر على الجزء الثاني من الحديث. وإسناده ضعيف من أجـل يحـيي بن عبد الله التيمي، وهو يحيي بن عبد الله بن الحارث الجابر، ضعَّفه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، وغيرهم. وقال أبو حاتم وابن حبَّان: "منكر الحـديث، يـروي المنـاكير الِكثـيرة التِّي لا تُشْبِه حديث الأئمة، حتَّى ربَّما سبق إلى القلب أنَّه كان يتعمُّدُ لـذلك، لا يجـوز الاحتجـاج بـه بحـال" ، "المجـروحين" (

١٢١٥) . وليَّنه الذهبي، وابن حجر.

وأَمَّا قولُ الهيثمي في "المجِمع" (٣/ ٩) : "وفيه يحيي بن عبيد الله التيمي، ولم أجد من وثّقه، ولا جرَّحِه" ، فهو ظنٌّ فيّه بأنَّه غير ابن الجابر، وإلَّا فيحيى بن عبيدالله أو عبد الله بن الجـابر معروف من رجال السـنن، عـدا النسـائي، وهـذا الـذي رِجَّحـه المِرْيُ وغيرُه. وضعَّف البوصيري هذا الإسناد، ولكن ظنًّا منه بأنَّه يحيى بن عبيد الله بن موهب؛ فإنَّه ضعيفٌ أيضًا.

وعن أم مبشر، رفعته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنّه دخل عليها وهي تطبخ حيسًا، فقال: "من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابًا من النار". فقالت: قلت: يا رسولَ الله! واثنان؟ قال: "ثلاثة". قالت: واثنان؟ قال: "ثلاثة". ثمَّ سكتَ. ثمَّ قال: "اثنان يا أمَّ مبشّر، اثنان يا أمَّ مبشر".

رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا بكر بن عبد الـرحمن، حدَّثنا عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلي، عن عبد اللـه بن عطاء المكِّي، عن رجلٍ من الأنصار من بني زُريـق، عن أمِّ مبشِّر، فذكرته.

قال التحافظ في "المطالب" (٧٨٩) : "وقال أبو يعلي: حـدَّثنا

ابو بکر بهذا" .

قلت: واسناده ضعيفٌ من أجل الكلام في ابن أبي ليلى، وفيه راوٍ مجهولٌ، وهو رجل من بني زُرَيق، وبهما ضعَّفه البوصـيري في "الإتحاف" .

وعن أبي أمامة مرفوعًا: "ما من مؤمنين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنثَ إلَّا أدخلهما الله الجنَّة بفضل رحمته إياهما" .

رُواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٣) عن أبي أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم، عن أبي أمامة، فذكره.

وأبو أسامة لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد، وأنَّما لقي ابن تميم، فظنَّ أنَّه ابن جابر، وابن جـابر ثقـة، وابن تميم ضـعيف. انظر التهذيب، (٦/ ٢٩٨) .

٢ - باب من مات له ولد واحد دخل الجنة

• عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضتُ صفيَّه من أهل الدنيا، ثمَّ احتسبه إلَّا الجنَّة".

صحيح: رواه البخاريّ في الرقاق (٦٤٢٤) عن قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبى هريرة، فذكره.

وقوله: "صفيّه" بفتح الصاد، وكسر الفاء، وتشديد الياء: هو الحبيب المصافي، كالٍولد، والأخ، وكلُّ من يُحبُّه الإنسان.

٣ - باب مَن قدَّم فرطًا

• عن ابن عباس، أنّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان له فرطان من أمّتي أدخله الله بهما الجنّة" . فقالت عائشة: فمن كان له فالله فالله فرط من أمّتك فمن كان له فرط يا موقّقة" . قالت: فمن لم يكن له فرط من أمّتك؟ قال: "فأنا فرط أمّتي، لن يُصابوا بمثلي" . حسن: رواه الترمذي (١٠٦٢) عن نصر بن علي الجهضمي، وزياد بن يحيى البصري، قالا: حدَّثنا عبد ربّه بن بارق الحنفي، قالا: حدَّثنا عبد ربّه بن بارق الحنفي، قال: سمعت جدِّي أبا أُمِّي، سماك بن الوليد الحنفي، يُحدِّث أنّه سمع ابن عباس يحدِّث أنّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكر الحديث.

ورواه الإمام أحمد (٩٨ ٣٠٩) من طريق عبد ربه بن بارقٍ

بإسناده مثله.

قال الترمذي: "حسن غريب، لا نعرفه إلّا من حديث عبد ربّه بن بـــارق، وقــد روى عنــه غــير واحــد من الأئمَّة". وقال: "وسماك بن الوليد هو: أبو زميل الحنفي". قلت: وهـو كما قال؛ فإنَّ إسناده حسن من أجـل الكلام في عبد ربه بن بارق الحنفي، فوثَّقه أبو حاتم. وقال أحمد: ما أري به بأسًا. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وحسن حديثه الترمذي، إلّا أنَّ ابن معين قال فيه: "ليس بشيءٍ".

والخلاصة: مثله يُحسَّن حديثه،

قُوله: "من كان له فرط" أي: واحد، ويؤيِّده حديث أبي هريـرة السـابق: إذا قبضـتُ صـفيَّه من أهـل الـدنيا، أي الواحـد فمـا فوقه.

وفيه رد على من زعم أنَّه لم يصح حديث: "من مات لـه ولـد واحد دخل الجنة" .

وَهذا الذي رجَّحه أيضًا الحافظ ابن حجر (٣/ ١١٩) بعد أن نقــل قوله: "وليس في شيءٍ من هذه

الطرق ما يصلح للاحتجاج، بل وقع في رواية شريك التي علَّق المصنِّفِ إسنادها كِما سيأتي ولم يسأل عن واحدِ ".

• عن أبي سعيد وأبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: " ما من امرأةٍ تدفن ثلاثة أفراط إلاّ كانوا لها حجابًا من النار "، فقالت امرأةُ: يا رسول الله! قدمت اثنين، قال: " واثنين "، ولم تسأله عن الواحد،

قالَ أبو هريرة:" من لم يبلغ الحنث ".

صحیح: رواه البخاري معلَقًا (۱۲۵۰) عن شریك، عن ابن الأصبهاني، حدَّثنا أبو صالح، عن أبي سعید، وأبي هریرة، عن النبي - صلی الله علیه وسلم -. قال أبو هریرة:" لم یبلغوا الحنتَ ".

ووصله ابن أبي شيبة عن شريك، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: أتاني أبو صالح يعزّيني عن ابن لي، فأخذ يُحدِّث عن أبي سعيد وأبي هريرة، فذكر مثله.

وقد سبق حديث أبي سعيد في أول الباب.

٤ - بابِ فيمن لم يُقدِّم فَرَطَا

• عن أبي هربرة قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم:" ما تعُدُّون الرقوب فيكم؟ ". قالوا: الذي لا ولد له. قال:" لا، بل الذي لا فرط له ".

حسن: رواه أبو يُعلى (عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو خالد الأحمر، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريـرة، فذكر مثله.

وإسناده حسن من أجل أبي خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي، من رجال الجماعة، وتَّقه ابن المديني والعجلي،

وقال ابن معين والنسائي:" ليس به بأس ". وذكره ابن حبان في" الثقات ".

والتخلاصة أنَّه حسن الحديث. قال الهيثمي في" المجمع "(٣/١):" رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ". وقال البوصيري في" الإتحاف: "رجاله ثقات. وسكت عليه الحافظ في المطالب العالية (١/ ١٩٦).

• عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ما تعدُّون الرقوب فيكم؟ ". قالوا: الذي لا ولد له. قال:" بل، هو الذي لا فرط له ".

حسـن: رواه الـبزار (٨٦٠ - كشـف الأسـتار) عن إبـراهيم بن المسـتمر العـروفي، ثنا يعقـوب بن إسـحاق، ثنا همـام، عن قتادة، عن أنس، فذكر مثله. وإسناده حسن من أجـل يعقـوب بن إسحاق، وهو ابن زيد بن عبد الله الحضـرمي مـولاهم، أبـو محمـد النحـوي المقـرئ من رجـال مسـلم، قـال فيـه أبـو حـاتم:" صـدوق ". وذكـره ابن حبـان في" الثقـات ". وقـال الهيثمي في" المجمـع "(٣/ ١١):" رواه أبــو يعلى والــبزّار باختصار، ورجال البزار رجال الصحيح.

ورواه أبو يعلى (٤٤٦ - المقصد العلي) من وجه آخـر عن رُشـيد أبي عبد إلله، ثنا ثابت، عن أنس، فذكر نحوه.

ورشيد الزُّرْبري، مجهول كُما قاًّل الـذَهبي َفي "المـيزان" (٢/ ٥١) ، ولذا لم يُصحِّح الهيثمي هذا الإسـناد؛ وإنَّمـا اكتفى بقولـه كما ذكرتُ، وإن كان عزاه إلى أبي يعلى.

٥ - بابِ في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى

• عن أنس بن مالك، قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة تبكي عند قبر، فقال: "اتقي الله واصبري". قالت: إليك عني، فإنَّك لم تُصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها: إنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتت النبيَّ - صلى الله

*عليه وسلم* - فلم تجـد عنـده بـوَّابين، فقـالت: لم أعرفـكَ.

فقال: "إنَّما الصبر عند الصدمة الأولى" .

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٨٣) ومسلم في الجنائز (٩٢٦) كلاهما من حديث شعبة، عن ثـابت البُنـاني، عن أنس بن مالك، فذكر مثله.

وفي معناه ما رُوي عن أبي هريـرة مرفوعًـا: "ِالصـبر عنـد الصَّدمة الأولى" . رواه الـبزار (٧٩١ - كشف الأستار) ، عن أِحمد بن منصور، ثنا فهد بن حيان، ثنا عمران، عن محمد، عن

ابي هريرة، فذكر مثله.

قَالَّ البِّزَارِ: "لا نعلمه عن أبي هريرة إلَّا من هذا الوجه" . قلت: فيه فهد بن حيان أبو زيد، من أهل البصـرة، اتفـق أهـل العلم على تضعيفه. قال ابن حبان: "كان ممن يخطئ حتى يجيء بأحاديث مقلوبة، خرج عن حد الاحتجاج به لما كثر

ذلِك" ، "المجروحين " (٨٦٨) .

وأَمَّا قول البزار: "لا نعلمه عن أبي هريرة إلَّا من هـذا الوجـه. فَإِنَّه قالَ ذلك حسبِ علمه، وإلَّا فقد رُوي هذا الحديث أيضًا من وجه آخر، رواه أبو يعلى (٦١٤١ - الأِثْري) من طريـق أبي عبيدة الناجي، حَـدَّثنا ابن سيرين، عِن أبي هريـرة، في قصَّـة طويلة، وفيه: " الصبر عند الصدّمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى

وأبو عبيدة الناجي هو بكر بن الأسود، من أِهل البصرة، وكـان يحيي بن كثير يروي عنه ويقـول:" هـو كـذِّاب ". وضـعَّفه ابن معين، وقال ابن حبان:" كان أبو عبيـدة رجلًا صـالحًا، وهـو من الجنس الذي ذكرت ممن غلب عليه التقشـف حـتي غفـل عن تعاهد الحديث، فصار الغالب على حديثه المعضلات".

انظر: "المجروحين" (١٤٩) .

وفي معناه أيضا ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "الصبر عنـد أول صدمة". رواه البزار (٧٩٢ - كشف) من طريـق محمـد بن عمـر بن واقـد، ثنـا إبـراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عبـاس، فذكر مثله.

قال البزار: "تفرد به عكرمة، عن ابن عباس، وفيه الواقدي". وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣) : "فيه الواقدي، وفيه كلام كثير، وقد وُثِّق".

٦ - باب ما يُقال عند المصيبة

• عَن أُم سَـلمة زوج النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه مصيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله: {إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـونَ} اللهم أجـرني في مصيبتي، وأعقبني خيرًا منِها، إلَّا فعل الله ذلك به".

قالّت أم سلمة: فلمَّا توفي أبو سلمة، قلتُ ذلك. ثمَّ قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ . فأعقبها الله رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوَّجها.

وفي روَّايقَ "ما من مسلم تُصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلِف لي خيرًا منها".

قَالت: فلشًّا مَات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أوّل بيتٍ هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ إنِّي قلتها، فأخلف الله لي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -،

قالت: أرسل إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاطب بن أبي بنتًا وأنا غيور. علم بنتًا وأنا غيور. فقال: "أمَّا ابنتها؛ فندعو الله أن يُغنيها عنها، وأدعو الله أن يُغنيها بالغيرة".

صحيح: رواه مالك في الجنائز (٤٢) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرته.

والرواية الثانية رواها مسلم في الجنائز (٩١٨) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني سعد بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن سفينة، عن أم سلمة، فذكرت مثله. وقد رُوي عن أبي سلمة أنّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم يُصاب بمصيبةٍ فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله: {إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} اللّهم عندك احتسبتُ مصيبتي، فأجرني فيها، وعَوضني منها، إلّا أجره الله عليها، وعاضه خبرًا ونها"

عليها، وعاضه خيرًا منهاً" . رواه ابن ماجه (١٥٩٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أمّه أمّ سلمة، عن أبي

سلمة، فذكر مثله.

وعبد الملك بن قدامة ضعيف، وأبوه قدامة "مقبول" لأنَّه توبع، ولكن وقع فيه اضطراب، وهو ما

رواه الترمذي (٣٥١١) وأحمد (١٦٣٤٣) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن أابت، عن عمر بن سلمة، عن أمه أم سلمة، عن أبي سلمة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: اللهم عندك احتسبت مصيبتي، فأجرني فيها، وأبدلني منها خيرًا" . فلمَّا احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلف في أهلي خيرًا منِّي، فلمَّا قُبض قالت أم سلمة: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} عند الله أحتسبتُ مصيبتي؛ فأجرني فيهاً.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أم سلمة، وأبو سلمة اسمه:

عبد الله بن عبد الأسد" .

ورواه الإمام أحمد مختصرًا إلّا أنّه زاد فيه بين ثابت وعمـر بن أبي سـلمة، وكـذلك رواه أيضًـا النسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٠٧٢) .

وابن عمر بن أبي سلمة اسمه: محمد. ذكره الحافظ في التقريب وقال في التقريب وقال في التقال في التقا

ورواهِ أيضًا الإمام أحمِد (١٦٣٤٤) من وجه آخر عن المطلب عُنَ أم سلمة، قالت: أتاني أبو مسلمة يومًا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لقد سمعت من رسول الله قولًا فسُررتُ به، قال: "لا يُصيب أحدًا من المسلمين مصيبةٌ فيسترجع عند مصيبته، ثمَّ يَقُول: اللَّهم أجرني في مصيبتي، وأخلِف لي خيرًا منها، إلَّا فُعل ذلك بـه". قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلمَّا تـوفي أبـو سـلمة اسـترجعتُ، وقلت: اللهم أجـرني في مصـيبتي، وأخلِـف لي خِـيرًا منـه. ثمَّ رجعتُ إلى نفسـي، قلتِ: مِن أين لي خـيرٌ من أبي سـلمة؟! فلمَّا انقضت عدَّتي استأذن عليَّ رسول الله - *صلى الله عليـه* وسلم - وأنا أُدبُغُ إهابًا لِي، فغسلت يدي من القَرَظ، وأَذنتُ له، فوضعتُ له وسادةَ أدَم حشوها ليفٌ، فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي، فلمَّا فرغ من مقالته، قلتُ: يا رسول الله! مـا بي أَن لا تكونَ بـك الرغبـة فَيَّ، وِلكنِّي امـرأةٌ فِيَّ غـيرةٌ شـديدةٌ، فأخاف أن ترى منِّي شيئًا يُعذِّبني ٱلِله بهُ، وأنا امرأةٌ قد دخلتُ في السنِّ، وأَنا ذاتُ عِيالِ. فِقال: "أمَّا ما ذُكرتِ مِنَ الغيرة؛ فسوف يُذهبها الله -عَزُّوَ حَكَّ منكِ، وأمَّا ما ذكرتِ من السـنِّ؛ فقِد أصابِني مثلُ الـذي أصابكِ، وأمَّا ما ذكـرَت من العيـالِ؛ فإنَّما عِيالُكِ عِيالِي" . قالت: فقد أسلمتُ لرسول الله - صلمَ الله عليه وسلم -. فتزوَّجها رسول الله - صِلَى الله عليه وسلم -، فقالت أمُّ سلمة: فقد أبدلني الله بـأبي سـلمة خـيرًا منه؛ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -.

والمطلب هو: ابن عبد الله بن حنطب، روايته عن الصحابة مرسلة إلّا أنس بن مالك ومن في طبقته.

وأَظنُّ لَوْجِـود هـذا الاختلاف لم يصـحح الترمـذي حـديثَ أبي سلمة، وإنَّما أشـار إلى أنَّ الحـديثَ رُوي من غـير هـذا الوجـه عن أمِّ سلمة؛ لأنَّ الصحيح الثابت أنَّ هـذا الحـديثَ من مسـند أمِّ سلمة كما مضي. والله أعلم.

٧- يُكتب للمريض والمسافر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح
 عن أبي موسى قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا مرض العبد أو سافر،

كُتب له مثل ما كان يعمل مُقيمًا صحيحًا ".

صحيح: رواه البخاري في الجهاد (٢٩٩٦) عن مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مِرارًا يقول، فذكر الحديث.

• عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "ما أحدٌ من الناس يُصاب ببلاءٍ في جسده إلّا أمر الله عز وجلّ الملائكة الذين يحفظونه فقال: اكتبوا لعبدي في كلّ يوم وليلة ما كان يعمل من خير، ما كان في وِثاقي ". صحيح: رواه الإمام أحمد (٦٤٨٢) ، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن القاسم، يعني - ابن مُخَيمِرة، عن عبد الله بن عمرو، فذكر مثله.

ورواه أيضًا (٦٨٢٥) عن إسحاق بن يوسف مقرونًا بوكيع، قالا: حدثنا سفيان بإسناده، وفيه:" اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل وهو صحيح، ما دام محبوسًا في وثاقي ". وإسناده صحيح، ورواه الحاكم (١/ ٣٨٤) من طريق سفيان، وقال:" صحيح على شرط الشيخين ".

وقال الهيثمي في المجمعه (٢/ ٣٠٣) :" رواه أحمد والـبزار، والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح ". قلت: وهو كما قال، وإن كان البخاري روي عن القاسم بن مخيمرة معلقًا، فإنَّ الحاكم والهيثمي لا يفرقان بين الأصل والتعليق.

• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم " إنَّ العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثمَّ مرض، قبل للملك الموكّل به: اكتب له مثل عمله إذ كان المَّا المَّا المَالِيَّ المَّا المَالِيَّ المَّا المَالِيْقِ المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَالمُ المَالِيْقِ المَّا المَّا المَّا المَّا المَالِيْقِ المَالِيْقِ المَالِيْقِ المَالِيْقِ المَالِيْقِ المَالِيْقِ المَالِيْقِيْقِ المَالِيْقِ الْعِلْمُلْعِيْقِ الْعِلْمُلْعِيْلِيْقِ الْعِلْمُلْعِلْمُ المَالِيْقِ الْعِيْلِيْقِ الْعِلْمُلْعِلْمُلْعِلْمُلْعِلْمُلْعِلْمُلْعِلْمُلْعِلْمُلْعِلْمُلْعِلْمُلْعِلْمُلْعِلْمُلْعِيْمُولِيْعِيْمُولِيْلِيْعِيْلِيْلِيْعِلْمُلْعِيْمُ الْعِلْمُلْعِيْمُ الْعِيْلِيْلِيْعِيْمُو

طُليقًا حَتَّى أُطلِقَه أُو أَكفِتَهُ إِليَّ ".

حسّن: رواه عَبد السرزاق (٢٠٣٠٨) وعنه الإمام أحمد (٦٨٩٥) وابن أبي السدنيا في المسرض والكفارات (٢٦) عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو، فذكر مثله، وأورده الهيثمي في المجمع (٢/ ٣٠٣) وقال: "رواه أحمد وإسناده صحيح ".

قُلتُ: إسَـنَاده حسـن من أجـل عاصـم بن أبي النجـود؛ فإنَّه

حسن الجِديث.

قوله: " أَكْفِته "أَي: أَضِمُّه إلى القبر كما قال البغوي، وقال: ومنه قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا} [المرسلات: ٢٥]. أي ضمِّ وجمعٍ. يضمُّهم أحياءً على ظهورِها، وأمواتًا في بُطونها " . "شرح السنَّة" (٥/ ٢٤١).

• عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا ابتلي الله العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهّره، وإن قبضه غفر له ورحِمَه".

حُسْنُ: رواه الإمام أحمد (١٢٥٠٣) وأبو يعلى (٤٢٣٣) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، عن سنان بن ربيعة، عن أنس،

فذكر مثله.

وقـــال الهيثمي في "المجمـــع" (٢/ ٣٠٤) : "رواه أبـــو يعلى وأحمد، ورجاله ثقات" . قلت: إسناده حسن من أجل سنان بن ربيعة الباهلي البصري، أبو ربيعة؛ فإنَّه حسن الحديث، أخرج له البخاري مقرونًا.

• عن عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ليس من عمل يوم إلّا وهو يُختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربّنا! عبدك فُلان قد حبسته، فيقول الربُّ - عَزَّوَجَلّا: اختموا له على مثل عمله حتّى يبرأ أو

حسن : رواه الإمام أحمد (١٧٣١٦) عن علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، أخبرني ابن لهيعة، قال: حـدَّثني يزيـد، أنَّ أبـا الخير حدَّثه، أنَّه سمع عقبة بن عامر يحدِّث، فذكر مثلَه.

وإسناده حسن، من أجل رواية عبد الله، وهو ابن المبارك،

عن ابن لهيعة؛ لأنَّه سمع منه قبل احتراق كتبه.

ورواه الطــبراني في الْكبــير "(١٧/ عَلَا) وفي" الأوســط "(٣/٨) من طرق أخرى، عن ابن الهيعة بهذا الإسناد.

ورواه الحاكم (٤/ ٢٦٠) و (٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩) من وجهين آخــرين، عن عقبة بن عـامر، وقـال في الموضـع الأول:" صـحيح على شرط الشيخين ".

وقال في الموضع الثاني:" صحيح الإسناد ". وتعقَّبه الذهبي فقال:" فيه رشدين، واهٍ ". قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ رشدين، وهـو ابن سعد بن مفلح المهري، تكلَّم فيه جمهور النقَّاد

وضعفوه.

• عن أبي الأشعث الصنعاني، أنّه راح إلى مسجد دمشق، وهجَّر بالرواح، فلقي شدَّاد بن أوس والضُّنابحي معه، فقلت: أين تريدان يرحمكما الله؟ قالا: نريد هاهنا إلى أخ لنا مريض نعوده، فانطلقت معهما حتَّى دخلا على ذلك الرجل، فقالا له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحتُ بنعمة. فقال له شدَّاد: أبشر بكفَّارات السيِّئات، وحطِّ الخطايا؛ فإنِّي سمِعتُ رسول الله على الله عليه وسلم - يقول: " إنَّ الله عرِّ وجلٌ يقول: إنِّي إذا ابتليته على ما ابتليته؛ فإنَّه

يقوم من مضجعه ذلك كيـوم ولدتـه أُمُّه من الخطايـا، ويقـول الربُّ - عَرَّوَجَلَّ: أنا قيَّدتُ عبدي، وابتليتُه، فأُجْروا له

كما كنتم تُجْرون له ِوهو صحيح ".

حسن: رواه الإمام أحمد (١٧١١٨) والطبراني في" الكبير "( ١٧١٣) وفي" الأوسط "(٢٠١٨) كلهم من طرف عن إسماعيل بن عياش، عن راشد بن داود الصنعاني، عن أبي الأشعث، فذكر مثلًه.

وإسناده حسن، من أجل راشد بن داود؛ فإنَّه مختلَف فيه؛ فوثَّقه ابن معين، والدارميَّ، وذكره ابن حبَّان في الثقات، وتكلُّم فيه البخاري، والدارقطني، غير أنَّه حسن الحديث في الشواهد، ولا يُقبل إذا انفرد أو خالف.

وأهَّا إسماعيل بن عيَّاش؛ فهو الحمصي، وهو ضعيف في غير الشاميين، وبه أعلَّه الهيثمي في" المجمع "(٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، وروايته هنا عن الشاميين؛ فإنَّ راشد بن داود الصنعاني من أهل صنعاء دمشق، وليس من صنعاء اليمن، والله أعلم.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ولم وسلم " قال الله تعالى: "إذا ابتليث عبدي المؤمن، ولم يشكني إلى عُوَّاده أطلقته من إساري، ثمَّ أبدلته لحمًا خيرًا من لحمه، ودمًا خيرًا من دمه، ثمَّ يستأنِف العمل".

صحيح: رواه الحاكم (١/ ٣٤٨ - ٣٤٨) من طريق أبي بكر الحنفي، ثنا عاصم بن محمد بن زيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقري، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر مثله. وقال: "صحيح على شرط الشيخين".

وفي الياب: عن أبي هريرة مرفوعًا: "ما من عبد يمرض مرضًا إلّا أمر الله حافظه أنّ ما عمِل من سيئة فلا يكتبها، وما عمل من حسنةٍ أن يكتبها له عشر حسنات، وأن يكتب له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح، وإن لم يعمل". رواه أبو يعلى (٦٦٠٧ - الأثري) عن صالح بن مالك، حـدَّثنا عبـد الأعلى بن أبي المساور، حدَّثنا محمد بن عمرو بن عطـاء، عن أبي هريرة، فذكر مثلَه.

قالَ الهَيثُمي في َ"المجمع" (٢/ ٣٠٤) : "فيه عبد الأعلى، وهـو

ضعىفٌ" ،

١٠- باب مَن لم يُظهِر حزنَه عند المصيبة
 حاء في التنزيل على لسان يعقوب عليه السلام: {إِنَّمَا أَشْكُو
 بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ} [سورة يوسف: ٨٦].

• عَنَّ أَنَّسَ بَنِ مَالَـكُ، قَـال: اشـتكى ابن لأبي طلحـة، قـال: فمات وأبو طلحة خارجُ. فلمَّا رأت امرأتـه أنَّه قـد مـات هيَّأت شيئًا، ونحَّته في جانب البيت. فلمَّا جاء أبو طلحـة قـال: كيـفَ الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسُه، وأرجو أن يكون قد استراح.

وظنَّ أبو طلحة أنَّها صادقة، قال: فبات، فلمَّا أصبح اغتسل فلمَّا أراد أن يخرجَ أعلمت أنَّه قد ماتَ! فصلَّى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ أخبر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بما كان منهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لعلَّ الله أن يُبارك لكما في ليلتكما" . قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيتُ لهما تسعة أولادٍ كلَّهم قد قرأ القرآن.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٠١) عن بشر بن الحكم، حدَّثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، أنَّه سمع أنسًا فذكره.

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (٢١٤٤) من طريق بهز، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثيابت، عن أنس بن مالك ماليمان بن المغيرة، عن ثيابت، عن أنس بن مالك قال: "مات ابن لأبي طلحة من أم سُليم، فقالت لأهلها: لا تُحدِّثوا أبا طلحة بابنه حتَّى أكون أنا أُحدِّثه، قال: فجاء، فقرَّبت إليه عَشاءً فأكل وشرب، فقال: ثمَّ تصنَّعت له أحسن ما كان تصنَّع قبل ذلك، فوقع بها، فلمَّا رأت أنَّه قد شبع وأصاب منها،

قالت: يا أبا طلحة! أرأيت لو أنَّ قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيتٍ، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا قالت فاحتسب ابنك، قال: فغضب، وقال: تركتني تلطّختُ ثمَّ أخبرتني بابني؟! فانطلق حتَّى أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره بما كان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " بارك الله لكما في غابر ليلتكما "، فذكر الحديث وفيه قصَّة تحنيك الأبن لأم سُليم،

ورواه أبو داود الطيالسيُّ في مسنده (٢١٦٨) ، عن سليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة،

. وجعف ربن سليمان، كلهم عن ثابت، عن أنس، وساق بهذا الإسناد قصة أم سليم بشيءٍ من

التفصيل، وها أنا أسوقها بكاملها لاشتمالها على فوائـد كثـيرةٍ، قال: قال مالِكٌ أِبو أنس لامرأته أم

سليم -وهي أم أنس-: إَنَّ هذا الرجل -يعني النبي صلى الله

عليه وسلم يُحرِّم الخمرَ، فانطلَق حثَّى أتى الشامَّ فهلك هناك، فجـاٍء أبـو طلحـة، فخِطب أمَّ سُـليم، فكلَّمهـا في

ذلكٍ، فقالت: يا أبا طلحة! ما مثلكَ

يُردُّ، ولكنَّكَ امْروغُ كافرٌ، وأنا امراهُ مسلِمة، لا يصلُح لي أن أن أن أَرَوَّجَك. فقال: ما ذاكِ دهركِ.

قالَت: وما دهري؟ قالَ: الصَّفَراء والبيضاء. قالت: فإني لا أُريد صفراءَ ولا بيضاءَ، أُريدُ منكَ

الإسلَّامَ. قال: فمن لَي بـذلك؟ قـالت: لـك بـذلك رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* -. فـانطلق أبـو طلحـة يُريـدُ النـبيَّ - *صلى الله عليه وسلم* -،

ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ في أصحابه، فلمَّا رآه قال: جاءكم أبو طلحة، غُرَّة الإسلامِ بينَ عينيه". فجاء، فأخبر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بما قالت أمُّ سُليم، فتزوَّجها على ذلك، قال ثابتُ: فما بلغنا أنَّ مهرًا كان أعظم منه، إنَّها رضيت الإسلامَ مهرًا، فتزوَّجها، وكانت امرأةً

مليحة العينين، فيها صغر، فكانت معه حتَّى وُلِد له بُنَيُّ، وكان يُحبُّه أبو طلحة حبًّا شديدًا، ومرض الصبيُّ، وتواضعَ أبو طلحة لمرضه، أو تضعضعَ له، فانطلق أبو طلحة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومات الصبيُّ، فقالت أم سليم: لا ينعينَّ إلى أبي طلحة أحدُ ابنه، حتَّى أكون أنا الذي أنعاء له. فهيَّأت الصبيَّ ووضعته، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله - صلى الصبيَّ ووضعته، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى دخل عليها، فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة! ما كان منذ اشتكي

أسكن منه الساعة. قال: فلله الحمد. فأتته بعَشائه فأصاب منه، ثمَّ قامت فتطيَّبت وتعرَّضت له، فأصاب منها، فلمَّا علِمت أنَّه طعم وأصابَ منها، قالت: يا أبا طلحة! أرأيتَ لو أنَّ قومًا أعاروا قومًا عاريةً لهم، فسألوهم إيَّاها، أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. قالت: فإنَّ الله -عرَّ وجلَّ - كان أعارك ابنك عارية ثمَّ قبضه إليه، فاحتسب ابنَك، واصبر. فغضب، ثمَّ قال: تركتيني حتَّى إذا وقعتُ بما وقعتُ به نعيتِ إليَّ ابني؟! فقال: تركتيني حتَّى إذا وقعتُ بما وقعتُ به نعيتِ إليَّ ابني؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بارك الله لكما في فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فتلقَّت من ذلك الحمل، وكانت أم سليم تسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، تخرج معه إذا خرج، وسلم " إذا ولدت فأتوني بالصبي ".

فَأَخذها الطلق ليلةَ قرَّبهم من المدينة، فقالت: اللَّهم إني كنتُ أدخل إذا دخل نبيك، وأخرج إذا

خرج نَبُيُّك، وقد حضر هذا الأَمر، فولَـدت غلامًـا، وقـالت لابنهـا أنس: انطلق بالصبي إلى رسول الله

- صلَّى الله عليه وسلّم -، فأخذ أنسُ الصبيَّ فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يسم إبلًا أو غنمًا، فلمّا نظـر إليـه قـال لأنسٍ:" أولـدت بنت مِلحـانَ؟ ". قـال: نعم.

فألقى ما في يده، فتناولَ الصبيَّ، فقال: "ائتوني بتمراتٍ عجوةٍ "، فأخذ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم التمرَ، فجعل يُحنَّكُ الصبيُّ، وجعلَ الصبيُّ يتلمَّظ، فقال: "انظروا إلى حُبِّ الأنصار التمرَ "، فحنَّكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمَّاه عبد الله،

قال ثابتُ: وكانَ يُعدُّ من خيارِ المسلمينَ. ولعل الزيادات التي في هذه القصة ليست من سليمان بن المغيرة؛ لأن السياق الذي ساقه مسلم والإمام أحمد (١٣٠٢٦) عنه، ليس فيه هذه الزيادات، وإليه أشار الطيالسي في قوله: وحدثنا شيخ سمعه من النضر بن أنس، وقد دخلت حديث بعضهم في بعض، قال مالك أبو أنس لامرأته، فذكر القصة، وهذا الشيخ المجهول لا يضر؛ لأنَّ أبا داود أسنده عن غيره.

٩ - باب ما جاء بأنَّ الأنبياء أشد الناس بلاءً

• عن سعد بن أبي وقاص، قال: قلت: يا رسول الله! أيُّ الناس أشد بلاءً؟ قال: الأنبياء ثمَّ الأمثل، فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صُلبًا اشتدَّ بلاؤه، وإن كان في دينه، فما يبرح البلاء كان في دينه رقَّة ابتُلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتَّى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة ".

حسن: رواه الترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه (٤٠٢٣) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن عاصم عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص، فذكر مثله، ولفظهما سواء. قال الترمذي:"حسن صحيح ".

قلت: إسناده حسن فقط؛ لأنَّ عاصمًا وهـو ابن بَهدلـة، حسـن الحديث، ومن طريقه رواه الإمام أحمد (١٤٨١) ، وصـححه ابن حبان (٢٩٠٠) .

ولكن قال الحاكم (١/ ٤٠ - ٤١) :" ولحديث عاصم بن بهدلـة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، طرق يُتَّبع ويُذاكر بها، وقد تابع العلاء بن المسيب عاصم بن بهدلة على روايته عن مصعب بن سعد، ثمَّ أسنده من طريقه، ولفظه: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم أيُّ الناس أشد بلاءً؟ قال: والأنبياء ثمَّ الأمثل، فالأمثل، فإن كان الرجل صلب الله على قدر دينه، فمن ثخن دينه ثخن الله الرجل على قدر دينه، فمن ثخن دينه ثخن بلاؤه ". وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ". ثمَّ أسند من طرق كثيرة حديث عاصم عن مصعب بن سعد، عن أسند من طرق كثيرة حديث عاصم عن مصعب بن سعد، عن أسه.

قلت: ولكن رواه ابن حبان في صحيحه (٢٩٢٠) من وجـه آخـر عن العلاء بن المسيب، عن أبيـه، عن سـعد نحـوه. والمسـيب هو ابن رافع، لم يسمع من سعد.

وقُولَـه: " الْأُمثـل فالْأَمثـل "أي الأعلى فالأعلى في الرتبـة والمنزلة. يقال: هذا أمثل من هذا، أي أفضل، وأماثـل الناس:

خيارهم.

والخلاصة في حديث الباب: أنَّ ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم ليس لمحو خطاياهم إذ لا خطايا لهم؛ بل لرفع درجاتهم عند الله - عَرَّوَجَلاً -. انظر معنى هذا عند الطحاوي في مشكله: (٥/ ٤٥٦).

١٠- باب مضاعفة أجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا

أصابه الوعك

• عن عبد الله بن مسعود، قال: دخلتُ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يوعَك، فقلت: يا رسول الله! إنَّك توعَـك وَعْكًا شـديدًا؟! قال: "أجل! إنِّي أُوعَـك كما يوعَـك رجلان منكم ". فقلتُ: ذلك أنَّ لك أجرين؟ قال: "أجل! ذلـك كـذلك، ما من مسلم يُصِيبُه أذىً، شـوكةٌ فما فوقها إلَّا كفَّر الله بها سيِّئاته كما تحطُّ الشجر ورقها ".

متفق عليه: رواه البخـاُري في المرضـى (٥٦٤٧) ومسـلم في البر والصلة (٢٥٧١) كلاهمـا من حـديث سـفيان، عن الأعمش، عن إبـراهيم الـتيمي، عن الحـارث بن سُـوَيد، عن عبـد اللـه،

فذكره

• عن أبي سعيد الخدري، قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يوعك، فوضعت يدي عليه، فوجدت حره بين يدي فوق اللَّحاف، فقلت: يا رسول الله! ما أشدَّها عليك! قال:" إنَّا كذلك يُضعَّف لنا البلاء، ويُضعَّف لنا الأجر ". قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاءً؟ قال:" الأنبياء ". قلت: يا رسول الله! ثمَّ من؟ قال:" ثمَّ الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتَّى ما يجد أحدهم إلَّا العباءة يحوبها، وإن كان أحدهم أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء ".

حسن: رواه ابن ماجه (٤٠٢٤) عن عبد الـرحمن بن إبـراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: حـدثني هشـام بن سـعد، عن زيد بن أسـلم، عن عطـاء بن يسـار، عن أبي سـعيد الخـدري،

فذكره.

إسناده حسن من أجل الكلام في هشام بن سعد المدني؛ فقد ضعَّفه ابن معين، والنسائي، ومشَّاه الآخرون، فقال أبو رعة: " محله الصدق "، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتجُّ به".

وقال العجلي: "جائز الحديث".

قلت: هو من رجال مسلم، من أثبت الناس في زيد بن أسلم، وقد صحّح هذا الإسناد البوصيري في "زوائده"، إلّا أنّه زاد بين الأنبياء والصالحين "العلماء"، وزاد أيضًا: ويبتلى بالقمل حتّى تقتله ". وقال: " صحيح على شرط مسلم، فقد احتجّ بهشام بن سعد ".

• عن فاطمة، أخت حذيفة، قالت: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعوده في نساء، فإذا سقاء معلق نحوه، يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد من حرِّ الحمَّى، قلنا: يا رسول الله! لو دعوت الله فشفاك. فقال رسول الله - صلى

الله عليه وسلم " إنَّ من أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثمَّ الذين يلونهم، ثمَّ الذين يلونهم ".

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٧٠٧٩) والطبراني في" الكبير "( ٢٤٠/ ٢٤) كلاهما من طريق شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمّته فاطمة، فذكرت الحديث.

ورواه الحاكم (٤/ ٤٠٤) من هذا الوجه، ورجال إسناده ثقات، غير أبي عبيدة بن حذيفة، وهو معروف بكنيته، ولا يسمَّى كما قال أبو حاتم. وقد روي عنه جمع، ووثَّقه ابن حبان، والعجلي، وحسن حديثه الهيثمي في "المجمع "(٢/ ٢٩٢) ولم يُعرف فيه جرح، وأمَّا الحافظ؛ فقال فيه: "مقبول "، أي إذا توبع، لكني لم أقف على متابع له غير أنَّه يُحسَّن حديثه لشهرته،

وشواهده.

• عن بعض أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسـلَّم قـال: دخلنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يوعك. فقلنا: أخ أخ بالبائنا وأمهاتنا يا رسـول اللـه! ما أشـدَّ وعكـك! فقـال:" إنَّا معشــر الأنبيـاء يُضـاعف علينـا البلاءُ تضـعيفًا ". قـال: قلنا: سبحان الله قال:" أفعجبتم؟ إنَّ أشدَّ الناس بلاءً الأنبياء والصــالحون، الأمثــل فالأمثــل ". قلنــا ســبحان والمــاله قال:" أفعجبتم؟ إن كان النبي من الأنبياء ليـدرع العبـاءة من الحاجة، لا يجد غيرها ". قلنا: سبحان الله قال:" أفعجبتم؟ إن كان النبياء ليقتلـه القمـل ". قلنـا: سـبحان الله قال:" أفعجبتم؟ الله قال:" أفعجبتم؟ الله قال:" أفعجبتم؟ إن كانوا ليفرحـون بـالبلاء كمـا تفرحـون بالله قال:" أفعجبتم؟ الله قال:" أفعجبتم؟ الله قال:" أفعجبتم؟ إن كانوا ليفرحـون بـالبلاء كمـا تفرحـون بالله قال:" أفعجبتم؟ إن كانوا ليفرحـون بـالبلاء كمـا تفرحـون بالله قال:" أفعجبتم؟ إن كانوا ليفرحـون بـالبلاء كمـا تفرحـون بالتخاء ".

حسن: رواه ابن أبي الدنيا في" المرض والكفارات" (٥) عن عبيدالله بن عمر الجُشمي، وغيره، حدّثنا يحيى بن سليم الطائفي، حدثنا إسماعيل بن كثير، عن زياد بن أبي زياد - مولي ابن عياش-، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فذكره.

وإسناده حسن، فيانَّ يحيى بن سليم الطائفي وإن كان من رجال الجماعة إلَّا أنَّه مختلف فيه؛ فتكلَّم فيه النسائي، والسائي، ووثَّقه ابن معين، وابن سعد، وابن حبان، والعجلي، وغيرهم. وهو حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات، وزياد بن أبي زياد -مولي ميسرة المخزومي- المدني،

مولي عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، من رجال مسلم، روي عن مولاه، وعن جماعة من الصحابة، وتقه النسائي وغيره، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: "كان عابدًا زاهدًا"، وقال مالك: "كان عمر بن عبد العزيز يُكرمه"، وقال أيضًا: "كان رجلًا عابدًا معتزلًا لا يزال يكون وحده".

• عن عمر، قال: وضعتُ يدي علَى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: بأبي وأمي ما أجرك! وهو يومئذٍ محموم، فقال: "إن كنّا يُضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر". صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات" (

٢٤١) عن عبد الرحمن بن صالح، حدثنا علي بن ثابت، عن الأوزاعي، عن أبيه، عن الأوزاعي، عن أبيه، عن عمر، فذكر مثله.

ورجاله ثقات، غير على بن ثابت، وهو الجزري، فقال فيه الحافظ: "صدوق ربما أخطأ، وقد ضعّفه الأزدي بلا حجة". كذا قال، والصواب أنّه ثقة؛ لأنّه وثّقه ابن معين، وأبو داود، وأبو زرعة، وابن سعد، وقال النسائي: "ليس به بأس". وذكره ابن حبان في الثقات.

وفي الباب عن أبي هريرة، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاءً؟ فقال: "النبيون، ثمَّ الصالحون". رواه ابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات" (٤)، وفيه ليث، وهو ابن أبي سُليم، ضعَّفه جمهور أهل العلم لضعف حفظه واختلاطه في آخر عمره، قال ابن حبان: "اختلط في آخر

عمره، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم" .

وفي الباب أيضًا عنَ عائشَة مرفوعًا: "إنَّا معشر الأنبياء يُشـدُّ

علينا الوجع ليكفِّر عنَّا" .

رواه ابن أبي الـــدنيا في "المــرض والكفــارات" (٩) ، عن إبراهيم، (وهو ابن زياد سبلان) ، حـدَّثني يحـيى بن بُكـير، حـدثنا ابن لهيعـة، حـدثني محمـد بن عبـد الـرحمن، عن عـروة، عن عائشة، قـالت: كـان رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يُشدَّد عليه إذا مرض، حتَّى لربَّما مكث خمس عشـرة لا ينـام، وكان يأخذه عرق الكلية، وهو الخاصرة، فقلنا: يا رسول اللـه! لو دعوت الله فيكشف عنك. فقال, فذكرت الحديث.

وابن لِهيعة فيـه كلام مشـهور، والحـديث ليس من روايـة أحـد

العبادلة عنه.

وفي البـاب أيضًا عن عائشـة مرفوعًـا: "من أُصـيب بمصـية فليتعـز بمصـيبته بي؛ فإنَّه لن يُصـاب أحـد من أمـتي بأشـد منها" .

رواه ابن ماجه (۱۵۹۹) ، من حديث موسي بن عبيدة، حدثنا مصعب بن محمد، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن عائشة، فذكرته.

وفيه موسىً بن عبيدة الربذي، أهل العلم مطبقون على تضعيفه، وبه ضعَّفه البوصيري في زوائد ابن ماجه.

۱۱ - باب ثواب المؤمن فيما يُصيبه من مرضٍ، أو حزن أو نحـو ذلك

• عن أبي هريرة، وأبي سعيدٍ، عن النبي - صلى الله عليه ولا وسلم -، قال: "ما يُصيب المسلمَ من نصبٍ، ولا وَصب، ولا همِّ, ولا حزنٍ، ولا أذىً، ولا غمِّ، حتَّى الشوكة يُشاكها إلَّا كفّر الله بها من خطاياه".

متفق عليه: رواه البخاري في المرض (٥٦٤١، ٢٥٢٥) ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٣) كلاهما من حديث محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد وأبي هريرة، فـذكر الحديث، واللفظ للبخاري.

وفي رواية مسلم: "حتَّى الهمّ يُهمُّه إلَّا كفَّر به من سيِّئاته". قال الترمذي (٩٦٦): وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: "لم يُسمع في الهمِّ أنَّه يكون كفَّارة إلَّا في هذا

وقوله: "نَصَب ووَصَب" كلاهما بفتحتين، والنصب: التعب،

والوصب: دوام الوجع ولُزومه.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنَّ الله -عيَّ وجلَّ - يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! مَرِضتُ فلم تعُدني؟ قال: يا ربِّ! كيف أعودك وأنتَ ربُّ العالمين؟ قال: أما علِمتَ أنَّ عبدي فلانًا مرض فلم تعُده؟ أما علِمتَ أنَّك لو عُدته لوجدتَّني عنده؟ يا ابن آدم! استطعمتُكَ فلم قلم تُطعمني؟ قال: يا ربِّ! وكيف أطعمك عبدي فلانٌ فلم العالمين؟ قال: أما علمتَ أنَّك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن أدم! استسقيتُك فلم تسقني؟ قال: يا ربِّ! كيفَ أسقيك وأنت ربُّ العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم ربُّ العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقه، أمَا إنَّك لو سقيتَه وجدتَّ ذلك عندي" .

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٩) عن محمد بن حاتم بن ميمون، حدَّثنا بهزُ، حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، عن ثابتٍ،

عن أبي رافع، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريــرة، لمَّا نــزلت: {مَنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا يُجْــزَ بِهِ} [سـورة النسـاء: ١٢٣] . بلغت من المسلمين مبلغًا شـديدًا، فقال رسول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم "قـاربوا وسـدّوا، ففي كـلِّ مـا يُصـاب بـه المسـلم كفَّارةُ، حتَّى النكبـة يُنكبهـا، والشوكة يُشاكها" .

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٤) من طرق عن سفيان بن عيينـة، عن ابن محيصـن، شيخٍ من قـريش، سـمِع محمد بن قيس يُحدِّث عن أبي هريرة، فذكره.

عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "وصب المؤمن كفّارةٌ لخطاياه".

صحيح: رواه الحاكم (١/ ٣٤٧) وابن أبي الدنيا في "المـرض" ( ١٣٨, ١٣١) كلاهما من طريق عبيدالله بن موسى، أنبأ إسـرائيل، عن عبـد اللـه بن المختـار، عن ابن سـيرين، عن أبي هريـرة، فذكره. قال الحاكم: "صحيح".

وعبد الله بن المختار وإن قال فيه الحافظ: "لا بأس به". فالصواب أنَّه ثقة؛ فقد وثَّقه جماعة من أهل العلم، منهم: ابن معين، والنسائي، وغيرهما، وهو من رجال مسلم. وأمَّا بقية الرجال؛ فهم ثقات من رجال الصحيح.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما ينزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، حتَّى يلقى الله وما عليه خطيئةٌ".

حَســن: رواه الترمــذي (٢٣٩٩) وأحمــد (٧٨٥٩) والحــاكم (١/ ٣٤٦) كلهم من حـديث محمـد بن عمــرو، عن أبي سـلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن فإن محمـد بن عمـرو هـو ابن علقمـة الليـثي؛ وهو حسن الحديثِ.

• عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنَّ الله ليبتلي عبدَه بالسقم، حتَّى يُكفِّر ذلك عنه كلَّ ذنب ".

حســن: رواه الحـاكم (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨) من طريــق ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن سـلمان الحجـري، عن عمـرو بن أبي عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. وإليه عزاه المنذري في" الترغيب والترهيب "(٥١٦١).

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ".

والصواب أنَّ عبد الـرحمن بن سـلمان الحجـري لم يخـرج لـه البخاري، وإنَّما أخرج له مسلم فقط. ثمَّ هو مختلفٌ فيه، قـال البخاري:" فيه نظر ". وقال النسائي:" ليس به بأس "ٍ.

 عن أبي هريرة قال: جاءت الحمَّى إلى النبي صلّى الله عليه وسلَّم فقالت: ابعثي إلى آثر أهلك عندك. فبعثها إلى الإنصار. بقيت عليهم ستة أيام ولياليهم. فاشتدَّ ذلك عليهم.

فأتاهم في ديارهم، فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل دارًا دارًا، وبيتًا بيتًا، يدعو لهم بالعافية، فلمّا رجع؛ تبعته امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق إنّي لمن الأنصار، وإنّ أبي لمن الأنصار، فادع الله لي كما دعوت للأنصار، قال:" ما شئتِ؟ إن شئتِ دعوت الله أن يُعافيكِ، وإن شئتِ صبرتِ ولكِ الجنّة". قالت: بل أصبر، ولا أجعل الحنّة خطرًا.

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٠٢) عن قرة بن حبيب، قال: حدثنا إياس بن أبي تميمة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، فذكر مثله.

وإسناده حسن من أجل إياس بن أبي تميمة؛ فإنَّه "صدوق".

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تزال المليلةُ والصداع بالعبد والأمة، وإنَّ عليهما من الخطايا مثل أحدٍ، فما يدعهما وعليهما مثقال خردلةٍ".

حسـن: رواه أبـو يعلى (٦١٢٤ - الأثـري) عن سـويد بن سـعيد، حـدَّثنا ضِـمام، عن موسـي بن وَرْدَان، عن أبي هريـرة، فـذكر مثله.

قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٠١) : "رواه أبو يعلى ورجالـه ثقات" .

قلت: وهو كما قال، إلَّا أنَّ سويد بن سعيد وإن كان مسلم أخرج له ولكنه مختلَف فيه؛ قال عبد الله بن أحمد: "عرضت

على أبي أحاديث سويد عن ضمام بن إسماعيل، فقال لي: اكتُبْها كلّها؛ فإنّه صالحٌ، أو قال: ثقة". وقال الميموني عن أحمد: "ما علمت إلّا خيرًا". وتكلم فيه ابن معين والنسائي، وغيرهما، غير أنّ الخلاصة فيه: أنّه حسن الحديث، وخاصة في ضمام بن إسماعيل.

وكذلكُ فيه عن موسي بن وَرْدَان أبي عمر المصري، مختلف فيه، غير أنَّه حسن الحديث إذا لم يخالف.

والمليلة: حرارة الْحُمَّى الِتي تكون في العِظام.

• عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دخل على أم السائب، أو أم المسيب، فقال: "ما لكِ يا أمَّ السائب! أو أمّ المُسيِّب! تُزفزفين؟" . قالت: الحُمَّى لا بارك الله فيها! فقال: "لا تسُبِّي الحمَّى؛ فإنَّها تُذِهب خطايا بني آدم كما يُذهب الكير خَبَثَ الحديدِ" .

صحيح: رواه مسلم في البر والصّلة (٢٥٧٥) عن عبيدالله بن القواريري، حدَّثنا يزيد بن زُرَيع، حدَّثنا حجَّاجُ الصوَّاف، حدَّثني

أبو الزبير، حدَّثنا جابر بن عبد الله، فذكره.

• عن جابر، قال: استاذنت الحُمَّي على النبي - صلى الله على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من هذه؟" . قالت: أُمُّ مِلْدَم، قال: فأمر بها إلى أهلِ قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال: "ما شئتم؟ إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طَهورًا" .

وفي رواية قالوا: بل تكون طهورًا.

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٤٣٩٣) وأبو يعلي (١٨٩٢) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، فذكر مثله. وصحّحه ابن حبان (٢٩٣٥) والحاكم (١/ ٣٤٦) وقال: "صحيح على شرط مسلم". وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦) وقال: "رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح".

• عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم ولا مسلمة، ولا مؤمن ولا مؤمنة، يمرض مرضًا إلّا حطّ الله عنه من خطاياه" .

حسـن: رواه الإمـام أحمـد (١٥١٤٦) وأبـو يعلى (٢٣٠٥) كلاهمـا من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جـابر، فـذكر مثلـه،

واللفظ لأحمد.

وَمن هذا الوجـه أخرجـه أيضًا البخـاري في "الأدب المفـرد" ( ٨٠٥) إلَّا أنَّه قال فيه: "إلَّا قضي الله به عنه خطاياه" .

وأبو سفيان هو طلحة بن نافع، وهو "صدوق" ، وقد توبع عند أحمد (١٤٧٢٥) والبزار (٧٥٨ - كشف) وابن حبان في صـحيحه ( ٢٩٢٧) فرووه من وجِهٍ آخٍر عن أبي الزبير، عن جابر.

ولفظ ابن حبان: "إِلَّا حَطَّ الله بذلكَ خطاياه كما تنحط الورقة

عن الشجرة" .

قالَ البزار: "لا نحفظ له طريقًا عن جابر أحسن من هذا" . وقال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٠١) : "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح" .

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "لا يُصيب المؤمن من مصيبة حتَّى الشوكة إلَّا قُصَّ بها، أو كفِّر بها من خطاياه".

لا يدري أيهما قال عروة.

متفق عليه: رواه مالك في العين (٦) عن يزيد بن خصيفة، عن عروة بن الزبير، أنَّه قال: سمعتُ عائشةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت مثله.

ورواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٢) عن أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك ابن أنس، بإسناده، فذكر مثله. ورواه الشيخان، البخاري في المرضى (٥٦٤٠) ومسلم كلاهما من حديث ابن شهاب، عن عروة، بإسناده، وفيه: "إلَّا كفَّر الله بها عنه، حتَّى الشوكة يُشاكُها" بدون تردد.

• عن الأسود، قال: دخل شابٌ من قريش على عائشة، وهي بمنًى وهم يضحكون، فقالت: ما يُضحككم؟ قالوا: فُلانٌ خرَّ على طُنُبِ فُسطاط فكادت عنقه، أو عينه أن تذهب، فقالت: لا تضحكوا؛ فإنِّي سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم يُشاك شوكةً فما فوقها إلّا كُتِبت له بها درجةٌ، ومُحِيَت عنه بها خطيئةٌ".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٢) من طرق عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، به مثله.

وقوله: "طَنب": هو الحَبـلَ الـذي يُشـدُّ الَفسـطاط، والخِبـاء، ونحوه.

وَفي البـاب عن عائشـة، أنَّ رجلًا تلا هـذه الآيـة: {مَنْ يَعْمَـلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} ، فقال: إنَّا لنُجزي

بكلِّ عملنا؟ هلكنا إِذًا! فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "نعم يُجزى به المؤمنون في الدنيا في مصيبة في جسده فيما يؤذيه".

رواه أحمد (٢٤٣٦٨) وأبو يعلى (٢٧٥, ٤٨٣٩) كلاهما عن هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمـرو، أنَّ بكـر بن سوادة حدَّثه، أنَّ يزيد بن أبي يزيد حدَّثه، عن عبيـد بن عمـير، عن عائشة، فذكرت الحديث.

وصحَّحه ابن حبَّان (٢٩٢٣) ، وفي الإسناد يزيد بن أبي يزيد، وهو الأنصاري، مولي مسلمة بن مخلد، لم يوثقه أحدُ، وإنَّما ذكره ابن حبَّان في "الثقات" (٧/ ٦٣١) ، وأخرج حديثَه في صحيحه، وهو من رجال "التعجيل" (١١٩٣) ، وقد أطال الحافظ الكلام عليه، فيانظره، وأمَّا قيول الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٢) : "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح" ، فليس بصحيح؛ لأنَّ يزيد بن أبي يزيد ليس من رجال الصحيح، ولعلَّ الهيثمي ظنَّ أنَّه يزيد بن أبي يزيد بن أبي يزيد

الضُّبَعي، المعروف بالرِّشك؛ فإنَّه من رجال الجماعة، وليس كذلك.

وأهًا ما رُوي عن أبي بكر، قال: يا رسول الله! كيف الصلاح بعد هذه الآية: {لَيْسَ بِأُمَانِيِّكُمْ وَلَا أُمَانِيٍّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: ١٢٣]. فكلُّ سوء عملنا جُزينا به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "غفر الله لك يا أبا بكر! ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبُك اللأواء؟". قال: بلى. قال: "فهو ما تُجزون به". ففيه انقطاع، رواه الإمام أحمد (٦٨) وأبو يعلى (٩٨, ٩٩, ١٠٠٨، انقطاع، رواه الإمام أحمد (١٠٠) كلاهما من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن أبي بكر بن أبي زهير، قال: أخبِرتُ أنَّ أبا بكر قال، فذكر مثله، واللفظ لأحمد.

وأخرجه ابن حبَّان في صحيحه (٢٩١٠, ٢٩٢٦) والحاكم (٣/ ٧٤, ٧٥) كلاهمــا من طريـــق إســماعيل بن أبي خالـــدٍ، وقــال

الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد.

قلتُ: أبو بكر بن أبي زهير لم يروعنه إلّا اثنان، ولم يوثقه أحدٌ؛ ولذا قال فيه الحافظ: "مقبولَ "أي إذا توبع، ثمَّ هو من صغار التابعين، لم يسمع من أبي بكر؛ وقد جزم به الحافظ

في التهذيب: "أرسل عن أبي بكر ". ولهذا الحديث أسانيد أخرى، وكلها معلولة وإلى هذا يشير الترمذي (٣٠٣٩) بعد أن رواه من وجه آخر: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، موسي بن عُبيدة يُضعَّف في الحديث، ضعَّفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، ومولي ابن إسباع مجهول، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن

أبي بكر، وليس له إسنادٌ صحيحٌ ".

وكَذَلْكُ لَا يَصْحَ مَا رُوي عَن عِائَشَةَ. أَنَّهَا سُئِلْتَ عَن قَـولِ اللّهُ تَعِالَى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ} [البقرة: ٢٨٤] ، وعن قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُـوءًا يُجْـزَ بِهِ إِللّهُ } ، فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألتُ رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -، فقال:" هذه معاتبة الله العبدَ فيماً يُصيبُه من الحُمَّى

والنكبة، حتَّى البضاعة يضعها في كمِّ قميصه فيفقدها، فيفـزع لها، حتَّى إنَّ العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التَّبْرُ الأحمر من الكير ".

رواه الترمذي (٢٩٩١) من طريق حمَّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أمية، أنَّها سألتِ، فذكرت مِثله.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (٢٥٨٣٥) ولفظه:" يا عائشة! هذه متابعة الله -عز وجل العبد بما يصيبه من الحُمَّة، والنكبة، والشوكة، حتَّى البضاعة يضعها في كُمِّه، فيفقدها، فيفزع لها، فيجدها في ضبنه، حتَّى إنَّ المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكير ". أورده الهيثمي في المجمع "(٧/ ١٢) وعزاه لأحمد، وقال: " وأمية لم أعرفها ".

قالَ الْترمذي:" هذا حديث حسن غريب من حديث عائشـة، لا نعرفه إلّا من حديث حمَّاد بن سلمة ".

قلت: علي بن زيد، وهو ابن جُدعان ضعيف، وأمَيَّة هي بنت عبد الله، لا يُعرف حالها، وهي أم محمد، امرأة والد علي بن زيد بن جُدعان، وليست بأمِّه، كذا في "التقريب ". وتفرَّد بالرواية عنها علي بن جدعان، ابن زوجها، ولم ينُقل توثيقها عن أحدٍ.

قوله:" ً معاتبة "و" متابعة "هكذا في الروايتين.

وقوله:" فيجدها في ضِبْنه "بكسر الضاد، وسكون الباء، هو ما بين الكشح والإبط. والكشح: هو ما بين الخاصٍرة والضلوع.

وأُمَّا ما رُوي عَن ابن عباس مرفوعًا:" من أصيب بمصيبة في ماله، أو جسده، فكتمها، فلم بشكها إلى الناس، كان حقًا على الله أن يغفر له ". فهو موضوعٌ أخرجه الطبراني في" الكبير "(١١/ ١٨٤) عن أحمد بن على الأبَّار، ثنا هشام بن خالد، ثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكر مثله. قال الهيثمي في" المجمع "(٢/ ٣٣١)" فيه بقية،

وهو مدلس ".

وذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه ثلاثة أحاديث من رواية هشام بن خالد الأزرق، منها الحديث المذكور، فقال: قال أبي: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة، لا أصل لها، وكان بقيَّة يُدلِّس، فظنَّ هؤلاء أنَّه يقول في كلِّ حديثٍ: حدَّثنا، ولم يتفقُّدوا الخبر منه ". العلل " (١٨٧١) ، ونقل عن أبيه، في موضع آخر بأنَّه حديثُ باطل (٢٠٢٨) .

وذكر ابن حبان هذه الأحاديث الثلاثة في "المجروحين" (١/

۲۳۱) وقال: هي كلّها موضوعة ".

وأمَّا هشام بن خالدٍ، فهو من ثقات الدماشقة، ولكنَّه يروج عليه، قاله النذهبي في الميزان "في ترجمته، ثمَّ ذكر عليه، قاله النذهبي في الميزان "في ترجمته، ثمَّ ذكر الحديث المذكور، ونقل قول أبي حاتم بأنَّه موضوع وأقرَّه، وأمَّا قول المنذري في المنذري، "(٤/ ٢٨٦)؛"، وإمار المنذري

وأَمَّا قول المنذري في" الترغيب "(غ/ ٢٨٦): "رواه الطّبراني ولا بأس به "، فهو تساهلٌ مِنه،

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس مرفوعًا:" إنما مثل المـريض إذا برأ وصحَّ كالبَرْدة تقع من السماء

في صفائها ولونها ".

رواه الترمذي (٢٠٨٦) عن علي بن حُجْـر، قـال: أخبرنـا الوليـد بن محمد الموقَري، عن الزهري، عن أنس، فذكر مثله.

ووهم الهيثمي، فَــَأُورده في " المجمـع " (٢/ ٣٠٣) وهــو ليس على شرطه، وعزاه للبزار والطـبراني في الأوسـط "وقـال: فيه الوليد بن محمد الموقري، وهو ضعيف" .

قلت: وهو كما قال؛ فأنَّ الوليد بن محمد الموقري -بضمِّ الميم، وقاف مفتوحة- أبو بشر البلقاوي مولى بني أميَّة، العلماء مطبقاتون على تضيعيفه، وقال في "التقريب": "متروك".

• عن عائشة، قالت: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحساب اليسير، فقلت: يا رسول الله! ما الحساب اليسير؟ فقال: الرجل تُعرَض عليه ذنوبه، ثمَّ يُتجاوز له عنها، إنَّه من نوقش الحساب هلكَ، ولا يُصيبُ عبدًا شوكةُ فما فوقها، إلَّا قاصِ الله عنَّ وجلَّ بها من خطاياه ".

حسن: رُواهُ الإمام أحمد (٢٥٥١٥) عن يونس بن محمد، حـدَّثنا عبد الواحد بن حمـزة بن عبـد الواحد بن حمـزة بن عبـد الله بن الزبير، قال: سمعتُ عباّد بن عبد الله بن الزبير يقول: سمعت أمَّ المؤمنين عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عبد الواحد بن حمزة، فإنَّه ليس به بأس كما قال ابن معين، وروى له مسلم.

ورواه أيضًا (٢٤٢١٥) من وجهٍ آخر عن محمد بن إسحاق، قال: حـدَّثني عبـد الواحـد بن حمـزة بإسـناده، إلّا أنّه زاد في أوّل الحديث: سمعت النبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يقـول في بعض صلاته: " اللهمَّ حاسبني حسـابًا يسـيرًا ". فلمـا انصـرف قلت: يا نبي الله! ما الحساب اليسير؟" . فذكر بقيـة الحـديث مثله.

ومن هـذا الوجـه أخرجـه الحـاكم (١/ ٥٥، ٢٥٥) وأبـو حـاتم بن حبان في صحيحه (٧٣٧٢) .

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ إنَّما اتفقا على حديث ابن أبي مليكة، عن عائشة: أنَّ رسول الله - قال: من نوقش الحساب عُذِّب ".

قلت: حـديث ابن أبي مليكـة، عن عائشـة ذكـر في كتـاب الإيمـان، وأمَّا زيـادة ابن إسـحاق في أول الحـديث: سـمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في بعض صلاته: "اللهمَّ حاسبني حسابًا يسيرًا ". فلم يوافقه عليها أحدٌ.

وكــذُلكُ زاد أبــو عــاًمر الخـٰـرُّاز، عن ابن أبي مليكــة في أوَّل الحديث عن عائشـة قـالت: قلت: يـا رسـول اللـه! إنِّي لأعلم أشدَّ آية في القرآن، قال: أية آية يا عائشة؟" قالت: قول الله عزَّ وجلَّ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ بِهِ} . قال: "أما علمتِ يا عائشة! أنَّ المؤمن تُصيبه النكية أو الشوكة فيُكافأ بأسوء عمليه ومن نصوقش؛ عُلنة أو الشوكة فيُكافأ بأسوء عمليه ومن نصوقش؛ عُلنة أو الشيرًا} ؟ [الانشقاق: ٨] . يقول: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} ؟ [الانشقاق: ٨] . قال: "ذاكم العرض يا عائشة! من نوقش الحساب غُذِّب" . واه أبو داود (٣٠٩٣) من طرق عن أبي عامر الخزَّاز، به مثله . وأبو عامر اسمه: صالح بن رُستم المُزني مولاهم. قال ابن وعيف" . وفي "التقريب" : "صدوق كثير الخطأ" . وفي "التقريب" : "صدوق كثير الخطأ" . وغي أوَّل الحديث من أخطائه؛ فإنَّه لم وعليها أحدٌ.

• عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ الحُمَّى تحطُّ الخطايا كما تحطُّ الشجر

ورقها".

حسن: رواه ابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات" (٢٢) عن هاشم بن الوليد، حدَّثنا عبد الوهاب ابن عطاء، عن عمر بن قيس، عن عبد الـرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة،

فذكرت مثله.

إسناده حسن؛ من أجل عبد الوهاب بن عطاء، وهـو الخفاف، مختلف فيه، فضعفه البخاري والنسائي، وقال ابن معين: "لا بأس به" . وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه، محله الصدق" وقال ابن سعد: "كان صدوقًا" . فمثله يُحسن حديثه إذا لم يخالف؛ ولذا قال فيـه الحافـظ: "صـدوق ربما أخطأ، أنكـروا عليه حديثا في فضل العباس، يقالِ دلسه عن ثور" .

وأمَّا شيخه عمر بن قيس؛ فلم أستطع تعيينه؛ فهو إمَّا أن يكون عمر بن قيس الماصر بن أبي مسلم الكوفي أبو الصباح، مولي ثقيف، وهو ثقة، والغالب أنَّه هو، أو هو عمر بن قيس المكروف بسَنْدَل، وهما متقاربان في

الطبقــة، إلَّا أنَّ الثــاني ضــعيف جــدًّا. فمن تأكَّد أنَّه الثــاني فليضرب على هذا الحديث.

• عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك كما يُخلص الكيرُ خَبَثَ الحديد". صحيح: رواه ابن حبَّان (٢٩٣٦) والقُضاعي في "مسند الشهاب" (١٤٠٧) كلاهما من حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

ورواه الطــــبَرَاني فَي "الأوســـيط" (١١٥٥ - مجمـــع البحــرين) والقُضـاعي (١٤٠٦) وابن أبي الــدنيا في "المــرض والكفَّارات" (٩٠) كلُّهم من حديث ابن أبي الــذئب، عن هشـام

بن عروة، عن أبيه، عن عائشِة مثله.

وإسـناده صـحيح، ولا يُعـلُّ بمـا رواه البخـاري في "الأدب المفـرد" (٤٩٧) فأدخـل بين ابن أبي الــذئب وبين ابن شهاب "جُبَير بن أبي صالح". وجبير هذ؛ قال عنه الـذهبي: "لا شهاب "جُبير بن أبي صالح". وجبير هذ؛ قال عنه الـذهبي: "لا يُدري من هو؟" ؛ فإنَّ الإسنادَ صحيح بدونه، بل هو الأولى؛ لأنَّ جمهورَ الرواة عن ابن أبي ذئب أسقطوا جبير بن أبي صالح. أمَّا مـا رُوي عن فاطمـة الخزاعيـة -وكانت قـد أدركت عامـة أصحاب النبي - صلى الله عليـه وسـلم -، أنَّ رسـولَ اللـه - صلى الله عليه وسلم - عاد امرأة من الأنصار، وهي وَجِعَـة، فقال لها: "كيف تجدينك؟". فقالت: بخير يا رسول الله! وقـد برَّحت بي أمُّ مِلْدَم -تُريد الحُمَّى- فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "صبري، فإنهـا تُـذهِب من خَبَثِ الإنسـان كمـا يُذهب الكير من خَبَثِ العديد".

فهو مرسل كما هو واضح، رواه عبد الرزَّاق (٣٠٣٠٦) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٤٠٥) عن معمر، عن الزهري، قال: حدَّثني فاطمة الخزاعية، فذكرت الحديث.

قـــال الهيثمي في "المجمـــع" (٢/ ٣٠٧) : "رجالـــه رجـــال الصّحيح" . وفاطمة الخزاعية -كما في قول الزهـري-، تابعيّــة، وعليه فروايتها عِن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلةُ.

• عن عائشة، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - طرقه وجَعْ، فجعل يشتكي ويتقلَّب على فراشه، فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم إنَّ الصالحين يُشدَّد عليهم، وإنَّه لا يُصيبُ مؤمنًا نَكْبةُ من شوكةٍ فما فوق ذلك إلَّا حُطُّت به عنه خطيئةٌ، وترفع بها درجةً"

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٥٢٦٤) عن هشام بن سعيد، أخبرنا معاوية -يعني ابن سلام-، قال: سمعت يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو قلابة، أنَّ عبد الرحمن بن شيبة أخبره، أنَّه عائشة أخبرته، فذكرته.

وأورده الهيثُمي في ً"المجمع" (٢/ ١٩٢) وقـال: "رواه أحمـد، ورجاله ثقات ".

قُلُت: وهو كما قال، وإسناده صحيح، وعبد الـرحمن بن شـيبة، هو العبدي المكي، وصحَّحه ابن حبَّان (٢٩١٩) والحاكم (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) كلاهما من طريـق يحـيى بن أبي كثـير بـه مثلـه، قـال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".

وعبد الرحمن بن شيبة العبدي. ليس من رجال الشيخين، غير أنه ثقة. وفي صحيح ابن حبان عبد الله بن نسيب "بدلًا من عبد الرحمن بن شيبة، قال ابن حبان: "يحيى ابن أبي كثير واهم في قوله: عبد الله بن نسيب، إنّما هو عبد الله بن الحارث نسيب بن سيرين، فسقط عليه "الحارث" فقال: عبد الله بن نسيب ".

وعبد الله بن الحارث هذا -أيضًا- ثقة من رجال الجماعة. إن صحَّ قول ابن حبان فيكون عبد الله ابن الحارث متابعًا لعبد الرحمن بن شيبة. ورواه مســدد كمــا في" المطــالب "(٢٤٥٣)، وهنــاد فِيَّ" الزهد "(١/ ٢٤١) كِلاهما من حـديث أبي الأحـوص، حـدثنا أشعث بن سُـليم، عن أبي بـردة، عن بعض أمهـات المؤمـنين نحوه. وإسناده صحيح، ولعل المبهمة هي عائشة.

• عن عائشة، عن النبي *صلى الله عليه وسلم* قال:" ما ضرب على مؤمن عرق قط، إلّا حطّ الله عنه به خطيئة،

وكتب له حسنةً، ورفع له درجة أ". حســن: رواه الطــبراني في" الأوســط" (١١٥٧ - مجمــع البحرين) ، والحاكم (١/ ٣٤٧) كلاهما من طريق عمران بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن سالم، عن عائشـة فذكرتـه.

الحاكم: صحيح الإسناد، وعمران بن زيد التغلبي شيخ من أهل الكوفـة. وقـال الهيثمي في "المجمـع" (٢/ ٣٠٤) : "إسـناده

حسن" .

قلت: عماران بن ِزيد وقيل: ابن يزيد، فيه كلام؛ فقال ابن معين: "ليس يُحتجُّ بحديثه" . وقال أبو حاتم: "يُكتب حديثه وليس بالقوي" . وذكره ابن حبان في "الثقات" . وقال ابن عُدي: "قليلُ الحديث" أ. وصُحَّح حديثه الـذهبي في المختصر، وقال في "إلكاشفِ" بأنَّه مختلَّف فيه،

وَالخلاصـة أنَّه لا بـأس بـه في الشـواهد، وفي معنـاه أحـاديث

كُثيرة.
• عن أُمِّ العلاء، قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عن أمَّ العلاء! فإنَّ مرض وسلم وأنا مريضة فقال: "أبشري يًا أمَّ العلاء! فإنَّ مـرض المسلم يُذهِب الله به خطاياه كما تُذهب النار خبث الـذهب

صحیح: رواه أبو داود (۳۰۹۲) عن سلمل بن بکّار، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أمِّ العلاء، فذكرت مثَّلَه.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال البخاري، إلَّا أنَّ المنـذري حسَّنه.

• عن عبد الرحمن بن أزهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه الله عليه عليه وسلم مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوَعلُ، أو الحمَّي، كمثل حديدة تُدخل النارَ، فيذهب خبثها، ويبقى طيبها ".

حسن: رواه البزار (٧٥٦ - كشف) عن يوسف بن أبي يزيد، ثنا سعيد بن أبي مـريم، عن نافع ابن يزيـد، حـدَّثني جعفـر بن ربيعـة، عن عبيـد اللـه بن عبـد الـرحمن بن السائب، أنَّ عبـد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدَّث عن أبيـه عبـد الـرحمن بن أزهر حدَّث عن أبيـه عبـد الـرحمن بن أزهر، فذكر مثله.

ورواه الحاكم (١/ ٧٣، ٣٤٨) وابن أبي الدنيا في" المرض والكفارات "(٢٤) كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم به مثله.

قال الحاكم في الموضع الأول:" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والذي عندي: أنَّهما تركاه لتفرد عبد الحميد، عن أبيه بالرواية ".

وقال في الموضع الثاني:" صحيح الإسناد، رواته مدنيون ومِصريون، ولم يُخرجاه".

وَلَكن َ قَــَال َ الهٰيثَميَ في "المجمــع" (٢/ ٣٠٢) : "رواه الــبزَّار والطبراني وفيه من لا يُعرف ".

قلت: لعله يقصد به عبد الحميد بن عبد الرحمن الذي ذكره ابن أبي حاتم في" الجرح والتعديل" (٦/ ١٥) ولم يقل فيه شيئًا، ولكن ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ١٢٧) وقال: "من أهل المدينة، يروي عن أبيه، وجماعة من التابعين، روى عنه أهل المدينة". ومعناه أنه كان معروفًا عند أهل المدينة بالرواية عنه، وأهل المدينة ما كانوا يروون إلّا عمَّن عرفوه. وعبيدالله بن عبد الرحمن بن السائب؛ من أهل المدينة، روي عنه ابن جريج، ونافع بن يزيد

مرة بالواسطة -كما هنـا-، وأخـرى بـدون واسـطة، وهـو ممن ذكره-

أيضًا- ابن حبان في "الثقات" (٢/ ١٨٩) .

وعبد الرحمن بن أزهر له صحبة، شهد حنينًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذكره ابن سعد في الطبقة السابعة ممن حفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصغار، قال: "وهو نحو عبد الله بن عباس في السن، بقي إلى فتنة ابن الزبير" . وله ذكر في الصّحيحين في ذكر الركعتين بعد العصر.

وإلى هَـؤلاء أشـار الحـاكم بقولـه: "رواتـه مـدنيون" . فمثلهم

يَجِسَّن حديثهم إذا لم يُخالفوا.

وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة، قال: ذُكرت الحمّى عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسبّها رجلٌ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا تسبّها؛ فإنّها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد"، فهو ضعيف، رواه ابن ماجه ( ٣٤٦٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن علقمة بن مرثد، عن حفص بن عبيد الله، عن أبى هريرة، فذكر الحديث.

وموسي بن عُبيدة، هو ابن نشيط الربذي المدني، ضعيف عند جمـــاهير أهـــل العلم. وأطلَــق عليـــه الحافــظ في "التقريب" بأنَّه "ضعيف".

• عن معاوية، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من شيء يُصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفَّر الله عنه به من سيِّئاته ".

حسن: رواه الإمام أحمد (١٦٨٩٩) عن يعلى بن عبيد، قال: حـدَّثنا طلحـة -يعـني ابن يحـيى-، عن أبي بُـردة، عن معاويـة، فذكر مثله. وأخرجه الحاكم (١/ ٣٤٧) من هذا الوجه وقال:" صحيح على شرط الشيخين ". والصواب أنّه على شرط مسلم؛ لأنّ طلحة بن يحيى لم يُخرج له سوى مسلم، ثمّ هو مختلف فيه، غير أنّه حسن الحديث.

ورواه الطبراني في" الكبير "(١٩/ ٣٥٩) وفي الأوسط" ( ٥٨٤٣) من طريق يونس بن بكير، عن طلحة بن يحي بإسناده، وقال في "الأوسط": "لم يرو هذا الحديث عن طلحة بن يحيى إلا أبو بردة". يحيى إلا يونس ابن بكير، ولم يرو عن معاوية إلا أبو بردة". كذا قال، وقد رواه يعلي بن عبيد عن طلحة بن يحيي كما مضي، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٠١) وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه قصّة،

ورجال أحمد رجال الصحيح".

قلت: القصة التي يشير إليها الهيثمي هي ما ذكرها الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" والمنذري في "الترغيب "(٥١٢٥) واللفظ له، عن ابن أبي الدنيا، قال أبو بردة: كنت عند معاوية وطبيب يُعالج قُرحةً في ظهره، وهو يتضرَّر، فقلتُ له: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه! فقال: ما يسرُّني أنِّي لا أجده، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلَّا كان كفَّارةً لخطاياه ". ولفظ الطبراني فيه سقطات، إلَّا أنَّ ابن أبي الدنيا لم يذكر هذه القصة، وإنَّما اكتفى بلفظ الحديث المرفوع، وهو قوله على الله عليه وسلم " ما من شيءٍ يصيب المؤمن في جسده، ويؤذيه إلَّا كُفِّر به عن سيئاته ". رواه في" المرض والكفارات" (٣٥) عن محمد بن عبد الرحمن، عن يعلى بن

عبيد بإسناده.

وأمَّا ما رُوي عن أبي الدرداء مرفوعًا: "إنَّ الصداع والمليلة لا تزال بالمؤمن وإنَّ ذنبه مثل أحد، فما يدعه وعليه من ذلك مثقال حبَّةٍ من خردلٍ". فهو ضعيفٌ.

رواه الإمام أحمـ د (٢١٧٢٨) عن حسـن بن موسـي، حـدَّثنا ابن لهيعة، حدَّثني يزيد بن أبي حبيب، عن معاذ بن سـِهل بن أنس الجهــني، عن أبيــه، عن جــدّه، أنَّه دخـِـل على أبي الــدرداء فقال: "بالصّحة لا بالمّرض"، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكر الحديث. وفيه ابن لهيعة، وهو سيِّء الحفظ، مختلط بعد احـتراق كتبه، وقد وهم في هذا الإِسناد في موضعين؛ أحدهما: ذكر معاذ بن سُهِل، فَهِذا وهم؛ لأنَّه لا يوجد في الـرواة من اسـمه معـاذ بن سهل، وإنَّما هو: سـهل بن معـاذ بن أنسَ الـذي قـال فيـه ابن

حبّان: "مِنكر الْحديث" . الثاني: أنَّه زاد في الإسناد: "عن جدِّه" . والصواب أنَّه عن أبيه فقط، كما رواه هو نفسه، فقد رواه الإمام أحمـد (٢١٧٣٦) عن حسن، عنه، قال: حدَّثنا زبَّان، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن أبي الدرداء، أنَّه أتاه عائدًا، فقال أبو الـدرداء لأبي بعـد أن سلُّم عليه: "بالصحة لا بالوجع -ثلاث مرات يقول ذلك-، ثمَّ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول،

فذکر نحوه.

وفيه سلسلة من الضعفاء: ابن لهيعة، وشيخه زبان، وهـو ابن فائد، وشيخه سهل بن معاذ، وللحديث أسانيد كلها دائـرة على ابن لهيعة، ولذّا قال الحافط الهيثمي في" المجمع "(٢/ ٣٠١):" رواه أحمد والطبراني في الكبير "و" الأوسط "وفيه

ابن لهيعة، وفيه كلام" .

• عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليهِ وسلم أرأيتَ ِهذه الأمراضِ التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: "كفَّارَات" . قَالِ أَبيُّ: وإن قَلَّتِ؟ قال: "وإن شـوكة فُمـا فوقها" . قال: فدعا أبيٌّ على نفسه أن لا يفارقه الوعـك حتَّى يمُوت، في أن لا يشغله عن حجٍّ ولا عمرةٍ ولا جهادٍ في سبيل الله، ولا صلاةِ مكتوبةِ في جماعةِ. فما مسَّه إنسانٌ إلَّا وجد حرَّه حتَّى ماتَ.

حسن: رواه الإمام أحمد (۱۱۱۸۳) وأبو يعلي (۹۹۵) كلاهمـا عن يحيى بن سعيد، عن سعد ابن إسحاق، قال: حدَّثتني زينب ابنة كعب بن عُجرة، عن أبي سعيد الخدري، فذكر مثله.

وإسـناده جيِّد؛ فـإن زينب ابنـة كعب مختلـف في صـحبتها، والصحيح أنَّها تابعية، روى عنها اثنان، ووثَّقها ابن حبان، وأخرج حــديثها في صــحيحه (٢٩٢٨) هـــو والحــاكم (٤/ ٢٠٠٠) ما النفي صــديثها في صــد

٣٠٨) وقال: "صحيح على شرط الشيخين". والصحيح أنَّ زينب ابنة كعب وهي زوجة أبي سعيد الخدري لم يُخرج لهـا الشـيخان. وأورده الهيثمي في "المجمـع" (٢/ ٣٠١ -٢٠٣) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات".

وأمَّا ملًا رُوي عَن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّه قال: قلت: با

رسول الله! ما جزاء الحمَّى؟ قال: "تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم، أو ضرب عليه عِرق". قال أبي: اللهم! إني أسالك حمَّى لا تمنعني خروجًا في سبيلك، ولا خروجًا إلى بيتك، ولا مسجد نبيِّك، فلم يُمس أبي قط إلَّا وبه حمَّى، ففيه رجل مجهول.

رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه محمد بن معاذ، وهو مجهول، قال ابن المديني: "لا نعرف محمدًا ولا أباه، وهو إسنادٌ مجهول"، ذكره الحافظ في "التقريب"، ومحمد هو ابن معاذ ابن محمد بن أبي بن كعب، فقوله: "عن جدّه" أي جدّ أبيه.

• عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسيء وسلم قال: "صداع المؤمن، أو شوكة يشتاكها، أو شيء يؤذيه، يرفعه الله بها يوم القيامة درجة، ويُكفَّر بها عنه

ذنوبَه".

حسن: رواه ابن أبي الدنيا (۱۸۰) عن حميد بن زنجويـه، حـدَّثنا عبد الله بن يوسف، ثنا الهيثم ابن خُميد، أخبرني زيد بن واقد، عن القاسم، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الهيثم بن حميد، وهو الغساني مولاهم، وثَقه ابن معين، وأبو داود. وأورده الحافظ المنذري في "السترغيب" (٥١٦٠) وعسنزاه إلى ابن أبي السدنيا.

وقال: "رواته ُثقات.

وَفي الباب أيضًا عن عياض بن غُطيف قال: دخلنا على أبي غُبيدة بن الحراح نعوده من شكوي أصابه، وامرأته تُحَيفة قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. فقال أبو عبيدة: ما بثُ بأجرٍ. وكان مقبلًا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه فقال: ألا تسألونني عمَّا قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلتَ فنسألك عنه. قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله فبسبعمائة، ومن أنفق على أنفق نفقةً فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله، أو عاد مربطًا، أو ماز أذي؛ فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جُنَّة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله بلاء في جسده فهو له حِطَّة ". رواه الإمام أحمد (١٩٠) وأبو يعلى (٨٧٨) كلاهما من طريق واصل مولى أبي عيينة، عن بشار بن أبي سيف الجرمي، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن عياض بن غُطيف به مثله،

وسـقط في مسـند الـبزار (١٢٨٦) الوليـد بن عبـد الـرحمن الجرشي بين بشـار وعيـاض بن غُطيـف، وعنـده: (الحـارث بن غطيف) قال ابن حبّان: "من قال الحارث بن غطيف وهم ". رجاله ثقات غير بشار بن أبي سيف، فلم يوثقـه أحـد، وذكـره ابن حبـان في الثقـات" (٦/ ١١٣) وقـال: "رُوي عنـه واصـل مولى أبي عيينـة، وجريـر بن حـازم". ولـذا قـال الحافـظ في التقريب: "مقبول" أي حيث يتابع، وإلّا فليّن الحديث. ولم يتابع على هذا. وأخرجه الحاكم (٣/ ٢٦٥).

وأخرجه النسائي (٢٢٣٣) من طريق حماد بن زيـد، عن واصـل به بعضه.

رواه عُبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٦٦٥٤) والطـبراني في "الكبير" (١/ ٣١٧) كلاهما عن

عقبة بن مُكْرَم العمِّي، قال: حدَّثنا سلم بن قتيبة، عن يـونس بن أبي إسحاق، عن إسـماعيل بن أوسـط، عن خالـد بن عبـد الله، عن جده أسد بن كرز، فذكره.

وفيه انقطاع؛ فإنَّ خالَد بن عبد الله وهو ابن يزيد بن أسد القسري الأمير، روايته عن أسد بن كرز منقطعة كما قال الحافظ في "التعجيل" (٤٤) ، وأسد هو جدُّ أبيه.

وأمَّا قـــولَّ الهيثمي في "المجمَــع" (٢/ ٣٠١) : "رواه أحمــد والطـبراني في" الكبـير "وإسـناده حسـن" ففيـه نظــر من ناحيتين:

الأولى: عزوه إلى أحمد، والصواب أنَّه من زيادات ابنه.

الثانية: قُولَهُ: "إسناده حسن"، والصنواب أنّه ضعيف؛ لانقطاعه، وكذلك قول المنذري في "الترغيب" (٤/ ٢٩٣) بعد عزوه لعبد الله بن أحمد، وابن أبي الدنيا (٢٠٩): "بإسنادٍ

حسن "ليس بحسن.

وفي الإسناد أيضًا إسماعيل بن أوسط، وهو البجلي، أمير الكوفة، كان من أعوان الحجاج، وهو الذي قدَّم سعيد بن جبير للقتل، ذكر هذا الأخير الأزدي، وقال: لا ينبغي أن يُروى عنه، وقال زكريا الساجي: "كان ضعيفًا" . انظر "التعجيل" (٤٨) . وأمَّا ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عاد رجلًا من وَعْكِ كان به، فقال: "أبشر؛ فإنَّ الله يقول: هي ناري أُسلِّطها على عبدي المؤمن في الدنيا

لتكون حظّه من النار، فهو ضعيف، رواه أحمد (٩٦٧٦) وابن ماجه (٣٤٧٠) والحاكم (١/ ٣٤٥) كلهم من طريق أبي أُسامة، عن عبد الـرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أبي صالح الأشعري، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الحاكم:" صحيح الإسناد ".

قلت: هذا هُو الظاهر، ولكن فيه علَّة خفية؛ ذكر ابن أبي حاتم في" الجرح والتعديلَ" (٥/ ٣٠٠) في ترجمـة عبـد الـرحمن بن يزيُّد بن تِميُّم السلمي الدمشقي، قال عبد الـرحمِن: أَنِا عبدُ الله بن أحمد بن حنبـل فيمـا كتب إليَّ، قـال: سَـألت أبي عن عبد الرحمنِ بن يزيد بن تميم، فقال: أقلب أُحـاديث شـهر بن حوشِب، صِيَّرها حديثَ إلزهري، وضعَّفه. قال عبد الرحمِن: حــدَّثني أبي، قــال: ســألت محمــد بن عبــد الــرحمن بن أخي حسين الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد فقال: قـدم الكوفـة وعبد الرحمن بن يزيـد بن تميم، ويزيـد بن يزيـد بن جـابر، ثمَّ قدم عبد البرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر، فالذي يحدِّث عنه أبو أسامة ليس هو إبن جابر، هو عبـد الـرحمن بن يزيد بن تميمـ ثمَّ قال: سـألتُ أبي عن عبـد الـرحمن بن يزيـد بِنَ تميمَ فقال: عنده مناكير، يقال: هو الذي روى عنه أبو أسامة، وحسين الجعفي، وقالاٍ: هو ابن يزيد بنُّ جـَّابر، وغلطـاً في نسبه، وابن يزيد بن تميم أصحُّ، وهو ضعيف الحديث. قال عبد الرحمن: سألتُ أبا زرعـة عن عبـد الـرحمن بن يزيـد

قال عبد الرحمن: سألتُ أبا زرعـة عن عبـد الـرحمن بن يزيـد بن تميم فقال: ضعيف الحديث.

انظر: "الجرح والتعديل" (٥/ ٣٠٠ - ٣٠١). وقال أبو داود: "متروك الحديث، حدَّث عنه أبو أسامة فغلط في اسمه، قال: عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر الشامي، وكل ما جاء عن أبي أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، فإنَّما هو: ابن تميم". انظـر للمزيـد في ترجمتـه في "تهـذيب الكمـال" (٤/ ٨٨٨ -٤٨٩) .

وأمَّا أبو صالح الأشعري؛ فقال فيه أبو زرعة: "لا يُعرف اسمه" . وقال أبو حاتم: "لا بأس به" . ووثَّقه الذهبي في "الميزان" . وقد روى عنه جمعٌ.

وقد رُوي عن أبي أمامة مرفوعًا: "الحُمَّي كير من جهنَّم، فما

أصاب المؤمن منها كان حظّه من النار" .

رواه الإمــام أحمــد (٢٢٢٧٤) والطــبراني في "الكبـير" (٨/ ١١٠) كلاهما من طريق محمد بن مطرف (وهو أبو غسَّـان) عن أبي الحُصين، عن أبي صالح الأشـعري، عن أبي أمامـة، فـذكر مثلـه. ومن هـذا الوجـه رواه أيضًـا الطحـاوي في مشـكله (٢٢١٦).

وأبو الحصين، وهو الفلسطيني، قال الهيثمي في "المجمع" ( ٢٠٥/٢) : رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه أبو حصين الفلسطيني، ولم أر له راويًا غير محمد بن مطرف "يعني به أنّه" مجهــــولٌ "، وتبعــــه الحافــــظ فقـــال في التقريب:" مجهول "وقال: قيل: هو مـروان بن رؤيـة التغلبي، وهو" مقبول ".

قلت: ومع هذا فقد خالف أبو الحصين إسـماعيل بن عبـد اللـه وهـو ابن أبي المهـاجر، عن أبي صـالح، عن أبي هريـرة كمـا

مضی.

ورُويَ أيضًا عن أبي ريحانة مرفوعًا، ولفظه:" الحُمَّي كير من حرِّ جهنَّم، وهي نصيب المؤمن من النار ".

رواه ابن أبي الدنيا في" المرض والكفارات "(٣١) والطحاوي في مشكله (٢٢١٧) كلاهما من طريق مسلم بن إبراهيم حدّثنا عصمة بن سالم الهُنائي، أخبرنا أشعث بن جابر، عن شهر بن حوشب، عن أبى ريحانة، فذكره.

وعُصَمةً بن سالم الهُنائي" مجهول "لأنه لم يرو عنه غير مسلم بن إبراهيم، ولم يوثقه أحد، وإنَّما ذكره ابن حبَّان

في" الثقات "(۸/ ۵۱۹). وشهر بن حوشب فيـه كلام مشـهور، وإنَّما يُحسَّن حديثُه في الشواهد، وفيما لم يُخالف فيه. وبه أُعَلُّه المنــذَّري في" الْــترغب "(٥١٧٥) فقــال:" رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني كلاهما من روايـة شـهر بن حوشـب". وقـال الهيثمي في "المُجمـــع" (٢٠٦/٣٠) : "رواه الطـــبرِاني فيُّ "الْكبير" وفيه شهر بن حوشب، وفيه كلام، ووثّقه جماعةٌ ". والتعليل بعصمة بن سالم أولى من التعليل بشهر

ورُوي أيضًا عن عائشة مرفوعًا:" الحُمَّى حظٌّ كـلِّ مـؤمن من

رواه البزار (٧٦٥ - كشف الأستار) عن محمد بن موسي الواسطي، ثنا عثمان بن مخلد، ثنا

هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشـة،

فذكرته.

قإل البرَّار: "لا نعلم أسنده عن هشيم إلَّا عثمان" . وأورده المنذري في "الـترغيب" (١٧٧٥) ، وقـال: "رواه الـبزار بإُسْـناد حسـن" . وكــذلك قــال الهيثمي في "المجمــع" (٢/ , (٣·٦

قلت: عثمان بن مخلـد هـو التمـار الواسـطي، ذكـره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ١٧٠) ولم يقلُّ فيه شُيئًا، وإنَّمَا اكتفى بقوله: "رُوي عن هشيم، روى عنه محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطِّيَّ" . وكذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" ( ٨/ ٤٥٣) ، وذكر مثل ما ذكر ابن أبي حاتم فهو لا يـزال في عداد المجهولين.

وروي أيضًا عن عثمان مرفوعًا، ولفظه: "الحُمَّى حظ المؤمن من النار يـوم القيامـة" . رواه ابن أبي الـدنيا في "المـرض والكفارات" (١٥٧) والعقيلي في "الضِعفاء" (٣/ ٤٤٨) كلاهما من طريق علي بن بحر بن بَرِّي القطّان، ثنا الفضل بن حمَّاد الأزدي، عن عبد الله بن عمران عن مالك بن دينار، عن معبد الجُهني، عن عثمان بن عفّان، فذكر مثله.

قال العقيلي في ترجمة الفضل بن حمَّاد الأزدي: "في إسناده

نظرٌ" . وقال الذهبي: "فيه جهالةُ" .

• عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يـؤتى بالشهيد يوم القيامة، فيُنْصَب للحسـاب، ثمَّ يُـؤتى بالمتصـدِّق، فيُنصَب للحساب، ثمَّ يُؤتى بأهل البلاء، فلا يُنصب لهم مـيزان، فيُصبُّ عليهم الأجر صـبًّا، حتَّى إنَّ أهـل العافيـة يتمنَّون أنَّ أجسـادهم قرضـت بالمقـاريض من حُسـن ثواب الله لهم".

حُسن: رواهُ الْطبراني في "الكبير" وفيه مُجَّاعة بن الزبير، وثَّقه أحمد وضعَّفه الدارقطني، قاله الهيثمي في "المجمع" (

. (٣.0 /٢

قلت: إن سلم الإسناد من العلل الأخرى، ولم يكن فيه سوى الكلام في مُجاعة؛ فالحديث حسن، ومُجَّاعة بن الزبير هو الأزدي البصري، يُكنى أبا عُبيدة، قال فيه الإمام أحمد: "ليس به بأس في نفسه". "بحر الدم" (٩٥٧). وذكره ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٢٠) وقال: "وهو ممن يُحتمل ويُكتب حديثه". وقال فيه شعبة: "كان صوَّامًا قوَّامًا". فمثله يحسَّن حديثه.

وأمَّا ما رُوي عن جابر مرفوعًا: "يودُّ أهل العافية يـوم القيامـة حين يُعطى أهل البلاء الثوابَ لو أنَّ جلودهم كانت قُرِضت في الـدنيا بالمقـاريض"، فهـو ضـعيف، رواه الترمـذي (٢٤٠٢) عن محمـد ابن حميـد الـرازي، ويوسـف بن موسـى القطـان البغدادي، قالا: حـدَّثنا عبـد الـرحمن بن مِغـراء أبـو زهـير، عن الأعمش، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكر مثله.

قال الترمذي: "حديث غريب، لا نعرفه بهذا الإسناد إلَّا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن مسروق قوله، شيئًا من هذا ".

قلت: عبد الرحمن بن مغراء، أبو زهير الكوفي، قال فيـه علي بن المديني:" ليس بشيءٍ كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث، تركّناه، لم يكن بُـذَاكِ ". وقـالُ ابن عـدي:" وهـو كمـا قال علي، إنَّما أنكرت على أبي زهير هذا أحـاديثِ يرويهـا عن الأعمش، لا يُتابعه عليها الثقـات، ولـه عن غـير الأعمش، وهـو من جملَّــة الضِـعفَّاء الــذين يُكتب حــديَّثهمِ ". وقــالُ السَّاجِي:" من أهل الصدق، فيه ضعف ". ووْثَّقُه الَّخليلي، وذكـره ابن حبـان في" الثقـات ". والخلاصـة أنَّه ضـعيف في الأعمش، وروايته هنا عن الأعمش، ولـذا أدخلـه ابن الجـوزي في" الموضوعات ".

أُمَّا ما رُوي عَن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسول الله صلى اللـه *عليه وسلم* قال:" من صدع رأسه في سبيل اللـه فاحتسـب؛

غُفر له ما كان قبل ذلك من ذنب "

فهو ضعيف؛ رواه البزار (٧٦٧ - كشف) من طريق عبد الرحمن بنْ زَياد الأفـريَقَي، عن عبـد اللـه ابن يزيـد، عن عبـد اللـه بن عمرو، فذكر مثله.

قال َالَّهيثميِّ في" المجمع "(٢/ ٣٠٢):" وإسناده حسن ". قلت: ليس بحسن، بل ضعيف؛ لأن مـدارة على عبـد الـرحِمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف في حفظه عند جماهير أهل

العلم.

وأورد الهيثمي في" المجمع "(٢/ ٣٠٢) عن عبد الله بن عمر، وُعزاه إلى الطبراني في" الكبير "وقال:" إسناده حسن ". قلت: لعل هذا وهم من الهيثمي؛ فإنَّ أكـثر المخـرِّجين جعلـوا هذا الحديث مِن مسند عبد الله بن عمـرو من الطريـق الـذي ذكرته. والله أعلم.

١٢ - باب ما جاء فيمن ابتلي بمرض الصرعة

• عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أُريك امرأةً من أهل الجنّة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنّي أُصرع، وإنّي أكشّف، فادع الله لي، قال:" إن شئت صبرت ولك الجنّة، وإن شئت دعوتُ الله أن يُعافيكِ" فقالت: أصبر، فقالت: إنّي أتكشّف، فادع الله أن لا أتكشّف، فدعا لها.

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٥٢) ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٦) كلاهما من طريق عماران أبي بكر، قال:

حدِثُنيَ عطاء بن أبي رباح، فذِّكره.

وأخرجه البخاري من طُريق أخرى، قال: حدَّثنا محمد (هو ابن سلام) أخبرنا مخلد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أنَّه رأى أم زُفر، تلك المرأة الطويلة السوداء على سِتر الكعبة. هذا هو الصحيح أنَّ هذه المرأة الحبشية السوداء الطويلة تُكنى بأمِّ زُفَر، هكذا رواه الثقات عن عطاء، ورواه

عمر بن قيس، عن عطاء، فصحّفها، فقال: عن أم فريع، قالت: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنّي امرأة أغّلب على عقلي، فقال: "ما شئتِ، إن شئتِ دعوتُ الله لك، وإن شئتِ تصبرين وقد وجبت لك الجنّة". فقالت له: أصبر. أخرجه الطبراني والخطيب من طريقه. قال الحافظ: "وسنده إلى عمر بن قيس ضعيف أيضًا، وقد شذّ مع التصحيف في جعله الحديث من رواية عطاء عنها، وإنّما رواه عطاء عن ابن عباس". انتهى. انظر "الإصابة" (٤/ ٤٥٣).

وقيل: إنَّ اسْمها: "شُعيرُة" -بالتصغير ضبطها المستغفري، وأخرج من طريق عطاء الخراساني، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنَّه قال له: ألا أريك امرأةً من أهل الجنَّة؟ فأراني حبشيةً صفراء عظيمة. هذه شعيرة الأسدية، ثمَّ ذكر قصَّتها. أخرجه أبو موسى من طريق المستغفري، ثمَّ من رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن المقدام بن داود، عن

علي بن سعيد، عن بشر بن ميمون، عن عطاء الخراساني به. وفيه تفاصيل أخرى.

قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: أنا أبرأ إلى الله تعالى عن عهدة هذا الإسناد. انظر أيضًا "الإصابة" (٤/ ٣٢٩).

قوله: "على سِتر الكعبة": أي متعلقة بأسـتار الكعبـة. وقيـل: كانت تفعل ذلك إذا خشيت أن يأتيها الصرع. وقد جاء التصريح

بهذا في رواية البزار.

• عن أبي هريرة، قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله أن عليه وسلم - بها لمم، فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يشفيني قال: "إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حسابَ عليك" . قالت: بل أصبر، ولا حسابَ عليك.

حسّن: رواه الإمام أحمد (٩٦٨٩) عن محمد بن عبيد، قال: حدَّثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريـرة، فـذكر الحديث.

وأخرجه البزار (۷۷۲ - كشف الأستار) من طريق محمد بن عمرو به.

وإســـناده حســـن، من أجــل محمـــد بن عمـــرو، وهـــو الليثي، "صدوق" .

وأخرجـــه ابن حبـــان في صـــحيحه (٢٩٠٩) والحـــاكم (٤/ ٢١٨) كلاهما من هذا الوجه. قال الحاكم: "صحيح على شـرط مسلم" .

وعــــزاه الهيثمي في "المجمـــع" (٢/ ٣٠٧) إلى الـــبزار، وقال: "رواه البزار وإسناده حسن" . وفاته العزو إلى أحمد. واللمم: طرف من الجنون، يُلِمُّ بالانسان ويَعتريه.

• عن أبي أمامــة البـاهلي، عن النــبي صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "ما من عبد يُصرع صرعة من

مرضٍ إلَّا بعثه الله منها طاهرًا ".

حســـن: رواه الطـــبراني في" الكبــير "(۸/ ۱۱۵ - ۱۱٦) من وجهين عن خالـد بن يزيـد بن صـبيح، عن سـالم بن عبيد اللـه المحاربي، عن سليمان بن حبيب المحاربي، عن أبي أمامـة، فذکره.

ومن ُهـذا الوجـه أخرجـه أيضًا ابن أبي الـدنيا في" المـرض

والكفارات "(٢٣).

وَأُورِدِه َ المنذري في" الترغيب "(٥١٦٤) وقال بعد أن عزاه لابن أبي الدنيا والطبراني في" الكبير ":" رواته ثقات، وتبعه الحافظ الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٠٢) فقال مثله.

وفي الإسناد سالم بن عبد الله المحاربي، قال فيـه أبـو حـاتم الـرازي: "صـالح الحـديث"، "الجـرح والتعـديل" (٤/ ١٨٥). وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨) . ولم يــذكر من الرواة عنه في الموضع الأول إلَّا الأوزاعي، وفي الثاني: رُويُّ عنه أهلها ". فمثله يُحسَّن حديثه.

تنبيه: -نقد نقلنا كلام الهيثمي من" مجمع الزوائد "كما مضي، ولكن نقل المُناوي في "فيض القدير "(٥/ ٨٨٤) عن الهيثمي أنَّه قال:" فيه سالم بن عبد الله البخاري الشامي، لم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات ". فانظر من أين نقل هذا القول؟ .

۱۳ - باب من صبر على ذهاب بصره فله الجنة

• عن أنس بن مالك قـال: سـمعت النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم - يقول: " إنَّ الله قال: إذا ابتليتُ عَبدي بحبيبتيه فصـبر عوضته منهما الجنة ". يريد: عينيهـ

صحيح: رواه البخاري في المرضى (٥٦٥٣) عن عبد الله بن يوسف، قال: حدثني بن الهاد، عن عمرو مـولي المطلب، عن انس فذکرہ۔

وتابعًـه أشـعث بن جـابر، وأبـو ظلال بن هلال، عن أنس، عن

النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أُمَّا مَا رواه أَبو يعلى (٤٢٠٠٤ - الأثري) من وجه آخر عن سعيد بن سُليمُ الضبي، حدثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وفيه: وقلت: يا رسول الله! وإن كانت واحدة؟ قال:" وإن كانت واحدة ". فهذه زيادة منكرة، سعيد بن سليم ضعيف جـدًّا. قـال فيـه الأزدى:" مـتروك ". وذكره الحافظ ابن حجر في" المطالب العالية "وقـال:" مـذه زيادة منكرة، سعيد ضِعيف". وأورده الهيثمي في َ"المجمع" ( ٢/ ٣١٠) وقال: "رواه أبو يعلى، وفيـه سـعد بن سُـليم الضـبي، ض\_عُفه الأزدي، وذكر ابن حبان في "الثقات، وقال:" يخطئ ".

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -، قالِ: " يقول الله عزَّ وجلَّ: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب

لم أرض له ثوابًا دون الجنَّة".

صحيح: رواه الترمذي (٢٤٠١) عن محمود بن غيلان، حدَّثنا عِبد الرزاق، أُخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الترمذي: "حسن صحيح".

قلت: وهــو كمــا قــال. وأخرجــه الإمــام أحمــد أيضًــا في "المَسندَ" : (٧٥٩٧) عن عَبد الرزاق من هذا الوجه.

وأخرجـه ابن حبَّان في صـحيحه (٢٩٣٢) من حـديث سـهيل بن أَبِي صالح، والدارمي (٢٧٩٧) من حديث جرير بن عبد الحميـدِ، كُلاَّهما عَن الَّأعمشُ، إلَّا أَنَّهما لَم يرفعاه إِلَى اللَّه عـرَّ وجـلّ، وإنَّما جِعلام مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقطً.

• عن أبي أمامــة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -، قال: "يقول الله سبحانه: ابن آدم! إنْ صبرتَ واحتسبتَ عنـد الصدمة الأولى لم أرض ثوابًا دون الجنَّة" .

حسن: رواه ابن ماجه (۱۵۹۷) عن هشام بن عمار، قال: حدَّثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدَّثنا ثابت بن عجلان، عن القاسم، عن أبي أمامة، فذكر الحديث.

ورواه الإمام أحمد (٢٢٢٢٨) عن إبراهيم بن مهدي، عن إسماعيل بن عياش، بإسناده، وزاد فيه: "إذا أخذتُ كريمتيكُ فصيرتَ".

وإسناده حسن؛ من أجل إسماعيل بن عياش، وهو أبو عتبة الحمصي، في حفظه لين، إلّا أنّه صدوق إذا روى عن أهل بلده. وهذا من روايته عن أهل بلده؛ فإنّ شيخه ثابت بن عجلان الأنصاري، أبا عبد الله، حمصي نزل أرمينية، وهو "صدوق" أيضًا كما قال الحافظ في التقريب.

وشيخه القاسم بن عبد الرحمن شامي أيضًا. وإبراهيم بن مهدي الراوي عن إسماعيل بن عياش هو المصيصي، بغدادي الأصل، وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، فهو في أقل أحواله لا ينزل عن درجة "صدوق"، غير أنَّ الحافظ جعله في درجة "مقبول"، أي حيث يتابع، وقد تابعه هشام بن عمار في هيذا الحيديث، وعنيه رواه ابن ماجيه وهو "صدوق" أيضًا، وقد وثّقه ابن معين، والعجلي، وغيرهما.

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يقول الله تعالى: إذا أخذتُ كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابًا دون الجنة".

صحيح: رواه أبو يعلى (٢٣٦٥) والطبراني في "الكبير" (١٢/ ٥٤) كلاهما من حديث يعقوب ابن ماهان، حدثنا هشيم، قال: أبو بشر أخبرني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكر مثله.

وصححه ابن حبـان (۲۹۳۰) فـرواه عن أبي يعلى، عن يعقـوب بن ماهان.

قـــال الهيثمي في "المجمـــع" (٢/ ٣٠٨): رواه أبـــو يعلى والطبراني في الكبير و "الأوسط" ، ورجال أبي يعلى ثقات". قلت: وهو كما قال، إلّا أنَّ يعقوب بن ماهان "صـدوق" ، لكنـه توبع؛ فقد رواه الطبراني في

"الأوسط" (١١٧٩ - مجمع البحرين) من وجه آخر عن الوليـد بن صالح النخاس، ثنا هشيم به مثله.

والوليد بن صالح النخاس -بالنون والخاء- الضبي، ثقة من رجال الشيخين. وبهذا صح الإسناد.

• عن العرباض بن سارية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن ربِّه، قال: "إذا سلبت من عبدي

كُرِيمتيه، وهو بهما ضنين، لم أرض له ثوابًا دون الجنَّة إذا

حمدني عليهما ً ۚ .

حسن: رواه ابن حباًن في "الصحيح" (٢٩٣١) عن يحيى بن محمد بن عمرو -بالفُسطاط- قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، قال: حدّثنا عبد الله بن العلاء، قال: حدّثنا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، قال: حدّثنا لقمان بن عامر، عن سويد بن جبلة، عن العرباض بن سارية، فذكر مثله.

وإسناده حسن؛ فإنَّ عمرو بن الحارث -وهو إبن الضحاك الزبيدي وسويد بن جبلة الفزاري، لم يوثقهما إلَّا ابن حبان، وقال الحافظ في الأول: "مقبول" ، أي: حيث يتابع، وقد توبع، فقد رواه البزار (٧٧١ - كشف الأستار) عن الحسين بن مهدي، ثنا عبد القدوس بن الحجاج، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن العرباض بن سارية، فذكر مثله، دون قوله "إذا حمدني عليهما" . قال البزار: "لا نعلمه عن العرباض بأحسن من هذا الإسناد" .

قلتُ: الْإِسْناد الْأُولَ أُحسن مِن هذا؛ لأنَّ أبا بكـر بن أبي مـريم في إسـناد الـبزار ضـعيف، كمـا في "التقـريب" ، وبـه أعلَّه الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٠٨) .

وأُمَّا ما رُوي عن بريدة، وزيد بن أرقم، ففيهما جابر الجعفي، وفيه كلام كثير، رواه البزار (٧٦٩، ٧٧٠ - كشف الأستار) .

وكذلك لأ بصح ما رُوي عن عائشة بنت قدامة بن مظعون مرفوعًا: "عزيز على الله عزَّ وجلَّ أن يأخذ كريمتي مسلم ثمَّ يدخله النار".

قال يونس: "يعني عينيه" .

رواه الامام أحمد (٢٢٠٦٣) والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٨٥٦) كلاهما من طريق عبد الرحمن ابن عثمان، قال: حدثني أبي، عن أمه عائشة بنت قدامة، فذكرته.

وعبد الرحمن بن عثمان هو ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب، من رجال "تعجيل المنفعة" قال أبو حاتم: "يهولني كثرة ما يُسنِد" . وذكر الذهبي في "الميزان، أنَّ أبا حاتم ضعَّفه. وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٠٨) ، وأمَّا الحافظ ابن حبَّان؛ فذكره في كتابه "الثقات "(٨/ ٣٧٢) ولم يـذكر من روي عنه سوى سعيد بن سليمان الواسطي.

وكدلك لا يصح ما رُوي عن أبي ظلال القسملي، أنه دخل على أنس بن مالك، فقال له:" يا أبا ظلال! متى أصيب بصرك؟ قال: لا أعقله، قال: ألا أحدثك حديثًا حدثنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن جبريل عليه السلام، عن ربيّه تبارك وتعالى، قال: "إنَّ الله قال: يا جبريل! ما ثواب عبدى إذا

أخـذت كريمتيـه إلّا النظـر إلى وجهي، والجـوار في داري ". ولقد رأيتُ أصحاب النبي صلى الله عليـه وسـلم يكـون حولـه يريدون أن تذهب أبصارهم" .

رواه الطبراني في "الأوسط" (٨٨٥٠) عن مقدام بن داود، قال: حدَّننا أسد بن موسي، قال: حدثنا أشرس بن الربيع أبو شيبان الهذلي، قال: حدَّثنا أبو ظلال القسملي، فذكر مثله. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أشرس إلَّا أسد بن

قال الطبراني. " ثم يرو هذا الحديث عن الشـرس إلا الشـد بن موسى" .

وقُــالَّ الهيثمي في "المجمــع" (٢/ ٣٠٩) : "فيــه أشــرس بن الربيــع، لم أجــد من ذكــره، وأبــو ظلال ضــئفه أبــو داود، والنسائي، وابن عدي، ووثقه ابن حبان" .

قلت: أشرس بن الربيع ترجمه البخاري في "التاريخ الكبـير" ( ٢/ ٤٢) وابن أبي حاتم في الجرح والتُعديلُ" (٢/ ٣٢٦٢) وذكّره إبن حبانً في "الثقات" (٦/ ٨٠) وَذكر جماعة من الرواة عنه. ٣ إِمَّا أبو ظلال؛ فجاء ذكـره فِي حـَديثُ أنس في ٓأوَّل َ الِبـاب، إلَّا أَنَّ الْبِخَـارِيَ قـال فيـه: "أبـو ظلالِ ابن هلالَ، عن أنس، عن النبي - *صلى الله عليه وسلم -*. وتعقَّبه الحافظ في" الفّتح "( ١١٧ (١١٧) فقال: أبو ظلال -بكسر الظاء المعجمة، والتخفيف-واسمه هلال. والذي وقع في الأصل: أبو ظلال بن هلال. صُوابه: إما أبو طَلالً هَلال بحدف" ابن ". وإما أبو ظلال بن أبي هلال بزيادة" أبي ". واختلف في اسلم أبيه، فقيل: میمون، وقیل: سوید، وقیل: یزید، وقیل: زید، وهو ضعیف عند الجميع، إلَّا أنَّ البخاري قال: إنَّهُ" مقارب الحـديث". وليس لِـه في صحيحه غير هـذه المتابعـة. وذكـر المـزي في ترجمتـه أنَّ ابنّ حبان ذكره َفي "الثقات" ، ولَيس بجيد؛ لَأَنَّ ابن حبَّان إنَّما ذكّره في "الصّعقاء "(١١٤٦) فقال:" لا يجوز الاحتجاج به، وإِنَّماً ذكر َّ في "الثقات" (٥/ ٤٠٤) هلال بن أبي َهلال آخر، روى عنه يحيى المتوكّل. وقد فرق البخاري بينهما، ولهم شيخ ثالث، يقال له: هلال بن أبي هلالي، تابعي أيضًا روى عنه ابنه محمد، وهو أصلح حالًا في الحديث منهماً ". انتهيّ.

والخلاصة: أَنَّ حديث أبي ظلال ضعيف.

وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عمـر، وغيرهمـا وهي كلهـا ضعيفة.

١٤ - باب بلوغ الدرجات بالابتلاء

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنَّ الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتَّى يُبلِّغه إيَّاها". حسن: رواه أبو يعلى (٦٠٦٩) عن أبي كريب، حدَّثنا يونس بن بكير، حدَّثنا يوب، حدَّثنا أبو زرعة، حدَّثنا أبو هريرة،

فذكره.

وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٩٢) وقال: "رواه أبو يعلى وفي رواية له: "يكون له عند الله المنزلة الرفيعة" ، ورجاله ثقات".

قلت: وهـو كمـا قـال، فقـد رواه ابن حبَّانِ في الصـحيحه (٢٩٠٨) عن محمد بن العلاء بن كـريب (وهـو أبـو كـريب الكـوفي المشهور بكنيته) ، والحاكم (١/ ٣٤٤) من طريـق أحمـد بن عبـد الجبار - كلاهما عن يونس بن بكير بإسناده مثله.

قال العاكم: "هذا حديث صعيح الإسناد، ولم يخرجاه"، ولكن رده اللذهبي فقال: "يحيي وأحمد ضعيفان، وليس يونس

ىحچّة" .

قلت: يحيى هذا هو ابن أيوب بن أبي زرعة البجلي، وثَقه أبو داود، والبزار، وقال ابن معين: "ليس به بأس". فمثله يحسن حديثه، ولا يُضعَّف، وإن كان ابن معين قد ضعَّفه في رواية عنه؛ ولذا قال فيه الحافظ: "لا بأس به".

وأحمد بن عبد الجبار (وهو العُطاردي) وإن كان ضعيفًا؛ فقد قيال فيه الدارقطني: "لا بأس به، على أنَّه لم ينفرد كما

ر اىت.

وأُمَّا يـونس بن بكـير (وهـو الشـيباني) فهـو وإن لم يكن حجَّة، فإنَّه لا يـنزل عن مرتبـة الحسـن؛ وقـد قـال الـذهبي نفسـه في " المـيزان "في ترجمته:" أحـد أئمـة الأثـر والسـير ". ثمَّ قال: وقد أخرج مسلم ليـونس في الشـواهد، لا في الأصـول، وكذلك ذكره البخاري مستشهدًا به، وهو حسن الحديث" . واكتفى الحافظ في "التقريب" بقوله: "يخطئ" . والله أعلم. وفي الباب ما رُوي عن محمد بن خالد السلمي، عن أبيه، عن وفي الباب ما رُوي عن محمد بن خالد السلمي، عن أبيه، عن جـدّه -وكانت لـه صـحبة من رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم وسلم قال: سـمعت رسـول اللـه - صلى اللـه عليـه وسـلم - يقول: "إنَّ العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعملـه؛

ابتلاه الله في جسده، أو في ماله، أو في ولده، ثمَّ صبَّره على ذلك حتَّى يُبَلِّغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالي". رواه أبو داود (٣٠٩٠) من طريقين، عن أبي المليح، عن محمد

بن خالد بإسناده، فذكرهٍ.

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (٢٢٣٨) وابن أبي السدنيا في "المسرض والكفسارات" (٣٩) والطسبراني في "الكبسير" و "الأوسط" كمسا في "السترغيب" (٤/ وقال: "ومحمد بن خالد لم يرو عنه غير أبي المليح الرقي، ولم يرو عن خالد إلّا ابنه محمد".

وقــال الحافــظ الهيثمي في "المجمـع" (٢/ ٢٩٢): "رواه الطـبراني في الكبـير" و "الأوسـط"، وأحمـد، وفيـه قصـة، ومحمد بن خالـد وأبـوه لم أعرفهماء. فهـذا يعـني أنَّ محمـدًا

واباه مجهولان.

وكذا قال الحافظ في "التقريب" .

وهـو محمـد بن خالـد بن اللَّجْلاج السـلمي، قـال الحافـظ في ترجمة خالد بن اللجلاج: "أخـرج لـه أبـو داود، ولم يُسـمِّ أبـاه،

لكن سمَّاه ابن منده" .

قلت: وكــذلك ســمَّاه أبــو نعيم الأصـبهاني في "معرفــة الصــحابة" (٥/ ٢٤٢٦) بأنَّه: "اللجلاج بن حكيم الســلمي" . وأخرج حديثه هـذا، وقـال الـذهبي في "المـيزان" في ترجمـة محمد بن خالد، عن

أبيه، عن جـدِّه أبي خالـد السـلمي: "لا يُـدري من هـؤلاء، روى عنه أبو المليح الرقي" .

والقصة التي أشار إليها الهيثمي هي أنَّ جدَّه خرج زائرًا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاكي قبل أن يدخل عليه، فدخل عليه فقال: "أتيتك زائرًا، وأتيتك عائدًا، ومبشِّرًا، قال: كيف جمعت هذا كله؟ قال: خرجت وأنا أُريد زيارتك فبلغني شكايتك

فكانت عيادة، وأبشِّرك بشيءٍ سمعته من رسول الله - *صـلى* الله عليه وسلم -، فذكر الحديث.

وفي الباب أيضًا عن عائشة مرفوعًا:" إذا كثرت ذنوب العبـد، ولم يكن له ما يكفرها من العمل، ابتلاه الله عزّ وجلّ بـالحزن ليكفرها عنه ".

رواه الإمام أحمد (٢٥٢٣٦) ، والبزار (٣٢٦٠ - كشف) كلاهما من طريق حسين بن علي، عن زائـدة، عن ليث، عن مجاهـد، عن عائشة، فذكرته.

وليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف. ١٥ - بابِ إذا أحبُّ الله عبدًا ابتلاه

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه *صـلي اللـه عليـه وسلم* " من يرد الله منه خيرًا يُصب منه ".

صحيح: رواه مالك في العين (٧) عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة، أِنَّه قال: سمعت أبا الحُباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول، فذكر الحديث.

ومن طريقه رواه البخاري في المرضى (٥١٤٥) .

• عن محمود بن لبيد، قَالَ: إنَّ رسُولِ الله قال:" إنَّ اللـه إذا أحبَّ قومًـا ابتلاهم، فمن صـبر فلـه الصـبرُ، ومن جـزع فلـه الجزعُ ".

حسـن: رواه الإمـام أحمـد (٢٣٦٢٣، ٢٣٦٣٣، ٢٣٦٤١) من طـرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي عمرو، وهو مولى المطلب، فإنَّه مختلف فيه غير أنَّه حسـن الحـديث، وقـد روى له الحماعة.

وأورده المنذري في" الترغيب "(٥١١٦) وقال: رواه أحمد، ورواته ثقات، ومحمود بن لبيـد رأى النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم -، واختلف في سماعه" . قلت: محمود بن لبيد من صغار الصحابة، وجل روايته عن الصحابة، ولــذا ذكــره ابن حبـان في ثقـات التـابعين، وقال: "يروي المراسيل"، ثمَّ قال: وذكرته في الصحابة لأنَّ له رؤية "، ورجَّح ابن حجر كونه من الصّحابة، فـذكره في القسم الأول من الإصابة، وقال في "التقريب ": "صحابي صغير، وجلّ روايته عن الصّحابة، مات سنة ستَّ وتسعين ".

• عن عبد الله بن مغفل قال: إنَّ رجلًا لقي امرأةً كانت بغيًّا في الجاهلية، فجعل

يلاعبها، حتَّى بسط يده إليها، فقالت المرأة: مه! فإنَّ الله عـرَّ وجـلَّ قـد ذهب بالشـرك. وقـال عفَّان مـرَّةً: ذهب بالجاهلية، وجاءنا بالإسلام، فولَّي الرجل، فأصاب وجهه الحائط، فشـجَّه، ثمَّ أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره فقـال: أنت عبد أراد الله بك خيرًا، إذا أراد الله عزَّ وجـلَّ بعبـد خـيرًا عجَّل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبـد شـرًّا أمسـك عليه بذنبه، حتى يوافي به يوم القيامة كأنه عَيْرٌ ".

صَحيح: رواهُ الإمام أحمد (١٦٨٠٦) عن عفان، قال: حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، عن يونس، عن الحسـن، عن عبـد اللـه بن مغفـل،

فذكر مثله.

وأورده الهيثمي في" المجمع "(١٠/ ١٩١) وقال:" رواه أحمـد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، وكذلك أحـد إسـنادي

الطبراني ".

وإسناده صحيح، وفيه الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام، وهو مدلس، وقد عنعن، إلَّا أنَّ الإمام أحمد صرَّح بأنَّه سمع من عبد الله بن مغفَّل، وأنس بن مالك، وابن عمر، فلعلَّ هذا ممَّا سمع منه، ثم إن ابن حبان قد أخرجه في صحيحه، وهذا

مما يطمئن في صحة سماعه عنه كما ذكره في المقدمـة في

مسألة المدلسين.

وفي الباب عن أنس مرفوعًا:" عِظَم الجزاء مـع عظم البلاء، وإنَّ الله إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمن رضي فلـه الرضـا، ومن سخط فله السخط ".

رواه الترمذي (٢٣٩٦) ، وابن ماجه ٤٠٣١)، كلاهما من طريـق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حـبيب، عن سـعد بن سـنان، عن أبس، فذكر مثله، ولفظهما سواء.

وساق الترمذي بالاسناد نفسه لفظاً آخر مرفوعًا، وهو:" إذا أراد الله أراد الله بعبده الخير عجَّل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشرَّ أمسك عنه بذنبه حتَّى يوافي به يوم القيامة ". وقال: "حسن غريب من هذا الوجه ".

قُلت: بل هو ضعيف جدًّا؛ فإنَّ سُعد بن سنان الكندي ضعيف، ضعفه أحمد، والنسائي، والدارقطني، والجوزجاني، والـذهبي، والجماهير، وأمَّا الحافظ؛ فليِّن القول فيه، فقال:"صدوق لـه

افرادِ ".

ولعلَّ قوله:" له أفراد "إشارة إلى قول الإمام أحمد:" روي خمسة عشر حديثًا منكرةً كلها، ما أعرف منها واحدًا ". وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال لأصحابه:" إذا مرضتم فلا تتمنَّوا العافية، فإنَّ المرض خيرُ للمؤمن من الصحة، والمرض هدية الله عزَّ وجلَّ للعباد".

رواه الجوزقاني في "الأباطيل" (٤٢٩) . وقال: "هذا حديث منكر، وفي إسناده من المجهولين غير واحد" .

ونقله عنه الجافظ في اللسان (٣/ ١١٤).

١٦ - باب أنَّ أمرَ المؤمن كلَّه خير

• عن صُهَيبٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "عجبًا لأمر المؤمن، إنَّ أمره كلَّه خير، وليس ذاك لأحدٍ

إِلَّا للمؤمن؛ إن أصابته سرَّاءُ شكر فكان خيرًا لـه، وإن أصـابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له" .

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٩) عن هـدَّاب بن خالـد الأزديّ، وشـيبان بن فــرُّوخ، كلاهمـا عن سـليمان بن مغـيرة، حَـدَّثَنَا ثـابت، عن عبـد الـرحمن بن أبي ليلى، عن صُهَيب، فذكره، وخرَّجه البيهقيّ (٣/ ٣٧٥) من طريق أحمـد بن النضر بن عبـد الوهَّاب، عن شـيبان بن فـرُّوخ، بإسـناده، وزاد في آخره: "فكلُّ قضاءِ الله للمسلمين خيرٌ".

• عن سعد بن أبي وقّاص، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "عجبت من قضاء الله للمؤمن؛ إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر، المؤمن يؤجر في كلّ شيءٍ حتّى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته".

حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٨٧) ، عن عبد الرحمن بن مهديّ، وعبـد الـرزّاق، قـالا: أخبرنـا سـفيان، عن أبي إسـحاق، عن البِعَيْزار بن حريث، عن عمر بن سعد، عن أبيه، فذِّكر مثله.

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ مدلِّس ومختلط، لكن روى عنه شعبة كما عند الإمام أحمد (١٥٣١) والبرّار - ( ١٦٦٦ - كشف الأستار) ، ومسند الشاشي (١٣٢) ، وابن أبي المرض والكفارات" (٢٢٤) . وقد كفانا شعبة تدليس أبي إسحاق. وتابع بدر بن عثمان أبا إسحاق، في رواية عند الشاشي (١٢٩) ، وإسناده حسن من أجل الكلام في عمر بن سعد بن أبي وقّاص المدني؛ لأنّ الناس مقتوه لكونه أميرًا على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي، غير أنّه "صدوق"، على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي، غير أنّه "صدوق"، كمنا قنال الحافظ في "التقريب" . ووهم من ذكره في الصّحابة.

• عن أنس، قال: سمعت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -يقول: "عجبتُ للمؤمن! إنَّ الله لم يقض له قضاء إِلَّا كان خيرًا له". حســن: رواه الإمــام أحمــد (١٢١٦٠) عن يحــيى (هــو ابن سعيد) عن سفيان، قال: حَدَّثَنِي القاسم ابن شريح، عن ثعلبة، قال: سمعت أنسًا يقول، فذكره.

والقاسم "شيخ" كما قَال أبو حَاتم في "الجـرح والتعـديل" (٧/ ١١١) ، وذكره ابن حبَّان في "الثّقات" .

وقد توبع؛ فرواه أبو يعلى (٤٢١٧، ٤٢١٨) والقضاعي في مسند الشهاب (٥٩٦) من طرق، عن الحسن بن عبيـد اللـه (هـو ابن عروة النخعي) ، ثقة فاضل، وقد تحرف في بعض المصادر إلى الحسين بن عبيد الله.

وكذلك تابعه أيضًا عاصم الأحول، عن ثعلبة بن عاصم، ومن طريقه رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته في "المسند" (٢٠٢٨) ، وابن حبَّأن (٧٢٨) كلاهما من طرق، عن نوح بن حبيب، قال: حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، بإسناده نحوه.

وثعلبَــة بن عاصــم هــو أبــو بحــر مــولي أنس، قــال أبــو حاتم: "صـالح" . وذكـره ابن حبَّان في "الثّقـات" ، وروى عنـه جمع، وهو حسن الحديث.

١٧ - باب مثل المؤمن والكافر في إصابة البلاء

• عن كعب بن مالك، قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم "مثل المؤمن كمثل الخامة من الـزرع، تُفيئها الرياح، تصرعها مرة، وتعدلها حتَّى يأتيه أجله، ومثل المنافق مثل الأرزة المُجذبة التي لا يُصيبها شيءٌ حتَّى يكون انجعافها مـرَّة واحدة".

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤٣) ، ومسلم في صفات المنافقين (٢٨١٠) ، كلاهما من حديث سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، فذكر الحديث، واللهظ لمسلم، ولفظ البخاري قريب منه.

قولــه: "الخامــة" هي الطاقــة الطريــة اللينــة. قــال الخليل: "الخامة: الزرع أول من ينبت على ساق واحد" .

وقوله: "تُفيِئها" أي تُميلها.

وَقِولَه: "الأَرزّة" قال الخُطّابي: "الأرزة -مفتوحة الراء-: واحدة الأرز، وهو شجر الصنوبر فيما يُقال". وقال غيره: "هـو شـجر معتدل صلب، لا يُحرِّكه هبوب الريح".

وقوله: "انجعافها" أي: انقلاً عها.

ومعنى الحديث كما قال المهلّب: "أنَّ المؤمن حيث جاء أمر الله انطاع له، فإن وقع له خير فرح به وشكر، وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرًا، والكافر لا يتفقده الله باختباره، بل يحصل له التيسير في الثُنيا، ليتعسَّر عليه الحال في المعاد، حتّى إذا أراد الله إهلاكه قصمه، فيكون موته أشد عذابًا عليه، وأكثر ألمًا في خروج نفسه".

وقال غيره: "المعنى أنَّ المؤمن بتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الـدُّنيا، فهو كأوائل الـزرع، شديد الميلان لضعف ساقه، والكافر بخلاف ذلك، وهذا في الغالب من حال الاثنين. انظر" الفتح" (١٠/ ١٠٧).

• عن أبي هريرة، أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتنها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفَّأ بالبلاء والفاجر كالأرزة صمَّاء معتدلة، حتى يقصمها الله إذا شاء".

متفق عليه: رواه البخاريّ في المرضى (٥٦٤٤) ومسلم في صفات المنافقين (٢٨٠٩) كلاهما من وجهين مختلفين، عن أبي هريرة، واللّفظ للبخاريّ.

ولفظ مسلم: "مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تُميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاءُ، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتزُّ حتَّى تُستحصد". وفي رواية - مكان "تميله" "تُفيئِه".

• عن جَابر بن عبد الله، أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمن كمثل السنبلة تخرُّ مرَّةً وتستقيم مرَّةً، ومثل الكافر مثل الأرزِ، لا يزال مستقيمًا حثَّى يخرَّ ولا يشعر ".

حسن : رواه الإمام أحمد (١٤٧٦١) عن موسى وحسن، قالا: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن أبي الزُّبير، عن إجابر، فذكر مثله.

والكلام في أبن لهيعة مشهور، إلّا أنّه روى عنه في بعض طرق هذا الحديث عبد الله بن وهب، وسماعه منه كان قديمًا، وأبو الزّبير مدلس وقد عنعن، ولكن جاء الحديث من طريق أخر ليس فيه أبو الزبير، وهو ما رواه البرّار (٤٥، ٤٦ - كشف)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٢٨٠، ٢٨١) كلاهما من طرق، عن أبي بكر بن عَيَّاش، عن الأعمش، عن عطاء، عن جابر، فذكر نحوه. وبهذه المتابعة يرتقي الإسناد إلى الحسن لغيره. أورده الحافظ في "الفتح" (١٠١/ ١٠٦) وعزاه لأحمد، وسكت عليه.

وقوله: "الأرزة"، قيل: هو الصنوبر.

ورُوي مثله عن أُبَي بن كعب، أنَّه دخل على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: متى عهدك بأُمِّ مِلدَم؟ "وهو حرُّ بين الجلد واللحم، قال: إنَّ ذلك لوجع ما أصابني قط، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " مثل المؤمن مثل الخامة، تحمرُّ مرَّةً وتصفرُّ أخرى "، وفيه رجل لم يُسم، رواه الإمام أحمد (٢١٢٨٢) ، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أُميَّة، عمَّن حدَّثه، عن أمِّ وليد أُبيِّ بن كعب، عن أَبي بن كعب، فيذكر مثله.

و" أُمُّ مِلدَم "بوزن منبر، كنية الحمى.

و" الخامة إهي الغض الرطب من النبات.

وَفي البابِ أيضًا ما رُوي عَن عبد الله بن إياس بن أبي فاطمة الضمري، عن أبيه، عن جدِّه في حديث طويل وفي بعض

ألفاظه نكارة. رواه الطبراني في" الكبير "(٢٢/ ٣٢٣) وفيه محمــد بن أبي خُميــد، وهــو ضـعيف، ترجمــه العقيلي في" الضعفاء" (١٦١٣) : قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت

أبي يقول: "محمد بن أبي حميد أحاديثه أحاديث مناكير". وقال في موضع آخر: "ليس هو بقوي في الحديث". وقال البخاريّ: "محمد بن أبي حميد منكر الحديث".

وفي الباب عن أنس بن مالك، وعمار بن ياسر مرفوعًا: "مثل المؤمن مثل السنبلة يميل أحيانًا ويقوم أحيانًا، ومثل الكافر كمثل أرزِّ، يخرُّ ولا يُشعرَ به".

حديث أنس رواه أبو يعلى (٣٠٦٨) . وفيه فهـد بن حبَّان، وهـو ضعيف، كما قال الهيثميّ في "المجمع" (٢/ ٢٩٣) .

وحديث عمار بن ياسر رواه الطبرانيّ في "الكبير" ، وفيه مهلب بن العلاء، قال الهيثميّ: "لم أجد من ذكره" .

١٨ - باب ما رُخِّصِ للمريض أن يقول: وا رأساه

• عن عائشة، أنّها قالت: وا رأساه! فقال النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "ذاك لو كان وأنا حيّ فأستغفر لك وأدعو لك" فقالت عائشة: واثُكلياه! والله إنّي لأظنُّك ثُحبُّ موتي، ولو كان ذلك لظلّلت آخر يومك مُعرّسًا ببعض أزواجك، فقال النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "بل أنا وار أساه، لقد همت أو أردت أن أرسِل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد: أن يقول القائلون، أو يتمنّى المتمنّون، ثمّ قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع المؤمنون".

صحيح: رواه البخاريّ في المرضى (٥٦٦٦) ، عن يحيى بن يحيى بن يحيى بن أبي زكريا، أخبرنا سليمان ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد، قال: قالت عائشة، فذكرت مثله.

١٩ - باب فيمن لم يُصب بأذًى

• عن أبي هريرة، قال: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم "أخذتك أم ملدم قط؟". قال: وما أم ملدم؟ قال: "حريكون بين الجلد واللحم". قال: ما وجدتُ هذا قط. قال: "فهل أخذك الصداع قط؟" قال: وما الصداع؟ قال: "عروق تضرب على الإنسان في رأسه". قال: ما وجدت هذا قط. قال: فلمّا ولّى قال: "من أحبّ أن ينظر إلى ورابي من أهل النّار فلينظر إلى هذا".

حُسَـــن: رواه الإمــام أَحمــد (۸۳۹۵) والــبزّار - (۷۷۸ - کشف) کلاهما من طریق محمد بن عمـرو ابن علقمـة، حَـدَّتَنَا

أبو سلمة، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

وإسناده حسن؛ من أُجل محمد بن عمرو بن علقمة، فإنَّه حسن الحديث. وصحَّحه ابن حبَّان (٢٩١٦) والحاكم (١/ ٣٤٧) ، وقال: "على شرط مسلم".

معنى الحديث:

قال الحافظ ابن حبَّان: "قوله - صلى الله عليه وسلم " من أحبَّ أن ينظر إلى رجلٍ من أهل النّار فلينظر إلى هذا "لفظة إخبار عن شيء مرادها الزجر عن الركون إلى ذلك الشيء وقلة الصبر على ضدّه، وذلك أنَّ الله -جلّ وعلا- جعل العللَ في هذه الدُّنيا، والغموم، والأحزان، سبب تكفير الخطايا عن المسلمين، فأراد - صلى الله عليه وسلم - إعلام أُمَّته أنَّ المرْءَ لا يكاد يتعرَّى عن مقارفة ما نهى الله عنه في أيَّامه ولياليه، وإيجاب النّار له بذلك إن لم يتفضَّل عليه بالعفو، فكأنَّ كلَّ إنسانٍ مرتهنُ بما كسبت يداه، والعلل تُكفِّر بعضها عنه في هذه الدُّنيا، لا أنَّ من عوفي في هذه الدُّنيا يكون من أهل النّار".

قلت: هذا الذي ذكره ابن جِبَّانِ مستقيم على العمـوم، أمَّا في خصوص هذا الرِّجـل؛ فلعـلَّ النَّبِيِّ - صـلى الله عليه وسـلم - اطِّلع منه على أسبابِ لإيجاب النّار له. والله أعلم.

وأمّا ما رُوي عن أنّس مرفوعًا مثله، وزاد فيه: "أخرجوه عنّي" . فهو ضعيف، رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (٥٩٠٥) ، وفيه الحسن بن أبي جعفر الجُفريّ، جمهور أهل العلم على تضعيفه، قال الحافظ: "ضعيف الحديث مع عبادته وفضله" .

• عن أنس بن مالك، أنَّ امرأةً أتت النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! ابنة لي كذا وكذا -ذكرت من حسنها وجمالها- فآثرتك بها. فقال: "قبلتُها" . فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنَّها لم تُصدَّع، ولم تشتكِ شيئًا قطُّ. قال: "لا حاجة لى في ابنتك" .

حســن: روآه أحمــد (۱۲۵۸۰) وأبــو يعلى (۲۳٤) كلاهمــا من حديث عبد الله بن بكر، أبي وهب، حَدَّثَنَا سنان بن ربيعــة، عن الحضرميّ، عن أنس، فذكره.

وإسناده حسن؛ من أجل سنان بن ربيعة، وهو مختلف فيه، غير أنّه حسن الحديث، فقد أخرج له البخاريّ مقرونًا، وذكره ابن حبّان في "الثّقات" وقال ابن عدي: "أرجو أنّه لا بأس به، وضعّفه ابن معين، وأبو حاتم.

وَالخلاصة: أنَّه حسن الحديث.

وأورده الهيثميّ في "المجمع "(٢/ ٢٩٤)، وقال: "رجاله ثقات ".

والحضرمي: هـو ابن لاحـق، قـال فيـه ابن معين:" ليس بـه بأس ".

وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: ألا أُنبّئكم بأهل الجنّة؟". قالوا: بلى يا رسول الله!. قال: "الضعفاء المظلومون، ألا أُنبئكم بأهل النّار؟". قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: "كل شديد جعظري، هم الذين لا يالمون رؤوسهم"، فهو ضعيف، رواه الإمام أحمد (١٠٥٩٨) والبزّار (

٣٦٣١ - كشف) كلاهما من حديث يزيد بن هارون، أخبرنا البراء بن يزيد، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، فذكر مثله، واللّفظ لأحمد، وزاد البرّار بعد قوله: "جعظري": "ألا أخبركم بخياركم؟ أحاسنكم أخلاقًا. ألا أُنبّئكم بشراركم؟ الثرثارون المتفيهقون".

وفي الإسناد البراء بن عبد الله بن يزيد الغنويّ، وقد يُنسب إلى جدِّه، ضعيفٌ، ضعَّفه الإمام أحمد، ويحيى، وغيرهما. وأخرج العقيلي هذا الحديث في "الضعفاء" (١/ ١٦١) من وجه آخر عن البراء بن عبد الله الغنويّ، وقال: "لا يُتابع عليه" . و "الجعظري" -بفتح الجيم، وسكون العين المهملة، بعدها ظاء معجمة مفتوحة- هو الفظ الغليظ.

٢٠ - باب ما اختلج عِرق إِلَّا بذنبِ

• عن البراء بن عازب، قَال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما اختلج عِرق ولا عين إِلَّا بـذنبٍ، ومـا يـدفع اللـه عنـه أكثر".

حسن: رواه الطبرانيّ في "الصغير" (٢/ ١٠٢) عن محمد بن يعقوب أبي صالح الورّاق الأصبهانيّ، نا أحمد بن الفرات البرازيّ، حَدَّثَنَا محمد بن فُضيل، عن الصلت بن بهرام، عن أبي وائل، عن البراء، فذكره.

قــال الهيثمَّيُّ في "المجملع" (٢/ ٢٩٥): "رواه الطــبرانيُّ في "الصغير" وفيه الصلت بن بهرام، وهو ثقة إِلَّا أَنَّه كان مرحئًا".

قلَّت: الصلت بن بهرام الكوفي التميميّ، أبو هاشم، وثَّقه ابن معين، وأحمد، وقال أبو حاتم: "صدوق ليس له عيب إِلَّا الإرجاء" . وذكره ابن حبَّان في "الثّقات" .

قالُ الحافظ ابن حجر: "ذكره الحافظ عبد الغنيّ، وحذفه المزي؛ لأنّه لم يقف على رواية له في الكتب المذكورة، وكان الأوّلي أن يذكره احتياطًا".

٢١ - باب ما جاء في شدة الوجع

• عن عائشة قالت: ما رأيت أحدًا أشدَّ عليه الوجع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المرضى (٥٦٤٦) ، ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٠) كلاهما من حديث شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل (هو شقيق بن سلمة.) ، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته.

۲۲ - باب شدّة الموت

• عن عائشة، قالت: مات النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وإنه لبين حاقِنَتي وذاقِنَتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدًا بعد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

صَحيح: رواه البخاريّ في المغازي (٤٤٤٦) عن عبد الله بن يوسف، حَدَّثَنَا اللّيث، قال: حَدَّثَنِي ابن الهاد، عن عبد الـرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

• وعن ابن أبي مليكة، أنَّ أبا عمرو ذكوان مولي عائشة أخبره، أنَّ عائشة كانت تقول: إنَّ من نعم الله عليَّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي، وفي يومي، وبين سَحْري ونحري، وأنَّ الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل عليَّ عبد الرحمن وبيده سواك، وأنا مُسندة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأيته ينظر إليه، فعرفت أنَّه يُحبُّ السواك، فقلت: آخذ لك؟ فأشار برأسه: "أن نعم". فليَّنته وبين يديه ركوة، أو علبة -يشك عمر- فيها ماء، فجعل يُدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه ويقول: "لا إله إلَّا الله، إنَّ للموت سكرات". ثمَّ نصب يده فجعل يقول: "لا إله إلَّا الله، إنَّ للموت سكرات". ثمَّ نصب يده فجعل يقول: "في الرفيق الأعلى". حتَّى قُبض، ومالت

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (٤٤٤٩) عن محمد بن عبيد، ثنا عيسي بن يـونس، عن عمـر بن سـعيد، قـال: أخـبرني ابن

أبي مليكة، فذكره.

وأمَّا ما رُوي عن عائشة، قالت: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه وسلم - وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، ثمَّ يمسح وجهه بالماء، ثمَّ يقول: اللَّهُمَّ أعنِّي على غمرات الموت "، فهو ضعيف.

رواه الترمذي (٩٧٨) وابن ماجة (١٦٢٣) والنسائي في اليوم والنسائي في اليوم والليلة (٩٧٨) كلّهم عن اللّيث ابن سعد، عن ابن الهاد، عن موسي بن سرجس، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، فذكرته،

وموسّي بن سـرجس مجهـولٌ؛ لأنّه تفـرّد بالروايـة عنـه ابن

الهاد، ولم يوثقه أحدٌ.

وقّال الترمذيّ: "حسن غريب "، وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٦٥) ، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه "وابن الهاد هـو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد.

وأمّا ابن مآجه فجعله يزيد بن أبي حبيب، وأخرجه عن ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٥٨) وليس فيه إلّا يزيد، وكذلك رواه الإمام أحمد ( ٢٤٣٥٦) عن يونس، قال: حَدَّثَنَا اللّيث، عن يزيد بلسناده. فـزاد ابن ماجه نسبته، وجعله ابن أبي حبيب، وهو خطأً فاحش؛ فإنّا أحــدًا لم يقــل بــه. وقــد نبّه على هــذا الحافــظ ابن حجــر في" النكت الظراف "(١٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧). فراجعه.

٢٣ - باب خروج الإِنسان إلى الأرض التِي قُدِّرَ موته فيها

• عن عبد الله بن مسعود عن النَّبِيِّ صلى اللها عليه وسلم قال:" إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: ربِّ هذا ما استودعتني.".

صحيح: رُواه ابن ماجـه (٢٦٣٪) والـبزّار (١٨٨٩) والحـاكم (١/ ٤١) من طرق، عن عمر بن عليّ قـال: أخـبرني إسـماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبـد اللـه بن مسـعود، فذكره.

واللّفظ لابن ماجه.

وقال البرّار: وهذا الحديث لا نعلمه أحدًا يرفعه إِلَّا عمر بن عليّ المقدمي.

قلت: تابعه غيره، وقد قال الحاكم: "قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم، وعمر ابن عليّ المقدمي متفق على إخراجه في الصحيحين، وقد تابعه محمد بن خالد الوهبي على سنده عن إسماعيل، ثمّ أسند روايته ثمّ قال: وقد أسنده هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، ثمّ أسند روايته وقال: فقد أسند هذا الحديث ثلاثة من الثّقات عن إسماعيل، ووقف عنه سفيان بن عيينة، فنحن على شرطنا في إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند" انتهى.

قلت: جمهـور علمـاء الحـديث والفقـه على هـذا المنهج، ولـذا صحَّحِه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه.

وأمّا أبو حاتم فقال: "الكوفيون لا يرفعونه" . العلل (١٠٧٣) . وكــذا رجّح الــدَّارقطنيّ في "العلــل" (٨٤٨) فقــال: "رواه ابن عيينة ويحيى القطان وغيرهما موقوفًا، وهو الصواب" .

قلت: الموقوف أقوى إسنادًا، لكن لا يمنع أن يكون الصحابي رواه مرفوعًا أيضًا وهو الأصل.

• \* \*

## جموع أبواب عيادة المريض

١ - باب فضل عيادة المريض

• عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من عاد مريضًا لم يزل في خُرْفَةِ الجنّة حتّى يرجع".

وفَي روايــةً: قيــل يــا رســُـولَ اللــه! ومــا خُرْفَــةِ الجنّــة؟ قال: "جناها"ـ . صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٨) من طرق، عن أبى قِلابة، عن أبي أسماء الرجِبيّ، عن ثوبان فذكرهِ.

قال الترمذي (٩٦٧): وروى أبو غفار وعاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن النبية - صلى الله عليه وسلم - نحوه. وسمعت محمدًا يقول: من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء فهو أصح. وقال محمد: وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء، إلا هذا الحديث فهو عندي عن أبي الأشعث، عن أبي الأشعث، عن أبي الأشعث، عن أبي الأشعث،

ثمَّ رواه الترمذيِّ (٩٦٨) من طريق عاصم الأحـول الـذي أشـار إليه البخاريِّ، وهو عند ِمسلم أيضًا (٢٥٦٨/ ٤٢) .

وَقُولَهِ: "خُرْفة الجَنّة" أي اجتناء ثمر الجنّة.

وأبو أسماء الرجبي: اسمه عمرو بن مرثد.

• عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "من أبي أخاه المسلم عائدًا مشى في خِرافة الجنّة حتّى يجلس، فإذا جلس غَمَرَنْه الرحمةُ، فإن كان غدوةً صلي عليه سبعون ألف ملك حتّى يُمسى، وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك حتّى يُصبح".

صحيح: رواه ابن ماجه (١٤٤٢) وأبو داود (٣٠٩٩) كلاهما من طريق أبي معاوية، قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عن الحكم، عن عبد البرحمن بن أبي ليلي، عن عليّ فذكره واللّفظ لابن ماجه،

ولفظ أبي داودٍ بمعناه.

ورواه الإمام أحمد (٦١٢) عن أبي معاوية بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده، فقال له علي أعائدًا جئت أم شامتًا؟ قال: لا، بل عائدًا، قال: فقال له علي: إن كنت جئت عائدًا فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر الحديث مثل لفظ ابن ماجه.

وهـذا إسـناد صـحيح، والحكم هـو ابن عتيبـة، وصـحَّحه أيضًا الحـاكم (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠) على شـرط الشّـيخين، وقـال: لم يخرجـاه لخلاف على الحكم فيـه، ثمّ رأى أن هـذه العلـة غير قادحـة، وقـال أيضًا (١/ ٣٤١ - ٣٤٢): "صـحيح على شـرط الشّـيخين ولم يخرجـاه لأن جماعـة من الـرواة أوقفـوه عن الحكم بن عتيبة ومنصـور بن المعتمـر، عن ابن أبي ليلى، عن عليّ من حـديث شـعبة، وأنـا على أصْـلي في الحكم لـراوي الزيادة".

قلت: وهو يشير إلى ما رواه شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، عن عليّ مرة مرفوعًا، ومرة موقوفًا.

فمن المرفوع ما رواه الإمام أحمد (٩٧٥) عن عبد الله بن يزيد، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع قال: عاد أبو موسى الأشعريُّ الحسن بن عليّ، فقال له عليّ: أعائدًا جئت أم زائرًا؟ فقال أبو موسى: بل جئت عائدًا فقال عليّ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.

وعبد الله بن نافع هو أبو جعفر الهاشمي مولاهم، كَان غلامًا للحسن بن عليّ، لم يرو عنه غير الحكم بن عُتيبة، وذكره ابن حبّان في "الثقات" (٧/ ٢٤) وقال: "صدوق" .

ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقيّ (٣/ ٣٨١) وقال: "وكذلك رواه محمد بن عديّ، عن شعبة مرفوعًا، ورواه محمد بن كثير، عن شعبة موقوفًا" .

قلت: وعن محمـد بن كثـير رواه أبـو داود (٣٠٩٨) وقـال: رواه منصور، عن الحكم كمـا رواه شـعبة (يعـني موقوفًـا) . ثمّ رواه من طريق جرير، عن منصور به.

وقــال: أســند هــذا عن علي، عن النَّبِيِّ صــلى اللــه عليــه وسلم من غير وجه صحيح ".

قلّت: ومن هـذه الوجـوه غـير الصـحيحة مـا رواه الترمـذيّ ( ١٩٦٩) عن أحمـد بن مُـنيع، حَـدَّثَنَا الحسـن بن محمـد، حَـدَّثَنَا إسرائيل، عن ثُوير (وهو ابن أبي فاختة) عن أبيه قال: أخذ عليّ

بيدي قال: انطلِق بنا إلى الحسن نعودُه، فوجدنا عنده أبا موسى، فقال عليّ: أعائدًا جئت يا أبا موسى! أم زائرًا؟ فقال: لا بل عائدًا، فقال عليّ: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكر الحديث مثله، وزاد فيه: "وكان له خريف في الجنّة ".

قالَ الترمذيّ:" هذا حديث حسن غـريب، وقـد رُوي عن عليّ هذا الحديث من غير وجـه، منهم من وقّفه، ولم يرفعـه، وأبـو

فاختة اسمه: سعيد بن عِلاقِة "انتهى.

قلت: بل إسناده ضعيف جدًّا من أجل ثوير -مصغرًا- ابن أبي فاختة فقد ضعَّفه جمهور أهل العلم وقال فيه الدَّارقطنيَّ وابن الجنيد: متروك "وقال ابن حبَّان: كان يقلب الأسانيد حستي يجئ في روايته أشياء كأنها موضوعة "وقال الحافظ: " ضعيف رمي بالرفض".

وأمّا أبوه أبو فاختة سعيد بن عِلاقة فثقة.

ومن هـذه الطـرق مـا رواه الَإمـام أحمـد (٧٥٤) وأبـو يعلى ( ٢٨٩) وابن حبَّان في صحيحه (٢٩٥٨)

كلهم من حديث حمّاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن يسار أن عمرو بن حُريث عاد الحسن بن عليّ فقال له عليّ: أتعود الحسن، وفي نفسك ما فيها؟ فقال له عمرو: إنك لست بربيّ، فتُصرف قلبي حيثُ شئت قال عليّ: أما إن ذلك لا يمنعنا أن نُودي إليك النصيحة سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم عاد أخاه إلّا ابتعث الله له سبعين ألف ملك يُصلون عليه من أي ساعات النهار كان حتى يُمسى، ومن أي ساعات الليل كان حتى يُمسى، ومن أي ساعات الليل كان حتى

وعبد الله بن يسار، أبو همام الكوفيّ، ويقال: عبد الله بن نافع "مجهول" كما قال الحافظ في التقريب ومع هذا ذكره ابن حبّان في "الثّقات" (٥/ ٥١) ولم يـذكر من الـرواة عنـه سوى أبي صخرة جامع بن شداد، وأخرج حديثه في صحيحه، وفيه دليل على أنه يوثق المجاهيل وإن كان روي في صحيحه عن يعلى بن عطاء عنه.

وللُّحديثِ أَسَانِيد أَخِرى لا يَخلو من ضعف أو مجهول. إِلَّا أن

هذه الأسانيد لا تعلل ما صحَّ منها.

وأمّا كونه رُوي مرفوعًا أو موقوفًا فذهب الحافظ الدَّارقطنيّ في كتابه "العلل" (٣/ ٢٦٩) إلى ترجيح الموقوف، وذهب غيره إلى تـرجيح المرفوع لما فيه من زيادة علم كما قال الحاكم: "وأنا على أصلي في الحكم لراوي الزيادة" كما أن ما ثبت مرفوعًا أقوى إسنادًا فإنه على شرط الشّيخين كما قال الحاكم، ثمّ مثل هذا لا يقال بالرأي، لأنه يشتمل على الأمور الغيبية التي لا تعلم إلّا بالوحي.

• عن معاذ قال: عَهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من فعل منهن كان ضامنا على الله: "من عاد مريضًا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيًا في سبيل الله، أو دخل على إمام يُريد بذلك تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته،

فيَسلم الناس منه ويَسلم".

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٢٠٩٣) عن قتيبة بن سعيد، حَـدَّثَنَا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيـد، عن عليّ بن ربـاح، عن عبـد الله بن عمرو بن العاص، عن معاذ فذكره.

وفيه ابن لهيعة وقد اختلط، ولكن قال بعض أهل العلم أن قتيبة بن سعيد، أيضًا ممن سمع منه قبل الاختلاط، كما أنه لم ينفرد به، فقد رواه ابن خزيمة (١٤٩٥) وعنه ابن حبَّان في صحيحه (٣٧٢) عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حَدَّثَنَا اللّيث بن سعد، عن الحارث بن يعقوب، عن قيس بن رافع القيسيّ، عن عبد البرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو، عن معاذ مثله، غير أنه جعل مكان "من خرج مع جنازة" "من غدا إلى مسجد أو راح".

وأخرجـه الحـاكم (٢/ ٩٠) من طريـق اللّيث بن سـعد وقـال: صحيح.

قلت: فيـــه قيس بن رافــع القيســي ذكــره ابن حبَّان في "الثقـات" (٥/ ٣١٥) وهـو "مقبـول" عنـد الحافـظ. أي إذا توبع، وقد توبع في أصل الحديث.

• عَن جَابِر بَنَ عَبْد الله قال: سمعت النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من عاد مريضًا خاض في الرحمة، حتّى إذا قعد استقرَّ فيها" .

صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٢٢) عن قيس بن حفص، قال: حَدَّثَنَا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبيّ، أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري قالوا: يا أبا حفص! حَدَّثَنَا. قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث.

وإسناده صحيح، ووالد عبد الحميد هو: جعفـر بن عبـد اللـه بن الحكم.

وعمــر بن الحكم بن رافـع هــو: عم جعفــر بن عبــد اللــه بن الحكم.

وعمر بن الحكم بن رافع الأنصاري سماه هُشيم بن ثوبان كما سيأتيّ، وقد قيل هما رجل واحد، ولا يضر هذا الخلاف، فإن صحَّ أنهما رجلان فكلاهما ثقتان.

وحديث هُشيم هذا رواه الإمام أحمد (١٤٢٦٠) عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، عن جابر بن عبد الله ولفظه: "من عاد مريضًا لم يزل يخوضُ الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها".

قال الهيثميّ في "المجمع" (٢/ ٢٩٧) : "رواه أحمد والبزّار، ورجال أحمد رجال الصّحيح" .

وأخرجـه أيضًـا ابن حبَّان في صـحيحه (٢٩٥٦) ، والحـاكم (١/ ٣٥٠) وقال: "صحيح الإسناد على شرط مسلم" .

قلت: وهو كما قال، إِلّا أن هُشيما أسقط الواسطة بين عبد الحميد بن جعفر وبين عمر بن الحكم بن ثوبان، والصواب إثباته لما فيه زيادة علم، وإن كان عبد الحميد بن جعفر رُوي عن أبيه، وعن عم أبيه وهو عمر بن الحكم.

وقد رُوي هذا الحديث عن كعب بن مالك ولفظه: "من عاد مريضًا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها".

وقال: "وقد استنقعتُم إن شأء الله في الرحمة" رواه الإمام أحمد (١٥٧٩٧) واللبراني أحمد (١٥٧٩٧) واللبراني والطبراني الكبير" (١٩٠ / ٣٥٣) ، وفي "الأوسط" (١٠٠) وفي طريقهم أبو معشر، وهو نُجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف من قبل حفظه، فلعله وهم في ذلك فجعله من مسند كعب بن مالك، وأخرى من كعب بن عجرة كما في "الكبير" للطيراني، فقول الهيثميّ في "المجمع" (٢/ ٢٩٨) : رواه أحمد والطبرانيّ في الكبير والأوسط وإسناده حسن "ليس بحسن، بل هو ضعيف،

وقد رُوي عن أنس مرفوعًا:" أيما رجل يعود مريضًا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غَمَرتُه الرحمةُ "قال: فقلت: يا رسول الله، هذا الصَّحيح الذي يَعود المريض، فالمريضُ ما لهِ؟ قال: " تُحطِ عنه ذُنوبه".

رواه أحمد (١٢٧٨٢) والطّبرانيّ في "الأوسط" (٨٨٤٦) كلاهمـا من حديث هلال بن أبي داود الحبطي

أبي هشام، قال: أخي هارون بن أبي داود حَـدَّتَنِي، قـال: أتيت أنس بن مالـك، فقلت يـا أبـا حمـزة! إن المكـان بعيـد، ونحن يُعجبنـا أن نعـودك، فرفـع رأسـه فقـال: سـمعتُ رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره.

قال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث عن هارون إِلَّا أخوه هلال.

قلت: هارون بن أبي داود "مجهول" فإنه لم يرو عنه إِلّا أخوه، وذكره البخاريّ وابن أبي حاتم في كتابيهما، وسـمياه: مـروان بن أبي داود، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعـديلًا، وإنمـا ذكـره ابن

حبَّان في "الثّقات" ولم يؤثر عن أحد توثيقه.

وقيال الهيثميّ في "المجمّيع" (٢/ ٢٩٧): "رواه أحميد والطّبرانيّ في" الصغير "و" الأوسط "وزاد: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه "، وأبو داود ضعيف جدًّا وفي إسناد الطيبرانيّ: إبراهيم بن الحكم بن أبان وهو ضعيف أبرةًا" انتها

هكذا قال: أبو داود، وإنما هو ابن أبي داود.

وأمّا رواية الطبرانيّ الّتي فيها إبراهيم بن الحكم بن أبان فهي في "الصغير" (٥١٩) رواه من طريقه، عن أبيه، عن عكرمة، عن أبس فذكره، وقال: لم يروه عن عكرمة إلّا الحكم، تفرّد

به إبراهيمـ

وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة مرفوعًا: "عائد المربض يخوض في الرحمة ووضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على وَركه، ثمّ قال:" هكذا مقبلًا ومدبرًا، فإذا جلس عنده غمرتْه الرحمة".

رواه أحمد (٢٢٣٠٩) والطبرانيّ، قال الهيثميّ في "المجمع" : وفيه عبيـد اللـه بن عبيـد بن زحـر، عن عليّ بن زيـد وكلاهمـا

ضعیف.

كـذلك لا يصـح مـا رُوي عن أبي هريـرة مرفوعًـا: "من عـاد مريضًـا أو زار أخًـا لـه في اللـه نـاداه هنـا: أن طبتَ، وطـاب ممشاك، وتبوأتَ من الجنّة منزلًا ".

رواه الترمذي (٢٠٠٨) وابن ماجه (١٤٤٣) كلاهما عن محمد بن بشار، قال: حَدَّثَنَا أبو سنان القسْمَلي وهو الشامي، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي هريرة فذكره ولفظهما سواء.

قال الترمذيّ:" حسن غـريب، وأبـو سـنان اسـمه عيســه بن سنان، وقد روي حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريــرة، عن النّبِيّ صــلى اللــه عليــه وسـلم شــيئًا من هذا "انتهى.

وصحّحه ابن حبّان (٢٩٦١) وأخرجه من وجه آخر عن حمّاد بن سلمة، عن أبي سنان بإسناده مثله، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٦٤) وهذا يدل على تساهلهما فإن في الإسناد أبا سنان وهو عيسي بن سنان القسملي قال فيه ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: مخلط ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة في الحديث، وقال أبو تاتم: ليس بقوي في الحديث، وقال النسائيّ: ضعيف.

وكذلك لا يصح ما رُوي عنه بلفظ" من عاد المريض خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده اغتمس فيها" رواه الطبرانيّ في "الصغير" (١/ ٥٣) وفيه شيخ الطبرانيّ وهو أحمد بن الحسن

المصري الأيلي. قال ابن عدي: كان يسرق الحديث. وقال ابن حبَّان: كذاب، دجال، يضع الحديث على الثقات. وكذَّبه أيضًا الدَّارقطنيِّ وغيره، انظر اللسان (١/ ١٥٠) والميزان (١/ ٨٩)، ولكن قال الهيثميِّ في "المجمع" (٢/ ٢٩٨): "رجاله ثقات غير شيخ الطبرانيِّ فإني لم أعرفه".

فلا أدري هل هو رجل آخر غير الذي تكلم فيه ابن عدي وابن حباًن وغيرهما أو خفي أمره على الهيثميّ مع أنه إمام متخصص في رجال الطبراني.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "من توضأ فأحسن الوضوء، وعاد أخاه المسلم محتسبًا بوعد من جهنّم مسيرة سبعين خريفًا".

قلت: يا أبا حمزة: وما الخريف؟ . قال: العام.

رواه أبو داود (٣٠٩٧) عن محمد بن عوف الطائيّ، حَدَّثَنَا الربيع بن روح بن خُليد، حَدَّثَنَا محمد بن خالد، حَدَّثَنَا الفضل بن دَلْهم الواسِطي، عن ثابت البناني، عن أنس فذكره.

قال أبو داود: "والـذي تفـرّد بـه البصـريون منـه العيـادة وهـو

متوضئ" .

قلت: وفي الإسـناد الفضـل بن دلهم الواسـطي البصـري القصاب، قال فيه أبو داود: ليس بالقوي ولا بالحافظ، وفي رواية عنه: حديثه منكر. وليس هو برضي، وتكلم فيـه عليّ بن الجنيـد، وأبو الفتح الأزدي. واختلف فيـه قـول الإمـام أحمـد، فقال الأثرم عنه: ليس به بأس إلّا أن له أحـاديث (هكـذا ويبـدو تتمة كلامه: أخطأ فيها) كمـا رواه الحلـواني عنـه قـال: كـان لا يحفظ، وذكر أشياء أخطأ فيها.

والخلاصة أنه ضعيف في حفظه، وهذا مما أخطـاً فيـه. لأنـه لا

يشترط الوضوء للعيادة.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن أبي بكر بن حـزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "من عـاد مريضًا لا يـزال يخـوض في الرحمة، حتّى إذا قعد استنقع فيها، ثمّ إذا رجع لا يزال يخـوض فيها حتّى يرجع من حيث جاء".

رواه عبد بن حميد في "المنتخب" (٢٨٨) عن خالـد بن مخلـد، قال: حَدَّثَنِي قيس أبو عمارة، قال: سـمعت عبـد اللـه بن أبي بكِر بن حزم فذكر بقية إسناده مثله.

وأخرجـه الطـبرانيّ في "الكبـير" كمـا في "المجمـع"، (٢/ ٢٩٧) و "الأوسط" كما في "مجمع البحـرين" (١١٩٠) وابن أبي الدُّنيا في "المرض والكفارات" (٢٣٢) والعقيلي في "الضعفاء الكُبـير" (٣/ ٤٦٨) كلُّهم من طـرق عن قيس أبي عمـارة بـه

وفي الإسناد علتان:

الَّاوَّلَى: في أبو عمارة وهو الفارسي مولي سودة بنت سعيد. قال فيه البخاريّ: فيه نظر، وبه أعلَّه البوصيري في زوائـد ابن ماجه في حديث رواه في العزاء كما سيأتي، وفيه قيس أبو عمارة.

والعلّة الثانية: عبد الله بن أبي بكر، جده: محمد بن عمــرو بن حزم وله رؤية وليس له سماع.

قــال الحافــظ في "النكت الظــراف" (٨/ ١٤٨) : "والحــديث مرسل" .

وأمَّا قول الهيثميِّ في "المجمع": "رواه الطبرانيِّ في الكبير والأوسط، ورجاله موثقون" فهو اعتمادًا على ابن حبَّان، فإنه ذكر قيسًا أبا عُمارة في "الثّقات".

٢ - باب استحباب عِيادة المريض

• عن البراء قال: أمرنا النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعيّ، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السّلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والقسِّي، والاستبرق.

مُتفق عَليهُ: رواه البخاريّ في الجنائز (١٢٣٩) عن أبي الوليد، حَدَّثَنَا شعبة، عن الأشعث قال: سمعتُ معاوية بن سويد بن

مُقرّن، عن البراء فذكره.

ورواه مسلم من أوجه أخرى (٢٠٦٦) عن أشعث، قال: حَـدَّتَنِي معاوية بن سُويد قال: دخلتُ على الـبراء بن عـازب فسـمعتُه يقـول: فـذكر الحـديث وفيـه "إفشـاء السّـلام" بـدلًا من "رد السّلام"

. ورواه أيضًا من طريـق شـعبة كمـا رواه البخـاريّ إِلَّا أن فيه "نهانا عن خاتم الذّهب أو حَلْقة الذّهب" .

• عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السّلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٢٤٠) ، ومسلم في كتاب السّلام (٢١٦٢) كلاهما من حديث ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: فذكره.

ورواه مسلم من طريق آخر عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هرياء مسلم هرياء وفياء المسلم على المسلم على المسلم ست" والسادس "وإذا استنصحك فانصح له" وفيه بدلًا من رد السّلام "إذا لقيته فسلم عليه".

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (٥١٩) من وجه ثالث من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة وفيه "ثلاث كلهن حق على كل مسلم" فذكر من الثلاثة: "عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عَنَّ وَجَلَّ".

ولكن رواه ابن ماجه (١٤٣٥) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر فيه الخمس مثل حديث الزهري. وهذا أصح لموافقته للزهري. فلعل عمر بن أبي سلمة اختصره.

• وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟" قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن تبع منكم اليوم جِنازة؟" قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟" قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟"

قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله *صلى الله عليه وسـلم* "مـا اجتمعن في امرئ إلّا دخل الجنّة" .

صحيح: روّاه مسلّم في الفضائل (١٠٢٨) عن محمد بن أبي عمر المكيّ، حَدَّثَنَا مروان بن معاوية الفزاريّ، عن يزيد (وهو ابن كيسان) عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة فذكره.

• وعن أبي هريرة قال: دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال: كيف أصبحت يا رسول الله؟

قال: "صالحًا بخير من رجل لم يُصبح صائمًا، ولم يعد مريضًا، ولم يتبع جنازة".

حسن: رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (٧٣٣٣) عن محمد بن أبان الأصبهانيّ، ثنا أبو داود الطيالسيّ، ثنا أبو حفص عمرو بن عليّ، ثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

قالَ الهِيثُميَّ في امجمع الزوائد" (٣/ ١٨٣): "وفيه عمر بن أبي سلمة، وثَّقه ابن حبَّان وجماعة، وضعَّفه آخرون، وقد تقدّم حديث ابنِ عباس في عيادة المريض" . انتهى.

قلت: عمر بن أبي سلمة بن عبد الـرحمن بن عـوف الزهـري مختلف فيه، فضَعَّفه النسائيّ والجوزجانيّ، ومشَّـاه الآخـرون، والخلاصة فيه أنه حسن الحديث كما قال ابن عدي.

• عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وعليه وسلم "أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوًّا العانوي" .

صحیح: رواه البخاری في المرضی (٥٦٤٩) عن قُتَیبة بن سعید، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعرى فذكره.

• عن أبي سلّعيد الخلدريّ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وسلّم قال: "عودوا المريض، وامشُوا مع الجنائز تذكركم الآخرة".

حسن: رواه الإمام أحمد (١١١٨٠) والـبزّار "كشـف الأسـتار" ( ٨٢١) كلاهما من طريق يحيى ابن سعيد، عن المثنى بن سعيد، حَــدَّثَنَا قتــادة، عن أبي عبســي الأســواريّ، عن أبي ســعيد فذكره.

ورواه البخاريّ في "الأدب المفرد" (٥١٨) من وجه آخر عن قتادة.

وأورده الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٢٩) وقال: "رواه أحمد والبزّار، ورجاله ثقات" .

قلت: وهو كما قال إِلّا أن أبا عيسي الأسواري تكلم فيه علي بن المديني فقال: مجهول، ولكن قال الطبراني بصري ثقة، وقال البرّار: بصري مشهور، وروى له مسلم متابعة، وذكره ابن حبّان في التّقات، وأخرج حديثه هذا في صعيحه (٢٩٥٥) وقد روى عنه جمع، منهم ثابت البناني، وقتادة، وعاصم الأحول وغيرهم، فمثله يحسن حديثه، وأمّا قول عليّ بن المديني فيحمل على أنه أراد به عدم الشهرة، والله أعلم.

• عن أبي مسعود قال: قـال رسـول اللـه - صـلَى اللـه عليـه وسلم "للمسلم على المسلم أربع خِلال:

يُشمتُه إذا عطس، ويُجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا مات، ويعـوده إذا مرض ".

حسن: رواه ابن ماجه (۱٤٣٤) عن أبي بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قالا: حَدَّثَنَا عبد الحميد، قال: حَدَّثَنَا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن حكيم بن أفلح، عن أبي

مسعود فذکره.

وفي الإسناد حكيم بن أفلح لم يرو عنه سوى جعفر، ولم يوثقه أحد غير أن ابن حبّان ذكره في الثّقات كما في" التهيديب "ولم أقيد في على ترجمت في" الثقات "المطبوعة، ومن طريقه أخرجه في صحيحه ( على الثقات المطبوعة، ومن طريقه أخرجه في صحيحه ( ٢٤٣) وأخرجه أيضًا الحاكم (٤/ ٦٦٤) وأحمد (٢٢٣٤٢) وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشّيخين "، وهذا وهم منه؛ فإن حكيم بن أفلح لم يخرج له صاحبا الصّحيح، وإنما أخرج له البخاريّ في" الأدب المفرد "(٩٢٣).

قال الحافظ في ترجمته في التهذيب ": قرأت بخط الدّهبيّ تفرّد عنه جعفر، وذكره ابن حبّان في "الثقات" وروى ابن مندة في الصّحابة من طريق محمد بن عجلان، عن حكيم البصريّ، عن أبي مسعود حديثًا فيحتمل أن يكون هو هذا ".

قلت: وعلى هذا فـإن حكيم بن أفلح خـرج من كونـه مجهـولًا، فيكون إسناده حسنًا.

وأمّا ما رُوي عن عليّ مرفوعًا:" للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويُجيبه إذا دعاه، ويُشَـمُّتُه إذا عطس، ويعودُه إذا مرض، ويتبع جِنازتَه إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه "فإسناده ضعيف.

رواه الترمذيّ (٢٧٣٦) وابن ماجه (١٤٣٣) ، وأحمــد (٧٦٣) كلّهم من طريق أبي إسحاق، عن الحارِث، عن عليّ فِذكره.

والْحارِثُ هَـو الأُعـور صَعيف جـدًّا، بـل وقـد كُذَّبـه بعض أهـل

العلم.

وزاد الأمر السابع:" وينصح له بالغيب "مع أنه قال في أول الحديث مثل ما مضى، فزيادة الأمر السابع يعود إلى ضعف الحارث الأعور، فلعله روي مرة كما مضى وأخرى كما في

مسند الإمام أحمد.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس: أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عاد رجلًا، فقال: " ما تشتهي؟ "قال: أشتهي خبر بُـرّ قال النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم " من كان عنده خبز بُـرّ فليبعث إلى أخيه "قال النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم " إذا فليبعث إلى أخيه "قال النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم " إذا اشتهي مريض أحدكم شيئًا فليُطْعِمه "، رواه ابن ماجه ( الدهم عن الحسن بن علي الخلال، قال: حَـدَّتَنَا صفوان بن هُبَيْرة، قال: حَـدَّتَنَا أبو مَكينٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره،

هـذا الحـديث أخرجـه العقلي في" الضعفاء "(٢/ ٢١٢) في ترجمة صفوان بن هُبَيْرة المخدَّج وقال:" ولا يتابع على حديثه،

ولًا يُعرِف إِلَّا به، بُصرِي "ثمّ ذكر الحديث،

وقَــالَ في ترجمــة نــوح بن ربيعــة أبي مَكين (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٥) :" ولا يتابع على حديثه، ولا يعـرف إلّا بـه "ثمّ سـاق لـه الحديث المذكور، وكـذلك فعـل الـذهبيّ في" المـيزان "فقـال

في ترجمة نوح بن ربيعة:" وثّقه غير واحد، وله حديث غـريب. قال العقيلي: لا يتابع عليه" ثمّ ساق له الحديث المذكور.

ثمّ قال في ترجمـة "صفوان بن هُبَيْـرة" عن أبي مَكين بخـبر منكر، قال العقيلي: "لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إِلّا به". فظهر من هذا أن الحديث منكر من روايـة صفوان بن هبيرة عن شيخه أبي مَكين، وإن كان أبو مَكين مختلف فيـه، فوثّقـه الأئمة الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو داود، وقال فيـه البخاري: "منكر الحديث".

وهذا يرد على قول البوصيري في زوائد ابن ماجه: بأنه إسـناد

حسن.

وكــذلك لا يصـح مـا رُوي عن أنس بن مالـك قـال: دخـل النَّبِيِّ صـلى الله على مـريض يعـودُه، فقال: "أتشتهي شيئًا؟ ، أتشتهي كعكًا؟" قال: نعم. فطلبوا له.

رواه ابن ماجه (۱٤٤٠) عن سفيان بن وكيع، قال: حَـدَّثَنَا أبـو يحيى الحِمَّانيِّ، عن الأعمش، عن يزيد الرقاشيِّ، عن أنس بن

مالك، قال فذكره.

وفيه يزيد بن أبان وهو الرقاشي ضعيف، وكان شعبة شديدًا في الطعن فيه، وبه ضعَّفه البوصيري في زوائد ابن ماجه. وفيه أيضًا شيخ ابن ماجه وهو سفيان بن وكيع بن الجرَّاح

مختلف فیه.

قال فيه الحافظ: "صدوق، إلّا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه" وكذلك لا يصح ما رُوي عن عمر بن الخطّاب قال: قال لي النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك، فإن دُعاءَه كدعاء الملائكة".

رواه ابن ماجـه (۱**٤٤١)** عن جعفـر بن مسـافر، قـال: حَـدَّتَنِي کثیر بن هشام، قال: حَدَّثَنَا جعفـر ابن بُرْقـان، عن میمـون بن مهران، عن عمر بن الخطّاب، فذکره.

وفيه علتان:

الأوّلي: الانقطاع، فـإن ميمـون بن مهـران لم يـدرك عمـر بن الخطّاب.

والثانية: ما قاله الحافظ في ترجمة جعفر بن مسافر في "التهذيب" (٣/ ١٠٧): "وقفت له على حديث معلول أخرجه ابن ماجه عنه عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برنان، عن ميمون بن مهران، عن عمر في الأمر بطلب الدعاء من المريض. قال النوويّ في الأذكار: صحيح أو حسن، لكن ميمونًا لم يدرك عمر، فمشي على ظاهر السند، وعلتُه أن الحسن بن عرفة رواه عن كثير، فأدخل بينه وبين جعفر رجلًا ضعيفًا جدًّا، وهو عيسي بن إبراهيم الهاشميّ، كذلك أخرجه ابن السُنِّي (٥٥٧) والبيهقي من طريق الحسن، فكأن جعفرًا كان يدلس تدليس التسوية، إلَّا أني وجدت في نسختي من ابن ماجه تصريح كثير بتحديث جعفر له، فلعل كثيرًا عنعنه، فرواه جعفر عنه بالتصريح لاعتقاده أن الصيغتين سواء من غير المدلس، لكن ما وقفت على كلام أحد وصفه بالتدليس.

كان الأمر كما ظننتُ أولًا، وإلَّا فيسلم جعفر من التسوية، ويثبت التدليس في كثير "انتهى.

• عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وسلم فقال: كيف أصبحتم؟ قال: بخير من قوم لم يعودوا مريضًا ولم يشهدوا جنازة".

صحّیح: رَواْهَ أَبُوْ یَعَلَیَ (۲۱٦۸) عن عبد الله بن عمـر بن أبـان، حَدَّثَنَا معاویة بن هشام، حَدَّثَنَا سفیان، عن حـبیب، عن عطـاء، عن ابن عباس فذکره. قــال الهيثميّ في "المجمــع" (٢/ ٣٠٠) بعــد أن عــزاه لأبي يعلى: "إسناده حسن" .

وهو كما قال فإن عبد الله بن عمر بن أبان وشيخه معاوية بن

هشام صدوقان.

ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٤٧ تحقيق اللحام) عن وكيع، عن سفيان، عن عثمان الثقفي، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح.

وأمّا ما رُوي عن جابر قال: قلت: كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: "بخير من رجل لم يُصبح صائمًا، ولم يعد

سقيمًا" فهو ضعيف.

رواه ابن مَاجَه (۳۷۱۰) عن أبي بكر، قال: حَدَّثَنَا عيسى بن يونس، عن عبد الله بن مسلم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر فذكره، وهو في المصنف (٦/ ١٤٧ تحقيق اللحام). وعبد الله بن مسلم هو ابن هرمز المكي ضعَّفه جمهور أهل

علم،

وعبد الرحمن بن سابط ثقة إلّا أنه كثير الإرسال، قال ابن معين: مرسل لم يسمع من جأبر، وأثبته ابن أبي حاتم. والله تعالى أعلم بالصواب.

٣ - باب ما جاء في العِيادة مرارًا

 عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له: حِبَّان

ابن العِرَقة، رماه في الأكحل، فضـرب النَّبِيِّ *صـلى اللـه عليـه وسلم* خيمةً في المسجد ليعوده من قريب.

متفقُ عليه: رواه البخاريُّ في المغاريُ (٤١٢٢) ، ومسلم في الجهاد (١٢٢) كلاهما من حديث عبد الله بن نمير، حَـدَّثَنَا هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.

والأكحل: عرق وسط الذّراع.

٤ - باب عيادة المريض جماعة

• عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا جلوسًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه. ثمّ أدبر الأنصاريّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا أخا الأنصار! كيف أخي سعد بن عبادة؟" فقال: صالح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من يعوده منكم؟" فقام وقمنا معه، ونحن بضعة عشرَ، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا

قُمص. نمشي في تلك السِبَاخ حتَّى جئنا، فاسـتأخر قومـه من حوله، حتَّى دنا رسول اللـه *صـلى اللـه عليـه وسـلم* وأصـحابه الذين معه.

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٢٥) من حديث عمارة بن غزية، عن سعيد بن الحارث بن المعلي، عن عبد الله بن عمر فذكره.

وقوله: السِباخ - جمع سَبْخة كالكلبة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبتُ إلاًّ بعض الشجر.

٥ - لا يقال عند المريض َ إِلَّا خيرًا، وما قيل في تبشيره

• عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" قالت: فلمّا مات أبو سلمة أتيتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال: "قولي: اللّهُمَّ اغفر لي وله، وأعقِبْني منه عُقْبى حسنةً".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩١٩) من طرق، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أم سلمة فذكرته. وقوله: "وأعقبني منه عُقْبي حسنة" هو بمعنى: "وأخلف لي

خَيرًا منه" أي عاقبة جميلة.

ورواه الترمذيّ (٩٧٧) ، وابن ماجه (١٤٤٧) كلاهما من طريـق أبي معاوية بإسناده. قال الترمذيّ: "حسن صحيح، وقـد كـان يُســتحب أن يُلقَّن المــريضُ عنــد المــوت قــول:" لا إلــه إِلَّا الله "وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مــرة، فمـا لم يتكلّم بعد ذلك فلا ينبغي أن يُلقَّن، ولا يُكثر عليه في ذلك" .

وقال: "ورُوي عن إبن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يُلَقِّنه: لا إله إلّا الله -وأكثر عليه، فقال له عبد الله: إذا قلت مرةً فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام، وإنما معنى قول عبد الله إنّما أراد ما رُوي عن النّبِيّ - صلى الله عليه عليه وسلم " من كان آخر قوله: لا إله إلّا الله - دخل الجنّة "انتهى كلام الترمذيّ،

وأمّا ما رُوي عن أبي سعيد الخدري، مرفوعًا:" إذا دخلتم على المريض فنفّسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئًا،

وهو يطيب بنفس المريض "فهو ضعيف أيضًا.

رواه الترمــذيّ (٢٠٨٧) وابن ماجــة (١٤٣٨) كلاهمــا من حــديث عقبة بن خالد السكونيّ، عن

موسي بن محمد بن إبراهيم التيميّ، عن أبيـه، عن أبي سـعيد

الخدريّ فذكره.

وفيه موسي بن محمد بن إبراهيم التيمي أبو محمد المدني قال فيه البخاري: عنده مناكير، وقال أبو زرعة والنسائي: منكر الحديث، وقال الدَّارقطنيّ: متروك، وضعَّفه غيرهم من أهل العلم.

قال الترمذيّ:" حديث غريب" أي ضعيف.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في "العلله (٢/ ٢٤١): سألت أبي عن أحاديث رواها عقبة بن خالد، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن جابر، وعن أبيه، عن أبي سعيد، وعن أبيه، عن أبس إلخ، وذكر منها حديث أبي سعيد أعلاه، وقال: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، وموسى ضعيف الحديث جديًّا، وأبوه محمد بن إبراهيم لم يسمع من جابر، ولا من أبي سعيد".

٦- باب ما يقال من الأدعية والرقية للمريض عند عيادته

• عن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتى مريضًا أو أتى به إليه قال عليه الصلة والسلام "أذهب البأس رب النّاس، اشف وأنت الشافي، لا شفاءَ إلّا شفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا".

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٧٥) ، ومسلم في السلام (٢١٩١/ ٤٧) كلاهما من حديث أبي عوانـة، عن منصـور، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة فذكرته.

وفي رواية: كان يعود بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ثم يقول:

فذکرہ.

رواه البخاري في الطب (٥٧٤٣)، ومسلم من طريق أبي الضُحي مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة، وفي أبي يعلى وغيره: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عاد مريضًا يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول: "بسم الله لا بأس.".

قالُ الهيثمي في "المجمع" ، (/ ٢٩٩) : "رواه أبو يعلى ورجالـه

موثقون" .

عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول للمريض: "بسم الله، تُرْبةُ أرضِنا، بريقةِ بعضِنا يُشْفى سَقِيمُنا، بإذن ربنا".

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٤٥) ، ومسلم في السلام (٢١٩٤) كلاهما من حديث سفيان، قال: حدثني عبد ربه بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة فذكرته.

وفي مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، أو كانت به قَرْحهُ، أو جُـرْخُ، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم بإصبعه، ووضع سفيان سبابتَه بالأرض، ثم رفعها، ثم ذكر الحديث.

• عن عائشة قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله علي الله علي الله عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه وسلم رقاه جبريل قال: باسم الله

يُبريك، من كل داء يَشْفيك ومن شـر حاسـد إذا حسـد، وشـر

کل ذی عین.

صـحيح: رواه مسـلم في السـلام (٢١٨٥) عن محمــد بن أبي عمر المكي، حدثنا عبد العزيز الـدراوردي، عن يزيـد (وهـو ابن عبـدُ اللـه بن أسـامة بن الهـاد) عن محمـد بن إبـراهيمـ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة فذكرته.

• عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس

بن مالك فقال

ثابت: يا أبا حمـزة! اشـتكيت. فقـال أنس: أفلا أرقيـك برقيـة رسِـول اللـه؟ قـُال: بلي. قـال: "اللهم رَبُّ النـاس، مُـذُهِبَ البأسَ، اشفِ أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. شفاءً لا يغادر

صحيح: رواه البخاري في الطب (٥٧٤٢) عن مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب فذكره.

• عن محميد بن حاطب قال: انصبت على يدي من قِدْر، فذهبتْ بي أمي إلى رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - وهًو في مكاين، قَال: فقال كلامًا فيه: "أذهبِ الباسِ ربَّ الناس" وأحسبه قال: "اشفِ أنت الشافي" قال: كان يتفُلُ.

حسـن: رواه الإمـام أحمـد (١٥٤٥٢) عن يحـيي بن سـعيد، عن شعبة، عن سماك، قال: قال محمد بن حاطب فذكره.

ومن هــذا الوجــه أخرجــه الطــبراني في "الكبــير" (١٩/ ٥٣٦) وصِحَّحه ابن حبان (٢٩٧٦) ۽ وروام من طريـقِ شـعبة ِبـه وفيه: فأتيناه، وهو في الرحبة، فأحفِظ أنه قال: "أذهب البأس رِبِّ الناس" وأكثر علمي أنه قال: "أنت الشافي لا شافي إلَّا

وإسناده حسن من أجل سماك وهو ابن حرب، وسماع شعبة عنه كان قديمًا.

ورواه أيضًا الإمام أحمد (١٨٢٧٦) من وجه آخر عن إسرائيل، عن سماك، عن محمد بن حاطب قال: تناولت قِدْرًا لأمي، فاحترقَتْ يدي، فذهبتْ بي أمي إلى النبيّ فجعل يمسح يدي، ولا أدري ما يقول، أنا أصغر من ذاك، فسألت أمي فقالت: كان يقول: "أذهبِ البأسَ ربَّ الناس، واشف أنت الشافي، لا شِفاءً إلا شِفاؤُك".

وما جاء في رواية أحمد (١٨٢٧٧) فسألت أمي في خلافة عثمان، من الرجل؟ فقالت: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فهو ضعيف من أجل شريك وهو ابن عبد الله

لنخعي.

ومحمد بن حاطب هو الجمحي القرشي، يقال: ولد بأرض الحبشة، وهاجر أبواه، ومات أبوه بها، فقدمت به أمه المدينة وجاء أنه أول من سمي محمدًا في الإسلام، وأخرج الإمام أحمد (١٨٢٧٨) عن معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي مالك الأشجعي قال: كنت جالسًا مع محمد بن حاطب فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم إني قد رأيتُ أرضًا ذات نخْل فاخرجوا" فخرج حاطب وجعفر في البحر قِبَل النجاشي، قال: فولدتُ أنا في تلك السفينة وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٤١) من طريق معاوية بن عمرو له مثله.

قال الهيثمي في "المجمع "(٦/ ٢٧): رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح" .

وأَما ما رُوي عن محمد بن حاطب، عن أمه أم جميل بنت المُجلّل قالت: أقبلت بك من أرض

الحبشة، حتى إذا كنت من المدينة على ليلة، أو ليلتين طبخت لك طبيخًا، ففَني الحطب، فخرجت أطلبه، فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك، فأتيت بك النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله! هذا محمد بن

حاطب، فتفل في فيك، ومسح على رأسك، ودعا لك، وجعل يَثْفُل على يديك ويقول: "أذهب البأسَ رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا. فقالت: فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك. فهو ضعيف. رواه الإمام أحمد (١٥٤٥٣) عن إبراهيم بن أبي العباس ويونس بن محمد، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن عثمان -قال إبراهيم بن العباس في حديثه- ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب، قال: حدثني أبي، عن جده محمد ابن حاطب، عن أمه فذكره.

وصححه ابن حبان (٢٩٧٧) ، وأخرجه الحاكم (٤/ ٦٢ -  $\overline{17}$ ) . وأورده الهيثمي في المجمـع (٥/ ١١٢ - ١١٣) وقـال:" رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٣٦٣) وفيه عبد الـرحمن بن

عثمان الحاطبي ضعَّفه أبو حاتم ".

قلت: عبد الـرحمن بن عثمان هـو ابن إبـراهيم بن محمـد بن حاطب القرشي، قال أبو حاتم: يهولني ما يُسند، وذكر الذهبي في" الميزان "أن أبا حاتم ضعَّفه، كـذا في" التعجيـل "(٦٣٨) وأبوه عثمان بن إبراهيم أيضًا من رجال" التعجيـل "، قال أبـو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وبقية كلامه: روى عنـه ابنـه أحـاديث منكرة، كذا في التعجيل.

وكـــــندلك لم يصــــح مـــا رُوي عن علي بن أبي طـــالب مرفوعًا:" اللهم أذهب البأس ربَّ الناس،

واشَفِ فأنتُ الشافي، لا شَفَاء إلا شِفاؤك شِفاءً لا يُغادر سقَمًا رواه الترمذي (٣٥٦٥) عن سفيان ابن وكيع، حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علِيٍّ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا عاد مريضًا قال: فذكره.

قال الترمذي: "حسن" .

قلت: ليس بحسن، وإنما هو ضيف من أجل الحارث وهو ابن عبد الله الأعور الهمداني ضعيف جدًّا، وقد كذبه البعض. ومن

هذا الوجـه رواه أيضًا الطـبراني في الـدعاء (١١٠٩) وابن أبي الدنيا فِي "المرض والكفارات" (٥٢/ ١٩٠) .

• عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: "نعم" قال: باسم الله أرْقيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرْقِيك.

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٨٦) عن بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صُهيب، عن أبي سعيد فذكره.

وأخرجه الترمذي من هذا الوجه (٩٧٢) وقال: "حسـن صـحيح. وسألت أبا زرعة عن هذا

الحديث فقلت له: رواية عبد العزيز عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس؟ قال: كلاهما صحيح ".

• عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله" فقال: كلا، بل هي حُمي تفور على شيخ كبير حتى تُزِيره القبور، فقال النبي: "فنعم إذا".

صحيح: رواه البخاري في المرضى (٥٦٦٢) عن إسحاق، حـدثنا خالـد بن عبـد اللـه، عن خالـد (الحـذاء) عن عكرمـة، عن ابن عباس فذكره.

• عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عاد مريضًا لم يحضر أجلُه فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.

وفي روايّة: إذا عاد مريضًا جلس عند رأسه، ثم قال سبع مرات. حسـن: رواه أبـو داود (٣١٠٦) ، والترمـذي (٢٠٨٣) كلاهمـا من حديث شعبة، عن يزيد أبي خالـد، عن المنهـال بن عمـرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره. ولفظهما سواء.

قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو".

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٤٢) من هذا الوجه وقال: "صحيح على

شرط البخاري" .

قلت: "ليس كما قال، فإن يزيد أبا خالد وهو الدالاني ليس من رجال البخاري، ولا من رجال مسلم، وإنما أخرج له أصحاب السنن، ثم هو مختلف فيه فقال ابن معين والنسائي:" ليس به بأس ". وقال أبو حاتم:" صدوق ثقة "، وقال ابن حبان في الضعفاء:" كان كثير الخطأ فاحش الوهم، خالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدي في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بالمعضلات ".

قلت: هذا الكلام من ابن حبان فيه تحامل واضح، وقد قال الحاكم:" إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان ".

والخلاصة فيه أنه حسن الحديث وقد توبع.

ورواه النسائي في" عمل اليوم والليلة "(١٠٤٥، ٢٠١١) من ١٠٤٧) والطبراني في الدعاء (١١١٥، ١١١٦، ١١١٨) من طرق، عن شعبة، عن ميسرة، عن المنهال بن عمرو بإسناده مثله.

وميســــرة هــــو ابن حــــبيب النهــــدي أبــــو حــــازم الكوفي" عِصدوق ِ"كما في التقريب" .

وللحديث أسانيد أخرى منها عن منهـال بن عمـرو، عن سـعيد بن جبير، عن ابن عباس أخرجه الطـبراني في الـدعاء (١١١٧، ١١٢٠) .

ومنها: عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس. رواه الإمام أحمد (٣٢٩٨، ٣٢٩٨)

والبخاري في "الأدب المفرد" (٥٣٦) ، والحاكم (٤/ ٢١٣) . ومنها: عن المنهال بن عمرو قال: أخبرني سعيد بن جبير، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس. رواه ابن حبان في صحيحه (٢٩٧٥) ، والحاكم (٤/ ٢١٣) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، حدثني المنهال بن عمرو به مثله. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم يتابع عمرو بن الحارث بن سعيد وابن عباس أحد، إنما رواه حجاج بن أرطاة، عن المنهال، عن عبد الله بن الحارث، ولم يذكر بينهما سعيد بن المنهال، عن عبد الله بن الحارث، ولم يذكر بينهما سعيد بن

يبدو أنه وقع خطأ في إقحام سعيد بن جبير بين المنهال وبين عبد الله وقع خطأ في الحارث، فقد رواه البخاري في "الأدب الله المفرد" كما سبق عن أحمد بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب بإسناده ولم يدخل بين المنهال وعبد الله بن

الْحَارِث "سعيد بن جبير" .

وكـذُلك رواه الحجـاج بن أرطـاة عن المنهـال. رواه الإمـام أحمـد (٢١٣٨) كلاهمـا عن أحمـد (٢١٣٨) كلاهمـا عن الحجاج بن أرطاة، عن المنهال بن عمرو كما سبق.

وفي بعض طرقه أنه - صلى الله عليه وسلم - عاد المريض فجلس عنـــد رأســه، وبــوّب البخــاري في "الأدب المفرد" بقوله: "أين يقعد العائد" .

• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على أعرابي يعودُه، وهو محموم فقال: "كفارة وطهور" فقال الأعرابي: بل حُمَّى تفور على شيخ كبير، تزيره القبور.

فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتركهـ. حسن: رواه الإمام أحمد (١٣٦١٦) عن عفان، حـدثنا حمـاد بن سلمة، حدثنا أبو ربيعة، عن أنس فذكره. وإسـناده حسـن من أجـل أبي ربيعـة وهـو سـنان بن ربيعـة الباهلي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وخاصة إذا كان في الشواهد.

وقـالَ الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٩٩) : "رواه أحمـد ورجالـه ثقات" .

وأما ما رُوي عن شرحبيل قال: كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه أعرابي طويل أبيض. فقال: يا رسول الله شيخ كبير به حُمَّى تفور تزيره القبور. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "شيخ كبير به حُمَّى تفور، هي له كفارة وطهوره فأعادها، وأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها ثلاث مرات أو أربعة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم أما إذا أبيت فهي كما تقول، وما قضى الله فهو كائن" قال: فما أمسى من الغد إلا ميتا.

فَفِي إسناده من لا يعرفون، رواه الطبراني في "الكبير" (٧/ ٣٦٧ - ٣٦٧) عن العباس بن الفضل الأسناطي، ثنا أبو عون الزيادي، ثنا حماد بن يزيد المنقري، عن مخلد بن عقبة بن شرحبيل، عن جده شرحبيل فذكره.

قــــال الهيثمي في "المجمـــع" (٢/ ٣٠٧) : رواه الطــــبراني في "الكبير" ، وفيه من لم أعرفه.

وأُورده الحافظ في "الَّفتج" (٦/ ٦٢٥) وقال: "أخرجه الطبراني وغيره من رواية شرحبيل والد عبد الرحمن فذكر نحو حديث ابن عباس" .

قلت: إن كان الحافظ يقصد به الحديث المذكور فهو ليس نحو حديث ابن عباس، بل عكس منه، ففي حديث ابن عباس عاد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي، وفي حديث شرحبيل زار الأعرابيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقال في "الفتح" (١١٩ ١١٩) بعد أن أخرجه من حديث شرحبيل: "وأخرجه الدولابي في" الكني "وابن السكن

في" الصحابة "، ولفظه:" فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ما قضى الله فهو كائن" فأصبح الأعرابي ميتًا ".

• عن ابن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا جاء الرجل يعود مريضًا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عَدُوًا، أو يمشي لك إلى جنازة ".

حسن: رواه أبو داود (٣١٠٧) عن يزيد بن خالد الـرملي، حـدثنا ابن وهب، عن حُــيي بن عبــد اللــه، عن أبي عبــد الــرحمن

الحُبُلي، عن ابن عمرو فذكره.

وصحَّحه ابن حبان (٢٩٧٤) ، والحاكم (١/ ٣٤٤، ٥٤٩) كلاهما من طريق ابن وهب به نحوه إلا أنهما قالا:" أو يمشي لك إلى صلاة "قال الحاكم في الموضع الأول:" صحيح على شرط مسلم ". وقال في الموضع الثاني:" هذا حديث مصري صحيح الاسناد ".

قلت: إسناده حسن من أجل حُيي بن عبد الله فقد تكلم فيه أحمد والبخاري والنسائي، ومشاه الآخرون، فقال ابن معين:" ليس به بأس "وقال ابن عدي:" أرجو أنه لا بأس به "، وذكره ابن حبان في الثقات، فمثله يحسن حديثه إذا لم يأتي بما ينكر عليه، ولم يقع منه الوهم،

وللحديث أسإنيد أخرى والذي ذكرته هو أصحها.

وقوله:" ينكأ" أي يكَثر ٍ فَيهم الجرح والقتل.

وفي الباب أحاديث ستأتي في كتاب الطب.

٧ - باب وضع اليد على المريض والدعاء له

عن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول
 الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي
 وَجِعٌ، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة.

مُتَفَق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٧٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٤٥) كلاهما من حديث حاتم بن إسماعيل، عن الجعد بن عبد الرحمن، قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: فذكره.

يقول الجُعيد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين جلدًا معتدلًا فقال: قد علمتُ ما مُتَّعتُ به سَمْعي وبَصري إلا بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، إن خالتي ذهبتْ بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، أخرجه البخاري (٣٥٤٠) عن الفضل بن موسى، عن الجعيد بن عبد الرحمن.

• عن عائشة بنت سعد أن أباه قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني فوضع يَـدَه على جبهـتي، ثم مسـح يديـه على وجهي وبطـني، ثم قال: "اللهم اشف سعدًا، وأتمم له هجرته" فمازلت أجد بـردَه على كبدى فيما يُخال إلى حتى الساعة.

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٥٩) عن المكي بن إبراهيم، أخبرنا الجُعيد، عن عائشة بنت سِعد فِذكرته.

ورواه مسلم في الوصايا (١٦٢٨/ ٨) من أوجه أخرى عن ثلاثة من ولد سعد، كلهم يحدثه عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة، فبكى، قال: "ما يبكيك؟" فقال: قد خشيتُ أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مَات سعد بن خولة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "اللهم! اشف سعدًا اللهم! اشف سعدًا" ثلاث مرار فذكر الحديث بطوله وسيأتي في الوصية.

وثلاثة أولاد سعد هم: عامر بن سعد، ومصعب بن سعد، وعائشة بنت سعد لم يخرجه مسلم، وإنما أخرجه البخاري وحده.

• عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال عثمان: وبي وجع قد كان يُهلكني. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "امسحه بيمينك سبع مرات، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شَرِّ ما أجد".

قال: فقلت ذلك. فأذهب الله ما كان بي. فلم أزل آمر بها

أهلي وغيرهمـ

صـحّيحً: رُواهُ مالـك في العين (٩) عن يزيـد بن خصـيفة، أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخـبره أن نـافع بن جبـير أخبره، عن عثمان بن أبي العاص فذكره.

ورواه مسلم في السلام (٢٢٠٢) من وجه آخر عن ابن شهاب، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم بإسناده أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: باسم الله ثلاثًا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذرُ".

عن أنس بن مالــك أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "إذا اشتكى أحدكم فليضع يـده حيث يشـتكي، ثم يقول:" بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجــد من وَجَعي هذا، ثم يرفع يده ثم يُعيد ذلك وترًا ".

حسن: رواه الترمذي (٣٥٨٨) عن عبد الوارث بن عبد الصـمد، حدثني أبي، حدثنا محمـد بن سـالم، حـدثنا ثـابت البنـاني، عن أنس بن مالك فذكره.

قـالُ التّرمـذي:" هـذا حـديث حسـن غـريب من هـذا الوجـه، ومحمد بن سالم هذا شِيخ بصري".

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الحاكم (٤/ ٢١٩) وصحّحه.

ورواه الطبراني في "الصغير" (١/ ١٨١) عن طالب بن مرة الأذني، حدثنا محمد بن عيسي الطباع، حدثنا محمد بن سالم البصري بإسناده، مثله.

وقال: "لم يروه عن ثابت إلا محمد بن سالم البصري. تفرد به ابن الطباع" .

قلت: وهـو ليس كمـا قـال، بـل رواه أيضًا عبـد الصـمد، عن محمد بن سالم كما ترى وإسـناده حسـن من أجـل محمـد بن سالم وهو لا بأس به كما قال أبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٣٩٦) .

وأما ما روي عن أبي أمامة مرفوعًا: "تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال: على يـده، فيساله كيـف هو؟ وتمام تحياتكم بينكم المصافحة" فهو ضعيف.

رواه الترمذي (٢٧٣١) عن سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن أيـوب، عن عبيـد اللـه ابن زحـر، عن علي بن زيد، عن القاسِم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة فذكره.

ورواه الإمام أحمد (٢٢٢٣٦) عن الخلّف بن الوليد، عن ابن المبارك وقرنه بعلي بن أسحاق - كلاهما عن يحيى بن أيوب بإسناده مثله.

قال الترمذي: هذا إسناد ليس بقوي. قال محمد: وعبيدالله بن زحر ثقة، وعلي بن زيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن بن يكنى أبا عبد الرحمن وهو ثقة، وهو مولي عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، والقاسم شامي" انتهي

وقول البخاري عن عبيد الله بن زَحر ثقة، لم يوافق عليه أحـد حتى قال ابن حبان فيه: يروي الموضوعات عن الأثبـات، فهـو إلى الضعف أقرب.

وأما علي بن زيد وهو الألهاني فأهل العلم مطبقون على تضعيفه.

۸ - باب عيادة المغمى عليه

• عن جابر بن عبد الله يقول: مرضتُ مرضًا، فأتاني النبي الله عليه وسلم - يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي عليَّ، فتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم صَبُّ وَضوء عليَّ، فأفقتُ فإذا النبي صلى الله عليه عليه وسلم في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يُجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٥١)، ومسلم في الفرائض (١٦١٦) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن

محمـد بن المنكـدر، سـمع جـابر بن عبـد اللـه قـال: فـذكر الحديث.

وفي رواية عند مسلم: في بني سَلمة.

٩ - باب العيادةِ من الرمد

عن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجع كان بعينيـ

حسن: رواه أبو داود (٣١٠٢) عن عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا حجاج بن محمد، عن يـونس بن أبي إسـحاق، عن أبيـه، عن زيد بن أرقم فذكره.

ومن هذا الطريق أخرجه الحاكم (١/ ٣٤٢) ، وقال: "صحيح

عُلَى شرط الشيخين" .

قلت: إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، كما أن البخاري لم يخرج له في صحيحه، وأبوه مختلط مدلس، وقد صرَّح بالسماع في رواية سلّم بن قتيبة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدت عيني، فعادني النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "يا زيد! لو أن عينك لمنّا بها كيف كنت تصنع؟" قال: كنتُ أصبر واحتسب. قال: "لو أن عينك لما بها، ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة" رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٣٢) عن عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا سلم بن قتيبة به مثله.

وسلم بن قتيبة "صدوق" .

وزاد الطبراني: "فعمي بعد ما مات النبي صلى الله عليه وراد الطبراني: "فعمي بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رد الله عنز وجل إليه بصره، ثم مات رحمه الله قال الهيثمي في" المجمع "(١/ ٣٤٢):" فيه نباتة بنت برير بن حماد لم أجد من ذكرها ".

• عن أنس قال: عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - زيد بن أرقم من رمد كان به. صحيح: رواه الحاكم (١/ ٣٤٢) عن أبي علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ محمد بن يحيي ابن كثير الحمصي، ثنا محمد بن المصفَّى، ثنا معاوية بن حفص، ثنا مالك بن مغول، عن الزبير بن عدي، عن أنس فذكره.

قال الحاكم عقب حديث زيد بن أرقم:" وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك ".

۱۰ - باب الـترهيب لمن دعـا على نفسـه بتعجيـل العقوبـة في الدنيا

• عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد رجلًا من المسلمين قد خَفَتَ فصار مثل الفَـرْخ. فقـال لـه رسـول اللـه - صلى اللـه عليـه وسـلم " هـل كنت تـدعو بشـيء أو تسأله إياه "قال: نعم.

كنت أقُول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعَجِّله لي في الآخرة فعَجِّله لي في السياء في السياء في السياء في السياء في السياء في اللياء اللياء اللياء اللياء اللياء اللياء اللياء اللياء الآخرة حسنةً وقِنا عناب النار "قال: فدعا الله له فشفاه.

صــَحيح: رواه مســلم في الــذكر والــدعاء (٢٦٨٨) عن أبي الخطّاب، زياد بن يحيى الحسّاني، حدثنا محمـد بن أبي عـدي، عن خُميد، عن ثابت، عن أنس فذكره.

ورواه الترمذي (٣٤٨٧) من طريق سهل بن يوسف، عن حُميـد وفيـه قـال النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - لـه:" أمـا كنت تدعو؟ أما كنت تسأل ربك العافية؟ " والباقي نحوه.

۱۱ - بــاب من آداب عيــادة المــريض أن لا يتكلم عنــده بكلام يُزعجه

• عن ابن عباس قال: لما حُضِر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فيهم عمر بن الخطاب قال النبي - صلى الله عليه وسلم "هَلُمَّ أَكْتَبُ لكم كتابًا لا تضلوا

بعده" فقال عمر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتابُ الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا. منهم من يقول: قرِّبوا يكتب لكم النبي - صلى الله عليه وسلم - كتابًا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قوموا". وفي رواية: "قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع"، قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٦٩) ، ومسلم في الوصية (١٦٣٧/ ٢٢) كلاهما من حديث عبد الـرزاق، عن معمـر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عتبة، عن ابن عباس فذكره.

۱۲ - باب عيادة النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء

• عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم السائب، أو أم المسيب فقال: "ما لك يا أم السائب، أو يا أم المسيب! تزفزفين؟" قالت: الحُمَّى لا بارك الله فيها. فقال: "لا تَسُبِّي الحُمَّى، فإنها تُذهب خطايا بني آدم كما يُذهب الكيرُ خبَثَ الحديد".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٥) عن عبيـد اللـه بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا الحجـاج الصـواف، حدثني أبو الزبير، حدثنا جابر بن عبد الله فذكره.

ورواه الحاكم (١/ ٣٤٦) من وجه آخر عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد امرأة من الأنصار فقال لها: "أهي أم ملدم؟" قالت: نعم، فلعنها الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تُسبيها، فإنها تغسل ذنوب العبد كما يذهب الكير خبَثَ الحديد".

وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجِه مسلم بغير هذا اللفظ من حديث حجاج بن ابي عثمان، عن أبي الزبير" .

قلت: وهـو كمـا قـال. وحجـاج بن أبي عثمـان هـو الحجـاج

الصواف كما مضي.

• عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريضة فقال: "أبشَـريَ يـا أمّ العلاء! فـإن مـرض المسلم يُذهب الله به خطاياه كما تُدهب النارُ خبث الـذهب والفصّة" .

صـحیح: رواه أبـو داود (۳۰۹۲) عن سـهل بن بکـار، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير،

عن أم العلاء فذكرته.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري إلا أن المنـذري

قال في الترغيب: "حسن".

• عن فاطمـة الخزاعيـة، وكـانت قـد أدركت عامـة أصـحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد امرأة من الأنصار، وهي وجعة، فقـال لهـا رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كيف تجدينك؟" فقالت: بخير يا رسول الله، وقد بَرَّحت بي أم ملدم -تريد الحُمَّي-فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اصبري، فإنها تُذهب من خبت الإنسان كما يُذْهب الكير من خبث الحديد" . صحيح: رواه عبد الـرزاق (٣٠٣٠٦) ومن طريقه الطـبراني

في "الكبير" (٢٤/ ٤٠٥) عن معمر، عن الزّهريَ، قال: حــدثُتنيّ فاطمة الخزاعية، فذكرت الحديث.

قــال الهيثمي في "المجمــع" (٢/ ٣٠٧) : "رجالــه رجــال الصحيح" . وفاطمة الخزاعية ليست صحابية، ولكنها تـروي عن الصحابة، وجهالـة الصـحابة، وجهالـة الصـحابة، وجهالـة الصـحابة وجهالـة الصـحابة الصـحابة الصحيح. المحيح المحيح المحيح المحيح المحيح المحيح المحيد المحيد

١٣ - باب عيادة النساء الرجالَ إذا أمن من الفتنة ـ

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وُعِك أبو بكر وبلال. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت! كيف تَجِـدُك؟ ويا بلال! كيف تَجِـدُك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذتْه الحُمَّى يقول:

كلَ امرئِ مُصبَّحٌ في أهله

... والموت أدنى من شِراك نعله

وكان بلال إذا أُقْلِع عنه يرفَعُ عَقيرتَه فيقول: ألا ليتَ شِعري هل أبيتنَّ ليلةً

... بوادٍ وحولي إذْخِرٌ وجَليلُ

وهل أُرِدَنْ يومًا مِياهَ مجِنَّةٍ

... وهل يَبْدُوَنْ لي شامةٌ وطَفِيلُ

قالت عائشة: فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتُه فقال: "اللَّهم! حَبِّبْ إلينا المدينة كحبِّنا مكة أو أشدَّ وصَحِّحْها وبارِكْ لنا في صاعِها ومدَّها وانقُل حمَّاها فاجعلها بالحجفة".

متفق عليه: رواه مالك في كتاب الجامع (١٤) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.

ورواه البخـاري في المنـاقب (٣٩٢٦) ، وفي كتـاب المرضـى ( ٥٦٥٤) من طريقين عن مالك به مثله. ورواه مسـلم في الحج (١٣٧٦) من وجـه آخــر عن هشـام بإسناده مختصرًا ولم يذِكر ما يُنشد به أبو بكر وبلال.

وقوله: "برفع عقيريّه" أي يرفع صوته.

وقوله: "أقلع عنه" أي خَفَّت عنه وطأة الحُمَّى.

وقوله: "إذخر وجليل" من نباتات مكة.

وَقُولُه: "مَجِنَّة" موضع على بعد أميال من مكة.

وَقوله: "شَامةُ وطَفِيلٌ" جبلان على مقربة من مكة.

۱٤ - باب عيادة غير المسلمين

• عن أنس أن غلامًا ليهود كأن يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، وسلم - فمرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقال: "أسلم، أسلم" وفي رواية: فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. فأسلم، فخرج النبي وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار" . صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥٦) ، وفي المرضى (٥٦٥٧) عن سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس فذكره.

• \* \*

## جموع أبواب ما جاء في المحتضر

۱- باب ما جاء في حضور المحتضر حتى يموت فيستغفر له عن أبي سعيد الخدري قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنا نؤذنه لمن حُضِرَ من موتانا، فيأتيه قبل أن يموت فيحضُرُه ويستغفرُ له، وينتظرُ مَوْتَهُ. قال: فكان ذلك ربما حَبَسهُ الحَبْسَ الطّويل، فيشق عليه، قال: فقلنا: أرفقُ برسول الله أن لا نؤذنه بالميت حتى يموت، قال: فكُنّا إذا مات منا المَيثُ آذنّاه به، فجاء في أهله، فاستغفر له، وصَلّى عليه، ثم إن بدا له أن يَشْهَدَه، انتظر شهودَه، وإن بدا له أن ينشهَدَه، انتظر شهودَه، وإن بدا له أن يَشْهَده لله عليه طبقةً أخرى قال: فقلنا: أرفقُ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَحْمِلَ فقلنا: أرفقُ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَحْمِلَ

مَوتانا إلى بيته، ولا نُشْخِصُهُ ولا نُعَنِّيه، قال: ففعلْنا ذلك، فكـان الأمر.

حسن: رواه الإمام أحمد (١١٦٢٨) عن يونس، حدثنا فليح، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبي سعيد الخدري فذكره. وصحتَّحه ابن حبان (٣٠٠٦) ، والحاكم (١/ ٣٥٧) كلاهما من طريق فليح، قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في فليح بن سليمان أبي يحيى المدني وهو "صدوق كثير الخطأ" كما في التقريب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والخلاصة فيه كما قال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ عدي: له أحاديث مالحة، ولذا قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢): "رواه أحمد ورجاله ثقات".

٢- باب تلقين المحتضر: لا إله إلا الله

• عن أبي سَعيد الخَـدري قَـالُ: قـال رسـول اللـه: "لقّنـوا موتاكم: لا إله إلا الله .

صحیح: رواه مسلم في الجنائز (٩١٦) من طـرق، عن عمـارة بن غزیة، حدثنا یحیی بن عمارة،

قال: سمعت أبا سعيد الخدري فذكر الحديث.

قوله: "لقنوا موتاكم" المراد من حضره الموت، لا من مات. والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله كما سيأتي في الباب الذي بعده. وكذلك قيل: إذا قال مرة فلا يعاد عليه إلا إن تكلم بكلام آخر.

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله .

صَحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩١٧) من طرق، عن أبي خالد الأحمر، عن يزيـد بن كيسـان، عن أبي حـازم، عن أبي هريـرة فذكر الحديث. ورواه ابن حبان في صحيحه (٣٠٠٤) من وجه آخر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه" وإسناده صحيح، وقد رُوي عنه موقوفًا، والرفع أصح.

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لقنوا هَلْكاكم قول لا إله إلا الله .

صحيح: رواه النسائي (١٨٢٧) عن إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا حدثنا وهيب، قال: حدثنا منصور بن صفية، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة فذكرتِ الحديث، وإسناده صحيح.

• عن عبد الله بن مسعود رفعه قال: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، الله، فإن نفس المؤمن تخرج رشحًا، ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار".

حسن: رواه الطّبراني في "الْكبير" (١٠/ ٢٣٣) عن عبدان بن أحمد، ثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري، ثنا حماد بن زيد، عن عاصم عن أبي وائل، عن عبد الله فِذكره.

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث. وقد حسنه أيضًا الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٢٣) .

ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨) من وجه آخر عن شريك، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله موقوفًا عليه ولفظه: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها لا تكون آخر كلام امرئ مسلم إلا حرمه الله على النار" وشريك ضعيف، وما صح لا يُعَلَّ به.

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة" قالوا: يا رسول الله! فمن قالها في صحة قال: "تلك أوجب وأوجب" ثم قال: "والذي نفسي بيده لوجيء بالسـماوات والأرضـين، ومن فيهن، ومـا بينهن، ومـا تحتهن فؤضـعت في كفـة المـيزان، ووُضـعت شـهادة أن *لا إلـه إلا الله* في الكفة الأخرى لرجحت بهن".

رواه الطبراني في الكبير" (١٣٠٢٤) عن بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فذكره.

وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

قال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل، إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن زيد وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٣٢٣) وقال: "رجاله ثقات

إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ".

وهذا بخلاف تفسيره منه فقد عرفت فيه الواسطة بينهما. وفي معناه ما روي عن جابر مرفوعًا:" لقنوا موتاكم لا إله إلا الله "فإنه ضعيف. رواه البزار" كشف الأستار "(٧٨٥) عن يوسف بن موسي، ثنا وكيع، ثنا عبد الوهاب بن مجاهد (بن جبر) ، عن أبيه، عن جابر فذكره.

فيه عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف.

قال ابن حبان في المجروحين "(٧٥١): وعبد الوهاب كان ممن يروي عن أبيه ولم يره، ويجيب في كل ما يُسأل، وإن لم يحفظه فاستحق الترك، كان الثوري يرميه بالكذب "انتهي. وأورده الهيثمي في المجمع "(٢/ ٣٢٣) وقال: رواه البزار، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف.

وكذلك لا يثبت ما روي عن عبد الله بن جعفر مرفوعًا:" لقّنوا موتاكم: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين ". قالوا: يا رسول الله! كيف للأحياء؟ قال:" أجود، وأجود ".

فـإن فيـه إسـحاق بن عبـد اللـه بن جعفـر، يـروي عن أبيـه، وإسحاق" مستور ".

رُواه ابن ماجه (۱۴۶۱) عن محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا كثير بن زيد، عن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بإسناده فذكره.

ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٨) موقوفًا على عبد الله بن

جعفر،

وفي الباب أيضًا عن أبي بكر الصديق أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كئيب، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم " ما لي أراك كئيبًا! "قال: يا رسول الله! كنت عند ابن عمي البارحة، وهو يكيد بنفسه فقال: " هل لا لقّنته لا إله إلا الله؟ "قال: قد لقّنتُه، قال: " فقالها؟ "قال: فعم، قال: " وجبت له الجنة "قال أبو بكر: يا رسول الله! فكيف هي للأحياء؟ فقال: " هي أهدم لذنوبهم، هي أهدم لذنوبهم، هي أهدم لذنوبهم، هي أهدم لذنوبهم، عن الأحياء؟ فقال: " وزائدة بن أبي الرقاد، عن زياد النميري، عن أبس، عن أبي بكر؛ وزائدة بن أبي الرقاد وهو الباهلي يروي عن زياد النميري، روى عنه أهل البصرة، يروي المناكير عن المشاهير، لا يحتج به، ولا يكتب إلا للاعتبار، " المجروحين "( المشاهير، لا يحتج به، ولا يكتب إلا للاعتبار، " المجروحين "( المشاهير، لا يحتج به، ولا يكتب إلا للاعتبار، " المجروحين "( المشاهير، لا يحتج به، ولا يكتب إلا للاعتبار، " المجروحين "( ١٩٦٢).

قال الهيثمي:" رواه أبو يعلى والبزار، وفيه زائدة بن أبي الرقاد وثقه القواريري، وضعّفه البخاري وغيره ". وأما ما روي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله:" اقرؤا عند موتاكم" يعني سورة يس فهو ضعيف. رواه أبو داود (٣١٢١) وابن ماجه (١٤٤٨) وابن حبان (٣٠٠٢) والحاكم (١/ ٥٦٥) وأحمد (٢٠٣٠١) كلهم من حديث عبد الله بن المبارك، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس

بالنهدي- عن أبيه، عن معقل بن يسار، فذكره. وأبو عثمان

وابوه مجهولان.

تُقلُ أَبو بكُرُ ابن العربي عن الدارقطني أنه قـال: هـذا حـديث ضـعيف الإسـناد، مجهـول المتن، ولا يصـح في البـاب حـديث، ذكره الحافظِ في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٠٤) .

وفي معناه أثر غضيف بن الحارث الثمالي إلا أنه غير مرفوع. رواه أحمد (١٦٩٦٩) عن أبي المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، فقال: هل منكم أحد يقرأ يس؟ قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ أربعين منها قبض، قال: وكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها، قال صفوان: وقرأها عيسي بن المعمر عند ابن معبد.

٣ - باب توجيه المحتضر إلى القبلة

• عن أبي قتادة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي، وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال رسول الله: "أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده" ثم ذهب فصلى عليه فقال: اللهم اغفر له، وارحمه، وأدخله جنتك وقد فعلت ".

حسـن: رواه الحـاكم (١/ ٣٥٣) وعنـه الـبيهقي (٣/ ٣٨٤) من طريق نعيم بن حماد، ثنا عبـد العزيـز ابن محمـد الـدراوردي، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيـه، عن أبي قتـادة

فذكره.

قال الحاكم:" هذا حديث صحيح، فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد، واحتج مسلم بن الحجاج بالدراوردي، ولم يخرجا هذا الحديث، ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. وقــع في نســخة "المســتدرك" للحــاكم و "الســنن الكـبرى" للـبيهقي: عن يحـيى بن عبـد اللـه، عن أبيـه، وليس عندهما عن أبي قتادة.

لكن نقـل الـزيلعي في "نصـب الرايـة" (٢/ ٢٥٢) من طريـق الحاكم مع الزيادة في الإسناد عن أبي قتادة ".

وكذلك فعل الحافظ في التلخيص فقال:" رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة "، والنووي في" المجموع "(٥/ ١١٦ - ١١٦) فقال:" رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادة "وكذا في" الخلاصة "(٣٢٦٨).

فيظهر منه وقوع خطـاً في نسـخة المسـتدرك، ومن ثم سـنن السهقيـ

قالَ البيهقي:" كان البراء بن معرور أول من استقبل القبلـة حيًا وميتًا"ـ

وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه عن طريق ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال: قال كعب: كان البراء بن معرور أول من استقبل الكعبة حيًا، وعند حضرة وفاته قبل أن

يتوجهها رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* -، فبلغ ذلك رسول الله *صلى الله عليه وسلم* فأمره أن يستقبل بيت المقدس فأطاع، فلما كان

عند موته أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة.

والبراء توفي قبل مقدم النبي في المدينة بشهر.

٤ - باب من كان آخر كلامه: لا إله إلَّا الله دخل الجنة

• عن يحيى بن طلحة، عن أمه سعدي المُريَّة قالت: مر عمر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لك كئيبًا؟ أسَاءَنْك إمرةُ ابن عمك؟ قال: لا، ولكن سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إني لأعلم كلمةً لا يقولُها أحد عند موته إلّا كانت نورًا لصحيفته، وإن جسدَه

ورُوحَهِ ليجدان لها رَوْحًا عندِ الموت فلم" أسـأله حـتي تـوفي. قِالً: أنا أعلمُها، هي التي أراد عَمَّه عليها، ولو علم أن شيئًا أنْجِي له منها لأمره.

صــحیح: رواه ابن ماجــه (۳۷۹۵) عن هــارون بن إســحاق الهمداني، قال: حدّثنا محمد بن عبد الوهاب، عن مسعر، عن إسْـماعيل بن أبي خالـد، عن الشـعبي، عن يحـيى بن طلحـة

فذكره.

وِصِحَّحه ابن حبَّان (۲۰۵) ورواه من طریق هـارون بن إسـحاق إِلَّا أَنَّه اختلـف على الشـعبي وهـو عـامر، قـال البوصـيري في "مصباح الزجاجة" : فقيل عنه هكذا، وقيل عنه عن ابن طلحة، عن أبيه، وقيل: عنه، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، وقيل: عنه، عن يحيى بن طِلحة، عن أمه سُعدي، عن طلحة، وقيل: عنه عن طلحة مرسلًا، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسـنده من طريــق مجالــد، عن الشــعبي، عن جــابر، عن طلحة "انتهى.

قلت: ما صحَّ منه لا يُعل بهذا الإختلاف، ومن الطرق الصحيحة ما رواه الإمام أحمد (١٣٨٤) ، وأبو يعلى (٦٥٥) ، والحـاكم (١/ ٣٥٠ - ٣٥١) كلهم من طرق، عن مطرف بن طريف الحارثي، عن الشِعبي، عن يحيى بن طلحـة بن عبيـدَ اللـه، عن أبيـه أن

عمر رآه كئيبًا فذكره وفيه:

والكلمة هي:" لا إله إلّا الله، فقال طلحة: هي والله هي. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

ويحيى بن طلحة بن عبيد الله ليس من رجال الشيخين، وإنَّمـا هو من ِرجالِ السنن إلا أنه ثقة.

• عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله - صلى اللـه عليـه وسلم "يا خال؛ قل: لا إله إلا الله فقـال: أو خـال أنـا، أو عم؟ فقال النبي: "لا، بل خال" فقال له: "قل: لا إله إلا هـو" قـال: خير لي؟ قال: "نعم" .

وأُورَّده الهيَّثميُّ في "المجمَّع" (٢/ ٣٢٥) وعـزاه إلى أبي يعلى والبزار فقط، وفاته العزو إلى

أحمد. وقال: "رجاله رجال الصحيح" . وصحَّحه أيضا الضياء في "المختارة" (١٦٣٩) .

• عن صفوان بن عسال، قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غلام من اليهود وهو مريض فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال:" أتشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟ "قال: نعم، ثم قبض، فوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فغسلوه ودفنوه.

حسن: رواه الطبراني في" الكبير "(۸/ ۸۰) عن الحسين بن إسـحاق التسـتري، ثنـا المسـبب بن واضـح، ثنـا أبـو إسـحاق الفــزاري، عن ابن عجلان، عن عاصـم بن بهدلــة، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال فذكره.

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث، وأما المسيب بن واضع فقد سبق أن تكلمت عليه بإسهاب في باب المسلح على الخفين، والخلاصة فيه أنه حسن الحديث إذا لم يخالف.

وقد حسن إسناده الهيثمي في" المجمع "(٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥) بعد أن عزاه للطبراني في" الكِبير ".

عن رجل من أصحاب النبي أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من لُقّن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة ".

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٥٨٩٤) عن حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبي عمر قال: حدثني من سمع النبي - *صلى الله عليه وسلم* -يقول: فذكر الحديث.

وإسناده صحيح، وعطاء بن السائب ثقة، وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره، لكن رواية حماد بن سلمة عنه كانت قبل اختلاطه، وأورده الهيثمي في" المجمع "(٢/ ٣٢٢) وعزاه لأحمد وعلله بعطاء بن السائب ولم يفرق بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط.

وزاذان أبو عمر الكندي البزار" صدوق "ويرسل إلا أنه صـرَّح هنا بالسماع عمن سمع من النبي - صـلى الله عليه وسلم - وجـاء في بعض الروايات أن الصـحابي هـو: ابن عمـر، والله تعالى أعلم.

• عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله:" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ".

حسن: رواه أبو داود (٣١١٦) عن مالك بن عبد الواحد المِسْمَعِي، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني صالح بن أبي غَريب، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل فذكره، وصحَّحه الحاكم (١/ ٣٥١).

ورواه الإمام أحمـد (٢٢٠٣٤) من وجـه آخـر عن عبـد الحميـد -يعني ابن جعفر- بإسناده.

وفيه: قال لنا معاذ في مرضه: قد سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا كنت أكتمكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة".

وصالح بن أبي عريب روي عنه جماعة منهم الليث وحيـوة بن شُريح وابن لهيعة وعبد الحميد بن

جعفر الأنصاري وغيرهم إلا أنه لم يبرد فيه توثيق من أحد الأئمة غير ابن حبان، وبهذا ترتفع عنه جهالة العين، وتبقى جهالة الحال كما هو معروف ومقرر في علم الحديث. ولذا قال إبن القطان فيه: "لا يعرف" .

رُوي عنه أيضًا مرفوعًا: "ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، يرجع ذلك إلى قلب مُوقِنٍ، إلا غفر الله لها" رواه ابن ماجه (٣٧٩٦) من حديث يونس، عن حُميد بن هلال، عن هِصَّانَ بن الكاهل، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن معاذ بن جبل فذكره.

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (٢١٩٩٨) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١١٣٦) ، وابن حبان في صحيحه (

, (Y·W

ومـداره على هِصَّان بن الكاهـل، ويقـال: الكـاهن، روى عنـه اثنان، ولم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول الحال عند جمهـور المحدثين، وفي التقريب "مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له المتابعة إلا في المعنى العام كما سبق وبهـذا يـرتقي الحـديث إلى درجة "جيد الإسناد".

وفي الباب ما روي عن حذيفة قال: أسندتُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: "من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله، خُتِم له بها، دخل الجنة، ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله، خُتم له بها دخلَ الجنة، ومن تصدق بصدقةٍ ابتغاء وجه الله، خُتم له بها، دخلَ الجنة" إلا أنه منقطع.

رواه الإمام أحمد (٢٣٣٢٤) من طريق حماد بن سلمة، عن عثمان البَتِّي، عن نُعيم قال عفان في حديثه: ابن أبي هند -

عن حذيفة فذكره.

ونعيم بن أبي هنّد لم يلق حذيفة. وهذا أصح ما رُوي بـه هـذا الحديث.

وأخرجـه الـبزار "كشـف الأسـتار" (١٠٣٨) من وجـه آخـر عن الحسن بن أبي جعفر، عن محمد بن جحادة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي، عن حذيفة مختصرًا في ذكر الصوم فقط. قــال الــبزار: "لا نعلم رواه عن نُعيم إلا محمــد، ولا عنــه إلا الحسن" . قلت: وهو كما قال، فقد تفرد الحسن بن أبي جعفر بهذا الإسناد وهو ممن ضعَّفه جمهور أهل العلم منهم البخاري والنسائي وابن المديني والعجلي وأبو حاتم وغيرهم. وأطلق عليه الحافظ كلمة "ضعيف الحديث مع عبادته وفضله" إذا عبرفت هذا فقول الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٢٤): "رواه أحمد، وروى البزار طرفا منه في الصيام فقط، ورجاله موثقون"، دليل على تساهله، وكنذلك قال أيضًا في "المجمع" (٣/ ١٨٣): "رواه البزار، وهو مطول عند أحمد، وقد تقدم في تلقين الميت، ورجاله موثقون".

٥ - باب علامة موت المؤمن

• عن بريدة بن الحصيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم "المؤمن يموت بعَرق الجَبين" .

صحيح: رواه الترمذي (٩٨٢) ، والنسائي (١٨٢٨) ، وابن ماجه (١٤٥٢) كلهم من طريق يحيي ابن سعيد، عن المُثَنَّى بن سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. وإسناده صحيح.

وصحَّحه ابن حبّان (٣٠١١) ، والحاكم (١/ ٣٦١) وروياه من طريق يحيي بن سعيد بإسناده قال الحاكم: "صحيح على

شرط الشيخين".

ولكُن قال الترمذي: "حديث حسن" ، وقد قال بعض أهل العلم: "لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد الله بن بريدة" .

قلت: ولكنه تُوبع، فقد رواه النسـائي من طريـق كهمس، عن عبد الله بن بريدة به، وهو يقوي حديث قتادة.

• عن عبـد اللّـه بن مسّعود، عن النـبي صـلى اللـه عليـه وسلم قال: "المؤمن يموت بعرق الجبين".

حُسـن: رُواه الطَّـبراني في "الأوسـط" (١٥٣٠) والـبزار في مسنده (١٥٤٦) كلاهما من حديث إسحاق بن زياد الأبلي، حدثنا معلي بن راشـد العمي، حـدثنا يزيـد بن زريع، عن يـونس بن عبيد، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبـراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، فذكره.

وإسناده حسن من أجل إسحاق بن زياد الأبلي، فقد روى عنه حسن بن محمد بن أسد وقال: نعم الصالح، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ١١٩) وقال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٥٢): "رجاله ثقات ورجال الصحيح".

وقوله: "عُـرق الجبين": قيـل معنّاه كنايـة عن التشـديد في الموت ِليمحصِ ذنوبه، أو يرفع درجه، وقيل غير ذلك.

• عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: "كيف تجدك؟" قال: والله يا رسول الله! إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو، وآمنه مما يخاف".

حسن: رواه الترمذي (٩٨٣)، وابن ماجه (٢٦١) كلاهما من طريق سيار بن حاتم، حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن

أنس فذكره.

وإسناده حسن لأجل سيَّار بن حاتم، قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام، إلا أنه توبع. رواه عبد بن حميد (١٣٧٠) عن يحيى بن عبد الحميد، ثنا جعفر بن سليمان بإسناده فذكره. ويحيى بن عبد الحميد اليماني حافظ من رجال مسلم إلا أنه اتهم بسِرقة الحديث ولكن لا بأس به عند المتابعة.

وأما قول الترمذي: "حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحسديث عن ثسابت، عن النسبي صسلى اللسه عليسه وسلم مرسلًا" فلا يضر، لأن من رفعه عنده زيادة علم.

• عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وعندها حميم لها يخنقُه الموت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال لها: "لا تَبْتَثِسي على حميمكِ فإن ذلك من حسناته".

حسن: رواه ابن ماجه (١٤٥١) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن عائشة فذكرته.

إسـناده حسـن لأجـل هشـام بن عمـار شـيخ ابن ماجـه فإنه "صدوق مقرئ كـبر فصـار يتلقن، فحديثه القـديم أصح، وقد سمع من معروف الخياط، لكن معروف ليس بثقة" هكـذا في التقريب وقد وتقه ابن معين والعجلي. وقـال النسـائي: لا بـأس بـه، وقـال الـدارقطني: صـدوق، وذكـره ابن حبـان في الثقات.

قلت: فمثله يحسن حديثه. وأما الوليد بن مسلم فهو الدمشقي، مشهور متفق على توثيقه في نفسه، وإنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية، فإذا صرَّح بسماعه من شيخه وهو الأوزاعي، وقد صرَّح به، وصرَّح شيخه من شيخه، فهذا مقبول عند الجميع، وأما إذا اكتفى بالتحديث عن شيخه، وشيخُ شيخه لم يصرح به فالجمهور على قبوله أيضًا ولذا قال البوصيري في "مصباح الزجاجة": "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات -والوليد- وإن كان يُدلس، فقد صرَّح بالتحديث، فزالتُ تهمة تدليسه".

٦ٌ- باب نـزول الملائكـة عنـد المـوت ببشـرى المـؤمن ووعيـد الكافر

 عن أبي هريرة قال: "إذا خرجتْ روح المؤمن تلقاه ملكان يُصْعِدانها" .

قال: "ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، وقال: "ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنتِ تعمرنيه، فينطلق به إلى ربه عزَّ وجلَّ، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل". قال: "وإن الكافر إذا خرجتْ روحُه -قال حماد: وذكر من نَتْنِها

قال: "وإن الكافر إذا خرجتْ روحُه -قال حماد: وذكر من نَتْنِها وذكر له وذكر من نَتْنِها وذكر له السلماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال: فيقال: انطلقوا إلى آخر الأجل". قال أبو هريرة:

فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَيْطَةً كانت عليه على أنفه هكذا.

وفي رواية عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المَيِّتُ تحضُرُه الملائكة، فإذا كان الرجل صالحًا، قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة! كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان وربِّ غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك، حتى تخرج، ثم يعرجُ بها إلى السماء، فيفتح لها، فيقال: مَنْ هذا؟ فيقولون: فلان، فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادْخُلي حميدةً، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُثْتَهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس

الخبيثة! كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغسّاق، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرجُ بها إلى السماء، فلا يفتح لها، فيقال: مَنْ هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنها لا تُفتح لك أبواب السماء، فَيُرْسَلُ بها من السماء، ثم تَصِيرُ إلى القبر ".

صحيح: الروايـة الأولى أخرجهـا مسـلم في الجنـة (٢٨٧٢) عن عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا بُـديل، عن عبد الله بن شِقيق، عن أبي هريرة موقوفًا عليه.

وحكمه المرفوع لأنه مثله لا يقال بالراي، ولذا أخرجه مسلم في صحيحه، وهو الذي جاء في الرواية الثانية مرفوعًا، رواها ابن ماجه (٤٢٦٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه الْإِمام أُحْمد (٨٧٦٩) من وجه آخـر عن ابن أبي ذئب بـه مثله.

ورواه النسائي (١٨٣٣) من حديث معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن قُسامة بن زهير، عن أبي هريرة مرفوعًــا ولفظه:

قَال: إذا حُضِر المؤمن أتثه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنـك إلى روح اللـه وريحـان ورَب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليُناولُـهُ بعضُهم بعضًا حتى يأتون به بـابَ السـماء فيقولـون: مـا أُطَيب هذه الربح التي جاء ثكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشدَّ فرحًا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذاً فعل فلانٌ؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوهُ فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم قالوا: ۖ ذُهِبَ به إِلَى أُمِّه الهاوية، وإن الكافر إذا احتُضِر ِأتَتْه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: أَخْـرُجّي سِاخطةً مسخوطًا عليك إلى عـذاب اللـه عـرٌّ وجـل، فتخـرج كأنتن ريح جيفَة حِتى يأتونِ به بـابِ الأرض فيقولـون: مـا أنتن هذه الريح حتَّى يأتونَ به أرواحَ الكُفَّارِ.

وصحَّحه ابن حبان (٣٠١٤) ، والحاكم (١/ ٣٥٣ - ٣٥٣) كلاهما من طریق معاذ بن هشام به مثله، وللحاکم أسانید أخری وقَـال في آخرهـا: " هـذه الأسـانيد كُلهـا صـحيحة "وقـال

َ الَّذهبي:" والكلَ صحيح ". قوله في حديث مسلم:" انطلقِوا به إلى آخر الأجــل "أي إلى سُدرة المنتهى وذلك بالنسبة لأرواح المؤمنين،

وقولَـه مـرة ثانيَـةِ:" انطلقـوا بَـه إلى آخـر الأجـل "أي إلى السجين بالنسبة لأرواح الكفار.

وقوله:" رَيْطُة "الريط ثـوب رقيـق. وكـان سـبب ردهـا على الأنف ما ذكر مِن نتن ريح روح الكافر.

٧ - باب فيمن أحب لقاء الله

• عن أبي موســـِي، عن النـــبي صـــلي اللـــه عليـــه *وسلم* قال:" من أحب لقاء الله أحب الله لقاءَه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءَه ".

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٨) ، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٦) كلاهما من حديث أبي أسامة، عن بُريد، عن أبى موسى فذكره ولفظها سواء.

• عن أبي هريــرة، أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وسلم قال:" قال الله تبـارك وتعـالى إذا أحب عبـدي لقـائي، أحببتُ لقاءَه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءَه ".

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (٥٠) عن أبي الزناد، عن

الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه البخاري في التُوحيد (عُ٧٥٠) عن إسماعيل (وهـو ابن أبي أويس) قال: حدثني مالك فذكره.

ورواه مسلم في الـذكر والـدعاء (٢٦٨٥) من وجـه آخـر عن

شريح بن هانئ، عن أبي هريرة فذكره.

قال: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثًا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله الله - صلى الله عليه وسلم -، وما ذاك؟ قال: قال رسول الله الله عليه وسلم " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءَه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه "وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر، وحَشْرَج الصدر، واقشعرَّ الجلد، وتشنَّجتِ الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. انتهى.

قولها:" حشرج الصدر ": هي تردد النفّس في الصدر.

• عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه ومن كره وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءَه، ومن كره لقاءَ الله كره الله لقاءَه "قالت عائشة، أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاكِ، ولكن المؤمن إذا حضره

الموتُ بُشِّر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أَحبَّ إليه مما أمامَـه، فـأحبَّ لقـاءَ اللـه، وأحبَّ اللـه لقـاءَه، وإن الكـافر إذا حُضر بُشِّر بعذاب الله وعقوبته، فليس شـيء أكـرهَ إليـه ممـا أمامه، كره لقاءَ الله فكِره الله لقاءَه ".

قال البخاري: اختصره أبو داود وعمرو، عن شعبة.

وقال سعيد، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

متفــق عليــه: رواه البخـاري في الرقــاق (٦٥٠٧) عن حجــاج، حــدثنا همَّام، حــدثنا قتــادة، عن أنس، عن عبــادة بن الصــامت فذكره،

ورواه مسلم في الـذكر والـدعاء (٢٦٨٣) عن هـدَّاب بن خالـد، عن همام بإسـناده، فاقتصـر على أصـل الحـديث وهـو قولـه - صلى الله عليه وسلم " من أحب لقاءَ الله أحب الله لقاءَه، ومن كره لقاءَ الله كره الله لقاءَه".

وحديث عائشة الذي ذكره البخاري معلقًا هو الآتي.

• عن عائشة قالت: قال رسول الله الله عليه عليه الله وسلم "من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء الموت؟ فكلنا كره الله لقاء الموت. فقال: يا نبي الله! أكراهية الموت، فقال: "ليس كذلك، ولكن المومن إذا بُشّر برحمة الله ورضوانه، وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاء ها وإن الكافر إذا بُشَّر بعذاب الله وسَخَطِه كره لقاء الله، وكره لقاء الله، وكره لقاء الله لقاء ".

صحيح: رواه مسلم في الـذكر والـدعاء (٢٦٨٤) عن محمـد بن عبد الله الرُّزِّي، حدثنا خالد بن الحارث الهُجَيمي، حدثنا سعيد، عن قتـادة، عن زرارة، عن سـعد بن هشـام، عن عائشـة فذكرته.

ورواه البخاري تعليقًا كما مضى، ووصله مسلم، فمن عزاء إلى البخاري فقد وهم، وسعيد هو ابن أبي عروبة. وبمعناه روي عن رجل سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءِ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَهُ" قَالَ: فَأَكَبَّ الْقَوْمُ يَبْكُونَ، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكُمْ؟" فَقَالُوا: إِنَّا نَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ: "لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ إِذَا يُبْكِيكُمْ؟" فَقَالُوا: إِنَّا نَكْرَهُ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ لِعَيمٍ } [الواقعة: - ٨٨ - ٨٩) فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ أَحَبُّ لِقَاءَ اللهِ، وَاللهُ لِلقَائِةِ أَحَبُّ، {وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُـزُلُ مِنْ لِلقَائِةِ أَحَبُّ، {وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ (٩٢) فَنُـزُلُ مِنْ عَلَيهً وَعِيمٍ } [الواقعة: ٩٢ - ٣٩] قَالَ عَطَاءٌ: وَفِي قِـرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ خَمِيمٍ } [الواقعة: ٩٢ - ٣٩] قَالَ عَطَاءٌ: وَفِي قِـرَاءَةِ اللهِ، وَاللهُ لِلقَائِهِ ثُمَّ مَعْلِيةً خَجِيمٍ فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ يَكْرَهُ لِقَاءَ اللهِ، وَاللهُ لِلقَائِهِ ثُمَّ مَعْلِيةً خَجِيمٍ فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ يَكْرَهُ لِقَاءَ اللهِ، وَاللهُ لِلقَائِهِ أَكْبُهُ خَجِيمٍ فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ يَكْرَهُ لِقَاءَ اللهِ، وَاللهُ لِلقَائِهِ أَكْ كَانَ مِنَ الْكَانِةُ لَا يُقَاءَ اللهِ، وَاللهُ لِلقَائِهِ ثُمَّ مَعْلِيةً خَجِيمٍ فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ يَكْرَهُ لِقَاءَ اللهِ، وَاللهُ لِلقَائِهِ أَنْ اللّهُ مَالِيهُ إِنْ كَانَ مِنْ إِنْ لَكُونَ لِلْكَانِهُ إِنْ كَانَ مَنْ إِنْ فَيْحَالُهُ لِلْقَائِهِ أَنْ الْكَانُهُ لِلْكَانِهُ فَا لَاهُ لِلْقَائِهُ أَنْ الْكُلْفَائِهُ لَلْهُ لِلْلهُ لِلْقَائِهُ اللّهُ لِلْقَائِهُ فَا اللّهُ لِلْقَائِهُ اللّهُ لِلْقَائِهُ اللّهُ لِلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُعْرِيقُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَاللّهُ لِلْكَانِهُ اللّهُ لِلْكَانُهُ لِلْكَانُهُ لِلْكَانِهُ لِلْكَانُهُ اللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لِلْكَافِهُ لَا لَهُ لَا اللّهُ لِلْكَانُهُ لِلْكَانُهُ إِلَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لْكُونُ اللّهُ لِلْقَائِهُ لِلْمُ لَا لَهُ لِلْكُونُ لَا لَا لَهُ لِلْلِكُونُ لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ اللهُ لِلْكُونُ لَا لُكُونُ لِلْكُونُ لِلِهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لِلْكُونُ لَا لُولُونُ لِلْكُونُ لَ

رواه أحمد (١٨٢٨٣) عن عفان، حدثنا همام، حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار، وهو يتبع جنازة، فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان، سمع رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكره.

وهمام هو ابن يحيى العوذي البصري لم ينص أحد من النقاد أنه سمع من عطاء قبل الاختلاط، وقد نصوا على من سمع منهم قبل الاختلاط وهم: شعبة والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة فقط بل قالوا: وفي حديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وهمام من البصرين.

• عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من أحب لقاءَ الله أحب الله لقاءَه، ومن كره لقاءَ الله كـره الله لقاءَه".

قلنا: يا رسول الله! كلنا نكره الموت، قال: "ليس ذاك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا خُضر، جاءه البشيرُ من الله بما هو صائر إليه، فليس شيء أحبَّ إليه من أن يكون قد لقي الله، فأحب الله لقاءَه، وإن الفاجر -أو الكافر- إذا خُضر جاءه بما

هو صائر إليه من الشرِّ -أو ما يلْقَى من الشَرِّ- فكره لقاءَ اللـه وكره الله لقاءَه ".

صحيح: رواه أحمد (١٢٠٤٧) عن ابن أبي عدي، عن حميـد، عن

انس فذكره.

ورواه أبو يعلى (٣٨٧٧) والبزار" كشف الأستار "(٧٨٠) كلاهما من طريـق حميـد، عن أنس فـذكره واللفـظ لأحمـد، وروايـة البزار مختصرة.

أُورِدُهُ الهيثميُ في" المجمع "(٢/ ٣٢٠) وقال:" رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح ".

• عن فَضالة بن عبيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " اللهم من آمن بك، وشهد أني رسولك، فحَبِّبْ إليه لقاءَك، وسَهِ أني رسولك، فحَبِّبْ الله من الدنيا، ومن لم يؤمن بك، ويشهد أني رسولك فلا تُحبِّبْ إليه لقاءَك، ولا تُسَهِّل عليه قضاءَك، وأكثر له من الدنيا ".

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣١٣) عن يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أصبغ بن الفرح، ثنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي هانئ، عن عمرو بن مالك، عن فضالة بن عبيد فذكره.

وصحَّحه ابن حبان (۲۰۸) ورواه من وجه آخر عن عبـد اللـه بن وهب به مثله.

وقال الهيثمي في" المجمع "(١٠/ ٢٨٦):" ورجاله ثقات ". وأما ما رُوي عن معاذ بن جبل مرفوعًا:" إن شئتُم أنبأتكم ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة، وما أول ما يقولون له؟ "قلنا: نعم يا رسول الله. قال:" إن الله يقول للمؤمنين: هل أُحْببتُم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا، فيقول لِم؟ فيقولون: رجونا عفوك، ومغفرتك، فيقول: قد وجبت لكم فيقولون: وبعن الكم فيقولون فعيف.

رواه ُالإَمـامْ أَحمــدُ (٢٢٠٧٢) ، والطـبراني في" الكبـير "(٢٠/ ٢٥١) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك، وهو في زهـده ( ۲۷۱) عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْر، حدثه عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عياش، قال: قال معاذ فذكره. وعبيد الله بن زَحْر ضعيف، وأبو عياش لم يسمع من معاذ، ورواه أيضًا الطبراني في" الكبير "(۲۰/ ١٨٤١) من وجه آخر عن خالد بن معدان، عن معاذ، وخالد لم يسمع من معاذ أيضًا. وكذلك ما رُوي عن معاوية أمير المؤمنين أنه كان يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن عره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن عره لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن كره لقاء الله عيف أيضًا.

رواه الطبراني في" الكبير" (١٩/ ٣٩١) من طريق إسحاق بن إبراهيم (ابن العلاء بن زبريق) ثنا عمرو بن الحارث، ثنا عبد الله بن سالم، ثنا تُمير بن أوس، عن الزبيدي، أن معاوية ذكره مثله.

وإسحاق بن إبـراهيم بن العلاء بن زبريـق قـال فيـه النسـائي: ليس بثقة، وأطلق عليه محمـد بن عـوف أنـه يكـذب. وشـيخه عمرو بن الحارث قال فيه الذهبي: لا تُعرف عدالته.

ومع هذا كله قال فيه الهيثمي في "المجمَّع" (٢/ ٣٢١) : "رواه الطبراني في" الكبير "وإسناده حسن" .

٨ - باب أن الموت خير للمؤمن عند الفتنة

• عن محمــود بن لبيــد أن النــبي صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "اثنتان يكرههما ابن آدم: المـوت، والمـوث خير للمـؤمن من الفتنـة، ويكـره قلـة المـال، وقلـة المـال أقـل للحساب".

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٣٦٢٥) عن أبي سلمة، أخبرنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن عمرو (وهو ابن أبي عمرو) عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد فذكره. ورواه أيضًا (٢٣٦٢٦) عن سليمان بن داود، أخبرنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) أخبرني عمرو بن أبي عمرو بإسناده مثله.

وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (٤٠٦٦) من وجه آخر عن عمرو بن أبي عمرو بإسناده.

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي فإنه صدوق، ومن أجل شيخه عمرو بن أبي عمرو وهو مختلف فيه فضعفه ابن معين والنسائي ومشاه غيرهما، والخلاصة فيه أن حديثه حسن كما قال الذهبي.

وأورده المنذري في "الترغيب والـترهيب" (٤٨١٣) وعـزاه إلى أحمد وقال: "رواه أحمد بإسنادين رواة أحدهما محتج بهم في الصحيح، ومحمود له رؤية، ولم يصح له سماع فيما أرى".

قلت: يعتبر حديثه مرسل الصّحابي، وهو حجّة عند الجمهور. وذكـره الهيثمي في "المجمـع" (٢/ ٣٢١) وقـال: "رواه أحمـد ورجاله ٍ رجال الصحيح" .

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر".

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٥٦) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر الحديث.

وقوله: "الدنيا سجن المؤمن" أي أن المؤمن يكون مسجونًا في الدنيا، أي ممنوع من الشهوات المحرمة والمكروهة. فإذا مات استراح من هذا السجن، وانقلب ما أعد الله له من النعيم الدائم، والراحة الخالصة، مختصرًا لما ذكره النووي.

وأما ما رُوي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "تحفة المؤمن الموت" فهو ضعيف، رواه عبد بن حميد في "المنتخب" (٣٤٧) عن يحيى بن عبد الحميد، ثنا ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عبد الرحمن بن زياد، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو فذكره.

وأُخرِجـُه الْحـاكمُ (٤/ ٣١٩) من طريـق عبـُدُ اللـهُ بن المبـارك وصحّحه. وتعقبه الذهبي فقال: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي ضعيف.

قلت: وُهو كُما قالُ الذهّبيُ، فَإِن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي اتفق أهل العلم على تضعيفه حتى قال فيه ابن حبان: "يروى الموضوعات عن الثقات، ويدلس".

وهـذا الحـديث أورده المنـذري في "الـترغيب والـترهيب" ( ٥٢٤٩) وعزاه إلى الطبراني وقال: "إسـناده جيـد" وهـو الآخـر

من تساهل في تصحيحه.

وكذلك لا يصح أيضًا ما رُوي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "الدنيا سجن المؤمن وسنتُه، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسينة" رواه الإمام أحمد (٦٨٥٥) عن علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن أيوب، أخبرني عبد الله بن جنادة المعافري، أن أبا عبد الرحمن الحُبُلى حدثه، عن عبد الله بن عمرو فذكره، ومن طريق عبد الله بن المبارك أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٢٤٣).

وأخرجه الحاكم (٤/ ٣١٥) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن

یحیی بن آیوب، باسناده.

وفيه عبد الله بن جنادة المعافري مجهول، لأنه لم يوثقه أحـد، وإنما ذكره ابن حبان في "الثقـات" (٧/ ٢٣) حسـب عادتـه في توثيق المجاهيل. وقال: روى عنه سعيد بن أبي أيوب.

وتبعـه الهيثمي فقـال في المجمع (١٠٠ ٢٨٨): ارواه أحمـد والطبراني باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد اللـه بن جنادة وهو ثقة".

قلت: كلا بل هو مجهول.

وقوله: "سنتُه" السُّنَّةُ بفتح السين وتخفيف النون: الجدب والقحط.

وفي الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا: "الدنيا سجن المـؤمن، وجنة الكافر" رواه البزار "كشف الأستار" (٣٦٤٥) عن هـارون بن سفيان المستملي، ثنا عبد الله بن كثير المـدني، ثنا كثير بن جعفـر ابن أبي كثـير، عن زيـد بن أسـلم، عن ابن عمـر،

فذكره. ح وحدثنا عبد الله بن شبيب، ثنا إسماعيل ابن أبي أويس، عن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره. وقال البزار: "لا نعلمه يُـروى عن ابن عمر إلا من هذين الوجهين".

وأُورده الله الله عني "المجمع (١٠/ ٢٨٩) وقال: "رواه البزار بسندين أحدهما ضعيف، والآخر فيه جماعة لم أعرفهم".

٩ - بـاب أن من خصائص الأنبياء أنهم يُخَيَّرون بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل من الدنيا

• عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. فسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة يقول: {مَعَ النَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [النساء: ٦٩] فظننتُ أنه خُيِّر.

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٤٣٥)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٤٤) كلاهما من حديث محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة، عن سعيد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة فذكرته.

والبحة هي غلظ في الصّوت.

• عن عائشـة قـالت: كـان رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم وهو صحيح يقـول: "إنـه لم يُقبض نـبي قـط حـتى يـرى مقعده من الجنة، ثم يُحَيَّا أو يُخيَّرِ".

فلما اشتكى، وحضره القبضُ، ورأسه على فخذ عائشة غُشي على السيق البيت ثم على فخذ عائشة غُشي على الما أفاق شَخَص بصرُه نحو سقْفِ البيت ثم قال: "اللهم في الرفيق الأعلى" فقلت: إذا لا يُجاورنا، فعرفتُ أنه حديثُه الذي كان يحدثنا وهو صحيح.

متفق علية: رواه البخاري في المغازي (٤٤٣٧) عن أبي اليمان، أخبرنا شُعيب، عن الزهري، قال عروة بن الزبير: إنّ عائشة قالت فذكرته واللفظ له.

ورواه مسلم في الفضائل (٢٤٤٤) من وجـه آخـر عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعـروة بن الزبـير في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت فذكرت نحوه وليس فيه: "ثم يُحَيَّا" .

اً - باب قُولَ النبي - صلى الله عليه وسلم وَأَلْحِقني بالرفيق

الأعلى

• عن عائشة أنها أخبرت أنها سمعت رسول الله - *صلى اللـه* عليه وسلم - يقول قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها، وأَصْغَتْ إليه وهو يقول: "اللهم اغفر لي، وارحمني، والحِقّني بالرفيق الأعلى" .

مَتفُق عليه: رواه مالك في الجنائِز (٤٦) عن هشام بن عـروة، عن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، أن عائشة زوج النبي - صلى *الله عليه وسلم* - أخْبرته، أنها سمعتْ فذكرته.

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (٤٤٤٤) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك فذكره.

ورواه البخاري في المغازي (٤٤٤٠) وفي المرضى (٥٦٧٤) من طرق أخرى عن هشام بن عروة بإسناده مثله.

• عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يُعوِّذ بهـذه الكلمـات: "أَذهَب الباسَ ربَّ الناس، اشـفَ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقِّمًا" فلمـا ثُقـل رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه، أخذت بيده فجعلت أمسحه بها وأقولها.

قالت: فنزع يده مني ثم قال: "رب اغفر لي، وألحقني

قال أبو معاوية: قالت: فكان هذا آخر ما سمعتُ من كلامه. قال ابن جعفر: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضًا مسحه بيده. وقال: "أَذهِب" . صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٤١٨٢) عن أبي معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وَابِنَ جعفــر قــال: حــدثنا شَــعُبة، عن ســليمان، عن أبي الضُـحى (وهـو مسـلم) ، عن مسـروق، عن عائشــة قــالت: فذكرته.

ورواه مسلم في السلام (٢١٩١) من طرق عن شعبة ولم يسق لفظه كاملًا.

ورواه أيضًا الإمام أحمد (٢٦٢٤٣) من وجه آخر عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء أن عائشة قالت: كنت أُعَوِّذُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاءٍ إذا مرض، كان جبريل يُعوِّذه به، ويدعو له به إذا مرض قالت: فذهبتُ أعوّذه به: "أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاءُ، لا شافي إلا أنت، اشف شفاء لا يُغادر سقمًا" قالت: فذهبتُ أدعو له به في مرضه الذي توفي فيه، فقال: "ارفعي عَنِّي" قال: "فإنما كان ينفعني في المدة".

وعمـرو بن مالـك هـو: النكـري قـال فيـه الحافـظ، "يُخطي ويغرب" .

ُ وقاًل في التقريب: "صدوق له أوهام" فلعل قوله: "ارفعي عني ... "من أوهامه، لأنه لم يتابع عليه.

١١ - باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت
 عن جابر قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - قبـل
 وفاتـه بثلاث يقـول: "لا يمـوتن أحـدكم إلا وهـو يحسـن باللـه
 الظنَّ".

صحیح: رواه مسلم في الجنة (۲۸۷۷) عن بحیی بن یحیی، أخبرنا یحیی بن زکریا، عن الأعمش، عن أبي سفیان، عن جابر فذکره. • عن حيّان أبي النضر قال: دخلت مع وائلة بن الأسقع على أبي الأسود الجُرَشي في مَرضه الذي مات فيه فسلم عليه وجلس، قال: فأخذ أبو الأسود يَمِينَ واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها. قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسود: وأشار برأسه -أي حسن، قال وائلة: أبشر إني سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله عن وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء" أ

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٦٠١٦) عن الوليد بن مسلم، قال: حدثني الوليد بن سليمان - يعني ابن أبي السائب- قال:

حدثني حيَّان أبو النَصْر، قال: فذكره.

ورواه أيضًا الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٨٨) من طريـق الوليـد بن مسلم بإسناده إلا أنه لم يذكر القصّة.

ورواه الطبراني في "الأوسط" (٤٠٣) من وجه آخر عن حيان أبي النَضْر قال: لقيت واثلة بن الأسقع فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرًا فخيرًا، وإن ظن

شرًا فشرًا ".

وأورده الهيثمي في" المجمــع "(٢/ ٣١٨) عن حيــان أبي النضر. وعزاه لأحمد والطبراني في" الأوسط "، وقال:" رجال أحمد ثقات ".

وفاته العزو إلى" الكبير "وهو أولى لاتحاد المخرجين، ثم رواه الطبراني في" الأوسط "(٧٩٤٧) أيضًا من وجه أخر عن يونس بن ميسرة بن حلَّبَس قال: دخلنا على يزيد بن الأسود عائدين، فدخل عليه واثلة بن الأسقع فذكر نحوه،

والوليد بن مسلم مـدلّس إلا أنه صـرّح بالتّحـديث، وحيّان أبـو النصْر هو الأسدي الشـامي وثّقـه ابن معين. وقـال أبـو حـاتم: صالح، ترجمته في" التاريخ الكبير "(٣/ ٥٥)، و" الجرح والتعديل "(٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥).

وصحَّحه ابن حبان (٦٣٣، ٦٣٤، ٦٣٥) ، والحاكم (٤/ ٢٤٠) كلاهمـا من وجه آخر عن هشام ابن الغاز، قال: حدثنا حيان أبو النضر، عن واثلة بن الأسقع فذكر الحديث بدون قصة.

قالُ الْحاكم:" صحيح الإسناد ".

صحيح: رواه أحمد (١٣١٩٢) وأبو يعلى (٣٢٣٢) كلاهما من حديث أبي داود الطيالسي، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن أنس، فذكره. وإسناده صحيح.

۱۲ - باب كثرة ذكر الموت

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أكثروا ذكر هادِم اللّذات "يعنى الموت.

حســـن: رواه الترمـــذي (٢٣٠٧) ، والنســائي (١٨٢٤) ، وابن ماجه (٤٢٥٨) وابن حبان (٢٩٩٢) ، والحاكم (٤/ ٣٢١) ، وأحمـد ( ٧٩٢٥) ، والخطيب (٩/ ٤٧٠) كلهم من طــرق، عن محمــد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر الحديث.

ومن هـؤلاء الـذين رووا عن محمـد بن عمـرو: الفضـل بن موسى، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد ابن ابراهيم بن عثمان والـد أبي بكـر وعثمـان بن أبي شـيبة، والعلاء بن محمـد بن سيار، وسليم بن أخضر، وحماد بن سلمة، ويزيـد بن هـارون، وعبد الرحمن بن قيسِ الزعفراني، وغيرهم.

وخالفهم جميعًا أبو أسامة فرواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، مرسلًا. قال الدارقطني في" العلل "(٨/ ٣٩ -٤٠):" والصحيح المرسل".

كذا قالً، وهو إمام في الجرح والتعديل، ولكن قواعد التخـريج تقتضي أن نحكم لمن رفع لكثرتهم، وإن كـان فيهم الضـعيف،

وكثير الخطأ، ولكن فيهم الفضل بن موسـى السـيناني وصـفه فى

التقريب "ثقة ثبت" فهؤلاء يعضد بعضهم بعضًا.

وأبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي، وثقه جماعة من أهل العلم، إلا أنه وصف بالتدليس. وقال الحافظ في "التقريب": "ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بأخرة يحدّث من كتب غيره" يعني بدون سماع من أصحابها، وهذا مظنة للخطأ، وإن كان قول ابن حجر: "يحدّث من كتب غيره" فيه نظر؛ فإن المحققين كالذّهبي وغيره نفوا عنه هذه التّهمة.

قال الترمذي: "حسن غـريب" . مـع أنـه رواه عن الفضـل بن موسى السيناني وهو ثقة ثبت كما مضى.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

وإسـناده حسـن من أجـل محمـد بن عمـرو بن علقمـة؛ فإنـه حسن الحديث.

وقوله: هادم: من الهدم، وهو هدم البناء والمراد الموت، وفي رواية: "هاذم" بالذال المعجمة بمعنى القاطع.

وما ورد في بعض الروايات من الزيادات: "فما ذكّره عبد قـط وهو في ضـيق وإلا وسَّـعه عليـه، ولا ذكـره وهـو في سـعةٍ إلا ضيَّقه عليه" فهي منكرة أو شاذّة.

• عن أنس بن مالك قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم -بقوم من الأنصار يضحكون. فقال: "أكثروا ذكر هادِم اللذات".

حسن: رواه البزار "كشف الأستار" (٣٦٢٣) عن جعفر بن محمد بن الفُضيل، والطبراني في "الأوسط" (٦٩٥) عن أحمد بن محمد بن أبي برَّة، كلاهما عن مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس فذكره.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا حماد، تفرد

به مؤمل" انتهى.

قلت: ليس كما قال، بل رواه أيضًا عبد الأعلى بن حماد النرسي، عن حماد بن سلمة بإساده. رواه الخطيب في تاريخه (٦٤٢٨) بإساده عنه، وهذه متابعة قوية لمؤمل بن إسماعيل فإنه ضعيف، ولكنه يعتبر به عند المتابعة، وعبد الأعلى بن حماد النرسي "ثبت" كما قال الذهبي في "الكاشف" وبه صار الإسناد حسنًا. وحسَّنه أيضًا الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ٣٠٨) بعد أن عزاه للبزار والطبراني، وهو تساهل منه، فإن مؤمل بن إسماعيل لا يُحسن حديثه إلا بعد المتابعة.

ولكن نقـل عبـد الـرحمن بن أبي حـاتم في "العلـل" (٢/ عن أبيه فقال: سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي بـزة، عن مؤمل بن إسماعيل، عن حمـاد بن سـلمة، عن ثـابت، عن أنس، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسـلم بمجلس من مجالس الأنصار، وهم يمزحون ويضحكون فقال: "أكثروا ذكـر هاذم اللذات -يعـني المـوت" قـال أبي: "هـذا حـديث باطـل لا أصل له" يجعلنا أن نتأمل في صحة هذا الحديث، فإن أبا حاتم لم يحكم عليه ببطلانه إلا بعـد الاسـتقراء والاطلاع على جميع طرقه، فهل

هو باطل لا أصل له؟ .

وفي الباب عن أبي سعيد مرفوعًا في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه، فرأى ناسًا كأنهم يكتثرون، فقال لهم: "أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموت، فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت ...".

رواه الترمــذي (٢٤٦٠) عن محمــد بن أحمــد مدُّويَــهْ، حــدثنا القاســم بن الحكم العــرني، حــدثنا عبيــد اللــه بن الوليــد الوصافي، عن عطية، عن أبي سعيد فذكره.

قالَ الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرف إلا من هـذا الوجه" .

قلت: بل هو ضعيف جدًّا وفيه سلسلة الضعفاء، القاسم بن محمد العرني، وشيخه عبيد الله بن الوليد الوصافي، وشيخه عطية كلهم من الضعفاء.

وفي الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه: "أكثروا ذكر هادِم اللذات، فإنه لا يكون في كثير

إلا قلله، ولا في قليل إلاِ كثّره" .

رُواه الطبَرانيّ في "الْأوسط" (٥٧٨٠) من طريق أبي عامر الأسدي، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر في عمر في المسند عمر في المسند الشهاب" (٦٧١) .

وأبو عامر هو القاسم لا يُعرف، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يقل فيه شيئًا.

وكذلك لا يصح ما رُوي عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: يا رسول الله! أيّ المؤمنين أفضل؟ قال: "أحسنهم خلقًا" قال: أي المؤمنين أكيس؟ قال: "أكثرهم للموت ذكرًا، وأحسنهم لما بعده استعدادًا، أولئك الأكياس".

رواه ابن ماجه (٤٢٥٩) من طريق نافع بن عبد الله، عن فـروة بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر فذكره.

ونافع بن عبد الله "مجهول" ، وكذلك شيخه فروة بن قيس حجازي "مجهول" أيضًا.

وقـالُ الـذهبيُ: "هـذا خـبر باطـل" نقلـه البوصـيري عنـه في الزوائد. وأمــا قــول المنــذري في "الــترغيب والــترهيب" (٤/ ١٢٩) : "بإسناد جيد" فغير جيد، وللحـديث طـرق لا يخلـو من

ضعف ومجهول.

وفي البَـابُ أَيضًا عن عمـر بن الخطـاب، أخرجـه أبـو نعيم في "الحليــة" (٦/ ٣٥٥) وفيــه عبــد الملــك ابن يزيــد قــال الذهبي: "لا يُدرى من هو؟" .

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن شداد بن أوس مرفوعًا: "الكيِّس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أثبع نفسه هواها، ثم تمنى على الله" .

رواه الترمذي (٢٤٥٩) ، وابن ماجه (٤٢٦٠) كلاهما من طريق أبي بكـر بن أبي مـريم، عن ضـمرة بن حـبيب، عن أبي يعلى شداد بن أوس فذكره.

قال: الترمذي: حسن.

قلت: ليس بحسن، فإن فيه أبا بكر بن أبي مريم وهو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، قد ينسب إلى جده، اتفق أهل هذا الفن على تضعيفه منهم الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو داود وأبو زرعة والجوزجاني والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم، والراوي عنه عند ابن ماجه بقية بن الوليد إلا أنه توبع، ومعنى قوله: "دان نفسه" أي حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة.

۱۳ - باب ما يستحب من تطهير الثياب عند الموت

 عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقول: "إن الميت يُبعث في ثيابه الذي يموت فيها" .

حسن: رُواه أبو داود (٣١١٤) عن الحسن بن علّي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري فذكر الحديث مثله.

إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب وهو الغافقي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وأخرجـــه ابن حبـــان في صـــحيحه (٧٣١٦) ، والحـــاكم (١/ ٣٤٠) كلاهما من حديث ابن أبي مريم به مثله.

قالِ الحاكم: "صحيح على شرطِ الشيخين" .

إلا أن ابن حبان لم يذكر قصة أبي سعيد في تجديد ثيابـه عنـد موته.

وقال: "معنى قوله - صلى الله عليه وسلم " الميت يبعث ... "أراد به في أعماله كقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤] يريد به: وأعمالك أصلِحها، لا أن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها، إذ الأخبار الجمة تُصرح عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرّلًا ، انتهى.

وقال الخطابي: وأبو سعيد استعمل الحديث على ظاهره، وقد تأول بعض العلماء على خلاف ذلك فقال: الثياب معناه العمل، ثم قال: "وقال بعضهم: البعث غير الحشر، فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب، والحشر مع العري والحفا".

15 - باب ما جاء في فضل من طال عمره وحسن عمله عن عبيد بن خالد السُلمي قال: آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين رجلين، فقتل أحدهما، ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما قلتم؟" فقلنا: دعونا له، وقلنا: اللهم اغفر له، وألحقه بصاحبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فأين صلاته بعد صلاته، وصومه بعد صومه؟" شك شعبة في صومه. "وعمله

بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض ". صحيح: رواه أبو داود (٢٥٢٤) ، والنسائي (١٩٨٥) كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، قال سمعت عمرو بن ميمـون، عن عبـد اللـه بن رُبَيِّعـة، عن عبيـد اللـه بن خالـد السلمي فذكره واللفظ لأبي داود، ولفظ النسائي نحوه إلا أنه قال بعـد ذكـر عبـد اللـه بن رُبَيِّعـة: وكـان من أصـحاب النـبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقال: إن شعبة لم يتابع على قوله هذا، وقد نفى أبو حاتم الصحبة له، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

والحديث في مسند الإمام أحمد (١٦٠٧٤) من طريق شعبة بإسناده ولكن قال هذا القول في شأن عبيد الله بن خالد السلمي بأنه كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه

وفي الحديث دليل على فضيلة طول العمر إذا كان معه العمل، ويدل عليه أيضًا حديث سعد بن أبي وقاص كما سبق في كتاب الوضوء، باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقيه.

وأما ما رُوي عن طلحة بن عبيـد اللـه في حـديث طويـل فهـو منقطع وتم تخريجه في الباب المشار إليه.

١٥ - باب في كراهية تمني الموت

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا يتمنين أحد منكم الموت لضُرِّ نزل به، فإن كان لا بدَّ متمنيا للموت فليقل: اللهم أحْيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لي ".

متفق عليه: رواه البخاري في الـدعوات (٦٣٥١)، ومسلم في الذكر والدّعاء (٢٦٨٠) كلاهما من حـديث إسـماعيل ابن عليـة، عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس بن مالك فذكره.

عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خَبَّاب نعـوده، وقـد اكتوى سبع كيَّات، فقال: إن أصحابنا الذين سـلفوا مضـوا ولم تنقُصْهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد موضِعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بـه، ثم أتيناه مرة أخرى، وهو يبنى حائطًا لـه، فقـال: إن المسـلم

ليُــؤجر في كـل شــيء يُنفِقُــه إلا في شــيء يجعلـه في هــذا التراب.

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٧٢) ، ومسلم في الذكر والدّعاء (٢٦٨١) كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم فذكره واللفظ للبخاريّ. وأما مسلم فلم يذكر قول خبّاب:" إن المسلم يؤجر في كل شيء ... ". وفي لفيظ عند الترمذي (٩٧٠) عن حارثة بن مُضَرِّب قال: دخلت على خَبّاب، وقد اكتوى في بطنيه فقال: ما أعلم أحدًا من أصحاب النبي لقي من البلاء ما لقيتُ، لقد كنتُ وما أجد درهمًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي ناحية من بيتي أربعون ألفًا. ولولا أن رسول الله - صلى الله عليه عليه مليه مليه مليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه أن نتمنّى

الموت لتمنَّيث.

رواه من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب به مثله.

قوله: "إلا في شيء يجعله في هذا التراب" . يعني يتكلف في البناء ما لا يحتاج إليه.

• عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لن يُدخل أحدًا عملُه الجنة" قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسَدِّدوا وقاربُوا، ولا يتمنينَّ أحدكم الموت، إما محسنًا فلعله أن يرداد خيرًا، وإما مُسيئًا فلعله أن يستعتب". متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٧٣) عن أبي اليمان، أخبرنا شُعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة قال: فذكره. ورواه مسلم في صفات المنافقين (٢٨١٦) من طريق ابن شهاب بإسناده، ومن أوجه كثيرة غير أنه لم يذكر فيه النهي عن تمنى الموت.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يتمنَّى أحدكم الموت، ولا يدْعُ به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عملُه، وإنه لا يزيد المؤمن عمرُه إلا خيرًا".

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٢) من حديث همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: هذا الحديث.

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "لا تمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطولَ عمرُ العبد، ويرزقه الله الإنابة".

حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٥٦٤) ، والبزار "كشف الأستار" ( ٣٤٢٠، ٣٤٢٠) كلاهما من طريق أبي عامر العقدي (وهو عبد الملك بن عمرو العقدي) ، حدثنا كثير بن زيد، حدثني الحارث ابن يزيد، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل الحارث بن يزيد وهو من رجال التعجيل (١٦٦) ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "روى عنه محمد بن يحيى المدنى، وكثير بن زيد" .

وأورده المنذري في "الترغيب" (٤/ ٢٥٧)، وعزاه إلى أحمد، وحسّـن إسـناده ومن هـنا الوجـه أخرجـه الحـاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٤٠) وسكت عنه.

وأما ما رُوي عن أم الفضل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على العباس وهو يشتكي، فتمنى الموت، فقال: "يا عباس، يا عم رسول الله، لا تتمن الموت، إن كنت محسنًا تنزداد إحسانًا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئًا، فإن تؤخر تستعتبُ خير لك، فلا تتمنى الموت".

قال يونس: "وإن كُنت مسيئًا فإن تُؤخَّر تستعتب من إساءتك خير لك" . رواه الإمام أحمد (٢٦٨٧٤) ، وأبو يعلى (٧٠٧٦) ، والطبراني ( ٤٤) كلهم من طريق يزيد بن الهاد، عن هند بنت الحارث عن أم الفضل فذكرته.

وهند بنت الحارف هي الخثعمية امرأة عبد الله بن شَـدَّاد بن الله الهاد، روت عن أم الفضل لُبابة بنت الحـارث حـديثين أحـدهما هـــذا، ولم يُوثقهـا غــير ابن حبـان، ولــذا قـال فيـه الحافظ "مقبولة" أي حيث تتابع، ولم تتابع، فهي مجهولة ولينة الحديث.

ورواه الحــاكم (١/ ٣٣٩) وقــال: "صــحیح علی شــرط الشیخین" وكذا أورده المنذري في "الـترغیب والـترهیب" (٤/ ٢٥٦) وقال: "صحیح علی شرط الشیخین" . وذلك ظنًا منهما بأن هند بنت الحارث هي: الفِراسیة -بكسر الفاء، ویقال لها: القرشیة، فإنها ثقـة من رجال البخاري، والصواب كما قلت إنها الخثعمیة، والله تعالی أعلم.

١٦ - باب ما جاء في موت الفُجاءة والبَغْتة

• عن عائشة قالت: إن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُهَا، وأظنها لو تكلمتْ تصدقتْ، فهل لها أجر إن تصدقتُ عنها؟ قال: "نعم" .

متّفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (۱۳۸۸) ، ومسلم في الزكاة (۱۳۸۸) كلاهما من حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته، واللفظ للبخاري.

وفي الحديث إشارة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُبد كراهيته لموت الفُجاءة.

وقوله: "افتُلِتَتْ" بضم التاء وكسر اللام -أي سُلِبَتْ على ما لم يُسم فاعله، يقال: افتلَتِ فلان- أي مات فجأةٌ.

• عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة، عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: عن النبي - ملى الله عليه وسلم -، ثم قال مرة: عن عبيد قال: "موت الفجأة أخْذةُ أسَفٍ.

صحیح: رواه أبو داود (۳۱۱۰) عن مسدد، حدثنا یحیی، عن شعبة، عن منصور، عن تمیم بن سلمة، أو سعد بن عبیدة، عن عبید بن خالد السلمی فذکره.

ومن طریـق أبی داود رواه الـبیهقی (۳/ ۳۷۸) وقـال:" ورواه روح بن عبادة، عن شعبة، عن منصـور، عن تمیم بن سلمة، عن عبیـد من غـیر شـك ورفعـه، قـال شـعبة: هكـذا حدثنیـه، وحدثنیه مرة أخرى فلم یرفعه، وقال محمـد بن بشـار، حـدثنا محمد بن جعفر، حِدثنا شعبة بهذا موقوف ".

قلت: هكَّـذا رواًه أيضًا الإمام أحملًد (١٥٤٩٧) عن محمد بن جعفر وهو غندر، عن شعبة موقوفًا،

كما رواه قبله عن يحيى بن سعيد، عن شعبة موقوفًا أيضًا وقال: وحدَّث به مرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والحكم في هذا المتن لمن رفعه، لأن معه زيادة علم، وقول الحافظ في الفتح (٣/ ٢٥٤):

"في إسناده مقال، لأن راويه رفعه مرة، ووقفه أخرى" فيه نظر؛ فإن فيه من رواه بدون شك، وقد أجاد المنذري في قوله في "مختصر أبي داود": "رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يُؤخّر، فإن مثله لا يُؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة، والله أعلم".

وقوله: "أُسَف" بفتح السين -غَضب وزنا ومعني، ورُوي بـوزن فاعل أي غضبان، والمراد أنه أثر غضبه تعـالى حيث لم يتركـه للتوبة، وإعداد زاد الآخرة.

وقد نُقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة. ونقــل النــووي عن بعض القــدماء: "أن جماعــة من الأنبيـاء والصـالحين مـاتوا كــذلك" . قـال النــووي: "وهــو محبـوب للمراقبين" انتهى كلامه.

قــــال الحافــــظ ابن حجـــر: "وبــــذلك يجتمـــع القولان" انظر: "الفتح" (٣/ ٢٥٥) . وأما ما رُوي عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إني أكره موت الفوات" فهو ضعيف جدًّا، رواه الإمام أحمد (٨٦٦٦) ، وأبو يعلى (٦٦١٢) كلاهما من طريق إسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بجدار، أو حائط مائل، فأسرع المشي، فقيل له فقال: "إني أكره موت الفوات" ، إبراهيم بن إسحاق هو: يقال له: إبراهيم ابن الفضل المخزومي المدني، قال فيه يقال له: إبراهيم ابن الفضل المخزومي المدني، قال فيه البخاري: "منكر الحديث" وقال الدارقطني: "متروك" وضعّفه غير واحد من الأئمة.

وكذلك لا يصح ما رُوي عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اللهم إني أعوذ بك أن أموت غمًّا، أو هَمًّا، أو أن أموت غرقًا، وأن يتخبطني الشيطانُ عند الموت، وأن أموت لديغًا" رواه الإمام أحمد (٨٦٦٧) وفيه أيضًا إبراهيم بن إسحاق وهو: ابن الفضل المخزومي.

وقد رُوي استعاذته عن موت الفجاءة عن عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وأبي أمامة وغيرهم وفي كلها مقال. وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: سألت رسولَ الله عليه وسلم - عن موت الفَجْاة؟ فقال: "راحة للمؤمن وأخذة أُسَفِ للفاجر" رواه الإمام أحمد (٢٥٠٤٢) عن وكيع، حدثنا عبيد الله بن الوليد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عائشة فذكرته. وعبيد الله بن الوليد وهو الوصافي ضعيف جداً، وعبد الله بن عبيد بن عمير لم يسمع من عائشة، وله طرق أخرى أضعف منها.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن موسى بن طلحة قال: بلغ عائشة أن ابن عمر يقول: إن موت الفجأة شخطةٌ على المؤمنين، فقالت: يغفر الله لابن عمر! إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "موت الفجأة تخفيف عن المؤمنين، وشخطة على الكافرين" رواه الطبراني في "الأوسط" (٣١٥٣) عن

بكر، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: نا صالح بن موسى الطلحي، عن عبد الملك بن عُمير، عن موسى بن طلحة فذكره.

قال الطبراني: "لم يروه عن عبد الملك إلا صالح". قلت: صالح بن موسى هو ابن إسحاق بن طلحة الـتيمي قـال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال ابن حبان: "كان يروي عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثبات". وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: "إن نفس المؤمن تخرج رَشْعًا، ولا أحب موتًا كموت الحمار" قيل: وما مـوث الحمـار؟ قـال: "مـوت الفَجْـأَةِ". رواه الترمـذي (٩٨٠) عن أحمـد بن الحسـن، قـال: حـدثنا مسلم بن إبراهيم، قـال: حـدثنا أبـو معشـر، عن أبراهيم، عن علقمة، قال: سمعت عبد الله فذكره. وحُسام بن المِصَكِّ قـال: سمعت عبد الله فذكره. وحُسام بن المِصَكِّ -بكسر الميم، وفتح المهملة، وبعدها كـاف مثقلة، الأزدي أبو سهل البصري ضعَّفه أكـثر أهـل العلم حـتى مثقلة، الأزدي أبو سهل البصري ضعَّفه أكـثر أهـل العلم حـتى مثال الـدارقطني: مـتروك الحـديث، وفي التقـريب: "ضعيف، عال الـدارقطني: مـتروك الحـديث، وفي التقـريب: "ضعيف، يكاد أن يترك".

۱۷ - باب خروج النفس كارهة

• عن أبي هُريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تبارك وتعالى للنفس: اخرجي قالت: لا أخرج إلا كارهة. قال: اخرجي وإن كرهت".

صحيح: روآه آلبخـاري في "الأدب المفـرد" (٢١٩) والـبزار (٩٥٩٠) والـبزار (٩٥٩٠) والـبيهقي في "الزهـد" (٤٦٠) من حـديث موسـى بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، فذكره.

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا رواه عن أبي هريرة إلا محمد بن زياد، ولا عن محمد إلا الربيع بن مسلم، والربيع بن مسلم ثقة مأمون" . أهـ.

قلت: وكذلك محمد بن زياد (وهو القرشي الجمحي) ، وموسى بن إسماعيل ثقتان ثبتان.

قـال الهيثمي في "مجمـع الزوائـد" (٢/ ٣٢٥) : "رواه الـبزار ورجاله ثقات" .

۱۸ - باب إغماض بصر الميت

• عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم عليه وسلم - على أبي سلمة، وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: "إن الروح إذا قُبض تبعه البصر" فضج ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون".

ثم قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفْه في عقِبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٢٠) عن زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أم سلمة فذكرته.

ورواه من وجه آخر عن عبيد الله بن الحسن، عن خالد الحذاء بهـذا الإسـناد نحـوه غـير أنـه قـال فيـه: "واخْلُفـه في تركته" وقال: "اللهم أوسع لـه في قـبره" ولم يقـل: "افسح له" وزاد: قال خالد الحذاء: ودعوة أخرى سابعة نسيتُها.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألم تروا الإنسان إذا مات شَخَصَ بصرُه؟" قالوا: بلى. قال: "فذلك حين يتبع بصرُه نفْسَه".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٢١) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن العلاء بن يعقوب، قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة فذكره.

١٩ - باب ما جاء في النَّعِيِّ

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم، وكبر أربعًا.

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (١٤) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في الجنائز (١٢٤٥) عن إسماعيل، ومسلم في الجنائز (٩٥١) عن يحيى بن يحيى -كلاهما عن مالك به مثله.

• عن أبي هريـرة قـال: نعى رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم النجاشـيَّ صـاحب الحبشـة يـوم الـذي مـات فيـه فقال: "استغفروا لأخيكم".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٢٧) ، ومسلم في الجنائز (٩٥١/ ٦٣) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، أنهما حدثاه عن أبي هريرة فذكره.

وفي رواية: "إن أخاكم" .

صـحيح: رواه مسـلم في الجنـائز (٩٥٣) من طـرق، عن ابن علية، عن أبوب، عن أبي قلابـة، عن أبي المهلّب، عن عمـران بن حصين فذكره.

وفي السنن: فقمنا فصففنا عليه كما يُصف على الميت، وصلينا عليه كما يُصَلَّى على الميت. رواه النسائي (١٩٧٥) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي المهلب بإسناده.

• عن أنس بن مالـك قـال: قـال النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم "أخذ الراية زيد فأصيبَ، ثم أخذها

جعفر فأُصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأُصيبَ، -وإن عيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتذرفان- ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرةٍ ففُتح له ".

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٢٤٦) عن أبي معمر، حدثنا عبد الـوارث، حـدثنا أيـوب، عن محمـد بن هلال، عن أنس

فذکرہ.

وبوَّب البخاري بقوله: الرجل ينعي إلى أهل البيت بنفسه. قال الحافظ:" وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعًا كله. وإنما نُهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يُعلن بخبر موت الميت على أبواب الـدور

والأسواق ".

• عن خالد بن شُمير قال: قَدِمَ علينا عبد الله بن رباح فوجدته قد اجتمعَ إليه ناسٌ من الناس، قال: حدَّثنا أبو قتادة فارسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جيشَ الأُمراء وقال: عليكم زيدُ بن حارثةَ، فإنْ أُصيبَ زيدٌ، فجَعْفَرٌ، فإنْ أُصيبَ جعفرٌ، فعانُ أُصيبَ جعفرٌ، فعبد الله بن رواحةَ الأنصاريُّ "فوثبَ جعفرٌ، فقال: بأبي أنت يا نبيَّ الله وأُمِّي، ما كنتُ أَرهبُ أن تستعمل عليَّ زيدًا، قال: " امْضُوا فإنَّكَ لا تَدْري أيُّ ذلك خَيْرٌ "قال: فانطلق الجيشُ فَلَبثُوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَعِدَ المِنبر وأَمَرَ أن يُنادَى: الصَّلاةُ جَامِعَة، فقال الله - صلى الله عليه وسلم " نابَ خبرٌ -أوْ ثابَ خبرٌ، وسولُ الله - صلى الله عليه وسلم " نابَ خبرٌ -أوْ ثابَ خبرٌ، انطلقُ عبد الرحمن - ألا أُخْبِرُكم عن جَيْشِكُم هذا الغازي، إنَّهم انطلقُوا حتى لَقُوا العَدُوَّ، فأصيبَ زيدٌ شهيدًا، فاستغفرُوا له "فاستغفر له الناسُ" ثم أخَذَ اللَّواءَ جعفرُ بنُ أبي طالب له "فاستغفر له الناسُ" ثم أخَذَ اللَّواءَ جعفرُ بنُ أبي طالب قَشَدَّ على القوم حتَّى قُتِلَ شهيدًا، أَشْهَدُ له بالشَّهادَةِ،

فاستغفِرُوا له، ثم أَخَذَ اللَّواءَ عبد الله بنُ رواحَة، فأَثبتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، فاستغفروا له، ثم أَخَذَ اللَّواءَ خالدُ بنُ الوليدِ ولم يكُنْ مِن الأُمَرَاء، هو أَمَّرَ نَفْسَه "فرفع رسولُ الله عليه وسلم - أُصبَعَيْه، وقال: "اللهمَّ هو سَيْفُ مِن سُيوفِكُ فانصره "، وقال عبد الرحمن مرة: "فانتصر به "فيومئذ سُمي خالد سيف الله، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم "انفِرُوا فأمدُّوا إخوانكم ولا يتخَلُّفَنَّ أحد" فنفر الناس في حرِّ شديدٍ مشاةً وركبانًا.

حسن: روّاه الْإمام أحمد (٢٢٥٥١) عن عبد الرحمن بن مهدي،

حدثنا الأسود بن شيبان، عن خالد بن شُمير فذكره.

وإسناده حسن لأجل خالد بن شُمير، فإنه مختلف فيه غير أنـه حسن الحديث إذا لم يَهمْ.

وصحّحه ابن حبان (۴۸۰) من وجه آخر عن سلیمان بن حرب،

عن الأسود بن شيبان به مثله.

وأما ما رُوي عن حذيفة أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه والله عن النعي فهو ضعيف. رواه الترمذي (٩٨٦) ،

وابن ماجه (١٤٧٦) كلاهما من طريق حبيب بن سُليم العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، عن حذيفة بن اليمان قال: إذا متُّ فلا تُؤذنوا لي، إني أخاف أن يكون نعْيًا، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي.

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (۲۳۲۷۰) .

وفي رواية ابن ماجه: إني سمعت رسول الله - صلى الله على النهي ". قال الترمذي:" حسن صحيح ".

قلت: في تحسينه وتصحيحه نظر، فإن بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة كما قال ابن معين، وروايته عن حذيفة بلاغات. قال ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل "(٢/

٣٩٦):" والـذي روي عن حذيفـة -وجدتـه يقـول- بلغـني عن حذيفة ".

وقال أبو الحسن القطان:" روي عن حذيفة أحـاديث معنعنـة، ليس في شيء منها ذكر سماع.

وحبيب بن سُليم العَبسي لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ: "مقبول" أي إذا توبع، وحيث لم يتابع فهو "ليّنُ الحديث".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن مسعود برفعه إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "إياكم والنعيَ فإن النعي، من عمل الجاهلية".

قال عبد الله: "النعي أذان للميت" .

رواه الترمـــذي (٩٨٥, ٩٨٥) من وجهين من طريــق عنبســة وسـفيان الثـوري كلاهمـا عن أبي حمــزة، عن إبـراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رفعه في روايـة عنبسـة، ولم يرفعـه في رواية الثوري.

قال الترمذي: "وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، وقال: حديث عبد الله حسن غريب"، انتهى.

وفي قولـه: "حسـن" نظـر، لأنـه لم يـرو إلّا من طريـق أبي حمزة، وقد اتفق جمهور أهل العلم على تضعيفه،

والمنع من نعي الجاهلية هو أن يُنادَي على المنائر والأسواق بأن فلانًا قد مات، فاحضروا جنازته، ويدفع الأجرة على هذا، وقد يمدح السائحُ الميت بما قد يعلم أنه ليس كذلك لأجل الأُجرة، فهذا محرم قطعًا، أما إعلام الأقارب والأصدقاء فلا بأس به، بل هو مشروع لحضور جنازته والدّعاء له بالمغفرة.

٢٠ - باب رِثاء الَّنِبي صُلَّى الله عَليه وُسلَّمَ سعدَ بِنَ خولة

عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما تَرَى، وأنا ذُو

مالٍ، ولا يرثني إلّا ابنة لي، أفأتصدَّقُ بثُلُتَي مَالِي؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الا" فقلت: فالشَّوْلُ؟ قال: "لا" ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم "الثُّلُثُ، والثلث كثير، إنك أنْ تَذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرَهم عالة والثلث كثير، إنك أنْ تَذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرَهم عالة يتكفَّفُون الناس، وإنك لن تُنفِق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلّا أجرت، حتى ما تجعل في في امرأتِكَ" قال: فقلتُ: يا رسولُ الله! أُخلَّفُ بعد أصحابي؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم "إنَّكَ لَنْ تُخلَّفَ، فَتعملَ عملًا صالِحًا، إلّا ازْدَدْتَ به درجةً ورفْعَةً. ثُم لعلك أن تُخلَّفَ حتى ينتفِعَ بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك ورفْعَةً. أمْ لعلك أن تُخلَّفَ حتى ينتفِعَ بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك أخرون. اللَّهمَّ! أَمْضِ لأصحابي هِجْـرَتَهُم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائسُ سعد بن خولة"، يَـرْثِي لـه رسولُ اللـه أعقابهم، لكن البائسُ سعد بن خولة"، يَـرْثِي لـه رسولُ اللـه أعقابهم، لكن البائسُ سعد بن خولة"، يَـرْثِي لـه رسولُ اللـه أعقابهم، لكن البائسُ عليه وسلم - أنْ ماتَ بمَكّة.

متفق عليه: رواه مالك في الوصية (٤) عن ابن شهاب، عن على على على الله على ال

ورواه البخاري في الجنائز (١٢٩٥) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به مثله.

ورواه مسلم في الوصية (١٦٢٨) من طـرق عن ابن شـهاب بإسناده مثله.

وقوله: "لكن البائسُ سعد بن خولة" البائس: اسم فاعل من بئس يبأس إذا أصابه بؤس، وهو الضرر، وسعد بن خولة هو زوج سبعة الأسلمية، وهو رجل من بني عامر بن لؤي، أنّه هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا وغيرها ثم رجع إلى مكة مختارًا، وتوفي بها في حجة الوداع، فرثى له النبي - صلى الله عليه وسلم -. فتحرّج سعد بن أبي وقاص والمهاجرون من أن يموتوا بمكة.

وأما قوله: "يرثي له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة" فقيل: إنه من كلام سعد بن أبي وقاص، وقيل: إنه من كلام الزهري وعليه أكثر الناس.

٢١ - باب ما جاء في التعزية

عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم" ثم قال: "ادعوا لي بني أخي" فجئ بنا كأنَّا أفْرخ، فقال: "ادعو لي الحلاق" فأمره فحلق رؤوسنا.

وزاد أحمد في روايته: ثم قال: "أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خَلقي وخُلقي" ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: "اللهم! اخلُف جعفرًا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه" قالها ثلاث مرات، قال: فجاءت أمنا، فذكرت له يُثمنا، وجعلت تُفرح له، فقال: "العيلة تخافين عليهم، وأنا وَلِيُّهم في الدّنيا والآخرة".

صحيح: رواه أبـو داود (٤١٩٢) ، والنسـائي (٥٢٢٧) كلاهمـا من حديث وهب بن جرير، قال:

حـدثنا أبي، قـال: سـمعتُ محمـد بن أبي يعقـوب، يحـدث عن الحسـن بن سـعد، عن عبـد اللـه بن جعفـر فـذكر الحـديث مختصرًا.

ورواه الإمام أحمد (١٧٥٠) عن وهب بن جريـر بإسناده بـأتم منه كما ذكرت بعضه، والبعض الآخـر في المواضـع المناسـبة، وإسـناده صـحيح، وأخرجـه الحـاكم (٣/ ٢٩٨) قطعــةً منـه وقال: "صحيح الإسناد".

تنبيه: سقط من النسائي "الحسن بن سعد" وهو ثابت في السنن الكبرى له (٩٢٩٥) فتنبه.

وقوله: "فحلق رؤوسنا" لأن أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم وغسل رؤوسهم، فخاف عليهم الوسخ والقمل، كمـا أفاده السيوطيـ

• عن قـرة المـزني، قـال: كـان نـبي اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - إذا جلس يجلسُ إليه نفرٌ من أصحابه، وفيهم رجل لـه ابنُ صـغير يأتيـه من خلـف ظهـره فيقعـده بين يديـه، فهلـك

فامتنع الرجلُ أن يحضر الحلْقة لذكر ابنه، فحزن عليه ففقده النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: "ما لي لا أري فلاتًا؟" قالوا: يا رسول الله! بُنيّه الذي رأيْتهُ هلك، فلقيه النبي الله عليه وسلم - فساله عن بُنيه فأخبره أنَّه هلك فعزّاه عليه ثم قال: "يا فلان! أَيُّما كان أَحَبُّ إليك أن تمَتَّع به عمرك، أو لا تأتي غدًا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجَدْته قد سبقك إليه يفتحه لك؟" قال: يا نبي الله! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحه لك؟" قال: يا نبي الله! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحه لك؟" قال: "فذاك لك".

صحيح: رواه النسائي (٢٠٨٨) عن هارون بن زيد -وهو ابن أبي الزرقاء- قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا خالـد بن ميسـرة، قـال: سمعتُ معاوية بن قرة، عن أبيه فذكر الحديث.

ورواه الإمام أحمد (١٥٥٩٥, ٢٠٣٦٥) من وجه آخر عن شعبة، عن معاوية بن قرة بإسناده وزاد في أخر الحديث: فقال رجل: يا رسول الله! أَلَهُ خاصة أو لكلنا؟ قال: "بل لكلكم". وإسناده صحيح، وقد صحّحه ابن حبان (٢٩٤٧) ، والحاكم (١/ ٣٨٤).

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني ميتًا- فلما فرغنا انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم -، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟" قالت: أتيت أهل هذا البيت، فترحمتُ عليهم، وعزيتُهم لميتهم. فقال: "لعلك بلغتِ معهم الكُدي" قالت: معاذ الله أن أكون بلغتُها، وقد سمعتك معهم الكُدي" قالت: معاذ الله أن أكون بلغتُها، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال: "لو بلغتها معهم ما رأيتِ الجنة، حتى براها جدُّ أبيكِ".

رواه أبـو داود (٣١٢٣) ، والنسـائي (١٨٨٠) كلاهمـا من طريـق ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبــد الــرحمن الحُبُلي، عن عبــد اللــه بن عمــرو بن العــاص فذكره، واللفظ للنسائي، ولفظ أبي داود نحوه.

قال النسائي: "ربيعة ضعيف" .

قلت: وهو كما قال: قال فيه البخاري: "عنده مناكير" ، وقال فيه الحافظ: "صدوق له مناكير" ِ.

وكذلك ما رُوي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يحدث عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "ما من مؤمن يُعَزِّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه وتعالى من حلل الكرامة يوم القيامة" فهو ضِعيف أيضًا.

رواه ابن ماجه (١٦٠١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني قيس أبو عُمارة مولى الأنصار، قال: سمعتُ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فذكره.

ورواه عبد بن حميد في "المنتخب" (٢٨٧) عن خالـد بن مخلـد البجلي بإستاده مثله.

وقيس أبو عمارة الفارسي مولي سودة بنت سعيد المـديني، قال فيه البخاري: "فيه نظر" .

وأورده العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١٥٢٤) وساق له حديثين آخرين وقال: "لا يتابع عليهما جميعًا" وبه أعلّه البوصيري في زوائد ابن ماجه، وأما ابن حبان فأورده في "الثقات"،

وليَّن فيه الحافظ القول فقال: "فيه لين" والحق أنه ضعيف. والعلة الأخرى: أن فيه إرسالًا، فإن عبد الله بن أبي بكر -جده محمد بن عمـرو بن حـزم أبـو عبـد الملـك المـدني- لـه رؤيـة وليس له سماع، قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين.

قال الحافظ في "النكت الظراف" (٨/ ١٤٨): "هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو بن حزم، فإن في الإسناد عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده -

فجده هو" محمد "وله رؤية، والحديث مرسل، نقلت ذلك من خط ابن عبد الهادي" .

وكذلك ما رُوي عن أنس مرفوعًا: "من عَزَّى أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله حلة يُحْبَر بها" قيل: يا رسول الله وما يُحـبر بها؟ قال: "يُغْبَطُ بها يوم القيامة" .

رواه ابن عدي في "الكَامل" (٤/ ١٥٧٢).

قال: كتب إلى مكحول، ثنا عبد الله بن هارون، حدثني قدامـة بن محمد بن خشـرم، حـدثني أبي، عن بكـير بن عبـد اللـه بن

الأشج، عن ابن شهاب، عن أنس فذكره.

قال الشيخ: هذا الحديث بهذا الإسناد ليس له أصل وقال أيضًا بعد أن ذكر حديثين آخرين: "لم أر لعبد الله بن هارون الفروي أنكر من هذه الأحاديث التي ذكرتها" وأورده ابن حبان في "المجروحين" (٨٨٥) في ترجمة قدامة بن محمد بن خشرم الخشرمي، عن أبيه بإسناده كما سبق وقال: "لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".

وقدامة بن محمد هذا ذكره ابن عدي في "الكامل" ، وابن الجَوْزي في "الضعفاء والمتروكين" (٢٧٦٣) .

ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٠) عن وكيع، عن أبي مـودود، عن طلحة بن عبيدالله بن كريز فذكره. وهذا موقـوف عليـه، فـإن طلحة بن عبيدالله بن كريز تابعي.

وكذلك لا يصح ما رواه الترمذي (١٠٧٦) عن محمد بن حاتم المؤدِّب، حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا أم الأسود، عن منْيـة بنت عبيـد بن أبي بـرزة، عن جـدها أبي بـرزة مرفوعًا: "من عزَّي ثكلي كُسِي بردًا في الجنة".

قالَ الترمذي: "حديث غريب، وليس إسناده بالقوي".

قلت: وهُو كُما قال، فإن في الإسناد مُنية بنت عبيـد لا يعـرف حالها. وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: "من عزَّي مصابًا فله مثلُ أجره" .

رواه الترمذي (١٠٧٣) ، وابن ماجـه (١٦٠٢) كلاهمـا من طريـق علي بن عاصـم قــال: حــدثنا واللـه محمــد بن ســوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله فذكر الحديث.

قال الترمذي: "حديث غريب لا نعرف مرفوعًا إلا من حديث على بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفًا ولم يرفعه، ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه".

وأخرجه البيهقي (٤/ ٥٩) من هذا الوجه وقال: "تفرد به علي بن عاصم، وهو أحد ما أنكر عليه، وقد رُوي عن غيره، والله أعلم" .

وأدخله ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٣/ ٢٢٣).

وقال الخطيب في تاريخه (١١/ ٥٥٠ - ٤٥٤): "ومما أنكره الناس على على بن عاصم -وكان أكثر كلامهم فيه- بسبه حديث محمد بن سوقة ثم ساق الحديث بأسانيد مختلفة وتقل عن يعقوب بأنه: حديث كوفي منكر، يرون أنه لا أصل له مسندًا ولا موقوفًا ...

قال الخطيب: " وقد روى حديث ابن سوقة عبدُ الحكيم بن منصور مثل ما رواه علي بن عاصم، رُوي كذلك عن سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل ومحمد بن الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك ابن مغول والحارث بن عمران الجعفري، كلهم عن أبن سوقة، وقد ذكرنا أحاديثهم في مجموعنا لحديث محمد بن سوقة، وليس شيء منها ثابتًا "، انتهي،

وقـال الحافـظ في" التلخيص "(٢/ ١٣٨) بعـد أن نقـل كلام الخطيب:" ويُحكي عن أبي داود أنـه قـال: عـاتب يحـيى بن سعيد القطان علي بن عاصم في وصل هذا الحديث، وإنما هو عندهم منقطع، وقال له: إن أصـحابك الـذين سـمعوه معـك لا يسندونه، فأبى أن يرجع ".

ثم قال الحافظ:" وله شاهد أضعف منه من طريق محمـد بن عبيداللـه العـرزمي، عن أبي الزبـير، عن جـابر سـاقها ابن الجَوْزي في الموضوعات".

قلت: وهو كما قال، فإن العرزمي متروك، فلا يستشهد به.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن القاسم بن عبد الله بن عمـر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جـده، قـال: لمـا تـوفي رسـول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجاءت التعزيـة سـمعوا قـائلًا يقول: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ودركًا من كل ما فات، فبالله فثِقُوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب" ، قال البيهقي (٤/ ٦٠) : "وقـد رُوي معناه من وجه آخر عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، ومن وجه آخر عن أنس بن مالك. وفي أسانيده ضعف" . انتهي. وقـاًل الـذهبي في "مهـِذُب السـنن الكـبري" (٣/ عُ١٤٠) : هـذا مرسل، والقاسم كذَّبه أحمد بن حنبل، ثم ذكر كلام البيهقي. وقوليه: رُوي عن أنس بن مالك، قلت: رواه الطبراني في "الأوسط" (٨١٢٠) عن أنس قال: لما قبض رسول الله - *صلى الله عليه وسـلم* - قعـد أصـحابه حـزان يبكـون حولـه، فجاء رجل طويل صِبيح فصيح في إزار ورداء، أشعر المنكبين والصدر، فتخطى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أخذ بعضادي الباب، فبكي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعة ثم قال: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، وعوضًا من كل ما فات، فإلى الله فأنيبوا، وإليه فارغبوا، فإنما المصاب من لم يجبره الثواب" فِقال القـوم تعرفـون الرجـل، فنظِـروا يمينًـا وشـمالًا فلم يروا أحدًا، فقال أبو بكر: هذا الخضر أخو النبي - صلى الله عليه وسلم -. قـــال الهيثمي في "المجمــع" (٣/ ٣) : "رواه الطـــبراني في "الأوسـط" وفيـه عبـاد بن عبـد الصـمد أبـو معمـر ضـعَّفه البخاري".

وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا، يروي عن أنس بن مالك ما ليس من حديثه، وما أراه سمع منه شيئًا، فلا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بالأوابد والطامات" "المجروحين" (٧٩١).

وكذلك لا يثبت ما رُوي عن زرارة بن أبي أوفى قال: عزى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا على ولده فقال: "آجرك الله، وأعظم لك الأجر" وزرارة بن أبي أوفي تابعي، لم تثبت

وكذلك ما رُوي عن حسين بن أبي عائشة، عن أبي خالد - يعني الوالبي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عزَّي رجلًا فقال: "يرحَمك الله ويأجرك" رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٠) والبيهقي (٤/ ٦٠) وقال: هذا مرسل.

قلت: وأبو خالد الوالبي اسمه هرمز، جعله الحافظ في التقريب "مقبول" أي حيث يتابع، إلا أنه لم يتابع عليه فهو "لين الحديث" مع الإرسال فيه.

واُبنَ أبي عائشـة لم بوثقـه أحـد، غـير أن ابن حبـان ذكـره في "الثقات" (٢/ ٥٩) .

انظـر للمزيـد "بـاب التعزيـة" في "المنـة الكـبرى" (٣/ ١٠٢ -١٠٦) .

وأما ما رُوي عن معاذ بن جبل أنه مات ابن له، فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزيه بابنه: "بِسْم الله السَّرَحْمَنِ السَّرَحْمَنِ السَّرَحْمَنِ السَّرَحْمَنِ السَّرَحِيمِ، من محمد رسول الله - صلى الله عليه الله وسلم - إلى معاذ بن جبل، سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فأعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، فإن

أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله الهنية، وعوارية المستودعة، متعك به في غبطة وسرور، وقبضه منك إلى أجر كثير، الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته، فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد ميتًا، ولا يدفع حزنًا، وما هو نازل فكان قد، والسلام "فهو ضعيف جدًّا،

بل موضوع.

رواه الطبراني في" الكبير "(۲۰/ ۱۵۵ - ۱۵٦) عن أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، حدثنا عمرو بن بكر بن بكار القعنبي، ثنا مجاشع بن عمرو بن حسان الأسدي، ثنا الليث بن سعد، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن معاذ بن جبل فذكره،

قــال الهيثمي في المجمـع "(٣/ ٣) بعــد أن عــزاه أيضًـا إلى الأوسط ": فيه مجاشع بن عمرو ضعيف.

قلت: بـل هـو متهم بالوضع، قـال الـذهبي: هـذا من وضع مجاشع، معقبًا على الحـاكم في" المسـتدرك "(٣/ ٢٧٣)، ورواه أبـو نعيم في" الحليـة "(١/ ٢٤٣ - ٢٤٣) عن الطـبراني وقال:" ورُوي من حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جـابر نحوه. وكل هذه الروايات ضعيفة لا تثبت، فإن وفـاة ابن معـاذ كانت بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم بسنين، وإنما كتب إليه بعض الصحابة، فوهم الراوي، فنسـبها إلى النـبي - صـلى الله عليه وسلم - ". انتهي.

٢٢ - باب ما جاء في الاجتماع للتعزية

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت اذا مات المينة من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصَّتها، أمَرَت ببُرمة من تَلبينة فَطُبخت، ثم صُنع ثريد فصُبت التلبينة عليها، ثم قالت: كُلن منها، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "التلبينة مُجِمَّةٌ لفؤاد المريض، تذهبُ ببعض الحزن ".

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤١٧) ، ومسلم في السلام (٢٢١٦) ، كلاهما من طريق الليث بن سعد، حدثني عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

قولهاً:" التلبينة ": ويُقال: التَّلبين، وهو حساء يُعمل من دقيـق أو نخالة، وربما جُعـل فيهـا عسـل، سُـميت بـه تشـبيهًا بـاللبن

لبياضها، ورقّتها.

قُولها: " مُجَمَّة": أي مريحة، والجِمام -بكسر الجيم- الراحة. ٢٣ - باب من كره الاجتماع للتعزية

• عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نـرى الاجتمـاع إلى

أهل الميت، وصنعة الطعام، من النياحة.

صحيح: رواه ابن ماجـة (١٦١٢) والإمـام أحمـد في مسـنده (١٩٠٥) كلاهمـا من إسـماعيل بن أبي خالـد، عن قيس بن أبي حـازم، عن جريـر بن عبـد اللـه البجلي قـال: فـذكر الحـديث. وإسناده صحيح.

وقوله: "كنا نرى الاجتماع"، أي في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو في عهد الصحابة.

٢٤ - باب ما جاء في النهي عن عزاء الجاهليّة

• عن أبي بن كعب أن رجلًا اعتزي بعزاء الجاهلية فأعضّه، ولم يكنه، فنظر القوم إليه فقال للقوم: إني قد أرى الذي في أنفسكم، إني لم أستطع إلا أن أقول هذا، إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمرنا: "إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعِضُوه ولا تكنوا".

وفي رواية: عن عُتي قال: رأيتُ رجلًا تعزَّى عند أُبيَّ بعزاء الجاهلية، افتخر بأِبيه، فأعضَّه بأبيه، ولم يكنه.

وفي رواية: قالَ أبيّ: كنا نُؤمر إذا الرّجلَ تعزي بعزاء الجاهلية فأعِضُّوه بِهَنِ أبيه، ولا تكنوا. حسن: هذه الروايات كلها أخرجها الإمام أحمد (٢١٢٣٣, ٢١٢٣٣) من طرق، عن عبوف، عن الحسن، عن عُتَيّ، عن أبي بن كعب، إلا الرواية الثانية فهي من طريق يونس، عن الحسن، وصحّحه ابن حبان (٣١٥٣) فأخرجه من طريق عوف بإسناده في فصل في النياحة وغيرها.

ورواه أيضًا النسّائي في "اليـوم والليلـة" (٩٧٦) من طريـق عوف، ومن طرق أخرى أيضًا (٩٧٤، ٩٧٥) عن الحسن بإسناده وفي هذه الطرق: "فأعضوه بِهَن أبيه ولا تكنوا" .

وعُتُيَّ -بضــم أول مصــغرا- ابن ضــمرة التَميمي السـعدي البصري، وثَّقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث.

وأما علي بن المديني فقال: "مجهول سمع من أبي بن كعب، لا نحفظها إلا من طريق الحسن، وحديثه يُشبه حديث أهل الصدق وإن كان لا يعرفه.

فهـو في أُكـثر أحوالـه يكـون صـدوقًا، إلا أن الحافـظ قـال فيه:" ثقة ".

والحسن هو الإمام البصري، وهو وإن كان مدلسًا وقد عنعن، إلا أن سـماعه عن عُـتي ثـابت كمـا أكـد بـذلك كثـير من أهـل العلم، وعوف هو الأعرابي العبدي البصري ثقة، ورمي بالقدر، إلا أنه توبع.

وللحديث إسناد آخر رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (٢١٢١٨) عن محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي أن رجلًا اعتزى فأعَضَّه أبيٌّ بِهَنِ أبيه، فقالوا: ما كنت فحَّاشًا! فقال: إنا أمرنا بذلك.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ترجمة الخطيب في "تاريخ بغداد "(٤/ ٢١٣) الطبعة الجديدة، قال: " أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق، قال: قرأنا على الحسين بن هارون، عن أبي العباس بن سعيد، قال:

محمد بن عمرو بن العباس الباهلي سـمعت عبـد الـرحمن بن يوسف يقول: كان ثقة" انتهى.

وترجمه أبو أحمد الحاكم في "الكني" (٦٥٨) .

قلت: وعبـد الـرحمن بن يوسـف هـو: ابن خـراش المـروزي البغـدادي (ت- ٢٨٣) ونقــل الخطيب عن محمــد بن إسـحاق الثقفي أنه قِال: مات محمد بن عمرو بن العباس الباهلي سنة تسع وأربعين ومائتين. قال البغوى: بالبصرة.

وقوله: "أَعَضَّه" أي قال له: اعضض ذكر أبيك.

وَقُولُه: "الهِنُ" الشُّيْءُ - كناية عن الشيء يستقبح ذكره. وهنـا كُنايَة عن ذُكر الرجل.

ومعنى قُولَه: "مَن تَعـزَّي" وفي رواية: "من اعتزى" أي من تُعـنَّاي بعـزاء الجاهليـة، ولم يتعـنَّا بعـزاء الإسـلام كقولـة في المصيبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون" .

وهذا هو المعنى الذي فهمه ابن حبان والحافظ الهيثمي فذكرا الحديث في كتاب الجنائز. والمعنى المشهور للتَعَـزّي بعـزاء الجاهلية -والانتماء والانتساب إلى القوم يقال: عزيتُ الشيء، وعزوته- إذا أسندته إلى أحد. والعـزاءُ والعِـزْوَةُ اسـم لـدعوي المستغيث، وهو أن يقول: يا لفلان، أو يا للأنصار، أو يا للمهاجرين. انظر أالنهاية" (٣/ ٢٣٣).

٢٥ - باب ما ينفع الميت بعد موته

• عن أبي هريـرة: أن رسـول اللـه صـلّى اللـه عليـه وسـلّم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" .

صحيح: رواه مسلم في الوصية (١٣١: ١٤) من طرق، عن إســماعيل بن جعفــر، عن العلاء، عن أبيــه، عن أبي هُريــرةً فذكره.

• عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خير ما يخلّف الرجل من بعده ثلاثٌ: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجرى يبلغه أجرها، وعلمٌ يعمل به من بعده".

صحيح: رواه ابن ماجه (٢٤١) ، وصححه ابن حبان (٩٣) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي كريمة الحراني، قال: ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الـرّحيم، (هو خالد بن أبي يزيد بن سماك) قال: حدّثني زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، فذكره.

وإسناده صحيح والكلام عليه مبسوط في كتاب العلم، باب

أن العلم النافع لا ينقطع أجره.

والحديث يدل على أن الميت ينتفع بآثاره الصالحة التي خلّفها من صدقة جارية، أو علم نافع، أو ولد صالح يدعو له.

وأما ما ينتفع الميت بعمل غيره، فالصدقة عنه، والدعاء له، والحج والعمرة عنه، وقضاء الصيام، والدَّين عنه، والوفاء بالنذر عنه، وما يفعله أولاده الصالحون من الأعمال الصالحة. هذه من جملة الأعمال الـتي جاءت النصوص الصحيحة والصريحة في انتفاع الميت بعمل غيره

- وهي مخرجـة في مواضـعها- وهي ممـا اسـتثنى من قولـه تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النِجم: ٣٩].

وأما انتفاعُه بقراءَة الَفاتحَة َوغيرها من القرآن، وإهـداء ثوابهـا له فهو مختلف فيه، والصحيح والراجح أنه لا ينتفع به.

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله "ولو كان إهداء التلاوة مشروعًا لفعله السلف الصالح، والعبادة لا يجوز فيها القياس، لأنها توقيفية لا تثبت إلا بالنص من كلام الله عز وجل أو من سنة رسوله". اه.

وأما الصلاة والطواف وصيام التطوع وغيرها من الأعمال الصالحة فالصحيح أن ثوابها لا يصل إلى الميت بدون خلاف. جموع أبواب تحريم النياحة على الميت، وجواز البكاء وإظهار الحزن عليه

۱ - باب النهي عن النياحة

• عن عائشة قالت: لما جاء النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قتـلُ أبن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعـرف فيـه الحـزنُ، وأنـا أنظر من صائِر الباب شَقِّ الباب، فأتاه رجـل فقـال: إن نسـاء جعفر -وذكر بكاءهُن- فأمره أن يَنْهاهُنَّ فذهب، ثم أتاه الثانيـة لم يُطِعْنَه، فقال: "انههن" فأتاه الثالثة، قـال: واللـه! غلَبْنَنَا يـا رســول اللـه! فــزعمت أنــه قـال: "فَـاحْثُ في أفــواههن الترابّ" فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسولُ الله عليه وسلم -، ولم تترك رسول اللـه - صلى اللـه عليه وسلم -، ولم تترك رسول اللـه - صلى الله عليه وسلم - من العَناء.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٩٩) ، ومسلم في الجنائز (٩٣٥) ، ومسلم في الجنائز (٩٣٥) ، ومسلم في الجنائز (٩٣٥) كلاهما عن محمد ابن المثني، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعتُ يحيى بن سعيد، يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول فذكرته.

وفّي رواية عند مسلم من وجه آخر: وما تـركت رسـول اللـه - *صلى الله عليه وسلم* - من العِيِّ.

قوله: "فاحثُ في أفواههن من التراب" من حثـا يحثـو بمعـني ارم في أفواههن التراب. والأمر بذلك مبالغة في إنكار البكاء، ومنعهن منه.

وقولها: "العِيِّ" أي التعب، وهو بمعنى العناء كما في اللفظ

السابق

• عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح، فما وفتْ منا امرأة غير خمس نسوة: أم سُليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة، وامرأةُ معاذ، وامرأة أخرى.

متفق عليه: رواه البخـاري في الجنـائز (١٣٠٦) ، ومسـلم في الجنائز (٩٣٦) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية فذكرته.

قال القاضي عياض: ومعنى قولها: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة

. . .

لم يف ممن بايع معها على ذلك.

أي ليس المـراد من قولهـا هـذا أنـه لم يـترك النياحـة من المسلمات غير خمس.

• عن أمِّ عطيةً قالت: بايعنا رسولَ الله فقرأ علينا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}

[الممتحنة: ١٢] ونهانا عن النياحة، فقبضتِ امـرأة يـدها فقـالت: أسعدتْني فُلانة، فأريد أن أُجْزِيَها، فمـا قـال لهـا النـبي - *صـلى* الله عليه وسلم - شيئًا، فانطلقتْ ورجعت فبايعتْ.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩٢) عن أبي معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيـوب، عن حفصـة بنت سـيرين، عن أم عطية قالت فذكرت الحديث واللفظ للبخاري.

وزاد النسائي: لما أردت أن أبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله! إن امرأة أسعدتني في الجاهلية، فيأذهبُ فأسيعدُها، ثم أجيئيك فأبايعيك. قيال: "اذهيبي فأسعديها" قالت: فذهبتُ فساعدتُها، ثم جئتُ فبايعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه مسلم في الجنائز (٣٣/ ٣٣) من وجه آخر عن عاصم، عن حفصة بإسناده وهذا لفظه: عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَسْرَقْنَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْسِرُوفٍ } [الممتحنة: أيْسريهنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْسِرُوفٍ } [الممتحنة: يا رسول الله! إلا قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت: يا رسول الله! إلا

آل فلانٍ، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية. فلا بـد لي أن أُسْعِدهم. فقال رسول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* "إلا آل فلان".

وروت أم سلمة الأنصارية قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هـــذا المعـــروف الـــذي لا ينبغي لنــا أن نعصــيك فيــه؟ قال: "تَنُحْنَ" قلت: يا رسول الله: إن بني فلان قـد أسعدوني على عمي، ولابـد لي من قضائهن فأبي عليَّ. فأتيتـه مـرارًا فأذن لي في قضائهن. فلم أُنْح بعد على آخائهن ولا غيره حتي الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غـيري، رواه الترمذي (٣٣٠٧) عن عبد بن حُميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يزيـد بن عبد الله الشيباني قال: سـمعت شـهر بن حوشـب. قـال: حدثتنا أم سلمة الأنصارية فذكرته.

قال الترمذي: "حسن، وفيه أم عطية رضي الله عنها، قال عبد بن حُميد: أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد بن

السكن" .

ورواه ابن ماجه (۱۵۷۹) من وجه آخر عن وکیع، عن یزید بن عبد الله مولی الصهباء بإسناده مختصرًا.

قلت: فـرجعت القصّـة إلَى أم عطيـة. وفي الإسـناد شـهر بن

حوشب مختلف فیه.

قوله: "إلا آل فلان" استشكله كثير من أهل العلم، لأن الناحة محرمة على رأي جمهور أهل العلم، فكيف يؤذن لأم عطية. ذكر القرطبي في "المفهم" عدة تأويلات ورجح أن يكون ذلك من جهة الإنكار، كما قال للمستأذن حين قال: أنا، فقال - صلى الله عليه وسلم "أنا أنا" منكرًا عليه، وقال: ويدل على صحة هذا التأويل ما زاد النسائي في حديث بمعنى حديث أم عطية فقال: "لا إسعاد في إلإسلام" أي على نياحة انتهي.

ورجَّح الحافظ بعد أن سرد أقاويل كثيرة بأن أقرب الأجوبة أنها كالمائد أن

التحريم. "الفتح" (٨/ ٦٣٩) . ومعنى الإسعاد قيام المـرأة مـع الأخرى في النياحة

تراسلها، وهو خاص بهذا المعنى، ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه، ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك. انظر "الفتح" .

• عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا: "أن لا نعصيه فيه، أن لا تخمش وجها، ولا ندعو ويلًا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شَعرًا".

حسن: رواه أبو داود (٣١٣١) عن مسدد، حدثنا حُميد بن الأسود، حدثنا الحجاج عامل لعمر ابن عبد العزيز على الربذة، حدثني أسيد بن أبي أسيد، عن امرأة من المبايعات فذكرته. وفي الإسناد حُميد بن الأسود، وشيخه الحجاج وهو ابن صنفوان، وشيخه أسيد بن أبي أسيد لا يرتقون إلى درجة "ثقات" وإنما هم قريبون من درجة "صدوق" والمرأة الميابعة لعلها أم عطية، لأنها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما مضت قصتها.

• عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيها، والداعية بالويل والنُّبور. صحيح: رواه ابن ماجه (١٥٨٥) عن محمد بن جابر المحاربي، ومحمد بن كرامة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة فذكر

الحديث.

وإسناده صحيح، وصحَّحه أيضًا ابن حبان (٣١٥٦) ورواه من وجه آخر عن أبي أسامة بإسناده مثله. وأبو أسامة هـو: حماد بن أسامة القرشي.

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: "هذا إسناد صحيح، محمد بن جابر وثقه محمد بن عبد الله الحضرمي، ومسلمة الأندلسي، والذهبي في الكاشف، وبقية رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم ...".

وأما ما روي عن عجوز من الأنصار كانت فيمن بايعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: أتيناه يومًا فأخذ علينا "أن لا يَنُحْنَ" قالت العجوز: يا رسول الله! إن ناسًا قد كانوا أسعدوني على مصيبة أصابتني، وإنَّهم أصابتهم مصيبة، وأنا أريد أن أسعدهم، ثم إنها أتنَّه فبايعتَّه وقالت: هو المعروف الذي قال الله عز وجل {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: الذي قال الله عز وجل {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [المعدن الأيا عن أبي سعيد، عدننا عمر بن فرُّوخ، قال: حدثنا مصعب الأنصاري قال: عدثنا عجوزًا كانت فيمن بايعن النبي - صلى الله عليه أدركتُ عجوزًا كانت فيمن بايعن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.

ومصعب هو أبن نوح، ذكره الذهبي في "ديوان الضعفاء" ( ١٣٩٥) ممن سمي بمصعب وهم أربعة: مصعب بن المثني، مصعب بن نوح، ومصعب بن خارجة، ومصعب الحميري قال: أربعتهم مجاهيل.

وتُرجَم له الحافظ في "التعجيل" (١٠٤٣) وذكـر القصـة وقـال: روى عنه عمر بن فرُّوخ، قال أبو

حاتم: "مجهول" . وذكره ابن حبان في الثقات "، قلت: لكنه ذكره في الطبقة الثالثة كان يروي المقاطيع، فكأنه عنده لم يسمع من الصحابية المذكورة" . انتهى قول ابن حجر. وأما قول الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٥) : "رواه أحمد ورجاله ثقات" .

فهو اعتمادًا علِي توثيق ابن حبان.

والعجوز: هي أم عطية، وقصتها صحيحة من غير هذا الإسناد.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن، خرج عليه السلام، ومعاذ راكب، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي إلى جنب راحلته فقال: "يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا فتمر بقبري ومسجدي" فبكي معاذ جشعًا لفراق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تبك يا معاذ! فإن البكاء من الشيطان".

رواه البزار "كشف الأستار" (۸۰٤) عن العباس بن عبد الله، ثنا عبد القدوس بن الحجاج، ثنا صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن معاذ بن جبل فذكره. وفيه انقطاع، فإن راشد بن سعد لم يلق معاذ بن جبل، وقد وصف بأنه كثير الإرسال، توفي عام (۱۰۸هـ) ولم يلق صغار الصحابة، فكيف بمعاذ بن جبل الذي توفي عام (۱۸هـ).

٢ - باب النّياحة من أمور الجاهلية

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٩٨) ، ومسلم في الإيمان (١٢٩٨) كلاهما من حديث الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، فذكره.

وما رُوي عن أبي هريرة مثله ففيه عبد الله بن عبـد القـدوس وهو ضعيف ضعَّفه أبو داود، والنسائي وغيرهما، وتسـاهل فيـه ابن حبان فذكره في "الثقاِت" (٧/ ٤٨) .

ورواه الطــبرأني في "الأوســط" (٢١٤٣) من طريقــه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فـذكر الحـديث، قـال الطبراني: "لم يرو عن الأعمش إلا عبد الله".

قلت: وعبد الله بن عبد القدوس ممن لا يحتمل تفرده وهو ضعيف، وقول الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٥) : "فيه عبد الله

بن عبد القدوس، وفيه كلام وقد وُثِّق" فهو اعتمادًا على إدخاله إبن حبان في "الثقات".

• عن أبي مالك الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفَخْر في الأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة".

وقال: "النائحة إذا لم تَثُب قبل موتها، ثُقام يـومَ القيامـة، وعليها سِربال من

قَطِران، ودِرْع من جرب ".

صحَيَّح: رواًه مسلم في الجنائز (٩٣٤) من طرق عن أبان بن يزيد، حدّثنا يحيى، أن زيـدًا حدَّثه، أن أبـا سـلَّام حدَّثه، أن أبـا مالك الأشعري حدَّثه فذكره.

• عن أنس قــال: قــال رســول اللــه - صــلى اللــه عليــه وسلم " ثلاث لا يتركن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحــة، والتفاخر بالأحساب، والأنواء ".

حسن: رواه البزار" كشف الأستار "(۷۹۹) عن محمد بن المثنى ثنا زكريا بن يحيى بن عمارة، ليس به بأس، ثنا عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس فذكره.

ورواه أبو يعلى (٣٨٩٨, ٣٨٩٨) من وجهين آخرين عن زكريا بن يحي، ولكنه أدخها بينه وبين عبه العزيه بن ولكنه أدخها بينه وبين عبه العزيها وهو مدلس وقد صرَّح، وثبت سماع زكريا بن يحيى من عبد العزيز ابن صُهيب، فإن صحَّ ما ذكره أبو يعلى فيكون المزيد في متصل الأسانيد.

وإسناده حسن من أجل زكريا بن يحيى بن عمارة فهو مختلف فيه، فأفحش القول فيه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان في الثقات "وقال: كان يخطئ ". وذكره الهيثمي في المجمع "(١٢) وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله ثقات "ولم يعز إلى البزار.

وكذلك فعل الحافظ في" المطالب العالية "(١/ ٢٢١) وأصاب البوصيري في" الإتحاف "(٢٧١٥) وعزاه لهما وسكت عليه.

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسلم* " اثنتان في الناس هما بهم كفـر: الطعن في النسـب، والنياحة على الميت ".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٦٧) من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه الإمام أحمد (٩٥٧٤) عن يحيى، عن ابن عجلان قال: حدثنى سعيد، عن أبي هريرة،

وسمعت أبي يحدث عن أبي هريرة (القائل هنا ابن عجلان وهو محمد) قلت ليحيى (القائل هنا الإمام أحمد) كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: نعم، قال: " شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس أبدًا، النياحة والطعن في النسب "وإسناده صحيح،

ورواه ابن الجارود (٥١٥) من وجه آخر عن أبي عاصم عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره، وهذا يصرح بما أبهم في إسناد أحمد.

عن أبي هريرة أن سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، وكذا". قلت لسعيد: وما هو؟ قال: دعوى الجاهلية يا آل فلان، يا آل فلان.

حسن: رواه الإمام أحمد (٧٥٦٠) عن ربعي بن إبـراهيم، حـدثنا عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق، عن سعيد المقـبري، عن أبي هريرة فذكره.

وصَحَحه ابن حبان (٣١٤١) ورواه من طريق أبي خيثمة، حـدثنا ربعي بن إبـراهيم بـه إلا أنـه قـال في الثالثـة: "التعـاير" وهـو الطعن في الأنســاب، فكأنــه شــك أولًا فقــال: "دعــوى الجاهلية"، ثم استذكره وتأكد فقال: "التعاير" أو أنه قصد من قوله: "دعوى الجاهلية" الافتخار بالأنساب والطعن فيه. وإسناده حسن لأجل عبد الـرحمن بن إسـحاق وهـو المـدني،

وإسادة حسن دجل عبد الترحمن بن إستعاق وهنو المندية انزيل البصرة، حسن الحديث، وليس هو بالواسطي أبنو شيبة

الضعيف.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لن يدَعَهن الناس: النياحة، والطعن في الأحساب، والعدوى (أجرب بعير فأجرب مائة بعير، من أجرب البعير الأول؟)، والأنواء (مُطرنا بنوء كذا وكذا " -

حُسن: رواه الترمذي (١٠٠١) عن محمود بن غيلان، حـدثنا أبـو داود، أنبانا شعبة، والمسعوديّ، عن علقمـة بن مرثَـد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة فذكره.

قال الترمذي: "حديث حسن".

قلت: وهو كما قال، فإن أبا الربيع حسن الحديث قال فيه أبو حاتم: "صالح الحديث"، والمسعوديّ وإن كان مختلطًا إلا أنه تابعه شعبة، وقد رواه الإمام أحمد (٢٣٩٥) من طريق شعبة وحجاج، كلاهما عن علقمة بن مرثَد به نحوه.

وأبو داود هو: الطيالسي صاحب المسند، رواه من هذا الطريق (٢٣٩٥) وصٍحَّحه ابن حبان (٣١٤٢) فرواه من وجه آخر

بإسناد صحيح عن أبي هريرة مثله.

وله إسناد آخر رواه البزار "كشف الأستار" (۸۰۰) عن إبراهيم، بن محمد بن سلمة، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا سويد اليمامي، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أربع في أمتي ليس هم بتاركها: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، تبعث يوم القيامة النائحة إذا لم تتب عليها درع من قطران".

قـال الهيثمي في "المجمـع" (٣/ ١٣) : "رواه الـبزار وإسـناده حسن" .

قلت: ولم تُذكر فيه الخصلة الرابعة، فلعلّها الاستمطار بالأنواء كما في حديث الترمـذيّ. ولحـديث أبي هريـرة أسـانيد أخـرى غير أن ما ذكرته هو أصحّها.

عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه: "ثلاث هي الكفـر
 بالله: النياحة، وشق الجيب، والطعن في النسب".

حســن: رواه أبن حبــان في صــحيحه (٣١٦١) من طريــق الفريابي، قال: حدثنا الأوزاعي، عن

إسماعيل بن عبيدالله، عن كريمة بنت الحَسْحَاس قالت: سمعت أبا هريرة يقول فذكر الحديث، وصحَّحه الحاكم (١/ ٣٨٣) ورواه من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي.

قلت: وإسناده حسن فإن كريمة بنت الحَسْحاس لم يرو عنها غير إسماعيل بن عبد الله، ولم يوثقه إلا ابن حبان، إلا أن البخاري ذكر حديثا لها في كتاب التوحيد معلقًا فاكسبت بذلك الثقة، والحق أنها حسن الحديث، لأنه لم تتوفر فيها شروط الصحة.

وفي الباب ما رُوي عن جنادة بن مالك قـال: سـمعت رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث من أمر الجاهليـة لن يدعهن أهـل الإسـلام أبـدًا: الاسـتمطار بـالكواكب، وطعنا في النسب، والنياحة ".

رواه السبراني الكبير "(٢/ ٣١٧) كلاهما من طريق يحيي ابن عبد في الكبير "(٢/ ٣١٧) كلاهما من طريق يحيي ابن عبد الرحمن الأرحبي، ثنا عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن مصعب بن عبيد الله بن جنادة بن مالك عن أبيه، عن جده جنادة بن مالك فذكره، واللفظ نلبزار، ولفظ الطبراني قريب منه.

وفيه مصعب بن عبيدالله قال الهيثمي في" المجمع "(٣/

١٣):" لم أجد من ترجم مصعبًا، ولا أباه ".

قلت: ذكرهما البخاري في" التاريخ الكبير "(٧/ ٣٥٣, ٥/ ٣٧٥) ولم وابن أبي حاتم في" الجرح والتعديل "(٨/ ٢٠٦, ٥/ ٣١٠) ولم يذكرا فيهما جرحًا ولا تعديلًا، فهما في عداد المجهولين، ولذا قال البخاري:" في إسناده نظر ".

وفي الباب عن عمرو بن عـوف وسـلمان الفارسـي والعبـاس بن عبد المطلب وغيرهم وهي كلها ضعيفة.

٣- باب تبرؤ النبي - *صلى الله عليه وسلم* - من الصالقة

والحالقة والشاقة

• عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وُجع أبو موسى وجَعًا فغُشي عليه، ورأسُه في حجْرِ امرأةٍ من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلما أفاق قال: أنا برئٌ ممن برئ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم إن رسول الله - سلى الله عليه وسلم إن رسول الله - سلى السالقة والحالقة والشّاقة.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٩٦) ، ومسلم في الإيمان (١٠٤) كلاهما عن الحكم ابن موسى القنطري، حدثنا يحيى بن حمرة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أن القاسم بن مُخيمِرة حدَّثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى فذكره.

ورواه مسلم من وجه آخر وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه عليه الله عليه وسلم - قال:" أنا بَرِئٌ ممن حلق وسلق وخرق".

والصالِّقة: التي ترفع صوتهًا عند المصيِّبةً،

والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة.

والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة.

• عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسْرعوا المشيَ ولا تُتْبعني بمجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئًا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناءً، وأشهدكم أني برئّ من كل حالقةٍ، أو سالقة، أو خارقة، قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حسـن: رواه الْإمـاُم أحمـد (١٩٥٤٧) عن معتمـر بن سـليمان التيمي، قال: قرأت على الفُضـيل بن ميسـرة في حـديث أبي حريز، أن أبا بردة حدَّثه قال: أوصى أبو موسى فذكره.

ورواه ابن ماجه (۱٤۸۷) وصحَّحه ابن حبّان (۳۱۵۰) من طريـق المعتمر بن سليمان إلا أن ابن ماجه ذكره مختصرًا.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" : "هذا إسناد حسن. أبو حَريز اسمه: عبد الله بن حسين مختلف فيه" .

قلت: وهو كما قال، فإن عبد الله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان ضعَّفه يحيي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهم، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: "حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث بكتب حديثه". واختلف فيه قول ابن معين، فوثقه مرة، وضعَّفه أخرى، فمن كان هذا حاله

يحسن حديثه إذا لم يكن فِيه نكارة.

وأما ما رُوي عن يزيد بن أوس قال: دخلت على أبي موسى وهو ثقيل، فذهبت امرأتُه لتبكي، أو تَهُمَّ به، فقال لها أبو موسى: أما سمعت ما قال رسول الله - صلى الله عليه موسى وسلم -؟ قالت: بلى. قال: فسكتت، فلما مات أبو موسى قال بزيد: لقيتُ المرأة فقلت لها: ما قولُ أبي موسى لكِ: أما سمعتِ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم سكتً؟ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليس منا من قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليس منا من أحد، وإنما ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ١٤٠٠)، ولذا قال الحافظ في "التقريب": "مقبول" أي حيث يتابع، وإنه لم يتابع على ذلك فهو ليِّن الحديث، رواه أبو داود (٣١٣٠)، والنسائي (١٨٦٦) كلاهما من حديث منصور، عن إبراهيم عن إبراهيم عن

يزيد بن أوس، فذكره. فجعل يزيـد بن أوس هـذا الحـديث من مسند أبي موسى ومن مسند امرأته جميعًا.

٤ - باب دخول الشيطان في بيت النياحة

• عن أم سلمة قالت: لما مات أبو سلمة قلت: غريب، وفي أرض غُربة، لأبكيناه بكاءً يُتَحَدَّثُ عنه، فكنتُ قد تهياًتُ للبكاء عليه. إذ أقبلتِ امرأةُ من الصعيد تريد أن تُسْعدني، فاستقبلها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "أتُريدين أن تُدخلي الشيطان بيتًا أخرجه الله منه؟" مرتين، فكففتُ عن البكاء، فلم أبك.

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٢٢) من طرق، عن سـفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن أبيه، عن عبيد بن عُمير قال: قـالت أم سلمة فذكرته.

٥ - باب لا إسعاد في الإسلام

• عن أنس بن مالك قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء حين بايعن أن لا ينُحْنَ. فقلت: يا رسول الله! إن نساءً أسعدتنا في الجاهلية، فنُسعدهن في الإسلام؟ قال - صلى الله عليه وسلم "لا إسعاد في الإسلام، ولا شِعار في الإسلام، ولا عَقْرَ في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس مِناً".

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٣٠٣٢) عن عبد الـرزاق، وهـو في مصنفه (٦٦٩٠) عن معمر، عن ثابت، عن أنس فـذكر الحـديث مثله.

ورواه أبــو داود (۳۲۲۲) ، والترمــذي (۱٦٠١) ، والنســائي ( ۱۸۵۲) كلهم من طريـق عبـد الـرزاق مقطعًـا، وصـحَّحه ابن حبان (٣١٤٦) .

٦ - باب النباحة من رنة الشيطان

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "صوتان ملعونان، في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمةٍ، ورنة عند مصيبة".

حُسن: رواه البزار "كشف الأستار" (٧٩٥) عن عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم (وهو الضحاك ابن مخلد) ثنا شبيب بن بشر البجلي، قال: سمعتِ أنس بن مالك فذكره.

وإسناده حسن من أجل شبيب بن بشر فإنه مختلف فيه. فقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٥٩) .

وقال: يخطئ كثـيرًا، وذكـره الهيثمي في "المجمـع" (٣/ ١٣) : وقال: إرواه البزار ورجاله ثقات" .

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "لا تُصلي الملائكة على نائِحة ولا على مرنَّة" .

حُســن: رواه أُحمــد (۸۷٤٦) ، وأبــو يُعلى (٦١٣٧) من طريــق سليمان بن داود، وهو الطيالسي (٢٤٥٧) قال: حــدثنا عمــران، عن قتادة، عن أبي مُراية، عن أبي هريرة فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣) : "رُواه أحمَّد وأبو يعلى، وفيه أبو مرانة ولم أجد من وثَّقه، ولا جرَّحه، وبقية رجاله ثقات".

قلت: لعله خفي على الهيثمي أبو مرانة -هكذا في المجمع، والصواب أبو مُراية كما في مسند أحمد وأبي يعلى، وقد أدخله ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٣١) باسمه وهو: عبد الله بن عمرو، وقال فيه: "عبد الله بن عمرو أبو مراية العجلي، يروي عن عمران بن حصين وسلمان، عداده في أهل البصرة، روى عنه قتادة وأسلم العجلي"، ولم يهتد الهيثمي إلى موضعه في "الثقات" وإلا لما قال

ما قال فيه، لأنه يعتمد غالبًا على توثيق ابن حبان.

وإسناده حسن من أجل أبي مراية فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو من رجال التعجيل، قال فيه أبو سعيد: "كان قليل الحديث، أي أنه عرفه، ولم يقل فيه شيئًا".

وقــال البوصــيري في "الإتحــاف" (٢٧٠٤) : "رواه أبــو داود

الطيالسي وأبو يعلى وأحمد بإسناد صحيح".

وعن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: "أيما نائحة ماتث قبل أن تتوبَ أَلْبَسِها الله سِرْبالًا من قَطِران، وأقامها للناس يوم القيامة" إلا أنه ضعيف.

رواه أبو يعلى (٥٩٧٩) عن أبي إبراهيم الترجماني، حدثنا عُبَيسٍ بن ميمون، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،

عن ابي هريرة فذكره.

وعُبيس بن ميمون، ويقال: عيسي بن ميمون كما في "تهذيب الكمال" وفروعه، وهو الواسطي، وهو مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والراوي عنه.

قال البخاري: "هـو أبـو عبيـدة عُبَيس بن ميمـون الـتيمي، عن يحـيى بن أبي كثـير وغـيره منكـر الحـديث" . وقـال ابن عدي: "عامة ما يرويه غير محفـوظ" "المـيزان" (٣/ ٢٧) وقـد ضعّفه يحيي بن معين وأبو حاتم والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدّاً، يروي عن الثقـات أشياء كأنهـا موضـوعات، فاسـتحق مجانبـة حديثـه، والاجتنـاب عن روايتـه، وتـرك الاحتجـاج بمـا يـروي لمـا غلب عليـه من المنـاكير" "المجـروحين" (١٩٧) ، وبـه ضـعّفه البوصـيري في "الإتحاف" (٢٧١٤) .

وأُمَّا الهَيثمي فقـال في "مجمـع الزوائـد" (٣/ ١٣) : "رواه أبـو يعلى وإسـناده حسـن" لعلـه ظن أنـه عيسـي بن ميمـون الجرشي أبو موسى، يعرف بابن داية، فإنه ثقة.

وقُـالَ الْحافُـظُ ابن حَجـر: "وقَـد فـرق بينهمـا ابن معين وابن حبـان" فقـال ابن حبـان في "الثقـات" (٨/ ٤٨٩) عن الثـاني: مستقيم الحديث ". وهذا الذي ظنه الهيثمي فحسًنه، والصواب أنه عبيس بن ميمون، للقرينة التي ذكرها البخاري، واعتمده البوصيري وضعَّفه. والله تعالى أعلم.

٧ - باب الميت يُعذب في قبره ببكاء أهله عليه

• عن عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" الميت يُعذَّب في قبره بما نيح عليه ".

وفي رواية:" الميت يعذّب ببكاء الحي عليه".

مُتفَـقُ عليـه: رواه البخـاري في الجنـائز (١٢٩٢) عن عبـدان، قــال: أخــبرني أبي، عن شــعبة، عن قتــادة، عن ســعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن أبيه فذكر الحديث.

ورواه مسلم في الجنائز (٩٢٧/ ١٧) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة بإسناده مثله.

والرواية الثانية رواها البخاري عن آدم، عن شعبة بإسناده السابق، ورواها مسلم من أوجه عن

محمد بن بشر العبدي، عن عبيدالله بن عمر، قال: حدثنا نافع، عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلًا يا بُنَيَّةُ! ألم تعلَمِي أن رسيول الله مسلم الله عليه عليه ولمسلم طرق وسلم قال: "إن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه" ولمسلم طرق أخرى بمعناه وفي لفظ "المُعوَّل عليه يُعذب".

والمعول: من عَوَّل عليه وأعول، وهو البكاء بصوتٍ.

وفي رواية: عن أبي موسى قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله، حتى دخل على عمر، فقام بحياله يبكي، فقال عمر: على ما تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إي, والله! لعليك أبكي يا أمير المؤمنين! قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من يُبْكي عليه يُعذب" قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود.

قال الترمذي: "حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا: الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث، وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء".

• عن المغيرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد، من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من نبح عليه يُعذبُ بما نبح عليه". متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٩١) عن أبي نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد، عن علي ابن ربيعة، عن المغيرة فذكر

ورواه مسلم متفرقًا -الجزء الأول من الحديث في المقدمـة ( 3) والجزء الثاني في الجنائز (٩٣٣) من طـرق، عن سـعيد بن عبيد الطائي بإسناده وزاد في أول الحديث: أوَّل من نيح عليـه بالكوفة قرظَـةُ ابن كعب. فقـال المغـيرة بن شـعبة: سـمعت رسول الله - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يقـول: "من نيح عليـه فإنه يُعذَّب بما نيح عليه يوم القيامة".

وفي الترمذي (١٠٠٠) جاء الحديث مفصلًا -من طريق سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الأسدي قال: مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب، فنيح عليه. فجاء المغيرةُ بن شُعبة فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام! أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من نيحَ عليه عليه عُدَّب بما نيح عليه وقال: "عريب حسن صحيح".

ومحمل هذا الحديث على ما إذا كان النَـوحُ من وصية الميت وسنته، كما كانت الجاهلية تفعل، قال طَرِفَةُ:

إذا متُّ فانْعِيني بما أنا أهله

. . .

## وشُقِّي عليَّ الجيبَ يابْنَة معبد

ذكره القرطبي في "المفهم" (٢/ ٥٨٢) .

• عن ابن عمر قال: قـال رسـول اللـه: "الميت يعـذَّب ببكـاء أهله عليه" .

صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (٣١٣٥) عن أبي يعلى، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يحيى القطان، حدثنا عمير فذكر الحديث، وإسناده صحيح.

ورواه الطبراني (١٢/ ٢٧٢، ٣٤٤) من أوجه، عن ابن عمر مثله.

عن محمد بن سيرين قال: ذكر عند عمران بن حصين:
 الميث يعذب ببكاء الحي، فقال عمران: قاله - صلى الله عليه
 وسلم -.

حسن: رواه النسائي (١٨٤٩) عن محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن صبيح، قال: سمعت محمد بن سيرين يقول فذكره.

والحديث في مسند أبي داود الطيالسي (٨٩٥) ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣١٣٤)، ورواه الإمام أحمد (١٩٩١)، والطبراني (١٨/ ٤٤٠) كلاهما من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بإسناده وفيه: ذكروا عند عمران بن حصين: "الميت يعذّب بكاء الحي" فقالوا: كيف يعذب الميت ببكاء الحي؟ فقال عمران: قد قاله - صلى الله عليه وسلم -. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صبيح فإنه حسن الحديث

وأما ما رُوي عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: الميت يعذب بنياحة أهله عليه، فقال له رجل: أرأيت رجلًا مات بخراسان وناح عليه أهله هنا أكان يُعذّب بنياحة أهله؟ قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت، فيه

انقطاع. رواه النسائي (١٨٥٤) من طريقه، والحسن لم يسـمع من عمران ابن حصين على القـول المشـهور، وقيـل: إنـه قـد سمع منه.

• عن موسيى بن أبي موسيى الأشيري، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الميت يُعذبَّ ببكاء الحيّ إذا قالوا: وا عضداهُ، وا كاسِياهُ، وا ناصِراهُ، وا جبلاهُ ونحو هذا، يُتِعتع ويقال: أنت كذلك؟ أنت كذلك".

قال: أسيد: فقلتُ سبحان الله إن الله يقول: {وَلَا تَـزِرُ وَازِرَةٌ وَارِرَةٌ وَارِرَةٌ وَارِرَةٌ وَارِرَةٌ وَرَرَأُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] قال: ويحك! أحدثك أنّ أبا موسى حدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فترى أن أبا موسي كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ أو تـرى أنّي كذبتُ على أبى موسى؟ .

حســن: رواه ابن ماجــه (۱۵۹٤) عن يعقــوب بن حُميــد بن كاسب، قال: حـدثنا عبـد العزيـز بن محمـد الـدراوردي، قـال: حدثنا أسيد بن أبي أسِيد، عن موسى بن أبي موسى الأشعري به فذكره.

وفيه شيخ ابن ماجه قال فيه الحافظ في التقريب: "صدوق ربما وهم" .

قُلُت: ولكُنه توبع، فقد رواه الإمام أحمد (١٩٧١٦) عن أبي عامر (وهو عبد الملك بن عمرو العقدي) قال: ثنا زهير، عن أسيد بن أبي أسيد بإسناده فذكره، وصحَّحه الحاكم (٢/ ورواه

من طريق أبي عامر العقدي.

ورواه الترمذي (١٠٠٣) من وجه آخر عن أسيد بن أبي أسيد ورواه الترمذي (١٠٠٣) من وجه آخر عن أسيد بن أبي أسيد واختصر على قوله: "ما من ميت يموت فيقوم باكية فيقول: وا جبلاه! وا سيداه! أو نحو ذلك، إلا وُكل به ملكان يلهزانه! أهكذا كنت؟".

وقال: "حسن غريب".

قلت: وهو كما قال، فإن مداره على أسيد بن أبي أسيد البراد وهو "صدوق" .

• عن ســمرة بن جنــدب، عن النــبي صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "الميت يعذَّبُ بما نيح عليه" .

صحيح: روّاه الإمام أحمد (٢٠١١٠) ، والطبراني في "الكبير" ( ٦٨٩٦) كلاهما من حديث عبد الصمد، حـدثنا عمـر بن إبـراهيم، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكر الحديث.

وإسناده صحيح، وأما سماع الحسن من سمرة فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه سمع منه مطلقًا، أعني حديث العقيقة وغيره.

١- إنكار عائشة رضي الله عنها على ابن عمر أن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه

• عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت، أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: - وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذبُ ببكاء أهله، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي، أو أخطأ، إنما مر النبي صلى الله عليها أهلها فقال: "إنكم لتبكون عليها، وإنها لتُعذب في قبرها".

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (٣٧) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن فذكرته.

ورواه البخاري في الجنائز (١٢٨٩) ، ومسلم في الجنـائز (٩٣٢/ ٢٧) كلاهمــا من طريــق مالــك ابن أنس إلا أن البخــاري اختصره.

وفي رواية: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يهودي فقال: "إن الميت ليعذّب وإن أهله ليبكون عليه".

• عن عروة بن الزبير قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم "إن الميت يُعذَّب في قبره ببكاء أهله" فقالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم "إنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليكون عليه الآن" .

وقالت: وذلك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب، وفيه قتلى بدرٍ من المشركين، فقال لهم ما قال: "إنهم الآن لهم ما قال: "إنهم الآن ليعلمون أن ما كنتُ أقول لهم حق" ثم قرأت: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [سورة النمل: ٨٠].

{وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [سورة فاطر: ٢٢] يقول: حين تبوؤا مقاعدهم من النار.

متفــق عليــه: رواه البخــاري في المغــازي (٣٩٧٨، ٣٩٧٨) ، ومسلم في الجنائز (٩٣٢) كلاهمـا من حـديث أبي أسـامة، عن هشام، عن أبيه فذكره.

• عن عروة قال: ذُكر عند عائشة قول ابن عمر: الميت يُعَذّبُ ببكاء أهله عليه، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئًا فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جنازة يهودي، وهم يبكون عليه، فقال: "أنتم تبكون وإنه ليعذّبُ".

صحیح: رواه مسلم في الجنائز (۹۳۱) من طرق، عن حماد بن زید، عن هشام بن عروة، عن أبیه فذکره.

• عن عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة قال: تُـوُفِّيَكَ ابنةُ لعثمانَ بمكة وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وإني لجالسُ بينهما - أو قال: جَلستُ إلى أَحَدِهما، ثم جاء الآخَرُ فجلسَ إلى جَنبي- فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان: ألا تنهي عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الميَّتَ ليُعذَّبُ ببكاء أهله عليه".

فقال ابن عباس: قد كان عمرُ يقول بعضَ ذلك، ثم حدَّثَ قال: صدرتُ مع عمر من مكة، حتى إذا كنا بالبَيْداء إذا هو

بـركب تحت ظِـلِّ سَـمُرةٍ، فقـال: اذهَبْ فـانظر من هـؤلاء الركبُ، قال: فنظرتُ فإذا صُهَيبٌ، فأخبرتُه، فقـال: ادْعُـهُ لي، فرجعتُ إلى صُهَيب قلتُ: ارتَحِلْ فالحقْ بأمير المؤمنين. فلما أصيبَ عمرُ دخلَ صُهيبٌ يَبكي يقولُ: وا أخاهُ وا صاحباهُ. فقال عمرُ: يا صُهيبُ أتبكي عليَّ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الميِّت يُعذَّبُ ببعض بُكاء أهلِه عليه".

قال ابن عباس: فلما مات عمرُ ذكرتُ ذلكُ لعائشة فقالت: رحم الله عمر، والله! ما حدَّث رسولُ الله - صلى الله عليه ولكن رسول وسلم - أن الله ليُعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبُكم القرآن {وَلَا تَرْرُ وَارِرَةٌ وِزْرَ لِللهَ عَلَيه، وقالت: حسبُكم القرآن {وَلَا تَرْرُ وَالِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] قال ابن عباس عند ذلك: والله {هُوَ أَخْرَى} وَالله! ما قال ابن عمر شيئًا.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٨٦، ١٢٨٧، ١٢٨٨)، ومسلم في الجنائز (٩٢٨) كلاهما من طريق ابن جـريج، قـال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة فـذكر الحـديث بمثلـه واللفـظ للبخاري.

• عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كنتُ إلى جنب ابن عمر، ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقودُه قائد، فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جَنْبي، فكنت بينهما، فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر -كأنه يَعرض على عمرو أن يقوم ينهاهم- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الميت ليُعذب ببكاء أهله".

قال: فأرسلها عبد الله مرسلة.

فقال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حتى إذا كنا بالبيداء، إذا هو برجل نازل في شجرة، فقال لي: اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل، فذهبتُ فإذا هو صهيب فرجعت إليه، فقلت: إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك، وإنه صهيب، قال: مره فليلحق بنا، فقلت: إن معه أهله، قال: وإن كان معه أهله (وربما قال أيوب: مره فليلحق بنا) ، فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب يقول: والخاه! واصاحباه! فقال عمر: ألم تعلم، أو لم تسمع (قال أيوب: أو قال: أو لم تعلم أو لم تسمع) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله".

قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال: ببعض. فقمتُ فدخلت على عائشة، فحدثتُها بما قال ابن عمر، فقال: لا، والله! ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط "إنَّ الميت يعذَّب ببكاء أحد"، ولكنه قال: "إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عنابًا، وإن الله لهو أضحك وأبكي، ولا تزرُ وازرَةٌ وزر أخرى".

قال أيوب: قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذِبين ولا مُكذَّبين. ولكن السمع يُخطئُ.

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٢٨) عن داود بن رُشيد، حدثنا إسماعيل ابن عُلية، حدثنا أيـوب، عن عبـد اللـه بن أبي مليكة فذكره.

قوله: فأرسله عبد الله مرسلة -معناه أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي، ولم يُقيد بيهودي، كما قيدتُـه عائشة، ولا بوصية كما قيده آخرون، ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أِبوه عمر بن الخطاب.

لقد ثبَّت بأسَّانيد صَّحَيحة عن عمـر بن الخطـاب، وابنـه عبـد الله، والمغيرة بن شعبة، وعمران بن

حصين، وغيرهم أن الميت يعذب ببكاء أهله، وهل هذه الأحاديث الصّحيحة مخالفة لقوله تعالى: {وَلَا تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

أُخْرَى} كما فهمت عائشة رضي الله عنها، وخصصت بأن ذلك كان لأجل عذاب اليهود، والأظهر أن تخطيئة هؤلاء الصحابة جميعًا لا يصح، لأنهم هكذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنهم الثقات الضابطون، لا مطعن في صدقهم وحفظهم، لذا يجب تفسير هذه الأحاديث وتأويلها حيث لا

تخالف الآية الكريمة.

ومن هذه التأويلات: إن الناس في الجاهلية، كانوا يتفاخرون بالنياحة عليه عند موتهم، فكانوا يوصون بذلك نساءهم وزوجاتهم، فلما حرِّمت النياحة وجب عليهم أن يمنعوا من ذلك، فلما لم يمنعوا، وقد نيح عليهم حسب العادات الجاهلية فكان ذلك سببًا لعذابهم، فمن تفطن لذلك منع منها مثل عمر بن الخطاب ومن لم يتفطن ولم يمنع، وقد نيح عليه عُذِّب. قال الخطابي رحمه الله قد يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه عائشة لأنها قد روت (أن ذلك إنما كان في شأن يهودي) والخبر المفسر أولى من المجمل ثم احتجت بالآية، وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحًا من غير أن يكون فيه خلاف الآية، وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم، وكان ذلك مشهورًا من مذاهبهم وهو موجود في أشعارهم كقول القائل وهو طرفة:

إِذاً مت فانعيني بما أنا أهله

. . .

وشقي عليّ الجيب يا ابنة معبد

وكقول لبيد:

فقوما فقولا بالذي تعلمانه ... ولا تخمشا وجهًا ولا تحلفا الشعر وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الأمين ولا غدر

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

ومن يبك حولًا كاملًا فقد اعتذر

ومثل هذا كثير في أشعارهم، وإذا كـان كـذلك فـالميت إنمـا تلزمه العقوبة في ذلك بما تقدم من أمره إياهم بذلك وقت حياته، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من سَـنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سَنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها" ، وقولها (وهل ابن عمر) معناه: ذهب وهله إلى ذلك، يقال: وهل الرجل ووهم بمعنى واحد، كل ذلك بفتح الهاء، فإذا قلت وهل بكسر الهاء كان معناه فزع، وفيه وجه آخر ذهب إليه بعض أهل العلم، قال: وتأويله أنه مخصوص في بعض الأموات الذين وجب عليهم بذنوب اقترفوها، وجـري من قضـاء اللـه سـبحانه فيهم أن يكون عِذابهم وقت البكاء عليهم، ويكون كقولهم مطرنا بِنوء كذِّا، أي عَندُ نُوء كذا، كذلك قوله: "إن الميت يعذب ببكاء أَهْلُهُ" أَي عَنْد بِكَائِهِمْ عَلَيْهُ لاستحقاقُهُ ذَلِكُ بِذِنْبِهِ، ويكون ذلك حالًا لا سبيًا،

لأنا لو جعلناِه سببًا لكان مخالفًا للقـرآنِ وهـو قولـه: {وَلَا تَـزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] ، واللَّه أعلَم. انتَهِي.

وعَلَى هَــذا فحمــل عائشــة على عــذاب اليهــود أمــر نســبيــ فعذابهم لعدم إيمانهم بالله ورسوله، وعذاب المسلمين لعدم منعهم من النياحة بعد الموت.

وقد أطال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن في الـدفاع عن الأحاديث التي رواها عمر وابنه وغيرهما، وقال: ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث، ثم أجـاب عن شـبهة عائشة مثل إجابة الخطابي وزاد عليه.

 ٩- باب كراهية البكاء على من تُظله الملائكة بأجنحتها
 عن جابر بن عبد الله قال: جيئ بأبي يـوم أحُـد قـد مُثّل بـه حتى وُضع بين يدي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد سُجِي تُوبًا، فَذَهبتُ أُريدً أَن أَكشفِ عنه، فنهاني قومي، تُم ذهب أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم فرُفع، فسمع صوت صائحة فقال: "من هِذه؟" فقالوا: ابنة عمـرو -أو أخت عمـرو- قـال: "فلم؟ تبكي أو لا تبكي، فما زالت الملائكة تُظله بأجنحتها حتى رُفع" .

متفق عليه: رواه البخـاري في الجنـائز (١٢٩٣) ، ومسـلم في فضائل الصحابة (٢٤٧١) كلاهما من حـديث سـفيان، حـدثنا ابن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكره ولفظهما

وقوله: "تبكي أو لا تبكي" للتخيير، ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة، وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه.

١٠ - باب جواز البكاء على الميت وإظهار الحزن عليه

• عن أسامةً بن زيد قال: أرسلتِ آبنةُ إلّنبي - صلى الله عليه وسلم - إليه إن ابنًا لي قُبض، فَأَتِنا، فأرسل يُقرئ السلام، ويقول: "إن الله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عندم بأجل مُسمِّي، فلتصبر ولتحتسب" فأرسلتْ إليه قسم عليه ليأتِينَّها، فقام ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبي، ونفسُه تتقَعْقَع، -قال: حسبته أنـه قـال: كأنهـا شنٌّ، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله! ما هذا؟ فقال: "هذه رحمة جعلها الله في قلـوب عبـاده، وإنمـا يـرحم الله من عباده الرحماءً".

متفق عليه: رواه البخـاري في الجنـائز (١٢٨٤) ، ومسـلم في الجنائز (٩٢٣) كلاهما من طريـق عاصـم بن سـليمان الأحـول، عن أبي عثمان النهـدي، عن أسـامة بن زيـد فـذكره، واللفـظ للبخاري،

ولفظ مسلم قريب منه.

وبعد الرجوع إلى كتب التاريخ والسير تبين لي أن المُرسلة ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هي فاطمة، والصبي هو: محسن بن علي بن أبي طالب، لأن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أنه مات صغيرًا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن المرسلة ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هي زينب، ولكن بشكل على هذا، اسم الصبي الذي مات، وزينب لم تلد إلا علي بن أبي العاص بن الربيع، وهو قد ناهز الحلم يوم الفتح، وأمامة التي عاشت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة.

• عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يَعُوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: "قد قضى؟" قالوا: لا يا رسول الله! فبكى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأى القومُ بكاءَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بكوا. فقال: "ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين، وبحزن فقال: "ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين، وبحزن القلب، ولكن يُعَذِّب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٠٤) ، ومسلم في الجنائز (٩٢٤) كلاهما من حديث ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث، ولفظهما سواء.

• عن عائشة قالت: لَما جاء النبي َ صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس، يُعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شَق الباب.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٩٩) ، ومسلم في الجنائز (٩٣٥) ، ومسلم في الجنائز (٩٣٥) ، ومسلم في الجنائز (٩٣٥) ، ومسلم عبد البن المثنى عمرة قالت: الوهاب، قال: معث يحيي، قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة فذكرت الحديث.

• عن أنس قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا حين قُتِل القُرَّاءُ، فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَزِن حُزْنًا قط أشدَّ منه.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٠٠) عن عمرو بن علي، حدثنا محمد بن فُضيل، حدثنا عاصم الأحول، عن أنس فذكره، وأخرجه مسلم في المساجد (٦٧٧/ ٣٠٢) من وجه آخر عن عاصم نحوه.

• عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنتًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم جالس عليه وسلم -، قال: ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيتُ عينيه تدمعان، قال: فقال: "هل منكم رجل لم

يقارف الليلة؟ "فقال أبو طلحة: أنا، قال:" فانزل "، قال: فنزل في قبرها.

صحيح: رواه البخـاري في الجنـائز (١٢٨٥) عن عبـد اللـه بن محمد، حدثنا أبو عامر، حـدثنا فُليح ابن سُـليمان، عن هلال بن علي، عن أنس بن مالك فذكر الحديث.

وقوله:" لم يُقارف "بالقاف والفاء، زاد ابن المبارك عن فليح:" أراه يعني الذنب "ذكره البخاري في باب: من يدخل قبر المرأة تعليقًا.

وقيل معناه:" لم يجامع تلك الليلة "رجحه الحافظ وغيره. تنبيــه: تحــرف هلال بن علي في فتح البــاري إلى" بلال بن على ".

• عن أنس قال: لما ثقـل النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل يتغشَّاه، فقـال لهـا: ليس جعل يتغشَّاه، فقـال لهـا: ليس

على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات عليه السلام قالت: يا أبتاه، أجاب ربًّا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دُفن قالت فاطمة: يا أنس! أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ .

صحيح: رواه البخاري في المغازي (٤٤٦٢) عن سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس فذكره.

• عن أنس قال: لما قالت فاطمة ذلك، يعني لما وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: وا كرباه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يا بُنَيَّةُ! إنه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة ".

حسن: رُواه أحمد (١٢٤٣٤) عن أبي النضر، حدثنا المبارك، عن

ثابت البناني، عن أنسٍ، فذكره.

وإسناده حسن من أجل المبارك وهو ابن فضالة -بفتح الفاء-البصري، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا صرح؛ لأنه يدلس ويسوى، وقد صرَّح في الإسناد الثاني.

ثُم إنه لَم ينفَرد بَه، بل تأبعه عبد الله بن الزبير الباهلي أبو الزبير الباهلي أبو الزبير فقال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك، فذكر نحوه، وزاد فيه: " لا كَرْبَ على أبيك بعد اليوم ". رواه ابن ماجه (١٦٢٩)، والترمذي في الشمائل "(٣٨٠) كلاهما من هذا الوجه.

• عن أبي هريرة قال: لما توفي بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاح أسامة بن زيد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ليس هذا منّا، ليس لصارخ حظ، القلب يحزنُ، والعين تدمع، ولا نقول ما يُغضب الرّب".

حسنا: رواه ابن حبان في صحيحه (٣١٦٠) عن عمران بن موسي بن مجاشع، قال: حدثنا هُدْبة بن خالد القيسي قال: حدثنا حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

وأخرجه أيضا الحاكم (١/ ٣٨٢) من طريق حماد بن سلمة بإسناده.

وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وهو: ابن علقمة بن وقاص الليثي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وهو من

رجال الجماعة.

• عن جابر بن عَتيك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غُلب عليه، فصاح به، فلم يُجبه، فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "غُلبنا عليك يا أبا الربيع" فصاح النسوة ويبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "دعهن، فإذا وجب، فلا تَبْكِينَ باكية" قالوا: يا رسول الله! وما الوجوب؟ قال: "إذا مات" فقالت ابنتُه: والله إن كنتُ لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟" قالوا: القتل في أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟" قالوا: القتل في سبيل الله: المطعون وسلم "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنْب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والدي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمْع شهيد".

حسن: رواه أبو داًود (٣١١١) ، والنسائي (١٨٤٦) كلاهما من طريق مالك (وهو في الموطأ - الجنائز- ٣٦) عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن جابر بن

عتيك أخبره فذكره

ورواه أيضًا الإمـام أحمـد (٢٣٧٥٣) من طريـق مالـك إلا أنـه اختصره. وصحَّحه ابن حبان (٣١٨٩) ، والحاكم (١/ ٣٥١ - ٣٥٢) وروياه من طريق مالك. قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، رواته مدنيون قرشيون ....".

رواته مدنيون فرشيون ....".
قلت: إسناده حسن من أجل عتيك بن الحارث وهو ابن عتيك بن قيس بن هيشة المعاوي الأوسي الأنصاري من أهل المدينة، يروي عن جابر بن عتيك وجماعة من الصحابة، روى عنه عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عنك والناس كذا في ثقات ابن حبان (٥/ ٢٨٦) وهو وإن لم أقف على من وثقه ولكن كونه من رواة مالك في الموطأ اكتسب قوة، لأن مالكًا كان أدرى الناس بأهل المدينة.

وأما من اضطرب في رواية هذا الحديث فلا يضر من أقامه. فقـد رواه ابن ماجـه (٢٨٠٣) من وجـه آخـر عن أبي العُميس، عن عبـد اللـه بن جـابر بن عتيـك، عن أبيـه، عن جده، أنه مرض، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسـلم - يعـوده، فقال قائل من أهله إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتـلَ شـهادة في سبيل الله ... فأخطأ في الإسناد.

قالَ ابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٢٠٦) : "هكذا يقول أبو العُميس في إسناد هذا الحديث، والصواب ما قاله مالـك فيـه، ولم يُقِمْه أبو العميس" .

قولها: "قد قضيت جهازك" أي قد أعددت ما تحتاج إليه في سفرك للغزو، أو رحيلك إلى الآخرة من عُدة أو عمل صالح. • عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل، يبكين هَلْكاهن يوم أحد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لكن حمزة لا بَواكي له" فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم".

حسن: رواه ابن ماجه (۱۵۹۱) عن هارون بن سعید المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أنبأنا أسامة بن زید، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي، وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وهو من رجال مسلم، وأخرجه الحاكم (٣/ ١٩٤ - ١٩٥) وقال: "صحيح على شرط مسلم"، والحديث في مسند الإمام أحمد (٥٥٦٣) من رواية أسامة بن زيد به مثله.

ورواه أبو يعلى (٣٥٦٤) من وجهين: عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر، وعن أسامة، قال: وحدثني الزهري، عن أنس بن مالك فذكر الحديث، ومن الوجه الثاني رواه أيضًا الحاكم (١/) وقال: "صحيح على شرط مسلم".

• عن ابن عباس قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بنتًا له، تقضِي فاحتضنها، فوضعها بين ثدييه فماتت وهي بين ثدييه، فصاحت أم أيمن فقيل: أتبكي عند رسول الله؟ قالت: ألست أراك تبكي يا رسول الله؟ قال: "لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تخرج من بين جنبيه، وهو يحمد الله عز وجل.

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٤٧٥) عن أبي أحمد، حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح، وعطاء بن السائب ثقة، وثقه الأثمة إلا أنه اختلط في آخر عمره، لكن روي سفيان عنه قبل الاختلاط. وقد رواه النسائي (١٨٤٣) من طريق أبي الأحوص، والإمام أحمد (٢٤١٢) من طريق أبي إستحاق، والبزار "كشف الأستار" (٨٠٨) من طريق جرير بن عبد الحميد- هؤلاء الثلاثة عن عطاء بن السائب به مثله.

وهذه المتابعات تُقوي رواية سفيان، عن عطاء بن السائب، وتؤكد بأنه لم يختلط في هذا الحديث.

وذكــره الهيثمي في "المجمــع" (٣/ ١٨) وعــزاه إلى الــبزار وقال: "وفيه عطاء بن السائب مختلط" .

قلت: وهو ليس على شرطه لرواية النسائي له.

الله على موت ابنه على موت ابنه الله على موت ابنه

إبراهيم

• عن أنس بن مالك قال: دخلنا مع رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - على أبي سيف القين وكان ظِئرًا لإبراهيم عَلِيْه السَّلام - فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبراهيم فقبَّله وشمَّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: "يا ابن عوف! إنها رحمة" ثم أتبعها بأخرى فقال - صلى الله عليه عليه وسلم "إن العين تدمع، والقلبَ يحزنُ، ولا نقول إلا ما يرضي وسلم "إن العين تدمع، والقلبَ يحزنُ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقِك يا إبراهيم لمحزونون".

وفي رواية: قال أنس بن مالك: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "ولد لي الليلة غُلام فسميتُه باسم أبي - ولراهيم" ثم رفعه إلى أم سيف، امرأة قين، يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه وأتبعتُه، فانتهينا إلى أبي سيف، وهو ينفخُ بكيره، قد امتلأ البيت دُخانًا، فأسرعتُ المشي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمسك، فخا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصبي، فضمَّه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدمعت بنفسه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدمعت ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربُّنا، والله! يا إبراهيم إنا ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربُّنا، والله! يا إبراهيم إنا لله لمحزونون".

وفي رواية: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظِئْرين تُكَمِّلان رضاعه في الجنة" .

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٠٣) عن الحسـن بن عبد العزيز، حدثنا يحيي بن حسان، حـدثنا قـريش - وهـو ابن حيَّان، عن ثابت، عن أنس فذكره.

الرواية الثانية رواها مسلم في الفضائل (٢٣١٥) من وجه آخــر

عن ثابت به.

والرواية الثالثة عند مسلم أيضًا.

وَقُولُه: "ظِئْرا" بكسر المعجِمـة وسـكون التحتانِيـة المهمـوزة بعـدها راء -أي مرضـعًا وأطلـق عليـه ذلـك لأنـه كـان زوج

• عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبراهيم بكي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ي، فقال لهِ المُعرِّي -إما أبو بكـر، وإمـا عمـر- أنت أحق من عظم الله حقّه، قال رسـول اللـه - *صـلي اللـه عليـه* وسلم "تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يُسخط الــربُّ، لولا أنه

وعد صادقٍ وموعود جامع، وأن الآخر تابع للأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضلَ مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون ".

حسـن: رواه ابن ماجـه (۱۵۸۹) حـدثنا سـوید بن سـعید قـال: حدثنِاً يحلِيك بن سُلَيم، عن ابن خُثَيْم، عن شهر بن حوشب، عن أســـماء بنت يزيـــد فذكرتــيه، ورواه ابن ســعد في" الطبقات "(١/ ١٤٣) من وجه آخير عن ابن خشم به

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وقد حسّنه أيضا البوصيري.

• عن محمود بن لبيد قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فخرج رسول الله وأثنى الله عليه وسلم - حين سمع ذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد أيها الناس! إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياة أحدٍ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد "؛ ودمعت عيناه، فقالوا: يا رسول الله! تبكي وأنت رسول الله! قال: "إنما أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما يسخط الرب، والله! يا إبراهيم إنا بك لمحزونون "، ومات وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، وقال: "إن له مرضعا في الجنة ".

حسن: رُواه ابن سعد في "الطّبقات الكبري "(١/ ١٤٢) عن الفضل بن دكين، أخبرنا عبد الرحمن ابن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد البرحمن بن الغسيل، وهو عبد السرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري المعروف بابن الغسيل حسن الحديث، ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة.

وأما ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أو لم تكن نهيتَ عن البكاء؟ قال: "لا، ولكن نهيتُ عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب، ورنه شيطان "فهو ضعيف.

رَواه الترمَذي (أَنَّ ١٠٠٠) عن علي بن خشرم، أخبرنا عيســــ بن يونس، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر فــذكره، ورواه ابن أبي شـيبة في" المصـنف "(٣/ ٣٩٣) من طريــق ابن أبي ليلى أطول من هذا.

قال الترمذي: حسن، وفي نسخة: حسن صحيح. والصواب: أنه ضعيف لأن فيه ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الـرحمن بن أبي ليلى، جمهـور أهـل العلم على تضـعيفه. قـال النـووي في" الخلاصـة "(٣٧٧٦) بعـد أن نقـل تحسـين

الترمذي:" هو من رواية محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف، فلعله اعتضد، والصوت الثاني هو ربَّة الشيطان،

والمراد به الغناء والمزامير، وقال: وكذا جاء مبينًا في روايـة

البيهقى "انتهى.

قلت: هو ما رواه البيهقي (٤/ ٦٩) من وجه آخر عن ابن أبي ليلى بإسناده وفيه: إني لم أنه عن البكاء، إنما نهيتُ عن النوح صوت أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه، وشق جيوب ورنة، وهذا هو رحمة، ومن لا يرحم لا يُرحم، يا إبراهيم لولا أنه أمر حق، ووعد صدق، وإن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون، تبكي العين، ويحزن القلب، ولا تقول ما يُسخط الرب ".

ورواه الـبزار" كشـف الأسـتار "(٨٠٥) من طريـق النضـر بن إسماعيل، ثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عوف فذكر نحوه.

قال البزار: لا نعلمه عن عبد الـرحمن إلا بهـذا الإسـناد، وروى عنه بعضه بإسناد آخر.

قال الحافظ ابن حجر في" المطالب العالية "(١/ ٢٢٥) بعد أن ذكر الأسانيد الأخرى:" وابن أبي ليلى سيء الحفظ، والاضطراب فيه منه ".

وقال الهيتمي في" المجمع "(٣/ ٧):" رواه أبو يعلى والـبزار، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه كلام "." فائـدة في وقت وفاة إبراهيم ".

جزم الوافدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر. وقال ابن حزم: مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر.

وكان عمره بين ستة عشر شهرًا وبين ثمانية عشر شهرًا.

١٢ - باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميّت

• عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعى جعفر قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم " إصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقدّ أتاهم ما يشغِلُهم، أو أمر يشغلُهم '

حسن: رواه أبو داود (٣١٣٢) ، والترمذي (٩٩٨) ، وابن ماجــه ( ١٦١٠) كلهم من طريـق سـفيان ابن عيينـة، حـدثني جعفـر بن خالد، عن أبيه، عن عبـد اللـه بن جعفـر فـذكره، واللفـظ لابن ماجه ولفظهما نحوه.

قال الترمذي: "حسن صحيح، وجعفر بن خالد هو ابن سارة،

وهو ثقة، روى عنه ابن جُريج ".

وَرواه الإمـام أحمـد (١٧٥١) وصحَّحه الحـاكم (١/ ٣٧٢) كلاهمـا من طريق ابن عيينة به.

قلت: والد جعفر هو خالد بن سـارَّة المخـزومي المكي حسَّـن حديثه الترمذي وصحَّحه، وصحَّحه الحاكم، وذِّكره ابن حبان في" الثقاّت ". وقال فيه الحافظ:" صدوق وأما ابنه جعفر فهو ثقة كما قال الترمذي.

وأما ما رُوي عن أسماء بنت عُميس قالت: لما أصيب جعفـر رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهله فقال: "إن آل جعفر قد شُغِلوا بشأن ميتهم، فاصنعوا لهم طعامًا" ففيه مجاهيـل. رواه ابن ماجـه (١٦١١) عن يحـيي بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، قـال: حـدثني عبـد اللـه بن أبي بكـر، عن ام عيسـي الجـرَّار، قالت: حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر، عن جدتها أسماء بنت عميس فذكرته. ورواه أيضًا الإمام أحمد (٢٧٠٨٦) من طريق محمد بن إسـحاق بإسـناده. وفي الإسـناد أم عيسـي لم تُسـم، وكـذلك أم عـون

وكلاهما مجهولتان.

قال الحافظ: "أم عيسي الخزاعية لا تعرف حالها" وقال: "أم عيسي الخزاعية لا تعرف حالها" وقال: "أم عيون ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب ويقال لها: أم جعفر" مقبولة "أي عند المتابعة، ولم تتابع فهي" لينة الحديث ".

وبهما ضعَّفه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه.

وَأُوْرِدهِ الهِيثمي في" المُجَمِع "(٦/ ١٦١) وقيال:" رواه أحمد وفيه امرأتان لم أجد من وثقهما، ولا جرَّحهما، وبقية رجاله ثقات "وهو ليس على شرطه،

١٣ - باب ما جاءِ في طبخ التلبينة لأهل الميت

• عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها -أمرث ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صُنع تَريد، فصُبَّت التلبينة عليها، ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقول:" التلبينة مُجِمَّة لفُؤاد المريض، تُذهب بعضَ الحزن". متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (١٤١٧) ، ومسلم في السلام (٢٢١٦) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة فذكرته. والتلبينة: هي حساء دقيق أو نُخالة، قالوا: وربما جعل فيها عسل، قال الهروي وغيره: سميت تلبينة تشبيهًا باللبن لبياضها ورقّتها.

وَمُجِمُّة: بضم الميم وكسر الجيم - أي تريح الفؤاد، وتزيل عنه الهم، وتنشطه.

١٤ - باب في كراهية ضيافة الواردين للعزاء

عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كُنًا نـرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام من النياحة.

صحیح: رواه ابن ماجه (۱۲۱۲) من طریقین:

الأولى: عن محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هُشيم، عن إسماعيل

ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد اللــه فذكر الحديث.

والثانية: عن شجاع بن مخلد أبي الفضل، قـال: حـدثنا هُشـيم بإسناده.

وُهذا إسناده صحيح. قال البوصيري في "الزوائد": "رجال الطريق الأول على شرط البخاري، والثاني على شرط مسلم"، وصحَّحه النووي في "المجموع" (٥/ ٣٢٠).

ورواه أحمد (٦٩٠٥) عن نصر بن باب، عن إسماعيل بإسناده وفيه: "وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة" ونصر بن باب من رجال "التعجيل" ، وأهل العلم مُطبقون على تضعيفه، ولكنه قد توبع كما رأيت عند ابن ماجه.

وقوله: "كنا نعد الاجتماع" قال السندي: "هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة، أو تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين فهو حجة، ثم قال: وبالجملة فهذا عكس الوارد، إذ الوارد أنه يصنع الناس الطعامَ لأهل الميت، فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام قلب لذلك، وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأجل الموت قلب للمعقول، لأن الضيافة حقها أن تكون للسرور لا للحزن" انتهى.

جموع أبواب غسل الميت وتكفينه

۱ - باب ما جاء تسجية الميت

• عن عائشة أن النبي - *صلى الله عليه وسلم* - حين تـوفي سُجِّي ببُرْدِ حِبَرَةِ.

متفقّ عليــه: رواًه البخـاري في اللبـاس (٥٨١٤) ، ومسـلم في الجنـائز (٩٤٢) كلاهمـا عن أبي اليمـان، أخبرنـا شـعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سـلمة بن عبـد الـرحمن بن عـوف، أن عائشة أخبرتْه فذكرته. ولفظهما سواء.

وقوله: "سُجِّيِّ" معناه غُطَي جميع بدنه، وحِبَـرة ضـرب من برود اليمن،

۲ - باب في تقبيل الميت

• عن عائشة قالت: أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسُّنْح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلِّم الناس، حتى دخل على عائشة، فتيمم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو مُسَجَّى ببُرْد حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكَبَّ عليه فقبَّله، ثم يكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يَجْمَعُ اللهُ عَليكَ مَوْتَين، أما الموتة التي كُتِبَتْ عليك فقد مُتَّها.

قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلِّمُ الناس، فقال: اجْلِس، فأبى، فتشهَّد أبو بكر، فقال: اجْلِس، فأبى، فتشهَّد أبو بكر، فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد: فمن كان منكم يعبدُ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فإن محمدًا - صلى الله حيُّ لا عليه وسلم - قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيُّ لا يموتُ، قال الله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ} إلى قوله: {الشَّاكِرِينَ} . [آل عمران: ١٤٤] . والله! لكأنَّ الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر، فتلقَّاها منه الناس، فما يَسمع بشر إلا يتلوها.

وفي رواية قالت: ثم جاء أبو بكر، فرفعت الحجاب، فنظر اليه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أتاه من قِبَل رأسه فَحَدَرَ فاه، وقبَّل جبهتَه، ثم قال: وا نبياه، ثم رفع رأسه، ثم حَدَرَ فاه، وقبَّل جبهتَه، ثم قال: وا صفياه، ثم رفع رأسه، وحَدَرَ فاه، وقبَّل، وقال: وا صفياه، ثم رفع رأسه، وحَدَرَ فاه، وقبَّل، وقال: وا خليلاه، مات رسول الله

<sup>-</sup> صلى الله عليه وسلم -

. . .

## .فذكرت الحديث بطوله وسيأتي موضعه"

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٢٤١، ١٢٤٢) عن بشر بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني معمر ويونس، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة قالت فذكرته. ورواه أيضًا البخاري في المغازي (٤٤٥٥) من وجه آخر عن عائشة وابن عباس، أن أبا بكر قبَّل النبي - صلى الله عليه وابن عباس، أن أبا بكر قبَّل النبي - صلى الله عليه وابن عباس، عباس، أن عباس جميعًا.

والرواية الثانية رواها الإمام أحمد (٢٥٨٤١) عن بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني أبو عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: ذهبتُ أنا وصاحب لي إلى عائشة فاستأذنا عليها، فألقت لنا وسادةً، وجذبتْ إليها الحجاب، فذكرت الحديث في سياق طويل وسيأتي في موضعه.

وإسناده حسن لأجل يزيد بن بابنوس فقد قال فيه الدارقطني: لا بأس به، وقال ابن عدي: أحاديثه مشاهير، وذكره ابن حبان في الثقات، ومثله بحسن حديثه، ولم يثبت ما نُقل عن أبي حاتم، أنه قال فيه:" مجهول ".

وقول أبي بكر: " لا يجمع الله عليك مَوْتتين، أما الموتة التي كتبث عليك فقد مُتَّها "لعله قصد بذلك الرد على من ظن أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يمت، وإنما استتر عن أعين الناس، فأكدهم أنه مات الموتة الحقيقية كما يموت، أي إنسان لقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: إيمان لقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ عَيْر هذا.

وأما ما روي عن عائشة قالت: قبَّل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مَظْعُون وهو ميت، فكأني أنظر إلى دموعه على خديه، فهو ضعيف.

رواه أبــو داود (٣١٦٣) ، والترمــذي (٩٨٩) ، وابن ماجــه (١٤٥٦) كلهم من طريق سفيان، عن عاصم بن عبيـد اللـه، عن القاسم بن محمد، عن عائشـة فذكرتـه. والحـديث في مسـند الإمام أحمد (٢٤١٦٥) من هذا الوجه.

قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦١) من هذا الوجه إلا أنه لم يحكم عليه وإنما قال: هذا حديث متداول بين الأئمة إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيدالله، وشاهده الصحيح المعروف حديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة أن أبا بكر الصديق قَبَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ميت انتهى.

قلت: وهو كما قال، فإن عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني أجمعوا على تضعيفه فقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم والبخاري: "منكر الحديث". وأظن أن هذا الحديث من مناكيره، فإن الصحيح الثابت هو أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. ومن مناكيره وأخطائه أيضًا ما رواه العُمري عن عاصم بن عبيدالله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،

عن أبيه قال: رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - قبَّل عثمان بن مظعون. رواه البزار "كشف الأستار" (٨٠٩)، وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢٠): "إسناد حسن". قلت: بل ضعيف لأجل عاصم بن عبيدالله هذا.

مَعْنِ خَارِجَة بْن زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أُمَّ الْعَلاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ عَن خَارِجَة بْن زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أُمَّ الْعَلاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَإِنَ بْنَ مَظْعُونِ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي الشُّكْنَى جِينَ أَقْرَعَت الْأَنْصَارُ مُكْنَى جِينَ أَقْرَعَت الْأَنْصَارُ مُكْنَى أَلُمُهَا جِرِينَ، قَالَتُ أُمُّ الْعَلاءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُظُعُونِ فَاشْتَكَى، فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تُوفِّي وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ مَطْعُونِ فَاشْتَكَى، فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تُوفِّي وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ مَدَى عَلَيْهَ وَسِلم - فَقُلْتُ: رَحْمَةُ دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: رَحْمَةُ دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: رَحْمَةُ

اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِب، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ الله أَكْرَمَهُ؟" فَقُلْتُ: لا أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءُهُ وَاللهِ! الْيقِينُ وَإِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ! مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ! الْيقِينُ وَإِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ! مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ " قَالَتْ: فَوَاللهِ! لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وَأَحْرَنَنِي ذَلِكَ. قَالَتْ: فَوَاللهِ لَا أُزِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنَا تَجْرِي، فَجِئْتُ وَأَكْرِي وَأَخْبَرْتُهُ، وَاللهِ إِللهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ " قَالَتْ: فَوَاللهِ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ إِلّٰ أَزِيلُ لَا أُزِيلُ لَا أَزِيلُ لِللهِ وسلم - فَأُخْبَرْتُهُ، وَاللهِ إِلّٰ اللّٰ لَا أَزِيلُ عَمْلُهُ " .

وفي رواية: "أما هو فقد جاءه اليقين، والله! إني لأرجو له الخير، والله! ما أدري، وأنا رسول الله، ما يُفعل بي"، قالت:

فوالله! لَا أَزِكِّي أَحدًّا بعده أَبدًا ".

صحيح: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٨٧) حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري، فذكره.

رواه البخاري أيضا في الجنائز (١٢٤٣) من حديث عقيل، عن ابن شهاب به وفيه:" والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما

يُفعل بي ".

وإنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك موافقة لقوله تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ لِي وَلَا بِكُمْ } [الأحقاف: ٩] وكان ذلك قبل نزول وله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ } [الفتح: ٢] ؛ لأن الأحقاف مكية وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيها. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أنا أول من يدخل الجنة "، وغير ذلك من الأحاديث الصريحة في معناه، الفتح (٣/ ١١٥ - ١١٦) .

٤- باب ما جاء من الفضيلة في تغسيل الميت وتكفينه وحفر
 قبره

• عن أبي رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ومن وسلم " من غَسَّل ميتًا فكتم عليه غفر له أربعين مرة، ومن كفَّن ميتًا كساه الله من السندس، وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت

قبرًا فأجنَّه فيه أُجري له من الأجـر كـأجر مسـكن أسـكنه إلى يوم القيامة ".

حسن: رواه الحاكم (١/ ٣٥٤) عن بكر بن محمد الصيرفي، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن شرحبيل بن شريك المعافري، عن علي بن رباح اللخمي، عن أبي رافع فذكره.

قُالَ الزيلعيُّ في "نَصَبُ الرايـة "(٢/ ٢٥٦):" ورواه الطـبراني في "معجمه" عن هارون بن مكحول المصري، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ به سندًا ومتنًا ".

ولعل الحديث في الجرع المفقود، فإني لم أجده في

المطبوع.

قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ". وقال الذهبي في المهذب في اختصار" السنن الكبرى "(٣/

وعلى الخليبي في الطيوب في العلم المجمع "(٣/ ١٣٢٧):" إسـناده جيـد ". وقـال الهيثمي في" المجمـع "(٣/ ٢١):" رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح ".

قلت: وهـو كمـا قـالا: إلا أن شـرحبيل بن شـريك المعـافري

صدوق، وهو من رجال مسلم.

وقالُ الحاَفظِ في أُ الدراية ":" إسناده قوي ".

• عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من غَسَّل ميتًا فستره، ستره الله من الذنوب، ومن كفَّنه كساه الله من السندس".

حسـنُ: رواه الطّـبراني في "الكبـير" (٨/ ٣٣٧) عن أحمـد بن سهل بن أيوب الأهوازي، ثنا عبد الملك ابن مروان الحذَّاء، ثنـا سُـليم بن أخضـر، ثنـا سـعير بن الخِمس، عن أبي غـالب، عن أبى أمامة فذكره.

وإسناده حسن من أجل سعير بن الخِمس وشيخه أبي غالب

فهما صدوقان.

وأما شيخ الطبراني أحمد بن سهل بن أيوب فترجمه الحافظ في "اللسان "(١/ ١٨٤) وذكر له حديثا غير هذا وقال: هذا خبر منكر، وإسناد مركب وفيه كلام آخر راجعه، ولم يذكره الهيثمي في" المجمع "مع أنه على شرطه، ولكنه ذكر الذي بعده وهو عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبو الربيع الزهراني، ثنا معتمر بن سلمان، عن أبي عبد الله الشامي، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه عن أبي غالب، من غسّل ميثًا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه، فإن كفّنه كساه الله من السندس "وقال: فيه أبو عبد الله الشعب الله عن أبي خاليد من أبي خاليد من غبر الله عن أبي خاليد عن أبي غاليد عن أبي خاليد عن أبي غاليد عن أبي خاليد عن أبي غاليد عن أ

وأما أبو عبد الله الشامي فلعله هو ما ذكره البخاري في "الكني" في تاريخه (٩/ ٤٩ رقم ٤٢٧) فقال: أبو عبد الله الشّامي روى عنه جعفر بن سليمان، ولم يقل فيه شيئًا، فهو "مقبول" لأنه توبع في الإسناد الأول.

وأُمَّا مَا رُوي عَنَ أَبِن عَمارِ مرفوعًا: "ليُغسل موتاكم المأمونون" فهو موضوع. رواه ابن ماجه (١٤٦١) عن محمد بن المصفَّى الحمصي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن مبشر بن عبيد، عن زيد

ابن أسلم، عن عبد الله بن عمر فذكره. وفيه بقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية، وشيخه مبشر بن عبيد يكذب. قال الإمام أحمد: روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة كذب، وقال الدارقطني: يكذب.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن علي بن أبي طالب مرفوعًا: "من غسَّل ميتًا، وكفَّنه، وحنَّطه، وحمله، وصلى عليه، ولا يفش عليه ما رأي، خرج من خطيئته مثل يوم ولدتْه أمه" رواه ابن ماجه (١٤٦٢) عن علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، قال: حدثنا عباد بن كثير، عن عمرو بن خالد، عن حيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي فذكره.

وفيه عمرو بن خالد أبو خالد القرشي كُذَّبه أحمد ويحيى بن معين وأبو داود وغيرهم، وقال أبو زرعة: "كان يضع الحديث" . وكذلك لا يصح ما رُوي: "للمسلم على المسلم ثمانية حقوق، وذكر منها غسل الميت" .

ذكره الشيخ جلال الدين الخبازي في حواشيه. قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٥٧) : "هذا حديث ما عرفته، ولا وحدته".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "من حفر قبرًا بنى الله له بيتًا في الجنة، ومن غسّل ميتًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن كفّن ميتًا كساه الله من حلل الجنة، ومن عزي حزينًا ألبسه الله التقوى، وصلى على روحه في الأرواح، ومن عزي مصابًا كساه الله حلتين من حلل الجنة، لا تقوم لهما الدنيا، ومن اتبع جنازة حتى يقضي دفنها كتب له ثلاثة قراريط، القيراط منها أعظم من جبل أحد، ومن كفّل يتيمًا، أو أرملة، أظله الله في ظله، وأدخله الجنة".

رواه الطبراني في "الأوسط" (٩٢٩٢) عن هاشم بن مرثد، ثنا المعافي بن سليمان، ثنا موسي ابن أعين، عن الخليل بن مرة، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن جابر بن عبد الله فذكره، قال الطبراني: "لا يُروي عن جابر إلا بهذا الإسناد". وفيه الخليل بن مرة الضُّبعي قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وقال النسائي: "ضعيف"، وقال يحيى بن معين: "ضعيف"،

وقال ابن حبان: "منكر الحديث عن المشاهير، كثير الرواية عن المجاهيل" .

قلت: وشيخه إسماعيل بن إبراهيم من المجاهيل إن كان هو ابن شماس الأنصاري.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: "من غَسَّل ميتًا، فأدى فيه الأمانة، ولم يُفش ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" قالت: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لِيَلهِ أقربُكم منه إن كان يعلم، فإن لا يعلم فمن ترون أن عنده حظًا من ورع وأمانة".

رواه الإمام أحمد (عُكَلَا) ، والطبراني في "الأوسط" (٣٥٩) كلاهما من طريق سَلَّام بن أبي مُطيع، عن جابر بن يزيد الجُعفي، عن عامر، عن يحيى بن الجلَّار، عن عائشة فذكرته.

قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به سلّام بن أبي مطيع".

قلت: وجابر بن يزيد الجعفي رافضي ضعيف، وبه علّله الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢١) وقال: "فيه كلام كثير". ويحيى بن الجزار الكوفي يغلو في التشيع غير أنه ثقة 0 - باب ما جاء في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -

• عن عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: والله! ما ندري أنُجرد رسولَ الله - صلى الله عليه وعليه عليه وسلم - من ثيابه كما نُجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقي الله عليهم النومَ حتى ما منا رجل إلا وذقنُه في صدره، ثم كلّمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو؟ أن اغسلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابُه، فقاموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلوه، وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه

بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقـول: لـو اسـتقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسَله إلا نساءُه.

حسن: رواه أبو داود (٣١٤١) ، وابن ماجه (١٤٦٤) كلاهما من حديث محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: سمعت عائشة فذكرته. واللفظ لأبي داود. وأما ابن ماجه فاقتصر على قول عائشة: "لو استقبلت من أمري ...".

وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه

صرَّح بالتحديث.

والحَــديث رواه الإمـام أحمــد (٢٦٣٠٦) وصــخَّحه ابن حبــان ( ٢٦٢٧) ، والحاكم (٣/ ٥٩ - ٦٠) كلهم رووه من هذا الوجـه، قـال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

وأما ما رُوي عن بريدة قال: لما أخذوا في غُسْل النبي - صلى الله عليه وسلم - ناداهم منادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصَه، فهو ضعيف، رواه ابن ماجه (١٤٦١) من طريق أبي معاوية قال: حدثنا أبو بردة، عن علقمة بن مرثَد، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره.

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٢) من هذا الوجه وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال الحاكم بعده: "وأبو بردة هذا: بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري محتج به في الصحيحين".

قلت: وهذا وهم منه، فـإن أبـا بـردة هـذا هـو: عمـرو بن يزيـد التميمي الكوفي ضعيف، ضعّفه جمهور أهل العلم.

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس رواه الإمام أحمد (٢٣٥٧) في حديث طويل، وفي إسناده حسين بن عبد الله -وهو ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني ضعيف.

٦ - باب غسل أحد الزوجين للآخر

• عن عائشة قالت: رجع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من البقيع، فوجدني، وأنا أجد صُداعًا

في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: "بل أنا يا عائشة! وا رأساه" ثم قال: "ما ضَرَّكِ لو مِتِّ قبلي فَقُمتُ عليكِ، وفسَلتكِ، وكفَّنْتُكِ، وصَليتُ عليك، ودفنتكِ".

حسـن: رواه ابن ماجـه (١٤٦٥) ، والنسـائي في "الكـبري" ( ٧٠٧٤) ، وأحمـد (٢٥٩٠٨) ، وابن حبـان (٦٥٨٥) ، والـبيهقي (٣/ ٣٩) كلّهم من حديث محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عُتْبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد اللـه، عن عائشة فذكرته.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس، إلا أنه صــــرَّح بالتحـــديث فيمــا رواه الــبيهقي في "الــدلائل" (٧/) فقال فيـه: حـدثنا يعقـوب بن عُتبـة، فـانتفت عنـه تهمـة

التدليس.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" : "إسناد رجاله ثقـات، ورواه البخاري من وجه آخر مختصرًا" .

وهـو يعـني بـه مـا أخرجـه البخـاري في المرضى (٥٦٦٦) عن يحيى بن يحيى أبي زكريا، أخبرنا سـليمان بن بلال، عن يحـيى بن سعيد، قال: سمعتُ القاسم بن محمد قال: قالت عائشـة: وا رأساه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسـلم "ذاكِ لـو كـان وأنـا حيُ فأسـتغفر لـكِ وأدعـو لـكِ" فقـالت عائشـة: وا ثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظلِلْتَ آخرَ يومك مُعَرِّسًا ببعض أزواجك، فقـال النبي - صـلى اللـه عليه يومك مُعَرِّسًا ببعض أزواجك، فقـال النبي - صـلى اللـه عليه أبي بكر وابنه، وأعهدَ أن يقـول القـائلون، أو يتمنّى المتمنـون، أبي بكر وابنه، وأعهدَ أن يقـول القـائلون، أو يتمنّى المتمنـون، أم قلت: يـابى اللـه ويـدفع المؤمنـون أو يـدفعُ اللـه ويـابى المؤمنون".

• عن عائشة، قالت: دخل علي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم - في اليوم الذي بُدئ فيه فقلت: وا رأساه! فقال: "وددتُ أن ذلك كان وأنا حي، فهيئتك ودفنتك" . قالت: فقلت غيرى: كأنى بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك.

قال: "وأنا وا رأساه! ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا، فإني أخاف أن يقول قائل، ويتمنى متمنٍ: أنا أولى، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر".

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٥١١٣) ، والبيهقي (٨/ ١٥٣) كلاهما من حديث يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

وإِسناده صحيح. وهُو فَي مسلم (٢٣٨٧) بهذا الإسـناد مُختصـرًا في ذكر استخلاف أبي بكر.

وفي سنن البيهقي (٣/ ٣٦٦) قالت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا أسماء! إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب، فغسلها علي وأسماء".

ورواة هبة الله الطبري عن أسماء: أن عليا غسَّل فاطمة، قالت أسماء: وأعنته عليها، قال ابن الجوزي في "التحقيق" ( ٢/ ٦٢٤): "ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار كالإجماع". قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" معلقًا على حديث البيهقي: "في سنده من يحتاج إلى

كشف حاله، ثم الحديث مشكل، ففي الصحيح أن عليا دفنها ليلًا ولم يعلم أبا بكر، فكيف يمكن أن تغسلها زوجه أسماء وهو لا يعلم

... ".

وقال:" وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث فهي كانت زوجته في الدنيا والآخرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي" فالسبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت.

وقـال: ومـذهب أبي حنيفـة والثـوريّ والشّـعبيّ أنّ الرجـل لا يغسل امرأته "انتهي. وقد سبق أن رد ابن الجوزي على هذا فقال: قال بعض المتفقه: لو صح هذا الحديث، قلنا: إنما غسَّلها لأنها زوجته في الآخرة، فما انقطعت الزوجية. قال: قلنا: لو بقيت الزوجية لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها، وقد مات عن أربع حرائر "انتهى.

وأبن مسعود غسّل امرأته حين ماتت، إلا أن إسناده ضعيف. وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس، قال:" الرجل أحقّ بغسل امرأته ". رواه البيهقي، وفيه الحجاج ابن أرطاة

ضعىف.

وفي أحاديث الباب دليل للجمهور بـأن المـرأة يغسـلها زوجهـا إذا ماتت، منهم: الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث. قال أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والثوري ورواية عن أحمد: لا يجوز أن يغسلها زوجها لبطلان نكاحها.

وأملاً أن تغسل الزُوجية زوجها فهذا لا خلاف فيه؛ لأن نكاح المرأة لا يبطل بموت زوجها لأنّ عليها عدّة.

٧ - بأبِ غسل الميتِ وترًا

• عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنتُه، فقال: اغسِلْنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك. إن رأيتُن ذلك بماء وسِدْر، واجعلنَ في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتُنَّ في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتُنَّ في الآخرة علما فرغنا آذنّاه، فأعطانا حِقْوه، فقال: أشعِرنَها إيّاه "تعني بحِقْوه: إزارَه،

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (٢) عن أيـوب بن أبي تميمـة السـختياني، عن محمـد بن سـيرين، عن أم عطيـة

الأنصارية فذكرت الحديث.

ورواه البخاري في الجنائز (١٢٥٣) عن إسماعيل بن عبد الله، ومسلم في الجنائز (٩٣٩/ ٣٨) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك بن أنس. وأما ما رُوي عن ابن سيرين قال: قال رسول الله - *صلى الله* عليه وسلم " من غسَّل ميتًا فليبدأ بعصره" فهو ضعيف.

رواه البيهقي (٣/ ٣٨٨) وقال: "هذا مرسـل، وراويـه ضـعيف" . ووافقه النووي في "الخلاصة" (٣٣٢٤) .

٨ - باب يُبدأ بميامن الميت

• عن أم عطية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسل ابنته: "ابدأنَ بميامنِها، ومواضع الوضوء منها".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٥٥) ، ومسلم في الجنائز (٩٣٩/ ٤٣) كلاهما من حديث إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية فذكرته.

٩ - بابٍ جعل شعر المرأة ثلاثةَ قرون

• عن أم عطية قالت: ضفرنا شعر بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، تعني ثلاثة قرون- وقال وكيع: قال سفيان:

نَاصِيتَها وقرنَيْها.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٦٢) عن قبيصة، حيدثنا سيفيان، عن هشام، عن أم الهُيذيل (حفصة بنت سيرين) عن أم عطية فذكرته. هشّام هو: ابن حسان.

ورواه مسلم (٩٣٩/ ٤١) من وجه آخر عن هشام بن حسان بـه وفيه: قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة ِأثلاثٍ، قَرنَيْها وناصِيتَيْها.

وَرُوي عن حماد بنَ سلمَة، عن أيوبً وهشَّام وحَبيبٌ، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية وفيه الأمر "واجعلْنَ لها ثلاثة قيرون" رواه ابن حبان في صحيحه (٣٠٣٣) والطيبراني في "الكبير" (٢٥/ ٤٩ - ٥٠) .

ولعل عمل أم عطية كان بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -إلا أن الرواة اختصروا في البيان.

١٠ - باب ما جاء في مشط شعر المرأة

• عن أم عطيـة قـالت: قـالِ النـبي - *صِـلى اللـه عليـه* وسلم "اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا" وقالت: مشطناها ثلاثة قرون.

متفق عليه: رواه البخاري في الجِنائز (١٢٥٤) ، ومسلم في الجناًئز (٩٣٩) كلاهما من حديث أيـوب، عن حفصـة، عن ام عطية فذكرته.

١١ - بابِ إلقاء شَعر المرأة خَلْفها • عن أم عطية قالت: توفيث إحدى بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إغسِلْنَها بالسِـدِر وتـرًا تُلاثًا أو خمسًا، أو أكـثَر من ذلـك إن ر أيتُن ذلك، واجعلْنَ في

الآخرة كِافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فـرغتُنَّ فـآذِنِّنِي، فلمـا فرِغنا آذتاًه، فألقى إلينا حِقْوه، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألّقيناها خلفها ".

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٢٦٣) عن مسدد، حدثنا پحیی بن سعید، عن هشام بن حسان، قال: حدثنا حفصة، عن أم عطية فذكرته.

۱۲ - باب كيف الإشعار للميت

• عن ابن سيرين قال: جاءت أم عطية امرأةٌ من الأنصار من اللاتي بايعْنَ، قدمتِ البصرةَ تبادر ابنا لها فلم تُدْركـه، فحـدثتنا قالت: دخلُ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نَغْسِلُ ابنتَه فقالً:" الْعُسِلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأَيتُنَّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ، واجعِلْنَ في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتُنَّ فَآذِنَّني "قالت: فلما فَرغْنَا أَلْقِي إليِنا حِقْوه، فقـالٍ:" أَشْـعِرْنَهَا إياه "ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الْفُفْنَها فيه.

وكذلك كان ابن سيرين: يأمر بالمرأة أن تُشْعر ولا تُؤزر.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٦١) عن أحمد، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا ابن جـريج، أن أيـوب أخـبره، قـال: سمعت ابن سيرين يقول فذكره، وأخرجه مسلم في الجنائز ( ٩٣٩/ ٣٦) من وجه آخر عن أيوب نحـوه إلى قولـه:" أشْـعِرْنَها إياه".

والإشعار: ما يلي الجسد من الثياب.

وقوله: زعم: هـو أيـوب كمـا وقـع التصـريح في روايـة عبـد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لأيوب قوله: أَشْـعرنَها أتـؤزر به، قال: ما أِراه إلا قال: الفُفْنَها فيه.

وقوله: ولا أدري أي بناته؟ هو مقول أيوب، لأنه لم يسمع تسميتها من حفصة، وبينت في روايات أخرى أنها أم كلثوم، وقيل: إنها زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيأتي بعض التحقيقات في ذلك.

۱۳ - باب كفنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب • عن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وســلم -كفّن في ثلاثــة أثــواب بيضٍ سُــحولية، ليس فيهــا قميص ولا عمامة.

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (٥) عن هشـام بن عـروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.

ورواه البخـاري في الجنـائز (١٢٧٣) عن إسـماعيل، عن مالـك به.

ورويا -البخاري (۱۲۷۱) ، ومسلم (۹٤۱/ ٤٦) کلاهما- من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام به مثله.

وفي وجه عن هشام بإسناده عن عائشة قالت: أدرج رسولُ الله - *صلى الله عليه وسلم* - في حلة يمنيـة كانت لعبـد اللـه بن

أبي بكر، ثم نُزِعتْ عنه، وكفِّن في ثلاثة أثواب سُحول يمانيـةٍ، ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله الحلة فقال: أُكفَّن فيها. ثم قبال: لم يُكفَّنْ فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأُكفَّن فيها؟ فتصدق بها.

قوله: "سحولية" وفي رواية: "سحولية يمانية"، وفي رواية "سحولية من كرسف" كما عند مسلم، وسُحول جمع سحل، وهـو الثـوب الأبيض النقي، ولا يكـون إلا من قطن، ويُروى بالفتح نسبة إلى سحول قرية باليمن.

قال الأزهري: بالفتح المدينة، وبالضم الثياب.

ورواه أصحاب السنن: أبو داود (٣١٥٢) ، والترمذي (٩٩٦) ، والنسائي (١٨٩٩) ، وابن ماجه (١٤٦٩) ، وفيها: فذكروا لعائشة قولهم: "في ثوبين وبُرْد حبَرةٍ" فقالت: قد جاءوا ببُردِ حبرة ولكنهم ردُّومٍ، ولم يكفِّنُوا فيه.

وبرد حبرة: أي مخطط.

قال الترمذي: "حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رُوي عن كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - روايات مختلفة، وحديث عائشة أصحُّ الأحاديث التي رُويت في كفَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، قال سفيان الثوري: يُكفَّنُ الرجل في ثلاث أثواب: إن شئت في ثلاث أثواب: ويُجزيت في ثلاث لفائف، ويُجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يُجزيان، والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: تُكفَّنُ المرأةُ في خمسة أثواب"، انتهى.

و إسحاق، قالوا: تُكفَّنُ المرأةُ في خمسة أثواب"، انتهى. و عن عائشة قالت: دخلت على أبي بكر فقال: في كم كفَّنتُم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سَحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وقال لها: في أي يوم توفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: يوم الاثنين، قال: فأيُّ يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين، قال: أرجو فيما بيني وبين الليلة، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، فيما بيني وبين الليلة، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به رَدْعُ من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه

ثوبين فكفنوني فيهما، قلت: إن هذا خَلَقُ، قال: إن الحيَّ أحق بالجديد من الميت، إنما هـو للمهلـة، فلم يتـوف حـتى أمسـى من ليلة الثلثاء، ودُفن، قبل أن يُصبح.

صحيح: رواه البخـاري في الجنـائز (١٣٨٧) عن معلي بن أسـد، حدثنا وُهيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.

ورواه مالك في الجنائز (٦) عن يحيى بن سعيد بلاغًا، أن أبا بكر قال لعائشة فذكر نحوه مختصرًا.

وقوله: "للمهلة" قـال عياض: رُوي بضـم الميم، وفتحها، وكسرها، وقال ابن حبيب: هو

بالكسـر: الصـديد، وبـالفتح: التمهـل، وبالضـم: عكـر الـزيت. والمراد الصديد.

ورواه ابن حبان في صحيحه (٣٠٣٦) من وجه آخـر عن مجاهـد بن وردان، عن عـروة، عن عائشـة قـالت: كنت عنـد أبي بكـر حين حضرتْه الوفاة، فتمثلثُ بهذا البيت:

من لا يزال دمْعُه مُقَنَّعًا

... يُوشِك أن يكون مَدْفُوقا

فقال: يا بُنَيَّةُ لا تقولي هكذا، ولكن قولي: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} [ق: ١٩] ثم قال: في كم كُفِّن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلت: في ثلاثة أثواب، فقال: كفِّنوني في ثوبيَّ هذين، واشتروا إليهما ثوبًا جديدًا، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هي للمِهْنة، أو للمهلة، ورواه أيضًا الإمام أحمد (٢٤١٢٢) باختلاف بعض الألفاظ.

عن عبد الله بن عمر قال: كُفن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاث رباطٍ بيضٍ سُحوليةٍ.
 حسن: رواه ابن ماجم (١٤٧٠) عن محمد بن خلف العسقلإني

حسن: رواه ابن ماجه (١٤٧٠) عن محمد بن حلف العسـفلاني قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: هذا ما سـمعتُ من أبي مُعَيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث.

وإسناده حسن لأجل حفص بن غيلان، وشيخه سليمان بن موسى وهو الأشدق فهما صدوقان، وإلى هذا أشار البوصيري بقوله: "هذا إسناد حسن لقصور سليمان بن موسي وحفص بن غياث عن درجة أهل الحفظ والضبط، وأصله في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس".

قلت: أما حديث عائشة فهو صحيح كما سبق، وأما حديث ابن عباس فهو ضعيف كما سيأتي وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفَّن في سبعة أثواب، فهو ضعيف. رواه الإمام أحمد (٧٢٨)، والبزار -البحر الزخار- (٦٤٦) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الله ابن محمد بن علي (المعروف بابن الحنفية) عن أبيه، على بن أبى طالب فذكره.

قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا تابع ابن عقيل على روايته هذه، ولا نعلم أحدًا رواه عن ابن عقيل بهذا الإسناد إلا حماد بن سلمة "انتهى.

وأما الهيثمي فحسَّن إسناده في" المجمع "(٣/ ٢٣). قلت: وهـو كـذلك فـإن عبـد اللـه بن محمـد بن عقيـل حسـن الحديث.

ولكن فيه علة خفية وهى مخالفته للأحاديث الصحيحة. وقد نبَّه عليه الحافظ في" التلخيص الحبير "(٢/ ١٠٨) فقال في ابن عقيل: سيء الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيُحسَّن، وأما إذا خالف فلا يُقبل، وقد خالف هو رواية نفسه، فروى عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن فِي ثوب نمرة "انتهى.

وأورده أبن الجوزي في" العلـل المتناهيـة" (٢/ ٤١٥) وضـعَّفه لأجل ابن عقيل. ونقل عن ابن حبان: "ردئُ الحفظ، يحدث على التوهم، فيجئ بالخبر على غير سُنَنِه، فوجب مجانبة أخباره" وبه أعله الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢) .

قلت: لأن الصَحيح كما سبق أن النبي - صلى الله عليه

وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن الفضل بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفَّن في ثوبين سحوليين أبيضين. رواه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٧٥) من حديث علي بن المديني، عن إبراهيم بن سليمان أبي سليمان المؤدب، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس فذكره.

ويعقوب بن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي الجمهور على تضعيفه منهم: أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم، إلا أن ابن حبان فذكره في "الثقات" (٧/ ٦٣٩) وأخرج

الحديثِ في صِحيحه (٣٠٣٥) .

ورواه أيضًا أبو يعلي من طريق سليمان الشاذكوني، عن يحيى بن أبي الهيثم، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس فذكره. وسليمان هذا ضعيف،

وقد اتَّهم.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفَّن في ثوبين أبيضين، وفي برد أحمر فإنه منكر. رواه الإمام أحمد (٢٢٨٤) عن عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الحجاج بن أرطاة، حدثنا أبو جعفر محمد بن علي.

قال: يعني حَجاجًا، حدثني الحكم، عن مِقسم، عن ابن عبـاس

فذكره.

والحجاج وصف بكثرة الخطأ والتدليس، فلعل هذا من خطئه، لأن الصحيح الثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وقد رُوي عنه ما يوافق ذلك إلا أن فيه يزيد بن أبي زياد وهو أضعف منه، فقد رواه عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب: في قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، الحلّة ثوبان. رواه أبو داود (٣١٥٣) عن الإمام أحمد وهو في مسنده (١٩٤٢) قال: حدثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا يزيد -يعني ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس فذكره. ورواه أيضًا ابن ماجه (١٤٧١) من طريق عبد الله بن إدريس بإسناده ويزيد بن أبي زياد لا يحتج به لضعفه، لا سيما وقد خالف رواية الثقات. قال الحافظ ابن حجر: "تفرد يزيد بن أبي زياد، وقد تغير، وهذا من ضعيف حديثه" "التلخيص" (٢/

وقال الترمذي: "حديث عائشة أصح الأحاديث الـتي رُويتْ في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكـندلك لا يصح ما رُوي عِن أنس بن مالـك أن رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - كُفّن في ثلاثة أثواب، أحـدها قميص، رواه الطبراني في الأوسط (٢١١٨) عن أحمد بن زهير، ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيـل المقـرئ، ثنـا مسـلم بن إبـراهيم، ثنـا حمـاد بن سـلمة، عن حميـد، عن أنس بن مالـك فذكره.

قال الطبراني: لم يروه عن حميد إلا حماد، ولا عنه إلا مسلم، تفرد به المقرئ، وفي نسخة: عقيل.

قلت: في المتن نكارة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يُكَفَّن في القميص كما ثبت في الصحيحين، لعل هذا مما أخطأ فيه حماد بن سلمة؛ لأنه تغير حفظه بآخره.

١٤ - باب ما جاء في تكفين ِحمزة بن عبد المطلب

 عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرةٍ في ثوب واحد. حسن: رواه الترمذي (٩٩٧) عن ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، عن زائدة، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن جابر فذكره.

ورواًه الإمام أحمد (١٤٥٢١) من طريق زائدة بإسناده.

وَإِسَناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

والنمرة: شملة عنها خطوط بيض وسودٌ، أو بردة من صوف

تلبسهاً الأعراب.

وجاء في حديث أنِس قال: دعا رسول الله - *صلى اللـه عِليـه* وسلم - بنمرة فكفّنه فيها، قال: وكانت إذا مُلدَّث على رأسه بِـدتْ قـدماه، وإذا مُـدَّتْ عِلى قدميـه بـدا رأسُـه، رواه الإمـام أحمـــد (١٢٣٠٠) وفيـــه أســامة بن زيـــد الليــثي، قــال البخارى: "أخطأ فيه أسامة بن زيد، فإن الصواب أنه حديث جابر بن عبد الله" . انظر باب دفن الجماعة في قبر واحد عن عروة قال: أخبرني أبي الزبيرُ أنه لما كان يـوم أحـُـدِ أقبلت امرأةٌ تسعى، حتَّى إذا كادت أن تشرف على القتلي، قال: فكرة النبيُّ - صلى الله عليه وسلَم - أن تراهم، فقال: "المَراة المرأة"، قال الزبير: فَتوسَّمِتُ أَنها أُمِّي صفيَّة، قال: فخرجتُ أسعى إليها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قِال: فلَدَمَتْ في صدري، وِكانت امـرةً جلـدةً، قـالت: إليك، لا أرضَ لك. قال: فقلتُ: إنَّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عزم عليك. قال: فوقفت، وأخرجتْ ثوبين معها، فقالت هذان ثوبان جئتُ بهما لأخي حميزة، فقد بلغـني مقتلـه، فكفِّنوه فيهما، قال: فِجئنا بالثوبين لنِكفِّن فيهما حمـزة، فـإذا إلى جنبه رَجُلٌ من الأنصار قتيلٌ، قد فُعِلَ به كُما فُعِلَ بحمـزة، قَــال: فوجــدْنا غضاضـةً وحيـاءً أَنْ نُكَفِّن حمــزة في ثــوبين، والأنصاريُّ لا كفن له، فقلِناً: لحمزة ثوبٌ، وللأنصاريُّ ثوبٌ، فَقِدرِناهُما فكان أحدهما أكبر من الْآخرِ، فأَقْرَعْنا بينهما، فكُفَّنَّا كلّ واحدٍ منهما في الثوب الذّي طارَ لهُ. حسن: رواه الإمام أحمد (١٤١٨) ، والبزار (٩٨٠) ، وأبـو يعلى ( ٦٨٦) ، كلهم من طريق سليمان بن داود الهاشمي، أخبرنا عبد الرحمن -يعني ابن أبي الزياد، عن هاشم، عن عروة، عن

أبيه الزبير، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزياد فإنه حسن الحديث.

ورواه البيهقي (٣/ ٤٠١ - ٤٠٢) من وجه آخر عن هشام بن عروة بإسناده قال النووي في "الخلاصة" (٣٩٢) : "إسناده صحيح".

وقوله: "لدمتْ" أي ضربت ودفعت في صدري.

١٥٠ - باب يستحب أن يكون أحد ثوبيه حِبرة

• عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفَّن في ثوب حِبرةٍ". حسن: رواه أبو داود (٣١٥٠) عن الحسن بن الصباح البزار، حدثنا إسماعيل -يعني ابن عبد الكريم- حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جابر فذكره.

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عقيل فإنه "صدوق"، وأمَّا أبـوه عقيـل فيـال بن معقـل فـإنَّ الحافـظ وإنْ قـال فيه "صدوق"، إلَّا أنَّ أحمد وابن معينٍ وغيرهما وتَّقوه.

ورواه الإمام أحمد (١٤٦٠١) من وجه آخر عن جابر وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم "من وجد مشقة فليكفّن في ثوب حِبرةٍ" . وفي إسناده ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر فذكره. وابن لهيعة فيه كلام.

١٦ - باب ما جاء في كفن المرأة

عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته، فلما فرغنا ألقي إلينا حِقْوه، فقال: "أشعرنها إياه".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٦١) ، ومسلم في الجنائز (٩٢٩: ٣٦) كلاهما من حديث أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية فذكرته في كيفية غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٣٣): "ورواه الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: فكفتّاها في خمسة أثوابٍ، وخمّرناها كما يخِمّر الحيُّ، وقال هذه الزيادة صحيحة الإسناد".

وأما ما رُوي عن ليلى بنت قائف الثقفيَّة قالت: كنت فيمن غشّل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحِقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة ثم أُدرجتْ بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس عند الباب معه كفنها يُناولنا ثوبًا ثوبًا. فهو ضعيف،

رواه أبو داود (٣١٥٧) عن أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن

إسحاق، حدثني نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئًا للقرآن، عن رَجُل من بني عروة بن مسعود، يقال له داود، قد ولدتّه أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ليلي بنت قائف قالت: فذكرته.

والصحيّح أن هذه قصة في زينب بنت رسول الله - *صلى اللـه* عليه وسلم - كما قال أهل العلم.

وفي إسناده: نوح بن حكيم الثقفي مجهول.

وفيه أيضا: رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داود، ووُصف بأنه ولدنّه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وقد أطال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٥٨) في الرد على هذا الزعم، والخلاصة أنه لا يُعرف من هو؟ .

ومن أجله وأجل الراوي عنه وهو نوح الثقفي ضُعِّفَ هذا الحديث.

ونظرا لضعف هـذا الحـديث ذهبَ بعضُ أهـل العلم إلى أنـه لا فـرقٍ بين كفن المـرأة وكفن الرجـل، فيُكفنُ كـلٌّ منهمـا في

ثلاثة أثواب.

وذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم إلى أن الأفضل للمرأة أن تكفن في خمسة أثواب لحديث ليلى بنت قائف، وأعضدوه بقول بعض التابعين مثل الحسن البصري وغيره كما أن الزيادة التي ذكرها الجوزقي في حديث أم عطية تساندهم، بل وقد قال المالكية: الأفضل للمرأة أن تكفن في سبعة أثواب بزيادة لفافتين.

۱۷ - باب في تكفين المحرم

• عن عبد الله بن عباس قال: كان رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، فوقع عن راحلته. قال أيوب: فوقصتْه، وقال عمرو: فأقصعتْه - فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "اغسِلوه بماء وسدر، وكفِّنُوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه، ولا يُخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة".

قال أيوب: يُلَبِّي، وقال عمرو: ملبيًا.

متفق عليه: رواه البخـاري في الجنـائز (١٢٦٨) ، ومسـلم في الجنائز (١٢٠٦) كلاهما من حديث حماد بن زيـد، عن عمـرو بن دينار وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.

واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم قريب منه إلا أن فيه عكس مـا نقل عن أيوب وعمرو في الوقصة والتلبية.

وقوله: "ثوبين" أي -في ثوبيه كما في رواية سـفيان بن عيينـة عن عمـرو عنـد مسـلم، وفي روايـة أبي بشـر، عن سـعيد بن جبير عند البخاري (١٨٥١) .

والثوبان هما الإِحرامان الذَين أحرم فيهما.

وقوله: "ولا تُحنطوه" أي تمسوه حنوطًا، والحَنوط يقال له: الجِناط أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة، ولا تستعمل في غيره.

وقوله: "لا تخمروا رأسه" أي لا تُغطوه، وعلـل كـل ذلـك لأنـه يبعث يوم القيامة ملبيًا. فدل أن سبب النهي أنه كـان محرمًـا، فإذا انتفتِ العلةُ انتفى.

قال أبو داود (٣٢٣٨): "سمعت أحمد بن حنبل يقول:" في هذا الحديث خمس سنن: "كفّنوه في ثوبيه" أي يكفن الميت في ثـوبين. "واغسـلوه بمـاء وسـدر" أي: إن في الغسـلات كلهـا سدرًا. "ولا تُخمروا رأسه"، ولا تقربوه طِيبًا، وكـان الكفنُ من جميع المال ".

. بيان تكفين عبد الله بن أُبي في قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

• عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر عبد الله بن أبيّ بعد ما دُفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه، وألْبسه قميصَه.

وفي رواية: فوضعه على ركبتيه.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٧٠) ، ومسلم في صفات المنافقين (٢٧٧٣) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو (هو ابن دينار) سمع جابرًا يقول: فذكره.

قوله:" بعد ما دُفن "أي دُلّي في حفرته، وكان أهل عبد الله بن أبيّ خشوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - المشقة في حضوره، فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته، فأمر بإخراجه إنجازًا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه. كذا في الفتح "(٣/ ١٣٩).

• عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن أبيّ لما توفي جاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله!

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٦٩) ، ومسلم في صفات المنافقين (٢٧٧٤) كلاهما من حديث يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره. قال مسلم: وزاد: فترك الصلاة عليهم.

• عن أسامة بن زيد قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال: "قد كنتُ أنهاك عن حب يهود" قال: فقد أبغضهم أسعدُ بن زُرارة فمه؟ . فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله! إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفّنه فيه، فنزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصه

فأعطاه إياه.

حسن: رواه أبو داود (٣٠٩٤) عن عبد العزيـز بن يحـيي، حـدثنا محمـد بن سـلمة، عن محمـد بن إسـحاق، عن الزهـري، عن عروة، عن أسامة بن زيد فذكره.

ومحمد بن إسحاق مدلس، ولكنه صرَّح بالتحديث في السيرة، ومنــه رواه الــبيهقي في "الــدلائل" (٥/ ٢٨٥) وابن كثــير في "التاريخ" (٥/ ٣٤) وبهذا صار الإسناد حسنًا.

قــال الواقــدي: مــرض عبـد اللـه بن أبيّ في ليـال بقين من شـوال، ومـات في ذي القعـدة، وكـان مرضـه عشـرين ليلـة،

فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده فيها، فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يجود بنفسه فقال: "قد نهيتك عن حب يهود" فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه؟ ثم قال: يا رسول الله! ليس هذا الحين عتاب هو الموت، فأحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك، فكفّني فيه، وصلّ عليه واستغفر لي، ففعل ذلك به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ذكره ابن كثير في تاريخه (٥/ ٣٤ - ٣٥) وقال: "وروى البيهقي من حـديث سـالم بن عجلان، عن سـعيد بن جبـير، عن ابن عباس، نحوا مما ذكره الواقدي" .

قلت: وهو سيأتي.

• عن أبن عباس، أن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ قال له أبوه: أي بني! اطلب ثوبًا من ثياب النبي - صلى الله عليه أوسلم - تُكَفَّني فيه، ومره فليصَلِّ عليَّ، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله! قد عرفت شرف عبد الله، وهو يطلب إليك ثوبًا من ثيابك نُكَفِّنه فيه، وتُصلي عليه، فقال عمر: يا رسول الله! أتصلي عليه، وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ أقال: "أين؟" فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تُلْدَالًا لَالله عمر فأخبره فأني أَبَدًا } [التوبة: ١٤] قال: فأرسل إلى عمر فأخبره بذلك.

حسـن: رواه الـبيهقي في "الـدلائل" (٥/ ٢٨٨) عن بشـر بن السري، حدثنا سالم بن أبي معـروف المكي، حـدثنا سالم بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسٍ فذكره.

ورجاله رجال الصحيح غير أن رباح بن أبي معروف وشيخه سالم بن عجلان فيهما كلام إلا أنهما حسنا الحديث، ولم يسق البيهقي بقية الإسناد إلى بشر بن السري، والله أعلم.

١٩ - باب ما جاء في تحسين كفن الميت

• عن جابر بن عبد الله قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا فَذكر رجلًا من أصحابه قُبض فكُفّن في كفَنٍ غير طائلٍ، وقُبر ليلًا فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقْبر الرجل بالليل حتى

يُصلي عليه، إلا أن يُضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا كفَّن أحدكم أخاه فليُحَسِّنْ كفَنَه" .

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٤٣) من طرق، عن حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يُحَدِّث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا فذكر الحديث مثله، وقوله: "غير طائل" أي حقير، غير كامل الستر.

وقوله: "زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقبر الرجل بالليل" حمل أهل العلم على الرجل المذكور لأنه فاتته صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فالجمهور على أنه يجوز دفن الميت بالليل، وقد دُفن أبو بكر بالليل، فمن كره الدفن بالليل رأى أن المصلين عليه يقلون لملازمتهم البيوت.

• عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسنْ كفَنَه".

حسن: رواه الترمذي (٩٩٥) ، وابن ماجه (١٤٧٤) كلاهما عن محمد بن بشار، قال: حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي قتادة فذكر الحديث.

قال الترمذي: "حديث حسن".

قلت: وهو كما قال، فإن عكرمة بن عمار وهو العجلي مختلف فيه. وثقه أبو داود والعجلي والدارقطني وغيرهم، وتكلم فيه الإمام أحمد وابن المديني والبخاري وغيرهم، إلا أنه حسن الحديث في غير روايته عن يحيى بن أبي كثير، أشار إليه الحافظ في التقريب بقوله: "صدوق يغلط، وفي روايته عن يجيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب".

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: لا تُغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تغالوا في الكفن، فإنه يُسْلَبُه سلبًا سريعًا" ففيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجَنْبي، ومن طريقه رواه أبو داود (٣١٥٤) عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب فذكره.

قال المنذري: فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنْبي، وفيه

مقال.

قلت: وهو كما قال، تكلم فيه كبار النقاد منهم: البخاري ومسلم والنسائي وأبو أحمد الحاكم، وبالغ فيه ابن حبان، وخلص الحافظ إلى القول بأنه "ليِّن الحديث".

وَفي سَماع عامر وهو السَّعبي عن علي خلاف، والصحيح أنه سمع منه كما جاء في صحيح البخاري، وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، انظر "جامع التحصيل" (ص ٢٠٤) .

۲۰ - باب ما جاء في بياض الكفن

• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خير ثيابكم البياض، فكفّنوا فيها موتاكم، والبسوها".

حسن: رواه أبو داود (۳۸۷۸) ، والترمذي (۹۹۶) ، والنسائي ( ٥١١٣) ، وابن ماجـه (١٤٧٢) كلهم من طريـق عبـد اللـه بن عثمـان بن خُثَيم، عن سـعيد بن جبـير، عن ابن عبـاس فـذكر الحـديث، واللفـظ لابن ماجـه، وصـحّحه ابن حبـان (٣٥٤٥) ، والحاكم (١/ ٣٥٤) وقال: صحيح على شرط مسلم.

قلت: في إسناده عبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال مسلم، قال فيه أبو حاتم: لا بأس به، ووثّقه النسائي، إلا أنه ليّنه في السنن.

والخلاصة فيه أنه حسن الحديث.

 عن سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "ألبسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفّنوا فيها موتاكم".

صحيح: رواه النسائي (١٨٧٩٦) عن عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت سعيد بن أبي عروبة، يحدث عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن سمرة بن جنـدب

فذکرہ.

وإسناده صحيح، وسعيد بن أبي عروبة وإن كان ثقة حافظًا إلا أنه كثير التدليس، واختلط، وقد تابعه معمر، عن أيوب بإسناده ولفظه: "عليكم بهذا البياض فليلبسه أحياؤُكم، وكفّنوا فيه موتاكم، فإنه من خيار ثيابكم" رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٦١٩٨) عن معمر، ورواه الإمام أحمد (٤٠٢٣٥) ، والطيبراني في "الكبير" (٦٩٧٥) ، والحاكم (٤/ ١٨٥) كلهم من طريق عبد الرزاق به مثله، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لأن الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لأن سفيان بن عينة وإسماعيل ابن علية أرسلاه عن أيوب"، انتهى.

قلت: وأمـا حـديث سـفيان فـرواه الترمـذي (٢٨١٠)، وابن ماجـه (٣٥٦٧) كلاهمـا من طريـق سـفيان، عن حـبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة بن جنـدب فـذكر

نحوه.

قال الترمذي: حسن صحيح، وجعله الحاكم (١/ ٣٥٤) شاهدًا صحيحًا لحديث ابن عباس، فلعلهما يقصدان أصل الحديث، فإنه صحيح بدون شك، وأما حديث سفيان ففيه ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من أحد من الصحابة، قال عمرو بن

على الفلاس: "كان يحدث عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وحدّث عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وأبي ذر، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن مسعود، وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت، ولم أُخبر أن أحدًا يـزعم أنه سمع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -" تحفة التحصيل" (٣٢٢).

وكذلك لا يصح ما رواه الإمام أحمد (٢٠١٠٥) من طريق أبي قلابة، عن سمرة، فإن أبا قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي لم يسمع من سمرة، إلا أن ما صَحَّ لا يُعلَّه ما لم يصح.

٢١- باب ما جاء في المسك بأنه أطيب الطيب للحي والميت • عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر امرأة من بني إسرائيل، حشتْ خاتمها مسكًا، والمسك أطيب الطيب.

صحيح: رواه مسلم في كتاب الألفاظ في الأدب (٢٢٥٢) من طرق عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري فذكره.

وفي رواية عند أبي داود (٣١٥٨) ، والترمَـدْي (٩٩١) : "أطيبُ طيبكم المسك" أخرجـاه في كتـاب الجنـائز في بـاب المسـك للمنت.

قال الترمذي: "والعمل على هـذا عنـد بعض أهـل العلم، وهـو قـول أحمـد وإسـحاق، وقـد كـره بعض أهـل العلم المسـك للميت" انتهى.

۲۲ - باب ما جاء في إجمـار الكفن وتبخـيره وتطييبـه بالكـافور والمسك

• عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: "واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور".

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (٢) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية فذكرت الحديث.

ورواه البخاري في الجنائز (١٢٥٣) عن إسماعيل بن عبد الله، ومسلم في الجنائز (٩٣٩/ ٣٨) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك بن أنس.

• عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثًا".

حُسن: رُواه الإمام أحمد (١٤٥٤٠) ، وأبو يعلى (٢٣٠٠) كلاهما من حـديث يحـيي بن آدم، حـدثنا قُطبـة بن عبـد العزيـز، عن الأعمِش، عن أبي سفيان، عن جابر فذكره.

وصِحّحه ابن حبان (۳۰۳۱).

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٥٥) من وجه آخر عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن قطبة بن عبد العزيز بإسناده مثله.

وقال: "هذا حديثٍ صحيح على شرط مسلم" .

وهو كما قال، إلا أن قطبة بن عبد العزيـز وإن كـان أخـرج لـه مسلم فإنه "صدوق" .

وأما البيهقي (٣/ ٤٠٥) فرواه عن شيخه الحاكم من طريق يحيي بن آدم، عن قطبة كما مضى، ونقل عن ابن معين أنه قال: "لم يرفعه إلا يحيى بن آدم" وقال: "ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا".

قلت: هذا وهمٌ من يحيى بن معين مع إمامته في هـذا الفن، فإن يحيى بن آدم لم ينفرد في رفعه،

بل تابعه أيضًا محمد بن عبد الله بن نمير، وهو ثقة فاضل، والبيهقي لم يقف على رواية محمد بن عبد الله بن نمير وإلا رد على ابن معين، وإنما أخرج هو عن شيخه الحاكم من طريق يحيى بن آدم كما مضي.

ثم أن الذي عليه جمهور أهل العلم من المحدثين، إذا اختُلِف في الرفع والوقف فالصحيح الحكم للرفع لأنه زيادة ثقة، ولا شــك في توثيــق يحــيى بن آدم، كمـا قـال النــووي في "الخلاصة" (٣٤٠٧) فكيف قد توبع على رفعه.

وروى مالــك (١/ ٢٢٦) بإســناد صــَحيح عَنَ أســماء بنت أبي بكر *رضي الله عنهما* أنها قالت لأهلها: أجمـروا ثيـابي إذا مِثُ، ثم حنَّطوني، ولا تَذُرُّوا على كفني حنوطًا، ولا تتبعوني بنار.

۲۳ - باب ما جاء في تحنيط الميت

• عن ابن عباس قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل مات بعرفة وهو محرم: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تُحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يُلَبِّي أو مُلَبِّيًا".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٦٨) ، ومسلم في الجنائز (١٢٦٨) كلاهما من حديث حماد ابن زيد، عن عمرو بن دينار وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره، واللفظ للبخاري.

وِفي الحديثِ دِلْيلِ على أن غير المحرم يُحنَّط كما يُخمـر، وأن

النهي وقع لأجل الإجرام.

• عن عُتَيٍّ قَـال: رأيتُ شيخًا بالمدينة يَتَكلَّمُ، فسألتُ عنه، فقـالوا: هـذا أُبَيُّ بن كعب، فقـال: إن آدمَ عليه السلام لما حَضَره الموتُ قال لِبَنِيه: أيْ بَنِيَّ! إني أشتهي من ثمار الجنةِ، فـنذهبوا يُطلبون لـه، فاستقبلتهم الملائكةُ ومعهم أكفائهُ وحَنُوطُه، ومعهم الفُؤوسُ والمساحي والمكاتِل، فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تُريدون وما تطلبون -أو ما تُريدون وأين تَـذهبون؟ والوا: أبونا مـريضٌ فإشـتهي من ثمـار الجنةِ، قـالوا لهم: ارجعوا فقد قُضِي قضاءُ أبيكُم،

فَجَاؤُوا، فلما رأتهم حوَّاءُ عَرَفَتهم، فلاذَت بآدمَ، فقال: إليكِ عني فإني إنما أُوتيتُ مِن قِبَلِك، خَلِّي بيني وبين ملائكةِ ربِّي تبارك وتعالى، فَقَبَضوه، وغَسلُوه وكفَّنوه وحنَّطوه، وحَفَروا له وأَلْحَدوا له، وصَلَّولٍ عليه، ثم دَخَلـوا قـبرَه فوضَـعوه في قـبرِه ووَضَـعوا عليـه اللَّبِنَ، ثم خرجـوا من القَـبرِ، ثم حَثَـوْا عليـه التراب، ثم قالوا: يا بَني آدمَ! هذه سنَّتُكم.

حسن: رواه عبـد اللـه بن أحمـد (۲۱۲٤۰) عن هدبـة بن خالـد، حدثنا حماد بن سلمة، عن حُميد،

عن الحسن، عن عُتَيٍّ قال فذكره.

وإسناده حسن لما قيل في عُتَيٍّ وهو ابن ضمرة السعدي روى عنه ابنه عبد الله والحسن، وثَّقه ابن سعد والعجلي وابن حبان وغسان وغسل واعتمال وغسل وغسل في "التقريب" فقال: "ثقة" وقد أعل الحديث من أجل تفرده.

قلت: ولا يضر تفرده ما دام هو ثقة.

ورواه الحاكم<sub>:</sub> (١/ ٣٤٤ - ٣٤٥) من وجهين آخرين:

أحدهما: عن أبي بكر بن نصر الداربردي بمرو، ثنا أبو الموجه، ثنا سعيد بن منصور، وعلي ابن حجر قالا: حدثنا هُشـيم، أنبأنـا

یونس بن عبید۔

والثاني: عن أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل -كلاهما- أعني هشيما وإسماعيل ابن علية عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عُتَيًّ، عن أبي بن كعب فذكر نحوه.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الـراوي الواحد، فإن عُتَيّ بن ضمرة السعدي ليس له راوٍ غير الحسن، وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى، وهو أنه روي عن الحسن، عن أبيّ دون ذكر عُتَمَّ "...

ثم رواه من وجه آخر عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن الحسن، عن أبي بن كعب مرفوعًا نحوه مختصرًا.

وقال: "هذا لا يُعلل حديث يونس بن عبيد، فإنه أعرف بحـديث الحسن من أهل المدينة، ومصر والله أعلم" .

قلت: من العلـل الـتي أعلت بـه هـذا الحـديث الاختلاف في الرفع والوقف، والصواب فيه الرفع لأن معه زيادة علم.

ومن العلل الـتي أعلت بـه هـذا الحـديث عنعنـة الحسـن وهـو مدلس، قلت: لقـد ثبت التصـريح بالتحـديث عنـد الـبيهقي (٣/ ٤٠٤) إلا أنه موقوف، وثبوت التصريح في هذا الموقوف يُقَــوِّي جهة السماع، وبالتالِي تنفي عِنه تهمة التدليس.

وُفّي الإسناد كُلّام آخر غير أن منا ذكرته هو أحسنه وبالله

التوفيق۔

• عَن أَبِي وائل قال: كان عند علي مسك، فأوصى أن يُحنط به، قال: قال علي: هو فضل حنوط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حسن: رواه البيهقي (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦) عن أبي عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبا محمد بن أيوب، أنبأ إبراهيم بن موسي، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، ثنا الحسن بن صالح، عن هارون بن سعد، عن أبي وائل فذكره.

وإسناده حسن من أجل هارون بن سعد وهو العجلي أو الجعفي الكوفي الأعور مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وهو من رجال مسلم، وإنما انتقم عليه غلوه في الرفض. قال ابن حبان: "كان غاليًا في الرفض، لا تحل عنه الرواية حال "

قلت: وذلك إذا ثبت عنه الكذب، وإنه لم يثبت. ولذلك حسَّنه النووي في "الخلاصة" (٣٣٩٨).

تنبيه: تحرف في سنن البيهقي هارون بن سعد إلى "هارون بن سعيد" فتنبه.

• عن حميد قال: لما تـوفي أنس بن مالـك جُعـل في حنوطـه مسك فيه من عرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حســن: رواه الــبيهقي (٣/ ٤٠٦) من طريــق ابن أبي مــريم، حدثني يحيى بن أيوب، حدثني حُميد فذكره.

وابن ابي مريم هو: سعيد بن الحكم المصري.

وَإِسَـنادَه حَسَـن مَن أَجـل الكلام في يحـيَّي بن أيــوب وهــو الغافقي غير أنه حسن الحديث وهو من رجال الجماعة.

وأما ما رُوي عن نافع قال: مات سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل وكان بدريًّا، فقالت أم سعيد لعبد الله بن عمر: أتُحنطه بالمسك؟ فقال: وأي طبيب أطيب من مسك؟ هاتي مسككِ، فناولته إياه قال: ولم نكن نَصنع كما تصنعون - "كنا نتبع بحنوطه مراقه ومغابنه" فهو ضعيف.

رواه البيهقي (٣/ ٤٠٦) من طريق سعيد بن مسلمة، ثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع فذكره.

وسعيد بن مسلمة هو ابن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي، نزيل الجزيرة، أهل العلم مطبقون على تضعيفه، إلا ابن عدي ألان القول فيه فقال: "أرجو أنه ممن لا يترك

۲<mark>۶ -</mark> باب إذا لم يجد كفنًا إلا مـا يُـواري رأسـه أو قدميـه غطَّى رأسه

• عن خباًب بن الأرَتِّ قال: هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله، نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمِنَّا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير قُتل يوم أحد، فلم يُوجد له شيء يُكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعنا على رأسه خرجتْ رجلاه، وإذا وضعنا على رأسه خرجتْ رجلاه، وإذا وضعنا على رأسول الله - صلى الله عليه على رجليه واجعلوا على رجليه الله عليه الله عليه واجعلوا على رجليه الإذْخر" ومنا من أَيْنَعَتْ له ثمرتُه فهو يَهْدِبُها.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٧٦) ، ومسلم في الجنائز (٩٤٠) كلاهما عن طريق الأعمش، عن شقيق، عن خبَّاب بن الأرَثِّ فذكره ولفظهما سواء.

قوله: "أَينَعَتْ" أي نضجت.

وقوله: "يهدُبها" أي يجتنيها.

• عن سعد بن إسراهيم، عن أبيه إسراهيم قال: أتي عبد الرحمن بن عوف يومًا بطعامه، فقال: قُتل مصعب بن عُمير وكان خيرًا مني- فلم يوجد له ما يُكفَّن فيه إلَّا بردة، لقد خشيتُ أن يكون قد عُجِّلت لنا طيباتُنا في حياتنا الدُّنيا، ثمّ جعل يبكى.

صحيح: رواه البخاريّ في الجنائز (١٢٧٤) عن أحمـد بن محمـد المكيّ، حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد، عن سعد، عن أبيه فذكره.

وفي رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم وفيه: كفّن في بُـردة إن غُطّي رأسْـه بَـدَث رجلاه، وإن غُطّي رجلاه بدا رأسُه، وأراه قال: وقتل حمزة -وهو خير مني- ثمّ بُسط لنا من الدُّنيا ما بُسط -أو قال: أُعطينا من الدُّنيا ما أعطينا- وقـد خشينا أن تكون حسناتُنا عُجِّلت لنا، ثمّ جعـل يبكي حتّى تـرك الطعام، رواه البخاريّ (١٣٧٥)، عن محمـد بن مقاتـل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة بإسناده.

• عن حارثة بن مُضَرِّب قال: دخلت على خبَّاب، وقد اكتوي سبعًا فقال: لولا أني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يتمنى أحدكم الموت" لتمنيتُ، ولقد رأيتُنِي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أملك، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم. قال: ثمّ أتي بكفنه، فلمّا رأه بكى وقال: لكن حمزة لم يُوجد له كفن إلّا بردة ملحاءُ، إذا جعلت على رأسه قلصَـت عن قدميه، وإذا جعلتْ على قدميه قلصَتْ عن رأسه، حتي مُدّت على رأسه، وجعل على قدميه الإذْخِر،

صحيح: رُواه الترمذيّ (٩٧٠) عن محمد بن بشار، حَدَّثَنَا محمـد بن بشار، حَدَّثَنَا محمـد بن جعفــر، حَــدَّثَنَا شــعبة، عن أبي إســحاق، عن حارثــة بن مُضَرِّب فـذكر الحـديث غـير أن الترمـذيّ لم يـذكر قصـة كفن

حمزة، وإنما ذكره الإمام أحمد (٢١٠٧٢، ٢٧٢١٩) واللَّفظ له من وجه آخر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق بإسناده.

قال الترمذيّ: "حديث حسن صحيح" . وأصله في الصحيحين.

٢٥ - باب من أعد الكفن في حِياته

• عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ببردةٍ منسوجةٍ فيها حاشيتُها، أتدرون ما البردةُ؟ قالوا: الشملة، قال: نعم، قالت: نسجتُها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النّبِيّ صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحَسَّنها فلان فقال: اكسُنِيها ما أحسنَها، قال القوم: ما أحسنت، لبسها النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها،

ثم سألته وعلمت أنه لا يبردُّ، قال: إني والله! ما سألتُها لألبسها، إنّما سألتُه لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفَنه. صبحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٢٧٧) عن عبد الله بن مسلمة، حَدَّثَنَا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل فذكره. وقوله: "حاشيتها" أي طرفها، أو أنها جديدة لم تقطع من

وقولـه: حاشـيتها اي طرقهـا، او انهـا جديــده لم تفطـع مر ثوب.

وقُوله: "فلان" قيل: عبد الرحمن بن عـوف، وقيـل: رجـل من الأعراب لا يُعرف اسمه.

٢٦ - باب استحباب الغُسل لمن غسَّل ميتًا

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "من غَسَّل ميتًا فليغتسل" .

حسن: رواه الترمذي (٩٩٣) ، وابن ماجة (١٤٦٣) كلاهما عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حَدَّثَنَا عبد العزيز بن المختار، عن شهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر الحديث واللهظ للبن ماجه،

ولفظ الترمذيّ: "من غُسْلِه الغُسْلُ، ومن حَملهِ الوضوءُ".

ورواه أبوداود (٣١٦٢) من وجه آخر عن سفيان، عن سهيل بإسناده إلا أن أبا صالح أدخل بينه وبين أبي هريرة "إسحاق مولي زأئدة" كما رواه أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة ولفيظ الحديث: "من غسَّل الميت فليغسل، ومن حمله فليتوضأ".

وإســـناده حســن من أجــل ســهيل بن أبي صــالح فإنه "صدوق" وقد حسَّنه أيضًا الترمذيّ وقـال: وقـد رُوي عن

أبي هريرة موقوفًا.

قلت: اختلف أهل العلم في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا كما قال المنذري. قال الإمام أحمد وعلى بن المديني: "لا يصح في هذا الباب شيءٌ" وقال محمد بن يحيى: "لا أعلم في "من غَسَّل ميتًا فليغتسل" حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله" وقال الشافعي في البويطي: "إن صحَّ الحديث قلت بوجوبه" هذا آخر كلام المنذري.

وخلاصة القول في حديث أبي هريـرة أنـه لا يـنزل عن درجـة

الحسن.

قال الحافظ في "التلخيض" (١/ ١٣٧) معقبًا على قول الرّافعيّ: "لم يصحِّح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا" قلت: قد حسّنه الترمذيّ، وصحّحه ابن حبّان، وله طريق أخرى. قال عبد الله بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الرّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رفعه: "من غسّل ميّنًا فليغتسل" ذكره الدَّارقطنيّ، وقال: فيه نظر، قلت: رواته موثقون، وقال ابن دقيق العيد في "الإمام": حاصل ما يعتل به وجهان: من جهة الرّجال، ولا يخلو إسناد منها من متكلّم فيه، ثمّ ذكر ما معناه أن أحسنها يغلو إسناد منها من متكلّم فيه، ثمّ ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهي

معلولة، وإن صحَّحها ابن حبَّان وابن حـزم، فقـد رواه سـفيان، عن أبيه، عن إسحاق مولي زائدة، عن أبي هريرة.

قلت: إسحاق مولي زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصحّح الحديث، قال: وأمّا رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فإسناد حسن، إلّا أنّ الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفًا، وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا فإنكار النّوويّ على الترمذيّ تحسينه معترض، وقد قال الذّهبيّ في "مختصر البيهقيّ": "طرق هذا الحديث أقوى من عدّة أحاديث احتجّ بها الفقهاء، ولم يعلوها بالوقف، بل قدّموا رواية الرّفع، والله أعلم". انتهى كلام الحافظ.

قلت: انظــر كلام الــدّهبيّ في "المهــدّب في اختصــار ســنن الــبيهقيّ"ـ (١/ ٣٠١) ، وقــد نقــل الشــوكاني في "النّيــل" (١/

٣٥٦) بعض فقرات الحافظ وأقرّه. ٣٥٦

وقال الحافظ أبن القيم: "وهَذه الطّرق تدل على أنَّ الحـديث

مُحفوظ" . "تهذيب السنن" .

ولكن قال أبو داود عقب إخراج الحديث: "هذا منسوخ، سمعتُ أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسّل الميت، فقال: يُجزئه الوضوء". ومثله قال ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (٣٨، ٣٩) وقال: "ناسخه حديث ابن عباس الآتي". انظر فقه هذا الباب في "المنة الكبرى" (٣/ ٢٤ - ٢٥).

وفي الباب عن عائشة، وعليّ، وأبي سعيد الخدريّ، وحذيفة بن اليمان، والمغيرة بن شعبة، وفي الجميع مقال، وإن ثبت بمجموع الشواهد فهو منسوخ كما سيأتي. انظر تخاريج هذه الأحاديث في "البدر المنير" (٢/ ٤٢٤).

٢٧ - باب من لم ير الغُسل من غُسل الميت

• عن أبن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "ليس عليكم في غُسل ميتكم غُسل إذا اغتسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".

حســن: رواه الــدَّارقطنيِّ في ســننه (۲/ ۷٦) وعنــه الحــاكم في "المسـتدرك" (۱/ ۳۸٦) ، عن أحمـد ابن محمـد بن سـعيد، عن أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، عن خالـد بن مخلـد، عن سـليمان ابن بلال، عن عمـرو بن أبي عمـرو، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرجاه، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد:" من غسَّل ميتًا فليغتسل "انتهى.

وتعقبه الذهبيّ على قوله "وفيه رد لحديث "من غسل ميتًا فليغتسل" بل نعمل بهما فِيستحب الغسل، انتهى.

قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وهو الذي ذهب إليه الذهبيّ نفسه في "الميزان" بعد أن ساق أقوال أهل العلم فيه.

ولكن قال البيهقيّ (١/ ٣٠٦) بعد أن أخرج الحديث عن الحاكم من الطريق نفسه: "هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة، كما أظن" .

ونبَّه ابن الملقن في "البدر المنير" (٤/ ٦٥٩) فقال: "أبو شـيبة هذا هو إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، وهو ثقة كما سلف، والمطعون فيه الواهي هو أبو شية إبراهيم بن عثمان الكـوفي قاضي واسط، فتنبّه لذلك" . انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر معقبًا على كلام البيهقي: اقلت: أبو شيبة، هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المتون أصلاً المذهب، ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلاً فالإسناد حسن، فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة، بأنَّ الأمر على النَّدب، أو المراد بالغسل غسل الأيدي، كما صرَّح به في هذا، قلت: ويؤيد أن الأمر فيه للندب، ما روي الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من طريق

عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قال لي أبي كتبتَ حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: "كنا نغسـل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل" ؟ قال: قلت: لا، قال: في ذلك الجانب شاب يقال له محمـد بن عبـد اللـه يحـدِّث بـه عن أبي هشام المخـزوميّ عن وهيب فاكتبـه عنـه، قلت: وهـذا إسـناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث، والله أعلم ". انتهى كلام الحافظ من" التلخيص الحبير" (١/ . (1 ٣٨

• \* \*

جموع أبواب ما جاء عن الميت وحمل الجنازة والقيام لها

۱ - باب ثناء الناس على الميت

• عن أيس بن مالك قال: مرُّوا بجنازة فأثْنَوا عليها خيرًا، فقِالَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم "وجبْت" ثمَّ مرُّوا إِلــأخرى، فأَثْنَوا علَيهًا شرًّا فقِال: "وجبتُ" فقالُ عمـر بنُ الخُطَّـاب: مـا وجبت؟ قال: "هذا أثنيتُم عليه خيرًا فوجبَتْ له الجنَّة، وهذا أَثْلَيْتِم عليه شَـرًّا فـوجَبَتْ لـه النَّـار، أنتم شـهداء اللـه في الأرضُ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣٦٧) عن آدم، عن شعبةُ، حَـدَّثَنَا عبـد العزيـز بن صُـهَيب قـال: سـمعت أنس بن

مالك فذكر الحديث.

ورواه مسلم في الجنائز (٩٤٩) من وجه آخـر عن ابن عليـة، أخبرنا عبد العزيز بن صُهَيب بإسناده وفيه تكرار "وجبت وِجبتِ وجبت ثلاث مرات، فقال عمر بن الخطاب: فـدى لـك ابي وامي.

كما أن فيه قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "أنتم شهداء الله في الأرض" ثلاث مرات.

وزاد الحاكم (١/ ٣٧٧): "إن لله ملائكة تنطق على ألْسِنة بني آدم بما في المرأ من الخير والشر" رواه من وجه آخر عن النِضر بن أنس، عن أنس، وصحَّحه على شرط مسلم.

وأمّا ما رُوي عَنه مرفوعًا: أما من رجل يموت فيشهد له رجلان من خبرته الأقربين فيقولان: اللّهُمَّ! لا نعلم إِلّا خيرًا إِلّا قال الله عَزّ وَجَلَّ لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي بشهادتهما، وتجاوزت له عما لا يعلمان "فهو ضعيف.

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (٣٥٩) قال: أخبرنا بقية بن الوليد، حَدَّثَنِي الضَّـحَّاكُ بن حمـزة، عن صـالح الأملـوكيّـ عن

أنس بن مالك فذكره.

والضحاك بن حمزة هر الواسطيّ، وأصله من الشام، "ضعيف"، قال فيه ابن معين: "ليس بذاك" وفي رواية: "ليس بشيء" وقال النسائيّ: "ليس بثقة" وتكلم فيه غيرهما من أهل العلم، وقال ابن عدي: "له أحاديث حسان غرائب" وفي "التقريب": "ضعيف".

وبقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية لم يصرح بالتحديث في جميع الطَّبقات كما اشترط بعض أهل العلم في قبول حديثه خوفًا من تدليس التسوية والجمهور على قبول تحديثه

في شيوخهـ

• عن أبي الأسود قال: قدمتُ المدينة -وقد وقع بها مـرض-فجلست إلى عمر بن الخطّاب فمرتْ بهم جنازة، فـأَثْني على صاحبها خيرًا فقال عمر: وجبتْ، ثمّ مُرَّ بأُخرى

فأثني على صاحبها خيرًا، فقال عمر: وجبتْ، ثمَّ مُرَّ بأخرى، فأثني على صاحبها خيرًا، فقال عمر: وجبتْ، ثمَّ مُرَّ بالثالثة فأُثْنِي على صاحبها شرَّا، فقال: وجبتْ،

فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبتْ يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم "أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنَّةَ" فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة.

فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثمّ لم نسأله عن الواحد.

صحيح: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣٦٨) عن عفّان بن مسلم، حَدَّثَنَا داود بن أبي الفـرات، عن عبـد اللـه بن بريـدة، عن أبي

الأسود فذكره.

• عن أبي هريـرة قـالِي: مُـرَّ على النَّبِيّ - صـلي الله عليـه وســلم - بجنــازة فـِـأثني عليهـبِا خــيَرًا بِفي منــاقب الخــير فَقال: "وجبتْ" ثمّ مرُّوا عليه بأخرى، فأثني عليها شرِّا في مناقب الشر فقال: "وجبتْ إنكم شِهداءُ الله في الْأرض" . حسن: رواه ابن ماجة (١٤٩٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا عليّ بن مُسْهِر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة فذكر الحديث. وصحَّحه ابن حبَّان (٣٠٢٤) ، وأخرجه الإمام أحمد (٧٥٢) كلاهما

من طريق محمد بن عمرو بإسناده.

وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وهو الليـثي فإنـه حسـن

ورواه أبو داود (٣٢٣٣) ، والنسائي (١٩٣٣) كلاهما من طريق شعبة، عن إبراهيم بن عامر، عن عامر بن سعد، عن أبي هريرة قال: مروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بجِنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال: "وجبتْ" ثمّ مروا بأخرى فأثنوا عليه شرًّا فقال: "وجبتْ" ثمّ قال: "إن بعضَّكم علَّى بعض شهداءُ" وفي لفظ النسائيّ: "الملائكـة شـهداء اللـه في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض" .

وأخرجه الإمام أحمد (١٠٠١٣) من طريق سفيان ومسـعر، عن إبراهيم بن عامر بن مسعود الجُمحيّ، بإسناده.

وفیہ عامر بن سعد وہو البجلي روی له مسلم وأصحاب السنن غير ابن ماجة، إلَّا أنه لم يوثقه غير ابن حبَّان، ولذا جعله الحافظ في مرتبة ً"مقِبول" .

قلت: وهو كذلك فإنه تابعه أبو سلمة في الإسناد السابقـ

• عن أبي قتادة قال: كان رسول اللبه - صلى الله عليه وسلم - إذا دعي لجِنازة سأل عنها، فإن أثْني عِليها خير قِام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: "شأنكم بها" ولم يُصل عليها.

صِحيحً: رواه الإمام أحمد (٢٢٥٥٥) عن يعقوب، حَدَّثَنَا أبيّ، عن أبيه، حَدَّثَنِي عبد الله بن أبي

قتادة، عن أبيه فذكره، ويعقوب هو: ابن إبراهيم بن سعد. وإسـناده صـحيح، وصـحّحه ابن حبَّان (٣٠٥٧) ، وألحـاكم (١/ ٣١٤) كلاهما من طريق إبراهيم ابن سعد به وقال: "صحيح على شرط الشَّيخينُ". ٢- بابِ ثناء الجيران على الميت

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - *صلى اللـه عليـه* وسلم "ما من مسلم يموت فيشهد لـه أربعـة أهـل أبيـات من جيرانه الأَدْنَين أنهم لا يعلمون إلَّا خيرًا إلَّا قـال اللـه جـل وعلا: قد قبلتُ علمكم فيه، وغفرت لَه ما لا تَعلمون".

حسن: رواه الإمام أحمـد (١٣٤٥١) ، وأبـو يعلى (٣٤٤٦٨ تحقيـق الأثِري) كلاهما من طريق مؤمّل بن إسماعيل، حَـدَّثَنَا حمّاد،

حَدَّثَنَا ثابت، عن أنس.

وصحه ابن حبَّان (٣٠٢٦) ، والحاكم (١/ ٣٧٨) كلاهِما من طريق مؤمّل بن إسماعيل بإسناده، واللّفظ لهما، لأنه سقيط في المُصدرينُ السابقين قُولَه: "أَنهُم لا يعلمُون إلَّا خيرًا إلَّا قَالَ الله جل وعلا وهو لابد منيه، وكذلك َ ذكره ألهيثميّ في" المجمع أوعزاه إلى أحمد وأبي يعلي. قال الحاكم:" صحيح علي شرط مسلم ".

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام على مؤمّل بن إسماعيل فقال ابن معين: ثقة، وقال الدَّارميّ: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ، وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط، فمثله يحسن حديثه. وأورده الهيثميّ في" المجمع "(٣/ ٤) وقال:" رجال أحمد رجال الصحيح "، وأمّا قول البخاريّ في مؤمّل بن إسماعيل:" منكر الحديث "فلم يثبت منه، كما بينت ذلك في كتاب الصّلاة، ولا أعتقد أنه خالف أصحاب حمّاد في لفظ الحديث، بل أنه حديث آخر، والله تعالى أعلم.

وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة، عن النّبِيّ - صلى الله عليه وسُه وسلم -، عن ربه عَزَّ وَجَلَّ قال: "ما من عبد مسلم يموتُ، يشهد له ثلاثة أيات من جيرانه الأدْنَين بخير إلّا قال الله عَزَّ وَجَلَّ: قد قَبلت شهادة عِبادي على ما علموا، وغفرت له ما علم "ففي إسناده رجل مبهم لم يُسم رواه الإمام أحمد (علم المناده رجل مبهم لم يُسم رواه الإمام أحمد (عرب عن عفّان، حَدَّثَنَا مهدي بن ميمون، حَدَّثَنَا عبد الحميد صاحب الزياديّ، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي هريرة فذكره،

شيخ من أهل البصرة لا يعرف. وعبد الحميد صـاحب الزيـادي وإن كان ثقة من رجال الشّـيخين، ولكن من شـيوخه الحسـن البصريّ، فإن كان هو فهو مدلّس.

٣ - باب ما ينهي عن سَبِّ الأموات

• عن عائشة قالت: قال النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم " لا تسُبُّوا الأموات، فإنهم أفْضَوا إلى ما قَدَّموا".

صـحيح: رواه البخــاريّ في الجنــائز (١٣٩٣) عن آدم، حَــدَّثَنَا شُعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة فذكرته.

قال البخاريّ: ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس، عن الأعمش، تابعه عليّ بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي، عن شعبة.

قلت: حـديث علي بن الجعـد أخرجـه البخـاريّ في الرقـاق ( ٦٥١٦) .

• عن عائشة قالت: ذكر عند النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هالك بسوء فقال: لا تذكروا هلكاكم إِلَّا بخير ".

صحيح: رواه النسائيّ (١٩٣٥) عن إبراهيم بن يعقوب، قال: حَـدَّثَنَا وُهيب، عن عائشة فذكرته.

وإسناده صحيح، وأم منصور هي: صفية كما جاء التصريح باسمها في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٧) والزهد لهنّاد ( ١٦٥ ) كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة فذكرته.

وصفية هي: ابنة شية بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية، وحدَّثت عن عائشة وغيرها.

وفي معناه ما رُوي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" اذكروا محاسن موتاكم، وكُفُّوا عن مساويهم ".

رواه أَبُـو داود (٤٩٠٠) ، والتَّرمــذيّ (١٠١٩) كلاهمــا من حــديث معاويــة بن هشــام، عن عمــران ابن أنس المكيّ، عن عطــاء، عن ابن عمر فذكره.

قال الترمذيّ:" حديث غريب، سمعت محمـدًا يقـول: عمـران بن أنس المكي منكر الحديث ".

قلّت: وهـــو كَمـــا ُقــال. فقـــد ذكـــره أيضًــا العقيلي في" الضعفاء "وقال:" ولا يتابع على حديثه ".

• عن المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله - صلى الله عن المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله عنه الله عليه وسلم " لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء ".

صحيح: رواه الترمذيّ (١٩٨٢) عن محمود بن غيلان، حَدَّثَنَا أبـو داود الحُفريّ، عن سـفيان، عن زيـاد بن عِلاقـة قـال: سـمعت المغيرة بن شعبة فذكره.

وصحَّحه ابن حبَّان (٣٠٢٢) فرواه من طريق أبي داود الحفريّ، والحديث في مسند الإمام أحمد (١٨٢٠٩) عن أبي نعيم، حَـدَّتَنَا سفيان بإسناده مثله.

قال الترمذي:" وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم عن سفيان، فروى بعضهم عن سفيان،

عن زياد بن علاقة قال: سمعتُ رجلًا يُحدث عن المغيرة بن شعبة، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه".

قلت: ومن هؤلاء عبد الرحمن، قال حَدَّثَنَا سفيان، عن زياد بن عِلاقة قال: سمعتُ رجلًا عند

المغيرة بن شُعبة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم "لا تسـبوا الأمـوات، فتُـؤذوا الأحيـاء" رواه أحمـد ( ١٨٢١٠) عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي بإسناده، وهذا الرّجل المبهم هو "زيد بن أرقم" كما في الحديث الإّتي.

• عن قطبة بن مالك قال: سَبَّ أَمير من الأَمراء عليّا فقام زيد بن أرقم فقال: أما أن قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن سَبِّ الموتى، فلم تشُبُّ عليًا وقد مات.

حسن: رواه الإمام أحمد (١٩٣١٥) عن وكيع، حَدَّثَنَا مِسْعر، عن أبي أيوب مولي لبني ثعلبة، عن قطبة بن مالك فذكره.

وأخرجـه الطـبرانيّ في "الكبـير" (٥/ ١٨٨) من طريـق الإمـام أحمد.

وأبو أيوب هو الحجاج مولى بني ثعلبة كما جاء التصريح به في روايـة الإمـام أحمـد (١٩٢٨٨) فإنـه رواه عن محمـد بن بشـر، حَدَّثَنَا مِشْعر، عن الحجاج مولى بني ثعلبة، عن قُطبة بن مالك عم زياد بن عِلاقة قال: نال المغيرة بن شعبة من علي، فقـال زيد بن أرقم فذكر الحديث.

والحجاج أبو أيوب من رجـال "التعجيـل" (١٢٣٢) وهـو مجهـول كما قاله الحسينيـ

ولكن رواه الطــــبرانيّ (٥/ ١٨٨) ، والحـــاكم (١/ ٣٨٥ - ٣٨٥) كلاهما من طريـق عمـرو بن محمـد ابن أبي رَزين، ثنا شعبة، عن زياد بن عِلاقة، عن عمه (يعـني قطبـة بن مالـك) أن المغيرة بن شعبة سَبَّ عليّ بن أبي طالب، فقام إليه زيـد بن أرقم فذكر الحديث.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". قلت: هذا وهمٌ منه فإن عمرو بن محمد بن أبي رَزين ليس من رجال الترمذيّ فقط كما أشار الحاف للمنافي التقال الترمذيّ فقط كما أشار الحاف للمنافي "التقال التوليد الله التقال الترمذي وقال: "ربما أخطأ".

وأُورده الهيثميَّ في "الُمجمع" (٨/ ٧٦) وقال: "رواه الطـبرانيَّ بأسانيد، ورجال أحد أسانيد الطبرانيِّ ثقات" .

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا مات صاحبكم فدعوه، ولا تقعوا فيه".

صَحیح: رَواه أبو داود (٤٨٩٩) عَن زَهیر بن حرب، حَـدَّثَنَا وکیع، حَدَّثَنَا وکیع، حَدَّثَنَا هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة فذکرته، وإسـناده صحبح.

٤ - بابٍ ما جاء في المستريح والمستراح منه

• عن أبي قتادة بن رِبْعي أنه كان يُحدث أن رسول الله الله عليه وسلم - مُرَّ عليه بجنازة فقال: "مستريح ومستراح منه" قالوا: يا رسول الله! ما المُسْتريح والمُستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نَصَب الدُّنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد، والشجر والدوابّ".

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (٥٤) عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدِيليّ، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة بن ربْعي فذكره.

ورواًه البخاري في الرقاق (٦٥١٢) عن إسماعيل، ومسلم في الجنائز (٩٥٠) عن قُتَيبة بن سعيدٍ، كلاهما عن مالك به مثله.

• عن عائشة قالت: تُوفيت امرأة كان أصحاب النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يضحكون منها، ويمازحونها، فقلت: استراحت، فقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إنما يستريح من غفر له".

حسن: رواه البرّار "كشف الأستار" (٧٨٩) عن أحمد بن إسحاق الأهوازيّ، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس - يعني ابن يزيد، عن الزّهريّ، عن محمد بن عروة بن الزّبير، عن أبيه، عن عائشة قالت: فذكرته.

وإســناده حســن من أجــل محمــد بن عــروة بن الزُّبــير

فإنه "صدوق" .

ورواه الطَّبرانيِّ في "الأوسط" (٩٣٧٥) عن هيثم بن خالد، قال: حَدَّثَنَا ابن قال: حَدَّثَنَا ابن عمران قال: حَدَّثَنَا ابن لهيعـة، عن أبي الأسود، عن عـروة بن الثُّبير، عن عائشـة قالت: قام بلال إلى النَّبِيِّ صلى النَّبي عليه وسلم فقال: ماتتُ فلانةُ، واستراحتُ، فغضب النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم وسلم وقال: "إنما استراح من غفر له".

وال الطبرانيّ: "لم يـرو هـذا الحـديث عن أبي الأسـود إِلَّا ابن لهيعة، ولا عن ابن لهيعة إِلَّا المعافيّ، تفرّد به عبد الكبير" . قلت: وفي الإسناد "ابن لهيعة" وهو مختلط وفيه كلام كثير.

ولي الإستاد ابن 0 - باب القيام للجنازة

• عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "إذا رأيتُم الجنازة فقوموا لها، حتّى تُخَلِّفكم، أو توضع".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣٠٧) ، ومسلم في الجنائز (٩٥٨) كلاهما من طريق سفيان، عن الرّهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة فذكر الحديث ولفظهما سواء.

ورواه البخاريّ (١٣٠٨) ، ومسلم كلاهما عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا اللّيث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة ولفظه: "إذا رأى أحدكم جنازةٌ فإن لم يكن ماشيًا معها فليقُم حتّى يُخلِّفها، أو تُخلِّفه، أو توضع من قبل أن تُخلِّفه".

• عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تَبِعها فلا يجلس حتّى توضع".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣١٠) ، ومسلم في الجنائز (٩٥٩/ ٧٧) كلاهما من حديث هشام (هـو ابن حسان) قال: حَدَّثَنَا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن

أبي سعِيد فذكره.

• عن أبي سعيد المقبري قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريـرة بيــد مـــروان فجلســا قبــل أن تُوضــع، فجــاء أبــو سعيد (الخدريّ) فأخذ بيدي مروان فقال: قُم، فوالله! لقد علم هذا أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبـو هريرة: صدق.

صحيح: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣٠٩) عن أحمد بن يـونس، حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، عن سـعيد المقـبريّ، عن أبيـه أبي سـعيد

فذکرہ.

• عن أبي سعيد أن رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* -مرُّوا عليه بجنازة فقام.

وقال عمرو: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرث به جنازة فقام.

صحیح: رواه النسائیّ (۱۹۱۹) عن عمرو بن علیّ قال: حَـدَّتَنَا یحیی بن سعید، قال: حَدَّتَنَا زکریا، عن الشعبی قال: قال أبو سعید.

ح وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حَـدَّثَنَا أبو زيـد سعيد بن الربيع، قـال: حَـدَّثَنَا شعبة، عن عبـد اللـه بن أبي السفر، قال: سمعت الشعبيّ يحـدث عن أبي سعيد فـذكره. وإسناده صحيح.

قوله: وقال عمرو يعني به شيخه وهو عمرو بن عليّ، وهو أبو حفص الفلاس الصيرفيّ، والنسائي روي هـذا الحـديث من شيخين أحدهما عمرو بن عليّ، والثاني: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، وإسنادهما يختلف، ويلتقيان على الشعبي.

• عن زيد بن ثابت: أنهم كانوا جلوسًا مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة، فقام رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وقام من معه، فلم يزالوا قيامًا حتى نفذت.

صحيح: رواه النسائيّ (١٩٢٠) عن أيـوب بن محمّد الـوزّان، قال: حَدَّثَنَا مروان، قال: حَدَّثَنَا عثمان بن حكيم، قال: أخـبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت فذكره.

وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، عثمـان بن حكيم هـو ابن عبـاد بن حـنيف الأنصـاري الأوسـي أبـو سـهل المـدني من رجـال مسلم.

مـروان هـو ابن معاويـة بن الحـارث بن أسـماء الفـزاري من رجال الجماعة إلّا أنه كان يدلس أسـماء الشـيوخ، وقـد صـرَّح هنا، فانتفت عنه تهمِةُ التدليس.

• عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتّى توضع.

حسن: رواه النسائيّ (١٩١٨) عن يوسفّ بن سعّيد، قال: حَدَّثَنَا حَجَّاج، عن ابن جــريج، عن ابن عجلان، عن ســعيد، عن أبي هريرة وأبي سعيد، فذكراه.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث، ولحديثه أصل ثابت من قول وفعل.

٦ - باب القيام لجنازة غير المسلمين

• عن جابر بن عبد الله قال: مرَّت جنازة فقام لها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله! إنها يهودية، فقال: "إن الموت فَرَعُ، فإذا رأيتُم الجنازة فقوموا".

متفق عليه: رواه مسلم في الجنائز (٩٦٠) من طرق، عن إسماعيل ابن علية، عن هشام الدستوائيّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عبيد الله بن مِقْسَم، عن جابر بن عبد الله فذكره

واللفظ لمسلم.

وأمّا البخاريّ فأخرجه في الجنائز (١٣١١) عن معاذ بن فضالة، حَدَّثَنَا هشام بإسناده ولم يذكر فيه "إن الموت فرع" ولكن رواه البيهقيّ من طريق أبي قلابة الرقاشيّ، عن معاذ بن فضالة شيخ البخاريّ فذكر فيه الزيادة المذكورة، فإما أن يكون البخاريّ قد اختصر الحديث، أو أنه هكذا سمع من شيخه بدون زيادة. ولعل شيخه روي مرة كما سمع البخاريّ، وأخرى بزيادة فروى عنه أبو قلابة.

ورواه مسَلم من وجَه آخر عن أبي الزُّبير أنه سمع جابرا يقول: قام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي

حتّی توارث.

• عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن خُنيف وقيس بن سعد قاعدَين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض -أي من أهل الذّمة فقالا: إن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مرّث به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهوديّ، فقال: "أليست نفسًا؟".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣١٢) ، ومسلم في الجنائز (٩٦١) ، كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى فذكره.

واللَّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم قريبة منه، وليس فيه تفسير قوله: إنها من أهل الأرض ".

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة يهودي، فقام، فقيل له: يا رسول الله! إنها جنازة يهودي؟ فقال:" إن للموت فَزَعًا ".

حسن: رواه الإمام أحمد (٨٥٢٧) عن عفّان، حَـدَّثَنَا حمّاد بن سلمة، عن محمد بن عمـرو، عن أبي سـلمة، عن أبي هريـرة فذكره.

ورواه هو (٧٨٦٠) ، وابن ماجة (١٥٤٣) كلاهما من وجه آخر عن محمد بن عمرو به، ولم يذكرا أن الجنازة كانت ليهودي، وأنما اقتصرا على قوله:" إن للموت فزعًا "وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث.

وأُورده الهيثمي في الله المجمع (٣/ ٢٧) وحسَّن إسناده، وهو ليس على شرطه إِلَّا أن يرى أن القيد بجنازة بأنها كانت لليهودي لم يذكره ابن ماجه.

• عن أنس أن جنـازة مـرث برسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم فقيل: إنها جنازة يهودي،

فقال: "إنّما قمنا للملائكة" .

صحيح: رُواه النسائيّ (١٩٢٩) عن إسحاق، قـال: أنبأنـا النضـر، قـال: حَـدَّثَنَا حمّـاد بن سـلمة، عن قتـادة، عن أنس فـذكره. وإسناده صحيح.

إسحاق هو: ابن راهويه الإمام الفقيه ت ٢٣٨ هــ، وشـيخه هـو النضر بن شُميل المازني أبو الحسن النحوي ت ٢٠٣ هـ.

قوله: "قُمنا للملائكة" قَال السيوطيّ: "لا معارضة إذ يجوز تعدد الأغراض والعلل، فيكون القيام مطلوبًا تعظيمًا لأمر الموت والملائكة جميعًا وغير ذلك".

وأمّاً ما رُوي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سأل رجل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! تمر بنا جنازة الكافر، أفنقوم لها؟ قال: "نعم قوموا لها، فإنكم لستم تقومون لها، إنّما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس" فهو ضعيف.

رواه أحمد (٦٥٧٣) عن أبي عبد الرحمن، حَدَّثَنَا سعيد، حَـدَّثَنِي ربيعة بن سيف المعافريّ، عن أبي عبد الـرحمن الحُبُليّ، عن عبد الله بن عمرو فذكره.

وأبو عبد الرحمن هو: عبد الله بن يزيد المعافري. ومن هذا الطريق رواه البرّار "كشف الأستار" (٨٣٦) وصحَّحه ابن حبَّان (٣٠٥٣) ، والحاكم (١/ ٣٥٧) وقال: "صحيح الإسناد" ، وقال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٢٧) : "رواه أحمد والبرّار والطّبرانيّ في" الكبير "ورجال أحمد ثقات" .

قلت: في الإسناد ربيعة بن سيف المعافري قال البخاري: عنده مناكير، وضعَّفه الأزدي والنسائي في سننه (٤/ ٢٧) . وأمّا ابن حبَّان فـذكره في "الثقات" (٦/ ٣٠١) وقال: "يخطئ

كَثيرًا" إ

ولعله أخطأ في بيان سبب القيام فإنه لم يتابع على ما ذكره. ٧ - باب ما جاء في نسخ القيام للجنازة

• عن عليّ بن أبي طـالب أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم كان يقوم في الجنازة، ثمّ جلس، بعد.

وفي رواية: عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير، ونحن في جنازةٍ قائمًا، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يُقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري، فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حَدَّنَنِي عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثمّ قعد.

صحيح: رواه مالك في الجنائز (٣٣) عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن مسعود بن الحكم، عن عليّ بن أبي طالب فذكره.

والرّواية الّثانيـة عنـد مسـلّم فيّ الجنـائز (٩٦٢) من طـرق عن اللّيث بن سعد، عن يحيى بن سعيد،

عن واقد بن عمرو فذكره.

ورواه من وجه آخر عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعتُ مسعود بن الحكم يحدث عن عليّ قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة.

وفي روايـة للطحـاوي في شـرحه (١/ ٢٨٢) : "كـان رسـول الله *صلى الله عليه وسلم* أمرنا بالقيام في الجنازة، ثمّ جلس بعد ذلك وأمرنا بالجِلوس" .

وفي رواية عنده أيضًا من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقيّ، عن أبيه قال: شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالًا قيامًا ينتظرون أن توضع، ورأيت عليّ بن أبي طالب يشير إليهم أن اجلِسُوا، فإن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن مسعود فإنه "صدوق".

ورواه النسائيّ (١٩٢٣) من وجه آخر عن أبي معمر قال: كنا عند عَلِيّ فمرت به جنازة فقاموا لها، فقال عَلِيّ: ما هذا؟ قالوا: أمْر أبي موسى، فقال: إنّما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجنازة يهودية، ولم يَعُدْ بعد ذلك، وإسناده

صحیح.

• عن محمد أن جنازة مرث بالحسن بن عليّ وابن عباس، فقام الحسن، ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجنازة يهودي؟ قال ابن عباس: نعم، ثمّ جلس.

صحيح: رواه النسائيّ (١٩٦٤) عن قُتَيبة، قال: حَدَّثَنَا حمّاد، عن أيوب، عن محمِد بن سيرين، قال: فذكره.

ورواه الإمام أحمد (١٨٢٧) عن عبد الـررّاق، عن معمـر، عن أيوب بـه مثلـه. ومحمـد بن سـيرين لم يسـمع من ابن عبـاس شيئًا. وقـال عليّ بن المـديني: أحـاديث محمـد بن سـيرين عن ابن عباس قال شعبة: إنّما سمعها من عكرمة لقيه أيـام المختـار، ولم يسمع من ابن عباس شيئًا.

قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس يقول كلها: نُـبئتُ عن ابن

عباس.

قلت: هكذا رواه أيضًا الإمام أحمد في مسنده (١٧٢٦) من وجه آخر عن محمد قال: نبئتُ أن جنازة مرت على الحسن بن عليٌ فذكره وزاد في آخره: "فلم يُنكر الحسن ما قال ابن عباس".

فعرف من هذا أن بينهما عكرمة، فإذا عرف المبهم وهو ثقـة، صــجَّ الإسـناد في حين أن أحــدًا لم ينص على أن محمــد بن سيرين لم يسمع من الحسن بن عليّ، واكتفى المــزي وغـيره ذكره ممن رُوي عنه محمد بن سيرين.

وقد تابعه أبو مجلز فرواه عن ابن عباس والحسن بن عليّ

القصة نفسها.

رواه النسائيّ (١٩٢٦) عن يعقـوب بن إبـراهيم، عن ابن عليـة، عن سليمان التيميّ، عن أبي

مجلز فذكره،

وهذا إسناد صحيح إِلَّا أنه مرسل فيما قاله يحيى بن معين حين سئل عنه، ولكنه يقوي الذي قبله، وله أسانيد أخرى عند النسائيّ وغيرم إِلَّا أن ما ذكرته وهو أصحها.

وأمّا ما رُوي بَأن عيامه - صلّى الله عليه وسلم - كان تأذّيًا بريح اليهودي فهو إما ضعيف، وإما منقطع، ولا يصح منه شيء.

فقه الباب:

قــول النَّبِيِّ - صــلى اللــه عليــه وســلم "إن المــوت فزع" وقوله: "أليسـت نفسًا" دليـل على قيـام النَّبِيِّ - صـلى الله عليه وسلم - للجنازة، فإن كانت هـذه العلـة للقيـام فهي باقية. فما جاء في حديث عليّ بن أبي طالب بأنه - صلى الله علي علي استحباب القيام لا علي وسلم - قام ثمّ قعد دليل على استحباب القيام لا الوجوب، فإن حديث عليّ بن أبي طالب لا يكون ناسخًا إن كانت العلة للقيام كما سبق، وقد قيل غير ذلك، والذي ذكرته هو أولى.

وأُمَّا مَا رُوي عن عبادة بن الصَّامت قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم في الجنازة حتّى توضع في اللحد، فمر به حَبْرٌ من اليهود فقال: هكذا نفعل. فجلس النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وقال: "اجلسوا خالفوهم" فهو

ضعيف.

رواه أبــو داود (٣١٧٦) ، والتِّرمــذيِّ (١٠٢٠) ، وابن ماجــة ( ١٥٤٥) كلِّهم من طريـق أبي أسـباط الحـارثي (وهـو بشـر بن رافع) عن عبد الله بن سلمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه، عن جده، عن عبادة بن الصَّامِت فذكره.

وفيه سلسلة الضعفاء أولهم أبو أسباط الحارثي بشر بن رافع ضـعيف، ضــعَّفه أحمــد والنسـائي وأبــو حــاتم، والــبرّار، والدارقطني وغيرهم، وقال البخاريّ: لا يتابع في حديثه.

وَشيخَه عبد الله بَن سليمان بن جَنادة "ضعيف" أيضًا، وأبوه سليمان بن جنادة "منكر الحديث" كما قال أبو حاتم والبخاري.

ولو صحَّ هذا الحديث لكان دليلًا لنسخ أحاديث البـاب السـابق، ولكنه لم يصح. قـال الحافـظ في "الفتح" (٣/ ١٨١) : "فلـو لم يكن إسناده ضعيفًا لكان حجة في النسخ" .

۸ - باب الجلوس عند القبر

• عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولم يُلحد بعد، فجلس النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة، وجلسنا معه.

حسن: رواه أبو داود (٣٢١٢) ، والنسائي (٢٠٠١) ، وابن ماجة (١٥٤٩) كلَّهم من طريــق المنهـال بن عمــرو، عن زاذان، عن البراء فذكر الحديث واللَّفظ لأبي داود، وزاد ابن ماجـة: "كـأن على رؤوسنا الطير" .

وإسناده جسن لأجل المنهال بن عمرو، فإنه حسن الحديث.

٩ - باب الأمر باتباع الجنائز وفضله

• عن البراء قال: أمرنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السّلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن: آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقَسِّى، والاستبرق.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٢٣٩) عن أبي الوليـد، حَدَّثَنَا شعبة، عن الأشعث قـال: سـمعتُ معاويـة بن سـويد بن

مُقرّن، عن البراء فذكره.

ورواه مسلم من أوجه أخرى (٢٠٦٦) عن أشعث، قال: حَـدَّتَنِي معاوية بن عـازب فسـمعتُه يقـول: فـذكر الحـديث وفيـه "إفشـاء السّـلام" بـدلًا من "رد السّلام"

ورواه أيضًا من طريق شعبة كما رواه البخاريّ إِلَّا أن فيه "نهانا عن خاتم الذهب أو حَلْقة الذهب" .

• عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السّلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدّعوة، وتشميت العاطس".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٢٤٠) ، ومسلم في كتاب السّلام (٢١٦٢) كلاهما من حديث ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: فذكره. ورواه مسلم من طريق آخر عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة وفيه "حق المسلم على المسلم ست" والسادس وإذا استنصحك فانصح له، وفيه بدلًا من رد السّلام "إذا لقيته فسلم عليه".

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (٥١٩) من وجه ثالث من طريق عمير بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة وفييه "ثلاث كلهن حيق على كيل مسلم فيذكر من الثلاثة:" عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عَزَّ وَجَلَّ ".

ولكن رواه ابن ماجة (١٤٣٥) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر فيه الخمس مثل حديث الزهري. وهذا أصح لموافقته للزهري. فلعل عمر بن أبي سلمة اختصره.

• عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" من تبع جنازةً فله قيراط من الأجر".

فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها فصدَّقت أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرةٍ.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣٢٣) ، ومسلم في الجنائز (٩٤٥/ ٥٥) كلاهما من حديث جرير بن حازم، حَدَّثَنَا نافع يقول: حُدِّث ابن عمر أن أبا هريرة يقول: فذكر الحديث

مرفوعًا عند مسلم، وأمّا البخاريّ فجعله من قول أبي هريرة، ولكنه قال: فصدَّقت -يعني عائشة- أبا هريرة وقالت: سـمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله.

• وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من شهد الجنازة حتّى يُصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتّى تُدفن فله قيراطان".

قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣٢٥) ، ومسلم في الجنائز (٩٤٥) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، قال: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن أبا هريرة قال: فذكر الحديث ولفظهما سواء.

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر: "أصغرها مثل أحد". وفي رواية عنده عن أبي حازم قال: قلت: يا أبا هريرة! وما

الَّقيرَاطِّا؟ قال: "مثلُّ أحدً" .

وسـياًتي في حـديث ثوبان: سُـئل النَّبِيِّ صـلى الله عليه وسلم عن القيراط، فقال: "مثل أحـد" فتبين من هـذا أن القائل هو النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع.

قال ابن شهاب: قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يُصَلِّي عليها ثمّ ينصرف. فلمّا بلغه حديث أبي هريرة

قال: لقِد ضيَّعنا قراريط كثيرة.

• عن أبي هريـرة قـال: إن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم قال: "من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا، وكان معـه حتّى يصـلى عليها، ويفـرغ من دفْنِها فإنـه يرجـع من الأجـر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثمّ رجع قبـل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط".

صحيح: رواه البخاريّ في الإيمان (٤٧) عن أحمد بن عبد الله بن عليّ المنجوفي قال: حَـدَّتَنَا رَوح، قال: حَـدَّتَنَا عـوف، عن الحسن ومحمد، عن أبي هريرة فذكره، وتابعه عثمان المـؤذن قال: حَدَّتَنَا عوف، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ صلى

الله عليه وسلم نحوه. انتهى.

والحسن هو: ابن أبي الحسن البصريّ، وسماعه عن أبي هريرة مختلف فيه، والصواب أنه لم يسمع منه، وهو كثير الإرسال ولذا كان اعتماد البخاريّ على رواية محمد، وهو: ابن سيرين، ويكون إلحسن متابعًا له.

وعوف هو: ابن أبي جميلة، وكنيته: أبو سهل. وعثمان المؤذن هو: ابن الهيثم من شيوخ البخاري. عن سعد بن أبي وقاص، أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن
 عمر، إذ طلَع خباًب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن
 عمر! ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، إنه

سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لمن خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها، ثمّ تَبِعَها حتّى تُدْفَن كان له قيراطان من الأجر، كلُّ قيراطٍ مثلُ أَحُد، ومن صَلَّى عليها ثمّ رجع كان له من الأجر مثل أُحُد "فأرسل ابن عمر خَبَّابًا إلى عائشة يسألُها عن قول أبي هريرة، ثمّ يرجعُ إليه فيخبرُه ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضةً من حصْباء المسجدِ يُقَلِّبُها في يده، حتّى رجعَ إليه الرسولُ فقالَ: قالتْ عائشةُ: صَدَقَ أبو هريرة، فضرب ابنُ عمرَ بالحَصَى الذي كان في يده الأرضَ ثمّ قال: لقد فرَّطْنَا في قراريطَ كثيرة.

صحیح: رواه مسلم فی الجنائز (۹٤٥/ ٥٦) عن محمد بن عبد الله بن نمیر، حَدَّثَنِی عبد الله بن یزید، حَدَّثَنِی حیوة، حَدَّثَنِی أبو صخر، عن یزید بن عبد الله بن قُسیط، أنه حدَّثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبی وقاص حدَّثه عن أبیه، أنه كان قاعدًا فذكره.

وخبَّاب هو مولي فاطمـة بنت عتبـة بن ربيعـة، ذكـره الحافـظ ابن حجر وغيره من الصّحِابة.

وُقُولَـه: " المُقَصـورة "أي: الـذي اتخـذ الحجـرة المحصـنة بالحيطان من حجر، والمراد هنا مقصورة المسجد.

• عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله على حلى رسول الله عليه وسلم قال:" من صلى على جنازة فله قيراطان، والقيراط مثل أُحُد ".

صحيح: رواه مسلم في الجنـائز (٩٤٦) من طـرق، عن قتـادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحـة اليعمـريّ، عن ثوبان فذكره. وفي رواية عنده: سئل النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن القيراط، فقال:" مثل أُحُد ".

• عن ابن عمر: أنه مَرَّ بأبي هريرة وهو يُحدِّثُ عن النَّبِيِّ عليه ابنه عليه وسلم - أنه قال: " من تبع جنازة فصلّى عليها، فله قيراطان، القيراط عليها، فله قيراطان، القيراط أعظمُ من أُحُدٍ "، فقال له ابنُ عمر: أبا هريرة! انظُرْ ما أعظمُ من أُحُدِ "، فقال له ابنُ عمر: أبا هريرة! انظُرْ ما أبو هريرة، حتّى انطلق به إلى عائشة، فقال لها: يا أمّ المؤمنين! أنشدكِ بالله، أسمعتُ يسول الله - صلى الله عليه المؤمنين! أنشدكِ بالله، أسمعتُ يسول الله - صلى الله عليه شهد دَفْنَها، فله قيراطًان"؟ ، فقالت: اللَّهُمَّ! نعم، فقال أبو هريرة: إنه لم يكن يَشْغَلُنِي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَرْس الودِيِّ، ولا صفقُ بالأسواق، إني إنّما كنت أطلبُ من رسول الله - صلى الله عليه أطلبُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمةً يُعلِّمنيها، وأكلّةً يُطعِمُنيها، فقال له ابنُ عمر: أنت يا أبا هريرة! كنت ألزمنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعلمنا بحديثه.

صحيح: رواه الإمـام أحمـد (٤٤٥٣) عن هُشـيم، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن

الجرشيّ، عن ابن عمر فذكره.

وصرَّحَ هُشيمَ في رواية عبد الرزّاق (٦٢٧٠) .

ورواه الحاكم (٣/ ٥١٠ - ٥١١) من هذا الطريق وصحَّحه.

• عن أبي سعيد الخدريّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جاء إلى جنازة فمشي معها من أهلها حتّى يُصلّى عليها فله قيراط، ومن انتظر حتّى تُدفن، أو يُفرغ منها فله قيراطان مثل أحد".

حسن: رواه الإمام أحمد (١١٢١٨) عن سليمان بن داود، حَـدَّثَنَا وُهيب، عن عمرو بن يحيى الأنصاري.

وأبو سلمة، حَدَّثَنَا سليمان بن بلال، عن عمـرو بن يحـيى، عن محمـد بن يوسـف بن عبـد اللـه بن سـلّام، عن أبي سـعيد الخدريّ فذكره.

ومحمد بن يوسف بن عبد الله بن سلّام الإسرائيلي لم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبّان في "ثقاته" ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة، وقد تابعه عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "من صلى على جنازة وشيّعها كان له قيراطان، ومن صلى عليها، ولم يُشَيّعها كان له قيراط، والقيراط مثل أحد" رواه الإمام أحمد (١١١٥٢)، والبرّار "كشف الأستار" (٨٢٤) كلاهما عن طريق فُضيل بن مرزوق، عن عطية، بإسناده مثله، وعطية العوفي، وصف بسوء حفظه، فإذا توبع عرفنا أنه لم يخطئ، وبهذا صَحَّ قول الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٢٩): "ورواه البرّار وأحمد وأبو يعلى وإسناده حسن".

وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "من تبع جنازة حتّى يُصَلِّي عليها فإن له قيراطًا" فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط، فقال: "مثل أحد" ففيه علة

خفية.

رواه الإمام أحمد (٤٦٥٠) عن يحيى، عن إسماعيل، حَدَّتَنِي سالم أبو عبد الله، عن ابن عمر فذكره ورجاله ثقات إِلَّا أن الإسناد معلول، لأنه من المعروف أن ابن عمر كان ينكر على أبي هريرة حتى سأل عائشة عنه فصدَّقته كما مضى وأقام شعبة هذا الإسناد فجعله من مسند أبي هريرة كما رواه الإمام أحمد (٩٩٠٤) عن محمد بن جعفر، عنه، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت سالمًا البرَّاد أبا عبد الله قال: سمعت أبيا هرييرة قيال: سمعت النَّبِيِّ صيلى الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليها عليها - أو قال: من صلى عليها - أو قال: من صلى عليها - شك شعبة - فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراط أن القيراط مثل أحد" وقد نبَّه على هذه العلة الخفية البخاريّ القيراط مثل أحد" وقد نبَّه على هذه العلة الخفية البخاريّ

في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٧٤) بعد أن روى الحـديث من مسـند أبي هريرة من طريق عبد الملك بن عمير، ثمّ قال: وقـال ابن أبي خالد (وهو إسماعيل كما في مسند الإمام أحمد) سمع سالمًا أبا عبد الله البراد، سمع ابن عمِر، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليـه وسلم - مثله .. وهذا لا يصح، لأن الزهري قال: عن سالم، أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتّى سأل عائشة، قال لنا المقرى: حَدَّثَنَا حيوة، سمع أبا صخر، سمع يزيـد بن قسـيط، سمع داود بن عامر بن سعد، سمع

ابن عمر خبابًا صاحب المقصورة، وذكر عن أبي هريـرة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله، فأنكر ابن عمر حتّى

أرسل إلى عائشة فصدقت أبا هريرة. انتهى.

وِقال الْحافظ ابن حجر في "أَطراًفُ المسْنَد" (٣/ ٣٩٧) بعد أن أورد كلام البخاريّ: "وقد راج هذا السند على الحافظ الضياء، فأخرج هذا الحـديث في المختارة" وهـو معلـول كمـا تـري "،

انتهى.

وأُمَّا كـون ابن عمـر بـدأ يحـدث بهـذا الحـديث عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع منه، فإن كان مرسل الصحابي فهو مقبول، ولكن هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، ليكون إنكاره على أبي هريرة منسـوخًا، والـذي يغلب على الظن أن سالمًا أبا عبد الله البراد وهـو إن كـان ثقـة قـد غلط فيه فجعله مرة من مسند أبي هريرة، فأصاب لكثرة من تابعوه على ذلك، وأخـرى من مسـند ابن عمـر فـوهم لأنـه لم يتابع على ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.

ورُوي عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا ولفظه:" من تبع جنازة حتّی یُصلی علیها فله قـیراط، ومن انتظرهـا حتّی یفـرغ منهـا

فله قيراطان ".

رواه النسائيّ (١٩٤١) عن محمد بن عبد الأعلى، قال: حَـدَّثَنَا خالد، قال: حَـدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفـل فذكره.

ورواه الإمام أحمد (٢٠٥٧٥) عن رَوح، عن أشعث بإسناده وفيه: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن انتظرها حتّى

يَفرغ منها فله قيراطان" .

ورواه (۱۲۷۹۸) من وجه آخر عن مبارك، عن الحسن بإسناده

باللّفظ الأوّل.

والحسن هُو ابن أبي الحسن البصري الإمام المعروف إلّا أنه كان كثير التدليس، ولم يُصرح بالتحديث، وإن كان الإمام أحمد يثبت سماعه من عبد الله بن مغفل، ولكن ذكر الدّهبيّ في السير (٤/ ٥٨٨) قاعدة عظيمة فيه وفي مثله فقال: "قال قاعدة عظيمة فيه وفي مثله فقال: "قال قاعدن أهل الصّحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان، وإن كان مما قد ثبت لُقيه فيه لفلان المعين، لأن الحسن معروف بالتدليس، يُدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك".

وأُمّا مباركَ وهو أبن فَضالة - بفتح الفاء فهو مدلِّس أيضًا، وقد ضعَّفه النسائيّ، وِقالِ أبو داود: "كان شديد التدليس" غير أنه

قدٍ توبع في الإسناد الأوّل.

وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن مسعود: "من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثمّ إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع فهو منقطع، رواه ابن ماجة (١٤٧٨) عن حُميد بن مسعدة، قال: حَدَّثَنَا حمّاد بن زيد، عن منصور، عن عبيد بن نسطاس، عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله فذكره.

وأبو عبيدة هو: ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقيّ (٤/ ١٩ - ٢٠) ولم يُضعِّفه. وفي معناه أحاديث أخرى عن ثوبان وأنس بن مالك ذكرهما ابن الجـــوزي في العلــل المتناهيــة (١/ ٣٧٩) (٢/ ٤١٥ - ٤١٥) وروى ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٣) بإسناد لا بأس بـه عن أبي الدرداء موقوفًا عليه: "من تمـام أجـر الجنـازة أن يُشـيعها من أهلها، وأن يحمل بأركانها الأربع، وأن يحثو في القبر".

۱۰ - باب ما يُكره عند حمل الجنائز

• عن أبي بردة قال: أوصي أبو موسى حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسْرعوا المشي، ولا تُتبعني بمجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئًا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناءً، وأشهدكم أني برئٌ من كل حالقة، أو سالقة، أو خارقة، قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حُسـن: رواه الإمـام أحمـد (١٩٥٤٧) عن معتمـر بن سـليمان التيمي، قال: قرأت على الفُضـيل بن ميسـرة في حـديث أبي حريز، أن أبا بردة حدَّثه قال: أوصى أبو موسى فذكره.

ورواه ابن ماجه (۱٤۸۷) وصحَّحه ابن حبّان (۳۱۵۰) من طريـق المعتمر بن سليمان إلا أن ابن ماجه ذكره مختصرًا.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" : "هذا إسناد حسن، أبو حَريز اسمه: عبد الله بن حسين مختلف فيه" .

قلت: وهو كما قال، وقد سبق ذكره في باب تبرؤ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصالقة.

وأمـا مـا رُوي عن أبي هريـرة: "لا تتبـع الجنـازة بصـوت ولا نار" فِفي إسناده من لم يسمـ

رواه أبو داود (٣١٧١) عن هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود، قالا: حدثنا حرب العني ابن شداد، حدثنا يحيى، حدثني باب بن عُمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى أن يتْبَع الميت صوت أو نار" . قـال الهيثمي في "المجمـع" (٣/ ٢٩) : "رواه أبـو يعلى، وفيـه من لا ذكر له" .

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُثبَع جنازة معها رائة" رواه ابن ماجه (١٥٨٣) وفيه أبو يحيى القتات وهو ضعيف، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات"، وبه أعله البوصيري في "مصباح الزجاجة" وقال: "ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد فذكره" وليث بن أبي سليم، عن مجاهد فذكره" وليث بن أبي سليم ضعيف.

والخلاصة: إذا نظرنا إلى مجموع هذه الأحاديث يظهر لنا أن لها أَصْلًا، وثبت في الآثار الصحيحة أن عددًا من الصحابة كانوا أوصوا بذلك، أوصى عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم ( ١٢١) فقال: "فإذا أنا مُت فلا تَصْحبني نائحةٌ ولا نار".

11 - باب ما جاء أن الأمة بخير ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها • عن الصنابحي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تزال أمتي، أو هذه الأمة في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها".

صــحيح: رواه الحــاكم (١/ ٣٧٠) من طريــق أبي بكــر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن الصلت بن بهــرام، عن الحــارث بن وهب، عن الصنابحي قال: فذكره.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، إن كان الصنابحي، هذا عبد الله، فإن كان عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، فإنه مختلف في سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قلت: الصلت بن بهـرام لـه ترجمـة في لسـان المـيزان، وهـو ثقة، ولم يؤخذ عليه إلا الإرجاء.

١٢ - باب الإسراع بالجنازة

• عن أبي هريـرة، عن النـبي -صـلي اللـه عليـه وسـلم-قال: "أسرعوا بالجنازة، فـإن تـك صـالحة فخـير مـا تقـدموها إليه، وإن يك سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣١٥) ، ومسلم في الجنائز (٩٤٤) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، قال: حفظناه من الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكر الحديث، ورواه مالك في الجنائز (٥٦) عن نافع، عن أبي هريرة فذكره،

وأما ما رُوي عنه قال: كنت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في جنازة فكنت إذا مشيث سبقني فأهرول، فإذا هرولتُ سبقتُه، فالتفتُّ إلى رجل جنبي فقلت: تُطُوى له الأرضُ وخليل إبراهيم، ففيه رجلٌ مجهولٌ.

رواه إسـحاق بن راهويـه في مسـنده (١٣٩) عن النضـر بن شميل، وأحمد (٧٥٠٦، ٧٩٢٩) عن يزيد، كلاهما عن عبد الله بن عون، حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن عبيـد، عن أبي هريـرة فذكره.

وأبو محمد عبد الرحمن بن عبيد، لم يرو عنه إلا عبد الله بن عون بن أرطبان، ولم يوثقه أحد فهو في عداد المجهولين، إلا أن ابن ِحبان ذكره في "الثقات" (٦/ ٩٤) على قاعدته.

• عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم- يقول: "إذا وضعت الجنازةُ فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحةً قالت: قدّموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصَعِق".

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣١٦) عن عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا سعيد، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدري فذكره.

• عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: شهدتُ جنازة عبد الرحمن بن سمرة، وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير، ويمشون على أعقابهم ويقولون رُويدًا رُويدًا بارك الله فيكم فكانوا يدبون دَبيبًا حتى إذا كنا في بعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته، وأهوى إليهم بالسوط وقال: خلُّوا فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنا لنكاد نرملُ بها رَمَلًا فانبسط القوم.

حسن: رواه أبو داود (٣١٨٣) من طريق خالد بن الحارث، وعيسى بن يونس، والنسائي (١٩١٢) من طريق خالد وحده، عن عيينة بن عبد الرحمن به فذكره، واللفظ للنسائي، واختصره أبو داود.

ورواه الْإمام أحمد (۲۰٤۰۰) عن يحيى بن سعيد، عن عيينة بــه مثله.

كل هؤلاء قالوا في حديثهم: "عبد الـرحمن بن سـمرة" ورواه أبو داود (٣١٨٢) من وجـه آخـر عن شـعبة، عن عيينـة بن عبـد الـرحمن فقـال في حديثـه "عثمـان بن أبي العـاص" قـال البخاري: هذا وهم، والصواب: عبد الرحمن بن سمرة.

قلت: وهـو الصـواب، وكـذلك أخرجـه أيضًـا ابن حبـان في صـحيحه (٣٠٤٣) ، والحـاكم (٣/ ٤٤٦) من وجهين آخـرين عن عيينة بن عبد الرحمن.

وعبد الرحمن بن سمرة هو ابن حبيب بن عبد شمس صحابي، افتح سجستان، ثم سكن البصرة، ومات بها سنة خمسين، صلي عليه زياد، ومشى في جنازته، هكذا قاله مصعب بن عبد الله الزبيري، رواه الحاكم (٣/ ٤٤٤) من طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي، عنه.

ثُم رواه النسائي (١٩١٣) ، والحاكم (١/ ٣٥٥) كلاهما من طريق هشيم، عن عيينة بن عبد الـرحمن، واقتصـرا على قـول أبي بكرة: لقد رأيتُنا مع رسول الله -صلي الله عليـه وسـلم-، وإنـا لنكاد نرمُل بها رملًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وصحَّحه ابن حبان (٣٠٤٤) ورواه من هذا الوجه.

وعيينــــة بن عبـــد الـــرحمن هـــو ابن جَوْشــن الغطفاني "صدوق" وأبوه عبد الرحمن بن جوشن "ثقـة" كمـا في التقريب.

والمِربد: بكسر الميم وفتح الباء -موضع بالبصرة.

وأماً ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره" فهو ضعيف. رواه الطيبراني في "الكبير" (١٢/ ٤٤٤) عن أبي شُيعيب الحراني، ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي، ثنا أيوب بن نهيك قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت ابن عمر فذكر الحديث.

قــــال الهيثمي في "المجمـــع" (٣/ ٤٤) : ورواه الطـــبراني في "الكبير" ، وفيه يحيي بن عبد الله البابلتي

ضعیف ".

قلت: وفيه أيضًا شيخه أيوب بن نَهيك ضعَّفه أبو حاتم وغيره، وقال الأزدي: متروك، وقال أبو زرعة: هو منكر الحديث، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يخطئ، ترجمه الحافظ في اللسان ".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن طلحة بن البراء في مرضه الذي أتاه النبي -صلي الله عليه وسلم- يعود فقال:" إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعَجِّلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ".

رواه أبو داود (٣١٥٩) عن عبد الرحيم بن مطرف الرواسي أبي سفيان وأحمد بن جناب، قالا: حدثنا عبي، قال أبو داود: وهو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي، عن عزرة، وقال

عبد الرحيم: عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحْوَح أن طلحة بن البراء مرض فذكر الحديث.

وفيه عروة أو عزرة" مجهول "كما قال الحافظ في التقريب، والراوي عنه سعيد بن عثمان البلوي، لم يرو عنه سوى عيسى بن يونس، ولم يوثقه أحد فهو" مجهول "أيضًا إلا أن الحافظ قال فيه:" مقبول "تبعًا لـذكره ابن حبان في" الثقات "ولكن هو أيضًا لم يذكر من الرواة عنه سوى عيسى ابن يونس

والحصين بن وحيوح -بفتح أوله، وسيكون الحاء- الأنصاري

الأوسى صحابي له حديث واحد هو هذا.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال له:" يا علي! ثلاث لا تُؤخِّرها: الصلة إذا أتك، والجنازةُ إذا حضرت، والأيّمُ إذا وجدت لها

كفؤًا ".

رواه الترمذي (١٠٧٥) ، وابن ماجه (١٤٨٦) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمـر بن علي بن أبي طـالب، عن أبيـه، عن علي بن أبي طالب، فذكره واللفظ للترمذي، وأمـا ابن ماجـه فإنـه اقتصـر على قوله" لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت ".

قال الترمذي:" حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل ".

قلت: وفيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهول.

۱<mark>۳ - باب ما جاء أن الماشي يمشي أمام الجنازة وخلفها</mark> ويمينها ويسارها، وأن الراكب يكون خلفها

• عن المغيرة بن شعبة أن النبي -صلي الله عليه وسلم-قال:" الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامَها، وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسِقْطُ يُصَلِّي عليه، ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". صــحیح: رواه أبــو داود (۳۱۸۰) ، والترمــذي (۱۰۳۱) ، وابن ماجـه (۱۰۳۱) ، والنسـائي (۱۹٤۳) کلهم من طـرق عن زیاد بن جبیر بن حیة، عن أبیه، عن المغیرة بن شعبة فـذکره، واللفظ لأبی داود.

قال الترمذي: "حسن صحيح".

قلت: وهُو كُما قال، وقد صحَّحه ابن حبان (٣٠٤٩) ، والحاكم ( ١/ ٣٥٥، ٣٦٣) وقال: "صحيح على شرط البخاري" . إلا أن الـــــدارقطني أدخلـــه في "العلــــل" (٧/ ١٣٤ -

إلا أن الــــدارقطني أدخلـــه في "العلـــل" (٧/ ١٣٥ - ١٣٥) فقـال: "ورواه يـونس بن عبيـد، عن زيـاد ابن جبـير، واختلف عنه، فرفعـه عبـد اللـه بن بكـر المـزني، عن يـونس. ورواه قبيصة عن الثوري، عن يونس، فشك في رفعه. ووقفـه الباقون عن يـونس إلا أن ابن عليـة وعنبسـة بن عبـد الواحـد، قالا: عن يونس؛ وأهل زياد يرفعونه. قال يـونس: وأمـا أنـا فلا أحفظ رفعه" انتهى.

قلت: اليقين لا يزول بالشك، ثم أهل زياد أعلم من غيرهمـ قال يونس: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي

-صلي الله عليه وسلم-.

هكذا ذكره أبو داود في "سننه" وعنه البيهقي (٤/ ٨). ثم رواه البيهقي عن شيخه الحاكم، أنبأ أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا روح بن عبادة، ثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية، قال: حدثني عمي زياد بن جبير ابن حية، قال: حدثني أبي جبير بن حية الثقفي، أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول: فذكر الحديث.

والخُلاصة: الحديث صحيح مرفوعًا، ولا يضرّ من شكّ في

ر فعه.

ولكن الأفضل هو المشي إن كانت المقابرة في مسافة قصيرة لأنه لم يثبت في الأخبار الصحيحة أن النبي -صلي الله عليه وسلم- ركب ذاهبًا إلى المقبرة. وأما ما رُوي عن جابر بن سمرة قال: "رأيتُ رسول الله عليه وسلم- خرج مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرس أغَرَّ مُحَجَّلٍ يُخِبُّه ليس عليه سَرْج، معه الناس وهم حوله، قال: فنزل رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- فصلّى عليه، ثم جلس حتى فُرغ منه، ثم قال: فقعد على فرسه، ثم انطلق يسير حولَه الرجالُ" فهو ضعيف جدا، رواه عبد الله في زياداته على مسند أبيه (١٩٤٤) عن أبي القاسم الزهري عبد الله على مسند أبيه وعمّي قالا: حدثنا أبي، عن ابن عبد الله بن سعد، قال أبي وعمّي قالا: حدثنا أبي، عن ابن عمر بن موسي بن الوجيه، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة فذكر الحديث.

وعُمر بن موسي بن الوجيه ضعيف جدًّا، قال ابن حبان: "كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، فلما كثر في روايته عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثبات خرج عن حد العدالة، فاستحق الترك" "المجروحين" (٦٣٧) .

وتكلم فيه الحافظ في "التعجيـل" كلامًـا شـديدًا، لأن الصـحيح الثابت كما يأتي أنه رجع راكبًا.

وروي عن عبد الله بن عمر قال: رأيتُ النبي -صلي الله عليـه وسلم- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.

رواه أبو داود (٣١٧٩) ، والترمذي (١٠٠٧) ، والنسائي (١٩٤٤) ، وابن ماجه (١٤٨٢) كلهم من طـرق عن سـفيان، عن الزهـري، عن سالم، عن أبيه فذكره.

وإسناده صحيح، ولكن رجَّح أكثر المحدثين رواية الإرسال منهم ابن المبارك وأحمد والبخاري والنسائي وغيرهم.

قالُ الترمذي: حديثُ ابن عُمر هكُذا رواه ابنَ جَريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروي معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي -صلي الله عليه وسلم-كان يمشى أمام الجنائز، قال الزهرى: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يـرون أن الحـديث المرسل في ذلك أصح.

قال الترمذي: "سمعت يحيى بن موسى بقول: قال عبد الرزاق، قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل، أصح من حديث ابن عيينة".

قال ابن المبارك: وأرى ابن جريج أخذ عن ابن عيينة ـ قال الترمذي: وروى همام بن يحيى هذا الحديث، عن زياد بن

سعد ومنصور وبكر وسفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام "انتهى.

وهكذا أكّد أيضًا النسائي فقال: سفيان ومنصور وزياد وبكر هو ابن وائل كلهم ذكروا أنهم سمعوا الزهري يحدث أن سالمًا أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي -صلي الله عليه وسلم-وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة، بكر وحده لم يذكر عثمان. قال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل.

ولكن روي ابن حبان في صحيحه (٣٠٤٧) ما يؤكد باتصال هذا الحديث عن الحسن بن سفيان، حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الفارسي، قال: حدثنا الحميدي، قال: خدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري غير مرة أشهد لك عليه، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم-وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة فقيل لسفيان: فيه (وعثمان؟) قال: لا أحفظه، فقيل له: فإن بعض الناس لا يقوله إلا عن سالم، فقال: حدثناه الزهري غير مرة أشهد لك عليه، وقيل له: فإن ابن جريج يقول كما تقوله، ويزيد عيمان "فقال سفيان: لم أسمعه، وذكر عثمان انتهي.

ثم رواه (٣٠٤٨) من وجه آخر موافقًا لرواية سفيان عن محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص، قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شُعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يمشي بين يدي الجنازة قال: وإن

رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان يمشي بين يديها وأبــا بكر وعمر وعثمان.

قال الزهري: وكذلك السنة. انتهى.

قــال الــبيهقي (٤/ ٢٤) بعــد أن ذكــر اختلاف الــرواة على الزهري:" ومن وصله، واستقر على

وصله، ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة

ففي قول البيهقي إشارة إلى أن الذي وصله ولم يختلف عليه هو ابن عينة وحده، والباقون قد اختلف عليهم، ثم نصّ أهل العلم أن ابن عيينة أخطأ فيه، ودخل عليه الوهم كما قال النسائي في" الكبري "(١/ ٦٣٢).

لأن معمرًا ويونس ومالكا رووه عن الزهري مرسلًا.

ونقل النسائي عن أبن المبارك أنه قال:" الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر ".

قـال النسـائيّ: وذكـر ابن المبـارك هـذا الكلام عن أهـل

الحديث "انتهي.

وفي البـاب عن أنس بن مالـك أن النـبي -صـلي اللـه عليـه وسلم- وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة.

رواه الترمذي (١٠١٠) ، وابن ماجـه (١٤٨٣) كلاهمـا من طريـق محمد بن بكر البرساني، قال: أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أنس بن مالك فذكره.

قال الترماذي: "سالت محمادًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأً، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يُروى هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، أن النبي - صلي الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمار كانوا يمشون أمام الجنازة، قال الزهري: وأخبرني سالم، أن أباه كان يمشي

أمام الجنازة، قال محمد -البخاري-: هذا أصح "، والله تعالى أعلم بالصواب.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن مسعود قال: سألنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة، فقال: ما دون الخَبَب إن يكن خيرًا يُعَجَّلُ إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تَثْبَعْ، ليس معها من يُقَدّمها ". رواه أبو داود (٣١٨٤) ، والترمدذي (١٠١١) ، وابن ماجه (١٤٨٨) كلهم من طرق عن يحيي بن عبد الله التيمي، عن أبي ماجدة -أو- ماجد، عن ابن مسعود فذكره. واللفظ لأبي داود، ولفظ الترمذي قريب منه، وأما ابن ماجه فاختصر على قوله: " الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها ".

قال أبو داود:" وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله، وهـو يحـيي الجابر، قال أبو داود: وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري، قال أبـو داود: أبو ماجدة هذا لا يعرف "انتهى.

وقال الترمذي: هذا حديث لا يُعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يُضَعِّف حديث أبي ماجد هذا، وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا" انتهى.

وقد قال غير واحد من أهل العلم: إن أبا ماجد هذا رجل مجهول.

ومعنى طائر طار -أي رجل مجهول لا نعباً به.

١٤ - باب الركوب عند الانصرف

• عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي -صلي الله عليه وسلم-بفرس مُعْرَوْرًى فركبه حين انصرف من جِنازة ابن الدحْداح ونحن نمشى حوله. وفي رواية: صلَّى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- على ابن الدحْداح، ثم أُتي بفرس عُرْي فعقله رجل فركبه، فجعل يتوقَّص به، ونحن تَتَّبِعه نَسْعي خلفه، قال: فقال رجل من القوم: إن النبيّ -صلي الله عليه وسلم- قال: "كم من عِـدْقِ معلــقِ (أو مُــدَلِّي) في الجنــة لابن الدحْــداح". أو قـال شعبة: "لأبي الدحْداح".

وفي رواية: أن النبيّ -صلي الله عليه وسلم- اتبع جنازة أبي

الْدخُّداح ماشيًا، ورجع على فرس.

صحيح: رواه مسلَّم في الجنائز (٩٦٥) من طرق عن وكيع، عن مالك بن مِغْـولٍ، عن سـماك بن حـربٍ، عن جـابر بن سـمرة، قال فذكر الحديث.

والرواية الثانية أيضًا عنده من وجه آخر عن محمد بن جعفر،

عن شعبة عن سماك به مثله.

والَرواية الثالثَـة عنـد الترمـذي (١٠١٤) من وجـه آخـر عن أبي قتيبة، عن الجرَّاح، عن سماك به مثله. قال الترمذي: "حسـن

صحیح" .

وقوله: "بفرس مُعْرَوْرَى" وفي لفظ "بفرس غُريِ" أي لا سرج عليه، يقال: فرس غُري، وقيل أعراء، وقد اعروري فرسه: إذا ركبه غُريا، ولا يقال: رجل غُري، ولكن غُريان. قال القرطبي: ورواية من روي "بفرس معرور" لا وجه لها.

وقوله: "يتوقص" يتثني ويقارب الخطو.

وقوله: "كم من عِذْقٍ معلق في الجنة لابن الدحْداح" العِـذق بالكسر -العرجون، وبالفتح: النخلة. والدحْداح: الرجل القصير

دون الربعة.

وقال شعبة: أبو الدحداح، وقال غيره: ابن الدحداح، وإنما قال النبي -صلي الله عليه وسلم- له ذلك القول لقصة جرت، وهي: أن يتيمًا خاصم أبا لُبابة في نخلةٍ فبكى الغلام، فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم-: "أعطه إياها، ولك بها عِذْق في الجنة" قال: لا. فسمع ذلك ابن الدحُداح فاشتراها من أبي

لبابة بحديقة له، ثم قال للنبي -صلي الله عليه وسلم-: ألي بها إن أعطيتُ اليتيم إياها عِذْق في الجنة؟ قال: "نعْم" فلما قبل ذلك قال له النبي -صلي الله عليه وسلم- هذا الكلام. ورُوي غير ذلكِ، انظر "المفهم" (٢/ ٦٢٣).

• عن ثوبان أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أتي بداية وهـو مـع الجنازة فـأبى أن يركبها، فلمـا انصـرف أتي بدابة فركب، فقيل له: فقـال: "إن الملائكـة كـانت تمشـي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت".

صحيح: رواه أبو داود (٣١٧٧) عن يحيى بن موسى البلخي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ثوبان فذكره.

وأُخْرجِه الحاكم (١/ ٣٥٥) وقال: "صحيح على شرط الشيخين".

وقال الشوكاني في "النيل" (٣/ ١٩) : "رجال إسناده رجال الصحيح.

وأما ما رُوي عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأي ناسًا ركبانا على دوابهم في جنازة فقال: " ألا تستحيون أن الملائكة يمشون على أقدامهم، وأنتم رُكبان "فهو ضعيف. رواه الترمذي (١٠١٢) ، وابن ماجه (١٤٨٠) كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان فذكره.

قالَ الترمذي: حديث ثوبان قد رُوي عنه موقوفًا، قال محمد - يعني البخاري-: الموقوفِ منه أصح"

قلت: وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني وقد ينسب إلى جـده، ضـعيف، ضـعَّفه أبـو داود وأحمد وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم.

١٥ - باُب نهي النّساء عن اتباع الجّنائز ـُ

• عن أم عُطّية قالت: نُهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزم علينا.

متفق عليه: رواه البخـاري في الجنـائز (١٢٧٨) ، ومسـلم في الجنائز (٩٣٨) كلاهما من طريق حفصة بنت سيرين أم الهُذيل، عن أم عطية ولفظهما سواء.

وفي غير الصحيحين: "نهانا رسول الله -صلي الله عليه

وسلم-" .

وقوله: "ولم يُعزم علينا" أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكـدَّ علينا في المنع كما أكـدَّ علينا في غيره من المنهيات، ففيـه إشـارة إلى كراهـة اتبـاع الجنائز من غير تحريم.

وقد روِّي في أُحاديثُ غير ثابتة: "ليس لهن في ذلك اجر". رواه الطبراني في الدعاء (٢١٦١) وابن حبان في "الثقات" (٦/ ٤٩٣) من حـديث عائشـة. وفي معنـاه أحـاديث أخـرى، وكلهـا ضعيفة.

## جموع أبواب الصلاة على الجنازة

١ - بابِ من أحق بالصلاة على الميت

• عن أبي حازم قال: شهدتُ حسينًا رضي الله عنه حين مات الحسن رضي الله عنه وهو يرفع في قفا سعيد بن العاص، وهو يقول: تقدم، فلولا أنها السنة ما قدمتك، وسعيد أمير على المدينة يومئذ.

حسن: رواه الطبراني في "الكبير" (٢/ ١٤٨) من طريـق عبـد الرزاق وهو في "مصنفه" (٦٣٦٩) ، والبزار (١٣٤٥) من طريـق وكيع، كلاهما عن سـفيان الثـوري، عن سـالم بن أبي حفصـة، عن أبي حازم قال: فذكره.

وصحَّحه الحاكم (٣/ ١٧١) ورواه من طريق عبيد الله بن موسى، عن سفيان بإسناده وزاد فيه قول أبي هريرة: أُثْنَفِّسُون على ابن نبيكم - صلى الله عليه وسلم - بتربة تدفنونه فيها، وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلمي يقول: "من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني"، وقال: "صحيح الإسناد".

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في سالم بن أبي حفصة العجلي الكوفي فقال فيه النسائي: ليس بثقة، وقال ابن سعد: كان يتشيع تشيعًا شديدًا، وبالغ فيه ابن حبان فقي سال: "كسيان يقلب الأخبار، ويهم في الروايات" "المجروحين" (١/ ٣٤٣).

لكن مشاه الآخرون منهم الإمام أحمد فقال: سالم بن أبي حفصة كان شيعيًا، ما أظن به بأسًا في الحديث، وهو قليل الحديث، وعن يحيي بن معين روايات، منها: أنه ثقة، ومنها: ليس به بأس كان مغليًا في الشيعة، ومنها: شيعي، وقال ابن عدي: له أحاديث وعامة ما يرويه في فضائل أهل البيت، وهو من الغالين في منشيعي أهل الكوفة، وإنما عيب عليه الغلو فيه، وأما أحاديثه فأرجو أنه لا بأس به، وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣١): "رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجاله موثقون".

والخلاصة أنه صدوق في نفسه، وكذا قال الحافظ أيضًا في "التقريب" وزاد: . "إلا أنه شيعي غال" فأقل أحواله أنه حسن الحديث إذا لم يأت في حديثه من فضائل أهل البيت ما لا يتابع عليه، ثم إني وجدت له متابعًا عند البيهقي (٤/ ٢٩) فإنه رواه من طريق سفيان عن أبي الجحَّاف، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، قال: أخبرني من شهد الحسين بن علي حين مات الحسن .. فذكره، وإسماعيل بن رجاء "ثقة" كما قال الحافظ، إلا أنه لم يسم من أخبره، فلعله نسي اسمه فأيهمه، وسمَّاه سالم بن أبى حفصة.

وَأَبو الجحَّافُ هُو داود بن عوف التميمي "صدوق شـيعي ربمـا أخطأ" .

ويستفاد من الحديث أنه اجتمع الولي والوالي فيقدم الوالي أو من ينوب عنه لأداء صلاة الجنازة، وبه يقول جمهور أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي في القديم، يقول ابن المنذر: "وهو قـول أكـثر أهـل العلم قال: وبه أقول" انظر: "المجموع" للنووي (٥/ ٢١٧) .

۲- باب من صلى على جنازة ولم يؤمر

• عن عطاء بن دينار الهذلي أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل، فأبت عليه". وهذا مرسل، وعن أنس يرفعه مثله.

حسن: من حـديث أنس: رواه ابن خزيمـة (١٥١٨) عن عيسـيـ بن إبـراهيم، حـدثنا ابن وهب، عن ابن لهيعـة وسـعيد بن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار الهذلي، فذكره.

ثم رواه (١٥١٩) عن عيسي بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن أنس بن مالك يرفعه مثل هذا، (أي: مثل رواية الهذلي).

ثم قـال ابن خزيمـة: "أمليت الجـزء الأول، وهـو مرسـل؛ لأن حديث أنس الذي بعده حدثناه عيســه في عقبـه يعـني بمثلـه، لولا هذا لما كنت أخرجت الخبر المرسل في هذا الكتاب".

قلت: حديث أنس الموصول إسناده حسن؛ فإن عمرو بن الوليد ذكره ابن حبان في الثقات، والفسوي في ثقات أهل مصر، فمثله يحسن حديثه، ولذا قال الحافظ في التقريب: "صدوق" ،

وقوله: "ولم يؤمر" أي: من ولي الأمر، أو من أولياء الميت إذا لم يكن للناس إمام راتب.

٣ - بـاب أن الإمـام يقـف في الجنـازة إذا كـانت للمـرأة في وسطها، وإذا كانت للرجل عند رأسه

• عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي -صلي الله عليه وسلم- على امرأة ماتت في نِفاسِها، فقام عليها وَسَطَها. متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٢) عن عمران بن ميسرة، حدّثنا عبد الوارث، حدثنا حسين، عن ابن بُريدة، حدثنا سمرة بن جندب فذكره، ورواه عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن حسين (وهو ابن ذكوان، بأن المرأة ماتت في نفاسها (١٣٣١)، ورواه مسلم في الجنائز (٩٦٤) عن يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد بإسناده، وسمَّي المرأة بأنها أم كعب، ماتت وهي نُفَسَاء.

• عن أبي غالب قال: صلّيثُ مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة! صَلِّ عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاءُ بن زياد: هكذا رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلما فرغ قال: احفظوا.

صحيح: رواه الترمذي (١٠٣٤) ، وابن ماجه (١٤٩٤) كلاهما من طريق سعيد بن عامر، عن همام، عن أبي غالب فذكره.

ورواه أبو داود (٣١٩٤) من وجه آخر عن عبد الوارث، عن نافع أبي غالب، قال: كنت في سكة المربد، فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق علي بُريذينتِه، وعلى رأسه خرقة تَقِيه من الشمس فقلت: من هذا الدِهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك، فلما وُضعت الجنازة قام أنس، فصلَّى عليها، وأنا خلف لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه، فكبَّر أربع تكبيرات، لم يُطل ولم يُسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة! المرأة الأنصارية فقربوها، وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، فصلَّى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: فذكر كما مضى، وفيه زيادة غزوتِه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حنينًا، وقصة نذر رجل ...

ورواه أحمد (۱۲۱۸۰) عن وكيع قال: حدثني همام، عن غالب -هكذا قال وكيع: غالب- وإنما هو أبو غالب عن أنس فذكر الحديث كما مضي.

قال الترمذي: "حديث أنس هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروي وكيع هذا الحديث عن همام فيه فيه فقال: عن غالب، عن أنس، والصحيح: عن أبي غالب، وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام، واختلفوا في اسم أبي غالب هذا فقال بعضهم: يقال اسمه: نافع، ويقال: رافع.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسـحاق.

انتهى.

قلت: أبو غالب هو: الباهلي مولاهم الخياط البصري، قال فيه الحافظ في" النقريب ":" ثقة ". وقول الحافظ في" الفتح "(٣/ ٢٠١):" وأشار البخاري إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب، عن أنس بن مالك ... لا وجه لتضعيفه ".

ولذا تعقبه شيخ الإسلام ابن باز فقال:" إسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل، ووسط المرأة".

٤ - باب ما جاء في ترتيب وضع الجنائز من الرجال والنساء
 والأطفال إذا اجتمعوا

عن نافع، أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا، فجعـل
 الرجال يلُون

الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفَّهن صفًا واحدًا، ووُضعتْ جنازةُ أم كلتوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد وُضِعا جميعًا، والإمامُ يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع

الغلامُ مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرتُ ذلك، فنظرتُ إلى ابن عباس وأبي هريـرة وأبي سـعيد وأبي قتـادة، فقلت: مـا هذا؟ قالوا: هي السنة.

صحيح: رواه النسائي (١٩٧٨) عن محمد بن رافع، قال: أنبأنا عبد الرزاق، وهو في المصنف (٦٣٣٧) قال: أنبأنا ابن جريج، قال: سمعت نافعًا يزعم أن ابن عمر صلّى على تسع جنائز فذكره.

وإسناًده صحيح. وكذا قال الحافظ أيضًا في "التلخيص" (٢/ ١٤٦) .

وقوله: "والإمام يومئذ سعيد بن العاص" يعني: الأمير.

وقولهم: "هي السنة" إشارة إلى حكم الرفع.

 عن عمار مولى الحارث بن نوفل، أنه شهد جنازة أم كلتوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السنة.

صحیح: رواه أبو داود (۳۱۹۳) عن یزید بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا ابن وهب، عن ابن جریج، عن یحیی بن صبیح قال: حدثنی عمار مولی الحارث بن نفیل فذکر الحدیث، ورواه النسائی (۱۹۷۷) من وجه آخر عن عمار.

وَفَي لفظ النسائي: "فقُدِّم الصبي مَما يلي القومَ، ووضعتِ المرأةُ وراءَه فصلَّى عليهما" وفيه أيضًا "فسألتهم عن ذلك، فقالوا: السنة" .

وإسناًده صحيح. وقال البيهقي (٤/ ٣٣) بعد أن رواه من طريق أبي داود: "ورواه حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه" .

وذكر أن الإمام كان ابن عمر، قال: "وكان في القوم الحسـن والحسين وأبو هريرة وأبن عمر ونحو من ثمانين من أصـحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -" . ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الإمام كان ابن عمر، ولم يلذكر السلؤال قال: "وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس، وفي رواية: وعبد الله بن جعفر، وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وواثلة بن الأسقع" . انتهى.

0 - باب النهي عن الصلاة على الجنازة بين القبور

عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُصلى
 على الجنازة بين القبور.

حسن: رواه الطبراني في الأوسط "-مجمع البحرين ( ١٢٩٧) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن حسين بن يزيد الطحان، عن حفص بن غياث، عن عاصم الأحوال، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك فذكره، وعنه رواه الضياء المقدسي في " المختارة "(٢٥٩٤) ورواه البزار" كشف الأستار "(٤٤٣) من وجه آخر عن حفص بن غياث، عن الأشعث، عن الحسن، عن أنس أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بين القبور.

ففي هذه الرواية النهي عام عن الصلاة بين القبور، وهذا العام يدخل فيه صلاة الجنازة وأيضًا قد جاء هذا القيد في رواية الطبراني" على الجنائز".

قُـالُ الطَـبُراني:" لم يـرُوه عن عاصـم إلَّا حفص، تفـرد بـه حسن ".

قلت: حسين بن يزيد الطحان قال فيه أبو حاتم:" ليِّن الحــديث "وابن حَجــر الحــديث "وابن حَجــر في" الكاشــف "وابن حَجــر في" التقريب ".

وقـــد روى عنـــه جمــع، منهم أبــو داود، ومســلم في خارج" الصحيح "وأبو زرعة الرازي وغيرهم.

وأدخله ابن حبان في" الثقات "(٨/ ١٨٨) فهو لا ينزل عن مرتبة" صدوق "، ولذا حسَّنه الهيثمي في" المجمع "(٣/ ٣٦)، وله متابعات عند البزار" كشف الأستار "(٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣).

أ. باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وجوازها للنساء
 عن عباد بن عبد الله بن الزبير، يحدث عن عائشة: أنها لما تُوفي سعد بن أبي وقّاص أرسل أزواجُ النبي -صلي الله عليه وسلم- أن يمُروا بجنازته في المسجد، فيُصلين عليه. ففعلوا. فوُقِفَ به على حُجَرِهنَّ يُصَلِّين عليه. وأُخْرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. فبلغَهُنَّ أنَّ النَّاسَ عابوا ذلك. وقالوا: ما كانت الجنائز يُدْخَلُ بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة وقالوا: ما أسرع الناسَ إلى أن يَعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد! وما صلي رسول الله عليه وسلم- على شهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسحد.

صحیح: رواه مسلم في الجنائز (٩٧٣) من طرق، عن عبد الواحد بن حمزة، عن عباد بن عبد الله ابن الزبیر به مثله. وهذه روایة موسی بن عقبة عن عبد الواحد، ورواه غیره عن عبد الواحد مختصرًا.

ورواه الضحاك بن عثمان، عن أبي النظر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة: لما تُوفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها. فقالت: والله! لقد صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- على ابني بيضاء في المسجد: شهيل وأخيه.

قال مسلّم: سُهيل بن دَعْد وهو ابن البيضاء، أمه بيضاء. قال النووي:" بنو بيضاء ثلاثة إخـوة سـهل وسُـهيل وصـفوان، وأمهم بيضاء، اسمها دَعْد،

والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهـري، وكان سُـهيل قـديم الإسـلام، هـاجر إلى الحبشـة، ثم عـاد إلى مكة، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا وغيرها، توفّي سنة تسع من الهجرة ".

والحديث يدل على جواز الصلاة في المسجد، وهم قال الشافعي وأحمد وبعض أصحاب مالك، ومن الصحابة أبو بكر وعمر وعائشة وأزواج النبي -صلي الله عليه وسلم- وقد صُلِّي على أبي بكر وعمر في المسجد، ولم يُنْكر عليه، فصار كالإجماع.

وكذلك يدل على جواز حضور النساء لصلاة الجنازة إنْ كانتْ تصلي في المسجد، فإنه لم ينكر أحد من الصحابة على فعل أزواج النبي -صلي الله عليه وسلم- فصار كالإجماعـ

وأما ما رُويَ عن أبي هريرة مرفوعًا:" من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له "، وفي رواية" فلا شيء عليه "فهــو ضعيفِ لأنه من روايـة صـالح مـولى التوأمـة، عن أبي هريـرة، رواه أبو داود (۳۱۹۱) وابن ماجـه (۱۵۱۷) وغیرهمـا من طریـق ابن أبي ذئب، قال: حدثني صالح مولى التوأمة فذكر الحديث. وصالح مولى التوأمة نغير واختلط في آخره، ولعل اختلاف تفظ الحديث يعود إليه، وفيه دليـل واضح على اختلاطـه، وإن كان ابن أبي ذئب قد سمع منه قبل الاختلاط، على قـول أكـثر أهلُ العَّلَم إِلَّا أَنْ البخاري قال:" إِ سَماعِه منه أَخيرًا، روَّى عنــه مناكير "، ولـذا ذهبِ جمهـور أهـل العلم إلى تضـعيف هـذا الحديث منهم الإمام أحمد وابن المنذر وابن عدي والخطابي حـتى قـال ابن حبـان في" الضـعفاء "(١/ ٣٦٦):" وهـذا خـبر باطل، كيف يخبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أن المصلي في الجنـازة لا شـيء لـه من الأجـر، ثم يصـلي هـو - صلى الله عليه وسلم - على سهيل ابن البيضاء في المسجد ".

وبعد ضعف حـديث أبي هريـرة هـذا لا يحتـاج إلى الجمـع بينـه وبين حديث عائشـة الصـحيح، كمـا فعـل العلامـة أبـو الحسـن السندي، لأنه يصار إلى الجمع إذا صحَّ الحديثان -وفي الظاهر- أنهما متعارضان كما هو معروف في علم مصطلح الحديث باسم" مختلف الحديث "، وأما إذا صحَّ أحدهما، وضَعُف الثاني فيصار إلى تقديم الصحيح على الضعيف كما قال به جمهور أهل العلم في هذا الحديث.

وسلك الطحاوي مسلكاً آخر فجعل حديث عائشة منسوخًا، وأجاب عنه البيهقي في" المعرفة "(٥/ ٣٢٠):" ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لـذكره يـوم صُلّي على أبي بكر في المسجد، أو يـوم صُلّي على عمر بن الخطاب في المسـجد، ولــذكره من أنكـر على عائشـة أمرها بإدخالـه المسجد، أو ذكره أبو هريرة حين روتُ فيه الخبر، وإنّما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلمّا روث فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه، ولا عارضوه بغيره ".

انظر للمُزيد:" المنة الكبري" (٣/ ٧٢ - ٧٤) .

اب الصلاة على الجنائز في المكان المعد خارج المسجد
 عن ابن عمر أنّ اليهود جاءوا إلى النبي -صلي الله عليه وسلم- برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فَرُجِما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد.

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٢٩) عن إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

وقوله: "موضع الجنائز عند المسجد" قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩٩): "حكى ابن بطال عن ابن حبيب: أن مصلي الجنائز كان لاصقًا بمسجد النبي -صلي الله عليه وسلم- من ناحية جهة الشرق"، وقال في موضع آخر (١٢/ ١٢٩): "والمصلى المكان الذي كان يُصلي عنده العيد والجنائز، وهو من ناحية بقيع الغرقد".

عن أبي هريرة أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نعى
 النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلي، فصف بهم وكبر أربعًا.

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (١٤) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه البخــاري في الجنــائز (١٢٤٥) ، ومســلم في الجنــائز ( ٩٥١) كلاهما من طريق به مثله.

وبوب البخاري بقوله: "الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد" وذكر فيه حديث أبي هريرة -الجنائز (١٣٢٧، ١٣٢٧) - وحديث عبد الله بن عمر.

• عن جابر قال: مات رَجَل، فَعَسَلناه، وكفَّناه، وحَنَّطْناه، ووَضَّطْناه، ووَضَعْناه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم أذنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة عليه ... فذكر الحديث.

حسن: رواه الإمام أحمد (٣٥٥٦) ، والحاكم (٢/ ٥٨) كلاهما من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جابر فذكر الحديث بطوله وسيأتي في باب "لا يصلي الإمام على من عليه دين حتي يقضي عنه" كاملًا.

وقال الحاكم: "صحبح الإسناد" .

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل. وحسَّنه أيضًا الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٩) .

٨ - باب الصفوف على الجنازة

• عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "قد توفي اليومَ رجل صالح من الحبش، فَهَلُمَّ فصلوا عليه" قال: فصففنا، فصلى النبي -صلي الله عليه وسلم-ونحن صفوف.

قال أبو الزبير، عن جابر: كنت في الصف الثاني.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٢٠)، ومسلم في الجنائز (٩٥١) كلاهما من حديث ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع جابر بن عبد الله فذكر الحديث، واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم مختصر.

وقول أبي الزبير*₄ ع*ن جابر

. . .

. وصله مسلم من وجه آخر عن أيوب، عن أبي الزبير

وأخرجه البخاري (١٣١٧) من وجه آخـر عن قتـادة، عن عطـاء، عن جابر قال: إن رسول الله -صلي اللـه عليـه وسـلم- صـلّى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث.

وفي الباب حديثان معللان:

أحدهما: ما رواه مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" .

فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف.

أخرجـه أبـو داود (٣١٦٦) ، والترمـذي (١٠٢٨) ، وابن ماجـه (١٤٩٠) كلهم من طـرق عن محمـد ابن إسـحاق، عن يزيـد بن أبي حـبيب، عن مرثـد الـيزني، عن مالـك بن هبـيرة فـذكر الحديث، ولفظهم قريب إلا أن الترمـذي وابن ماجـه لم يـذكرا تجزئة، مالك بن هبيرة ثلاثة صفوف.

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٣، ٣٦٣) وقال: "صحيح على شرط مسلم".

ُوقال الترمذي: حسن، وأقرّه الحافظ ابن حجــر في "الفتح" ( ٣/ ١٤٥) .

قلت: محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، فلا يرتقي الحديث إلى درجة الحسن حتى بصرح بالسماع، ولو ثبت سماعه في طريق آخر فلا يُقبل تفرده؛ لأنه في الأحكام وليس له أصل ثابت.

والأصل في الصلاة أن يتم الصف الأول فالأول إنْ كان في المسجد، وإذا كانت الصلاة خارج المسجد فلا بأس بتجزئة الصفوف لفعل مالك بن هبيرة، والمراد "بالثلاثة" الوتر في الصفوف.

وثانيهما: ما رواه الطبراني كما في "المجمع" (٣/ ٤٣٢) عن أبي أمامة قال: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم-على جنازة، ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفًا، واثنين صفًا، واثنين صفًا، فيه ابن لِهيعة وفيه كلام معروف.

وقد سُئل سـماحة الشّيخ ابن بـاز رحمـه الله عن حكم تكثير الصّفوف ولـو لم تتم؟ فأجـاب: "الأصـل أن يصـفُّوا في صـلاة الجنازة كمـا يصـفُّون في الصّلاة المكتوبة، فيكمِّلـون الصَّف الأوّل فالأوّل، وأمّا عمل مالك بن هبيرة رضـي اللـه عنه ففي سنده ضعف، وهـو مخـالف للأحـاديث الصّحيحة الدّالـة على وجـوب إكمـال الصّف الأول فـالأوّل في الصّلاة"، "مجمـوع فتاواه" (١٣٩/ ١٣٩).

وكلاًم الشيخ يُحمل إنْ كانت الصلاة في المسجد.

٩ - باب صفوف الصِبيان مع الرجال في الجنائز

• عن ابن عباس أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- مرس بقير قد دُفن ليلًا فقال: "متى دُفن هذا؟" قالوا: البارحة، قال: "أفلا آذنتموني؟" قالوا: دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نُوقِضك، فقام فصففنا خلفه.

قال أبن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه.

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٢١) عن موسى بن إسماعيل، ثنا عبد الواحد، ثنا الشيباني، عن عامر، عن ابن عباس فذكره.

۱۰ - باب أقـل عـدد ورد فيمن صـلى على جنـازة فـوقعت بهم الكفاية • عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى عليه في منزله، فتقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم.

حسن: رواه البيهقي (٤/ ٣٠) من طريق عمارة بن غزيـة، عن إسـِحاق بن عبـد اللـه بن أبي طلحـة، عن أبيـه، أن أبـا طلحـة

فذکرہ.

ورواه الطبراني في "الكبير" ، وقال الهيثمي في "المجمع" ( ٣/ ٣٤) : "رجاله رجال الصحيح" .

قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في عمارة بن غزية غير

أنه حسن الحديث.

١١ - باب الجماعة يصلون على الجنازة أرْسالًا

• عن أبي عَسيب، أو أبي عَسيم، قالَ بهز: أنه شهد الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: كيف نُصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالًا أرسالًا، قال: فكانوا يدخلون من هذا الباب، فيُصلون عليه، ثم يخرجون من الباب الآخر، قال: فلما وُضع في لَحْدِه صلى الله عليه وسلم قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيءٌ لم يصلحوه، قالوا: فادخُلْ فأَصْلِحُه، فدخل وأدخل يدَه، فمسَّ قدميه، فقال: أهيلوا عليَّ التراب، فأهالوا عليَ التراب، فأهالوا علي التراب، فأهالوا علي التراب، فأهالوا عليه التراب، فأهالوا عليه وسلم-.

صحيح: روّاه أحمد (٢٠٧٦٦) عن بهـز وأبي كامـل، قـالا: حـدثنا حمـاد بن سِلمة، عن أبي عمـران -يعـني الجَـوْني، عن أبي

عَسیب او ابي عسیم فذکره.

وإســـناده صـــحيح، ذكـــره الحافـــظ في "التلخيص" (٢/ ١٢٤) وسكت عليه. وأبو عسيب مولي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- مشهور بكنيته، وقيل اسمه: أحمد، وقيل: هو سفينة مولي

أم سلمة، والراجح أنه غيره- كذا في "الإصابة" (٤/ ١٣٣). والحديث المدكور أخرجه الحافظ في "الإصابة" في ترجمة "أبي عَسيم" من البغوي والحاكم أبي أحمد من طريق حماد بن سلمة وقال: هكذا أخرجه أبو مسلم الكجي من طريق حماد، وأخرجه ابن مندة في ترجمة أبي عسيب موقع عنده بالموحدة. انتهى.

قلت: وفاته أن يعزو إلى الإمام أحمد، ثم أبدى البغوي الشك في صحبة أبي عسيب، ولم يـذكر لـه وجهًا لشكهـ، والإمـام أحمد جعل له مسندًا، وأخرج الحـديث في مسـنده، وقـال في الحديث الذي بعده وهـو حـديث الطـاعون، أبـا عَسـيب مـولي

رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.

• عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة، قال: دخل أبو بكر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين مات، ثم خرج، فقيل له: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: نعم، فعلموا أنه كما قال، وقيل: ويصلي عليه، وكيف يصلى عليه؟ قال: يجيئون عصبًا عصبًا فيصلون، فعلموا أنه كما قال، فقال: حيث قبض الله روحه، فإنه لم يقبض الله روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال.

صحيح: رواه البيهقي (٤/ ٣٠) من طريـق يـونس بن بكـير، عن سلمة بن نُبيط، عن أبيه نُبيط بن شريط الأشجعي، عن سـالم

بن عبيد فذكره.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (٣٧٩) ، وابن ماجه (١٢٣٤) ، والطبراني في "الكبير" (٧/ ٦٤) كلهم من طرق، عن سلمة بن كهيل، في قصة طويلة ستأتي في موضعها، ومضى بعضها في كتاب الصلاة. وإسناده صحيح كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه. قال ابن عباس: لما صُلِّي على رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أُدخِل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أُدخِل النساء فصلين عليه، ثم أُدخِل الصيان فصلوا عليه، ثم أُدخِل العبيد فصلوا عليه أرسالًا، لم يؤمهم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحد.

قال الشافعي: وذلك لعظم أمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بأبي هو وأمي، وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامـة في الصلاة عليه واحد، وصلوا عليه مرة بعد مرة، ذكره البيهقي.

الصلاة عليه واحد، وصلوا عليه مرة بعد مرة، ذكره البيهقي. قلت: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (١٦٢٨) عن نصر بن علي الجهضمي، قال: أنبأنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس في سياق طويل وهذا نصه: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله -صلي الله عليه وسلم- بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح، وكان يضرح كضريح أهل مكة، وبعثوا إلى أبي طلحة، وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة، وكان يُلحد، فبعثوا إليهما رسولين، فقالوا: اللهم! خِرْ لرسولك، فوجدوا أبا طلحة فجيء به، ولم يوجد أبو عبيدة، فلحد لرسول الله عليه وسلم-.

قال: فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء، وُضِع على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أرسالًا، يُصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يَـؤُمَّ الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدٌ.

لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يُحفر له، فقال قائلون: يُدفَنُ مع أصحابه، قائلون: يُدفَنُ مع أصحابه، فقال أبو بكر: إني سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما قُبضَ نبيُّ إلا دُفِنَ حيث يُقْبَضُ" قال، فرفعوا فراش

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي توفي عليه، فحفروا له، ثُمَّ دُفِنَ - صلى الله عليه وسلم - وسط الليل من ليلة الأربعاء، ونزل في حُفْرَتِه علي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وقُثَمَ أُخُوه، وشُقْران مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال أوس بن خَوْلي، وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب: أُنْشُدُكَ الله وحظّنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال له علي: انْزلْ، وكان شُقْرانُ مولاه، أخذ قطيفةً وسلم-، قال له علي: انْزلْ، وكان شُقْرانُ مولاه، أخذ قطيفةً كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبسُها، فدَفَنها في القبُر وقال: والله! لا يلبَسُها أحدُ بعدَكَ أبدًا، فدُفِنَتْ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

هذا الحديث رُوي من أَوجه كثيرة كمـا سـيأتي تخريجهـا كـاملا في سيرة النبي -صلي الله عليه وسلم- العطرة.

وخلاصته أنه حسن، وعمل به الصحابةُ رضوان الله عليهم،

ولم يخالفُه أحدُ فصار كالإجماعـ

وأما صلاة الناس على النبي -صلي الله عليه وسلم- أفرادًا فمجتمع عليه عند أهل السير، وأهل النقل فإنهم لا يختلفون فيه كما قال الحافظ ابن عبد البر، انظر "التمهيد" (٢٤/ ٣٩٤ -٤٠٢).

وقد قيل: بلغ المصلون على النبي -صلي الله عليه وسلم-ثلاثين ألفًا.

وأما ما رُوي عن ابن مسعود في وصية النبي -صلي الله عليه وسلم- أن يغسله رجال أهل بيته، وأنه قال: كفَّنوني في ثيابي هذا، أو في يمانية، أو بياض مصر، وأنه إذا كفَّنوه يضعونه على شفر قبره، ثم يخرجون عنه حتى تُصلي عليه الملائكة، ثم يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليه، ثم الناس بعدهم فرادي، الحديث بتمامه سيأتي في موضعه.

رواه البيهقي والبزار من حـديّث مّـرة عن ابن مسـعود، قـال الحافظ ابن كثير في "تاريخه" (٥/ ٢٦٥) : "في صحته نظر" . فقه هذا الباب: استدل أهل العلم بصلاة الصحابة على النبي -صلي الله عليه وسلم- أرسالًا وفرادى بأنه يسقط الفرض لو صلوا على جنازة فرادي لإجماع الصحابة على ذلك، ولكن السنة أن تُصلى بالجماعة لمواظبة النبي -صلي الله عليه وسلم- طيلة حياته، والصحابة بعده والمسلمون.

۱۲ - باب ما جاء في أربع تكبيرات على الجنائز

 عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلي الله عليه وسلم-صلى على أصحمة النجاشي فكبّر أربعًا.

متفق عليه: رواه البخـاري في الجنـائز (١٣٣٤) ، ومسـلم في الجنائز (٩٥٢) كلاهما من حديث

سَليم بن حَيَّان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله

فذكره

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات.

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (١٤) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه البخاري في الجنائز (١٢٤٥) عن إسماعيل، ومسلم في الجنائز (٩٥١) عن يحيى بن يحيى -كلاهما عن مالك به مثله.

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى
 على جنازة فكبَّر عليها أربعًا، ثم أتى قبر الميت فحثا عليه من
 قبل رأسه ثلاثًا.

حسن: رواه ابن ماجه (١٥٦٥) عن العباس بن الوليد، قال: حدثني يحيى بن صالح، قال: حدثنا سلمة بن كلثوم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر الحديث غير أنه لم يذكر "فكبَّر عليها أربعًا" وإنما رواه المِنَّي في ترجمة سلمة بن كلثوم (

۲<mark>٤۵۰)</mark> بإسناده عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود، قال: حــدثنا العباس بن الوليد بن صُبح الخلال بإسناده.

قال أبو بكر بن أبي داود: "ليس يُروي عن النبي - صلى الله عليه عليه وسلم - حديث صحيح" أنه كبَّر على جِنازة أربعًا "إلا هذا. ولم يروه إلا سلمة، إنما يُروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" أنه كبَّر على النجاشي أربعًا، وأنه صلى على قبر فكتَّ أربعًا ".

ونقل المنذري في مختصر أبي داود كلام أبي بكر بن أبي داود ولفظه هكذا: ليس يُروي عن النبي - صلى الله عليه ولله وسلم - حديث صحيح: "أنه كبّر على جنازة أربعًا" إلا هذا. ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم، وهو ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي، قال: وإنما يُروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه ثابت أنه "كبّر على النبي أربعًا" و "أنه كبّر على النجاشي أربعًا" و "أنه كبّر على النجاشي أربعًا" وأما على جنازة هكذا فلا، إلا حديث سلمة بن كلثوم "قال المنذري: هذا آخر كلامه.

وفيه تصحيح هذا الحديث من ابن أبي داود.

قلت: وإسناده حسـن من أجـل سـلمة بن كلثـوم فإنـه حسـن الحديث لا يرتقي إلى درجة" ثقة ".

• عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى على

النجاشي فكبَّر أربعًا.

حسن: رُواه ابن ماجه (۱۵۳۸) عن سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

وإسناده حسن لأجل سهل بن أبي سهل، وهو ابن زنجلة، قال أبو حاتم: " صدوق "، واعتمده الحافظ في التقريب "، وذكره ابن حبان في الثقات".

وأما ما رُوي عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبَّر على النجاشي خمسًا فهو باطل، رواه الجوزقاني في "الأباطيل" (٤٢٧) وقال: "هذا حديث باطال، وسعيد بن المرزبان هذا كان أعور من أهل الكوفة، قال أبو حفص عمرو بن علي: هو ضعيف الحديث، وقال يحيى بن معين: هو ليس بشيء، وعكاشة بن محصن هذا مجهول، هو ليس بعكاشة بن محصان الأسدي الله عليه عليه وسلم -" ، انتهى.

وعلـــــق عليــــه الـــدكتور الفريــوائي محقـــق كتاب "الأباطيل" قائلًا: "لعله سقط من السند لفظ" ابن "كان فيه عن ابن عكاشة، والمراد به محمد بن إسحاق بن إبـراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصـن أحـد المـتروكين، نسـب إلى جده الأعلى، وهو مذكور في" التهذيب "(٩/ ٣٠٠) انتهى.

• عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى على قبر منبوذ فصَفَّهم وكبَّر أربعًا.

قلت: يا أبا عمرو! من حدَّثك؟ . قـال: ابن عبـاس *رضـي اللـه* عنهما .

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣١٩) عن مسلم، (وهـو ابن إبراهيم) حدثنا شـعبة، حـدثنا الشـيباني، عن الشـعبي فـذكره، وسيأتي مفصلًا.

• عن يزيد بن ثابت، وكان أكبر من زيد، قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما ورد البقيع فإذا هـ و بقـبر جديـ فسأل عنه فقالوا: فُلانة، قـال: فعرفها وقـال: " ألا آذنتمـوني بهـا "قـالوا: كنت قـائلًا صـائمًا، فكرهنا أن نؤذيك، قـال: " فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت، ما كنت بين أظهـركم إلا آذنتمـوني بـه، فـإن صـلاتي عليـه لـه رحمـة "ثم أتى القـبر، فصففنا خلقه، فكبر عليه أربعًا.

صحیح: رواه النسائی (۲۰۲۲) ، وابن ماجـه (۱۵۲۸) کلاهمـا من حدیث عثمان بن حکیم الأنصاری، عن خارجة بن زید بن ثابت عن عمه یزید بن ثابت فذکره، وإسناده صحیح. وصحّحه أیضًا ابن حبان (۳۰۸۷) ورواه من هذا الوجه.

• عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف أنه قال: اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة فكان النبي - صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها، وقال: إن ماتت فلا تُدفنوها حتى أصلي عليها، فتوفيت فجاؤا بها إلى المدينة بعد العتمة، فوجدوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد نام، فكرهوا أن يُوقِظوه، فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقد، فلما أصبح رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جاؤا فسألهم عنها، فقالوا: قد دُفنت يا رسولِ الله، وقد جئناك فوجدناك نائمًا فكرهنا أن نوقظك، قال: " فانطلقوا "فانطلق يمشي، ومشوا معه حتى أروه قبرها، فقام رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه فصلى عليها وكبر أربعًا.

صحیح: رواه النسائي (۱۹۲۹) عن یونس بن عبد الأعلی، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال:

أخبرني أبو أمامة بن سِهلٍ فذكره.

والحديث صحيح إلا أن أبا أمامة بن سهل واسمه أسعد مشهور بكنيته له رؤية ولم يسمع من النبيّ - صلى الله عليه مسلم -، وليس هو أبو أمامة الباهلي الصحابي المشهور، وأقام البيهقي (٤/ ٤٨) إسناد هذا الحديث فرواه من طريق الأوزاعي. قال: أخبرني ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم، ويتبع كان يعود مرضى عليهم أحد غيره، وإن امرأة مسكينة من أهل العوالي ... فذكر بقية الحديث مثله، وزاد فيه بعض التفاصيل، وفيه: "أنه كبَّر أربعًا كما يكبر على الجنائز".

عن أبي يعفور، عن عبد الله بن أبي أوفي قال: شهدته،
 وكبَّر على جنازة أربعًا، ثم قال ساعة يعني يدعو، ثم قال:

أتـروني كنتُ أكـبر خمسًـا؟ قـالوا: لا. قـال: إن رسـول اللـه - *صلى الله عليه وسلم* - قال: يكبر أربعًا.

صحيح: رواه البيهقي (٤ُ/ ٣٥) من طُرقَ عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا السـري بن يحـيي، ثنا قبيصـة، ثنا الحسـن بن

صالح، عن أبي يعفور فذكره.

ورواه أيضًا إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى بمعناه إلا أنه قال: قالوا: قد رأينا ذلك. قال: ما كنت لأفعل أن رسول الله عليه وسلم - كان يُكبر أربعًا، ثم يمكث ما شاء الله، وذكر فيه قصة وهي أن ابنة له ماتت، وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفها، فجعل النساء يبكين، فقال: لا ترثين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المرائي، فتفيض إحداكن من عَبرتها ما شاءت، ثم كبَّر عليها أربعًا، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان وسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع في الجنازة هكذا. رواه الإمام أحمد (١٩١٤) عن حسين بن محمد، حدثنا شعبة، رواه الإمام أحمد (١٩١٤) عن حسين بن محمد، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهَجري، عن عبد الله بن أبى أوفى فذكره.

إلا أَنُ إِبرَاهَيمُ هُـو ابن مسلم الهَجَري ضعيف، ولَـذا تعقب الـذهبي على الحاكم (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠) في قولـه: "هـذا حـديث صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم بن مسلم الهجري لم يُنقم عليه

بحجة" قال: "ضعَّفوا أَبراً هيم". .

وهذا الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (١٥٠٣) وضعَّفه البوصيري في الزوائد من أجل إبراهيم الهجري.

قلّت: إن كانت القصة غير ضحيعة فأصل الحديث صحيح كما رأيت من طريق أبي يعفور، ولكن يُعكر هذا ما قاله الطبراني في الصغيره (٢٦٨) بأن الحديث المشهور الذي رواه أبو يعفور عن ابن أبي أوفي هو قوله: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات، نأكل فيهن الجراد، هكذا قال: ولا يعد من أبي يعفور وهو ثقة ضابط أن يروي عن ابن أبي أوفي حديثين مستقلين، فلا يُضعَّفُ

أحدهما بالثاني، ولذا صـدَّر الـبيهقي روايـة أبي يعفـور، وأتبعـه برواية إبراهيم الهجري، وسـكت الـذهبي في "مهـذب السـنن الكـبرى" (٣/ ١٣٨٠) ، والحافـظ في "التلخيص" والحمـد للـه على توفيقه.

وأما ما جاء في حديثه من زيادة بأنه سلّم عن يمينه، وعن شماله من رواية إبراهيم الهجري فلم أجد له متابعًا كما

سيأتي في باب ما جاء في تسليمتين ـ

۱۳ - باب ما جاء من الزيادة على أربع تكبيرات

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد (بن أرقم) يُكَبَّـر على جنازة خمسًا، فسـألتُه فقـال:
 كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكبرها.

صحیح: رواه مسلم في الجنائز (٩٥٧) من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي فذكره.

قال ابن عبد البر: ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنازة كان أربعًا، وإنه إنما كبر خمسًا مرة واحدة، ولا يوجد هذا عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه ". ونقل الترمذي عن الإمام أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمسًا، فإنه يُثَّبع، انتهى. وأما ما رُوي عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبَّر خمسًا فهو ضعيف، رواه ابن ماجه (١٥٠٦) من طريق إبراهيم بن علي الرافعي، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه عن جده.

وإبراهيم بن علي الرافعي رماه بعضهم بالكذب، وشيخه كثير بن عبد الله قال فيه الشافعي: "ركن من أركان الكذب ". وكذلك لا يصح ما رُوي عن حذيفة أنه كبَّر على جنازة خمسًا، ثم قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٦) عن وكيع، عن جعفر بن زياد، عن يحيى بن الحارث التيمي مولى لحذيفة، عن حذيفة فذكره، ورواه الطحاوي في "شرح المعاني "(٢٧٥٥) من وجه آخر

نحوه، وفي الإسناد من لا يحتج به كما قال ابن عبد البر، وسيأتي النقل منه.

أقوال أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز: بوّب البيهقي (٤/ ٣٧) بقوله: "باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع، ورأى بعضهم الزيادة منسوخة "ثم أخرج بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا، فاجتمعنا على أربع تكبيرات على الجنازة، وعن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله - صلى الله أبي وائل قال: أربعًا فجمع عمر بن عليه وسلم - سبعًا وخمسًا وستًا، أو قال: أربعًا فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبر كل رجل بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة.

وقال المنذري: وقد اختلف الناس في التكبير على الجنازة. فقيل: أربع تكبيرات، وروي ذلك عن عمر بن الخطـاب، وابنـه عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت،

وجابر بن عبد الله، والحسن بن علي، وأخيه محمد بن علي، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وعقبة ابن عامر، وعبد الله بن أبي أبي أبي أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي، وأبي حنيفة والثوري والكوفيين، وأحمد بن حنبل، وأبى ثور، وداود.

وقال ابن عبد البر النَّمَري: "هو قول عامة الفقهاء، إلا أن أبي ليلى وحده، فإنه قال: خمسًا، ولا أعلم له في ذلك سلفًا إلا زيد بن أرقم، وقد اختلف عنه في ذلك، وحذيفة، وأبا ذر، وفي الإسناد عنهما: من لا يحتج به" هذا آخر كلامه - يعني ابن عبد البريد.

ثم قال المنذري: "ورجح بعضهم الأربع بكثرة رواته، وصحة أسانيدها، وأنها متأخرة، وقد صلى أبو بكر الصديق على النبي - صلى الله عليه وسلم - فكبر أربعًا، وصلى عمر على أبي بكر فكبر أربعًا، وصلى صهيب على عمر فكبر أربعًا، وصلى الحسن على أبيه علي فكبر أربعًا، وصلى عثمان على جنازة فكبر أربعًا، وروي: أن ابن عمر كبر على عمر أربعًا، ولا يصح، وإنما هو صهيب.

وقال ابن سيرين وجابر بن زيد: فكبر ثلاثًا، وروي ذلك عن ابن

عباس.

وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بـدر ستَّ تكبـيرات، وعلى سائر الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا.

وقد روى البيهقي: أن عليًا صلى على أبي قتادة الأنصاري، فكبر عليه سبعًا، وكان بدريًا، وقال البيهقي: هكذا رُوي، وهو غلط؛ لأن أبا قتادة بقي بعد علي رضي الله عنهما مدة طويلة، هذا آخر كلامه- أي البيهقي.

ومن الناس: من صحَّح أن أبا قُتادة توفي بالمدينة، سنة أربع

وخمسين، وهذا يؤيده ما قاله البيهقي.

وقال أبو عمر النمري: والصحيح أنه توفي بالكوفة في خلافة عليه، وهذا يؤيد الرواية الأولى، والله أعلم.

وقال بعضهم: اختلف السلف الأول من الصحابة في ذلك: من ثلاث تكبيرات، إلى تسع. هذا آخر كلام المنذري.

وفي هذا النقل من المنذري رد على من ادعي الإجماع على أربع تكبيرات، وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: أخر جنازة صلى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبَّر عليها أربعًا، رواه البيهقي في السنن الكبرى "(٤/ ٣٧) وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز، عن عكرمة وهو ضعيف، وقد رُوي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة "، انتهى.

۱<mark>۵ -</mark> باب رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة أجمع أهل العلم من الصحابة والتـابعين ومن بعـدهم على أنـه يرفع يديه في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها. ورد في الباب حديثان: أحدهما: حديث أبي هريرة قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه وسلم - كبَّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمني على اليسرى" .

رواه الترمـذي (١٠٧٧) عن القاسـم بن دينـار الكـوفي، حـدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، عن يحـيي بن يعلى، عن أبي فـروة يزيد بن سنان، عن زيد (وهو ابن أبي أنيسـة) عن الزهـري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

قــال الترمــذي: "هــذا حــديث غــريب لا نعرفــه إلا من هــذا الوجه" .

قلت: هذا إسناد ضعيف فإن فيه يزيد بن سنان أبا فروة ضعَّفه الدارقطني وأورده النووي في "الخلاصة" (٣٥١٤) في الفصل الضعيف.

والحديث الثاني: حديث ابن عباس قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود" .

رواه الدارقطني (٢/ ٧٥) من طريق الفضل بن السكن، حدثني هشام بن يوسف، ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره.

قَـال الـذهبي فَي "المـيزان" (٣/ ٣٥٢) : الفضـل بن السـكن الكــوفي عن هشــام بن يوســف، لا يعــرف، وضــعَّفه الدار قطني ".

وهذا الحديث ذكره أيضًا النـووي في الفصـل الضـعيف، ونقـل تضعيفه عن الدارقطني.

وقال الحافظ في" التلخيص "(٢/ ١٤٧):" ضعيف لا يصح فيــه شيء ".

والحديثان ذكرهما ابن التركماني في" الجوهر النقي "(٤/ ٤٤) وسكت عليهما.

وقال الترمذي عقب حديث أبي هريـرة:" اختلـف أهـل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صـلى اللـه عليه وسلم - وغيرهم، أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وذُكر عن ابن المبارك أنه قال: لا يقبض يمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال الترمذي: هذا أحب إلى". انتهى.

قلت: لعل الجمهور ذهبوا إلى رفع اليدين في كل تكبيرة قياسًا على الصلاة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماها صلاةٌ في أكثر من حديث كما ذكرها البخاري في صحيحه (٣/ ١٨٩).

ولعل من أدلتهم ما رواه البيهقي (٤/ ٤٤) وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرة الجنازة، وإذا قام بين الركعتين يعني في المكتوبة، ويـذكر عن أنس بن مالك أنه كان يرفع يديه كلما كبّر على الجنازة.

ومن المعروف أن ابن عُمر كان شديد التتبع لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يبعد أن يكون قد أخذ هذا العمل من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولم يصل إلينا بسند يعتمد عليه، وأما ما رُوي عنه مرفوعًا فهو ضعيف، رواه

الطبراني في "الأوسط" "مجمع البحرين" (١٢٨٢) عن موسى بن عيسى الجزري، ثنا صهيب بن محمد بن عباد بن صُهيب، ثنا عبد الله بن محرر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند التكبيرة في كل صلاة، وعلى الجنازة. قال الطبراني: لم يرو هذه اللفظة: "وعلى الجنائز" إلا ابن محرر، تفرد به عباد. قلت: وهو كما قال، فإن عبد الله بن محرر القاضي قال فيه أبو حاتم: "متروك الحديث".

وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله إلا أنه يكذب، والراوي عنـه عبـاد بن صُـهيب أحـد المـتروكين أيضًـا كمـا في الميزان "و" اللسان ".

وقــد أشــار الهيثمي في" المجمــع "(٣/ ٣٢) إلى تضـعيفه فقـال:" عبـد اللـه بن محـرر مجهـول "وسـكت عن عبـاد بن صُهيب، وضِعَّفه أيضًا الحافظ في" الفتح "(٣/ ١٩٠).

فالصحيح أن ما روي عن ابن عمر هو موقوف عليه.

١٥ - باب قراءة سورة الفاتحة جهرًا وسرًا

• عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليتُ خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: ليعلموا أنها سنة.

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٥) عن محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سعد، عن طلحة فذكره. وأما محل قراءة الفاتحة فهو بعد التكبيرة الأولى.

قال الترمذي (١٠٢٧) بعد أن أخرج حديث ابن عباس من طريق سفيان، عن سعد بن إبراهيم: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وسلم الله عليه وسلم - وغيرهم يختارون أن يُقْرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو ثناء على الله، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة ، انتهى. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (٣/ ٥٧). وأما ما رواه النسائي (١٩٨٧) عن الهيثم بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن طلحة وفيه: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذتُ بيده فسألته وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذتُ بيده فسألته وقال:" سنة وحق "، فزاد فيه: سورة أخرى مع الفاتحة -كما جهر في قراءته وإسناده صحيح.

وثبت أيضا ذكر قراءة سورة أخرى عند ابن الجارود (٥٣٧) من وجهين آخرين عن إبراهيم بن سعد. وقد صحح إسناده النووي في" المجموع "(٥/ ٢٣٤) فلعله فعل مرة أو مرتين لبيان جواز ذلك لا أنه سنة مستمرة، وإلا فقد قال البيهقي (٤/ ٣٨): اذكر السورة غير محفوظ".

• عَن أَبِي أَمامة أَنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة

الأولى بـأم القـرآن مُخافتـةٌ، ثم يكـبر ثلاثًـا، والتسـليم عنـد الآخرة.

صحيح: رواه النسائي (١٩٨٩) عن قتيبة قال: حـدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة فذكره.

وإِسَــنَاده صــَحيح، صــحَّحه اللَحــاكم (١/ ٣٦٠) على شــرط الشـيخين، وكـذا قـال النـووي أيضًا في "المجمـوع" (٥/ ٣٣)، وصحَّحه الحافظ في "الفتح".

وقوله: "من السنة أي من سنة رسول الله - صلى الله عليه

وسلم -.

قلت: إلا أنه مرسل الصحابي، فإن أبا أمامة ليس هو الباهلي الصحابي المشهور، وإنما هو: أسعد ابن سهل بن حُنيف الأنصاري، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. يسمع منه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. والحديث المذكور وصله الشافعي بذكر رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه البيهقي (٤/ ٣٩) من طريق الشافعي أنبأ مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم عليه وسلم -" أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يُكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سِرًا في نفسه، ثم يصلى على النبي

- صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يُسلم سِرًا في نفسه ". ومطرف كذّبه ابن معين، ثم روى عن الضحاك بن قيس مثل قيول أبي أمامة، ثم قال البيهقي: "فقويت بذلك رواية مطرف في ذكر الفاتحة "انتهى.

فلا كراهية في قراءة الفاتحة سواء على سبيل الثناء كما يقول الحنفية، أو على سبيل القراءة كما يقول الجمهور.

انظـر مـا ذكـره الشـيخ عبـد الحي الحنفي في" التعليـق الممجد "(٢/ ١١٣) وقوله:" ثم يصلي على النبي - صـلى اللـه عليه وسلم - "أي بعد التكبيرة الثانية، ويختار من صيغ الصـلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق في التشهد. على النبي - صلى الدعاء "أي بعد التكبيرة الثالثـة، ويختـار من وقوله:" ويُخلص الدعاء "أي بعد التكبيرة الثالثـة، ويختـار من

الأدعية ما يشاء كما سيأتي.

وقوله:" ثم يسلم سرا "أي لا يرفع صوته كالصلوات، بل يُسلم حتى يسمع من يليه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وهو أحد أقوال الإمام أحمد، والقول الثاني له: أنه يُسلم جهرًا.

وأما من فاته بعض الصلاة، فإنه يقضي ما فاته على صفته بعد أن يُسلم الإمام، قياسًا على الصّلوات المفروضة، لأني لم أجد حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا فيمن فاته بعض الصلاة على الجنائز،

١٦ - باب إخلاص الدعاء للميت

• عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا صليتُم على الميت فأخلصوا له الدعاء". حسن: رواه أبو داود (٣١٩٩) ، وابن ماجه (١٤٩٧) كلاهما من طريق محمد بن سلمة الحرّاني، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس، فإذا صرَّح يُحسن حديثه، وقد وقع التصريح بالتحديث عند ابن حبان ( ٣٠٧٧) فإنه رواه من وجه آخر عن محمد بن إسجاق، قال: حدثني محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عِبد الرحمن وسلمان الأغير مولى جهينة، كلهم حدثوني عن أبي هريرة فذكر الحديث.

١٧ - باب ما جاء من الأدعية على الجنازة

• عن عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة، فحفظتُ من دعائه وهو يقول: "اللهم! اغفر له وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرم نُزُلَه، ووَسِّع مُدخَلَه، واغسِله بالماء والثلج والبَرَد، ونَقُّه مَن الخطاياً كَما نَقِّيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدنس، وأبدِله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخِله الجنة، وأعِذِه من عذاب القبر أو من عذاب النار" قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.

صحيح: ِرواه مسلم في الجنائز (٩٦٣) عن هارون بن سعيد الأيلي، أخبَرنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نُفير، سمعه يقول: سمعت عوف بن

مالك فذكر الحديث.

وفي رواية عنده من طريق ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي حمزة بن سليم، عن عبـد الـرحمن بن جبـير بن نفير، عن أبيه ولفظه: "اللهم! اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافيه، وأكرم نُزُلَه، ووسِّع مُدخله، واغسِله بماءٍ وثلج وبَرَدِ، ونَقِّه من الخطايا كما يُنَقِّي الثوبُ الأبيضُ من الـدنس، وأبدله دارُا خيرًا من داره، وأهلًا خـيرًا من أهلـه، وزوجًـا خـيرًا من زوجه، وقِهِ فتنةَ القبر وعذابَ النار" .

وروى الترمذي (١٠٢٥) منَ هذا الوجه مُختصـرا بقولـه: "اللَّهم اغفـر لـه، وارحمـه، واغسـله بـالبرد، واغسـله كمـا يُغسـل

الثوب" .

وقال: قال محمد -يعني البخاري-: "أصح شيء في هذا الباب هـذا الحـديث" . كـذا بصـيغة المجهـول: "كمـا يُنَقَّى الثـوبُ الأبيضُ" ، هـذا هـو الصـحيح ولا يحتـاج إلى تفسـير، وأمـا قوله: "كما نَقَيتَ الثوبَ الأبيضَ" فيحتاج إلى كشف معانيه.

• عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فقال: "اللهم! اغفر لحينا ومَيننا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم! من أحييته منا فأحيه على الإسلام، فأحيه على الإسلام، اللهم! لا تحرمنا

أجره، ولا تضلنا بعده ".

صــحیح: رواه أبــو داود (۳۲۰۱) ، والترمــذي (۱۰۲٤) ، وابن ماجـه (۱٤۹۸) من طــرق عن یحــیی ابن أبي کثــیر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريـرة فـذکره، إلا ابن ماجـه فإنه أخرجه من وجه آخر عن أبي سلمة بإسناده مثله.

ويحيى بن أبي كثير مدلس، إلا أنه توبع عند ابن ماجه فرواه من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، كما أنه صرَّح بالتحديث في رواية الحاكم (١/ ٣٥٨) وصحَّحه على شرط الشيخين، وصحَّحه أيضًا ابن حبان (٣٠٧٠).

وليحيى بن كثير طرق أخرى، منها: ما رواه الأوزاعي عنه، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على جنازة قال:" اللهم! اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا "، رواه الترمية: " حديث والد أبي إبراهيم حسن صحيح "، وقال: الترمذي: " حديث والد أبي إبراهيم حسن صحيح "، وقال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: "أصح الروايات في هذا، حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبي، وسألتُه عن اسم أبى إبراهيم فلم يعرفه "، انتهى.

وقـال أبـو حـاتم عن أبي إبـراهيم الأشـهلي:" لا يُـدري من هو؟ "" الجرح والتعديل "(٩/ ٣٣٢).

وجُعله الحافظُ في درجة" مقبول "أي حيث يتابع، وقد توبع. ومنها ما رواه هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيي بن أبي كثير، عن سلمة ابن عبـ د الـرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

ورواه التاكم (١/ ٣٥٨) من طريق عمر بن يـونس بن القاسـم اِلِّيمَامي، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، حـدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قـال: سـألت عائشـة أم المؤمـنين كيف كانت صلاة رسول الله - ي*صلى الله عليه وسلم* - على المِيت فقالت: كان يقول:" اللَّهم! اغفر لحينا وميتنا، وذَكرنا وأنثاناٍ، وشاهدنا وغائبناً، وصغيرنا وكبيرنا، اللَّهم! من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ". جعله الحاكم شـاهدًا صـحيحًا على شـرط مسـلم لحـديث أبي

ولكن قال الترمذي: حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ،

وعكرمة ربما يهم في حديث يحيي" . قلت: وهو كما قال، والجمهور على أنه مضطرب الحديث وخاصة في روايته عن يحيى بن أبي كثـير، لأنـه لم يكن عنـده كتـاب ولعـلّ هـذا منـه، لأن المعـروف أن هـذا الحـديث رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن ابي هريرة.

وِليّحيىَ بن أبي كثير طرق أخرى منها ما رواه عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم -صلى على ميت، فسمعه يقول: "اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا،

وذَكرنا وأنثانا ".

قــال: وحــدثني أبــو ســلمة بهــؤلاء الثمــان كلمــات، وزاد كلمتين:" من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منــا فتوفه على الإيمان ".

رواه الإمام أحمد (١٧٥٤٦، ٢٢٥٥٤) من طريقين عن همام، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه فذكره، وقد صرَّح ابن أبي كثير في إحدى روايته بالتحديث. وهذا الطريق ذكره الذهبي في المختصر السنن الكبري (٣/ ١٣٨٥) وسكت عليه.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "اللّهم! عبدُك وابن عبدك، كان يشـهد أن لا إلـه إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسـولك، وأنت أعلم بـه، إن كـان محسـنًا فزده في إحسانه، وإن كان مسيئًا فاغفر له، ولا تحرمنا أجـره

ولا تَفتِنَّا بعده" .

صحیح: رواه أبو یعلی "المقصد العلی" (٤٦٥) عن وهب بن بقیة، أنا خالد بن عبد الله، عن عبد البرحمن بن إسحاق المدینی، عن سعید بن أبی سعید، عن أبی هریرة فذکر الحدیث، وصحّحه ابن حبان (٣٠٧٣) فأخرجه عن أبی یعلی وهو أحمد بن علی بن المثنی الموصلی به مثله.

وَإِسَناده صَحَيح، قَالَ الهيثمي في "المَجمع" (٣/ ٣٣) : رواه أبو

يعلى ورجاله رجال الصحيح ".

قلت: وُهُ و كم اقال، ولكن رواه مالك في الجنائز (٣/ ٣٣)، وعنه عبد الرزاق في المصنف" (٦٤٢٥) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سأل أبا هريرة كيف تُصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: لعَمرُ الله أُخبِ رُكَ أُتَّبِعُها من أهلها، فإذا وُضِعت كبَّرتُ وحمدتُ الله، وصليتُ على النبي، ثم أقول: فذكر الدعاء ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وليس فيه انقطاع كما قالوا: فإن سعيد بن أبي سعيد المقبري روي عن أبيه، عن أبي هريرة، وروي أيضًا عن أبي هريرة بدون واسطة أبيه.

وأما كون مالك أوقف فلعله يَعُود إلى سعيد بن أبي سعيد المقبري فإنه اختلط عليه قبل موته، فلعله رواه مرة مرفوعًا، ثم شك فرواه موقوفًا فما كان من اليقين يُؤخذ، وما كان من

الشك يترك.

وأما ما رُوي عن علي بن شماخ قال: شهدتُ مروان يسأل أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم، قال: كلام كان بينهما قبل ذلك، قال أبو هريرة: "اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شُفَعَاء فاغفر له "فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٣٢٠٠) عن أبي معمر عبد الله بن عمرو، حـدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو الجُلاس عقبة بن سيار، حدثني علي بن شَمَّاخ قـال: شـهدت مـروان سـأل أبـا هريـرة: كيـف سـمعت رسول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يصـلي على الجنـازة فذكر الحديث مثله.

ورواه الإمام أحمد (٧٤٧٧) عن يزيد، أخبرنا شعبة، عن الجُلاس، عن عثمان بن شمَّاس قال:

سمعت أبا هريرة ومـرَّ عليـه مـروان فقـال: بعضَ حديثـه عن رسـول رسول الله - صلى الله عليـه وسـلم -، أو حـديثك عن رسـول الله - صلى الله عليـه وسـلم - ثم رجـع، فقلنـا: الآن يقـع بـه، قال: كيف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز؟ فذكره.

قال أبو داود: أخطأ شعبة في اسم علي بن شَـماَّخ، قـال فيـه عثمـان بن شـماس، وسـمعت أحمـد ابن إبـراهيم الموصـلي يحدث أحمد بن حنبل قال: ما أعلم أني جلسـت من حمـاد بن زيد مجلسًا إلا نهى فيه عن عبد الـوارث وجعفـر بن سـليمان.

انتهی.

ورُوي هـذا الحـديث بأسـانيد كثـيرة إذا جمعت تـبين أن فيهـا اضطرابًا في الإسـناد، وجهالـةٌ في بعض الـرواة، واختلافًـا في الوقف والرفع، انظر هذه الأسانيد واختلافها في كتـاب الـدعاء للطبراني (۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۵ (۱۱۸۵)

• عن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسيلم - على رجيل من المسلمين، فسمعته يقول: "اللَّهم! إن فُلان بن فُلانِ في ذمتك، وحبل جوارك، فقِه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفياء والحيق - وفي روايـة" الحمـد "اللهم فـاغفر لـه، وارحمـه، إنـك أنت الغفـور

حسن: رواه أبو داود (۳۲۰۲) ، وابن ماجه (۱٤۹۹) کلاهما عن عبد الـرحمن بن إبـراهيم الدمشـقي، قـال: حـدثنا الوليـد بن مسلم، قال: حدثنا مـروان بن جنـاح، قـال: حـدثني يـونس بن ميسـرة بن حَلبَس، عن واثلـة بن الأسـقع فـذكره ولفظهمـا

سواء.

وإسناده حسِن من أجل مروان بن جناح الأموي مولاهم، الَّدمشقي، أصلُّه كوُّفي، وثُّقه جُماعةٌ من أهل العلُّم، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الحافظ في "التقريب" : "لا بأس به" .

قلت: ومثله يحسن حديثه. والوليد بن مسلم، القرشي مولاهم كثير التدليس والتسوية، وقد صرَّح بالتحـديث فـانتفت

منه شبهة التدليس. وأخرجـــه الإمـــام أحمـــد (١٦٠١٨) وصـــچَّحه ابن حبـــان ( ٣٠٧٤) كلاهما من طرق، عن الوليد بن مسلم بإسناده مثله. وقوله: "حبل جوارك" قال بعضهم: كيان من عادة العرب أن يخيف بعضهم بعضًا، فكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهـدًا من سيد كل قبيلة، فيامن بـه مـادام في حـدودها حـتي ينتهي إلى

الأخرى، فيأخذ مثل ذلك، فهذا حبل الجوار، أي مادام مجاورًا أرضه، أو هو من الإجارة: وهو الأمان والنصرة "، قاله المنذري.

• عن يزيد بن ركانة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال:" اللهم! عبدُك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان

محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه ". حسـن: رواه الحـاكم (١/ ٣٥٩) عن أبي محمـد عبـد العزيـز بن عبد الرحمن الخلال بمكة، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق الكاتب، ثنا إبراهيم بن المنذر الحـزامي، ثنـا الحسـين بن زيـد بن علي بن الحسين بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيـد بن ركانة فذكر الحديث.

قال الحاكم:" هذا إسناد صحيح، ويزيد بن ركانة وأبوه ركانة بن عبد يزيد صحابيان من بني المطلب بن عبد مناف ولم

يخرجاه ".

قلت: يزيد بن ركانة وأبوه صحابيان كما قال الحاكم، وكذا أكد أيضًا ابن عبد البر في الاستيعاب.

وأخرج ابن قانع والطبراني من طريق حسين بن زيد بن علي، عن ابن عمه جعفر بن محمد الحديث المذكور. أورده الحافظ في" الإصابة "(٣/ ٦٥٥).

قلت: وأما الطبراني فـرواه في" المعجم الكبـير "(٢٢/ ٢٤٩) من وجه آخر عن يعقوب بن حميد ابن كاسـب، ثنـا حسـين بن زيد بن علي بإسناده مثله،" وفيه كبَّر على الميت أربعًـا "وزاد في آخر الحديث:" ثم يدعو بما شاء الله أن يدعو ".

وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب المدني نزيل مكة، وقد ينسب إلى جده، تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، إليه أشار الحافظ الهيثمي في" المجمع "(٣/ ٣٤) بقوله:" رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه يعقوب بن حميد

وفيه كلام ".

قلت: ولا يضر الكلام فيه لأنه تابعه إسراهيم بن المنذر الحرامي في إسناد الحاكم، وهو حسن الحديث، وثقه الدارقطني وقال أبو حاتم: "صدوق "، وقال النسائي: "ليس به بأس "، وجعله الحافظ في درجة "صدوق "وقال: "تكلم فيه أحمد لأجل القرآن وهو من رجال البخاري دون مسلم ". وأما ما روي عن ابن عباس مرفوعًا: أنه - صلى الله عليه ولذا صلى على ميت قال: "اللهم! اغفر لحينا وميتناء ولذكرنا ولأنثانا، ولصغيرنا ولكبيرنا، من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم! عفوك، عفوك "

رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط "" مجمع البحرين "( ١٢٨٦) عن أحمد، ثنا عبيد، ثنا عطاء بن مسلم الخفاف، عن العلاء بن المسيب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس

فذکرہ.

وعطاء بن مسلم الخفاف قال فيه البخاري: "لا أعرفه "وقال أبيو داود: "ضعيف "وقال الإمام أحمد: "مضطرب الحديث "وقال ابن حبان: "كان شيخا صالحًا، دفن كتبه، ثم جعل يحدث، فكان يأتي بالشيء على التوهم فيخطئ، فكثر المناكير في أخباره، وبطل الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات "." المجروحين "(٧٢٤) وذكره أيضًا ابن الجوزي في الضعفاء ".

ولكن كان ابن معين حسن الراي فيـه لصـلاحه فوثّقـه، وقـال الهيثمي في" المجمع" (٣/ ٣٣) :

"وإسـناده حسـن" ، وذلـك بنـاء على ذكـره ابن حبـان في "الثقات" (٧/ ٢٥٥) وهذا مما تناقض فيـه ابن حبـان، واللـه المستعان. وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: "اللهم! اغفر له، وصلّ عليه، وبارك فيه، وأورده حوض رسولك".

رواه الطبراني في "الأوسط" "مجمع البحرين" (١٢٨٧) وأبو يعلى "المقصد العلي" (٤٦٤) كلاهما من حديث زكريا بن يحيى الرقاشي الخزاز، ثنا عاصم بن هلال، ثنا أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته. واللفظ للطبراني، ولم يذكر أبو يعلى "وبارك فيه" وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن هلال، وهو البارقي ضعّفه ابن معين، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد توهما"، وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابعه الأسانيد توهما"، وقال فيه ابن حجر: "فيه لين" ومشاه عليه الثقات"، وقال أبو حاتم: "صالح شيخ محله الصدق"، وقال أبو حاتم: "صالح شيخ محله الصدق"، وقال أبو داود: "ليس به بأس".

وأُوردهُ الهيثميُ في "المجمع" (٣/ ٣٣) وقال: "وفيه عاصم بن

هلال وتَّقه أبو حاتم وضعَّفه غيره".

وفي الباب أيضًا عن الحارث مرفوعًا ولفظه: "اللهم! اغفر لأحيائنا، ولأمواتنا، وأصلح ذات بيننا، وألَّف بين قلوبنا، اللَّهم! هـذا عبـدك فلان بن فلان، لا نعلم إلا خيرًا، وأنت أعلم به، فاغفر لنا وله". فقلت له: وأنا أصغر القوم، فإن لم أعلم خيرًا؟ فلا تقل إلا ما تعلم.

خيرًا؟ فلا تقل إلا ما تعلم. رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" "مجمع البحرين" ( ١٢٨٨) وفيه ليث بن أبي سُـليم مختلط، وبه علّله الهيثمي

في "المجمع" (٣/ ٣٣) .

۱۸ - باپ ما ِ جاء في تسليمة واحدة

• عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، وأبناء الـنين شهدوا بـدرًا مـع رسـول اللـه أخـبره رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصـلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلي على النبي - صلى اللـه عليه وسلم -، ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسـلم

تسليمًا خفيًا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل الإمام.

صحيح: رواه الحاكم (١/ ٣٦٠)، وعنه البيهقي (٤/ ٣٩ - ٤٠) عن إسماعيل بن أحمد التاجر، ثنا محمد بن الحسن العسقلاني ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخبره رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة فذكره.

قال الحاكم: قال الزهري: "حدثني بذلك أبو أمامة، وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه، قال ابن شهاب: فذكرت الدي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد قال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس، يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه، انتهى.

ورواه ابن الجارود في" المنتقى "(٠٤٠) عن محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن خُنيف يُحدِّث ابنَ المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن تُكبر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تُصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم تُخلص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم تسلم في نفسه عن يمينه، وهذا إسناد صحيح.

قال الحافظ في" التلخيص "(٢/ ١٢٢) بعد أن ساقه عن ابن الجارود:" ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين ". قلت: ولكن ظاهره مرسل، ولكن ثبت موصولًا كما مضى.

ثم ذكـر الحـاكم حـديث أبي هريـرة الآتي شـاهدًا لحـديث أبي أمامة.

وقوله: إلى نفسم اأي: لا يرفع صوته رفعا شديدا.

• عَن أبي هَريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، فكبَّر عليها أربعًا، وسلِّم تسليمةً واحدة.

حسـن: رواه الـدارقطني (٢/ ٧٧) عن أحمـد بن إسـحاق بن البهلـول، ثنـا الحسـين بن عمـرو العنقـري، ثنـا إبـراهيم بن إسماعيل، ثنا حفص بن غيات، عن أبي العنبس، عن أبيـه، عن

ابي هريرة فذكره.

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي (٤/ ٣٤) من وجه آخر عن حفص بن غياث بإسناده مثله، ولا يضر ما يقال في شيخ الحاكم وهو أبو بكر بن أبي دارم الحافظ واسمه أحمد بن محمد بن السري بن يحسيى بن أبي دارم كمسا في" الميزان "بأنه رافضي كذاب؛ لأن الحديث ثابت من طريق غيره.

قالُ الْحاكم:" وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمـر وعبـد اللـه بن عبـاس وجـابر بن عبـد اللـه وعبد الله بن أبي أوفي وأبي هريرة أنهم كـانوا يسـلمون على

الجنازة تسليمة واحدة".

قلت: هذه الآثار أسندها البيهقي، وذكر أيضًا معلقًا عن عطاء بن السائب مرسلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم على الجنازة تسليمة واحدة.

وأسنده أبو داود في مراسيله (٤٠٨) عن طريق أبي إسحاق الفزاري، عن عطاء بن السائب فذكره، وأبو إسحاق ليس ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه.

۱۹ - باب ما جاء في تسليمتين

• عن ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة.

حسن: رواه الطبراني في الكبير "(١٠/ ١٠٠) من طريق موسى بن أعين، عن خالد بن يزيد أبي عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود، ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البيهقي (٤/ ٤٣) واللفظ له.

قال الحافظ الهيثمي في" المجمع "(٣/ ٣٤):" رجاله ثقات ". وقال النووي في" المجموع "(٥/ ٢٣٩):" إسناده جيـد "وقـال في" الخلاصة "(٢٠٠٧):" رواه البيهقي بإسناد جيد ".

قلت: في إسـناده حمـاد بن أبي سـليمان وثقـه ابن معين والنسـائي والعجلي، وتكلم فيـه غـيرهم، غـير أنـه حسـن الحديث.

وقوله: مثـل التسـليم في الصـلاة -أي الصـلوات المفروضـات وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود وغيره أن النبي - *صلى اللـه* عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين في الصِلاة.

وروي عن عبد الله بن أبي أوفي أنه كَبَّر أربعًا، فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا، ثم سلَّم عن يمينه، وعن شاله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع.

رواه الحاكم (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠) ، والبيهقي (٤/ ٤٣) كلاهما من حديث إبراهيم الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفي فذكر الحديث.

قال الحاكم:" صحيح وإبراهيم بن مسلم الهَجري لم ينقم عليه بحجة ".

> ورده الذهبي فقال:" ضعَّفوا إبراهيم ". قلت: وهو كما قال.

وإلى التسليمتين ذهب أبو حنيفة والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد بأنه تُجزئ عنه تسليمتان، كما تجزئُ تسليمة واحدة، والمستحبة واحدة.

۲۰ - باب الصّلاة على السّقط

• عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبيّ:" السِّقط يصلي عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".

صحيح: ً رواه أبو داود (٣١٨٠) ً، والترمذي (١٠٣١) ، والنسائي (١٩٤٣) ، وابن ماجه (١٤٨١) كلّهم من طرق، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، فذكره في حديث

طويل. انظـر: مـا جـاء في الركـوب خلـف الجنـازة. وإسـناده صحيح.

قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري".

والسقط الذي يصلي عليه هو من استكمل أربعة أشهر لحديث ابن مسعود، قال: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق المصدوق-: "إنّ خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح". متفق عليه. البخاري (٧٤٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣)، وقد مضى في كتاب الإيمان.

وبه قال الإمام أحمد بأن السقط يغسّل ويصلى عليه، وعند الشافعي: يغسل، وفي الصلاة عليه قولان، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يغسل ولا يصلى عليه إلا أن يستهل.

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: "صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم". رواه ابن ماجه (١٥٠٩)، من طريق البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. والبختري ضعيف متروك. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد.

وأبوه عبيد وهو ابن سلمان الطانجي "مجهول" كمـا قـال أبـو حاتم والدّار قطنيّ.

وأما ما روي عن جابر قال: قال رسول الله - *صلى الله عليــه* وسلم "الطفل لا يصلي عليه، ولا يرث ولا يورث حتى

يستهل" فهو ضعيف.

رواه الترمــذي (۱۰۳۲) ، والنســائي في الكــبري -كمــا في التحفة-، وابن ماجه (۱۵۰۸) ، وابن حبان (۱۰۳۲) ، والحاكم (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩) كلهم من حديث أبي الزبير، عن جابر، فذكره. وأبو الزبير المكي مدلس وقد عنعن، ومع هـذا فقـد اضـطرب الناس في هذا الحديث كما قال الترمذي، فـرواه بعضـهم عن أبي الزبير مرفوعًا.

ورواه بعضهم عن أبي الزبير موقوفًا، وكأنه أصح.

قَالَ الحافِظُ ابنَ حجَـر في "التلخيص" (٢/ ١١٣) : "وبـه جـزم النسائي، وقال الدارقطني في" العلل ": لا يصح رفعه، وقد روي عن شريك، عن أبي الزبير مرفوعًا ولا يصح. وذكر طرقه عن أبي الزبير وضعّفها. ثم حصر هذه العلـل في تـدليس أبي الزبير وإن كان محفوظًا عن سفيان الثـوري، عن أبي الزبـير، عن جابر كما رواه الحاكم وصحّحه علَى شرط الشيخين، وقَـال: ووهم لأنَّ أبا الزبير ليس من شـرط البخـاري وقـد عنعن" انتهى كلام الحافظ.

وفي معنــاه حــديث علي وابن عبــاس ذكرهمــا الــزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٧٧) ، وابن حجـر في "التلخيص" وبيّنـا ضعفهما.

والخلاصة أنه لم يثبت شرط الاستهلال للصلاة على السقط.

٢١ - باب الصلاة على الغائب

• عن جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين مات النجاشي: "مات اليومَ رجل صالح، فقومـوا فصـلوا على اخيكم أصحمة". متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٧٧)، ومسلم في الجنائز (٩٥٢/ ٦٥) كلاهما من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله فذكره واللفظ للبخاري، وزاد مسلم: "فقام فأمَّنا وصلي عليه".

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى

المصلى، فصفَّ بهم وكبُّر أربع تكبيرات.

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (١٤) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه البخـاري في الجنـائز (١٢٤٥) ، ومسـلم في الجنـائز (٩٥١) كلاهمـا من حـديث مالـك بـه مثلـه. وفي روايـة: "فنهض ونهضنِا حتى انتهى إلى البقيع".

رُواه أبو داد الطّيالسّي (٢٣٠٠) وفيه زمعة بن صالح الجَندي جمهور أهل العلم مطبقون على تضعيفه.

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٥٣) من طـرق عن أيـوب، عن أبي قلابـــة، عن أبي المهلب، عن عمـــران بن حصــين

فذكره.

ورواه الإمام أحمد (٢٠٠٥) وغيره من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة وفيه: "فصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففنا خلّفه، فصلى عليه، وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه"، وصحتَّحه ابن حبان (٣١٠٢)، ورواه من هذا الوجه.

• عن حذيفة بن أسيد الغفاري أن رسول الله - صلى الله على علي على علي الله على علي علي الله على الله على الله على أخبر بموت النجاشي، قال: "النجاشي" . أخ لكم مات بغير أرضكم" قالوا: من هو؟ قال: "النجاشي" .

صحیح: رواه ابن ماجه (۱۵۳۷) عن محمد بن المثنی، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن المثنی بن سعید، عن قتادة، عن أبی الطفیل، عن حذیفة بن أسید فذکره.

قال البوصيري: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وله شاهد في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله، ومن حديث أنس بن مالك" .

قلّت: وهو كما قال، لكن اختلف في سماع قتادة عن أبي الطفيل، فالصحيح أنه سمع منه كما قال ابن المديني. ذكره العلائي في "جامع التحصيل" (٦٣٣).

وقد حسَّنه الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٩) بعد أن عزاه إلى الطبراني في الكبيره (٣/ ١٩٩) لأنه رواه من طريق عمران القطان، عن قتادة بإسناده، وزاد في الحديث: "فمن أراد أن يصلي عليه فليصل عليه" وعمران القطان هو أبو العوام قال فيه ابن معين: ليس بالقوي، وفي رواية: ليس بشيء لم يروعنه يحيى بن سعيد، وضعَّفه أيضًا أبو داود في رواية، كما ضعَّفه أيضًا النسائي، وغيره، ولذا هذه الزيادة منكرة، فإنه لم يتابع عليها.

والحديث رواه الإمام أحمد (١٦١٤٥) عن رَوح قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، وعبد الوهاب، عن سعيد، (يعني ابن أبي عروبة) عن قتادة، عن أبي الطفيل بإسناده، مثل حديث ابن ماحه.

وسعيد بن أبي عروبة مختلط، ولكن سمع منه رَوح وعبد الوهاب قبل اختلاطه.

وفي الباب حديث مجمع بن جارية الأنصاري مرفوعًا: "إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا وصلوا عليه" رواه ابن ماجه (١٥٣٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن حمران بن أعين، عن أبي الطفيل، عن مجمع بن جارية الأنصاري فذكره.

ورواه عبد الله بن أحمِد (١٦٦٠٦) من هذا الوِجـه إلا أنـه قـال: عَنَ فلان بن جارية الأنصاري، ورواه الإمام أحمـ د (٢٣١٩٥) عن معاویة بن هشام به مثله.

وإسناده ضعيف فإن حمران بن أعين ضعيف عند جمهور أهل العلم، وبـــه أعلَّه البوصـــيري في زوائـــد ابن ماجـــه (١/ ِّهُ وَالنَّهُ الْحَمْرِ انْ رَضِعَّفُهُ ابَّنِ مَعِينَ والنسائي، وقال أبو أبو داود: رافضي، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقّات ً" . انتهى.

وقد اختلط على الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي فنقل في سنن ابن ماجـه من زوائـد البوصـيري: "إسـناده صـحيح، ورجالـه ثِقات" وإنما قال البوصيري هذا القـول في حـديث حذيفـة بن أسيد كما سبق، فتنبه، فإن كل من اعتمد على الشيخ محمــد فؤاد وقع في هذا الوهم.

وفي الباب عن أنس. رواه الطبراني في "الأوسط" (٢٦٨٨) ، وفيـه مؤمـل بن إسـماعيل تُكلم فيـه، ولـه طريـق آخـر فَي "الأوسط" (٥١٤٣) ، وفيه أبو بكر بن عياش.

وفيـــه أيضــا عن وحشــي بن حـــرب، رواه الطــبراني فَي "الكبير" (٢٢/ ٣٦]) من طريّــق وحُشــيّ بن حــربُ بنّ وحشی بن حرب، عن أبیه، عن جده.

ووحشي بن حرب الحفيد "مستور" كما قال الحافظ، وقال الهيثمي في "المجمـــع" (٣/ ٣٠) : "رواه الطــــبراني في "الكبير" وفيه سليمان بن أبي داود الحراني وهو ضـعيف" هكذا قال الهيثمي، والإسناد الذي ساقه الطبراني فيه: محمـد بن سليمان بن أبي داود الحراني، قال: ثنا وحشي بن حـرب، ولم يقل فيه محمد بن سلمان، عن أبيه سليمان بن أبى داود، فُلعل النسخة التي كانت عند الهيثمي فيها زيادة "أبيه وعن أبي سـِعيدِ الخــدري رواه الطــبراني في "الأوســط" (

٤٦٤٢) وفيه أبو أسلم محمد بن مخلد

الرعيني ضعيف جدًّا.

وعن جعفـــر بن أبي طــالب رواه الــبزار، والطــبراني في "الكبير" (٢/ ١١٠) وفيه مجالد بن سعيد ضعيف. وعن جرير رواه أحمد (١٩١٨٦) ، والطـبراني في "الكبـير" (٢/ ٣٦٧) من حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن عـامر الشـعبيـ

عن جرير.

وشريك سيء الحفظ، وله طرق أخرى لا تخلو من ضعف. ويستفاد من أحاديث الباب جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأكثر السلف، لأن المقصود من الصلاة الدعاء والاستغفار للميت وهو مطلوب شرعًا، وخاصة إذا كان الميت له جهود في خدمة الإسلام والمسلمين فأدنى حق على كل مسلم أن يصلي عليه ويدعو

ومنعه أبو حنيفة ومالك وغيرهما من أهل العلم وقالوا: هذا خاص بالنجاشي وليس لغيره؛ لأنه مات في بلد لم يُصل عليه، وقيل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - طُويتْ له الأرض فكأنه بين يديه، وقيل غير ذلك.

قــال النـَــووي في "المجمــوع" (٥/ ٢٥٣): "دليلنــا حــديث النجاشي، وهـو صحيح لا مطعن فيـه، وليس لهم عنـه جـواب صحيح، بـل ذكـروا فيـه خيـالات أجـاب عنهـا أصـحابنا بأجوبـة مشهورة، منها قولهم: إنه طويت الأرض فصار بين يدي النـبي

- صلى الله عليه وسلم -.

وجوابه: أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنه لو كان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله، وأما حديث العلاء بن زيدل ويقال ابن زيد عن أنس أنهم كانوا في تبوك فأخبر جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - بموت معاوية بن معاوية في ذلك اليوم وأنه قد نزل عليه سبعون ألف ملك يصلون عليه فطويت الأرض للنبي - صلى الله عليه وسلم -

حتى ذهب فصلى عليه ثم رجع، فهو حديث ضعيف، ضعفه الحفاظ منهم البخاري في تاريخه، والبيهقي، واتفقوا على ضعف العلاء هذا وأنه منكر الحديث، انتهى.

وقال الخطابي في" معالم السنن ":" وهذا تأويل فاسد، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل شيئًا من أفعال الشريعة، كان علينا متابعته والاتساء به، والتخصيص لا يُعلم إلا بدليل، ومما يُبَين ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم، فصلوا معه، فعلم أن هذا التأويل فاسد. والله أعلم "، انتهى، وانظر أيضًا" المنة الكبرى" (٣/ ٧٠ - ٧١).

ومن أخبـار النجاشـي مـا ورد عن عائشـة قـالت: لمـا مـات النجاشي كنا نتحدّث أنه لا يزال يُرى على قبره نور.

رواه أبو داود (٢٥٢٣) عن محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة -يعني ابن الفضل- عن محمد ابن إسحاق، حدثني يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة فذكرته. وهو في السيرة النبوية لابن

هشام (۱/ ۳٤۰) . وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. ۲۲ - باب من صلى عليه مائة شُفَّعوا فيه

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت يُصلِّي عليه أمة من المسلمين يَبْلُغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٤٧) عن الحسن بن عيسي، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا سلّامُ ابن أبي مطيع، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، عن عائشة فذكرته،

قال: "فحدثتُ به شُعيب بن الحَبْحَابِ فقـال: حـدثني بـه أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى. وقوله:" فحدثت به شعيب "القائل هو سـلَّامُ بن أبي المطيع هكذا بَيَّنه النسائي (٩٩١) وفي روايـة عنـده:" أمـة من النـاس يبلغون أن يكونوا مائة .. ".

• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى عليه مائة من المسلمين غُفر له ". صحيح: رواه ابن ماجه (١٤٨٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيدالله، قال: أنبأنا شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده صحيح، قال البوصيري:" هذا إسناد صحيح رجاله رجال الصّحيحين، وله شاهد من حديث عائشة رواه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح ".

قلت: هذا تقصير من البوصيري، فإن حديث عائشة مخرج في صحيح مسلم كما مضي.

٢٣ - باب من صلى عليه أربعون شُفِّعوا فيه

• عن ابن عباس أنه مات ابن له بقديد، أو بعُسْفان، فقال: يا كريب! انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجتُ فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرتُه، فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم، قال: أخرجوه، فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه قال: أخرجوه، فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه قال: أربعون رجلًا، لا يُشْركون بالله شيئًا إلا شَفَّعهم الله فيه ". صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٤٨) من طرق، عن ابن وهب، قال: أخبرني أبو صخر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كُريب مولى أبن عباس فذكر الحديث.

٢٤ - باب من صلى عليه أمة شُفّعوا

عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يُصلِّي عليه أمة من الناس إلا شُفِّعوا فيه". فسألت أبا المليح عن الأمة، فقال: أربعون.

وفي رواية: الأمة أربعون إلى مائة.

حسن: رواه النسائي (۱۹۹۳) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أببأنا محمد بن سواء أبو الخطاب، قال: حدثنا أبو بكّار الحكم بن فرُّوخ قال: صلّى بنا أبو الملح على جنازة فظننا أنه قد كبّر، فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسُنْ شَفاعتُكم، قال أبو المليح: حدثني عبد الله وهو ابن سليط، عن إحدى أمهات المؤمنين، وهي ميمونة فذكرت الحديث.

والرواية الثانية عند الإمام أحمد (٢٦٨١٢) عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكار إلا أنه قال في إساناده: "عبد الله بن سليل" ولكن رواه أيضًا عن أبي عبيدة الحداد قال: حدثني عبد الله بن سليط وهذا يؤيد ما قاله أبو الخطاب محمد بن

وقد رجَّح الحافظ وغيره أن يكون هو عبد الله بن سليط، وهو ممن ذكره ابن حبان في الصحابة، ثم في التابعين، وقال: له صحبة فيما يزعمون انظر: "الإصابة" (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢) فإن صحَّ ما ذكره ابن حبان بأن له صحبة فالإسناد حسن من أجل محمد بن سواء أبي الخطاب فإنه "صدوق" إ

وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحَّها.

مُ٢٠ - باب الصلاة على القبر بعد الدفن

• عن سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مرَّ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على قبر منبوذٍ فأمَّهم، وصفُّوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو! من حدثك؟ قال: ابن عباس.

وفي رواية: عن ابن عباس قال: مات إنسان كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده فمات باللهل، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: "ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان اللهل فكرهنا -وكانت ظُلمة- أن نَشُقَ عليك، فأتى قبره فصلى عليه،

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٥٧)، ومسلم في الجنائز (٩٥٤) كلاهما من حديث محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان الشيباني فذكره.

والرواية الثانية عند البخاري (١٣٤٧) من طريق أبي معاوية، عن الشيباني، ورواه الشيخان من أوجه أخرى عن سليمان الشيباني به مثله.

إلا أنه في طريـق عبـد اللـه بن إدريس، عن الشـيباني عنـد مسلم زيادة:" فكبّر أربعًا ".

وأما ما رواه الدارقطَنيَ (٢/ ٧٨) من طريق هـريم بن سـفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عبـاس أن النـبي - صـلى الله عليه وسلم - صلى على ميت بعد موته بثلاث،

فلفظـة" ثُلاث "شـاذة كمـا قـال غـير واحـد من أهـل العلم، والصحيح أنه صلى عليه في صبيحة دفنه.

• عن أبي هريـرة أن امـرأة سـوداء كـانت تقُمُّ المسـجد (أو شابًا) ففقدها رسول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - فسـأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات. قـال:" أفلا كنتُم آذنتمـوني" قـال: فكأنهم

صغروا أمرها (أو أمره) فقال: "دُلُّوني على قبره" فدلُّوه فصلى عليها، ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمةً على أهلها، وإن الله عز وجل يُنَوِّرها لهم بصلاتي عليهم".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٧) ، ومسلم في الجنائز (٩٥٦) كلاهما من حديث حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أبي هريرة فذكره، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري قريب منه.

ورجح أهل العلم أن هذا القبر كان لامـرأة لأنـه جـاء في بعض الروايات بغير شك، واليقين مقـدم على الشـك، وقولـه: "تَقُمُّ المسجد" ، أي تكنسه، والقُمامة الكناسة، والمِقَمَّة المكنسة. أخذ جمهور أهل العلم بهذا الحديث، وقالوا بمشروعية الصلاة على الميت بعد ما دُفن، ومنعه مالك وأبو حنيفة وغيرهم بحجة أن ذلك من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الله عز وجل يُنور قبر الميت بصلاته - صلى الله عليه وسلم - انظر وسلم - كما أخبره المصطفى - صلى الله عليه وسلم - انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (٣/ ٦٨).

• عن أنس أن النبيّ - *صلى الله عليه وسلم* - صلّى على

قىر .

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٥٥) عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس فذكر الحديث، هكذا رواه مسلم حديث أنس مختصرا وجاء تفصيله في الحديث التالي.

• عن أنس أن أسود كان ينظف المسجد فمات، فـدُفِن ليلا، وأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخْبِرَ، فقال: "انطلِقوا إلى قبره، فقال: "إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليها"، فأتي القبر فصلى عليه، وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! إن أخي مات ولم تصل عليه، قال: فأين قبره؟ "فأخبره فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصاري.

حسن: رواه أحمـد (١٢٥١٧) عن سـليمان بن داود الطيالسـيـ حدثنا أبو عامر -يعني الخزاز، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي عامر، وهو صالح بن رستم المنزني مولاهم البصري مختلف فيه، فضعفه ابن معين، ووثقه أبو داود. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال ابن عدي: عزيز الحديث "، وقال: "روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه، وهو عندي لا بأس به، ولم أر له حديثا منكرا حدا ".

• عن يزيد بن ثابت، وكان أكبر من زيد، قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما ورد البقيعَ فإذا هـو بقـبر جديـد سأل عنه فقالوا: فُلانة، قال: فعرفها وقال:" ألا آذنتموني بها" قالوا: كنتَ قائلًا صائمًا، فكرهنا أن نؤذيك، قال: فلا تفعلوا، لا أعرفنَّ ما

مات منكم ميت، ما كنت بين أَظهـركم إلا آذنتمـوني بـه، فـإن صلاتي عليه له رحمةٌ "ثم أتي القبر، فصفَفْنا خلْفَه، فكبَّر عليه أربعًا.

صحیح: رواه النسائی (۲۰۲۲) ، وابن ماجه (۱۵۲۸) کلاهما من حدیث عثمان بن حکیم الأنصاری، عن خارجة بن زید بن ثابت، عن عمه یزید بن ثابت فذکره، وإسناده صحیح، وصحّحه ابن

حبان (۳۰۸۷) والحاكم (۳/ ۵۹۱).

• عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف أنه أخبره، أن مسكينةً مرضَتْ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المساكين، ويسال عنهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا ماتت فآذنتموني بها "فخرج بجنازتها ليلًا، فكرهوا أن يُوقِظوا رسول الله - صلى الله - صلى الله - صلى الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالذي كان من شأنها فقال: " ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ "فقالوا: يا رسول الله! كرهنا أن نُخرجَك ليلًا، ونوقظك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صفّ بالناس على قبرها، وكبّر أربع تكبيرات.

صحيح: رواه مالك في الجنائز (١٥) عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل فذكره، وهذا مرسل فإن أبا أمامة -واسمه سعد، مشهور بكنيته له رؤية ولم يسمع من النبي - صلى الله

عليه وسلم -.

ورواه النسائي (۱۹۰۷) من طريق مالك.

وأقام البيهقي (٤/ ٤٨) إسـناد هـذا الحـديث فـرواه من طريـق الأوزاعي قال: أخـبرني ابن شـهاب، عن أبي أمامـة بن سـهل بن حُنيف الأنصاري، قال: إن بعض أصحاب النبي - صلى اللــه عليه وسلم - أخبره فذكر الحديث بطوله وزاد فيه بعض

التفاصيل الأخرى.

وأما ما رُوي عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود فقراء أهل المدينة، ويشهد جنائزهم إذا ماتوا، قال: فتوفيت امرأة من أهل العوالي، فذكر الحديث بمثله.

ففيه سفيان بن حسين يروي عن الزهري، وهـو ضعيف فيـه، أخرجه أبو بكر بن أبي شـيبة في مصـنفه (٣/ ٣٦١) عن سـعيد بن يحيى الحميري، عن سفيان بن حسين بإسناده، وقـد خطّـاً أبـو حـاتم هـذه الطريـق، ولكنـه رجح روايـة الزهـري عن أبي أمامة مرسلة كما رواها مالك، وزيادة الثقـة مقبولـة، وقـد زاد الأوزاعي: "عن بعض أصـحاب النّـبي - صـلى اللـه عليـه المام -.

• عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قـبر المارة على الله على الله على الله على المارة على المارة ال

امرأةٍ بعد ما دُفنٿ.

حسن: رواه النسائي (٢٠٢٥) عن المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا جعفر بن قال: حدثنا جعفر بن بُرقان، عن حسبب بن أبي مرزوق، عن عطاء، عن جابر فذكره.

وإسناده حسن لأجل زيد بن علي فإنه "صدوق" وجعفر بن برقان "حسن الحديث" .

عن عامر بن ربيعة قال: مـر رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه
 وسلم بقبر فقال: ما هذا القبر؟ " قالوا:

قبر فلانة، قال: "أفلا آذَنْتموني؟" قالوا: كنت نائمًا، فكرهنا أن نُوقظك، قال: "فلا تفعلوا فادعوني لجنائزكم" فصف عليها فصلَّى. حسن: رواه الإمام أحمد (١٥٦٧٣) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد الدراوردي، عن محمد بن زيد التيمي، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد العزيـز الـدراوردي فإنـه "حسـن الحديث" .

وأمـا مـا رواه ابن ماجـه (١٥٢٩) عن يعقـوب بن حُميـد بن كاسب، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمـد الـدراوردي بإسـناده نحوه وفيه: إن امرِأة سوداء ماتت.

فإسناده ضعيف لأن شيخ ابن ماجه وهو يعقـوب بن حميـد بن كاسـب تكلم فيـه غـير واحـد من أهـل العلم فقـال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقـال النسـائي: ليس بشيء.

قلت: والحديث حسن بدونه كما رواه الإمام أحمد.

وفي الباب عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله! مرني بأمرك ولا أعصي لك أمرًا. قال فعجب لذلك النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام فقال له عند ذلك "اذهب فاقتل أباك" قال: فذهب موليًا ليفعل فدعاه فقال: "اقبل فإني لم أبعث بقطيعة الرحم" فمرض طلحة بعد ذلك فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده في الشتاء في برد وغيم، فلما انصرف قال لأهله: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به حتى أشهده وأصلي عليه، وعجلوا" فلم يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - بني سالم ابن عوف حتى توفي، وجن عليه الليل فكان فيما قال طلحة: ادفنوني وألحقوني بربي عز عليه وجل، ولا تدعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإني أخاف اليهود أن يصاب في سببي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره، وصفّ الناس معه فقال: "اللهم الق طلحة تضحك إليه، ويضحك إليك".

رواه الطبراني في "الكبير" (٤/ ٣٣) عن موسى بن هارون، ثنا عمر بن زرارة الحدثي، ثنا عيسي ابن يونس، عن سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وحوح فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٧) : "عزاه صاحب الأطراف بعض هـــــــذا إلى أبي داود -ولم أره- رواه الطـــــبراني

في "الكبير" وإسناده حسن"ـ

قلت: هـو كماً قال صاحب الأطراف، فقـد رواه أبـو داود ( قلت: هـو كماً قال صاحب الأطراف، فقـد رواه أبـو داود ( ٣١٥٩) في بـاب التعجيـل بالجنـازة وكراهيـة حبسـها عن عبـد الـرحيم بن مطـرف الرواسـي أبي سـفيان وأحمـد بن جنـاب، قالا: حدثنا عيسي، قال أبـو داود: وهـو يـونس، عن سـعيد بن عثمان البلوي، عن عزرة، وقال عبد الرحيم: عـروة بن سـعيد الأنصـاري، عن أبيـه، عن الحصـين بن وَحْـوَح، أن طلحـة بن البراء مرض، فأتـاه النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يعـوده فقال: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فأذنوني بـه وعجلـوا، فإنـه لا ينبغي لجيفـة مسـلم أن تُحبس بين ظهـراني أهله".

قلت: وفي الإسناد عروة أو عزرة "مجهول" كما قال الحافظ في "التقريب" وسعيد بن عثمان البلوي، لم يرو عنه إلا عيسي بن يونس، ولم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبان في "ثقاته" (٦/ ٣٦١) ولم يذكر من الرواة عنه سوي عيسي بن يونس فهو "مجهول" أيضًا، وجعله الحافظ في "التقريب" "مقبول" لذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٤١) ولم يقل فيه شيئًا.

وفي الباب أيضًا عن بريدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلًى على ميت بعد ما دفن "، رواه ابن ماجه (١٥٣٢) عن محمد بن حُميد قال: حدثنا مهران بن أبي عمر، عن أبي

سنان، عن علقمة بن مرثَد، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره، ورواه البيهقي من هذا الوجه (٤/ ٤٨) في سياق أطول، ومحمد بن حميد هو: ابن حبان البرازي، قال فيه البخاري:" في حديثه نظر "، وقال النسائي:" ليس بثقة "، وقال الجوزجاني:" ردئ المذهب غير ثقة "، وقال ابن حبان: لينفرد عن الثقات بالمقلوبات" .

وكان ابن معين: حسن الرأي فيه فوثّقه، والقول فيه قول الجماهير، وشيخه مهران بن أبي عمر العطار مختلف فيه، قال الحافظ: "صدوق له أوهام، سيء الحفظ".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقُمُّ المسجد، فتوفيث ليلًا. فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بموتها فقال: "ألا آذنتموني بها؟" فخرج بأصحابه فوقف على قبرها، فكبَّر عليها، والناس من خلفه، ودعا لها، ثم انصرف.

رواه ابن ماجه (١٥٣٣) وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه كلام معروف، ولم يرو عنه أحد العبادة، وقد ضعَّفه أيضًا إلبوصيري في "مصباح الزجاجة" .

أقوال أهل العلم في الصلاة على القبر:

قلاً الترميذي بعيد أن أخرج حيث ابن عباس (١٠٣٧): "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يُصلي على القبر، وهو قول مالك بن أنس، وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت، ولم يُصل عليه صُلِّى على القبر، (ورأي ابن المبارك الصلاة على القبر) هكذا ذكره مكررًا، وقال أحمد وإسحاق: يصلي على القبر إلى شهر، وقالا: أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلي على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر".

ثم أخرج مرسل سعيد بن المسيب قال: إن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلي عليها، وقد مضى لذلك شهر. انتهى.

٢٦ - باب الصلاة على القاتل نفسِه لغير ولي المسلمين

• عن جابر بن سـمرة قـال: أتي النـبي صـلي اللـه عليـه وسلم برجـل قتـل نفسـه بمشاقص، فلم يُصَـل عليـه. وفي رواية: ذكرت قصة هذا الرجل بأنه مرض، فصـيح عليـه، فجاء جاره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

فقال [له]: إنه قد مات، قال: "وما يُـدْريك؟" قال: أنا رأيته، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنه لم يمت"، قال فرجع، فصيح عليه، فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنه قد مات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إنه لم يمت" فرجع، فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال الرجل: اللهم! العنه، قال: ثم انطلق الرجل، فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات، فقال: "وما يُحريك؟" قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقِصَ معه، قال: "أنت رأيته؟" قال: نعم، قال: "إذًا لا أصلى عليه".

صحيحً: رواه مسلم في الجنائز (٩٧٨) عن عون بن سلّام، أخبرنا زهير، عن سماك، عن جابر فذكره. والرواية الثانية عند أبي داود (٣١٨٥) من وجه آخر، عن زهير بإسناده.

قال الترمذي عقب هذا الحديث (١٠٦٨): "هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يُصلَّي على كل من صلَّى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق، وقال أحمد: لا يُصَلَّي الإمام على قاتل النفس، ويُصَلِّي عليه غير الإمام".

وقال النووي: في هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصَلِّي على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يُصَلِّي عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُصَلَّ عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، وقال - صلى الله عليه وسلم "صلوا على صاحبكم".

قال القاضي: مـذهب العلماء كافـة الصـلاةُ على كـل مسـلم، ومحـدود، ومرجـوم، وقاتـل نفسـه، وولـد الزنـا، وعن مالـك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضـل لا يُصـلون على الفسـاق زجـرًا لهم، وعن الزهـري: لا يُصَلِّي على مرجوم، ويُصَلِّي على المقتول في قصـاص، وقـال أبو حنيفة: لا يُصَلِّي على محارب، ولا على قتيل الفئة الباغيـة، وقال قتادة: لا يُصَلِّي على ولد الزنـا، وعن الحسـن: لا يُصَلِّي على النفساء تموت من زنا، ولا على ولدها "إنتهى.

ونقل القرطبي في" المفهم "عن الإمام أحمد: لا يُصلِّي الإمام أحمد: لا يُصلِّي الإمام على قاتل أبو حنيفة: لا يُصلِّي على من ترك الصلاة إذا قيل، ويُصلِّى على من سواه.

٢٧ - باب تركِ الصلاِة على المرجوم

• عن جابر أن رجلًا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له النبي - صلى الله عليه - صلى الله عليه وسلم " أبك جنون "؟ قال: لا، قال: " أحصنت؟ " قال: نعم، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلي، فلما أذلقتْه الحجارة فرَّ، فأدرك فرجم

حتى مات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرًا، ولم يُصَلِّ عليه.

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٢٠)، ومسلم في الحدود (١٦/١/١٦) كلاهما من حديث عبد الرزاق، وهو في مصنفه (١٣٣٧) عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكر الحديث واللفظ من مصنف عبد الرزاق.

وأما مسلم لم يسق لفظه، وأما البخاري فقال: "وصلى عليه" وهو خطأ كما قال البيهقي (٨/ ٢١٨) فإن كل من رواه من طريق عبد الرزاق لم يقل فيه "وصلى عليه" منهم أبو داود (٣٤٤٠) ، والترمذي (١٤٢٩) ، والنسائي (١٩٥٦) ، وأحمد (١٤٤٦٠) وغيرهم.

ثم قـــال البخـــاري: لم يقـــل يـــونس وابن جـــريج، عن الزهري: "فصلي عليه" .

قلت: وكذلك لم يقل معمر عن الزهري: "فصلي عليـه" ، بـل قال: "ولم يصل عليه" كما سبقـ

وأما ما رواه أبو برزة الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عن عليه وسلم - لم يُصَلِّ على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه، فقيه رجال مجاهيل. رواه أبو داود (٣١٨٦) عن أبي كامل، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة الأسلمي فذكره، ونفر من أهل البصرة رجال لا يعرفون.

۲۸ - باب جواز الصلاة على المرجوم

• عن عمراًن بن حُصين أن امراًة من جُهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حُبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله! أصبتُ حدًا فأقمه عليّ، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وليها فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها" ففعل. فأمر بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -

فشكت عليها ثيابُها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلَّى عليها، فقال له عمر: تُصلي عَليها يا نبي الله! وقد زنتْ فقال: "لقد تابتْ توبة لو قُسِمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتْهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادتْ بنفسها الله تعالى".

صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٦٩٦) عن أبي غسان مالك بن عبد الواحد المشمعي، حدثنا معاذ (يعني ابن هشام) حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، أن أبا المهلب حدّثه، عن عمران بن حصين فذكره.

٢٩ - بــاب مــا جــاء من النهي عن الصــلاة على المنــافقين

والمشركين والاستغفار لهم

[التوبة: ٨٠] وسأزيده على سبعين "قال: إنه منافق قال: فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله: {وَلَا تُصَلَّلُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرهِ} [سورة التوبة: ٨٤].

متفَّق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٧٠)، ومسلم في صفات المنافقين (٢٧٧٤) كلاهما من حديث أبي أسامة، حـدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فـذكره ولفظهما سواء. ورواه مسلم من حديث يحيي القطان، عن عبيدالله بهذا الإسناد نحوه وزاد: قال: "فترك الصلاة عليهم ". جاء في بعض الروايات: قال عمر: فعجبتُ من جرأتي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

• عن المسيب بن حَرْنَ قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " أي عم! قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله "فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميه: يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " لأستغفرن لك ما لم أنه عنيك "فنزلت: {مَا كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أُنَّهُمْ للمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أُنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم} [سورة التوبة: ١١٣].

متفق عليه: روآه البخاري في التفسير (٤٦٧٥) ، ومسلم في الإيمان (٢٤/ ٤٠) كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه فذكره، واللفظ للبخاري.

وفي رواية عند عبد الرزاقِ أيضًا بعد قوله فنزلت: .. {مَا كَـانَ لِلنَّبِيِّ ... } ونزلت: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [سورة القصص: [٥٦] .

• وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمه عند الموت: قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة "فأبي، فأنزل الله: {(٥٥) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [سورة القصص: ٥٦].

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٢٥) من طرق عن مروان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكر الحديث، ورواه من وجه آخر عن يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان بإسناده، وذكر فيه قول أبي طالب: لولا أن تُعيّرني

قـريش يقولـون: إنمـا حملـه على ذلـك الجـزع، لأقـررت بهـا عينك.

• وعن جابر قال: لما مات أبو طالب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " رحمك الله وغفر لك يا عم، ولا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله عنز وجل فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

الْجَحِيم [سورة التوبة: ١١٣].

صحيح: ُ رواه الحاكم (٢/ ٣٣٥) من طريق أبي حمة اليماني، ثنـا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر فذكره.

قال الحاكم: "هذا حديث صُحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال لنا أبو على (أي شيخه الحافظ الحسين بن علي) على أثره:" لا أعلم أحدًا وصل هذا الحديث عن سفيان غير أبي حمة اليماني، وهو ثقة، وقد أرسله أصحاب ابن عينة ".

عن علي بن أبي طالب، قال: سمعت رجلًا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فنزلت: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِلْبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} [سورة التوبة: ١١٤].

حَسَـنَ: روّاه الَّتُرمَـٰدَي (١٠أَ٣) ، والنسـائي (٢٠٣٦) كلاهمـا من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الخليل، عن علي بن أبي طالب فذكرٍه. قال الترمذي:" حديث حسن ".

وأُخْرِجِهِ الإمامِ أُحمد (١٠٨٥) ، والحاكم (٢/ ٣٣٥) من هذا الوجه وقال:" صحيح الإسناد ".

وَأَبِوَ الخليلَ هُـوَ عَبِد الله بن الخليل، أو ابن أبي الخليل الحضرمي الكوفي، قال ابن سعد: كان قليل الحديث، ووثّقه

ابن حبان، وروى عنه جمع، فيُحسن حديثه في الشواهد، وأمــا إذا انفرد فينظر فيه.

• اب لا يصلي الإمام على من عليه دين حتى يقضي عنه عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أُتِيَ بجنازةٍ، فقالوا: صلّ عليها، فقال: "هل عليه دَيْنٌ؟ "قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئًا" قالوا: لا، فصَلّى عليه، ثم أُتِيَ بجنازةٍ أُخرى، فقالوا: يا رسول الله! صلّ عليها، قال: "هل عليها تال: "هل عليها ثم أُتِي بالثالثة، شيئًا؟ "قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أُتِي بالثالثة، فقالوا: لا، قال: "فهل ترك شيئًا؟ "قالوا: لا، قال: "صلّوا على قال: "هل عليه دين؟" قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلّوا على صاحبكم".

قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله! وعليَّ دينُه، فصلى

علىه.

صحيح: رواه البخاري في الكفالة (٢٢٨٩، ٢٢٩٥) من طريقين عن المكي بن إبراهيم، وأبي عاصم كلاهما عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، فذكره، واللفظ للمكي، ولفظ أبي عاصم مختصر.

• عن أبي قتادة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة رجل ليصلي عليها فقال النبي - صلى الله عليه عليه وسلم "صلوا على صاحبكم، فإن عليه دينا". قال أبو قتادة: هـو عليَّ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بالوفاء؟" قال: بالوفاء، فصلى عليه.

وَفي رُواية كان عليه ثمانية عشر، أو تسعة عشر درهما.

صَــَّحَيْحَ: رواه الترمـــذي (١٠٦٩) ، والنســـائي (١٩٦٠) ، وابن ماجه (٢٤٠٧) كلهم من طرق، عن

شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه فذكره. والرواية الثانية ذكرها ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصـحّحه أيضًا ابن خزيمـة (٣٠٦٠) ورواه من هـذا الوجـه

وللحديث طرق أخرى.

• عن جابر قال: توفي رجل فعسلانه، وحلانه وكلاناه، ثم اليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عليه، فقلنا: تُصلي عليه، فخطا خطى ثم قال: "أعليه دين؟" قلنا: فقانا، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة: فأتيناه، فقال أبو قتادة: الدنياران علياً. فقال رسول الله - صلى الله عليه قتادة: الدنياران علياً. فقال رسول الله - صلى الله عليه، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم "ما فعل الديناران؟" فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتُهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الآن برَّدْتَ عليه جِلْده". حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٣٦) عن عبد الصمد وأبي سعيد، المعنى، قالا: حدثنا زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله فذكره، وإسناده حسن لأجل عبد الله بن محمد ابن عقيل في معمد ابن عقيل في معمد ابن عقيل فإنه حسن الحديث ورواه الحاكم (١/) من هذا الوجه وصحّحه.

وأبو سعيد هو: عبد الله بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم. وزائدة هو: ابن قدامة.

وقوله: "حق الغريم، وبرئ منهما الميت" قال البيهقي (٦/ ٤٧): "إن كان حفظه ابن عقيل فإنما عنَي به -والله أعلم-للغريم مطالبتك بهما وحدك إن شاء، كما لو كان له عليك حق من وجه آخِر، والميت منه بريء.

• عن أبي أمامة قال: توفي رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يوجد له كفن، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "انظروا إلى داخلة إزاره "فأصيب دينار، أو ديناران فقال: "كَيَّتَانِ، صلوا على صاحبكم "فقال رجل: إلى قضاؤها يا رسول الله! ، فصلى عليه،

حسن: رواه الطبراني في" الكبير" (٤/ ١٢٤) عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي، ثنا عقبة بن علقمة، عن أرطاة بن المنذر، عن ضمرة بن حبيب، عن أمامة فذكره.

وإسناده حسن من أجل عقبة بن علقمة، وهو المعافري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم

يكن الحديث من ابنه محمد فإنه كان يُدخل عليه، وكذلك إذا لم يكن الحديث من روايته عن الأوزاعي، فإنه روى عنه ما لا يوافقه عليه أحد كما قال ابن عدي، وقد وثَقه ابن أبي خيثمة وأبو مسهر، وقال ابن معين: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات وإسناده متصل. قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٤١): "رجاله ثقات "

• عن أبي هريـرة أن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - أتي بجنازة فقام يصلي عليها، قالوا: عليه دين، فقـال رسـول اللـه - صلى اللـه عليـه وسـلم "إنطلقـوا بصـاحبكم، فصـلوا عليـه، فقال رجل: عليَّ دينه، فصَلِّ عليه، فقام رسـول اللـه - صـلى الله عليه وسلم - فصلى عليه.

حسن: رواه البزار (٧٨٠٤) عن محمد بن معمـر، قـال: نـا روح بن عبـادة قـال: نـا محمـد بن أبي حفصـة، عن الزهـري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.

قال البزار: هذا الحديث رواه أبن أبي ذئب عن الزهري، عن أبي سلمة، ولا نعلم أحدا قال: عن سعيد إلا ابن أبي حفصة". قلت: وهو كما قال. ولكن لا يبعد أن يكون عند الزهري حديثان، أحدهما هذا، والآخر هو ما يأتي في الباب الذي يليه. ومحمد بن أبي حفصة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٤٠): "رجاله رجال

الصحيح ".

وأما ما رُوي عن عيسى بن صدقة بن عباد اليشكري قال: دخلت مع أبي على أنس بن مالك فقلنا له: حدَّثنا حديثًا ينفعنا الله به، فسمعته يقول: من استطاع منكم أن يموت ولا دين عليه فليفعل، فإني رأيت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأتي بجنازة رجل، وعليه دين فقال: "لا أصلي عليه حتى تضمنوا دَيْنَه فإن صلاتي عليه تنفعه "فلم يضمنوا دَينه، ولم يُصل عليه، وقال: "إنه مرتهن في قبره "فهو ضعيف.

رواه أبو يعلى (٢٢٩) عن سعيد بن الأشعث، أخبرني عيسي بن صدقة بن عَبَّاد فذكره. ورواه أبو الوليد قال: حدثنا عيسى بن صدقة، عن عبد الحميد بن أمية قال: شهدتُ أنس بن مالك، فقال له رجل: يا أبا حمزة! حدِّثنا حديثًا ينفعنا الله به قال: من استطاع منكم أن يموت، وليس عليه دين فليفعل، فإني شهدت رسول الله- صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة رجل يُصلي عليه، فقال: "عليه دين؟ "فقالوا: نعم، قال: فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره، لا تصعد روحه إلى الله، فلو ضمن رجل دَينَه قُمت فصليت عليه، فإن صلاتي تنفعه "، رواه العُقيلي في الضعفاء (١٤٣٢) عن معاذ بن المثنى بن معاذ قال: حدثنا أبو الوليد فذكره.

قال: حدثني آدم بن موسي، قال: سمعت البخاري يقول: عيسي بن صدقة، ويقال: ابن عبّاد ابن صدقة، قال لي أبو الوليد: هو ضعيف.

وكُرر الذهبي في "الميزان" ترجمته فقال: عيسي بن صدقة ويقال: صدقة بن عيسى أبو محرز، والصحيح الأول، ونقل فيه تضعيف أبي الوليد، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال الدارقطني: متروك،

ثم ترجمه في عيسي بن صدقة بن عباد بن صدقة وقال: وينسب إلى جده فيقال: عيسي بن صدقة، ضعَّفوه، روى عنه

أبو الوليد فقال: صدقة بن عيسى، ثم ضعَّفه، وكذا ضعَّفه أبـو حاتم، وقال ابن حبان، منكر الحديث. انتهى.

وانتقده الحافظ في "اللسان" (٤/ ٣٩٨) وقال: هـذا هـو الـذي قبله، كررَّه بلا فائدة ".

قلت: وقُلُ الحافظ الهيثمي في" المجمع "(٣/ ٣٩):" رواه أبو يعلى وعيسي وثَّقه أبو حاتم وضعَّفه غيره "هذا هو الصحيح بأن أبا حاتم لم يضعف عيسي بن صدقة، فإن عبد الرحمن بن أبي حاتم نقل عن أبيه في الجرح والتعديل "(٦/ ٢٧٩) فقال: "شيخ يكتب حديثه، وترجمه أيضًا في صدقة بن عيسي (٤/ ٤٢٨) فلم ينقل تضعيفه من أبيه، ولم يُنبه عليه الحافظ ابن حجر في اللسان فتنبه ".

وقد رُوي عن أسماء بنت يزيد قالت: دُعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنازة رجل من الأنصار، فلما وضع السرير تقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، ثم التفت فقال: "علي صاحبكم دين؟ "قالوا: نعم يا رسول الله ديناران، فقال: "صلوا على صاحبكم ". فقال أبو قتادة: إنا ندينه يا نبى الله، فصلى عليه.

رواه الطبراني في" الكبير "(٢٤/ ١٨٤) عن يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا محمد بن مهاجر، عن أبيه، قال: حدثتنا أسماء بنت يزيد فذكرته.

ومهاجر هو: ابن دينار الشامي الأنصاري مولي أسماء بنت يزيد، ذكره ابن حبان في" الثقات "ولم يوثقه أحد، ولذا قال فيه الحافظ:" مقبول "أي عند المتابعة، ولم يتابع فهو" لين الحديث ".

وأمـا الهيثمي فقـال في" المجمـع "(٣/ ٤٠) بعـد أن عـزاه للطبراني" رجاله ثقات "وذلك اعتمادًا على توثيق ابن حبان. ٣١ - باب ما جاء في نسـخ تـرك الصـلاة على من مـات وعليـه دين

• عن أبي هريـرة قـال: إن رسـول اللـه صـلي اللـه عليـه وسلم كان يُؤتي بالرجل المتوفى عليه الـدين، فيسـأل:" هـل ترك لدينه فضْلًا؟ "فإن حُدِّث أنه تـرك لدَينـه وفـاءً صـلي، وإلا قال للمسلمين:" صلوا على صاحبكم "فلما فتح الله عليه الفتوح قال:" أنَّا أولى بالمؤمنينِ من أنفسهم، فمن تُـوفي من المؤمّنين فترك دينا فعلي قضاؤُه، ومن ترك مالا فلورثته ' متفق عليه: رواه البخاري في الكفالة (٢٢٩٨) ، ومسلم في الفرائض (١٦١٩) كلاهما من جديث الليث، عن عُقيـلَ، عن ابنَ شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

قالُ الطيالُسي (٢٣٣٨) :" بهذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت في ترك الصلاة على الذي عليه الدين ".

• عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال:" أعليه دين؟ "قالوا: نعم، ديناران، قال: " صلواً على صاحبكم" فقال

أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله؟ ، قال: فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنا أولى بكّل مؤمن عُن نَفسـه، فمن تـرك دينًا فعلي قضـاؤُه، ومن تـرك مـالا فلور ثته".

صحيح: رواه أبو داود (٣٣٤٣) ، والنسائي (١٩٦٢) كلاهما من حديث عبد الـرزاق وهـو في مصـنفه (١٥٢٥٧) عن معمـر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر فذكره. وإسناده صحيح. وصحَّحه أيضًا ابن حبـان (٣٠٦٤) من هـذا الوجـه، وبـوَّب عِليـه

بقوله: الإباحة للمـرء الصـلاة على كـل مسـلم مـات من أهـل القبلة، وإن كان عليه دين.

۳۲ - باب الصلاة عِلى كلِ من عمل خيرًا

• عن أبي عطية أن رجلًا توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعضهم يا رسول الله! لا تُصل عليه، فقال: "هل رآه أحد منكم على شيء من أعمال الخير" فقال رجل: حرس معنا ليلة كذا وكذا، قال: فصلّى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم مشى إلى قبره ثم حثا عليه ويقول: "إن أصحابك يظنون أنك من أهل النار، وأنا أشهد أنك من أهل الجنة" ثم قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لعمر: "إنك لا تسأل عن أعمال الناس، وإنما تسأل عن الغيبة". وفي رواية: "وإنما تسأل عن الفطرة".

حسن: أخرجه أبو يعلى "المطالب العالية" (٨٨٨) والبغوي وأبو أحمد والحاكم كما في "الإصابة" (٤/ ١٣٤) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي عطية.

والرواية الثَّانية عند أبي أحمد من رواية البغوي.

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين، وهذه منها، وفي غير الشاميين مخلط، وقد تابعه بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، بإسناده، رواه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٧٨) وبقية مدلس، ولكنه صرَّح بالتحديث إلا أن فيه شيخ الطبراني وهو إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ضعَّفه الذهبي، كما في "المجمع" (٥/ ٢٨٨).

وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعًا: "صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله فهو ضعيف.

رواه الدارقطني (٢/ ٥٦) من طريق عثمان بن عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر فذكره. وعثمان بن عبد الرحمن هو القرشي قال فيه الذهبي في "الميزان" قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: يكذب، وضعّفه عَلِي (ابن المديني) جدًّا.

ورواه أيضًا من وجه آخر وفيه أبو الوليد المخزومي وهو خالــد بن إسماعِيل قال ابن عدي: متهم بالكذب.

ولّه ُوجه آخر وفيه محمد بن الفُضل حديثه حديث أهل الكذب، قاله أحمد. والخلاصة أن كل طريق روي منه هذا الحديث لا يصح. ولذا قال الدارقطني: "ليس منها شيء يثبت". وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "الصّلاة واجبة على كل مسلم يموت برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل بالكبائر". رواه أبو داود (٩٩٤) باختصار، والـدارقطني (٢/ ٥٦) في سياق طويـل كلاهمـا من طريـق مكحـول، عن أبي هريـرة. وفيـه انقطاع فإن مكحـولًا لم يـدرك أبـا هريـرة. وذكـر الـدارقطني الأجاديث الأخرى بمعناه وضعّفها.

• \* \*

جموع أبواب ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم ودفنهم ١٠ - باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُغَسَّل ولا يُنزع منه ثيابه التي استشهد فيها، ولا يُصَلِّى عليه

• عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟" فإذا أُشير إلى أحدهما قدَّمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغَسِّلُوا، ولم يُصَلِّ عليهم.

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤٣) عن عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله فذكره.

ورواه النسائي (۲۰۰۲) من طريق معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلى أحد: "زمِّلوهم بدمائهم، فإنه ليس كُلْم يُكْلَم في سبيل الله إلا يأتي يومَ القيامة يَدْمي لونُه لـونُ الـدم، وريحُه ريح المسك" وهذا إسناد صحيح غير أن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير لم يحضر المشهد، لأنه كان صغيرًا، وإنما سمع ذلك من جابر بن عبد الله هكذا رواه عبد الـرزاق (٦٦٣٣) وعنه الإمام أحمد (٣٣٦٦٠) عن معمر، عن الزهري، عن ابن أبي صُعير،

عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وفيه: "رَمِّلُوهم بدمائهم، فإني قد شهدت عليهم" فكان يُدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد، ويسأل: "أيهم كان أقرأ للقرآن" فيقدمونه، قال جابر: فدفن أبي وعَمِّي يومئذ في قبر واحد.

قال البغوي في "شرح السنة" (٥/ ٣٦٦): "اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يُغَسَّلُ، واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يُصَلِّي عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلى أنه يُصلى عليه، لأنه عليه، لأنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وبه قال إسحاق"، انتهى.

قلِت: ولهم أيضًا حديث عقبة بن عامر كما سيأتي.

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: "أتي بهم رسول الله - صلى الله عليه على عشرةٍ عشرةٍ عشرةٍ عشرةٍ عشرةٍ وحمزة هو كما هو موضوع" ، فهو ضعيف.

رواه ابن ماجه (۱۵۱۳) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس فذكره.

ورواه البيهقي (٤/ ١٢) من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن عباس قال: "لما قتل حمزة يوم أُحد أقبلت صفيةُ تطلبه لا تدري ما صنع، فلقيتُ عليًا والزبير فقال عليّ للزبير: اذكر لأمك، فقال الزبير: لا بل أنت اذكر لعمتك قال: فقال: فقال: فقال: فقال: فقال: فقال: أبي يحريان. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" إني يدريان. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" إني أخاف على عقلها فوضع يده على صدرها ودعا لها "قال: فاسترجعت وبكت، قال: ثم جاء فقام عليه وقد مثل به فقال:" لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من بطون السباع

وحواصل الطير "قال: ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم، فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ويرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم - لا أحفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد وكانا غير حافظين"، انتهى.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن مقسم مولي عبد الله ابن الحارث، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحمزة فشجِّي ببردة، ثم صلى عليه، فكبَّر ست تكبيرات، ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة، ذكره ابن هشام في "السيرة" (٢/

قال الهيثمي: "ولا يعرج بما يرويه ابن إسحاق إذا لم يذكر اسم راويه لكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين، والأشبه أن تكون روايتُه غلطًا لمخالفتها الرواية الصحيحة عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُصل عليهم، وهو قد شهد القصة"

وقال السهيلي في "الروض الأنف": "قول ابن إسحاق في هـذا الحـديث: حـدثني من لا أتهم - إن كـان هـو الحسـن بن عمارة- كما قاله بعضـهم فهـو ضعيف بإجمـاع أهـل الحـديث، وإن كان غيره فهو مجهـول، ولم يُـرو عن النـبي - صـلى اللـه عليه وسلم - أنه صـلى على شـهيد في شـيء من مغازيـه، إلا في هـذه الروايـة، ولا في مـدة الخليفـتين من بعـده". انتهى كلامه.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣١١) : "قـد ورد مصـرحًا فيه بالحسن بن عُمارة كمـا رواه الإمـام أبـو قـرة موسـي بن طارق الزبيدي في" سننه "فذكر بطوله.

وأما ما رواه الطبراني في" الكبير "(١١/ ٦٢) بـأن محمـد بن إسـحاق قـال: حـدثني محمـد بن كعب القـرظي والحكم بن عتيبة، عن مقسم ومجاهد، عن ابن عباس فذكره، إلا أنه قال فيه: " كبَّر عليه تسعًا "ففي طريقه إليه أحمد بن أيوب بن راشد البصريّ، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق بإسناده. قال الهيثمي في " المجمع "(٦/ ١٢٠): "أحمد بن أيوب بن راشد ضعيف، وجعله الحافظ في درجة "مقبول" أي إن تُوبع، ولكنه لم يتابع فهو ليِّن الحديث".

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي مالك الغفاري أنه قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أحد

عشرة عشرة، ثم كـل عشـرة منهم حمـزة حـتى صـلى عليـه

سبعين صلاة.

رواه البيهقي (٤/ ١٢) وقال: "هذا أصح ما في هذا الباب، وهـو مرسل، أخرجه أبو داود في" المراسيل "(٤١٧) بمعناه قال: حدثنا هنّاد، عن أبي الأحوص، عن عطاء، عن الشعبي، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يـوم أحـد على حمـزة سبعين صلاة، بدأ بحمزة فصلى عليه، ثم جعل يدعو بالشهداء فيصلي عليهم، وحمزة مكانه، قال: وهذا أيضًا منقطع، وحديث جـابر موصـول، وكـان أبـوه من شـهداء أحـد" . انتهى كلام البيهقي.

وكذّلك لا يصح ما رُوي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بحمزة، وقد مُثِّل به، ولم يُصَلِّ على أحد من الشهداء غيره، رواه أبو داود (٣١٣٧) عن عباس العنبري، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أسامة، عن الزهري، عن أنس فذكره، وصححَّه الحاكم (٣/ ١٩٦) وقال: "على شرط مسلم"، وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٦٥): فرواه أبو داود وإسناده

حسن، أو صحيح ".

قلت: لم يتنب هولاء إلى أن في الإسناد علة خفية ذكرها البخاري كما في" العلل الكبير "(١/ ٤١١) للترمذي أنه سأل البخاري عن حديث عبد الرحمن بن كعب، عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد فقال:" هو حديث حسن "، وحديث أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس غير محفوظ، غلط فيه

آسِامة بن زید" ، انتهی،

فأبدى البخاري علة خفية في الإسناد والمتن، فأما الإسناد فما رواه الليث بن سعد، عن الزهري، عن عبد الـرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر هو الأصح من رواية أسامة بن زيد عن ابن شهاب، وأما المتن فجابر يؤكد أنه - صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ على أحد من شهداء أحد، وكان فيهم أبوه عبد الله فهو أعرف الناس بالصلاة على شهداء أحد بخلاف ما ذكره أسامة بن زيد فإنه جعل حمزة ممن صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم رأيت أن أسامة بن زيد اضطرب في أسامة بن زيد بإسناده بأن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا متن الحديث، فرواه أبو داود (٣١٣٥) من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد بإسناده بأن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يُصَلِّ عليهم، وكذلك رواه الترمذي (١٠١٦) من طريس أبي صفوان، عن أسامة في سباق طويل وفيه عن أسامة من حديث حسن غريب، لا عليهم" قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن غريب، لا عليهم" قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا إلوجه ".

فمرة قال: لم يُصَالَ على أحد من الشهداء غير حمزة "وأخرى في الصلاة على شهداء أحد نفيًا عامًا، فلعل هذا يعود إلى سوء حفظه، لأنه وصف به، قال الحافظ في" التقريب ": صدوق يهم "وهو أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، وبهذا صحَّ تعليل البخاري لهذا الحسين، والحافظ في "التلخيص "(٧٥٩)، وكذا أعله

الدار قطني.

وقال الحافظ ابن القيم في" تهذيب السنن ":" والذي يظهـر من أمر شهداء أحد أنه لم يُصَلِّ عليهم عند الـدفن، وقـد قتـل معـه بأحـد سـبعون نفسًا، فلا يجـوز أن تخفي الصـلاة عليهم، وحديث

جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صـريح، وأبـوه عبد الله أحدُ القتلي يومئذ، فله الخبرة ما ليس لغيره ".

• عن أبي برزة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في مغزّى له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه:" هل تفقدون من أحدٍ؟ "قالوا: نعم، فلانًا وفلانًا وفلانًا وفلانًا، ثم قال:" هل تفقدون من أحد؟ "قالوا: نعم، فلانًا وفلانًا وفلانًا، ثم قال:" هل تفقدون من أحد؟ "قالوا: لا. قال:" لكني أفقد جُلَيبيبًا فاطلبوه "فطلب في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوقف عليه فقال:" قتل سبعةً، ثم قتلوه هذا مني، وأنا منه، هذا مني وأنا منه "قال: قوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا ولم يذكر غُسُلًا.

صحیح: رواه مسلم في المناقب (۲٤۷۲) عن إسحاق بن عمر بن سَلیط، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن کنانـة بن

نُعيم، عن أبي برزة فذكره.

• عن عبد الله بن الزبير قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض إلى جبل بناحية المدينة، ثم رجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان حنظلة بن أبي عامر الثقفي هو، وأبو سفيان بن حرب، فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود، فعلاه شداد بالسيف حتى قتله، وقد كاد يقتل أبا سفيان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن صاحبكم حنظلة تُغَسِّله الملائكة، فسلوا صاحبته ".

فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " فذاك قد غسَّلته الملائكة ".

حسـن: رواه ابن حبـان في صـحيحه (٧٠٢٥) ، والحـاكم (٣/ ٢٠٤) من طريق محمد بن إسحاق ابن إبـراهيم، ثنـا سـعيد بن يحـيى الأمـوي، حـدثني أبي، قـال: قـال ابن إسـحاق: حـدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده فذكر الحديث. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مـدلس إلا أنـه صـرّح بالتحـديث، وصحّحه الحـاكم على شـرط مسـلم. وجـد يحيى بن عباد هو: عبد الله بن الزبير، فيكون الحديثُ مرسـل محابي، لأن عبد الله بن الزبير لم يـدرك يـوم أحـد، كـان لـه سنتان، والجمهور يحتجون بمرسل الصحابي كما قـال النـووي في" الخلاصة "(٣٦٨).

وقوله:" أعراض المدينة، أي قراها الـتي في أوديتها، وقيـل: أعـراض المدينـة هي: بطـون سـوادها حيث الـزرع والنخـل. وقولها: "الهائعة" أي الصوت الذي تفْزَعُ عنه وتخاف.

 عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره، أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حسن: رواه أبو داود (٣١٣٣) وأحمد (١٤٩٥٢) كلاهما من طـرق عن إبـراهيم بن طهمـان، عن أبي الزبـير، عن جـابر فـذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.

وأما ما رُوي عن ابن عباس من ذكر حمزة بن عبد المطلب مع حنظلة فهو ضعيف، رواه الطبراني في "الكبير" (١١) مع حنظلة فهو ضعيف، رواه الطبراني في "الكبير" (١١) (٣٩١) في إسناده شريك وهو سيء الحفظ وفيه رجال لم أعرفهم، وأما الهيثمي فقال في المجمعه (٣/ ٢٣): "إسناده حسن". ورواه أيضًا الطبراني من وجه آخر (١٢/ ٣٦٥)، والبيهقي (٢/ ١٥) وفيه أبو شيبة متروك، ورواه الحاكم (٣/ ١٩٥) من وجه آخر بذكر حمزة وحده، وقال: "صحيح الإسناد" فتعقبه الذهبي فقال: فيه معلى (ابن عبد الرحمن الواسطي) هالك، ورواه ابن سعد عن الحسن البصري

مرفوعًا، وهو مرسل، ولـذا حكم أهـل العلم على ذكـر حمـزة في قصة غسل الملائكة بأنه شاذ.

٢- باب من قال يُصَلِّي على الشهيد في سبيل الله

• عن عقبة بن عامر قال: صلّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على قَتْلى أُحُد بعد ثماني سنين كالمودِّع للأحياء والأموات، ثم طلع على المنبر فقال: "إني بين أيديكم فَرَطُّ، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لستُ أخشى عليكم أن تُشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا" قال: فكانت آخر نَطْرةٍ نظرتُها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

متفقُ علَيه: رُواهُ البخاري في المغازي (٣٤٠٤) ، ومسلم في الفضائل (٢٢٩٦) كلاهما من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم قريب منه وفيه: "فصلّى على أهل أُحد صلاته على

المنت" .

وحمل البيهقي وغيره الصلاة هنا على الدعاء، لأنه لو كان المراد بها صلاة الجنازة لما أخرها كل هذه المدة، وقد أطال الشافعي القول في الرد على من أثبت أنه صلى عليهم، نقله البيهقي في "المعرفة" (٣/ ١٤٣ - ١٨٤) .

ثم حديث عقبة بن عامر ليس فيه دليل لمن أجازوا الصلاة على الشهداء، لأنهم لإ يرون تأخيرها أكثر من ثلاثة أيام.

والحق في هذه المسألة ما قاله الحافظ ابن القيم: "الصواب في هذه المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه" "تهذيب السنن" (٤/ ٢٩٥).

عن شـداد بن الهـاد أن رجلًا من الأعـراب جـاء إلى النـبي
 صلى الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك،

فأوصى به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعض أصحابه، فلما كانت غـزوة غنم النـبيُّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - في سـبيًا فقَسَمَ وقَسَمَ له، فأعطى أصحابه ما قَسَـمَ لـه وكـان يـرعي ظهرهم، فلما جاء دفعـوه إليـه فقـال: مـا هـذا؟ قـالوا: قسـم قَسَمَهُ لك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذه فجاء بـه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذا؟ قال قَسِمتُه لك، قال: ما على هذا التَّبَعتُك، ولكني اتِّبَعتُك عِلى أن أرمي إلى ههنا. وأشار إلى حَلقه بسِهم فَأُمُوتِ فأدخلَ الجُّنَّة، فَقال: "إِن تَصِدُقُ الله يصدقكُ" فَلبَثوا قليلًا، ثم نَهَضوا في قتال العدُوِّ فأتِيَ به النبي - صلى الله عليه وسلم - يُحمل وقد أصـابه سِـهمٌ حيث أشـار، فقـال النـبي - صـلي اللـه عليـه وسلم "أهُو هو؟" قالوا: نعم، قال: "صدق الله فصدقَه"، ثم كَفَّنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في جُبَّةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قدَّمه فصَلَّى عليه، فكان فيمـا ظهـر من صلاته: "اللهم! هـذا عَبـدُك خـرج مُهـاجرًا في سبيلك فقُتِـلَ شهيدًا، أنا شهيدٌ على ذلك" .

صحيح: رواه النسائي (١٩٥٣) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد، أن ابن أبي عمار أخبره، عن شداد بن الهاد فذكره. وأخرجه الحاكم (٣/ ٥٩٥) من هذا الطريق. وإسناده صحيح، غير أن شدَّاد بن الهاد مختلف في صحبته فذكره ابن قانع في معجم الصحابة (٤١٢)، وقال ابن حبان في "الثقات" (٣/ ١٨٦): "يقال إن له صحبة"، هذا هو الصحيح.

ولكن قال بعض أهل العلم: هو مختلف فيه، وجزم النووي في "المجموع" (٥/ ٢٦٥) بأنه تابعي وحديثه مرسل، والله تعالى أعلم.

وقوله: "كانت غزوة غنم النبي - صلى الله عليه وسلم -سبيًا" وفي رواية "شيئًا" كانت غزوة خيبر أو حنين. والحديث أخرجه أيضًا البيهقي (٤/ ١٥ - ١٦) من هـذا الوجـه إلا أنـه أوَّلـه بأنـه يحتمـل أن يكـون هـذا الرجـل بقي حيًا حـتى انقطعت الحرب، ثم مات فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذين لم يُصَل عليهم بأحد مـاتوا قبـل انقضاء الحرب. انتهى.

٣- باب ما جاء أن الشهداء يُدفنون في مصارعهم
 عن جابر بن عبد الله، قال: كنا حملنا القتلى يوم أُحُد لندفنهم، فجاء منادي النبي - صلى الله عليه وسلم -

فقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يـأمركم أن

تدفنوا القتلي في مضاجعهم" فرددناهم.

حسن: رواه أبو داود (٣١٦٥) ، والترمذي (١٧١٧) ، والنسائي (٢٠٠٥) ، وابن ماجه (١٥١٦) كلهم من حديث الأسود بن قيس، سمع نُبيحًا العنزي يقول: سمعت جابر بن عبد الله فذكره. ورواه أحمد (١٤١٦٩) مختصرًا هكذا، ومطولًا (١٥٢٨١) من وجهين عن الأسود بن قيس، عن نُبيح العنزي، عن جابر بن عبد الله قال: فبينما أنا في النظارين، إذ جاء عمتي بأبي وخالي

عادِلَتَهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي "ألا إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قُتِلت"، فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. وإساده حسن، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ونُبيح ثقة". وصحَّحه أيضًا ابن حبان (٣١٨٣) من هذا الطريق. وأما قول الحافظ في نُبيح العنزي بأنه "مقبول" ففيه نظر، إذ وثَّقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان والترمذي كما مضى، فهو لا ينزل عن درجة "صدوق".

• عن أبي سعيد الخدري قال: "لما كان يوم أُحد نادي منادي رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - أن رُدوا القتلى إلى مضاجعهم" .

حسن: رواه البزار "كشف الأستار" (٨٤١) عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة، ثنا مصعب بن عبد الله، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن كثير بن زيد، عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده ِفذكره.

قال البزار: لا نعلمه عن أبي سُعيد إلا بهذا الإسناد.

وقال الهيثُمي في "المجمع" (٤٣/ ٣٤ُ) : "رواهُ البزار وإسناده حسن" .

قلت: وهو كما قال، وإن كان فيه رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد مختلف فيه، والخلاصة أنه يُحسّن حديثُه إذا كان له أصلٌ ثابتُ، وهذا منه.

• \* \*

جموع أبواب ما جاء في أولاد المسلمين والمشركين

١ - باب ما جاء في أولاد المسلمين

• عن البراء بن عازب قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن له مرضعًا في الجنة".

صحيح: روّاه البخاري في الجنائز (١٣٨٢) عن أبي الوليد، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، أنه سمع البراء قال: فذكر الحديث،

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل مولود يُولد على الفطرة، فأبواه يُهودانه أو ينصرانه كما تُنَاتَجُ الإبلُ من بهيمة جمعاء، هل تُحِسُّ فيها من جَدعَاء؟" قالوا: يا رسول الله! أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين".

وفي رواية: "من يُولد يُولد على هذه الفطرةِ، فـأبواه يهودانـه ويُنصرانه كما تنَتِجون الإِبلَ، فهـل تجـدون فيهـا جَـدعاء؟ حـتى تكونوا أنتم تجدعونها" .

وفي رواية أخري: "كل إنسان تلده أمه على الفطرة, وأبوه بعد يُهَوِّدانه, ويُنَصِّرانه ويُمَجِّسانه، فإن كانا مُسلِمَين فمسلم، كل إنسان تلده أمه يَلكزه الشيطان في حِضنَه، إلا مريم

وانها" .

متفق عليه: رواه مالـك في الجنـائز (٥٢) عن أبي الزنـاد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه الشيخان -البخاري في الجنائز (١٣٥٩) ، ومسلم في القدر (٢٦٥٨) كلاهما من حديث الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: فذكر الحديث. وفيه ثم يقول أبو هريرة: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدَّينُ الْقَيِّمُ} [الروم: ٣٠] والرواية الثانية والثالثة عند مسلم من أوجه أخرى عن أبي

والرواية الثانية والثَالثة عنـد مسـلم من أوجـه أخـرى عن أبي هريرة.

وقـد ورد في بعض الروايـات في الصـحيح: "حـتي يُعـبر عنـه لسانه" .

• عن عائشه قالت: توفي صبي فقلت: طوبي له, عُصفور من عَصافير الجنة, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أو لا تدري أن الله خلق الجنة، وخلق النار، فخلق لهذه أهلًا، له ولهذه أهلًا".

وفي رواية: دُعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله! طوبي لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يُدركه، قال: "أوَ غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلًا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلًا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلًا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم،

صحيح: رواه مسلم في القدر (٢٦٦٢) عن زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن العلاء بن المسيب، عن فُضيل بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين فذكرت الحديث. والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، بإسنادها.

يقول أهل العلم: إنما أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة الجزم بالجنة لطفل معين، ولا يصح الجزم في مخصوص، لأن إيمان الأبوين تحقيقًا غيب، وهو المناط عند الله تعالى، قاله السندي في حاشية النسائي, وقال غيره: لعله قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة كما سبق في كتاب الإيمان.

٢ - باب الصلاة على أطفال المسلمين وسِقطهم

• عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صَـلَى الله عليه وسلم - قال: "الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسِقط يُصَـلِّي عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".

صــحیح: رواه أبــو داود (۳۱۸۰) ، والترمــذي (۱۰۳۱) ، وابن ماجـه (۱۰۳۱، ۱۵۰۷) ، والنسـائي (۱۹۴۳) کلهم من طـرق، عن زیاد بن جبیر بن حیة، عن أبیه، عن المغیرة بن شعبة فذکره. واللفظ لأبي داود، ولفظ غیره: "الطفـلُ یصـلی علیـه" . قـال الترمذي: "حسن صحیح" .

وصَـــــُّحه ابن حبــــان (٣٠٤٩) ، والحــــاكم (١/ ٣٥٥، ٣٦٣) ، وقال: "صحيح على شرط البخاري" .

والسِقْط: هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، فإذا أكمل أربعة أشهر يُصَلَّي عليه لأنه تم فيه نفخ الروح، وما كان قبل ذلك لا يُصلَّي عليه، لأنه ليس بميت، وإنما هو علقة، أو مضغة.

قال الترمذي: "والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم قالوا: يُصلي على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يُعلم أنه خلق، وهو قـول أحمـد وإسحاق" .

ویدل علی هذا حدیث ابن مسعود مرفوعًا: "إن خلق أحدكم یجمع في بطن أمه، أربعین یومًا، ثم یکون علقة مثل ذلك، ثم یکـون مضـغة مثـل ذلـك، ثم یبعث ملكًـا ... ینفخ فیـه الروح" متفق علیه، مضی بكامله فی كتاب الإیمان.

قلت: وللشافعي قولان، القول الثاني: لا يُصلِّي على الطفل حتى يستهل، ولعله احتج بحديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الطفل لا يُصلِّي عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل".

رواه الترمذي (۱۰۳۲) ، وابن ماجـه (۱۵۰۸) كلاهمـا من طريـق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفًا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع". انتهى.

وقال أبن القطان: "هو من رواية أبي الزبير، عن جابر معنعنًا من غير رواية الليث عنه، وهو علة، ومع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، وهو ضعيف حدًّا"

قلت: ورواه أيضًا ابن حبان (٦٠٣٢) والحاكم (٤/ ٣٤٨، ٣٤٨) كلاهما من حديث إسحاق الأزرق، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استهل الصبي صلى عليه وورث". انضب الراية" (٢/ ٢٧٧).

والخلاصـة في حـديث جـابر أنـه كثـير الاضـطراب كمـا قـال الترمذي.

٣- باب ما جاء في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على

ولده إبراهيم عليه السلام

• عن إسماعيل السدي قال: سألت أنس بن مالك قلت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري، رحمةُ الله على إبراهيم، لو عاش كان صديقًا بيئًا، قال: قلت: كيف أنصرف إذا صليتُ، عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فرأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه.

حَسن : رَواه الإمام أَحَمد (١٣٩٨٥) عن عفان، حدثنا أبو عوانـة،

عن إسماعيل السدي به مثله.

وإسلماعيل السدي هو: ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُدِّي، أبو محمد الكوفي من رجال مسلم، وقد روى مسلم في الصلاة (٢٠٨) الحديث المذكور عن قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن السُدي قال: سألت أنسًا كيف أنصرفُ إذا صليثُ؟ عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه، انتهى.

ولم يذكر فيه سؤاله عن الصلاة على إبراهيم عليه السلام وقول أنس: "لا أدري" يحتمل أنه نفي علمه به لأنه قد يكون بعيدا عن المسجد لقضاء حاجة من حاجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه خادمه، وقد رُوي في الصلاة عليه أجاديث مسندة ومرسلة.

فأمــا المسـندة: فمنهـا: مـا روي عن الـبراء بن عـازب قال: "صلَّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم، ومات وهـو ابن سـتة عشـر شـهرًا وقـال: إن لـه في الجنة من تُتِم رَضاعَه، وهو صديق".

رواه الإمام أحمد (١٨٤٩٧) عن أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن البراء فذكره. وإسناده ضعيف، لأجل جابر وهو: ابن يزيد الجعفي.

وعامر هو: الشعبي، وقد رُوي عنه مرسلًا بدون ذكر البراء. ومنها: ما رُوي عن عبد الله بن عباس قال: لما مات إبراهيم بن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "إن له مرضعًا في الجنة، ولو عاش لكان صديقًا نبيًّا، ولو عاش لعتقت أخوالُه القبطُ، وما استرقَّ قِبطي".

رواه ابن ماجه (۱۵۱۱) عن عبد القدوس بن محمد، قال: حدثنا داود بن شَبیب الباهلي، قال: حدثنا إبراهیم بن عثمان، قال: حدثنا الحکم بن عیینة، عن مقسم، عن ابن عباس فذکره.

وإسناده ضعيف جدَّا، فيه إبراهيم بن عثمان وهو: أبو شيبة الكوفي قاضي واسط متروك الحديث. ومنها ما رُوي عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه أربعاً.

رواه أبو يعلي (٣٦٦٠) وفيه محمد بن عبيد الله الفزاري العرزمي ضعيف باتفاق أهل العلم، وشيخه عطاء بن عجلان متروك أيضا.

ومنهـا مـا رُوي عن أبي سـعيد الخـدري عنـد الـبزار "كشـف الأِستار" (٨٠٦) وهي كلها معلولة.

وأما المرسلة فمنها ما رواه أبو داود (٣١٨٨) بإسناده عن البهي، قال: لما مات إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وسلم - صلى الله عليه وسلم - في المقاعد.

قال المنذري: "والبهي هو: عبد الله بن يسار مولي مصعب بن الزبير، تابعي يُعد في الكوفيين. والمقاعد -أي كـان منتهيًا إلى موضع يسـمى مقاعـد بقـرب المسـجد الشـريف، اتخـذ للقعـود فيـه للحـوائج والوضـوء" . انتهى كلام المنذري.

ومنها ما يُروي عن عطاء قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة، وهذا مرسل أيضًا، رواه أبو داود.

وقد أورد الحافظ الزيلعي في "نصب الراية": (٢/ ٢٨٠) هذه الآثار، وهي وإن كان لا يصح منها شيء ولكن يشد بعضها بعضا، وقد ذكر الخطابي مرسل عطاء في صلاته - صلى الله عليه وسلم - عليه ثم قال: "هذا أولى الأمرين، وإن كان حديث عائشة أحسن اتصالا".

وممن ذهب إلى تقوية هذه الآثار البيهقي (٤/ ٩) وابن القيم في "زاد المعاد" ، وفي "تحفة المودود" بناء على أصل استحباب الصلاة على الأطفال، وبالله التوفيق.

وأما حديث عائشة الذي أشار إليه الخطابي فهو ما روي عنها، قالت: مات إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يُصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

رواه أبو داود (٣١٨٧) عن محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة فذكرته.

ورواه الإمام أحمد (٢٦٣٠٥) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به مثله.

قلت: ظاهر إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق إلا أن فيه علة خفية، وهي تفرده، والجمهور على عدم قبول تفرده في الأحكام. ولذا قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر جدا، ووَهَّي ابن إسحاق. كذا ذكـره ابن القيم في زاده (١/ ٥١٤).

وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب": "هذا غير صحيح والله أعلم؛ لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا أستهلوا وراثة وعملا مستفيضا عن السلف والخلف، ولا أعلم أحدا جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة إن جندب".

وممن ذهبوا إلى ترك الصلاة عليه علَّلوه بعلل:

منها: شُغلُ النبي - صلى الله عليه وسلَم - بصلاة الكسوف. ومنها: أنه استغني بفضيلة نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عليه، كما استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة.

ومنها: أنه لا يصلي نبي على نبي، وقد جاء في الأخبار: أنه لـو عاش لكان نبيًا إلا أنه لا يصح كما سيأتيـ

ومنها: أنه لم يصل عليه بنفسه، وصلى عليه غيره.

ذكر هذه العلل الحافظ الزيلعي، ووصفها بأنها: علـل ضـعيفة. يعني أنها لا تضاهي أدلة القائلين بجواز الصلاة على إبراهيمـ

٤ - باب ما قيل في أولاد المشركين

• عن ابن عباس قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين فقال: "الله إذ خلقهم أعلمُ بما كانوا عاملين".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٨٣) ، ومسلم في القدر (٢٦٦٠) كلاهما من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.

• عن أبي هريرة يقول: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبي هريرة يقول: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم عن ذَراري المشركين فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٨٤) ، ومسلم في القدر (٢٦٥٩) كلاهما عن أبي اليمان، أخبرنا شُعيب، عن ابن

شِهاب الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليـثي₁ أنـه سـمع أبا هريرة فذكر الحديث. ولفظهما سواء.

• عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - *صلى الله عليه* وسلم "إن الغلام الـذي قتلـه الخَضِـرُ طبع كـافرًا، ولـو عـاش لأرهقَ أبويه طغيانًا وكفرًا" .

صُـحَيح: رواه مسلم في القـدر (٢٦٦١) عن عبـد اللـه بن مسلمة، حـدِثنا معتمـر بن سليمان، عن أبيـه، عن رَقبـة بن مسقِلة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب فذكره.

٥ - باب عرض الإسلام على الصبي عند الموت

• عن أنس قال: كان غِلام يهودي يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرض، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم -يعودُه، فقعد عندٍ رأسَه فقال له: "أسلم" فنظر إلى أبيـه وهـو عنِدُه فقال له: أطع أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -، فاسلم، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار" .

صحيح: رواه البخـاري في الجنـائز (١٣٥٦) عن سـليمان بن صحیح، رواه استری دی دید حرب، حدثنا حماد (وهو ابن زید) عن ثابت، عن آنس فذکره. • \* \*

## جموع أبواب الدفن وتوابعه

١ - بابٍ من أحب أن يدفِن في الأرض المقدسة أو نحوها • عن أبي هريرة قال: أرسل ملـك المـوت إلى موسـى عليـه السّلام، فلما جاءه صكّه, فرجع إلي ربه فقال: أرسلتِني إلي عبد ل يريد الموت ,فرد الله عليه عينه الرجع فقُـل لـه يضع يَده على متن ثور، فله بكل ما غطّت به يدُه بكل شعرة سنةٍ، قال: أي رب! ثم ماذاٍ؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن. فسأل الله أن يُدنِيه من الأرض المقدسة رميةً بحجرٍ. قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فلو كنتُ ثم، لأريتُكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر" .

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٩)، ومسلم في الفضائل (٢٣٧٣) كلاهما من حديث عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره. ولم يذكرا فيه الرفّع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن ساقه البخاري في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه ثم قال: وعن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك ساقه مسلم.

اختلف أهل العلم من نقل الميت من بلد إلى بلد، فاستحب الشافعي إن كان نقله إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، وكره إن لم يكن الغرض منه الدفن في البقاع الفاضلة.

رُوي أن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل ماتا بالعقيق فحُملا إلى المدينة، ودُفنا بها، وحُمل أسامة بن زيد من الجرف، وحمل عبد الرحمن بن أبي بكر من الحُبشي -أحد جبال مكة على مسافة ستة أميال- إلى مكة ودفن بها، وحمل قتلى أحد ليدفنوا بالبقيع فنادى مناد "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم" قال جابر: فرددناهم.

ولكن إن تـرتب على ذلك تـأخير دفنهم، وتعرضهم لهتك حرمتهم فيحرم ذلك، أو يكره.

٢ - باب ما جاء في الأوقات التي تكره فيها الصلاة على الجنازة

• عن عقبة بن عامر الجهني قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نَقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروب حتى تغربَ".

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٣١) عن يحـيى بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعتُ عقبة بن عامر الجهني يقول: فذكر الحديث.

وزاد البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٢): قيل لعقبة: أيُدفن بالليـل؟ قـال: نعم، قـد دُفن أبـوبكر بالليـل. قـال الترمـذي: (١٠٣٠): "والعمل على هذا عنـد بعض أهـل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم يكرهـون الصـلاة على الجنـازة في هـذه السـاعات، وقـال ابن المبـارك: معـنى هـذا الحـديث: أن نَقبُـر فيهن موتانـا -يعـني الصـلاة على الجنـازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشـمس وعنـد غروبهـا، وإذا انتصـف النهـار حـتى تـزول الشـمس، وهـو قـول أحمـد وإسحاق، وقال الشافعي: لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التى تكره فيهن الصلاة" انتهى.

وممن ذهب إلى كراهيـة الصـلاة في الأوقـات المكروهـة ابن عمـِر وعطـاء والنخعي والأوزاعي وسـفيان الثـوري وأصـحاب

الراي وغيرهم.

قال الخطابي: "قول الجماعة أولى لموافقته الحديث". وأما الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فلا حرج في ذلك كما روي مالك في الجنائز (٢١) عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: "يُصلّي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صُلّيتا لوقتهما".

وروي أيضاً عن محمد بن أبي حَرملة مولي عبد الرحمن بن أبي سلمة تُوفِيت، أبي سلمة تُوفِيت، وطارق أمير المدينة، فأتي يجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضِعت بالبقيع. قال: وكان طارق يُغلِّس بالصبح.

قال ابن أبي خَرملة: فسمعتُ عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تُصلُّوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفعَ

الشمسُ، وبوَّب عليه مالـك بقـول: الصـلاة على الجنـازة بعـد الصبح إلى الإسفار، وبعد العصر إلى الإصفرار.

٣- باب الدفن بالليل

• عن ابن عباس قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل بعد ما دُفِن بليلة، قام هو وأصحابُه، وكان سأل عنه فقال: "من هذا؟" فقالوا: فلان، دُفن البارحة، فصلوا عليه. صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤٠) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس فذكره.

وفيه دليل لمن يقول بجواز الدفن بالليل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر دفنهم إياه بالليل، بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره، وقد صح أن دُفن أبو بكر ليلًا، ودَفَن علي بن أبي طالب فاطمة ليلًا، ولم يُنقل إنكار أحد من الصحابة على الدفن بالليل بل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا دفن في الليل، وسيأتي تفصيل ذلك في السيرة.

عن جابر بن عبد الله قال: رأى ناس نارًا في المقبرة،
 فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

في القبر، وإذا يقول: "ناولوني صاحبكم" فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوتِه بالذكر.

حسن: رواه أبو داود (٣١٦٤) عن محمد بن حاتم بن بزيغ، حدثنا أبو نعيم، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، أخبرني جابر بن عبد الله، أو سمعت جابر بن عبد الله قال: فذكره.

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٨) وقال: "صحيح على شرط مسلم". قلت: وهو كما قال: فإن في الإسناد محمد بن مسلم: وهو ابن سوسن الطائفي، وقيل سويس، روى عنه مسلم متابعة، والبخاري تعليقًا، إلا أنه مختلف فيه، فضعَّفه الإمام أحمد، ومشاه الآخرون، فوثَّقه ابن معين وأبو داود والعجلي وغيرهم، وذكره ابن حبان في "الثقات" إلا أنه قال: "يخطئ" ولم يظهر والخلاصة فيه كما في التقريب: "صدوق يخطئ" ولم يظهر لنا خطؤه في هذا الحديث، بل له شواهد تقويه، منها ما مضى، ومنها ما رواه ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل قبَّرا ليلًا فأسرج له سراج، فأخذه من القبلة وقال: "رحمك الله إن كنت لأوَّاها تلاءً للقرآن" وكبَّر عليه أربعًا.

رواه الترمذي (۱۰۵۷) ، وابن ماجه (۱۵۲۰) كلاهما من طريق يحيى بن اليمان، عن المنهال ابن خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس فذكر الحديث واللفظ للترمذي، وأما ابن ماجه فاختصره.

وهـــذا إســناد ضــعيف من أجــل المنهــال بن خليفــة فإنــه "ضـعيف" كمــا في "التقــريب" ، والحجــاج بن أرطاة "مـدلس" وقـد عنعن، وضعَّفه أيضًا البيهقي (٤/ ٥٥) ، وأما الترمذي فقال: "حديث حسن" وقـال: "رخص أكثر أهـل العلم في الدفن بالليل" .

قلت: وعليه يدل عمل الصحابة، فأبو بكر دفن ليلًا، وعلي بن أبي طالب دفن فاطمة ليلًا، وممن دفن ليلًا: عثمان وعائشة وابن مسعود، ورخص فيه عقبة بن عامر وابن المسيب وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق، وكرهه الحسن وأحمد في إحدى الروايتين، والآثار في جواز الدفن بالليل أكثر.

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩) بعد أن نقل هذه الآثار وغيرها: "والآثار في جواز الدفن بالليل أكثر" وقال: "قيل: وحديث النهي محمول على الكراهة والتأديب، والذي ينبغي أن يقال في ذلك -والله أعلم- إنه متى كان الدفن ليلًا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه، فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز، وإن كان يفوت

بذلك حقوقه، والصلاة عليه، وتمام القيام عليه نهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر، وبالله التوفيق".

ع- باب ما جاء في النهي عن الـدفن بالليـل، والمـراد بـه كيلا

تفوته الصلاة على الجنازة

• عَن أَبِي الزبير أنه سَمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قُبض، فكفِّن في كفن غير طائل، وقُبر ليلًا، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن

يُقبر الرجلُ بالليل حتى يصلي عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا كفَّن أحدكم أخاه فليُحسِن كفَنَه" .

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٤٣) من طرق عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، فذكره.

وقيل في هذا الحديث إن النهي كآن لترك النبي - صلى الله عليه عليه وسلم - الصلاة عليه، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، أو لقلة المصلين، أو لإساءة الكفن، أو عن المجموع، فكل ذلك ممكن.

وأما ما رُوي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تدفنوا موتاكم بالليل" فهو ضعيف، رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٤٢٧) وقال: فيه محمد بن عمران بن أبي ليلى قال البخاري: منكر الحديث. انتهي.

٥ - بابِ من السنة أن يُدْخِل الميت من قبل رجلي القبر

• عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يُصَلَي عليه عبد الله بن زيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. وقال: "هذا من السنة" .

صحیح: رواه أبو داود (۳۲۱۱) عن عبیدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق فذكره. ورواه البيهقي (٤/ ٥٤) من طريق أبي داود وقال: "هـذا إسـناد صحيح، وقد قال: هذا من السنة فصـار كالمسـند، وروينـا هـذا القول عن إبن عمر وأنس بن مالك" . انتهى كلامه.

قلت: وأما أثر أنس بن مالك فهو ما رواه محمد بن سيرين قال: كنت مع أنس في جنازة، فأمر بالميت، فُسُلٌ من قبل رجل القبر، رواه الإمام أحمد (٤٠٨١) عن عبد الأعلى، حدثنا خالد، عن محمد بن سيرين فذكره.

قــال الهّيثمي في ّالمجمــع" (٣/ ٤٣) : "رواه أحمــد ورجالــه ثقات" .

قلت: وهو كما قال، خالد هو: ابن مهران الحذاء.

وهذا هو الصحيح بأن الميت بوضع رأسه عند رجل القبر، ثم يُسَلَّ سلا، وهو المعروف عن جمهور الصحابة، وهو عمل المهاجرين والأنصار بمكة والمدينة، كذلك رواه الشافعي في الأم، وغيره من العلماء عن أهل مكة والمدينة من الصحابة، ومن بعدهم، وهم بأمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم من غيرهم، قاله النووي في "المجموع" (٥/ ٢٩٤).

واستشهد البيهقي بحديث عمران بن موسى بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُلِّ من قبل رأسه، وكـذلك من حـديث ابن عباس مثله.

قـال الـبيهقي: قـال الشـافعي: أنبأنـا بعض أصـحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر: لا

اختلاف بينهم في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُل من قبل رأسه، وأبو بكر وعمر ".
قال البيهقي: " هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز ".
ولكن تعقبه ابن التركماني فقال: حديث عمران بن موسى فيه أمران، أحدهما: أنه معضل من جهة عمران هذا. الثاني: أن الشافعي رواه عن مسلم الزنجي وغيره، ومسلم ضعَّفه النسائي، وقال أبو زرعة والبخاري: " منكر الحديث "، وقال

ابن المديني:" ليس بشيء ", والغير الذي قرنه الشافعي بالزنجي" مجهول "، وحديث ابن عباس قال فيه الشافعي:" أنبأنا الثقة "-قال ابن التركماني: مشهور عند أهل هذا الشأن أن قولهم:" أخبرنا الثقة "ليس بتوثيق، وفيه عمر بن عطاء ضعّفه يحيي والنسائي، قال مرة:" ليس بشيء ".

انتهى.

وقال أبو حنيفة:" يوضع عرضا من ناحية القبلة، ثم يدخل معترضًا "، ورُوي فيه حديث ابن عباس وهو ضعيف، انظر باب الدفن في الليل، وحديث بريدة قال: أدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - من قبل القبلة، وألحد له لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا، رواه البيهقي (٤/ ٥٤ - ٥٥) من طريق يحيي بن عبد الحميد، ثنا أبو بردة في منزله، ثنا علقمة بن مرثد، عن أبيه فذكره.

قال البيهقي: أبو بردة هـو: عمـرو بن يزيـد التميمي الكـوفي، وهو ضعيف في الحديث، ضعَّفه يحيى بن معين وغيره.

٦ - باب ما جاء في تولي الرجـال إنـزال الميت في القـبر ولـو كانت امرأة أجنبية

• عن أنس قال: شهدنا بنتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان, فقال:" هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ "فقال أبو طلحة: أنا، قال:" فأنزل في قبرها "فنزل في قبرها فقبرها.

قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعني الـذنب. قـال أبـو عبـد الله (البخاري) {لِيَقْتَرِفُوا} أي ليكتسبوا.

صحيع: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤٢) عن محمد بن سِنان، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي، عن أنس فذكره، ومن طريق فليح رواه الإمام أحمد (١٢٢٧٥).

وقد ثبت في الروايات الصحيحة أن بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - هي أم كلثوم, زوج عثمان, وتنحي عثمان عن النزول في القبر، لأنه جامع بعض جواريه في تلك الليلة.

وأما ما رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رقية لما ماتت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا يدخل القبر، رجل قارف أهلَه "فلم يدخل عثمان بن عفان القبر، فسماها أنها رقية بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو وهم منه، ومن هذا الوجه أخرجه الإمام أحمد (١٣٣٩٨)، والحاكم (٤/ ٤٧) وقال: "صحيح على شرط مسلم".

قلت: الصواب أن فيه وهما وقع من حماد بن سلمة، فإن رقية بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ماتك، والنبي - صلى الله عليه وسلم -

ببدر لم يشهدها، كما قال البخاري وغيره، فالصحيح أن الـتي ماتت هي أم كلثوم كما ثبت في الروايات التاريخِية.

فقول الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٤٣): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" لا يستلزم صحة الحديث فتنبه، وكذلك لا يصح ما رُوي عن عامر (وهو الشعبي) قال: غسَّل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عليُّ والفضل وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره.

قال: وحدثني مرجَّب، أو أبو مرجَّب، أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهلُه، فهو مرسل. رواه أبو داود (٣٢٠٩) عن أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر فذكره.

وفي رواية أخرى عن محمد بن الصباح، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي مرجَّب، أن عبد الـرحمن بن عوف نزل في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كأني أنظر إليهم أربعة. ومرجَّب أو أبو مرجَّب مختلف في صحبته كما قال الحافظ

في التقريب.

وجاء في أثر صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى، أن عمر بن الخطاب كبَّر علي زينب بنت جحش أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من يدخل هذه قبرها؟ ، قلن: من كان يدخل عليها في حياتها.

وفي رواية: وكان عمر يعجبه أن يـدخلها، فلمـا قلن مـا قلن: قـال: صـدقن، رواه الـبيهقي (٤/ ٥٣) من طريـق شـعبة، عن إسماعيل بن خالد، عن الشـعبي، عن عبـد الـرحمن بن أبـزي

فذکرہ.

وفي حديث أنس دليل على أن الرجال يتولون دفن المرأة ولو كانوا أجنبيين عند الحاجة، والأولى أن يتولى ذلك أوليا على

وفيه دليل أيضًا أن الذي لم يجامع أهله تلك الليلة أولى بالدفن من الذي جامع أهله ولو كان أجنبيا؛ فإن بعيد العهد عن الملاذ يكون بعيد التفكير في الشهوات.

٧ - باب ماذا يقالٍ إذا أدخل الميت في القبر

• عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وضع الميت في القبر قال: "بسم الله، وعلى سنة رسول الله".

صــحیح: رواه أبــو داود (۳۲۱۳) ، والنســائي في الکــبری (۱۰۹۲۷) وصــَّحه ابن حبـان (۳۱۱۰) ، والحـاکم (۱/ ۳٦٦) کلهم من طریق همام بن یحیی، عن قتـادة، عن أبي الصـدیق وهـو الناجي، عن ابن عمر فذکره، واللفظ لأبي داود.

وأخرجه الإمام أحمد (٤٨١٢) عن يزيد (وهو ابن هارون) عن همام بن يحيى بإسناده.

وإسناده صحيح، وأبو الصديق هو بكر بن عمرو وهو ثقة، ولفظ ابن حبان وأحمد: "إذا وضعتم موتاكم في اللحد فقولوا: بسم الله، وعلى سنة رسول الله" ، وعند أحمـد: "وعلى ملـة رسول الله" .

ورواه الترمذي (١٠٤٦) ، وابن ماجه (١٥٥٠) كلاهما من طريـق أبي خالــد الأحمــر، عن الحجــاج، عن نــافع، عن ابن عمــر ولفظـه: "باسـم اللـه وباللـه وعلى ملـة رسـول اللـه" ، وفي رواية "على سنة رسول الله" .

وقال الترمذي: "حسن غريب من هذا الوجه، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر، عن النبي - صلى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد رُوي عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا" انتهى.

قلت: ما صبح منه لا يُعلل بما لم يَصبح، ولذا قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهمام بن يحيي ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يُعلل بأحد إذا أوقفه شعبة" انتهى.

وفي الباب ما رُوي عن البياضي، عن رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - أنه قال: "الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

وفيه أبو حازم مولَى الغفارين -واسمه التمار، ذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يوثقه أحد، ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي حيث يتابع، ولم أجد من تابعه.

ورواه الحاكم (١/ ٣٦٦) من حديث الليث بن سعد، حـدثني ابن الهـاد، عن محمـد بن إبـراهيم الـتيمي، عن أبي حـازم مـولى الغفاريين، قال: حدثني البياضي فذكره.

قال الحاكم: "حديث البياضي وهو مشهور في الصحابة شـاهد لحديث همام عن قتادة مسندًا" . قلت: كون حديث البياضي شـاهدًا لحـديث ابن عمـر فلا بـأس به، لأنه ليس فيه متهم.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللهجاج، عن أبيه قال: قال لي أبي: يا بني! إذا أنا مُتُ فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي فقل: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله، ثم شُنَّ عليَّ الثري شَنَّا، ثم اقرا عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمها"، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول ذلك، رواه الطبراني في "الكبير" (١٩/ عليه وسلم عن عبد الرحمن بن العلاء فذكره، وأورده الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٣٠) وسكت عليه.

وذكــره الهيثمي في "المجمـع" (٣/ ٤٤) وقــال: "رجالــه موثقون" .

قلت: قال ذلك تبعًا لابن حبان فإنه ذكر عبد الرحمن بن العلاء في "الثقات" ولم يسبق له توثيق من أحد، ولم يذكر المزي من الرواة عنه سوى مبشر بن إسماعيل الحلبي، وأكّد ذلك الذهبي في "الميزان" فهو مجهول.

وقال الحافظ في التقريب : "مقبول" أي إذا توبع، ولم يتابع على روايته فهو ليّن الحديث.

<mark>۸ -</mark> باب ما جاء في حثو التراب في القبر ثلاثا روي عن أبي هريرة: أن النبي - *صلى الله عليه وسلم* - صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثا

عليه من قبل رأسه ثلاثًا.

رواه ابن ماجه (١٥٦٥) حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، قال: حدثني يحيى بن صالح، قال: حدثنا سلمة بن كلثوم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر الحديث.

وهو منكر أنه لم يذكر هذا الحديث بهذا اللفظ إلا سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي، وسلمة بن كلثوم وصف بأنه كان يهم كثيًرا.

وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه حديث باطل، وقال الدارقطني في "علله" (٩/ ٣٢٢) : "زاد فيه ألفاظًا لم يأت بها غيره، وهي قوله:" أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - على القبر حثا عليه ثلاثًا .. ". أي أنه تفرد به وخالف كثيًرا من السرواة؛ لأنّ أصل حديث أبي هريرة في الدعاء على الجنازة" اللهم! اغفر لحينا وميتنا ... "رواه جماعة كثيرون،

ولم يذكر أحدٌ هذه اللفظـة إلا سـلمة بن كلثـوم، وهـو ممن لا لقيل تفرده.

وأما ما رُوي عن أبي أمامة قال: لما وُضِعت أم كلتوم ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُكْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [طه: ٥٥] قال: ثم لا أدري أقال:" بسم الله وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله "أم لا؟ فلما بُني عليها لحدُها طفق يطرح لهم الجبوب ويقول:" شُدُّوا خلال اللّبن "ثم قال:" أما إن هذا ليس بشيء ولكنّه يُطيّب بنفس الحيّ "فهو ضعيف جداً.

رواه الإمام أحمد (٢٢١٨٧) عن علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله -يعني ابن المبارك، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن زحـر، عن علي بن يزيـد، عن القاسـم، عن أبي أمامـة فذكره.

وفيه عبيدالله بن زحر وشيخه علي بن يزيد وهو ابن أبي هلال الألهاني ضعيفان.

وأُخْرِجَهُ الحـاكم (٢/ ٣٧٩) وعنـه الـبيهقي (٣/ ٤٠٩) من طريـق يحيي بن أيوب به مثله.

وقال البيهقي:" وهذا إسناد ضعيف ". وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا:" من حثا على مسلم، أو مسلمة

احتسابًا كتب لـه بكـل ثـراة حسـنة "، رواه ابن الجـوزي في العلل المتناهية (٢/ ٤٢٨) وفيـه الهيثم بن رُزيـق المـالكي وهـو مجهول ولا يتابع عليه.

وفي الباب أيضًا عن عامر بن ربيعة وجعفر بن محمد، عن أبيه وغيرهما وهي كلها معلولة. انظر:" المنة الكبري" (٣/ ٨٢ - ٨٣).

وقد صح عن بعض الصحابة حثو الـتراب على القـبر بعـد دفن الميت منهم: علي وابن عباس وأبي أمامة وغيرهم؛ ولـذا رأي أهل العلم أنه لا يكره ذلك.

٩ - باب الاستغفار للميت عند القبر بعد دفنه

• عن عثمان بن عفان قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه

فقـال: "اسـتغفروا لأخيكم، وسَـلُوا لـه التثـبيتَ، فإنـه الآن يُسأل" .

حسن: أخرجه أبو داود (٣٢٢١) عن إبراهيم بن موسي الرازي، حدثنا هشام، عن عبد الله بن بَحير، عن هانئ مولي عثمان، عن عثمان بن عفان فذكره.

ورواه البيهقي في إثبات عذاب القبر (٥٠) من وجه آخر عن هشام بن يوسف بإسناده مثله، وعبد الله بن بحير -بفتح الموحدة، وكسر المهملة- ابن رَيسان أبو وائل القاص وثُقه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٣٣١).

وأما قول الحافظ في "التقريب": "واضطرب فيه كلام ابن حبان" فالصحيح أنه لم يضطرب، لأنه فرق بين عبد الله بن بحير بن رَيسان وبين عبد الله بن بَحير الصنعاني فذكر الأول في "الثقات" كما تقدم، والثاني في "المجروحين" ( هي الثقال: "وليس هذا عبد الله بن بَحير بن رَيسان ذاك ثقة، وهذا هالك، هذا يروي عن عروة بن محمد بن عطية وعبد الرحمن بن يزيد الصنعاني العجائب التي كأنها معمولة، لا

يجوز الاحتجاج به" إلا أنه كنَّى الصنعاني بـأبي وائـل القـاص، وصاحبنا هو الأول، ولكن في الإسناد هانئ مولي عثمان، وهـو أبو سعيد البربري قال فيه النسـائي: ليس بـه بـأس"، وذكـره ابن حبـان في "الثقـات" فهـو حسـن الحـديث، لا يـرتقي إلى درجة "ثقة ".

وأُخرجه الحاكم في" المستدرك "(١/ ٣٧٠) من هذا الوجه، وقال:" صحيح على شرط الإسناد ". وأمّا التلقين، فقال الَحافِظ ابن القيم في" زُاده إِ(١/ ٥٢٢ - ٥٢٣):" لم يكن من هدِيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس يقرأ عند القبر, ولا يلقُّن الميِّت كما يفعله الْنَّاسُ اليوم, وأمَّـا الحَـدِيث الـذي رواه الطّبراني في "معجمه" [٧٩٧٩] من حديث أبي أمامة مرفوعًـا، فلا يصـح ". وأورده الهيثميّ في" مجمـع الزّوائـدِ "(٢/ عُ٣٢) وقال:" رُواه الطّبراني في "الكبير" ، وفيه من لم أعرفه ". أما رفع اليدين مستقبل القبلة عند دفن الميت والدعاء له فِلم يثبت، وأما ما روى عن عبد الله بن مسعود قال: والله لكــأني أنطبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غـزوة تبـوك، وهو في قبر ذي البجادين، وأبو بكر وعمر، وهو يقول:" أدنيا إِلِّي أَخْاكُما "، فَأَخْذَه من قبل القبلة حتى أسنده في لحده، ثم خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ووليا العمـل، قلمـا فـرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه يقول:" اللهم! إني أمسيت عنه راضيًا، فارض عنه ", وكان ذلك ليلًا , فواللَّهُ لُقِد رأيتني ولقد أسلمت قبله بخمسة وعشرين سنة ولوددت أني مكانه، فهو غریب،

رواه البغوي في" معجم الصحابة "(٢/ ٣٢٣) عن عبد الله بن أبي سعد، نا إسحاق بن إبراهيم الفارسي، قال: ثني جدي سعد بن الصلت، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، فذكره.

ورواه أبـــو نعيم في" الحليــة "(١/ ١٢٢)، وفي" معجم الصحابة "(٣/ ١٦٣٦) من طريق محمد بن عمر بن حفص، ثنـا إسحاق بن إبراهيم شاذان بإسناده مثله.

وأخرجه ابن مندة -كما في" الإصابة"- من طريـق سـعد بن الصلت بإسناده، والغالب أنه من

طريـق إسـحاق بن إبـراهيم والنهشـلي، المعـروف بشـاذان الفارسـي، ابن ابنـة سـعد بن الصـلت ترجمـه ابن أبي حـاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٢١١) ، وقالٍ: "هو صدوق" .

وشعد بن الصلت هو ابن بُرد بن أسلم القاضي، ترجمه النه على "السير" (٩/ ٣١٧) ووصفه بأنه الإمام المحدث الفقيه. سأل عنه سيفيان الثوري، فقال: "ما فعل سعد؟" قالوا: ولي قضاء شيراز، قال: "دُرة وقع في الحُشّ"، قال الذهبي: "هو صالح الحديث، وما علمت لأحد فيه جرحًا". انتهى.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "ربما أغرب".

قلت: لعل هذا الحديث من غرائبه، فإنه تفرد بالرواية عن الأعمش، وهو كثير الرواية، وقد حكم الذهبي أيضًا على حديث رواه سعد بن الصلت، عن عيسي بن عمر بإسناده مرفوعًا: "من حج عن أبويه، ولم يحجا جزي عنهما، وعنه، ونُشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله برًا".

قَالَ الذهبيُّ: "غريب جدًّا, وعيسِّي هذا هو الكُوفي المقرئ

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أن عبد الله بن مسعود كان يحدث، قال: قمت من جوف الليل، وأنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، قال: فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر،

وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، وهو يقول: "أدنيا إلى أخاكم"، فدلياه، فلما هيأه لشقّه قال: "اللهم! إني أمسيت راضيًا عنه، فارض عنه"، قال: يقول عبد الله بن مسعود: ياليتني كنت صاحب الحفرة.

رواه البغوي في "معجم الصحابة" ، وأبو نعيم في "الحلية" ، وهو في "سيرة ابن هشام" (٢/ ٥٢٧) كلهم من حديث محمد بن إسـحاق، وفيـه انقطـاع كمـا أشـار إليـه ابن حجـر في "الإصابة" (٢/ ٣٣٩) ، فإن محمد بن إبراهيم الحارث لم يسمع من عبد الله بن مسعود، ثم هو مختلف فيه، فوثقـه ابن

معين وأبو حاتم والنسائيـ

وقال أحمد: "في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، أو منكرة". ثم ليس فيه محل الشاهد وهو: "استقبل القبلة رافعًا يديه". وعبد الله ذو البجادين سمي به لأنه كان يتيمًا في حجر عمه، وكان محسنًا له، فبلغ عمه أنه أسلم، فنزع منه كل شيء أعطاه، حتي جرّده من ثوبه، فأتى أمه، فقطعت له بجادًا لها اثنتين، فاتزر نصفًا، وارتدى نصفًا، ثم أسلم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "أنت عبد الله ذو البجادين"، فلزم به. هذا عند دفن الميت، أما رفع اليدين للدعاء عند زيارة المقابر فهو صحيح ثابت من حديث عائشة كما هو مذكور في باب الأدعية لأصحاب القبور.

١٠ - بـاب في دفن الكـافر والمشـرك في مقـابرهم الخاصـة، وأنهم لا يُدفنون في مقابر المسلمين

عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك، عن أبي طلحة قـال:
 لما كان يومُ بدرٍ،

وظهر عليهم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر ببضعة وعشرين رجلًا-وفي رواية: بأربعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش، فألقوا في طَوِيٍّ من أطواء بدرٍ.

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٣٩٧٦)، ومسلم في كتاب الجنَّة (٢٨٧٥)، كلاهما من حديث روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره في سياق طويل وسيأتي في المغازي بطوله. وفي رواية: فجروا بأرجلهم.

وقوله: "في طَـوِيَ" بفتح الطَـاء وكَسـر الـوَاّو، بـَئر مطـوي بالحجارة أو غيرها، وجمعه أطواء كشريف وأشراف.

• عن عَمر بن الخطاب قال: إنَّ رسولَ الله صلَى الله عليه وسلم كان يُرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: "هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله" قال: فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حدَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض.

صحيح: رواه مسلم في الجنة (٢٨٧٣) عن إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، قال: قال أنس: كنت مع عمر بين مكة والمدينة، فتراءَينا الهلال، وكنت رجلًا حديد البصر فرأيته، وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، قال: فجعلتُ أقول لغُمَر: أمَا تراه؟ فجعل لا يراه، قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي، ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فذكره.

• عن عائشة قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقتلى أن يُطرحوا في القليب، فطُرحوا فيه، إلّا ما كان من أميَّة بن خلف، فإنَّهُ انتفخَ في دِرعِه فملأها، فـذهبوا ليحركوه، فتزايـل (لحمـه) فـأقرُّوه وألقَـوا عليـه ما غيَّبـه من الثُّراب والحجارة، فذكر الحديث بطوله وسيأتي في موضعه كاملًا. حسن: رواه الإمام أحمـد (٢٦٣٦١) عن يعقـوب، قال: حـدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشـة فذكرته، وهـو في "سـيرة ابن هشـام" (١/ ٦٣٨ -

٦٣٩) من هذا الوجه، وصحَّحه ابن حبان (٧٠٨٨) والحاكم (٣/ ٢٢٤) وقال: "صحيح على شرط مسلم" .

قلتُ: اًسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه إن صـرَّح فهـو حسـن الحـديث لأنـه مـدلس، وقـد صـرَّح هنـا بالتحـديث فانتفت عنه تهمة التدليس.

قاللقات عنه نهمه التدنيس. والقَليب: البئر، وقوله: "تزايل" أَي تفرَّقَ لحمُهُ.

وكان بالمدينة مقابر خاصة للمشركين، ومقابر خاصة للمسلمين كما هو الظاهر من حديث بشير ابن الخصامية الذي سيأتي في باب كراهية المشي في النعال بين القبور، ويستفاد من حديثه أيضًا أن من السنة الدفنُ في المقبرة العامة للمسلمين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُدفن الموتى في مقبرة البقيع، ولم يثبت أنه أجاز دفن أحد من المسلمين في بيوتهم، بل قوله - صلى الله عليه مسلم وسلم "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" كما جاء في صحيح مسلم ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت، وأما دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجرته فهو من خصوصياته عليه السلام كما دل عليه حديث أبي بكر الذي سبق، وأما دفن أبي بكر وعمر مع صاحبيه فهو لظروف خاصة، ولا يقاس عليهما غيرهما.

١١ - باب ما جاء في دفن المشرك

• عن علي بن أبي طالب قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: "اذهب فوار أباك، ثم لا تحدثَنَّ شيئًا حتى تأتيني" فذهبت فواريتُه وجئتُه، فأمرنى فاغتسلت، ودعا لى.

حســـن: رواه أبـــو داود (٣٢١٧) ، والنســـائي (٢٠٠٦) ، وابن الجارود (٥٥٠) ، وأحمـد (١٠٩٣) كلّهم من حـديث أبي إسـحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي بن أبي طالب فذكره. وإسناده حسن من أجل ناجية بن كعب فهو مختلف فيه، فقد سئل يحيى بن معين عنه فقال: "صالح" ، وقال أبو حاتم: "شيخ" ، وقال العجلي: "كوفي ثقة" ، وجعله الحافظ في درجة "ثقة" وأرى أنه لا يرتقي عن درجة "صدوق" وتكلم فيه ابن المديني فقال: "مجهول" . وأورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٧/ ١٩٥) وسكت عنه (إلا أنه عزاه إلى ابن خزيمة أيضًا، وهذا سهو منه، فإنه لم يعزه إليه في "إتحاف المهرة" (١٤٧٧٦) فتنبه).

ونقـل الـبيهقي (١/ ٣٠٤) عن ابن المـديني قـال: لم نجـد هـذا الحديث إلا عند أهل الكوفة، وقال البيهقي: وفي إسناده بعض الشيء. رواه أبـو إسـحاق عن ناجيـة، ولا نعلم أحـدا روي عن ناجية غير أبي إسحاق، قال الإمـام أحمـد: وقـد رُوي من وجـه

آخر ضعيف عن علي هكذا. انتهى.

قلت: لعل الإمام أحمد يشير إلى ما رواه في مسنده ( ٨٠٧) عن إبرأهيم بن أبي العباس، حدثنا الحسن بن يزيد الأصم، قال: سمعت السُدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد السرحمن السُلمي، عن علي قال فذكره، وزاد في آخر الحديث: "فدعا لي بدعوة ما يسرني أن لي بها حمرَ النعم وسودها قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل" وهذا الإسناد فيه شيء من الضعف.

ورواه ابن الإمام أحمد في "زوائد المسند" (١٠٧٤) من وجه آخر عن الحسن بن يزيد الأصم بإسناده مثله، والإسناد الثاني هذا يقوي الإسناد الأول الذي من طريق ناجية بن كعب، والله

أعلم.

وقد قال الحافظ في "التلخيص" بعد أن عزاه للمخـرجين من طريق أبي إسحاق: "ومدار كلام البيهقي على أنه ضـعيف، ولا يتبين وجه ضعفه، وقال الـرافعي: إنـه حـديث ثـابت مشـهور، قال ذلك في أماليه".

قلت: هذا الحديث وإن كان من جهة النّقـل فيـه مقـال، ولكن الحديث يدل على قصة وقعت بدون شك، فإن لم يفعـل علي بن أبي طالب بأبيه هذا فماذا كان يجب عليه عمله بعد موتـه؟ وأمّا كونه غسّـل أبـا طـالب قبـل دفنـه فلم يثبت هـذا لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وإنّما فيه أنّ النبيّ - صلى الله عليـه وسلم - أمره أن يغتسل بعد دفنه تنظيفًا؛ لأنّ الاغتسال إنّما شرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه، ولذا لم يقلْ أحدُ بالاغتسال من الدَّفن.

۱۲ - باب ما جاء في احترام الميت والنهي عن كسر عظامه • عن عائشـة أن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "كسر عِظْم الميت ككشره حيًّا" .

صحيح: رواه أبو داود (٣٢٠٧) ، وابن ماجه (١٦١٦) كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: حدثنا سعد بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة فذكرته.

وقد تابع الدراوردي كل من ابن نمير عند أحمد (٢٤٣٠٨)، ومحاضر بن المورّع عند ابن الجارود (٥٥١)، وابن جريج -مع التحديث- عند الدارقطني (٣٤١٣) كلهم عن سعد بن سعيد بإسناده، مثله.

وسعد بن سعید هو أخو یحیی بن سعید، تُكلّم فیه من ناحیة حفظه والخلاصة فیه كما قال ابن عدی: "له أحادیث صالحة، تقرب من الاستقامة لا أرى بحدیثه بأسًا بمقدار ما یرویه". وقد تابعه علی رفعه كل من:

يحيى بن سعيد أخوه ومن طريقه رواه ابن حبان (٣١٦٧) ، والبيهقي (٤/ ٥٨) . وأبو الرجال: وهو محمد بن عبد الـرحمن بن أبي الرجال، ومن طريقه رواه أحمد (٢٤٧٣٩) .

وحارثة بن أبي الرجال ممن ذكّره الـدارقطني في "العلـل" ( ١٤/ ٨٠٤) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٥٠) .

وللـدارقطني في أسلنه (٣٤١٥) إسلناد آخر عن زهير بن محمد، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن القاسم، عن عائشة، فذكرته مرفوعًا. وبهذه المتابعات وغيرها صحّ هـذا الحـديث مر فوعًا.

وأما البخاري فرجّح الوقف كما في "التاريخ الكبير" فلعله بناء على أن الذين رفعوه هم عنده اثنان كما ذكر، وهما: سـعد بن سِعيد، وحارثة وقال: "وغير مرفوع أكثر" . والله تعالى أعلم. وأما ما رُوي عن أمّ سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قُـال: "كُسُـر عُظْمُ الميت ككُسـر عُظْم الحي في الإثمَّ" فهـُو ضـعيف. رواه ابن ماجـه (١٦١٧) عن محمـد بن مُعَمَّر، قــال: حدثنا محملًد بن بكر، قال: حدثنا عبد الله بن زياد، قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه، عن أم سلمة فذكرته.

قال البوصيري في "الزوائد": "فيه عبد الله بن زياد مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين فإنه في طبقته" ثم ذكر حديث عائشة شاهدًا له.

## جموع أبواب القبور

١ - باب كراهية الذبح عند القبر

• عن أنس قال: قال رسول الله - *صلى الله عليـه وسـلم* "لا

عَقْر َفي الْإسلام" . قال عبد الرزاقٍ: كانوا يَعْقِرون عند القبر ببقرةٍ أو شاةٍ. صحیح: رواه أبو داود (۳۲۲۲) عن یحیی بن مُوسی البلْخِي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ثابت، عنِ أنس فذكره. والحديث في مصنف عبد الرزاق (٦٦٩٠) مطولًا.

وأما قول عبد الرزاق الذي ذكره أبو داود فلم أجده في

وقوله: "ولا عقر" قال السندي: العَقْر: ضرب قوائم البعير، أو الشاة بالسِيف وهـو قـائم، وكـانوا يَعْقِـرون الإبـل على قبـور المـوتي - أي ينحرونهـا ويقولـون: صـاحب القـبر كـان يعقـر للأضباف، فنكافثه بمثله وقال النووي في" المجموع "(٥/ ٣٢٠):" وأما الـذبح والعَقْـر عنــد القــبر فمــذموم لحــديث أنس هــذا ". رواه أبــو داود والترمذي وقال:" حسن صحيح ".

قلت: العزو إلى الترمذي وهم منه رحمه الله تعالى.

٢ - باب النهي عن بناء المسجد على القبر

• عن عائشة قالت: لما اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت بعض نسائه كنيسةً رأينَها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: "أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوّروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله ".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤١) ، ومسلم في المساجد (٥٢٨) كلاهما من حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته واللفظ للبخاري.

وبقيـة أحـاديث النهي عن بنـاء المسـاجد على القبـور انظـر

في" المساجد ".

وقد رُوي عن أبي سعيد" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُبْنى على القبر" إلا أنه منقطع، رواه ابن ماجه ( ١٥٦٤) عن محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا وُهيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم بن مُخيمِرة، عن أبي سعيد فذكره.

القاسم بن مُخيمرة لم يثبثْ سماعُه من أحد من الصحابة، قاله يحيى بن معين وغيره، وقد أشار إليه البوصيري في "الزوائد بقوله": "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد".

٣ - باب النهي عن تجصيص القبور والكتابة عليها

• عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجصَّص القبرُ، وأن يُقْعد عليه، وأن يبُنى عليه ".

صـحيح: رواه مسـلم في الجنـائز (٩٧٠) من طــرق عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبـير، أنـه سـمع جـابر بن عبـد اللـه فذكر الحديث مثله.

ورواه أيــوب، عن أبي الزبــير، عن جــابر قــال:" نهى عن

تقصيص القبور ".

وزاد أبو داود (۳۲۲٦) من طریق سلیمان بن موسی، عن جابر" وأن یکتب علیه "، ورواه أیضًا ابن ماجه (۱۵٦۳) من طریق حفص بن غیاث، عن ابن جریج، عن سلیمان بن موسی، عن جابر فذکر الحدیث بقوله:" نهی رسول الله - صلی الله علیه القبر شیء ". وسلیمان بن موسی لم یلق جابرًا.

ورواه الحاكم في" المستدرك "(١/ ٣٧٠) من طريق حفص بن غياث النخعي، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر فجمع فيه ألفاظ الحديث جميعًا وهي قوله:" نهى رسول الله عليه الفاظ الحديث جميعًا وهي قوله:" نهى رسول الله عليه وسلم - أن يُبنى على القبر، ويُجصص، أو يُقعد عليه، ونهى أن يكتب عليه "، وقال:" على شرط مسلم، وقد خرَّج بإسناده "غير الكتابة"، فإنها لفظة صحيحة غريبة،

وكذلك رواه أبو معاوية، عن ابن جريج "انتهى. ثم رواه من طريقه وقال:" هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن

السلف "انتهى.

ورداً الذهبي قائلًا: ما قُلْتَ طائلًا، ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فَمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي ".

والتجصيص والتقصيص هو: البناء بالجص، وهو القص والقصة، والجصاص والقصاص واحد، فإذا خلط الجص بالرماد فهو الجيار. انظر" المفهم "(٢/ ٦٢٦).

وفي الباب أيضًا عن أم سلمة قالت:" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبْنى على القبر، أو يُجصص ". رواه الإمام أحمد (٢٦٥٥٥، ٢٦٥٥٦) من وجهين أولهما: عن حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيد ابن أبي حبيب، عن ناعم مولى

أم سلمة فذكرته.

والثاني: عن علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله، أخبرنا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن حبيب، عن ناعم مولى أم سلمة" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُجَصَّص قبر، وأن يبُنى عليه، أو يُجلس عليه "، قال أبي: ليس فيه" أم سلمة". انتهى.

والوجه الثاني هو الصحيح لأن عبد الله وهو ابن المبارك أحـد العبادة الـذين سـمعوا أبن لهيعـة، قبـل احـتراق كتبـه، إلا أنـه مرسل كما نقل عبد الله بن أحمد، عن أبيه.

٤ - باب الأمر بتسوية القبور

• عن ثُمامة بن شفيًّ قال: كنا مع فَضالة بن عُبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسُوِّيَ ثم قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتسويتها".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٦٨) من طرق، عن أبي علي الهمداني، حدَّثه، أن ثُمامة بن شُفَيِّ جِدَّثه قال: فذكره.

ورودِس: جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسـط، جنـوب غيب تركيا

• عن أبي الهَيَّاج الأسَدي قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب: ألا أبعثُك على ما بَعَثَى عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أن لا تَدعَ تمثالًا إلا طمستَه، ولا قبرًا مشرقًا إلا سوَّيته.

وفي رواية: ولا صورةً إلا طمستها.

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٦٩) من طرق عن وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهيَّاج فذكره.

والرواية الثانية رواها من طريق يحيى (وهو القطان) عن سفيان باسناده.

• عن معاوية قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تُشبهوا بهما.

صُحَيح: رواه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٣٥٢) عن الحسين بن إسحاق التستري، ثنا وهب بن بقية، أنا خالد بن عبد الله، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، أن معاوية قال: فذكره. قلل الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٥٢): رجاله رجال الصحيح ".

قلت: وهو كما قال.

0 - بابِ النهي عن الجلوس على القبر ووطئه والصلاة عليه

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللّـه - صـّلى اللـه عليـه وسلم " لأن يجلس أحدكم على جَمْرة فَتحْرِق ثيابُـه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر ".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٧١) من طرق عن سُهيل،

عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

وأما ما رُوي عنه بلفظ: "من جلس على قبر يتغوط، أو يبول فكأنما جلس على جمرة "فهو ضعيف فيه محمد بن أبي حُميد قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وضعّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، ومن طريقه أخرجه أبو داود الطيالسي، والطحاوي وأحمد بن منيع وغيرهم،

انظر: "المطالب العالية" (٨٣٨) .

• عن أبي مرثَدٍ الغَنَـوي قـال: قـال رسـول اللـه - *صـلى اللـه* عليه وسلم "لا تجلسوا على القبور، ولا تُصلوا إليها" . صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٧٢) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جابر (وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر) عن بُسر بن عبيدالله، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي فذكره.

ورواه أيضًا من وجه آخر عن ابن المبارك، عن عبد الـرحمن بن يزيد بن جابر وأدخل بين بسر بن عبد الله وبين واثلة بن

الأسقع "أبا إدريس الخِولانيِ" .

قال البخاري: هذا خطأ أخطأ فيه ابن المبارك، وزاد فيه "عن أبي إدريس الخولاني" وإنما هو بُسر بن عبيد الله، عن واثلة. هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه "عن أبي إدريس" وبسر بن عبد الله، قد سمع من واثلة بن الأسقع، هذا ما نقله الترمذي (١٠٥١) عن البخاري.

قلت: عبد الله بن المبارك حافظ ثقة، فلعل عبد الـرحمن بن يزيد بن جابر نفسه روى من وجهين، فإنه سمع أولًا عن بسـر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة بن الأسـقع، ثم سـمع عن واثلـة بن الأسـقع بـدون واسـطة أبي إدريس الخـولاني، فسـمع منـه عبد اللـه بن المبـارك من أحـد هـذه الوجـوه وهي بالواسـطة فـروى عنـه، وسـمع غـيره من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله، عن واثلـة بن الأسـقع بـدون واسـطة "أبي إدريس الخـولاني" ومن هـؤلاء الوليـد بن مسـلم عنـد مسـلم، وعيسـى بن يـونس عنـد أبي الوليـد بن مسـلم عنـد مسـلم، وعيسـى بن يـونس عنـد أبي داود (٣٢٢٩) وفيه التصريح من بسر بن عبيدالله بأنه سمع من واثلة بن الأسقع.

وقوله: "لا تُصلوا إليها" أي لا تتخذوها قبلة، لأن ذلك يُؤدي إلى تعظيم من فيها، ومن ثم عبادته، وقد صرَّح كثير من أهل العلم أن الصلاة إلى القبر محرم لظاهر النهي.

• عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، وأن يُقْعَدَ عليه، وأن يبنى عليه ".

صـحيح: رواه مسـلم في الجنـائز (٩٧٠) من طـرق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبـير، أنـه سـمع جـابر بن عبـد اللـه فذكر الحديث وسبق قبل أبواب.

• عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لأن أمشي على جمرةٍ أو سيفٍ، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق"ـ

صحيح: رواه ابن ماجـه (١٥٦٧) عن محمـد بن إسـماعيل بن سمرة، قال: حـدثنا المحـاربي، عن الليث بن سـعد، عن يزيـد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثـد بن عبـد اللـه الـيزني، عن عقبة بن

عامر فذكره. وإسناده صحيح.

قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" ثم ذكر من شواهده حديث أبي هريـرة وحـديث أبى مرثد.

وأما ما رُوي عن عمرو بن حزم، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقعدوا على القبور" ففيه رجل مجهول.

رواه النسائي (٢٠٤٥) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن أبي بكر بن حزم، عن النضر بن عبد الله السلمي، عن عمرو بن حزم فذكره.

والنضـــر بن عبــد اللــه السَــلمي قــال فيــه الحافظ: "مجهول" والحديث في أطراف مسند الإمام أحمـد (٥/ ١٣١) من هذا الوجه (لأنه سقط من المسند المطبوع) وله طرق أخرى بلفظ: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئًا على قبر فقال: "لا تؤذِ صاحب هذا القبر" في بعض طرقه ابن لهيعة وفيه كلام معروف.

وفي أحاديث الباب دليل على تحريم الجلوس على قبر المسلم ووطئه، ولكن قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ (١/ ٢٣٣): "إنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوشّدُ القبور، ويضطجعُ عليها، قال مالك: وإنما نُهي عن القعود على القبور، فيما نُرى للمذاهب" أي يريد قضاء الإنسان حاجته، إلا أن هذا التأويل يرده حديث عقبة بن عامر فإنه سوَّى بين قضاء الحاجة بين القبور، أو وسط السوق عني أنه كما يجب الاستحياء من الأحياء يجب الاستحياء من الأموات فلا يقضي حاجته بين القبور.

٦ - باُب كراهية المشي في النّعال بين القبور

• عن بشير بن الخصاصية -وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ما اسمك؟" قال: زحم، قال: "بل أنت بشير" - قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بقبور المشركين فقال: "لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا" ثلاثًا، ثم مــر بقبور المسلمين فقال: "لقد أدرك هـؤلاء خيرًا كثيرًا" وحانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: "يا صاحب فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: "يا صاحب السَّبْتِينِ ويحك ألْقِ سَبْتِيتِك" فنظر الرجل، فلما عرف السَّرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلعهما فرمى بهما. مسن: رواه أبو داود (٣٢٣٠) ، والنسائي (٢٠٤٨) ، وابن ماجه ( ١٥٦٨) كلهم من طريق الأسود ابن شيان، عن خالد بن سمير، عن بشير بن نَهِيك، عن بشير بن الخصاصية فـذكره ولفظهم قرب.

وإسناده حسن لأجل خالد بن سُمير فإنه حسن الحديث، وثَّقـه النسائي والعجلي وغيرهما.

وأخرجه أيضًا ابن حبـان (٣١٧٠) ، والحـاكم (١/ ٣٧٣) ، والإمـام

أحمـد (٢٠٧٨٧) كلهم من هـذا الوجـه، قـال الحـاكم: "صـحيح الإسناد" . ونقل الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (٤/ ٣٤ - ٣٥) عن الإمام أحمد قال: إسناده جيّد، أذهب إليه إلّا من علّـة. ونقـل ابنه عبد الله في مسائل أبيـه: قـال: ورأيتـه إذا أراد أن يخـرج إلى الجنازة لبس خفيه، وكان يأمر بخلـع النّعـال في المقـابر، وقال: حديث بشير بن الخصاصية، حـديث النـبيّ - صـلى اللـه عليه وسلم -.

قال: وَرأيتُ أبي في جنازة ينظر إلى رجل من الجيران وعليه نعلاه يمشى في المقابر نظرًا كأنّه منكر عليه.

وقال: رأيت أبي إذا أراد أن يدخل المقابر خلع نعليه، وربما رأيته أن يذهب إلى الجنازة، ربما لبس خفيه أكثر ذلك وينزع نعليه. انظر مسائل الإمام أحمد (٦٧٩ - ٦٨١).

وقوله: السبتية -نسبة إلى السِبت، وهو جلود البقـر المدبوغـة بالقرظ يتخذ منها النعال، لأنه سُبِتَ شعرها أي- حُلق وأزيل.

٧ - بابِ من قال بجوازٍ المشي بالنعال بين القبور

• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرعَ نعالهم".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٧٤) ، ومسلم في كتاب الجنة (٢٨٧٠) كلاهما من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك في حديث طويل - انظر جموع إثبات عذاب القبر.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قـال: "إن الميت يسـمع حِس النعـال إذا ولوا عنـه النـاس مدبرين، ثم يُجلس ويوضع كَفنُه في عنقه، ثم يسأل".

حسن: رواه البغوي في "شرح السنة" (٥/ ٤١٣) بإسناده عن ابن عدي، نا عبد الله بن سعيد، نا أسد بن موسى، نا عنبسة بن سعيد بن كثير، قال: حدثني جدي، عن أبي هريرة فذكره. قال الشيخ: "كثير جد عنبسة: هو كثير بن عبيد رضيع عائشة مولى أبي بكر".

وإسناده حسن، كثير بن عبيد الـتيمي روى عنـه جمـعُ، وذكـره ابن حبان في "الثقات" ، ولا يوجد فيه جرح، وليس في حديثه ما يُنكر عليه، فيُحسّن حديثُه إذا كان لحديثه أصلٌ ثابت، وهـذا منه.

قال الشّيخ: قوله: "إن الميت بسمع حِسّ النعال" فيه دليـل على جـــواز المشــي في النعــال بحضــرة القبــور، وبين ظهرانبِها ".

وقال أيْضًا:" والعامة على أن لا كراهة فيه".

٨ً - باب ما جاء في إعماق القبر وتوسيعه

• عن هشام بن عَامَر قال: شُكَي إلى رسول الله - *صلى الله* عليه وسلم - الجراحات يوم أُحد فقال:

"احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدِّموا أكثرهم قرآنا" .

قال: فمات أبي فِقُدم بين ٍ يدي رجلين.

وفي رواية: قتل أبي يوم أحد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "احفِروا وأوسِعوا وأحسنوا وادفنِوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدِّموا أكثرهم قرآنا"، فكان أبي ثالث ثلاثة، وكان أكثرهم قرآنا فقُدِّم.

صحيح: رواه الترمذي (١٧١٣) ، وابن ماجه (١٥٦٠) كلاهما عن أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا أيـوب، عن حُميـد بن هلال، عن أبي الـدهماء، عن هشـام ابن عامر فذكره، واللفظ للترمذي. ولفظ ابن ماجه مختصر.

ورواه النسائي (٢٠١٧) من وجـه آخــر عن عبــد الــوارث، والحـديث أخرجـه أحمـد (١٦٢٦٢) من طريـق أيـوب بإسـناده والرواية الثانية عند النسائي.

قال الترمذي: "حسن صحيح، وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر، وأبو الدهماء اسمه قِرفة بن بُهيس أو بيهس" انتهى.

قلت: والروايـة الثانيـة عنـد أبي داود (٣٢١٦) ، والنسـائي (٢٠١٠) من طريـق سـفيان كمـا قـال الترمـذي، وعنـد الإمـام أحمـد (١٦٢٥١) ، وأبي داود (٣٢١٥) من طريـق سـليمان بن المغيرة، عن حُميد بن هلال به مثله.

اختلف في سماع حميد بن هلال من هشام بن عامر فقال أبو حاتم كما في "المراسيل" (١٧١): "حُميد بن هلال لم يلق هشام بن عامر، يدخل بينه وبين هشام: أبو قتادة العدوي، ويقول بعضهم: عن أبي الدهماء، والحفاظ لا يدخلون بينهم أحدًا حميد عن هشام، قيل له: فأي ذلك أصح؟

قال: ما رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن حُميـد، عن هشـام،

انتهى.

قلت: الظاهر أن حميدًا سمع من هشام بن عامر كما جاء التصريح به في رواية معمر، عن أيوب، عنه قال: أخبرنا هشام بن عامر فذكر الحديث، رواه الإمام أحمد (١٦٢٦١) عن عبد الرزاق، عن معمر بإسناده، وصرح به أيضا الحافظ ابن حجر في " إتحاف المهرة "(١٣/ ١٣٢) وبهذا صحَّ الإسنادان، وأقر الحافظ أيضا في " التلخيص "(٢/ ١٢٧) تصحيح الترمذي

• عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على القبر يُوصي الحافر:" أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه ".

رجليه، أوسع من قبل رأسه ". وفي رواية:" ِ لرُبَّ عَذْقِ له في الجنة".

حسن: رواه أبو داود (٣٣٣٠) عن محمد بن العلاء، أخبرنا ابن إدريس، أخبرنــا عاصــم بن كليب، عن أبيــه، عن رجــل من الأنصار في حديث طويل سيأتي في موضعه.

وإسناده حسن من أجل عاصم وأبيه كليب فهما "صدوقان" .

وقد رواه الإمام أحمد (٢٢٥٠٩، ٢٣٤٦٥) مطولًا ومختصرًا من أوجه عن عاصم بن كليب بإسناده.

وصحَّح إسناده الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٢٧) .

٩ - باب ما جاء في اللحد ونصب اللبن على الميت

• عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص أن سعد بن أبي وقاص قاص مرضه الذي هلك فيه: ألْحِدُوا لي لَحْدًا، وانْصِبُوا عليّ اللّبِنَ نصْبًا، كما صُنِع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٦٦) عن يحيى بن يحيى، نـا عبـد اللـه بن جعفـر المِسْـوَرِي، عن إسـماعيل بن محمـد بن

سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص فذكره.

• عن علي بن أبي طالب قال: غسَّلت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فذهبتُ لأنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئًا، وكان طيبًا - صلى الله عليه وسلم - حيًا وميتًا، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونصب عليه اللبن نصبًا.

صحیح: رواه الحاکم (۱/ ۳۱۲) وعنه البیهقی (۳/ ۳۸۸) من طریق مسدد، ثنا عبد الواحد بن زیاد، ثنا معمر، عن الزهری، عن سعید بن المسیب، قال: قال علی بن أبی طالب فذکره. ورواه ابن ماجه (۱٤٦۷) عن یحیی بن خدام، قال: حدثنا صفوان بن عیسی، قال: أخبرنا معمر بإسناده مختصرًا، وشیخ ابن ماجه یحیی بن خِذام "مقبول" لأنه توبع.

قـال الحـاكم: "هـذا حـديث صـحيح على شـرط الشـيخين"، وتعقّبه الذهبي فقال: "فيه انقطاع".

قُلت: إن كان يقصد به الانقطاع بين سعيد بن المسيب وبين على ففيه نظر، لأن سعيد بن المسيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر - أي في سنة أربع عشرة أو خمس عشرة، وقد ثبت سماعه من عثمان، وإنما اختلف في سماعه من

عمر، فكيف لا يصح سماعه من علي بن أبي طالب، على أني لم أجد من نص على عدم سماعه منه.

عن أنس بن مالك قال: لما تُوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجل يَلْحَدُ، وآخر يُصَرِّحُ فقالوا: نسـتخير ربَّنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحبُ اللحدِ، فلحدوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

حسن: رواه ابن ماجه (۱۵۵۷) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا مبارك بن فَضالة، قال: حدثني حُميد الطويل، عن أنس فذكر الجديث.

وهاشم بن القاسم هو أبو النضر شيّخ الإمام أحمد، وعنه رواه في مسنده (١٢٤١٥) مثله.

وإسناده حسن من أجل مبارك بن فَضالة فإنه "صدوق يدلس ويُسوي" ، قال أبو زرعة: يُدَلِّس كثيرًا فإذا قال: "حدثنا" فهو ثقة، وقد صرَّح هنا بالحديث، وبقية رجاله ثقات، وقد حسنه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٢٨).

وقال البوصيري: "إسناده صحيح ورجاله ثقات" والصواب كما قلت.

وجاء في بعض الروايات أن الذي يُصرح هـو: أبـو عبيـدة، وأن الذي كان يلحد هو: أبو طلحة.

وقوله: "يلحد" هو عمل الشق الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه أمْيلِ عن وسط القبر إلى جانبه.

و "يُضرح" وهو عمل الضريح، وهو القبر، من الضرح وهو البِشقُّ في الأرض.

وأبو عبيدة هو ابن الجرَّاح، وهو عامر بن عبد الله بن الجـراح القرشـي المكي شـهد لـه النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - بالجنة، وسماه أمين الأمة، وله مناقب كثيرة توفي سنة ثمـان عشرة في طاعون عَمَواس.

وأبو طلحة هو زيد بن سهل الخزرجي النجاري الأنصاري، من بني أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أحد أعيان البدريين، وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة، وله مناقب كثيرة توفى سنة أربع وثلاثين.

• عن عائشة قالت: كان بالمدينة حفاران، أحدهما يلحد، والآخر يشق فانتظروا أن يجيء أحدهما فجاء الذي يلحد، فلحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

صحيح: رواه ابن سعد (٢/ ٢٩٥) عن يزيد بن هارون وهشام: أبي الوليد الطيالسي، قال يزيد: قال أخبرنا، وقال هشام: أخبرنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته وإسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ عن

هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا.

وأما ما رواه ابن ماجه (١٥٥٨) من وجه آخر عن عائشة قالت: لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك، وارتفعتْ أصواتُهم، فقالٍ عمر: لا تَصخبوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيًّا ولا ميتًا، أو كلمة نحوها، فأرْسِلوا إلى الشَقَّاق واللاحِد جميعًا فجاء اللاجِدُ، فلحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم دُفن - صلى الله عليه وسلم -، ثم المُقري قال فيه الحافظ: "مجهول" وشيخه عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة قال فيه الحافظ: "ضعيف" وضعّفه أيضًا بن أبي مليكة قال فيه الحافظ: "ضعيف" وضعّفه أيضًا في "التلخيص" (٢/ ١٢٨).

وأما البوصيري فلم يتنبه فقال: "إسناده صحيح رجاله ثقات".

• عن عبد الله بن عباس قال: دخل قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العباس وعلي والفضل، وشق لحدَه رجل من الأنصار، وهو الذي يشق لحود قبور الشّهداء.

صحيح: رواه ابن الجارود في "إلمنتفى" (٥٤٧) عن محمد بن عبد الملك بن زُنجويه، قَالٍ: ثنا أبو بدرٍ شجاع بن الوليد، قال: ثني زياد بن خيثمة، قال: أني إسماعيلُ السدي، عن عكرمـة، عن

ابن عباس فذكره.

وأما ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "اللحد لنا، والشق لغيرنا" فهو ضعيف. رواه أبو داود (۳۲۰۸) ، والترمذي (١٠٤٥) ، والنِسائي (٩٠٠٦) ، وابن ماجـه (١٥٥٤) كلهم من طـرق، عن حُكَّام ابن سَـلْم الـرازي، عن علي بن عبـد الأعلى، عن أبيـه، عن ِسعید بن جبیر، عن ابن عباس فذکرہ.

وضَّعَّفه النووي في "الخلاصة" (٣٦١٦) وقال: "مداره على عبد الأعلى بن عَـامر وهـو ضعيف" وبـه ضعّفه الحافـظ في "التلخيص" (٢/ ١٢٧).

قلت: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي ضعَّفه جمهور أهل العلم، منهم أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، والنسائي وابن عـدي ويحـيى بن سـِعيد والعقلي ويعقـوب بن سـفيان، وابن سـعد وغيرهم، نقل أقوالهم الحافظ في "التهذيب" وقال في نهايـة الْترجَمة: "وصحَّحُ الطّبري حديثه في الكسـوف، وحسَّـن لـه الترمذي، وصحَّح له الحاكم وهو من تساهله" أنتهي.

فالخلاصة فيه أنه: "ضعيف" .

وأما الترمذي فقال فيه: "حسن غـريب من هـذا الوجـه" وهـو الَّذي أشَار إِلَّيه الحَّافظ آنفًا، ولَّعل تحسين الترمـذي يعـود \_إلى َ شواهده. وأما ولدِه علي فهو أحسن حالًا من أبيه، فقد وتّقه البخاري، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" .

وكــذلك لا يصــح مــا رُوي عن جريــر بن عبــد اللــه البجلي مرفوعًا: "اللحد لنا، والشق لغيرنا" رواه ابن ماجه (

۱۵۵۵) وفیه أبو الیقظان واسمه عثمان بن عمیر وهو متفق علی ضعفه، کما قال البوصیری.

ورواه الإمام أحمد (١٩١٥٨) وقيه الحجاج - وهو ابن أرطاة وفيه كلام معروف، وله طريق آخر عند الإمام أحمد (١٩١٧٧) وفيه ثابت وهو ابن أبي صفية أبو حمزة الشمالي وهو "ضعيف رافضي" كما قال الحافظ في "التقريب"، ورواه أيضًا الإمام أحمد (١٨١٧٦) في سياق طويل وفيه أبو جناب وهو يحيى بن أبي حية الكليبي ضعيف، انظر "التلخيص" (٢/ ١٢٧).

وقال النووي في "الخلاصة" (٣٦١٧) : "رواه أحمـد وابن ماجـه من رواية جرير وهو ضعيف أيضًا" .

والُخلاصـة أني لم أقـف على سـند صـحيح أو حسـن لحـديث جرير بن عبد الله البجلي إلا أن يقال إن هـذه الأسـانيد يُقـوي بعضُها بعضًا.

وكذلك لا يصح إسناد ما رُوي عن عائشة وابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد، والحديث صحيح. رواه الإمام أحمد (٤٧٦٢) عن وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر وعن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.

وإسناده ضعيف من أجل العُمري: وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن المدني، قال النسائي: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط، ومشاه بعض أهل العلم فقال ابن عدي: لا بأس به في

رواياته، صدوق، وروى له مسلم، ولذا قال الحافظ الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٤٢): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". والخلاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لُحد له، واللحد والشق كلاهما جائز.

قال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٨٧): "أجمع العلماءُ أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبةً لا ينهار ترابُها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوةً تنهار فالشق أفضل".

۱۰ - باب دفن الجماعة في قبر واحد ويقدم من هو أكثر قرآنـا وقصة حمزة عم النبي - صلى الله عليه وسلم -

• عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه واحد، وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذا للقرآن؟" فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء" وأمر بدفنهم

بدمائهم، ولم يُصل عليهم ولم يغسلهم.

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤٧) عن ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الليث بن سعد، حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله فذكره. ورواه الأوزاعي عن الزهري، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لقتلى أحد: "أي هؤلاء أكثر أخذًا للقرآن؟" فإذا أشير له إلى رجل قدَّمه في اللحد قبل صاحبه قال جابر: فكفِّن أبي وعمي في نمِرة واحدة. وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري، حدثني من سمع

وفال سنيمان بن تنير. حدثني الرهاري، حدثني من سمع جابرًا. ولا يؤثر حذف الأوزاعي شيخ الزهاري، ولا إبهام سليمان بن

ود يولر حدف الاوراعي سيح الرهاري، ود إبهام سيمال بن كثير، فإن الليث بن سعد قد ذكر شيخ الزهاري بأنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك، والحجة لمن ضبط وزاد وهو ثقة. وأما ما رُوي عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على حمزة وقد مُثَّل به فقال: "لولا أن تجد صفيةُ في نفسها لتركتُه حتى تأكله العافيةُ حتى يُحشر من بطونها" وقلَّت الثيابُ، وكثُرتِ القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، والثلاثة يكفنون في قبر واحد،

فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل: "أيهم أكـثر ق آنا" ك فرة و ما القراة فرور خوااً

قرآنا" ؟ فيقدِّمه إلى القبلة، فهو خطأً.

رواه أبو داود (٣١٣٦) ، والترمذي (١٠١٦) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو صفوان، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك فذكر الحديث واللفظ لأبي داود وزاد الترمذي بعد قوله "من بطونها" : ثم دعا بنمرة فكفَّنه فيها، فكانت إذا مُدَّت على رأسه بدَثْ رجلاه، وإذا مُدَّت على رجليه بدا رأسُه ".

وزاد أيضًا بعد قوله:" فيقدمه إلى القبلة "" فدفنهم رسول الله - ملى الله عليهم ". الله عليهم ". ولم يصل عليهم ". وقال:" حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه، وقد خولف أسامة بن زيد في رواية

هذا الحديث. فروى الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد البرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله بن زيد، وروى معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن جابر، ولا نعلم أحدًا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث الليث، عن ابن شهاب، عن عبد البرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر أصح "انتهى كلام الترمذي.

ونقل المنذري عن الدارقطني أنه قال:" تفرد به أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس بهذه

اللّٰلفاظ، رواه عَثَمان بن عمر، عن أسامة، عن الزهري، عن أنس وزاد فيه حرفًا لم يأت به غيره "، وقال في موضع آخر:" لم ينقل هذه اللفظة غير عثمان بن عمر، وليس بمحفوظ، وقال البخاري: "وحديث أسامة بن زيد هو غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد".

ثم أجاب المنذري عن هذه العلة إلا أن إجابته ضعيفة، لأن كون الراوي من رجال البخاري أو مسلم لا يجعله حجة إنْ أخطأ. انظر أيضًا باب أن الشهيد لا يُغسَّلِ ولا يُصلى عليه.

قلت: حـدين عشان بن عشرو رواه أبو داود (٣١٣٧) عن العباس العنبري، عنه، عن أسامة، عن الزهري، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بحمزة، وقد مُثِّل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، ورواه الحاكم (١/ ٣٦٥) من وجهين آخرين عن عثمان بن عمر وروح بن عبادة به. وهي زيادة غير محفوظة لأن الصحيح الثابت أنه لم يُصل على أحد من قتلى أحد.

١١ - باب جواز إخراج الميتِ من القبرِ للضرورةِ

• عن جابر بن عبد الله قال: أتى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبيّ بعد ما أُدْخل حُفْرتَه، فأمر به فأخرج، فوضعه على رُكْبتيه، ونَفَثَ عليه من ريقة، وألبسه قميصه، فالله أعلم وكان (أي عبد الله بن أبيّ) كسا عبّاسًا قميصًا.

قال سفيان: وقال أبو هريرة: وكان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصان، فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله! أَلْبِس أبى قميصك الذي يلى جلّدك.

قال سفيان: فيروْن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألْبس

عبد الله قميصه مكافأة لما صنع.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥٠)، ومسلم في صفات المنافقين (٢٧٧٣) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكر الحديث واللفظ للبخاري، ولم يذكر مسلم بعد قوله: "فالله أعلم". ورواه البخاري (١٢٧٠) من وجه آخر عن عمرو وفيه: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبيّ بعد ما دفن. فأخرجه فنفث فيه ...

وقوله: "بعد ما دفن عبد الله بن أُبيّ" أي وضع في حفرته كما في الرواية الأولى، لا أنه دُفن ورمي عليه التراب، وكـان أهـل عبد الله بن أُبيَّ خشـوا على رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسلم* - المشقةَ في حضوره،

فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته، فأمر بإخراجه إنجارًا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه.

• عن جابر بن عبد الله قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أُراني إلا مقتولًا في أولِ من يُقتل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإني لا أترك بعدي أعرَّ عليَّ منك، غيرَ نفْس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن عليَّ دينا فاقض، واستَوصِ بأخواتِك خيرًا، فأصبحنا فكان أول قتيلٍ، ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تَطِبْ نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجتُه بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعتُه هُنتَّةً، غير أُذنِه.

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥١) عن مسدد، أخبرنا بشر بن المفضَّل، حدثنا حسين المعلم، عن عطاء، عن جابر

فذكره.

والرجل الثـاني في القـبر هـو: عمـرو بن الجمـوح بن زيـد بن حرام الأنصاري، وكان صديق والد جـابر، وزوج أختـه هنـد بنت

عمرو.

قال ابن إسحاق في المغازي: حدثني أبي، عن رجال من بني سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: حين أصيب عبد الله بن عمرو، وعمرو بن الجموح: "اجمعوا بينهما، فإنهما كانا متصادقين في الدنيا".

انظر للمزيد: افتح الباري (٣/ ٢١٦) .

۱۲ - باب وضع العَلَم على القبر

• عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته، فدُفن، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله - صلى

الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب: قال الدي يخبرني ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: "أَتَعَلَّمُ بها قبر أخي، وأُدفن إليه من مات من أهلي".

حسن: رواه أبو داود (٣٢٠٦) من طريقين عن كثير بن زيد المدني، عن المطلب فذكره. وكثير ابن زيد مختلف فيه غير

أنه حسن الحديث.

وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٣٣): "وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو" صدوق "، وقد بين المطلب أن مخبرًا أخبره به ولم يُسمه، ولا يضر إبهام الصحابي".

وأما ما رُوي عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة فهو خطأ، رواه ابن ماجه (١٥٦١) من وجه آخر عن كثير بن زيد، عن زينب بنت نُبيط، عن أنس.

قُــالُ الحافــظ في "التلخيص" (٢/ ١٣٣ - ١٣٤) : "وقــال أبــو زرعة:" هذا خطأ، وأشار إلى أن الصـواب روايـة من رواه عن كثير عن المطلب".

وقال أيضًا: "ورواه الطبراني في" الأوسط "من حديث أنس بإسناد آخر فيه ضعف، ورواه الحاكم في" المستدرك "في ترجمة عثمان بن مظعون بإسناد آخر فيه الواقدي من حديث أبي رافع فذكر معناه" انتهى.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رش قبر ابنه إبراهيم، زاد ابن عمر في حديثه. وإنه أول قبر رُشَّ عليه. وإنه

قال حين دفن وفرغ منه عند رأسه: "سلام عليكم" ولا أعلمه إلا قال: حثا عليه بيده ولم يقل القعنبي: ابن عمر رواه أبو داود في "المراسيل" (٤١٤) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وعبد الله بن عمر بن محمد ابن أبان بن صالح، أن

عبد العزيز بن محمد حدثهم، عن عبد الله بن محمد بن عمـر، عن أبيه فذكره.

وعبد الله بن محمد بن عمر هو: ابن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي المدني، قال فيه الحافظ: "مقبول" أي حيث يتابع، ولم يتابع فهو ليِّن الحديث، وأبوه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب "صدوق" وروايته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلة.

وكذلك لا يصح ما رواه الشافعي في مسنده (٣٦٠) وعنه البيهقي (٣/ ٤١١) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رش قبر إبراهيم ابنه، ووضع عليه حصباء.

قال الشافعي: والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. انتهى. وإبـراهيم بن محمـد هـو: ابن أبي يحـيى الأسـلمي متهم مـع الإرسال.

وكذلك لم يثبت رش الماء على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه البيهقي من حديث جابر وكان الذي رش بلال بن رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه، وفي إسناده الواقدي، قاله الحافظ "التلخيص" (٢/) وفيه حديث آخر إلا أنه مرسل.

١٣ - باب ما جاء في طُرح الإِذْخِر في القبر وبسطه فيه

• عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرَّم مكة، فلم تحِلَّ لأحد قبلي، ولا تَحِلُّ لأحد بعدي, وإنما أحِلَّكُ لي ساعة من نهار، لا يُختلي خلاها، ولا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُنفَّر صيدُها، ولا يُنفَّر صيدُها، ولا تُلتقط لُقَطَتُها إلا لمعرف" فقال العباس:

يــا رســول اللــه! إلا الإِذْخِــر لصــاغتنا وقبورنــا، فقــال: "إلا الإِذْخِر" .

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤٩) عن محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. ورواه الشيخان - البخاري (١٨٣٤) ، ومسلم (١٣٥٣) كلاهما من حديث جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس في سياق أطول وسيأتي في موضعه إن شاء الله.

وسيأتي في موضعه إن شاء الله. ١٤ - باب ما جاء في الثوب الذي يُلْقي تحت الميت في القبر • عن ابن عباس قال: جُعل في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قطيفةٌ حمراءُ.

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٦٧) من طرق، عن شعبة، قال: حدثنا أبو جمرة، عن ابن عباس فذكره. قال مسلم: أبو جمرة - اسمه نصر بن عمران.

قالُ القرطبي في "ألمفهم" (٢/ ٦٢٧): "هذه القطيفة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها، ويفترشها، فلما مات اختلف في أخذها علي وعباس، وتنازعا فيها، فأخذها شُـقْران مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعلها في القبر وقال: والله! لا يلبسها أحد بعده أبدًا" .

قال النووي: "وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهية وضع قطيفة، أو مضربة، أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر" .

"وأجابوا عن هذا الحديث: بأن شُـقْران انفـرد بفعـل ذلـك لم يوافقه غيره من الصحابة، ولا علموا ذلك، وإنما فعله شُـقْران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحـد بعـد النـبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن النبي - صلى اللـه عليه وسلم -، لأن النبي - صلى يلبسها ويفترشُها، فلم تُطب نفس شُـقْران أن يسـتبدلها أحـد بعـد النبي - صلى اللـه عليـه وسلم - وخالفـه غـيره، فـروى بعـد النبي - صلى اللـه عليـه وسلم - وخالفـه غـيره، فـروى

البيهقي عن ابن عباس: أنه كـره أن يُجعـل تحت الميت ثـوب في قبره" .

"والقطيفة: كساء له خمل" ـ انتهى كلام النووي.

١٥ - باب الجلوس عند القبر أثناء الدفن للتذكير والموعظة

• عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: "استعيذوا بالله من عذاب القبر" مرتين أو ثلاثا، وذكر الحديث بطوله وسيأتي في باب إثبات عذاب القبر.

صــحیح: رواه أبــو داود (۳۲۱۲) ، والنســائي (۲۰۰۳) ، وابن ماجه (۱۵٤۸) کلهم من طریـق المنهـال بن عمـرو، عن زاذان،

عن البراء فذكره.

وأُخَرجــه أبــو دَاود (٤٧٥٣) ، والإمــام أحمــد (١٨٥٣٤) مفصـلًا، انظر: إثبات عذاب القبر.

وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم (١/ ٣٧ - ٤٠). وقال: صحيح على شرط الشيخين ".

١٦ - باب ما جاء في قبر النبي - *صلى الله عليه وســلم* - وأبي بكر وعمر *رضي الله عنهما* 

• عن عائشة قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتعذر في مرضه:" أين أنا اليوم؟ ، أين أنا غدًا؟ " استبطاءً ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سَحْري ونَحْري، ودُفِن في بيتي۔

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٨٩) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٤٣/ ٨٤) كلاهما من طرق عن هشام، عن عروة، عن عائشة فذكرته، واللفظ للبخاري. • عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرَضه الذي مات فيه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا".

قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ

مسجدًا.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٠) ومسلم في المساجد (٥٢٩) كلاهما من حديث شيبان، عن هلال -هو الوزّان- عن عروة، عن عائشة فذكرتْه.

وقول عائشة في الحديث السابق: "ودُفن في بيتي". وفي وقولُها في هاذا الحاديث: "غاير أني أخشاى"، وفي رواية: "خُشِي" أن يتخذ مساجدًا، ولا ألم يُبرز قبره "يعني لم يُقبر النبي - صلى الله عليه وسلم خارج البيت حتى لا يكون بارزًا، فهي تبين سبب دفنه - صلى الله عليه وسلم - في بيتها.

وقد اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في موضع دفنه - صلى الله عليه وسلم -، فمن قائلٍ: يدفن في مكة لأنها مولده، ومن قائل: يُدفن في بيت المقدس لأنه مسراه ومبعث الأنبياء ومقابرهم، ومن قائلٍ: يُدفن في بيته الغرقد لأنه مقابر المسلمين، ومن قائلٍ: يُدفن في بيته الغرقد لأنه مقابر المسلمين، ومن قائلٍ: يُدفن في بيته الغرقد الأنه مقابر المسلمين، ومن قائلٍ: يُدفن في بيته الغرقد الأنه مقابر المسلمين، ومن قائلٍ: يُدفن في بيته الغرقد الأنه مقابر المسلمين ومن قائلٍ المسلمين ومن ومن ومن قائل

العرقد لاله مقابر المسلمين، ومن قابل. يدفن في بينه. فجاء أبو بكر خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمير المؤمنين، وحسم الخلاف بقوله، كما رواه ابنُ سعد في طبقاته (۲/ ۲۹۲) بإسناد صحيح من حديث عائشة قالت: "لما مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: أين يُدفن؟ فقال أبو بكر: في المكان الذي مات فيه ". ورواه الترمذي في الشمائل "(۳۷۹) والبيهقي في " الدلائل "(۷/ ۲۵۹) من في الشمائل "(۷/ ۳۷۹) من طريق نبيط بن شريط الأشجعي عن سالم بن عبيد -وكانت له صحبة-، فذكر حديثًا طويلًا في مرضه - صلى الله عليه وسلم -، ووفاته، واختلاف الصحابة في دفنه، " قالوا: يا صاحبَ رسول الله! أيُدفن رسول الله - صلى الله عليه صاحبَ رسول الله عليه

وسلم -، قال: نعم، قالوا: أين؟ قـال: في المكـان الـذي قِبض الَّله فيه روحَه، فإن الله لم يقبض روحَه إلا في مكانِ طيب، فعلموا أنْ قد صدق ".

قال الحافظ ابن حجر في الفتحه (١/ ٥٢٩) :" إسناده صـحيح، لكنه موقوف، وقد رُويَ عنه مرفوعا وهو مخرج في

مواضعه".

• عن عمــرو بن ميمــون الأوْدي قــال: رأيتُ عمــر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: يا عُبدّ الله بن عُمـر! إذهب إلى أمِّ المؤمـنين عائشـة *رضـي اللـِه عِنها* فقـل: يقـرأ عمـر بن الخطاب عليكِ السلام، تُم سلها أن أَدْفْن مع صاحبي، قالت: كنتُ أريد لنفسي، فِلأُوثِرنَّه اليومَ على نفسي، فلما أقبلَ قال له: ما لِّديك؟ قال: أذِنت لك يا أمير المؤمنين، قال: ما كان شيءٌ أهمَّ إليَّ من ذلك المضجع، فإذا قُبضتُ فاحملوني، ثم سـلَموا، ثم قـل: يستأذِنُ عمـر بن الخطـاب، فـإن أذِنَتْ لي فِادفِنوني، وإلا فِـرُدُّوني إلى مقابر المسـليمين، إني لا أعلم أحدًا أحوُّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين تُوُفِّي

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا لـه وأطيعـوا، فسـمَّى عثمان وعليّا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص، ووَلج عليه شابٌّ من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمِّنين بَبُشِّرَى الله، كان لك من القِدَم في الإسلام ما قـد علمت، ثم اسِتُخلِفتَ فعدلتَ، ثم الشهادة بعد ِهذا كله، فقال: ليتَني يا ابن أخي وذلك كِفافًا لا عليَّ ولا لي، أوصي الخليفة مَن بُعدي بالمهاجرين الأولين خبِرًا، أن يعـرف لهم حقَّهم، وأن يحفظ لهم حُرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرًا، الذين تَبَوَّءُوا الـدار والإيمان أن يُقبل من مُحسنهم، ويُعفي عن مُسيئهم، واوصية بذِهَّةِ الله وذهَّةِ رسولهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يُـوفي

لهم بعهــدهم، وأن يُقاتــل من ورائهم، وأن لا يُكلّفــوا فــوقَ طاقتِهم ".

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٩٢) عن قتيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، حدثنا خُصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن میمون فذکرہ۔

• قالت عائشة لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي، ولا تدفِني مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيت، فإنّي اکرہ ان از کی۔

صحيح: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٢٧) عن عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيـه، عن عائشـة

فذكرته. وقولُها:" أَزكِّى "بضم أوله، وفتح الكاف على البناء للمجهول، اي لا يثني علي بسببه، ويجعل لي بذلك مزية وفضل، وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك، وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر: كنت أريده لنفسي فكأن اجتهادها في ذلك تغير.

• عن سفّيان التمّار أنه حدَّثَه أنه رأى قبر النبي - صلى الله

عليه وسلم - مُسَنَّمًا.

صحيح: رواه البخاري في الجِنائز (١٣٩٠/ ٢) عن محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن سفيان التمار فذكره.

وسفيان التِمار هـو: ابن دينـار على الصـحيح، وقيـل ابن زيـاد، والصواب أنه غيره، وكل منهما عصفري كوفي، وهو من كبــار

أتباع التابعين.

وقول مُسَانًمًا إِلَي مرتفعًا، وزاد أبرو نعيم فَي المستخرج ":" وقبر أبي بكر وعمـر كـذٍلك "واسـتدل بـه على أن المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالـك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية. انظر:" الفتح".

ولا يعارض هذا ما رُوي عن القاسم (وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق) قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمـهُ! اكشـفي لي عن قبر النبي- صلى الله عليه وسـلم - وصـاحبيه رضـي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة

قبور، لا مُشرِفة ولا لاطئة، مبطوحةٍ ببطحاء العَرْصةِ الحمراء

قال أبو علي اللؤلوي: يقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدم، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عنـد رجليـه، رأسـه عنِد رجلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أُولًا: لأنه ضعيف. رواه أبو داود (٣٢٢٠) عن أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ، عن القاسم فذكره.

وعمــرو بن عثمــان بن هــاني المــدني "مســتور" كمــا في "التقـريب" ، وأمـا الحـاكم فقـال في "المسـتدرك" (١/ ٣٦٩) : "صحيح الإسناد" .

ثانيًا: على فرض صحة قول القاسم يحتمل أن يكون قبره وسلى الله عليه وسلم - لم يكن في أول الأمر مُسَنَّمًا، ثم لما بُني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة، وقد روى أبو بكر الآجري في كتاب "صفة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق إسحاق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند، عن غُنيم بن بسطام المديني قال: رأيت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيتُه مرتفعًا نحوًا من أربع أصابع، ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره، ورأيت قبر أبي بكر أسفل منه، كنا في الفتح ".

ثالثا: قوله:" مسنما "لا ينافي قوله:" مبطوحه ببطحاء العرصة الحمراء "كما قال الحافظ ابن القيم في" زاده "(١/ 370):" فقـبرُه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - مُسَـنَّم مبطـوحٌ ببطحاء العَرْصةِ الحمْراءِ، لا مَنْبيٌّ ولا مطيَّنٌ، وهكـذا كـان قـبر صاحيبه "انتهى.

قلت: وعليه يدل حديث جابر بن عبد الله الآتي.

• عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُلحِد، ونُصب عليه اللّبنُ نَصْبًا، ورفع قبره من الأرض نحوًا من شير.

صحيًح: رواه ابن حبان (٦٦٣٥) ، والبيهقي (٣/ ٤١٠) كلاهما من طريق أبي كامل الجحدري، حدثنا الفُضيل بن سليمان، حـدثنا جعفـر بن محمـد، عن أبيـه، عن جـابر بن عبـد اللـه فـذكره. وإسناده صحيح.

ويُستفاد منه أنه يستحب رفع القبر شبرًا عن الأرض ليتميز

فيُصان ولا يُهان.

۱۷ - باب إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإنَّ صلاتكم معروضة عليَّ ". قال: قالوا: يا رسول الله! كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بَليت؟ فقال: " إنَّ الله عنزَّ وجلَّ حرَّمَ على الأرض أجسادَ الأنباء".

صحیح: رواه أبــو داود (۱۰٤۷) ، والنسـائي (۱۳۷٤) ، وابن ماجه (۱۹۳۱) کلهم من طریق عبد الرحمن بن یزیـد بن جـابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس، فذکره. وإسـناده صـحیح، وصـحَّحه ابن خزیمـة (۱۷۳۳) ، وابن حبـان (۹۱۰) ، والحاکم (۱/ ۲۷۸) فأخرجوه من طریق عبد الرحمن بن یزید به.

وفي معناه ما رُوي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أكثروا الصلاة عليَّ يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدًا لم يُصَلِّ عليَّ إلا عرضتْ علي صلاته حتى يفرغ منها"، قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: "وبعد الموت إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء، فنبي الله حيُّ يرزق".

رواه ابن ماجه (١٦٣٧) عن عمرو بن سوَّاد المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أيمن، عن عُبادة بن نُسي، عن أبي الدرداء فذكره.

قال البوصيري: "هـذا إسـناد رجاله ثقـات إلَّا أنـه منقطع في موضعين، عُبادة بن نُسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة قالـه العلائي، وزيـد بن أيمن عن عبـادة بن نُسـي مرسـلة، قالـه البخارى".

١٨ - باب ما جاء في الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلون
 عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مررتُ على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر - وهو قائم يُصَلِّي في قبره" .

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (٢٣٧٥) من طريق عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني وسليمان التيمي، عن أنس بن مالك فذكره.

• عن أنسُ بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون".

حسـن: رواه أبـو يعلى في "مسـنده" (٣٤٢٥) عن أبي الجهم الأزرق بن علي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا المستلم بن سـعيد، عن الحجاج، عن ثابت، عن أنس بن مالك فذكره.

ومن طريق أبي يعلى أخرجه البيهقي في "حياة الأنبياء" (صـ ٧٢) ورجاله ثقات غير الأزرق وهو أبو الجهم الحنفي، الأزرق بن على قال الحافظ في "التقريب" "صدوق يُغرب" قلت: إلّا أنه لم ينفرد به فقد رواه الحسن بن عرفة، قال: حدثني الحسن بن قتيبة المدائني، ثنا المستلم بن سعيد بإسناده مثله.

كذا قال مع أنه رواه من طريق أبي الجهم الأزرق بن علي كما مضى، ومن طرق أخرى، وإن كان في بعضها من يُنَّهم. وللحديث طريق آخر أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٨٢) من طريق عبد الله بن إبراهيم ابن الصباح، عن عبد الله بن إبراهيم أبن الصباح، عن عبد الله بن أبي بكير، ثنا يحيى بن أبي بكير بإسناده مثله.

وقد تبين من هذه المتابعات بأن الأزرق بن علي لم يُغرب فيه، كما أنَّ الحسن بن قُتَيبة المدائني لم ينفرد به. والحياة هذه حياة برزخية، وليست من حياة الـدُّنيا في شـيء. انظر للمزيد: كتاب الإيمان بالأنبياء عليهم السلام

• \* \*

جموع أبواب أحوال الميت في القبر

١ - باب إنَّ القبر أول منازل الآخرة

• عن هأنئ مولي عثمان قال: كان عثمان بن عفّان إذا وقف على قَبْرٍ يبكي حتّى يَبُلَّ لحيتُه، فقيل له: تذكر الجنّة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن القبر أولُ منازل الآخرة، فإن نجا منه مما بعده أيسر منه، وإن لم ينجُ منه مما بعده أشد منه" قال:

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما رأيت منظرًا قط إلّا والقبر أفظع منه.

حسنَ: رواه الترمذيّ (٢٣٠٨) ، وابن ماجـة (٤٢٦٧) كلاهمـا من حديث يحيى بن معين، قال: حَدَّثَنَا هشام بن يوسف، عن عبـد الله بن بَحير، عن هانئ مولي عثمان قالٍ: فذكره.

قال الترمذيّ:" حسن غريب لا نعرفه إِلَّا من حديث هشام بن

بوسف ".

وأُخرجه الحاكم (١/ ٣٧١) وقد صحَّح الإسناد مثله قبله. وتعقبه الـذّهبيّ فقـال:" ابن بَحـير ليس بالعمـدة، ومنهم من يقويـه، وهانئ روى عنه جماعة، ولا ذكر له في الكتب الستة ".

قلت: عبد الله بن بحير هو ابن رَيْسان -بفتح الراء وسكون الياء- المرادي أبو وائل القاص اليماني الصنعاني، قال يحيى

بن معين: ثقة.

وقال عليّ بن المديني: سمعت هشام بن يوسف - وسئل عن عبد الله بن بَحير القاص الذي روي عن هانئ مولي عثمان فقال:" كان يُتقن ما سمع ". وذكره ابن حبّان في" الثقات "( ١٣٣١).

وقال في" المجروحين ": أبو وائل القاص اسمه عبد الله بن بحير الصنعانيّ، وليس هو عبد الله بن بحير بن رَيسان ذاك ثقة، وهذا يروي عن عروة بن محمد وعبد البرحمن بن يزيد الصنعاني العجائب كأنّها معلولة، لا يجوز الاحتجاج به، فجعل ابن حبّان رجلين أحدهما ثقة، والآخر ضعيف، والراوي هنا عبد الله بن بحير بن رَيسان هو الثقة.

وأمّا هانئ مولي عثمان فهو أبو سعيد البربري قال فيه النسائيّ: ليس به بأس، وذكره ابن حبّان في" التّقات "، وقال الذهبي في" الكاشف ":" وُثق ".

فَهـو حسـن الحـديث، وقـد روى لـه أبـو داود والتّرمـذي وابن ماجه، وقد أشار إلى هذا الذهبي. وأمّا ما رُوي عن أبي سعيد مرفوعًا:" إنَّما القبر روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حُفَر النار" فهو ضعيف.

رواه الترمذيّ (٢٤٦٠) عن محمد بن أحمد -وهو ابن مدُّويه، حَدَّثَنَا القاسم بن الحكم العُرني، حَدَّثَنَا عبيد الله بن الوليد الوصَّافي، عن عطية، عن أبي سعيد فذكره في سيأتي أطول سيأتي في موضعه.

قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه.

قلت: فيه عطية وهو ابن سعد العُوفيِّ ضعُّفه النسَّائيِّ، وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه، وفي "التقريب": "صدوق يخطئ كثيرًا كان شيعيًا مدلسًا".

والـراوي عنـه عبيـد اللـه بن الوليـد الوصـافي، أهـلُ العلم مطبقون على تضعيفه.

بن سوید وهو ضعیف".

قلت: بل هو رُوي عن أبيه، عن الأوزاعي الأشياء الموضوعة، وكان أبو زرعة يقول: رأيت هذا الشّيخ أدخل في كتاب أبيه أشياء موضوعة بخطط طيريّ، وكان يحدث بها، انظر: "المجروحين" . (١٠٠١) .

٢ - بابٍ إن الميت يسمع خفق النعال

• عن أنس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه حتَّى إنه ليسمع قرع نعالهم".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣٣٨) ، ومسلم في صفة الجنّة (٢٨٧٠/ ٧١) كلاهما من حديث يزيد بن زُريع، حَـدَّثَنَا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك فـذكره ولفظهما سواء.

• عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولم يُلحدُ فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عُود ينكتُ به في الأرض، فرفع رأسه فقال: "استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثًا" زاد في حديث جرير ههنا وقال:

"وإنه ليسمع خفْقَ نعالهم إذا ولّوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربَّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟" .

حسن: رواه أبو داود (٤٧٥٣) عن عثمان بن أبي شيبة، حَـدَّثَنَا معاوية، وهـذا جرير، ح وحدثنا هناد بن السـري، قـال: حَـدَّثَنَا معاوية، وهـذا لفظ هناد -عن الأعمش، عن المنهال، عن زاذان، عن الـبراء ابن عازب فذكره في حديث طويـل. والحـديث في زهـد هناد بن السري (٣٣٩) من هذا الوجه.

وإســناده حســن من أجــل المنهــال وهــو ابن عمــرو، فإنه "صدوق" . • وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولَّوا عنه" يعني مدبرين.

حسن: رواه البزار "كشف الأستار" (٨٧٣) عن محمـد بن عبـد الله المخرميّ، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا سفيان - يعني الثـوريّ، عن السُدِّي، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كُريمة -بضم الكاف- الكوفي الأعور الكبير، مختلف فيه فكذّبه الجوزجاني (أظن لتشيعه) ووثّقه الإمام أحمد والعجلي، وقال النسائي: "صالح" ، وقال ابن عدي: "له أحاديث يروبها عن عدة شيوخ، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق، لا بأس به" ، وأخرج له مسلم، والخلاصة أنه "صدوق يهم، رمي بالتشيع" .

وحسَّنه أيضًا الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٥٤) وأرجو أنه لم يهم

في هذا الحديث لشواهده.

وبمعناه رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "إذا دُفن الميت سمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه منصرفين" . رواه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٨٧) عن أبي الزنباع روح بن الفرح، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا محمد بن فُضيل، ثنا مسلم الضبي، عن ابن عباس فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع " (٣/ ٤٥) : "رجاله ثقات" .

قلت: وهـو وهم عنـه، فـإن مسـلمًا الضـبي وهـو ابن كيسـان ضعيف باتفاق أهل العلم.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي سعيد أن النَّبِيِّ صلى الله عليه ومن وسلم قال: "إن الميت يعرف من يحمله، ومن يغسله، ومن يدليه في قبره".

رواه أحمَّد (۱۰۹۹۷) عن أبي عامر، حَدَّثَنَا عبد الملك بن حسـنِ الحارثي، حَدَّثَنَا سعيد بن عمرو بن سُـلَيم، قـال: سـمعت رجلًا منا -قال عبد الملك: نسيت اسمه، ولكن اسمه معاويـة أو ابن

معاوية- يحدث عن أبي سعيد الخدري، أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، فقال ابن عمر وهو في المجلس: ممن سمعت هذا؟ قال: عن أبي سعيد، فانطلق ابن عمر إلى أبي سعيد فقال: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ قال: من النَّبى - صلى الله عليه وسلم -.

وإِسَنَّاده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي سعيد، وإن كان هو معاوية أو ابن معاوية فلا يعرف من

هو هذا؟ قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢٠) : "فيه رجـل لم أجد من ترجمه" .

٣ - باب ما جاء في سماع الموتى

• عن أبي طلحة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش فقُذِفوا في طوي من أطواء بدر خَبيث مُخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلمّا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشُد عليها رحلُها، ثمّ مشى، واتبعه أصحابُه وقالوا: ما نرى ينطلق إلّا لبعض حاجته، حتّى قام على شفة الركي، فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا.

قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما تُكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم".

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٣٩٧٦) ، ومسلم في الجنّة (٢٨٧٥) كلاهما من حديث رَوح بن عُبادة، حَدَّثَنَا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي طلحة فذكر الحديث واللفظ للبخاري.

ولم يذكر مسلم لفظ الحديث وإنما أحال على لفظ حديث أنس بن مالك الآتي. • عن ابن عمر قال: اطلع النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - على أهل القليب فقال: "وجدتم ما وعد ربّكم حقًا" فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: "ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون". صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٧٠) عن عليّ بن عبد الله، حَدَّثَنِي أبي، عن صالح، حَـدَّثَنِي أبي، عن صالح، حَـدَّثَنِي

نافع، عن ابن عمر فذكره.

• عن عمر بن الخطّاب قال: ثم أمر النّبِي صلى الله عليه وسلم فطرحوا في بئر، فانطلق إليهم فقال: "يا فلان بن فلإن، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقّا؟ فإني قد وجدتُ ما وعدني الله حقّاً" قلت: يا رسول الله! كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئًا". صحيح: رواه مسلم في الجنّة (٢٨٧٣) من طرق، عن سليمان بن المغيرة، عن شابت، عن أنس ابن ماليك، عن عمر بن الخطّاب فذكره في قصة مصارع أهل بدر.

• عن أنس بن مالــك أن رســول اللــه *صــلی اللــه عليــه وسلم* ترك قتلی بدر ثلاثًا ثم أتاهم فقام علیهم

فناداهم فقال: "يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربّكم حقًا؟ فإني قد وجدتُ ما وعدني ربي حقًا" ، فسمع عمر قول النّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! كيف يسمعوا، وأنّى يُجيبوا وقد جيّفوا؟ قال النّبِي - صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا "ثم أمر بهم فسُحبوا فألقوا في قلب بدر.

صحيح: رُواه مسلم في الجنة (٢٨٧٤) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس ابن مالك فذكره.

وأما ما رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل القليب فقال: يا أهل القليب! هل وحدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإني قد وجدتُ ما وعدني ربي حقًا" ، قالوا: يا رسول الله هل يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم اليوم لا يجيبون "فهو ضعيف.

رواه الطبرانيّ في" الكبير "(۱۰/ ۱۹۸) من طريق أشعث بن سوار، عن أبي إسحاق، عن عمرو ابن ميمون، عن عبد الله فذكره، وأشعث بن سوار الكندي وإن كان رواه مسلم في المتابعات فالأكثر على تضعيفه، ولذا أطلق عليه الحافظ في" التقريب "لفظ" ضعيف "وتناقض في" الفتح "(۷/ ۳۰۳) فقال:" وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد صحيح ".

وقول الحافظ الهيثمي في" المجمع "(٦/ ٩١):" ورجاله رجال الصحيح "صحيح، لأن أشعث ابن سوار من رجال مسلم كما

سبق.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن سيدان، عن أبيه، قال: أشرف النَّبِيِّ صلى الله على أهل القليب، فقال: فقال: " ينا أهل القليب! هل وجلدتم منا وعد ربّكم حقًا؟ "فقالوا: يا رسول الله! وهل يسمعون؟ قال: " يسمعون حقًا؟ "فقالوا: يا رسول الله! وهل يسمعون؟ قال: " يسمعون كما تسمعون، ولكن لا يجيبون "رواه الطبراني في" الكبير "( ١٩٧ ).

قال الهيثمي في" المجمع "(٦/ ٩١):" وعبد الله بن سِيدَان مجهول ".

قلت: وهو كما قال، وقد جهَّله ابن عدي واللالكائي وغيرهما، وقد البخاريّ: لا يتابع في حديثه ". وله الترجمة في الكامل "و" الميزان "وهو عبد الله بن سيدان المطرودي.

٤ - باب ما جاء من إنكار عائشة على سماع الموتي

• عن عروة بن الزبير قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر برفع إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه عليه وسلم " إن الميت يُعـذَّب في قبره ببكاء أهله عليه "فقالت: وَهِل، إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنه لَيُعذَّب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليكون عليه الآن "وذلك مثل قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على القليب يوم بدر، وفيه قتلي بدر من المشركين فقال لهم ما قال:" إنهم يسمعون ما أقول اوقد وهِل، إنّما قال:" إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم

حق "ثمّ قرأت: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: ٨٠] {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: ٢٢] يقول: حين تبؤوا مقاعدهم من النار.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٣٩٧٨) ، ومسلم في الجنائز (٩٣٢) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن هشام بن

عروة، عن أبيه فذكره.

• عن ابن عمر قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على القليب يوم بدر فقال: "يا فلان يا فلان! هل وجدتم ما وعدكم ربّكم حقاً؟ أما والله! إنهم الآن يسمعون كلامي "قال يحيى: فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، إنه وَهِل، إنّما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم " والله! إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم حق "وإن الله تعالى يقول: {إنّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: من إن أَن الدن بمُسْمِعِ مَنْ فِي أَلْقُبُورٍ} [فاطر: ٢٢].

حسن واه الإمام أحمد (ع٨٦٤) عن يزيد، أخبرنا محمد - يعني ابن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه

حدثهم عن ابن عمر فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. فقه الحديث: إن ما فهمتْه عائشة المخالفة بين الآية والحديث هو الذي فهمه أيضًا بعض الصّحابة، لأنهم تعجبوا من قول النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم " يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان -وجيّفواقد وجدتم ما وعدكم ربكم حقًّا؟ "فأجاب النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بأنهم يسمعون الآن. وهذا الحديث يدل على أنه حصل خرق العادة في هذه الحالة.

ولذا ثبت رجوع عائشة إلى قول هـؤلاء لمـا رواه ابن إسـحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير بإسناد جيـد عن عائشـة مثـل حـديث أبي طلحـة وفيـه:" مـا أنتم بأسـمع لمـا أقـول منهم "أخرجـه أحمـد بإسـناد حسـن كمـا قـال الحافـظ في" الفتح "(٧/ ٤٠٣).

قلت: وأما ما رواه الإمام أحمد (٢٥٧٢) فهو من طريق هُشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة أنها قالت: لما أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر بأولئك الرهْطِ، فألقوا في الطويِّ: عتبة وأبو جهل وأصحابه، وقف عليهم فقال: جزاكم الله شرَّا من قوم نبي، ما كان أسوأ الطرْدِ وأشد التكذيب "قالوا: يا رسول الله! كيف تكلم قومًا قد وأشد التكذيب "قالوا: يا رسول الله! كيف تكلم قومًا قد جيَّفوا؟ فقال: " ما أنتم بأفهم لقولي منهم، أو لهم أفهم لقولي منكم ".

وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي قال الهيثميّ في" المجمع "(٦/٩٠):" رواه أحمد، ورجاله ثقـات إِلّا أن إبـراهيم لم يسـمع من عائشة، ولكنه دخل عليها" والله تعالى أعلم.

0 - باب إثبات عذاب القبر قـال اللـه تعـالي: {سَـنُعَذِّبُهُمْ مَـرَّتَيْنِ ثُمَّ يُـرَدُّونَ إِلَى عَـذَابٍ عَظِيمٍ} [سورة التوبة: ١٠١] .

قوله: ۗ { مَرَّ تَيْنِ } إحداهما في الدُّنيا، والأخرى في القبر. وقوله: { إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ } عذاب جهنّم.

وقال بعالي: {فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَـوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (<mark>80) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُُدُ</mark>وًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ اللَّوَةُ الْعَذَابِ} [سورة غافر: 80 - السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَـوْنَ أَشَـدَّ الْعَـذَابِ} [سورة غافر: 80 -[87]

قوله: {وَحَاقَ بِآلٍ فِرْعَوْنَ} أِتباعه وأهل طاعته.

قوله: {وَحَاقَ} أَي نَزُلُ وَحَلَّ. وقوله: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشٍيًّا} أي أنهم في القبر يُعرَضون علي النِّار صَباحًا وَمِساءً وإلَى أن تقوم الساعة.

وقوله: ۚ { أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشِدَّ الْغَذَابِ } وذلَّكْ يوم القيامة.

• عَن أبي أيوب قال: خرج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وقد وجبتُ الشَّــمُس فســمعُ صــوتًا فقــال: "يهــود تُعــذبُ في

متفق عليه: رواه البخـاريّ في الجنـائز (١٣٧٥) ، ومسـلم في صفة الجنّة والنّار (٢٨٦٩) كُلاهما من حـديث شـعبة، عن عـون بن أبي جحيفة، عن أبيه، عن البراء بن عـازب، عن أبي أيـوب فُذكر الحديث. واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم قريب منه وفيه: أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت

وقوله: ِ "وجبت الشِمس" أي سقطت، والمراد غروبها.

• عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيثُ عائشة رضي الله عنها، زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، حين خسبِّفتِ الشِّمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصَلِّي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، وقالت: سبحان الله، فقلت: آيَـةٌ؟ فأشـارت: أي نعم، قـالث: فَقُمْتُ حتى تجلّاني الغَشْيُ، فجعلتُ أَصُبُّ فوق رأسي المـاء، فلِمّا انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلمٍ حمدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما من شيء كنتُ لم أرَه إِلَّا قد رأِيتُمه فِي مقامي هذا، حتَّى الجنَّة والنَّار، ولقد أُوحَيَ إليَّ أَنَّكُمْ تُفْتَون في الْقُبُورِ مِثْل -أو قريبًا من- فِثْنَـةٍ الـدَّجَّالِ" ، لا أدري أيَّتَهُما قالتْ أسماء، "يُؤتِي أحدُكم فيقال له: ما عِلْمُكَ بهذا الرّجُلِ؟ فأمَّا المؤمنُ، أو المُوقِنُ"، لا أدري أيَّ ذلك قالت أسماءُ، "فيقول: محمدُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، جاءنا بالبينات والهُدى، فأجبنا وآمنًا واتبعنا، فيقال له: نمْ صالحًا، فقد علمنا إن كنت

لموقِنًا، وأمّا المنافق، أو المرتاب "، لا أدري أيتهما قالت أسماء -" فيقول: لا أدري، سمعتُ الناس يقولون شيْئًا فقلتُه ".

متفق عليه: رواه مالك في الكسوف (٤) عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر فذكرته. ورواه البخـاري في الوضـوء (١٨٤) وفي الكسـوف (١٠٥٣) من طريقين عن مالك بإسناده.

ورواه الشــيخان - البخــاري في العلم (٨٦) ، ومســلم في الكسوفِ (٩٠٥) من وجهين آخرين عن هشام بإسناده نحوه.

• عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قام رسول الله صلى الله علي الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله وسلم خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتتِن فيها المرأ، فلمّا ذكر ذلك ضَجَّ المسلمون ضجَّةً.

صــحيح: رواه البخــاري في الجنــائز (١٣٧٣) عن يحــيى بن ســليمان، حَــدَّثَنَا ابن وهب، قــال: أخــبرني يــونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزُّبير، أنه سمع أسماء بنت أبي بكر فذكرته.

• عن أنس بن مالـــك أن النَّبِيِّ صـــلى اللــه عليـــه وسلم قال:" لولا أن لا تدافَنُوا لدعوتُ اللـه أن يُسـمعكم من عذاب القير ".

صحیح: رواه مسلم في کتاب الجنـة (۲۸٦۸) من طـرق عن محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن قتادة، عن أنس فذكره.

• عن عائشة قالت: دخل عليَّ عجوزان من عُجْز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذَّبون في قبورهم، فكـذبتُهما، ولم

أُنْعِم أَن أُصدقهما، فخرجتا، ودخل عليَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله! إن عجوزين وذكرتُ له، فقال:" صدقَتَا إنهم يعذبون عذبًا تسمعه البهائم كلُّها "فما رأيتُه بعد في صلاة إلَّا تعوَّذَ من عذاب القبر،

متفق عليه: رواه البَخاري في الـدّعوات (٦٣٦٦) ، ومسـلم في المساجد (٥٨٦/ ١٢٥) كلاهما من حديث جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة فذكرته.

• عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تُفْتنون في القبور، قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " إنما تُفْتَنُ يهود "قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هل شعرتِ أنه أوحي إليَّ أنكم تُفْتنون في القبور؟ " قالت عائشة: فسمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد يستعيذُ من عذاب القبر.

صحیح: رواه مسلم في المساجد (٥٨٤) من طـرق عن یـونس بن یزید، عن ابن شهاب، قال:

حَدَّثَنِي عروة بن الزُّبير، أن عائشة قالت فذكرته.

• عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها، فلا تصنع عائشة إليها شيئًا من المعروف إلَّا قالَتْ لها اليهودية: وقاكِ الله عذابَ القبر. قالت: فدخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم عليّ، فقلتُ: يا رسولَ الله! ، هل للقبر عذابٌ قبلَ يوم القيامة؟ قال: "لا، وَعَمَّ ذاكِ؟" قالت: هذه اليهودية لا نصنعُ إليها من المعروف شيئًا إلَّا قالت: وقاكِ الله عذابَ القبر، قال: "كذبَتْ يهُودُ، وهم عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَكذبُ، لا عذاب ون يَوْمِ القيامة قالت: ثم مكتَ بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصفَ النهار مشتملًا بثويه، محمَّرة يمكث، وهو ينادي بأعلى صوته: "أيُّها الناسُ! ، أظلَّنْكُمُ الفِتَنُ عيناه، وهو ينادي بأعلى صوته: "أيُّها الناسُ! ، أظلَّنْكُمُ الفِتَنُ

كقطع الليل المُظْلِمِ، أَيُّها الناسُ، لو تعلمونَ ما أعلمُ، بكَيْتُم كثيرًا، وضحِكْتُمْ قليلًا، أَيُّها النَّاسُ! ، اسْتَعِيذُوا بالله من عذاب القبر، فإنَّ عذاب القَبْرِ حَقُّ ".

صحيح: رواه الإمام أُحمد (٢٤٥٢٠) عن هاشم، قال: حَدَّثَنَا إِسِحاق بن سعيد، قال: حَدَّثَنَا سعيد، عن عائشة فذكرته.

وأورده الهيثميّ في" المجمع "(٣/ ٥٤ - ٥٥) وقال: هو في الصّحيح باختصار .. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ".

قلت: وهو كما قال، إسحاق بن سعيد هو: ابن عمرو بن العاص بن سعيد بن العاص الأموي الكوفي، وأبوه سعيد بن عمرو المدني ثمّ الدّمشقي من رجال الشيخين، ولا منافاة بين هذا الحديث وبين الأحاديث السابقة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أنكر عذاب القبر أولًا، ثمّ أعلم به، فأعلم به أصحابه.

وفي البـاب عن ابن مسـعود مرفوعًـا:" إنَّ المـوتى ليعـذبون في قبورهم حتّى إن البهائم لتسمع أصواتهم ".

رواه الطبراني في" الكبير" (١٠/ ٢٤٧) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا يعلى بن المنهال السكوني، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله ابن مسعود فذكره، قال الهيثميّ في" المجمع "(٣/ ٥٦):" إسناده حسن ".

قلت: في الإسناد يعلى بن المنهال لم أعرف من هو؟ وإن كان ممن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٠٥) فهو" مجهول "وفي الإسناد أيضًا أبو بكر بن عَيَّاش فإنه كبر فاختلط عليه.

وأُمَّا ما رُوي عن عائشة مرفوعًا:" يُرسل على الكافر حيَّتان، واحدة من قبل رأسه، وأُخرى من قِبل رجليه، تُقْرضانه قَرْضًا، كلما فِرغتا عادتا إلى يوم القيامة ِ"فهو ضعيف،

رواه أحمد (٢٥١٨٩) عن رَوح، حَـدَّثَنَا حَمّاد، عن عليّ بن زيـد، عن أم محمد، عن عائشة فذكرته.

أورده الهيثميّ في" المجمـع "(٣/ ٥٥) وقـال:" رواه أحمــد وإسناده حسن"ـ

قلت: ليس بحسن، فإن أم محمد قيل اسمها: أُمينة، وقيل: أمية، وقيل: أمية، وهي زوجة زيد بن جُدعان، تفرّد بالرواية عنها عليّ بن زيد، وهي لا تُعـرف، وعلي بن زيد بن جُـدعان أهـل العلم مطبقون على تضعيفه.

٦ - باب أن أهل الجاهلية يُعذَّبون في قبورهم

• عن زيد بن ثابت قال: بينما النّبِي - صلّى الله عليه وسلم - في حائط لبني النجار على بغلة له، ونحن معه، إذ حادث به، فكادت تُلقيه، وإذا أقْبرُ ستة أو خمسة أو أربعة، (كذا كان يقول الجُريري) فقال: "من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟" فقال رجل: أنا. قال: "فمتى مات هؤلاء؟" قال: ماتوا في الإشراك، فقال: إن هذه الأمة تُبلي في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه "ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال: " تعوذوا بالله من عذاب النّار "قالوا: نعوذ بالله من عذاب النّار، فقال: " تعوذوا بالله من عذاب القبر "قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: " تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن "قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، قال: " تعوذوا بالله من فتنة الدجال "قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.

صحيح: رواه مسلم في كتاب الجنّه (٢٨٦٧) من طرق، عن سعيد الجُريريّ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ، عن

قُـال: أبـو سـعيد: ولم أشـهده من النَّبِي - صـلى اللـه عليـه وسلم -، ولكن حَدَّثنيه زيد بن ثابت قال: فذكره.

• عن أنس بن مالك: أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دخل نخلًا لبني النجار، فسمع صوتًا ففزع، فقال: " من أصحابُ هذه القبور؟ "قالوا: يا نبيَّ الله! ، ناسٌ ماتوا في الجاهليَّة،

قال:" تعـوَّذوا باللـه من عـذاب القـبر، وعـذاب النّـار، وفتنـة الدَّجال "قالوا: وما ذاك يا رسول اللـه؟ قـال:" إنَّ هـذه الأمة تُبْتَلى في قُبُورِها، فإنَّ المؤمن إذا وُضِعَ في قـبره، أتـاه مَلَـكُ فَسألَهُ: ما كنت تعبُدُ؟ فـإنِ اللـهُ هـدَاهُ قـال: كنتُ أعبـد اللـه، فيُقالُ له: ما كنت تقولُ في هذا الرّجل؟ قال: فيقولُ: هو عبد الله ورسولُه، قال: فما يُسـألُ عن شـيءٍ غيرَها، فيُنْطلَـقُ بـه النّـار، الله ورسولُه، قال: في النّار، فيُقال له: هذا بَيْتُكَ كـانَ في النّـار، ولكنّ الله عَصَمَكَ ورَحِمَكَ، فأبدَلكَ به بيتًـا في الجَنّةِ، فيقـولُ: ولكِنَّ الله عَصَمَكَ ورَحِمَكَ، فأبدَلكَ به بيتًـا في الجَنّةِ، فيقـولُ: دَعُوني حتَّى أذهبَ فأبشَرَ أهلِي، فيُقالُ له: اسْكُنْ، وإن الكافرَ ولاحِيَّ الله عَصَمَكَ وتوجمكَ، فأبدَلكَ به بيتًـا في الجَنّةِ، فيهـذا دَعُوني حتَّى أذهبَ فأبشَرَ أهلِي، فيُقالُ له: اسْكُنْ، وإن الكافرَ إذا وُضِعَ في قَبْره، أتاهُ مَلكُ فيقولُ الناسُ، فيضربه بمطـراق الرّجل؟ فيقولُ: كنتُ أقولُ ما يَقُولُ الناسُ، فيضربه بمطـراق من حديـد بين أُذُنيـه، فيصـيح صـيحة فيسـمعها الخلـق غـير الثقلين"ــ

صحيح: رواه أحمد (١٣٤٤٧) عن عبد الوهّاب، حَـدَّثَنَا سـعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس فذكره.

ومن هـذا الطريـق رواه الـبيهقيّ في إثبـات عـذاب القـبر ( ١٩) وأحال إلى رواية أحمد.

ورواه مسلم في صفة الجنّة (٢٨٧٠/ ٧٢) عن عمـرو بن زرارة، عن عبد الوهّاب (وهـو ابن عطـاء) بإسناده مختصـرًا ولم يـذكر فيه قصة الجاهلية.

وعبد الوهّاب هـو: ابن عطـاء الخفـاف وهـو إن كـان من رواة مسلم فقـد تكلم فيـه البخـاريّ والنسـائي وغيرهمـا، غـير أنـه حسن الحديث وقد توبع هنا.

فقـد رواه الإمـام أحمـد (١٢٢٧١) عن روح بن عبـادة، حَـدَّتَنَا سعيد بإسناده نحوه، وأصل الحـديث في البخـاريّ (١٣٧٤) من طريق طريق عبد الأعلى، ومسلم في صفة الجنّة (٢٨٧٠) من طريـق يزيـد بن زريع وعبـد الوهّاب - كلّهم عن سعيد بإسـناده كمـا سيأتي في باب إن المؤمن والكافر يسألان.

• عن أنس أن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سمع صوتًا من قبر فقال: "متى مات هذا؟ قالوا: مات في الجاهليّة، فسُـرَّ بذلك وقال:" لـولا أن لا تـدافنوا لـدعوتُ اللـه أن يُسـمعكم عذابَ القبر ".

صحیح: رواه النسائی (۲۰۵۸) عن سوید بن نصـر، قـال: حَـدَّثَنَا

عبد الله، عن حُميد، عن أنس فذكره. وإسناده صحيح، وقد صحَّحه أيضًا ابن حيَّان (٣١٢٦) ، وأخرجـه

وإسناده صحيح، وقد صحّحه ايضًا ابن حيّان (٣١٢٦) ، واخرجـه البيهقيّ في إثبـات عـذاب القـبر (٩١) كلّهم من طريـق حُميـد الطّويل، عن أنس فذكر الحديث.

وفي رواية أحمد (١٢٠٠٧) عن ابن أبي عديّ، عن حُميد، عن أنس قال: دخل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حائطًا من حيطان المدينة لبني النجار، فسمع صوتًا من قبر فسأل عنه فذكره.

وكان خروجه لقضاء حاجته كما في رواية الإمام أحمد (

۱۲۰۹٦) بإسناد صحيح.

• عن أنس بن مالـك قـال: أخـبرني بعض من لا أتهمـه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلال يمشيان بالبقيع، فقـال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم " يـا بلال! ، هـل تسـمع مـا أسمع؟ "قال: لا والله! يا رسـول الله، مـا أسـمعه، قـال:" ألا تسمع أهل هذه القبور يُعَذَّبون "يعني قبور الجاهليّة.

حسن: رواه الإمام أحمد (١٣٧١٩) عن سُريج، حَـدَّتَنَا فُليح، عن هلال بن عليّ، عن أنس بن مالـك فـذكره. وأخرجـه الحـاكم في" المستدرك "(١/ ٤٠).

وأورده الهيثمي في" المجمــع "وقــال:" رجالــه رجــال الصَّحيح ".

وقال البيهقي في إثبات عذاب القبر (٩٦) :" هذا إسناد صحيح شاهد لما تقدم".

قلت: إسناده حسن من أجل فُلَيح وهو ابن سليمان، وهـو وإن كان من رجال الجماعة إلّا أنه مختلف فيه، فضــعَّفه ابن معين وعثمان الدَّارمي وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.

مشَّاه ابن عدي فقال: له أحاديث صالحة، وقال الـدَّارقطنيّ: يختلفـــون فيــه، وليس بــه بـاس، وذكــره ابن حبَّان في "الثقات".

والَّخلاصة أنه يحسـن حديثـه إذا لم يـأت بشـيء منكـر، وذكـر البقيع في هذا الحديث منكر إذ لم يكن فيها قبور الجاهليَّة.

• وعن أنس قال: بينما نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في نَحْلٍ لنا، نخلٍ لأبي طلحة يتبرز لحاجته، قال: وبلال يمشي وراءه، يُكرم نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمشي إلى جنبه، فمر نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم بقبر، فقام حتّى تَمَّ اليه بلال فقال: "ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمعُ؟" قال: ما أسمع شيئًا، قال: "صاحب القبر يُعَذَّب" قال: فسئل عنه فوجد يهوديًا.

صُحيح: رُواه الإمام أحمد (١٢٥٣٠) عن عبد الصَّمد، حَـدَّتَنِي أبيّ، حَـدَّثَنِي أبيّ، حَـدَّثَنَا عبـد العزيـز، عن أنس فـذكره. وقـال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٥٦) : "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" .

قلت: وهو كما قال، وعبد العزيز هو: ابن صُهَيب.

• عن أم مُبشَّر قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا في حائط من حوائط بني النجار، فيه قبور، منهم قد ماتوا في الجاهليّة، فسمعهم وهم يُعَـذَّبون، فخـرج وهـو يقـول: "استعيذوا باللـه من عـذاب القـبر" قـالت: قلت: يا رسول اللـه! وإنهم ليعـذبون في قبـورهم؟ قـال: "نعم، عـذابًا تسمعه البهائم".

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٧٠٤٤) ، والطَّبرانيَّ في "الكبير" (٢٥/ ٢٥) ، والطَّبرانيُّ في "الكبير" (٢٥/ ٢٥) ، والـبيهقي في إثبات عـذاب القـبر (١٠٨) كلَّهم من طريق أبي معاوية قال: حَـدَّثَنَا الأعمش، عن أبي سـفيان، عن

جابر، عن أم مبشر فذكرته. وإسناده صحيح، وصحَّحه أيضًا ابن حبَّان (٣١٢٥) .

وقّال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٥٦) : "ورواه أحمـد ورجالـه رجال الصّحيح" وفاته العزو إلى الطبرانيّ.

• عن جابر بن عبد الله قال: دخل النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يومًا نخلًا لبني النجّار، فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهليّة، يُعَـذّبون في قبورهم، فخرج النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فزعًا، فأمر أصحابه أن يتعوذوا من

حســن: رواه أحمــد (١٤١٥٢) عن عبــد الــرزّاق - وهــو في مصنفه (٦٧٤٢) قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزُّبـير، أنـه سمع جابر بن عبد الله فـذكره. وإسـناده حسـن من أجـل أبي

الرِّبير.

عذاب القبر.

ورواه البرّار "كشف الأستار" (٨٧١) من وجه آخر عن موسى بن عقبة، عن أبي الزُّبير بإسناده مثله، ورواه الطبرانيّ في "الأوسط" (٤٦٢٥) من وجه آخر عن أسامة بن زيد، عن أبي الزُّبير بإسناده، وزاد فيه: "يعنبون في القبور في النميمة".

قال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث عن أسامة بن زيـد إِلَّا ابن لهيعة.

قلت: وبـــه علّلــه أيضًـا الهيثميّ في "المجمــع" (٣/٥٥) فقال: "رواه أحمد والبزّار، والطّبراني في" الأوسط "، ورجال أحمد رجال الصَّحيح، وفي إسناد الطبرانيّ ابن لهيعة، وفيه كلام". وقد توبع في أصل الحديث.

٧ - باب ما جاء أن أكثر عذاب القبر من البول والنميمة

• عن ابن عباس قال: مـرَّ رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - على قبرين، فقال: "أمـا إنهمـا لَيُعـذَّبان، ومـا يُعـذَّبان في كبير، أمَّا الآخـر فكـان

لا يستتر من بوله" . قال: فدعا بعسـيب رطْبٍ فشـقَّه بـاثنين، ثمّ غرس على هذا واحـدًا، وعلى هـذا واحـدًا، ثمّ قـال: "لعلّـه يُخفَّف عنهما ما لم يببسا" .

وفي روايــة: "وكــان الآخــر لا يســتنُزه عن البــول، أو من

البول" .

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢١٨) ، وفي الجنائز (١٣٦١) ، ومسلم في الطهارة (٢٩٢) كلاهما من طريق الأعمش، قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن طاوس، عن ابن عباس ... فذكر الحديث. واللهظ لمسلم، وفي لفظ البخاريّ: ثم أخذ جريدة رطبة ... وفيه أيضًا: قالوا: يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ فقال: "لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا".

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن

يُرَفُّه عنهما ما دام الغصنان رطبين" .

صحیح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠١٢) قال: حَدَّثَنَا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، قالا: حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصَّامت، عن جابر بن عبد الله في حديث

طويل. وسيأتي كاملًا في موضعه.

• عن أبي بكرة قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه عليه عليه وسلم وهو آخذ بيدي، ورجل عن يساره، فإذا نحن بقيرين أمامنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنهما ليعذّبان، وما يعذّبان في كبير، وبلي، فأيكم يأتيني بجريدة؟" فاستبقناء فسبقتُه، فأتيتُه بجريدة، فكسرها نصفين، فألقى على ذا القبر قطعة، وعلى ذا القبر قطعة، وقال: "إنه يُهوَّنُ عليهما ما كانتا رطْبتَين، وما يُعدّبان إلّا في النها، والغية".

حَسَن: رَواْهُ الإمام أحمـد (٢٠٣٧٣) عن أبي سـعيد مـولى بـني هاشم، والبزَّار (٣٦٣٦) ، من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهمـا -أعني أبا سعيد ومسلم بن إبراهيم- عن الأسود بن شيبان، عن بحر بن مرَار، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة .. فذكر الحديث، وهذا إسناد حسن متصل؛ إن بحر بن مرَّار سمع عن جده عبد الرحمن بن أبي بكرة.

وبحر بن مَرَّار تكلم فيه القطان فقال فيه: إنَّه خولط. إلَّا أنَّ ابن عدي بعد أن أخرج الحديث المذكور وغيره من رواياته قال: ولا أعرف له حديثًا منكرًا فأذكره، ولم أر أحدًا من المتقدِّمين ممَّن تكلُّم في الرجال ضعَّفه إلَّا يحيى القطان، ذكر أنَّه خولط، ومقدار ما له من الحديث لم أر فيه حديثًا منكرًا ".

وهذا هو الصواب؛ فحديثه هذا لا بأسٍ به في الشواهد.

ولا يُعكِّر على هذا الاختلافُ عليه، أعني به ما رواه ابن ماجه (٣٤٩) من طريـق وكيـع، وأبـو داود الطيالسـي في مسـنده (٩٠٨) كلاهما عن الأسود بن شيبان، عن بحر بن مَرَّار، عن جـد أبيـه أبي بكـرة، ففيـه انقطـاع؛ لأنَّ بحـرًا لم يسـمع من أبي بكرة، ولذا صوَّب الـدَّارقطنيِّ في العلـل "(٧/ ١٥٦) الروايـة الموصولة وقال أبو حاتم: هي أصح: "العلل "(١/ ٢٥٠).

• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنَّ عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول ". حسن: رواه الببرّار" كشف الأستار "(٢٤٣)، والطّبراني في " الكبير "(١١/ ٨٤)، والحياكم (١/ ١٨٣ - ١٨٤) كلهم من طريق إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فذكره.

وأبو يحيى القَتَّات مختلف فيه، والغالب عليه الضعف، ووثَّقه يحيى بن معين في رواية، وقد تابعه العوام بن حوشب عن

مجاهد.

رواه الطبراني في" الكبير "(١١/ ٧٩) من طريـق العـوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس به مثله. والعــوام بن حوشــب وتَّقــه أحمــد وابن معين وأبــو زرعــة وغيرهم.

ولم يُحكُم عليه الحاكم بشيء، بـل ذكـره شـاهدا لحـديث أبي

هريرة وهو الآتي:

• عَنْ أَبِي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم " أكثر عذاب القبر من البول ".

صحیح: رواه أبن ماجه (٨٤٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في مصنفه (١/ ١٢٢) قال: حَدَّثَنَا عَفّان، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكر الحديث.

عن الأعمس، عن ابني صالح، عن ابني هريرة قددر العديك. ورواه الــدَّارقطنيّ (١/ ١٢٨) وقــال:" صـحيح "، والحـاكم (١/ ١٨٣) وقال:" صحيح على شرط الشّيخين ولا أعرف له علة "، وأورده البوصيري في" زوائد ابن ماجه "وقـال:" هـذا إسـناد صـحيح رجاله عن آخـرهم محتج بهم في الصـحيحين "وحكى الترمــذيّ في" العلـل "عن البخـاري أنـه قــال:" هــذا حــديث

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث باطل مرفوعًا "." العلل "(١٠٨١). يعني الباطل هو الرفع، والصحيخ أنه موقوف، ذكره الدَّارقطنيِّ في " العلل "(١٥١٨) رواية أبي عوانة هذه ثم قال: " وخالف ابنُ فضيل فوقف، ويشبه أن يكون الموقوف أصخُّ ".

قلت: هـذه من الصـناعة الحديثيـة، وأمّـا من فقـه الحـديث فالصحيح أنه مرفوع؛ لأن مثل هـذا الحكم لا يمكن صـدوره إلّا من الشارع، فمن نظر إلى صناعة الحديث رجّح الوقـف، ومن نظر إلى فقه الحديث رجّح الرفع، وكان الإمام البخاري رحمه الله سـبّاقًا في اختيـار هـذا المنهج، ولـذا حكم على كثـير من الأحاديث بالرفع مع أن الصناعة الحديثية تُرَجِّجُ جـانب الوقـف كما هـو ظـاهر من صـنيع الإمـام الـدَّارقطنيّ في "الإلزامـات والتبعـ"، والنسائي في "السنن الكبرى والصغري".

وهذا مما تميّز به البخـاريّ *رحمـه الله ع*ن غـيره، ثمّ نهج هـذا المنهج من جاء بعده مثل الحاكم والنووي وابن كثير والحافـظ ابن حجر وغيرهم.

وهنذا مثَالً لاَختلاف أنظار العلماء، وليس فيه ردُّ أحدٍ على

أحدٍ، إنَّما هو راجعٌ إلى أصولهم وضوابطهم.

• عَن أبي هريرة، قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام، فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتّى رعد كُمُّ قميصه، فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: "ما تسمعون ما أسمع؟" قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: "هذان رجلان يُعذَّبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين" قلنا: مِمَّ ذلك يا نبيَّ الله؟ قال: "كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، ويمشي بينهم بالنميمة" فدعا بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كل قبر واحدة، قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: "نعم يخفف عنهما ما داما رَطْبَتَيْن".

صحيح: رواه ابن حبَّان (٨٢٤) قال: أخبرنا أبو عروبة، قال: حَدَّثَنَا محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حَدَّثَنَا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حَدَّثَنِي زيد بن أبي أُنَيْسة، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي

هريرة فذكر الجديث.

ورجاله ثقات، أبو عروبة هو الحسين بن محمد بن معشر الحراني حافظ مترجَم في "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٧٧٤) وأبو عبد الرحيم هو: خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد الأموي مولاهم الحراني، ثقة من رجال مسلم.

• عن أبي هريرة قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر فقال: "ائتوني بجريدتين" فجعل إحداهما عند رأسه، والأخرى عند رجليه، فقيل: يا نبي الله! أينفعُه ذلك؟ قال: "لن يزال يُخفَّف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما نُدوُّ".

صحيح: رواه أحمد (٩٦٨٦) عن محمد بن عبيد، عن يزيد -يعني ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريـرة فـذكره. ورواه الـبيهقي في إثبـات عـذاب القـبر (١٣٦) من طريـق ابن أبي شيبة، ثنا محمد بن عبيد بإسناده، وإسناده صحيح.

وقـال الهيثمي في "المجمـع" (٣/ ٥٧) : "رواه أحمـد، ورجالـه رجال الصَّحيح" .

قُلت: وهـو كُمـا قـال .. ولا يخـالف هـذا مـا سـبق من مـرور النَّبِيِّ *صلى الله علِيه وسلم ع*لى قبرين لتعدد القصة.

وأمَّا ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن عذاب القبر من ثلاثة: من الغيبة والنميمة والبول، وإياكم ذلك" فالصحيح أنه موقوف من رواية أبي عروبة، عن قتادة من قوله: قاله الحافظ البيهقي في إثبات عذاب القبر (٢٦٢) وقال: "وقد روينا معناه في الأحاديث الثابتة فيما تقدم".

٨ - بابِ ما يخاف من عذاب القبر في الغلول

• عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا، إلّا الأموال، الثياب والمتاع، قال، فأهدي رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامًا أسود، يقالُ له: مِدْعَمٌ، فوجَّة رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وادي القُرَى، حَتَّى إذا كُنَّا بوادي القُرَى، بينما مِدْعَمٌ يَحُطُّ رحلَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم وسلم -، إذ جاءه سهم عائرٌ، فأصابه فقتله، فقال الناس، هنيئًا له الجنّة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تُصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارًا" قال: فلمّا سمع الناس ذلك، جاء رجل بشراكِ أو شراكَين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم "شراك أو شراكين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم "شراك أو شراكان من نار".

متفـق عليـهِ: رواه مالـك في الجهـاد (٢٥) عن ثـور بن زيـد الديليُّ، عن أبي الغيث سالم مولي ابن مطيع، عن أبي هريرة فذکر ہ.

ورواه البخاريّ في المغازي (٤٢٣٤) ، ومسلم في الإيمان ( ١٨٣) كلاهما من طريق مالك به مثله. وأمّا ما رُوي عن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الُعصَر ربما ذهبُ إلَى بني عبد الأشهل، فيتحـُدث مُعُهم حتَّى ينحدر للمغرب، قال: فقال أبو رافع: فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسرعًا إلى المعرب، أذ مر بالبقيع، فقال: "أَفَّ لكَ، أفِّ لك"، مَرَّتين، فكبر في ذرعي وتأخرتُ، وِظننت أنه يريدني، فقال: ما لك؟! امش "، قال: قلت: أُحدثتُ حدثًا يا رسول الله. قال: وما ذاك؟" قلتُ: أقَّفْتَ بيّ، قالٍ: "لا، ولكن هذا قبرُ فلان، بعثتُهُ ساعيًا على بني فلان، فغَلَّ نَمِرَةٌ، فَدُرِّعَ الآن مِثْلَها من نار" ففيه من لم يوتَّق.

رواه النســائيّ (٨٦٢، ٨٦٣) ، والإمــام أحمــد (٢٧١٩٢) ، وإبن خُزيمة (٢٣٣٧) ، والبيهقي في إثبات عـذاب القـبر (١٤٩) كلُّهم من طرق، عن ابن جـريج، عن منبـوذ رجـلِ من آل أبي رافـع، عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع فذكره. وفي إسناده منبوذ لم يؤثر توثيقًه من أحد، وقال العافظ في "التقريب": "مقبول". أي إذا توبع.

وكذا الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المـدني رُوي عن أبيـه، وعن جده، ولكن لم يوثقة غير ابن

حبَّان ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي إذا توبع.

٩ - باب ما جاء إن للقبر ضغطة ً

 عن عائشة، عن إلنَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: "للقبر ضغطةٌ لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ" ـ

صحیح: رواه ابن حبَّان في صحیحه (۳۱۱۲) عن عمر بن محمد الهمدانيّ، حَدَّثَنَا بُنْدار، عن عبد الملك بن الصباح، حَدَّثَنَا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن صفية، عن عائشة فذكرته، وإسناده صحيح، بُندار هو: محمد بن بشار.

ونافع هو: مولي ابن معمر.

وصفية هي: بنت أبي عبيد الثقفية زوج ابن عمر، وهي أخت المختار بن أبي عبيد، وثَقها العجلي وابن حبَّان، واعتمد الحافظ على توثيق العجلي في "التقريب" وهي من رواه مسلم والسنن ما عدا الترمذي.

هكذا رواه أيضًا البيهقيّ في إثبات عذاب القبر من طريق عبد الملك بن الصباح (١٢٠) ومن طريق آدم بن أبي إياس (١١٩)، والطحاوي في مشكله من طريق عبد الرحمن بن زياد (٢٧٤) كلّهم من حديث شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، أو عن امرأة ابن عمر، عن عائشة.

وأبهم محمد بن جعفر وهو غندر الراوي عن عائشة فقال: عن إنسان عن عائشة رواه الإمام أحمـد (٢٤٦٦٣) عنـه عن شـعبة

بإسناده.

فلا يضر هذا الإبهام بعد أن عرفناه، ولذا قال الحافظ الهيثمي في "المجمع"، (٣/ ٤٦): "رواه أحمد عن نافع، عن عائشة، وعن نافع عن إنسان، عن عائشة، وكلا الطريقين رجالهما رجال الصحيح"، وقال العراقي في "المغني" (٤/ ٤٨): "روام أحمد بإسناد جيد"،

وكذلك لا يُعَلَّ بما رواه يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن عائشة، هكذا رواه عنه الإمام أحمد (٢٤٢٨٣) وابنه عبد الله في "السنة" (١٤١٢) عن أبيه عنه، والطحاوي في مشكله (٢٧٣) عن إبراهيم بن مرزوق، حَدَّثَنَا وهب بن جرير، حَدَّثَنَا شعبة بإسناده.

قال الطَّحَاوِي: "هَكُذًا حَدَّثَنَا ابن مرزَوق بغير إدخال منه بين نافع وبين أم المؤمنين أحدًا" لأن من ذكره حجة على من لم بذكره.

وكذلك لا يضر ما رواه أبو حذيفة عن سفيان، عن سعد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ولو أن أحدًا نجا من عذاب القبر لنجا منه سعد "ثمّ قال بأصابعه الثلاثة يجمعها كأنه يقللها، ثمّ قال:" لقد ضُغِط ثمّ عوفي "، رواه الطحاويّ في مشكله (٢٧٦) ، والبيهقي في "، رواه الطحاويّ في مشكله (٢٧٦) ، والعلية" (٣/في" إثبات عذاب القبر "(١٢١)، ، وأبو نعيم في" الحلية" (٣/في" إثبات عذاب القبر "مرق، عن أبي حذيفة بإسناده.

قال أبو نعيم: كذا رواه أبو حذيفة، عن الثوري، عن سعد، ورواه غندر (وهو محمد بن جعفر) وغيره عن شعبة، عن سعد، عن نافع، عن إنسان، عن عائشة مثله "انتهى.

وقال الطحاويّ: خالف سفيانُ بن سعيد شعبةَ في إسـناد هـذا الحديث عن سعد فذكر الإسناد.

قلت: لعل الوهم من أبي حذيفة وهو موسي بن مسعود النهدي، وصفه الحاكم أبو عبد الله بكثير الوهم وسيء الحفظ، وقال الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ، وكان يُصحف" فلعله تصحف عليه ابن عمر مكان عائشة، ولذا صدَّره البيهقيّ بقوله: وقيل عن نافع عن ابن عمر.

• عن ابن عمــر، عن رســول اللــه صـلى اللــه عليــه وسلم قال: "هذا الذي تحـرك لـه العـرش، وفُتِحتْ لـه أبـوابُ السماء، وشهِده سبعون ألفًا من الملائكة، لقـد ضُـمَّ ضـمةُ ثمّ فُرِّج عنه".

صحيح: رواه النسائي (٢٠٥٥) عن إسحاق بن إبـراهيم، قـال: حَـدَّثَنَا ابن إدريس، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر (١٢٢) من وجه آخر، عن محمد بن إدريس بإسناده مثله وقال: تابعه عمرو بن محمد القرشي، عن ابن إدريس. وإسـناده صـحيح، ومحمـد بن إدريس هـو الإمـام الشـافعي المطلبي.

وأمّا ما رواه الحاكم وصحّحه (٣/ ٢٠٦) من طريق عطاء بن السائب، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا وزاد فيه: "ضُم سعد في القبر ضمةً، فدعوت الله أن يكشف عنه" ففيه عطاء بن السائب مختلط، وقد زاد فيه الدعاء، وبه أعلّه الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (٤/ ١٢٨).

وللحديث طرق أخرى والذي ذكرته هو أصحها.

وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهما ولا يصح منها شيء، انظر أحاديث هؤلاء في "إثبات عذاب القبر" للسفقي.

• عن أبي أيوب أن صبيا دُفن، فقال رسول الله صلى الله عن أبي أيوب أن صبيا دُفن، فقال رسول الله صلى الله عنه القير الأفلت هذا

الصبي" .

حسن: رواه الطبراني في "الكبير" (٤/ ١٤٣) عن الحسين بن إسحاق التستريّ، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن حمّاد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن البراء بن عازب، عن أبي أيوب فذكره، قال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٤٧): "رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصَّحيح".

قلت. وهو تما قال، إلا أنه "صدوق" . كان من رجال الصَّحيح إِلّا أنه "صدوق" .

• عن أنس أن النَّبِيِّ - صَلِّ الله عليه وسلم - صلَّى على صبيِّ، أو صَبية فقال: "لو كان نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبيُّ".

حسن: رواه الطبراني في "الأوسط" (٣٧٧٤) عن إبراهيم (وهو ابن هاشم البغوي) قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حَدَّثَنَا حمّاد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس فذكره، وإسناده حسن.

قـال الهيثمي في "مجمـع الزوائـد" (٣/ ٤٧) : ورواه الطـبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون ".

قلت: وهو كما قال، فإن إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة، وثَّقه الدَّارقطني وغيره وهو من رجال النسائي، وبقية رجاله ثقات غير ثمامة بن عبد الله بن أنس فإنه" صدوق "كما

مضي.

وأمّا ما رُوي عن أنس بن مالك قال: رُوفيت زينبُ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرجنا معه، فرأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهتمًا شديد الحـزن، فقلنا لا نكلمـه حتّى انتهينا إلى القـبر، فـإذا هـو لم يفـرغ من لحـده، فقعـد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلسنا حولـه، فحـدث نفسه هنيهة وجعل ينظر إلى السماء، ثم فرغ من القبر، فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، فرأيته يـزداد حزبًا، ثمّ إنه فرغ، فخرج فرأيته سري عنه وتبسم - صلى الله عليه أن تكلمك، ثمّ رأيناك سري عنك فلم ذاك؟ قال: "كنت أذكـر ضيق القـبر وغمـه وضعف زينب، فكـان ذلـك يشـق عليّ، فدعوت اللـه أن يخفف عنها ففعـل، ولقـد ضغطها ضغطة فحدعوت اللـه أن يخفف عنها ففعـل، ولقـد ضغطها ضغطة سمعها من بين الخافقين إلّا الجن والانس "فهو ضعيف.

رواه الطبراني في" الكبير" (١/ ٢٣٠، ٢٢/ ٣٣٤) عن محمد بن عبد الله الحضرميّ، ثنا عمران ابن أبي الرطيل، ثنا حبيب بن خالد الأسديّ، عن الأعمش، عن عبد الله بن المغيرة، عن

أنس بن مالك فذكره.

وأخرجه أيضًا في "الأوسط" (٥٨٠٦) من وجه آخر عن محمد بن عبد الله الحضرميّ، قال: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا إسحاق بن سليمان الرازيّ، عن زكريا بن سلام، عن سعيد بن مسروق، عن أنس فذكره مختصرًا، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسروق إلّا زكريا بن سلم، تفرّد به إسحاق بن سليمان ".

ومن هذا الوجه الثاني أخرجه أيضًا في" الكبير "(٢٢/ ٣٣٣ -٤٣٤).

قال الهيثمي في" المجمع "(٣/ ٤٧) بعد عزوه إلى" الكبير" و "الأوسط": "إسناده ضعيف "ولم يبين سبب ضعفه. وأخرجه ابن الجوزي في" العلل المتناهية "(٢/ ٢٦٦ - ٤٢٧)، وفي" الموضيوعات "(٣/ ٥٤١ - ٥٤٣) من عيدة طيرق وقيال:" هيذا حيديث لا يصبح من جميع طرقه، قيال الدَّارقطنيّ: "رواه الأعمش، واختلف عنه، فرواه أبو حمزة السكري، عن الأعمش، عن سليمان بن المغيرة، عن أنس، ورواه سعد بن الصلت، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس، ورواه حبيب بن خالد الأسدي، عن الأعمش، عن عن عبد الليمان بن المغيرة، عن أبس، ورواه حبيب بن خالد الأسدي، عن الأعمش، عن المغيرة، عن الأعمش، عن الأعمش، عن عبد الليمان المغيرة، عن أنس، والحيديث مضيطرب عن الأعمش" انتهى.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٦) من طريق سعد بن الصلت بإسناده مختصرًا.

قلت: مع الاضطراب على الأعمش فإن من رواته عنه سعد بن الصلت وحبيب بن خالد الأسدي لا يُحمدان، وأما أبو حمـزة السكري وهو محمد بن ميمونٍ فهو ثقة فاضل.

۱۰ - باب مـا يكـون على من أعـرض عن ذكـر اللـه تعـالى من العذابِ في القبر قبل عذاب يوم القيامة

• عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المَيِّت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يؤلُون عنه، فإن كان مؤمنًا، كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتي من قبل رأسه، فتقول الصلاةُ: ما قِبَلي مَدْخل، ثم يؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما قِبَلِي مدخلٌ، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قِبَلِي مدخلٌ، ثم يؤتى من قِبَلِي مدخلٌ، ثم يُؤتى من قِبَلِي

رجْلَيه، فتقول فِعْلُ الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف وَالإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخٍل، فيقال له: اجْلِسْ فيجلِسُ، وقد مُثَّلَتْ له الشمس، وقد أَدْنِيَتْ للغروب، فيقَالَ له: أرأيَّتَكَ هذا الرجل الـذي كـان فيكم مـا تقـول فيـه، ومـاذا تشهد به عليه؟ فيقولُ: دعوني حتى أصلي، فيقولون: إنك ستفعلُ، أخبرِني عما نسألُكَ عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فِيكم مِا تقولُ فِيه، وماذا تشهدُ عليه؟ قال: فيقولُ: محمدٌ أشهذُ أنه رسولُ الله ، وأنه جاء بالحق من عند الله ، فيقال لـه على ذلك حييت وعلى ذلك مُتَّ، وعلى ذلك تُبْعَثُ إن شاء الله، ثم يُفِتحُ له باب من أبواب الجنة، فيقال له: هـذا مَقْعَـدُك منها، وما أعداً اللهُ لك فيها، فيزدادُ غبطةٌ وسرورًا، ثم يُفتحُ لـه باب من أبواب النار، فيقالُ له: هذا مَقْعَدُكَ منها وما أعدَّ الله لك فيها لو عَصَيْتَهُ، فيزدادُ غبطةً وسرورًا، ثم يُفسحُ لِه في قبره سبعون ذراعًا، وِيُنوَّر له فيه، وَيُعادُ الْجَسد كما بَـدأ منـه، فتجعل نَسْمَتُهُ في النَّاسَمُ الطيب، وهي طِيرٍ يعلقُ في شِجر الجِنة، قال: فذلكُ قوله تعالى: { يُثَبِّثُ ٱللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِـالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّّأَتِيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: ٢٧] .

قال: إن الكافر إذا أتي من قبل رأسه، لم يوجد شيء، ثم أتي عن يمينه، فلا يوجد عن يمينه، فلا يوجد شيء، ثم أتي عن شماله، فلا يوجد شيء، ثم أتي من قبل رجليه، فلا يوجد شيء، فيقال له: اجلس، فيجلس خائفًا مرعوبًا، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أيُّ رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم، فلا يهتدي لاسمِه حتى يقال له: محمد، فيقول: ما أدرى سمعتُ الناس

قالوا قولًا، فقلتُ كما قال الناس، فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مُتَّ، وعلى ذلك تُبْعَثُ إن شاء الله، ثم يُفْتَحُ له باب من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدُك من النار، وما أعدَّ الله لك فيها، فيزدادُ حشرةٌ وثُبورًا، ثم يفتح له باب من أبواب

الجنة، فيقال له: ذلك مقعدك من الجنة، وما أعدَّ اللهُ لك فيه لو أطعتَه فيزدادُ حَسْرَةً وثبورًا، ثم يُضَيَّقُ عليه قبرُهُ حتى تختلِفَ فيه أضلاعُه، فتلك المعيشةُ الضَّنْكَة التي قال الله: {فَا إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: ١٢٤].

حسن: رواه ابن حبان (٣١١٣) عن الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن عمرو يحدث عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمـرو وهـو ابن علقمـة بن وقاص الليثي فإنه حسن الحديث.

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٧٩ - ٣٨١) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٧٩) من طريق عبد الوهاب بن عطاء - كلاهما عن محمد بن عمرو، ثم رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو مختصرًا وقال: حديث سعيد بن عامر أتم، وقال: "صعيح على شرط مسلم".

قلت: وهـو كمـا قـال، ومحمـد بن عمـرو وإن كـان من رواة الجماعة إلا أن فيه كلامًا يسـيرًا يجعـل حديثـه حسـنًاـ وعـزاه الهيثمي في "المجمـــع" (٣/ ٥١ - ٥٢) إلى الطــــبراني في "الأوسط" وحسن إسناده.

عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - في قوله تعالى: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} . قال:
 عذاب القبر" .

حسن: رواه ابن حبان (٣١١٩) عن أبي خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

وأُخْرِجَهُ البِيهِقِي في إثبات عـذاب القـبر (٦٩) من طريـق أبي الوليد بإسناده مثله. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث.

وأخرجــه الحـاكم (١/ ٣٨١) من طريــق أبي الوليــد الطيــالي

بإسناده.

• عن أبي هريـرة، عن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، ويُـرْحَبُ لـه قبرُه سبعون ذراعًا، وينور له كالقمر ليلة البدر، أتـدرون فيمـا أنزلت هذه الآية: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ أَخْمَى} أتدرون ما المعيشـة الضـنكة؟" قـالوا: اللـه ورسـوله أعلم قال: "عذاب الكافر في قـبره والـذي نفسـي بيـده، إنـه أعلم قال: "عذاب الكافر في قـبره والـذي نفسـي بيـده، إنـه يسلّط عليه تسعة وتسعون تِنِّينًا، أتـدرون ما التِّنيِّنُ؟ سبعون عيـة، لكـل حيـةٍ سـبع رؤوس يلسـعونه، ويخدشـونه إلى يـوم القيامة".

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (٣١٢٢) عن عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا ابن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا السمح حدَّثه عن

ابن حُجيرة، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي السمح، وهـو دراج بن سـمعان وثَقـه ابن معين والـدارمي، وقـال أبـو داود: أحاديثـه مسـتقيمة، وذكـره ابن حبـان في "الثقـات"، وتكلم فيـه غـير واحد من أهل العلم منهم الإمـام أحمـد والنسـائي وأبـو حـاتم والدارقطني وغيرهم، والخلاصة فيه أنه حسـن الحـديث، وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعفٌ "وهذا ليس من حديثه،

ورواه البيهقي في أثبات عذاب القبر (٨٠) من طريق عبد الله بن وهب، ورواه البزار كشف الأستار (٢٢٣٣) من طريسة آخير عن ابن حجيرة، وفيسه قيال الهيثمي في المجمع (٧/ ٦٧): من لم أعرفه ".

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسـول اللـه - *صـلى اللـه* عليه وسلم " معيشة ضنكا - قال: عذاب القبر ".

صحيح: رواه الحاكم (٢/ ٣٨١)، -وعنه البيهقي في" إثبات عذاب القبر "(٧١) - عن أبي زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق، أنبأ النضر بن شُميل، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي حازم المدني، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد فذكره.

وقال:" صَحيح على شرط مسلم ". وقال ابن كثير في تفسيره:" إسناده جيد ".

ورواه عبد الرزاق (٦٧٤١) عن ابن عيينة، عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري قال: {فَاإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ولم يرفعه، والرفع زيادة في العلم وهي مقبولة عند جماهير أهل العلم. ١١٠ - باب ما روى في الجلد في القبر

رُوي عن ابن مستعود عن النتبي صلى الله عليه عليه وسلم قال: أُمِرَ بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه قال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلهم فلم تنصره ".

مظلوم فلم تنصره ". رواه الطحاوي في" مشكل الآثار "(٣١٨٥) عن فهد بن سليمان، قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن عاصم، عن شقيق، عن ابن مسعود، فذكره.

وإسناًده لا بأس به ولكن في متنه غرابة.

وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣٤٢٣) بصيغة التمريض، وعزاه إلى أبي الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ. ۱۲ - باب إن المؤمن والكافر جميعًا يُسْأَلان وإن أهـل القبـور

تعرض عليهم مقاعدهم في كل يوم مرّتين

• عن أنس بن مالـك أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم قال: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولَّى عنه أصـحابه إنه يسمع قرع نعالهم- أتاه ملكان فيقعدانه فيقـولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد - صلى الله عليـه وسلم -؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقـال لـه: انظـر إلى مقعـدك من النـار، قـد أبـدلك اللـه بـه مقعـدًا من الجنـة فيراهما جميعًا، وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنتَ تقـول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنتُ أقول ما يقـول النـاس، فيقال: لا دَريتَ ولا تليتَ، ويضربُ بمطـارق من حديـد ضـربةً، فيصيحُ صيحةً يسمعها من يليه غيرَ الثقلين".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٨) ، ومسلم في صفة الجنة (٢٨٧٠/ ٧١) كلاهما من حديث يزيد بن زريع، حـدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس فـذكره، ولفظهمـا

قریب.

وفي مسلم: قال قتادة: وذكر لنا أن يُفسح له في قبره سبعون ذراعًا، ويُملأ عليه خضِرًا إلى يوم يُبعثون.

• عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقْعَدُه بالغداة والعشيِّ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة".

متفـق عليـه: رواه مالـك في الجنـائز (٤٧) عن نـافع، عن ابن عمر فذكره.

ورواه البخاري في الجنائز (١٣٧٩) عن إسماعيل، ومسـلم في الجنة (٢٨٦٦) عن يحيى بن يحيي -كلاهما عن مالك به مثله.

• عن البراء بن عازب، قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما

يُلْحد، فجلس رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وجلسنا حوله، كأنّ على رؤوسنا الطير، وفي يده عودٌ ينكُثُ به في الأرض، فرفع رأسَه، فقال: "استعيذوا بالله من عذاب القبر" مرّتين أو ثلاثًا، ثم قال: "إنَّ العبدَ المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيضُ الوجوه، كأنَّ وجوهَهُمُ الشمسُ، معهم كَفَنْ مِن أَكْفَانِ الجَنَّةِ، وحَنُوطٌ مِن حَنُوطِ الجَنَّة، حتى يجلِسُوا منه مَدَّ البصر، ثم يجئُ ملكُ الموت عليه السلام حتى يجلس عند البصر، ثم يجئُ ملكُ الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيَّتُها النفس الطيِّبة، اخْرُجي إلى مغفرة من الله ورضوان".

قـال: "فتخـرجُ تسـيل كمـا تسـيل القطـرة من في السـقاء فيأخذُها، فإذا أخذها لم

يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسْكٍ

وُجِدَتْ على وجه الأرض ".

قُال:" فيصعدون بها فلا يمُرُون -يعني بها- على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروحُ الطيب؟! فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يُسَمُّونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيِّعُهُ من كل سماء مُقَرَّبُوها إلى السماء التي تليها، حتى يُثْتَهَى به إلى السماء التي السابعة، فيقولُ الله عز وجل اكتبواً يُثْتَهَى به إلى السماء أخرجُهُمْ تارة أخرى ".

قال:" فتعاد روحُه في جَسَدِه، فيأتيه مَلَكَان، فَيُجْلِسَانِه، فيقـولان له: من رَبُّكَ؟ فيقـولُ: رَبِّيَ الله، فيقـولان له: ما هذا الرَّجُلُ الـذي دِينُكَ؟ فيقولان له: ما هذا الرَّجُلُ الـذي بُعِتَ فيكُمْ؟ فيقول: هو رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقولان له: وما عِلْمُك؟ فيقول: قرأتُ كتاب الله، فآمنتُ به فيقولان له: وما عِلْمُك؟ فيقول: قرأتُ كتاب الله، فآمنتُ به

وصَدَّقتُ، فيُنادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فأَفْرِشُـوه من الجنَّة ". من الجنَّةِ، وأَلْبِسُوهُ من الجنَّة، وَافْتَحُوا له بابًا إلى الجنَّة ". قـال:" فيأتيـه من رَوْحِهـا وطيبهـا، ويُفْسَـحُ لـه في قـبره مَـدَّ

بصره ". ه

قَالَ: " وَبِأْتِيهُ رَجِلَ حَسَنَ الْوَجِهُ، وحَسَنَ الْثِيابُ، طَيِبُ الرَّيحِ، فَيقُـولَ: أَبْشِـرْ بِالْـذي يَسُـرُّكَ، هـذا يومُـكَ الـذي كُنْتَ توعـدُ، فيقول له: من أنت؟ فوجهُك الوجه يجيء بالخير، فيقـول: أنـا عملُكَ الصالحُ، فيقول: رَبِّ أَقِم الساعة حـتى أرجعَ إلى أهلي

قَال: وإنَّ العبد الكافر إذا كان في القطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكـةُ سُـودُ الوجـوه، معهم المُسُوحُ، فيجلسُون منه مَدَّ البصر، ثم يجيءُ ملَكُ الموتِ حتى يجلِسَ عندَ رأسه، فيقولُ: أيَّتُها النفسُ الخبيثةُ! ، اخْـرُجي إلى

سَخَطٍ مِنَ الله وغَضَب ".

قال: " فَتفرَّقُ فَي جسده، فينتَزِعُها كما يُنْتَـزَعُ السُّـفُّودُ من الصُّـوفِ المبلـول، فيأْخُـذُها، فإذا أخـذها لم يَـدَعُوها في يـده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المُسُوح، ويخرج منها كأنتنِ ريح جيفةٍ وُجدتْ على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يَمُـرُّوَنَ بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هـذا الـروحُ الخَـبيثُ؟! فيقولون:

فلانُ بن فلانٍ، بأقبح أسمائه التي كان يُسَمَّى بها في الدنيا، حتى يُنْتَهَى به إلى السماء الدنيا، فيُسْتَفْتَح له، فلا يفتح له "ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم {لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَكْ لُهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَكْ لُهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَكْ لُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَلَمِّ الْخِيَاطِ } [الأعراف: ٤٠] فيقول الله عنز وجل اكتبوا كتابَهُ في الْخِيَاطِ } [الأعراف: ٤٠] فيقول الله عنز وجل اكتبوا كتابَهُ في سَجِين في الأرضِ السُّفْلِي، فتُطْلِرَ وُوكُه طرحًا" . ثم قرأ: {وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ } [الحج: ٣١] فتعاد رُوحُهُ

في جسده، ويأتيه ملكان، فيُجلسانه، فيقـولان لـه: من ربـك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما دينُك؟ فيقـول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما هـذا الرجـل الـذي بُعث فيكم؟ فيقولُ: هاه هـاه لا أدري، فينادي منادٍ من السـماء أن كـذب فأُفْرِشوا له من النار، وافْتَحُـوا لـه بابـا إلى النار، فيأتيـه من فأُورِشوا له من النار، وافْتَحُـوا لـه بابـا إلى النار، فيأتيـه من عُرِّها وسَمُومها، ويُضَيَّقُ عليه قبْرُهُ حتَّى تَخْتَلِفَ فيـه أضـلاعه، ويأتيه رجـل قـبيحُ الوجـه، قـبيحُ الثياب، مُنْتِنُ الـريح، فيقـول: ويأشِرْ بالذي يَسُوؤكَ، هذا يَومُكَ الذي كنت تُوعـد، فيقـول: من أبشِرْ بالذي يَسُوؤكَ، هذا يَومُكَ الذي كنت تُوعـد، فيقـول: من أنت؟ فوجهُـك الوجـهُ الـذي يجي بالشـرِّ، فيقـول: أنـا عملُـك الخبيث، فيقول: أنـا عملُـك الخبيث، فيقول: أنـا عملُـك

حسـن: رواه أبـو داود (٤٧٥٣) عن هنَّاد بن السـري، عن أبي معاويـة، عن الأعمش، عن المنهـال، عن زاذان، عن الـبراء

فذكر الحديث.

والحديث رواه هناد بن السري في كتابه" الزهد "(٣٣٩) والإمام أحمد (١٨٥٣٤) كلاهما عن أبي معاوية، واللفظ للإمام أحمد، ولفظ هناد نحوه، ورواه النسائي (٢٠٠١) ، وابن ماجه (١٥٤٩) كلاهما من طريق المنهال بن عمرو به مختصرًا جدًّا، وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو فإنه" صدوق "، وقد صحَّحه الحاكم (١/ ٣٧ - ٣٩) وقال:" على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة، وقمع للمبتدعة، ولم يخرجاه بطوله ".

وأما قول ابن حبان في صحيحه (٧/ ٣٨٧): "خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء، - سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، وزاذان لم يسمعه من البراء، فلذلك لم أخرجه" فقد ردوا عليه بأن زاذان صرَّح بقوله: سمعتُ البراء بن عازب يقول:

فذكر الحديث، ذكره أبو عوانة الإسفرائيني في "صحيحه" كما قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (٤/ ٣٣٧) .

 عن أبي هريرة نحو حديث البراء إلا أنه قال: "ارقد رقدة المتقين المؤمنين" ويقال للفاجر: "ارقد منهوشًا" . قال: "فما من دابة إلا ولها في جسده نصيب" .

حسن: رواه الحاكم (١/ ٣٨) وعنه البيهقي في إثبات "عذاب القبر" (٣٦) عن أبي الحسن محمد بن عبد الله العمري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا علي بن المنذر، ثنا محمد بن فُضيل، حدثني أبي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مـدلس ولكنـه صرَّح بالتحديث. وهو حسن الحديث.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا قُبر الميث (أو قال أحدكم) أتاه ملكان أسودان أررقان، يقال لأحدهما: المنكرُ والآخرُ النكيرُ، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقولُ ما كان يقولُ: هو عبد الله ورسولُه، أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا عبدُهُ ورسولُه، فيقولان: قد كنا نعلمُ أننكَ تقولُ هذا، ثم يُفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين، ثم يُنوَّرُ له فيه، ثم يقال له: نَمْ، فيقولُ أرْجعُ إلى أهلي فأخبرُهُم؟ فيقولان: نَمْ كنومَةِ العروسِ الذي لا يُوقِضُهُ إلا أحبُّ أهله إليه، حتى يبْعتَهُ الله من مَضْجَعِه ذلك، وإن كان مُنافقًا قال: سمعتُ الناسَ يقولونَ فقلتُ مثلهُ، لا أدري، فيقولان: قد كُنَّا نعلم أنك تقولُ ذلك، فيقالُ للأرض: لا أدري، فيقولان: قد كُنَّا نعلم أنك تقولُ ذلك، فيقالُ للأرض:

التَثمي عليه، فتلْتَئمُ عليه، فتختلفُ أضلاعُهُ، فلا يَـزالُ فيهـا مُعذَبًا حتى يبعَثَهُ الله من مضجَعِهِ ذلك".

حسن: رواه الترمذي (۱۰۷۱) عن أبي سلمة يحيى بن خلف، حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكر الحديث. قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: وهو كما قال، فإن فيه عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث العامري المدني، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وأخرجه ابن حبان (٣١١٧) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق بإسناده مثله.

• عن عائشة قالت: جاءت يهودية، فاستطعمت على بابي، فقالت: أطْعِموني، أعاذكم الله من فتنة الدّجال، ومن فتنة عذاب القبر، قالت: فلم أزل أحبسها، حتى جاء رسولُ الله عليه وسلم -، فقلتُ: يا رسول الله! ، ما تقولُ هذه اليهودية؟ قال: "وما تقولُ؟" قلت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال، ومن فتنة عذاب القبر! قالت: عائشة: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرفع يدَيه مَدًّا يستعيذُ بالله من فتنة الدجال، ومن فتنة

عذاب القبر، ثم قال: "أما فتنة الـدجال، فإنه لم يكن نبيُّ إلا قد حذَّر أمَّته، وسأُحذِّرُكُموه تحذيرًا لم يحـذُّره نبيُّ أمته، إنه أعور، والله عنز وجل ليس بأعور، مكتوبٌ بين عينيه: كافر، يقـرؤُه كـلُّ مـؤمن، فأمَّا فتنة القبر، فبي تُفْتَنُون، وعَني تُسْألون، فإذا كان الرجلُ الصالحُ، أُجلس في قبره غير فنع، ولا مشعوف، ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: في الإسلام -فيقالُ: ما هذا الرجلُ الذي كان فيكم؟ فيقولُ محمـدُ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جاءنا بالبيِّنات من عند الله عنز وجل، فصَدَّقْناه، فيُفْرَجُ له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطِمُ بعضُها بعضًا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله عنز وجل، ثم

يفرج له فُرْجَةٌ إلى الجنة، فينظِر إلى زَهْرَتِها وما فيها، فيُقالُ له: هذا مَقْعَدُكَ منها، ويُقالُ: عَلَى اليَقِينِ كُنْتَ، وعَلَيْهِ مِتَّ، وعَلَيه تُبْعَثُ إِن شاء الله. إذا كان الرجل السوء الْجُلِسَ في قبره فزعًا مشعوفًا، فيقال له: فيمَ كنتَ؟ فيقولُ: لا أدرى، فيُقال: ما هِذا الرِجُلُ الذي كان فيكم؟ فيقولُ: سَمِعْتُ الناس يقولون قولًا، فقُلْتُ كما قالوا، فتُفْرَجُ له يَوْرَجَـةٌ قِبَـلَ الجَنَّة، فينظَرُ إلى رَهْرَتِها وما فيها فَيُقالُ لَه: انظُرُ إلى ما صَرَفَ الله عز وجل عنك، ثُمَّ يُفْرَجُ له فُرْجَةٌ قِبَـلَ النَّارِ، فَيَنْظُـرُ إليها يَحْطِهُ بعضها بعضًا، ويقـالُ لـه: هـذا مقعـدك منهـا، كنت على الشَّكَّ، وعليه مِتَّ، وعليه تُبْعَث إن شاء الله، ثُمَّ يُعَذَّبُ".

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٥٠٨٩) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن

ذكوان، عن عائشة فذكرته.

وإسناده صحيح، وقد عزاه إلهيثمي في "المجمع" (٣/ ٤٨ -وَعُ) لأحمـد وسلَّكتَ عليـه، وأورده المِنلَّذري في "الـترغيب والترهيب" (٤ً/ ٢٦٧ - ٢٦٩) وقال: رواه أحمد بإسناد صحيح ". وَقُولُها:" مشعوف "من الشعف وهو شدة الفزع حتى يـذهب

بالقلب.

• عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله، عن فتَّانَي القَبْـر، فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" إنَّ هذه الأَمَّة تُبتلى في قُبورِها، فإذا أُدْخِلَ المُؤْمِنُ قَبْرَهِ، وتَـوَلَّي عنه أصحابُه، جاء مَلَكٌ شَديدُ الانْتِهار، فيقولُ له: ما كُنْتَ تقولُ في هذا الرَّجل؟ فيقولُ المُؤمِنُ: أَقُولُ: إِنَّهُ رِسُولُ الله وعَبْدُه، فِيقُولُ لَهُ الْمَلَّكُ: إِنظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ الذي كَانِ لَكَ فِي النارِ قَـد أنجاكَ الله منه، وأبدَلَكَ بِمَقْعَدِكَ الذي تَرَى مِن النارِ، مَقْعَـدَكَ إِلذِي تَرَى من الجنة، فيراهُما كِلاِهُما، فيقُولُ الْمُؤْمِنُ: دَعُــونِي أَبَشُّرْ أَهَلِي، فَيُقَالُ لَه: اسُّكُنْ، وَأَمَّا المُنافِقُ، فيُقْعَـدُ إذا تَـوَلَّيْ عنه أهله، فيقال له: ما كُنْت تقولُ في هذا

الرجل؟ فيقولُ: لا أدري، أقولُ ما يقولُ النـاسُ، فيقـال لـه: لا دَرَيْتَ، هذا مقْعَدُكَ الذي كان لَكَ من الجنة، قـد أُبْـدِلْتَ مكانَـه مَقْعدَكَ من النار ".

قـال جـابر: فسـمعث النـبيَّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم -يقول:" يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ في القبرِ على مـا مـات: المـؤمنُ على إيمانه، والمنافقُ على نفاقِه ".

صحیح: رواه عبد الرزاق (٦٧٤٤، ٦٧٤٦) عن ابن جـریج، قـال: أخبرني أبو الزبیر أنه سمع جـابر بن عبـد اللـه یقـول فـذکره.

وإسناده صحيح.

ورواه الإمام أحمد (١٤٧٢٢)، والطبراني في" الأوسط "( ٩٠٧٢) كلاهما من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله واللفظ للإمام أحمد، وابن لهيعة فيه كلام، ولكنه قد توبع في الإسناد الأول.

وأما ما رُوي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر فتّان القبور، فقال عمر: أتُرد علينا عقولُنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم كهيتكم اليوم "فقال عمر:" بفيه الحجر ". فهو ضعيف.

رواه الإمام أحمد (٦٦٠٣) عن حسن (ابن موسى الأشيب) حدثنا ابن لهيعة، حدثني حُيي بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن حدَّثه، عن عبد الله بن عمرو فذكره.

وابن لهیعــة فیــه کلام معــروف، ولکن رواه ابن حبــان في صحیحه (۳۱۱۵) من طریـق ابن وهب، قـال: حـدثني حُـييُّ بن

عبد الله بإسناده فذكره.

وحُيَيُّ بن عبد الله المعافري قال فيه أحمد:" أحاديثه مناكير "، وقال البخاري:" فيه نظر "، وقال النسائي:" ليس بالقوي "، وذكره العقيلي وابن الجروزي وغيرهما في" الضعفاء "، وتساهل فيه ابن حبان فأورده في" الثقات "وأخرج عنه في صحيحه، ولعله اعتمد فيه على

قول ابن معين:" ليس به بأس "، ولم ينظر إلى كلام الأئمة السابقين.

وكذلك قال الهيثمي في" المجمع "(٣/ ٤٧):" رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح "وهو ليس كما قال، لأن ابن لهيعة وحُيَيَّ بن عبد الله ليسا من رجال الصحيح.

والفتان هما الملكان السائلان.

وقصة فتاني القبر أخرجها الحافظ البيهقي فيه" إثبات عذاب القبر "(١١٦) بعدة أسانيد، وها أنا أسوقها مع التعليق عليها. قال البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى بن الفضل قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه " يا عمر! كيف بك إذا أنت أعد لك الخطاب رضي الله عنه " يا عمر! كيف بك إذا أنت أعد لك من الأرض ثلاث أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلوك فغسلوك، وكفنوك، وحنطوك، ثم احتملوك حتى يغيبوك ثم يهيلوا عليك

الــــتراب، ثم انصـــرفوا عنـــك فأتــاك فتانــا القـبر "منكـر" و "نكـير" أصـواتهما مثـل الرعـد القاصـف, وأبصـارهما كـالبرق الخـاطف، قـد سـدلا شـعورهما فتلتلاك وتوهلاك وقالا: من ربك؟ وما دينك؟ ".

قـال: يـا نـبي اللـه! ويكـون معي قلـبي الـذي معي اليـوم؟ . قال:" نعم ". قال: إذًا أكفيكهما بالله تعالي.

قلت: وهذا مرسل.

وقال رحمه الله تعالى: وأخبرنا محمد بن عبد الله، ومحمد بن موسى قالا: حدثنا أبو العباس، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الله بن الفضيل بن أبي عبد الله، عن أبيه،

عن أبي غطفان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كيف أنت يا عمر إذا انتهى بك إلى الأرض فحفر لك ثلاثة أذرع وشبر، ثم أتاك "منكر" و "نكير" أسودان، يجران أشعارهما، كأن أصواتهما الرعد القاصف، وكأن أعينهما البرق الخاطف، يحفران الأرض بأنيابهما، فأجلساك فزعًا فتلتلاك وتوهلاك؟ ". قال: يا رسول الله! وأنا يومئذ على ما أنا عليه؟ . قال: "نعم ". قال: أكفيكهما بإذن الله يا رسول الله.

قلت: وفيه محمد بن عمر وهو الواقدي متروك. وقـال رحمـهِ الله تعـالي: وأخبرنـا أبـو عبـد اللـه الحافـظ في (التاريخ) أخبرني سليمان بن محمد بن ناجية، ثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، ثنا علي بن عبد الله المدني، ثنا مفضل بن صالح، عن إسماعيل بن [أبي] خالد، عن أبي سهيل، عن أبيـه، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* " َ يا عمر! كيف أنت إذا كنت في أربع من الأرض في ذراعين فرأيت "منكـرًا، و" نكـيرًا؟ ". قــال: يــا رسول الله! وما منكر ونكِير؟ قال: " فتَانا القَبر، أبصارهما كالبرق الخاطف، وأصرواتهما كالرعد القاصرف، معهما "مُرزبة" لو اجتمع عليها أهل مني ما استطاعوا رفعها، هي أهون عليهما من عصاي هـذه، فامتحنـاك فـإن تعـاييت أو تلويت ضرباك بها ضربة تصير بها رمادًا ". قِال: ياً رسول الله: وإني على حالتي هذه؟ قال:" نعم ". قال: أرجو أكفيكهما. قلُّت: قال في" الاعتقاد "(ص ٢٢٣): غريب بهذا الإسناد، تفرد به مفضل هذا، وقد رویناه من وجه آخر عن ابن عباس، ومن وجه آخر صحيح، عن عطاء بن يسار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا في قصة عمر، وقال:" ثلَّاثة أذرع في عرض دراع وشبر "ولم يذكر المرزبة، انتهى،

قلت: مُفضل بن صالح أبو جميلة الكوفي النجّاس - بالنون والخاء - قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث" وأورد حديثه

هذا الذهبي في "الميزان" (٤/ ١٦٨) من وجه آخـر عن مفضـل بن صالح، حدثنا إسـماعيل من أبي خالـد، عن أبي شـمر، عن عمر فذكره.

وقال: أبو شهم، ويقال: أبو شهر فيه جهالة. وقال في ترجمة "أبو شهر" عن عمر، وعنه ابن أبي خالد بخبر منكر: في منكر ونكير، مر في مفضل بن صالح، لا يُعرف، وقيل: مصحف أبو شهم، وقيل: أبو شمر، وقيل: أبو سُهيل" انتهى ( ١٥٣٧).

۱<mark>۳ -</mark> باب إن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في القبر، ويُضل الله الظالمين في القبر

• عن البراء بن عَارَب، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أُقْعِد المؤمن في قبره، أُتي ثم شهد أِن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِةِ} [إبراهيم: ٢٧].

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٦٩) عن حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب فذكره.

ورواه مسلم في الجنة (٢٨٧١) من طرق، عن محمد بن جعفر غنيدر، عن شعبة بإسناده قال النبي - صلى الله عليه وسلم " نزلت في عذاب القبر فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فذلك قوله عز وجل {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} .

• عن أبي سعيد الخدري قال: شهدتُ مع رسول الله - *صــلى* الله عليه وسلم - جنازةً فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا أيها النـاس! إن هـذهِ الأمـة تُبْتَلى في قبورهـا، فـإذا الإنسان دُفِنَ، فتفـرَّقَ عنـه أصـحابه، جـاءَهُ ملـكٌ في يـده مِطْراقٌ، فأقعده، قِال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإنّ كإن مُؤمنًا قال: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُه، فيقولُ: صدَقَّتَ، ثم يفتح له باب إلى النار، فيقول: هـنا كان منزلَكَ لو كفَرْت بربِّك، فأما إذ آمَنتَ فهذا منزلَك، فيُفْتَحُ لِه باب إلى الجنة، فيُريدُ أن ينْهِض إليه، فيقولَ له: اسْكُنْ، ويُفْسَحُ له في قبره، وإن كان كـافِرًا أو منافقًـا يقـول لـه: مـا تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعتُ الناس يقولون شيئًا، فيقول: لا دَرَيْتَ ولا يَلَيتَ ولا اهْتَدَيْتَ، ثم يُفتح له باب إلى الجنة، فيقول: هذا منزلكَ لو آمنتَ بربِّك، فأما إذ كفرت به، فإن الله عز وجل أَبْدَلَكَ به هذا، ويُفْتَح له بـاب إلي النـار، ثم يَقْمعه قمعاً بالمطراق يَسْمَعُها خَلَقُ اللِّه كُلُّهم غيرًا الثقلين" ، فقال بعضُ القوم: يا رسول الله، ما أحد يقوم عليه مَلَك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك، فقال رسولُ الله - *صلى الله عِليه وسلّم أ* { يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِـالْقَوْلَ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: ٢٧].

حَسن: رَوَّاهُ الْإِمَامُ أَحَمَدُ (١١٠٠٠) والْـبزارِ "كشـف الأسـتارِ" ( ٨٧٢) كلاهما من حديث أبي

عامر عبد الملك بن عمرو، ثنا عباد بن راشد، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد فذكره.

وإسناده حسن من أجل عباد بن راشد فإنه مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث، وله في البخاري (٤٥٢٩) حديث واحد، وبقية رجاله ثقات، ولذا قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٤٨): "رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح". • عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةِ } فقال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيي جاءنا بالبينات من عند الله فآمنتُ به، وصدقته فيقال: صدقت على هذا حييت، وعليه تبعث إن شاء الله ".

حسن: رواه البيهقي في" إثبات عذاب القبر "(٨) عن محمد بن عبد الله بن محمد، عن عبد الـرحمن بن الحسـن القاضي بهمدان، ثنا إبـراهيم بن الحسـين، ثنا آدم بن أبي إيـاس، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه الطبري في تفسيره من وجه آخر عن آدم بن أبي إياس، وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علمة الليثي فإنه حسن الحديث.

• عن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " وذكر الكافر حين تُقبض روحه قال: فتعاد روحُه في جَسده، قال: فيأتيه ملكان شديد الانتهار فيجلسانه فيتهرانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري، قال: فيقولان له: ما هذا النبي الذي دينك؟ فيقول: لا أدري، قال: فيقال له: ما هذا النبي الذي بعث فيك؟ قال: فيقول: سمعت الناس يقولون ذلك، لا أدري قال: فيقول: لا دريت قال: وذلك قول الله: {وَيُضِلُّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} ".

حسن : رواه الطبري في تفسيره (١٣/ ٢١٨) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، عن المنهال ابن عمرو، عن زاذان، عن البراء فذكره، وهو حديث طويل سبق ذكره في الباب الذي قبله.

وهـو الـذي قـال فيـه الـبيهقي في" إثبـات عـذاب القـبر "(٢٧):" هذا حديث كبير صحيح الإسناد، رواه جماعـة من الأئمـة الثقات عن الأعمش ".

وإسناده حسن من أجل الميهال بن عِمرو ِفإنه" صدوق". وَمَعني قول إِلَّله تَعالى: { يُثَبِّتُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَيْنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدَّانْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفَّعَـلُ اللَّهُ مَــّا يَشَـاءُ} [إبـراَهيم: ٢٧] أي تَثبيثُـه إيـاهم في الحيـاة الـدنيا بالإيمان بالله وبرسوله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الآخرة بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنيا، وذلك في قبـورهم حين يُسالون عن

الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله - صلى الله عليه

وستم -. وقوله: {وَيُضِـلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ} فإنه يعـنِي أن اللـه لا يوفـق المنافق والكافر في الحياة الـدنيا وفي الآخـرة عنـد المسـألة في القَـبرَ لمـا هَـدى لـه المـؤمن من الإيمـان باللـه ورسـوله - إصلى الله عليه وسلم -. انظر "تفسير الطبري" (١٣/ ٢١٨) . وأما ما رُوي عن عائشة قـالت: قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم "بي يُفتن أهل القبور، وفيّ نزلت هذه الآية: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} [إبراهيم: ٢٧] " .

فهو ضعيف.

رواه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" (١٥) من طريـق محمـد بن إسحاق الصغاني، ثنا محمـد بن عمـِر الأسـلمي، قـال عبـد السلام بن حفص: ثنا عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن عائشة قالت: فذكرته. ومحمد بن عمر هو الواقدي الأسلمي متروك.

١٤ - باب ما جاء أِنَّ الشهيد لا يُفْتتن في قبره

• عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما بال المؤمنين يُفْتتَنُونَ في قُبورهم إلَّا الشهيد؟ قـال: "كفي ببارقـة السـيوف على رأسـه فتنة" .

صحیح: رواه النسائي (۲۰۵۳) عن إبراهیم بن الحسن قال: حدثنا حجاج، عن لیث بن سعد، عن معاویة بن صالح، أن صفوان بن عمْرو حدَّثه عن راشد بن سعد، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله علیه وسلم - فذكره.

ورجاله ثقات إلّا أنَّ راشد بن سعد ثقة يُرسل، فقد سمع جماعة من الصحابة وأرسل عن سعد بن أبي وقاص، واختلف في سماعه من ثوبان فنفاه الإمام أحمد، وأثبته البخاري في "الأدب المفرد".

والَّذي أرجوه أنَّهُ سمع هذا الحديث عن أحد من الصـحابة ولم

يُرسلهُ.

• عن المقدام بن معد يكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للشهيد عند الله ست خصال: ..." وذكر منها: "ويُجار من عذاب القبر".

حسن: رواه ابن ماجه (۲۷۹۹) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني بَحير بن سعد، عن خالـد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجْل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل بلده الشاميين، وبَحير بن سعد منهم من حمص، ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٧١٨٢) ، وتابعه بقية بن الوليد فرواه عن بحير بن سعد بإسناده مثله رواه الترمذي (١٦٦٣) وقال: "حسن صحيح غريب".

قلت: وفيه بقية بن الوليد وهو مـدلس لكنْ تقبـل عنعنتُـه عن بحير بن سعد كما قال ابن عبد الهـادي في تعليقـه على علـل ابن أبي حاتم. .

وللّحديث أسانيد أخرى من حديث إسماعيل بن عياش فإنه جعله مرة من مسند ابن معد يكرب،

وأخرى من مسند عبادة بن الصامت رواه الإمام أحمد (١٧١٨٣) عن الحكم بن نافع، حدثنا ابن عياش، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فلعله سمع هذا الحديث من شيخه بَحير بن سـعد من وجهين، لأنَّه حمصي وسماعه من أهل بلده صـحيح، فلا اضـطراب في الإسناد.

عن قيس الجذامي -رجل كانت له صحبة- قال: قال النبي
 صلى الله عليه وسلم "يُعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرةٍ من دمه: يُكَفَّر عنه كلُّ خطيئةٍ، ويُرَى مقعَده من الجنة، ويُرَى مقعَده من الجنة، ويُزَقَ من الحُور العِين، ويُؤْمَن من الفَزَعِ الأكبر، ومن عـذاب القبر، ويُحَلَّى حُلَّة الإيمان".

حسن: رواه الإمام أحمد (١٧٧٨٣) عن زيد بن يحي الدمشقي، قال: حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثير بن مرة، عن قيس الجُذامي فذكره.

ورجال إسناده ثقات غير ابن ثوبان وهو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الشامي اختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: هو ضعيف وأبوه ثقة، وأخرى قال: ليس به بأس، وقال: ابن ثوبان أصله من خراسان، نزل الشام، ولم يذكروه إلا بخير، وترجمه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٥٩١ - ١٩٩٣) وقال: "وقد كتبت حديثه عن ابن جوصاء وأبي عروبة من جميعهما، ويبلغ أحاديث صالحة، وكان رجلًا صالحًا، ويكتب حديثُم على ضعفه".

ولكن خالفه سفيان فرواه عن برد بن سنان عن مكحول وأوقفه عليه، أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٠٧) عن وكيع، عن سفيان.

وبرد بن سنان هو أبو العلاء الدمشقي وثَّقه ابن معين وغـيره، وضعَّفه علي بن المديني، وعلى ترجيح الوقـف، فـإن لـه حكم الرفع، فإن إثبات العـذاب والثـواب ونهيـه لا يقـال بـالرأي في حين رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥٧٢٣) من وجه آخر عن أبي توبة الربيع بن نافع، ثنا الهيثم بن حُميد، عن زيد بن واقد، عن كثير بن مرة به مرفوعًا وفيه: "ويجار من عذاب القبر".

والهيثُم بن حميد هو الغساني وثَّقه ابن معين وأبو داود، وقال النسائي: "ليس به بأس" . وهذه متابعة قوية لحديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.

وقيس الجذامي هـو: ابن زيـد بن جبـار، وفي "الإصـابة": ابن جبار، الجذامي، جمهور أهل العلم أثبتوا أن لـه صـحبة، إلّا ابن أبي حاتم فإنه نفي ذلك، والصواب ما قاله الجمهور، وقد أورد الحافظ في "الإصابة" قصة وفدِه على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء له.

١٥ - باب من قتله بطنُه لا يُعَذَّب في قبره

• عن عبد الله بن يسار قال: كنتُ جالسًا، وسليمانُ بن صُـرد وخالد بن عرفُطة فذكروا أن رجلًا توفِّيَ، مات ببطْنِه فإذاهما يشتهيان أن يكونا شهداءَ جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يَقُل رسـول الله - صلى الله عليه وسلم "من يقتله بَطْنُه فلن يُعذَّب في قبره" فقال الآخر: بلي.

صحیح: رواه النسائي (۲۰۵۲) عن محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شُعبة، قال: أخبرني جامع بن شَدَّاد، قال: سمعت عبد الله بن يسار فذكره، وإسناده صحيح، وقد صحَّحه أيضًا ابن حبان (۲۹۳۳) وأخرجه الإمام أحمد (۱۸۳۱۰) كلاهما من حدیث شعبة، ورواه الترمذي (۱۰٦٤) من وجه آخر عن أبي إسحاق السبيعي، قال: قال سليمان بن صُرد الخالد بن عرفُطة (أو خالد لسليمان) فذكره، وقال: "حسن غريب من هذا الوجه، وقد رُوي من غير هذا الوجه".

قلت: لُعله يشير بُذلُك إلى الُوجه الذّي أخرجه النسائي وغيره كما هو عند البيهقي في "إثبات عذاب القبر" (١٦٩، ١٧٠) . ١<mark>٦ -</mark> باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُقِي من عـذاب القبر

بُرئَ من فتنة القبر" .

حُسن: رواه أحمد (٧٠٥٠) عن إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثني معاوية بن سعيد التجيبي، سمعت أبا قبيل المصري يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر الحديث.

وفي هذا الإسناد صرَّح بقية بالتحديث كما صرَّح في بقية الإسناد بالسماع، فـزالت منه تهمـة التـدليس. وهـذا إسناد حسن، فإنَّ أبا قبيل المصري هو حي بن هانئ قال فيـه أحمـد وابن معين وأبـو زرعـة: "ثقـة"، وقـال أبـو حـاتم: "صـالح الحديث".

ورواه الإمام أحمد أيضا (٦٦٤٦) عن سُريج، حدثنا بقية، عن معاوية بن سعيد، عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث.

ورواه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" (١٧٢) من طريق الليث بن سعد، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، أن أبا عبد الرحمن الحبلي أخبره أن أبنًا لعياض بن عُقبة توفِّيَ يوم الجمعة، فاشتد وجده عليه، فقال له رجل من الصدف: يا أبا يحيي ألا أبِشِّرك بشيْءٍ سمعته من عبد الله بن عمْرو بن العاص، سمعته يقول: فذكره.

ورجل من الصدف هو سنان بن عبد الـرحمن الصدفي كمـا جاء في رواية أخرى عنده (١٧٤) من

طريـق ابن وهب، أخـبرني ابن لهيعـة، عن سـنان بن عبـد الـرحمن الصـدفي، أن عبـد اللـه بن عمْـرو بن العـاص كـان يقول: "من توفي يوم الجمعة أو ليلـة الجمعـة وُقِيَ الفتـان"،

إلَّا أنه لم يرفعه، وحكمه الرفع، لأن فيه الإخبـار عن الغيبيـات. وابن وهب كان سماعه من ابن لهيعة قبل اختلاطه.

أما ما رواه الترمذي (١٠٧٤) عن محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر العقدي، قالا: حدثنا هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، عن عبد الله بن عمْرو مرفوعًا: : ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلّا وقاه الله فتنة القبر "ففيه انقطاع، فإن ربيعة بن سيف لم يسمع من عبد الله بن عمْرو، وقد أكّد بذلك الترمذي نفسه فقال: حسن غريب "وقال: هذا حديث ليس السناده بمتصل، ربيعة بن سيف إنّما يروي عن أبي عبد الله بن عمْرو، ولا نعرِفُ لربيعة البرحمن الحُبلي، عن عبد الله بن عمْرو، ولا نعرِفُ لربيعة الباقي، وفي نسخة فؤاد عبد الباقي، وفي نسخة أخرى قال: "غريب" فقط وهو الصحيح، الباقي، وفي نسخة أخرى قال: "غريب" فقط وهو الصحيح، الباقي، وفي نسخة أخرى قال: "غريب" فقط وهو الصحيح،

وللحديث طَرَق أخرى غير أنَّ ما ذكرته هو أصحها.

وِفي الباب حديثان ضعيفان:

أحـدهما: حـديث أنس بن مالـك رواه أبـو يعلى (٤٠٩٩) وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف.

والثاني: حديث جابر بن عبد الله، أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٣/ ١٥٥) ، وفيه عمر بن موسى ذاهب الحديث، قال أبو نعيم: "غريب من حديث جابر، تفرد به عمر بن موسى وهو مدني فيه لين".

انظر للمزيد "كتاب الجمعة" .

١٧ - الرباط في سبيل الله وقاية من عذاب القبر

• عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفُتَّان".

صحيح: رواه مسلم في كتاب الإمارة (١٩١٣) عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حــدثنا الليث (يعـني ابن سـعد) عن أيـوب بن موسـى، عن مكحول، عن شرحبيل بن السِّمْط، عن سلمان فذكرهِ.

وقوله: "الفُتَّان" بضم الفاء، جمع فاتن، ويحمل على أنواع من الفتن بعد الإقبـار من ضـغطة القـبر، والسُـؤال والتعـذيب في القبر.

وضبط بعضهم بفتح الفاء، وهو الذي يفتن المقبور بالسؤال فيعذبه.

• عن فَضـالة بن عبيـد أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم قال: "كل الميت يُختم على عمله إلا

المرابطُ، فإنه ينمو له عملُه إلى يوم القيامة، ويُؤَمَّنُ من فُتَّانِ القبر ".

صحيح: رواه أبو داود (٢٥٠٠) ، والترمذي (١٦٢١) كلاهما من طريق أبي هانئ الخولاني، عن عمرو بن مالك، عن فَضالة بن عبيد فذكره، واللفظ لأبي داود، ولفظ الترمذي قريب منه.

وقال:" حسن صحيح ".
ومن هـــذا الوجـــه أخرجــه ابن حبــان في صــحيحه ( ٤٦٧٤) والحاكم (٢/ ٧٩) وقال:" صحيح على شرط مسلم ".
قلت: إسـناده صـحيح إلا أنـه ليس على شـرط مسـلم، فـإن عمرو بن مالك وهو الهمـداني أبـو على الجنـبي لم يخـرج لـه مسلم، وإنما أخرج له أصحاب السنن.

• عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول: "كل ميت يُختم على عمله، إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يُجرى له أجر عملِه حتى يُبْعث، ويؤمن من فُتَّان القبر ".

حسن: رواه أحمد (١٧٣٥٩) عن عبد الله بن يزيد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا مِشْرح قال: سمعت عقبة بن عامر فذكره. قال الإمام أحمد: حـدثنا قتيبـة، قـال فيـه:" ويـؤمن من فُتَّان القبر ".

وابن َلهيعـة فيـه كلام معـروف إلا أن عبـد اللـه بن يزيـد وهـو المقـرئ سـمع منـه قبـل اختلاطـه، وروايـة العبادلـة عنـه

مستقيمة.

وإسناده حسن من أجله، ومن أجل مِشْـرح، وهـو ابن هاعـان المعـافري، أبـو مصـعب المصــري، قــال فيــه يحــيى بن معين:" ثقـة "وقـال عثمـان:" دراج ويشـرح ليسـا بكـل ذاك، وهما صدوقان ".

وقال ابنَ عدي في" الكامل "(١/ ٢٤٦٠):" ولمشرح عن عقبة غير ما ذكرتُ، يروي عنه ابن لهيعة وغيره من شيوخ مصر، وأرجو أنه لا بأس به ".

• عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطًا في سبيل الله أجرى عليه أجرَ عمله الصالح الذي كان يعمل، وأُجْري عليه رزقه، وأُمِن من الفُتّان، وبعثه الله يوم القيامة آمنًا من الفَرَع ".

حسين: رواه ابن ماجية (٢٧٦٧) عن يونس بن عبيد الأعلى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث، عن زُهرة بن معبد،

عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.

وفيه والد زهرة وهو معبد بن عبد الله التيمي لم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبان في" الثقات "(٥/ ٣٣٤) ولذا قال فيه الحافظ: " مقبول" أي إذا توبع، وقد توبع فيما رواه الإمام أحمد (٩٢٤٤) عن موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعًا ولفظه:

من مات مرابطًا وُقِي فتنة القبر، وأُومن من الفزع الأكبر، وغُدي عليه، وريح برزقِه من الجنة، وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة "وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف، ولكن تبين من متابعته بأنه لم يختلط في هذا الحديث.

وأما ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (٢٩٧)، والطبراني في" الأوسط "(٩٣٠٨) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا ولفظه: من مات مرابطًا أُجري عليه رزقه من الجنة، ونما له عملُه إلى يوم القيامة، ووُقي فُتّان القبر". ففيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ، ضعَّفه الإمام أحمد والنسائي وأبو زرعة، وقال ابن حبان في المجروحين: "كان يقلب الأخبار، وهو لا يعلم".

١٨ - باب إن الطاعات وقاية من عذاب القبر

• عن أبي هريرة، عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: "إن الميت إذا وُضع في قبره إنه ليسمع خَفْقَ نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتي من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس: ما قبلي مدخل، وذكر الحديث بطوله.

حسـن: رواه ابن حبـان (٣١١٣) ، والحـاكم (١/ ٣٧٩ - ٣٨١) ، والـبيهقي في" إثبات عـذاب القـبر "(١٥٤) كلهم من طـرق، عن محمـد بن عمـرو، عن أبي سـلمة، عن أبي هربـرة فـذكر الحديث بطوله، وسبِق قبل أبواب.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث. ۱۹ - باب إن أرواح المؤمنين يستخبرون عن معارفهم من أهل الأرض • عن أبي هريرة، أحسبه رفعه قال:" إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فود لو خرجت -يعني: نفسه- والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء، فتأتيه أرواح المؤمنين، فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال: تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك، وإذا قال: إن فلانا قد مات، قالوا: ما

جيء به إلينا، وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل: من ربه؟ فيقول: ربي الله، فيقول: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد ملى الله عليه وسلم -، قال: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام، فيفتح له باب في قبره، فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة، وإذا كان عدوا لله نزل به الموت، وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه، فإذا جلس في قبره أو أجلس يقال له: من يبغض لقاءه، فإذا جلس في قبره أو أجلس يقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت، فيفتح له باب من جهنم، ثم يضرب ضربة تسمع كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له: من ألله النقلين، ثم يقال له: قال: الذي تنهشه الدواب والحيات ثم" يضيق عليه قبره ". قال: الذي تنهشه الدواب والحيات ثم" يضيق عليه قبره ". حسن: رواه البزار في مسنده (٩٧٦٠) وعبد الله بن أحمد في حسن: رواه البزار في مسنده (٩٧٦٠) وعبد الله بن أحمد في كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبزار.

وإسناده حسن من أجل يزيد بن كيسان، فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وأما قول البزار:" وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة إلا الوليد بن القاسم "، فهو ليس كذلك بل رواه أيضا يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، ومن طريقه رواه عبد الله بن أحمد في السنة ( ١٤٤٦) .

وأما ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا:" إن أعمالكم تعرض على أقــاربكم وعشــائركم من الأمــوات، فــإن كــان خــيرًا استبشروا به، وإن كان غير ذلـك قـالوا: اللَّهم! لا تمتهم حـتى

تهديَهم كما هديتنا، ففيه رجل لم يسم.

رواه الإمام أحمد (١٢٦٨٣) عن عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عمن سـمع أنس بن مالـك فـذكره، وإسـناده ضـعيف لإبهـام الواسطة بين سفيان وأنس، ولم أقف على إسناد آخر ذكر فيله هذه الواسطة. وكَذلك لا يُصح ما رُوي عن أِبي أيوب الأنصاري مرفوعا: "إن نفس المِـؤمنَ إذا قُبَضَـثَ تِلقَّاهَـا أَهـَـل الرحمة من عباد الله، كما تَلَقُّون الْبشيرَ من أهل الدنيا فيقولون: انظروا صاحبكم يستريح، فإنه في كَـرْبِ شـديد. ثم يسألونه: ما فعل فلان؟ وما فعلت فلانـة، هـل تـزُّوجتْ؟ فـإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: هَيْهات، قـد مـات ذاك قبلي، فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذُهب به إلى أمهِ الهاويـة، بئسـتِ الأم، وبئسـتِ المربيـةُ، وقـال: إن أعمـالكم تُعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة، فإن كان خيرًا فرحوا واستبشروا وقالوا: اللَّهم! هذا فضلُك ورحمتك، فأَتْمِم نعمتَكِ عليهِ، وأمِتْه عِليها، ويُعرض عليهم عملُ المسيء فيقولون: اللَّهم! أَلْهمه عِملًا صالحًا تَرضي بِه، وتُقربه إليك" . رواه الَطبرِ انّي في ِّ "الأوسط" (١٤٨) عن أحمـد بن يحـيي بن خَالَد بن حيَّان، قال: حدثنا محمد ابن سفيان الحضرمي، قـال: حدثنا مَسْلمةُ بن علي، عن زيد بن واقد وهشام بن الغاز، عن

مكحول، عن عبد الرحمن بن سلامة، عن أبي رُهْم السباعي، عن أبي أيوب الأنصاري فذكره.

قال الطبراني: "لا يروي هذا الحديث عن مكحول إلا زيد بن واقد وهشام بن الغاز، تفرد بهما مسلمة بن علي". وأورده الهيثمي في "المجمـــع" (٢/ ٣٢٧) وقـــال: "رواه الطبراني في" الكبير "و" الأوسط "وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف" .

قلت: وهو كما قال، فإن مسلمة بن علي هو الخشني من أهل الشام قال فيه ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهمًا، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتاج به" "المجروحين" (١٠٧٦).

۲۰- باب إن المسلم في قبره يمثل له الشـمس عنـد غروبهـا فيقول: دعوني أصلي

• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا دخل الميت القبر، مُثِّلت له الشّمس عند غروبها، فيقول: دعوني أصلي" .

حسن: رواه ابن ماجه (٤٢٧٢) عن إسماعيل بن حفص الأَبلَّي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر فذكره.

وصحَّحه ابن حِبَّان (٢١١٦) ورواه من هذا الوجه.

وَإسـناده حَسـن من أجـلَ إَسـماعيل بن حفص قـال فيـه النسـائي: "أرجـو أن لا يكـون بـه بـأس" ، وذكـره ابن حبـان في "الثقات" .

وأبو بكر بن عياش وهو الأسدي الكوفي الحناط المقرية مختلف فيه، والخلاصة فيه كما قال ابن عدي: "أبو بكر بن عياش هذا كوفي مشهور، وهو يروي عن أجلة الناس، وحديثه فيه كثرة، وقد روى عنه من الكبار جماعة، وحديثه مسنده ومقطوعه يكثر، وهو من مشهوري مشايخ الكوفة، ومن المختصين بالرواية عن جملة مشايخهم، وهو من قُراء أهل الكوفة، وعن عاصم أخذ القراءة، وعليه قرأ، وهو في رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به، وذلك أني لم أجد له حديثًا منكرًا إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف"، انتهى.

٢١ - باب تمني من غفر له أن يُعلم أهلَه بما أكرمه الله تعـالي به

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "إذا دخل المؤمن قبره فأتاه ملكان فانتهراه فيقوم يهب كما يهب النائم فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبييه فيقولان له: صدقت كذلك كنت، فيقال: أفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، فيقول: دعوني حتى آتي أهلي، فيقولان: المكن".

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (٨٦٦) عن يوسف بن يعقوب الصفار، ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر فذكره، ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي في "إثبات عناب القبر" (٢٣٨) ، ورواه أحمد (١٤٥٤٧) عن شاذان قال: حدثنا أبو بكر بن عياش به مختصرًا.

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي بكر بن عياش غير أنه

حسن إلحديث كما سبق من كلام ابن عدي فيه.

• عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله، عن فتّانَي القَبْد، فقال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن هذه الأُمَّة تُبتلى في قُبورِها، فإذا أُدْخِلَ المُؤْمِنُ قَبْدَه، وتَـوَلَى عنه أصحابُه، جاء مَلَكْ شديدُ الانتهار، فيقولُ له: ما كُنْتَ تقـولُ في هذا الرَّجل؟ فيقولُ المُـؤمِنُ: أقـولُ: إنّه رسـولُ اللـه وعَبْده، فيقولُ له المَلكُ: انظُرْ إلى مَقْعَدِكَ الذي كان لك في النار، قد أنجاكَ الله منه، وأبدَلكَ بمَقْعَدِكَ الذي تَرَي من النار، مَقْعَـدَكَ الذي تَرَى من الجنة، فيراهُما كِلاهُما، فيقولُ المُؤْمِنُ: دَعُـونِي النَّرِي من الجنة، فيراهُما كِلاهُما، فيقولُ المُؤْمِنُ: دَعُـونِي الناسُ، فيقالُ له: لا دَرَيْتَ، هـذا مَقْعَـدُكَ الذي كان لك من الجنة، قد أُبْدِلْتَ مكانَه مَقْعدَكَ من النار".

قـال جـابر: فسـمعث النـبيَّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يقول: "يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ في القـبرِ على مـا مـات، المـؤمنُ على إيمانِه، والمنافقُ على نفاقِه".

صحیح: رواه عبد الرزاق (٦٧٤٤، ٦٧٤٦) عن ابن جریج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره.

وإسناده صحيح.

ورواه أحمـــد (١٤٧٢٢)، والطــبراني في "الأوسـط" ( ٩٠٧٢) والـبيهقي في "إثبات عـذاب القـبر" (٢٣٩) كلهم من طريـق ابن لهيعـة، عن أبي الزبـير أنـه سـأل جـابرا فـذكره، واللفظ لأحمد وابن لهيعة فيه كلام معروف ولكنه توبع.

۲۲ - باب ما جاء في عَجْبِ الذَنَبِ

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلي اللـه عليـه وسـلم - قال: "بين النفختين أربعون" قالوا: يا أبا هريرة! أربعون يومًا؟ قـال: أبيت، قـال: أربعـون سـنة؟ قـال: أبيت، قـال: أربعـون شـهرًا؟ قـال: أبيت، "ويَبلى كـل شـيء من الإنسـان إلا عجْب ذنبه، فيه يُرَكَّبُ الخلق"،

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨١٤)، ومسلم في الفتن (٢٩٥٥) كلاهما من حديث الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، قال: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث. واللفظ للبخاري.

وزاد مسلم في أول الحديث: "ثم يُنْزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبتُ البقلُ، وليس من الإنسان شـيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجْبُ الذَنَب" .

وفي رواية عنده من حديث همام بن منبة: "إن في الإنسان عَظْمًا لا تأكله الأرض أبدًا، فيه يُركّب يـوم القيامـة" قالوا: أي عظم هو؟ يا رسول الله؟ قال: "عجْبُ الذَنَب".

قال البيهقي: "وكأن أبا هريرة لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أراد بالأربعين، وأهل التفسير يقولون: هي أربعون سنة"، "إثبات عذاب القبر" (٢٤٢٢).

وفي الحديث إشارة إلى قوله تعالى: {وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} [الزَمر: ١٨]. قالوا في قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} هم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت، ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح ميكائيل، ثم روح جبريل، ثم روح إسرافيل، ثم يأمر ملك الموت فيموت، ثم يلبث الخلق بعد النفخة الأولى في البرزح أربعين سنة، ثم تكون النفخة الأخرى، فيُحبي الله إسرافيل فيأمره أن ينفخ الثانية فذلك قوله تعالى: {ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَى فَيُحبِي الله البعث فيأمره أن ينفخ الثانية فذلك قوله تعالى: {ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَى النعث الذيا. وقيل: غير ذلك.

وقالوا أيضاً: إن أرواح الكفار كانوا يعرضون على منازلهم من النار طرفي النهار، فلما كان بين النفختين رفع عنهم العذاب، فرقدت تلك الأرواح بين النفختين، فلما بعثوا في النفخة الأخرى، وعاينوا يوم القيامة ما كانوا يكذبون به في الدنيا من البعث والحساب بعثوا بالويل فقالوا: {يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنا} [يس: ٥٦] قالت لهم الملائكة: {هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ} على ألسنة الرسل، بأنه يبعثكم بعد الموت، فكذبتم به {وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ} بأن البعث حق. وذلك أنهم ظنوا لما رفع عنهم العذاب أربعين سنة، إن الله لا يعذبهم، ولكن لما نفخ النفخة الثانية {فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (٥١) قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} [يس: ٥١، ٥٢] أي من منامنا.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عَجْبَ الذَّنَب، منه خُلق، وفيه يُركَّبُ".

صحيح: رواه مالك في الجنائز (٤٨) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكر الحديث. ورواه مسلم في الفتن (٢٩٥٥/ ٢٤٢) من وجه آخر عن المغيرة الحزامي، عن أبى الزناد بإسناده مثله.

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه" قيل: مثل ما هو يا رسول الله؟ قال: "مثل حبة خردل، منه تنبتُون".

ابن لهيعـــة، عن دَرَّاج أبي الســمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد به.

دراج أبو السمع مختلف فيه، والجمهور على تضعيفه وخاصة في روايته عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد كما قال أبو داود، ولكن قال ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليتُها عن دراج مما لا يتابع عليه، ولم يذكر هذا الحديث فيما أنكره، وقال: "أرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرت عليه، لا بأس بها" . وأما ابن لهيعة فقد توبع عند ابن حبان في صحيحه (٣١٤٠) ، والحاكم (٤/ ٦٠٩) .

• \* \*

## جموع أبواب زيارة القبور

۱ - باب استحباب زيارة القبور

• عن بريدة بن الخُصَيب قال: قال رسول الله - صلى الله عن عليه وسلم "نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٧٧) من طرق، عن محمد بن فُضيل، عن أبي سنان (وهو ضرار بن مرة) عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكر الحديث. ورواه النسائي ( ٢٠٣٢) من وجه آخر، وفيه: "ولا تقولوا هُجـرا" "هُجـر" - بضـم الهـاء، أي لا تقولـوا مـا لا ينبغي من الكلام، فإنـه ينـافي المطلوب الذي هو التذكيرـ

المطلوب الذي هو اللذنير. ورواه الترمذي (١٠٥٤) وفيه: "فقد أُذن لمحمد في زيارة قبر أُن مُن داخان التنك الآن تا"

أُمهُ فزورها فإنها تذكر الآخرة" .

ورواه البيهقي (٤/ ٧٦) من وجه آخر عن زهير، عن زيد، عن محارب بن دثار بإسناده وفيه: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فنزلنا منزلا، ونحن معه قريبا من ألف راكب فقام فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر فقداه بالأب والأم وقال له: ما لك يا رسول الله! قال: "إني استأذنت ربي في استغفاري لأمي فلم يأذن لي، فبكيت لها رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ..." فذكر الحديث.

ورواه أبو داود (٣٢٣٥) من طريق معرف بن واصل، عن محارب بن دثار بإسناده وفيه: "نهيتكم عن زيارة القبور، فزورها فإن في زيارتها تذكرة". ومعرف ثقة.

• عَن أَبِي هريرة قَال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم ياأذن لي، واستأذنتُه أن أزورَ قبرها فأذن لي".

وَفي رواية قَالَ أَبُو هريرة: زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: "استأذَنْتُ ربي في أن أستغفر لها فلم يُؤذنْ لي، واستأذنتُه في أن أزور قبرها فَـأذِن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٧٦) من طـرق، عن مـروان بن معاويــة، عن يزيــد بن كيســان، عن أبي حــازم، عن أبي هريرة فذكر الحديث مثله.

والرواية الثانية رواها محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان بإسناده مثله.

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم " إني نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن فيها عبرة، ونهيتكم عن النبيذ فاشربوا، ولا أحل مسكرًا، ونهيتكم عن الأضاحى فكلوا ".

حســن: رواه أحمــد (۱۱۳۲۹) عن يحــيى بن آدم، حــدثنا ابن المبارك، عن أسامة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمـه، عن أسامة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمـه، عن أبى سعيد الخدرى فذكره.

وإسناده حسن لأجل أسامة وهو: ابن زيد الليثي المدني حسن الحديث.

ورواه الحاكم في" المستدرك "(١/ ٣٧٤) من طريق أسامة بن زيد بإسناده، وقال: صحيح على شرط مسلم".

قلت: وهو كما قال، إلا أن أسامة بن زيد تكلم فيه النسائي، فقــال: "ليس بــالقوي"، ومشـاه أبــو حــاتم، وقــال العجلي: "ثقـة" والخلاصـة فيـه كمـا قـال الحافـظ: "صـدوق يهم"، فلا بأس بالاستشهاد به، لأنه أرجو أنـه لم يهم في هـذا الحديث.

وعم محمد بن حَبَّان هو: واسع بن حبَّان بن منقذ صـحابي ابن صحابي. ورواه الــبزار "كشــف الأســتار" (٨٦١) من وجــه آخــر وفيه: "نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلـوا وادخـروا، ونهيتكم عن زيـارة القبـور فزُوروهـا، ولا تقولـوا مـا يُسـخط الرب، ونهيتكم عن الأوعية فانتبذوا، وكل مسكر حرام".

قال البزار: وعمر ومحمد قد حدَّث كل منهما بأحاديث لم يتابع عليها.

قلت: عمر هـو: ابن محمـد بن زيـد بن عبـد اللـه بن عمـر بن الخطاب ثقة من رجال الشيخين، وكذلك أبوه محمـد وهـو من رجال الجماعة.

وَأُورِده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٨٥) وقـال: "رجالـه رجـال الصحبح" .

فلا يضر عدم المتابعة على أحاديثهما إذا كـان في الإسـناد من قبلهما ومن بعدهما ثقات.

 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كُنت نهيتكم عن زيارة القبور،

ألا فزوروها فإنه يرق القلب، وتدمع العين، وتـذكر الآخـرة، ولا تقولوا هجرًا ".

حسن: رواه الحاكم (١/ ٣٧٦) بإسناده عن عامر بن يساف، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن يحيى ابن عباد، عن أنس فذكره. وإسناده حسن لأجل عامر بن يساف فإنه" صالح "كما قال أبو حاتم.

قال الذهبي: ورُوي بإسناد آخر عن أنس.

قلت: ما ذكرته هو أجوده، وقد رواه الإمام أحمد (١٣٤٨٧) عن يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن الحارث الجابر، عن عبد الوارث مولى أنس وعمرو بن عامر، كلاهما عن أنس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ في الـدُّبَّاء والنقير والحنتم والمرزقة "، قال: ثم

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك:" ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث، ثم بدا لي فيهن، نَهيتُكم عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها تُرقُّ القلب، وتُدمعُ العينَ، وتُدكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هُجرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فيوق ثلاث ليال، ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفَهم، ويُخبِّنُون لغائبهم، فأمْسِكوا ما شئتُم، ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا بما شئتُم، ولا تشربوا مُسْكِرا، من شاء أوكى سقاءَه على إثم ".

ورواه الحاكم (١/ ٣٧٦) من طريق يحيى بن عبد الله التيمي، عن عمرو بن عامر الأنصاري وحده عن أنس مختصرًا. وفي الإسناد يحيى بن الحارث وهو: يحيى بن عبد الله بن الحارث الحابر أكثر أهل العلم على تضعيفه، وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وجعله الحافظ:" لين الحديث "وللحديث أسانيد أخرى أضعف مما

ذکر ته،

وقوله:" ولا تقولوا هُجرًا "أي قولًا قبيحًا مثل يا ويلي وغيرها. • عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في زيارة القبور.

وفي رواية: عن عبد الله بن أبي مليكة، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها يا أم المؤمنين! من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن

زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى، ثم أمر بزيارتها.

صحيح: رواه ابن ماجه (١٥٧٠) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا بسطام بن مسلم، قال: حدثنا بسطام بن مسلم، قال: سمعت ابن أبي مليكة، عن عائشة فذكرته.

وهـذا إسـناده صـحيح، ورجالـه ثقـات كمـا قـال البوصـيري في" الزوائد ". والروايـة الثانيـة رواهـا الحـاكم (١/ ٣٧٦) وعنـه الـبيهقي (٤/ ٧٨) من طريـق بَسْـطَام بن مسـلم، عن أبي التيـاح يزيـد بن حميــد، عن عبــد اللــه بن أبي مليكــة فــذكره. وقــال البيهقي:" تفرد به بسطام".

قلت: بسطام هـو ابن مسـلم البصـري، ثقـة، وثَقـه ابن معين وغيره، وقال فيه الحافظ: "ثقة" فلا يضر تفرده. وتفصيل هذه القصـة رواهـا الترمـذي (١٠٥٥) عن عبـد اللـه بن أبي مليكـة نفسه قـال: تـوفي عبـد الـرحمن بن أبي بكـر بحُبْشِـيِّ، قـال: فحمل إلى مكة فُدفن فيها، فلما قدمت عائشة، أتتُ قبر عبـد الرحمن بن أبى بكر فقالت:

وكنا كنَدْمَاني جُذَيمةَ حُقْبةً

. . .

من الدهر حتى قيل: لن يتصدَّعا

فلما تَفَرَّقنا كأُنِّي ومالكًا

. .

لطولِ اجتماعِ لم نَبِتْ ليلةً معًا

ثم قالت: والله لو حضرتُك ما دُفنت إلا حيث مُت، ولو شهدتُك ما زرتك، رواه عن الحسين ابن حريث، حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جُريج، عن عبد الله بن أبي مليكة فذكره. وسكت عليه الترمذي، ورجاله ثقات.

وَأَخرجه عبد الرزَاق (٦٥٣٥) عن ابن جـريج قـال: سـمعت ابن أبي مليكة، وتابعه أيوب عند عبد الرزاق (٦٥٣٩) .

وقوله: "بُحبْشِيّ" هو جبل بأسفل مكّة على ستة أميال منها. وقولها: "ولو شهدتُك ما زرتُك" دليل على كراهية زيارة النساء القبور.

قال شيخ الإُسلام: "وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء، كما تستحب للرجال، إذ لـو كـان كـذلك لاسـتحب لهـا

زیارته، کما تستحب للرجال زیارته، سواء شهدته أو لم تشهد" ، "مجموع الفتاوی" (۲۶/ ۳٤۵) .

• عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يومًا: ألا أحدثكم عني، وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلنا: بلى، قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها عندي، انقلب فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها عندي، انقلب فوضع رداءه -فذكرت الحديث بطوله الذي في باب ما جاء من الأدعية لأصحاب القبور وفيه-: قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٧٤/ ١٠٣) من طـرق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن كثـير بن المطلب، عن محمـد بن قيس بن مخرمة بن المطلب فذكر الحديث بطوله.

وأُما ما رُوي عن فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم -أنها كانت تـزور قـبر عمهـا حمـزة كـل جمعـة، فتصـلي وتبكي عنده فهو لا يصح.

رواه الحـاكم (١/ ٣٧٧) ، وعنـه الـبيهقي (٤/ ٧٨) من طريـق سليمان بن داود، عن جعفر بن محمـد، عن أبيـه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، أن فاطمة كانت تزِور فذكره.

قال الحاكم: "هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات".

وتعقبه الذهبي يقوله: "هذا منكر جدًّا، وسليمان ضعيفٍ".

وقال البيهقي: "وقد قيل عن سليمان بن داود، عن أبيه، عن محمد بن محمد، عن أبيه، دون ذكر علي بن الحسين، عن أبيه فيه، وهو منقطع" .

وقد اغتررتُ بقول الحاكم فصحَّحتُه في "المنة الكبرى" (٣/ ١٢٣) والصواب أنه ضعيف، فمن لديه نسخة منه فليُصَحّحها.

وفي معناه ما رُوي عن علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية ... ثم قال: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة" .

فإن فيه علي بن زيد، وهو ابن جدعان "ضعيف" وشيخه ربيعة

بن النابغة "مجهول".

رواه الإمام أحمد (١٢٣٦) عن يزيد، أخبرنا حماد بن زيد، عن علي بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيـه، عن عَلَيَ بن أبي طالَّب فذكر الحديث، وله أسانيد أخري أضعف منها.

وفي الباب مـا رُوي عن ابن مسـعود أن رسـول اللـه - صـلي الله عليه وسيلم - قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تُزهِّد في الدنيا، وتذكر الآخرة" رواه ابن ماجه ( ١٥٢١) عن يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أنبأنا ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسـروق بن الأجـدع، عن ابن مسعود فذكره.

وأيوب بن هانئِ الكوفي مختلف ِفيه، فضعَّفه ابن معين، وقال ابن عدي: "لا أعرفه" . وعرفه أبو حاتم فقال: "شيخ صالح" ، بَلَ والخلاصة فيه كماً قال الحافَظ: "صدوق فيه لين" .

وَأَمِا ابن حبان فأخرجه في صحيحه (٩٨١) مطولًا، وكذلك الَّحـاكُم (٢/ ٣٣٦) كلاَّهمـا من طريــق ابن جِــريج بإسِّـنادِه، وصحَّحه الحاكم فتعقبه الـذهبي بقولـه: "أيـوب ضعَّفه ابن معین" .

وقـال ابن عـدي في "الكامـل" (١/ ٣٥١) : "هـذا في كتب ابن جريج مرسل، وهذا حديث لا يُساوي شيئًا". .

وقد أسقط ابن جـريج شـيخه أيـوب بن هـانئ في روايـة عبـد الـرزاق في "المصـنف" (٦٧١٤) عنـه فإنـه قـال: "حُـدثت عن مسروق بن الأجدع به فذكر الحديث" .

وللحديث إسناد آخر أضعف منه وهو ما رواه الإمام أحمد ( ٤٣١٩) عن يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن زيد، حدثنا فرقد السبخيُّ، قال: حدثنا جابر بن يزيد، أنه سمع مسروقًا، يحــدث عن عبد الله بن مسعود فذكر الحديث.

وفُرقد السبخيُّ هو: فرقد بن يعقوب السبخيُّ -بفتح المهملـة والموحدة، وبخاء معجمة- أبو

يعقوب البصري تكلم فيه كبار النقاد، فقال البخاري: "في حديثه مناكير"، وقال أحمد: "رجل صالح ليس بقوي في الحديث لم يكن صاحب حديث"، وقال ابن سعد: "كان ضعيفًا منكر الحديث"، قال أبو أحمد: "منكر الحديث"، وقال ابن حبان: "كانت فيه غفلة ورداءة حفظ، فكان يرفع المراسيل وهـو لا يعلم، ويُسـند الموقوف من حيث لا يفهم، فبطل الاحتجاج به"، وقال النسائي: "ليس بثقة". ومشاه ابن معين وابن عدي.

وُقلَت: فمثله لا يُستبعد أن يخطئ في الإسناد، فيجعل جابر بن يزيد إن كان هو بن يزيد إن كان هو

المعفي، فهو اضعف من ابن جريج، والله المستعان.

وأما ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "من زار قبر أبويه، أو أحدهما كل جمعة غفر له، وكتب برًا" فهو ضعيف جدا.

رواه الطبراني في "الأوسط" و "الصغير" "مجمع البحرين" ( ١٣٢٩) عن محمد بن أحمد بن النعمان بن شبل البصري، ثنا أبي، حدثني عم أبي محمد بن النعمان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن العلاء البجلي، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مجاهد، عن أبي هريرة فذكره.

وفيه سلسلة الضعفاء والمجهولين محمد بن النعمان، وشيخه يحيى بن العلاء البجلي، وشيخه عبد الكريم أبي أمية، كلهم

ضعفاء، بل وقد أتهم البجلي.

وقد ضعَّفه أيضًا الهَيثمي في "المجمع" (٣/ ٥٩ - ٦٠) من جهـة عبد الكريم أبي أمية.

٢- باب ما جاء من النهي عن زيارة القبور للنساء

• عن أبي هريـرة قـال: لعن رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسل*م - زوَّارات القبور.

حُسنَ: رواًه الترمذي (١٠٥٦) ، وابن ماجـه (١٥٧٦) كلاهمـا من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سـلمة، عن أبيـه، عن أبي

هريرة فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة وهو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الـرحمن بن عـوف الزهـري قاضـي المدينـة، حسن الحديث. قال فيه ابن معين: "ليس به بأس"، وقال أبو حاتم: "هو عندي صالح صدوق"، وقال البخاري: "صـدوق"، وقال ابن عدي: "حسن الحديث".

قَالَ الترمذي: "حسن صحيح"، وصحَّحه أيضًا ابن حبان ( ٣١٧٩)، ورواه الإمام أحمد (٨٤٤٩) كلاهما من هذا الوجه.

وأما كون مُسَعبة تُركه فكما قال أحمد: "لم يسمع شُعبةُ من

عمر بن ابي سلمة".

قال الترمذي: "وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يُرخِّص النبي - صلى الله عليه وسلم - في زيارة القبور، فلما رخَّص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم: إنما كُـرِه زيارةُ القبور للنساء لقلة صبرهن، وكثرة جـزعهنَّ"، انتهى.

وفي الباب حديثان آخران عن ابن عباس وحسان بن ثابت. أما حديث ابن عباس فقال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسيرج". رواه أبيو داود (٣٢٦)، والترميذي (٣٢٠)، والنسائي (٢٠٤٥)، وابن ماجه (١٥٧٥) كلهم من طريق محمد بن جحادة، قال: سمع أبا صالح، يحدث عن ابن عباس فذكر الحديث، ولفظهم سواء غير أن ابن ماجه رواه مختصرًا، وأبو صالح هو باذام، ويقال: باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب ضعّفه أكثر الأئمة منهم أبو حاتم قال: "يكتب حديثه ولا يحتج

به"، وقال النسائي: "ليس بثقة"، وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه تفسير، وما أقل ما له من المسند، وفي ذلك التفسير ما لم يتابعه عليه أهل التفسير، ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه"، وقال الجوزجاني: "إنه متروك"، ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال: "كذاب" وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي عندهم"، وقال ابن حبان: "يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه"، وقال أحمد: "كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح".

وأما ابن معين فقال: "ليس به بأس، وإذا روى عن الكلبي فليس بشيء"، وقال ابن المديني عن القطان: "لم أر أحدًا من أصحابنا تركه، وما سمعت من الناس يقول فيه شيئًا"، ووثّقه العجلي، وقد صحّح حديثه هذا ابن حبان (٣١٧٩، وحسّنه الترمذي، وأخرجه الحاكم (١/ ٣٧٤) كلهم من

هذا الوجه.

وقد زعم ابن حبان أن أبا صالح هو: "ميزان، وهو ثقة"، وقال أيضًا: "أبو صالح: اسمه ميزان بصري ثقة، وليس بصاحب محمد بن السائب الكلبي"، انتهى. واستغربه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٣٧) وقال: "ضيعيف" وقال في

التقريب: "ضعِيفِ مدلس".

وأما الحاكم فأكّد أنه باذان، ونفى أن يكون السمان الزيات ذكوان أبو صالح من رجال الشيخين ثم قال: "لكن حديث متداول فيما بين الأئمة، وقد وجدت له متابعا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته" انتهى.

فالذي يظهر من أقوال أهل العلم في أبي صالح أنه ضعيف،

فإن من علم حجة على من لم يعلم.

وأما حديث سفيان الذي أشار إليه الحاكم فهو ما رواه ابن ماجه (١٥٧٤) ، والحاكم (١/ ٣٧٤) ، وأحمد (١٥٦٥٧) كلهم من طرق، عن سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خُـثيِم القارئ، عن عبد الرحمن بن بهمان، عن عبد الـرحمن بن حسان، عن أبيه حسان بن ثابت قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوّارات القبور" ، وعبد الرحمن بن بهمان لم يرو عنه سوى ابن خُثيم، ولم يُوثر فيه توثيق من أحد غير أن ابن حبان أورده في "الثقات" ، وكذا العجلي، فهو مجهول على رأي أهل العلم، وأما الحافظ فجعله "مقبولًا" لتوثيق ابن حبان له كما هو معروف من تتبع "المقبولين" في "التقريب" ، ولذا حسّنه بعض أهل العلم في الشواهد، ومنهم الحاكم.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا نسوة جلوس فقال: "ما يُحبسكن؟" قُلن: ننتظر الجنازة، قال: "هل تغسلن؟" قُلن: لا، قال: "هل تحملن؟" قلن: لا، قال: "هل تحملن؟" قلن: لا، قال: "هل تحملن يُحلين فيمن يُحلي؟" قلن: لا، قال: "فارجعن مأزوراتٍ غير مأجورات" فهو ضعيف جدَّا، رواه ابن ماجه (١٥٧٨) عن محمد مأجورات" فهو ضعيف جدَّا، رواه ابن ماجه (١٥٧٨) عن محمد بن المصفي، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا إسرائيل، عن إساعيل بن سلمان، عن دينار أبي عمر، عن ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب فذِكر الحديث.

وفيه إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة التيمي قال النسائي: "متروك" ، وضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والدارقطني وغيرهم، ودينار بن عمر الأسدي، أبو عمر البرَّار قال فيه الحافظ: "صالح الحديث رمي بالرفض" .

قلت: هذا الرجل مختلف فيه، فقد وَتَّقه وكيع -على ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه وقال أبو الفتح الأزدي: "متروكُ" ، وقال الخَلِيلي في "الإرشاد": "كذّاب" ، وقال الخَلِيلي في "الإرشاد": "كذّاب" ، وقال البخاري: "كان مختاريًا من شُرط المختار بن أبي عُبيد (الكذاب) ، ونحن نخشى أن يكون وكيع إنما وَتَّقَ غير الراوي عن محمد بن الحنفية، فإذا كان ذلك كذلك -وهو المرجح - فهو متروك" والله تعالى أعلم.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قَبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني ميتًا- فلما فرغنا انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانصرفنا معه، فلما حاذي بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة عليها السلام فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟" فقالت: أتيت يا رسُول الله، أهْلَ هَـذا الـبيت فـرحَّمْتُ إليهم ميتهم، أو عِزيتهم به، فقال لها رسول الله - صلى الله عُليْه وسلَّم "فلُعلَّكُ بَلْغَتِ معهم الكُّدَى" قَالَت: معاذ الله! وقد سيمعتك تـذكر فيهـا مـا تـذكر، قيال: "لـو بلغت معهم الكُدَى" فـذكر تشـدِيدًا في ذلـك، فسـألت ربيعـة عن الكـدى، فقال: القبور فيما أحسب.

رواه أبو داُود (٣١٢٣) ، والنسائِي (١٨٨٠) كلاهما من طريـق رُبيَعة بن سيف المعافري، عن أبي عبـد الـرحمن الحُبُلي، عن

عبد الله بن عمرو فذكره.

وأخرجــه ابن حبَّان في صـحيحه (٣١٧٧) ، والحــاكم (١/ ٣٧٣ -٣٧٤) ، والإمام أحمد (٦٥٧٤) كلهم من هذا الطريـق. قـال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

والصواب: أنه ليس على شرط أحدهما، وفي إسناده ربيعة بن سيف المعافري ضغّفه النسائي في "السنن"، وقال البخاري: "عنده مناكِير"، وقال المنذري: "ربيعة بن سيف المعافري من تابعي أهل مصر وفيه مقال" .

وأما ابن حبان فإنه وإن كان أخرج الحديث في صحيحه ولكنـه قـال في "الثقـات" : "يخطئ كثـيرًا" ، وتسـاهل فيـه العجلي فقال: "ثقة" .

وقوله: "الكدى": جمع الكُدية، وهي القطعة الصلبة من الأرض، والقبور: إنما تحفر في المواضع الصلبة لئلا تنهار، والعرب تقول: ما هو إلا ضب كدية، إذا وصفوا الرجل بالـدهاء

والأرب، ويقال أكدى الرجل: إذا حفر فأفضى إلى الصلابة، ويضرب به المثل فيمن أخفق، فلم ينجح في طلبته ". قاله الخطابي في معالمه.

٣- باب ما جاء من الأدعية لأصحاب القبور والاستغفار لأهل

البقيع

• عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما كان ليلتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول:" السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجَّلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم! اغفر لأهل بقيع الغرقد ".

صــحیح: رواه مســلم في الجنــائز (٩٧٤) من طــرق، عن إسماعیل بن جعفر، عن شریك (وهـو ابن أبي نمـر) عن عطـاء

بن يسار، عن عائشة فذكرته.

• عن محمد بن قيس قال: سمعتُ عائشة تحـدث فقـالت: ألا احدثكم عني وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلنا: بلي، قالت: لمَّا كانت ليلتي التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها عندى انقلب فَوَضَعَ رداءَه، وخلع نعليه فوضعهما عند رجلیه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ۚ ظَنَّ أن قد َ رَقَـٰذًتُ، فأخـذ ِ رِداءَهُ رُوَيْـدًا، وانتعـلَ رُوَيـدًا، وفَتحَ البـآبَ رُوَيْـدًا فخـرج، ثم أَجافَـهُ رُوَيْـدًا، فَجعلتُ دِرْعي في رأسي، واخْتَمَرْتُ، وتقلُّعْتُ إزاري، ثم أَنْطَلَقْتُ على إِثْرِهِ، حتَّى جاءَ البَقِيعَ فقام فأطال ِالقيام، ثِم رفع يديه ثلاث مــَرَّات، ثم انحـرفَ فــانحرفتُ، فأســرع وأســرعتُ، فهــرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فأحضرَ فأحضرْتُ، فسَبَقتُه فدخلتُ، فليسَ إلا أن اضْطَّجَعْتُ، فدخلَ فقال:" ما لكِ يا عائشُ! حِشْيًا رِابيةً؟ قالت: قلتُ: لا شيء قال: "لتُخبريني أو ليُخْرِرَنِّي اللَّطيفُ الخبيرُ" قِالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! بأبي أنتَ وأُمِّي، فأخْبرتُـه، قال: "فأنتِ السَّوَادُ الذي رأيتُه أمَامي؟" قلثُ: نعْم، فلَهَـدَني في صَـدْرِي لَهْـدَةً أُوجَعَتْنِي، ثم قـال: "أَظنَنْتِ أَنْ يَحيفَ اللَّهُ

عليكِ ورسولُه؟" قالت: مهما يَكْثُم الناسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فإنَّ جبريل عليه السلام -أتاني حين رأيتِ فنَادَاني، فأَخْفَاهُ منكِ، فأجبتُه، فأخْفَيْتُهُ منكِ، ولم يكن يَدْخُلُ عَليكِ وقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فكرهتُ أَن أُوقِظَكِ، وَحَشيتُ أَن وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فكرهتُ أَن أُوقِظَكِ، وَحَشيتُ أَن تَاتي أَهل البقيع تَسْتَوجِشي، فقال: إنَّ رَبَّكَ يَامُرُكَ أَنْ تاتي أهل البقيع فتَسْتَغْفِرَ لَهُم قالت: قلتُ: كيف أقولُ لهم يا رسول الله قال: قلتُ: كيف أهل الديار من المؤمنين ويرحم

الله المستقيمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لَلَاحقون ".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (١٠٣: ٩٧٤) عن هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن كثير بن المطلب، أنه سمع محمد بن قيس فذكره.

وقولهًا:" ثم أجافه "بالجيم - أي أغلقه.

وقوله:" ما لك يا عائش! حَشْيًا رابية؟ "عائش فيه ترخيم وهو حذف الحرف الأخير من المنادي.

و" حَشْيًا "- بفتح الحاء وإسكان الشين، معناه: وقد وقع عليك الحشا وهو الربو، والتهيج الذي يعرض للمُشرع في مشيه، والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره، يقال: امرأة حشياء وحشية، ورجل حشيان وحشش، قيل: أصله من أصاب الربو حشاءـ

وقوله:" رَابية "أي مرتفعة البطن.

وَقُولُها:" فَلَهَدني "بُفتح الهاء والدال، ورُوي" فلهزني "-بالزاي وهما متقاربان، ويقرب منهما" لكزه "و" وكزه "، فاللهد الدفع، واللهز الضرب بالكف على الصدر. • عن عائشة قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فأرسلتُ بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد، فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه، ثم انصرف، فرجعت إليّ بريرة، فأخبر ثني فلما أصبحت، سألتُه فقلت: يا رسول الله! ، أين خرجت الليلة؟ قال: " بعثْتُ إلى أهل البقيع لأُصَلِّي عليهم ".

حسن: رواه أُحمد (٢٤١٦٢) عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن علقمة ابن أبي علقمة، عن أمه،

عن عائشة قالت: فذكرته.

وإسناده حسن من أجل أم علقمة واسمها مرجانة، وهي مختلفة فيها فلم يرو عنها إلا ابنها وشخص آخر، وذكرها ابن حبان في " الثقات "، وقال العجلي: " مدنية تابعية ثقة "، واضطرب فيها قصول السندهبي فسنذكرها في " المسيزان "في " المجهول " وقسال في الكاشف: " وقسال ".

ورواه النسائي (٢٠٣٨) وابن حبان (٣٧٤٨) ، والحاكم (١/ ٤٨٨) كلهم من طريق مالك -وهو في الموطأ- الجنائز ( (٥٥) عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مرجانة، إلا أنه لم

يذكر فيه رفع اليدين، فلعله اختصره.

وأما ابن حجر فقال فيها:" مقبولة "على قاعدته فيمن وثقه ابن حبان، وهو كما قال، فإنها تقبل عند المتابعة، وإلا فهي لينة الحديث، ولكن لا بأس بقبول حديثها لوجود شواهد له.

وأما ما رُوي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، فسألته عائشة عن ذلك فقال:" إني أمرت أن أدعو لهم"، فلم يثبت.

رواه الإمام أحمد (٢٦١٤٨) عن عبد الله بن عمـرو، عن زهـير، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه فذكره. وابو بكـر هـو: ابن محمـد بن عمـرو بن حـِزم ولـد سـنة (٣٦ هـ) ولم يذكروا له سـماعًا من عائشـة مـع أنـه كـان ممكنًا إذ ماتت عائشة رضي الله عنها سنة (٥٧ هـ) على الصحيح.

ولكن اختلف على عبد الله بن أبي بكر، فيقال: ما رواه زهـير وهــو: ابن محمــد، عن عبــد اللــه بن أبي بكــر لا يثبت فيــه قُوله: "عِن أبيه" كما قال الدارقطني فإن صحَّ هذا فلقاء عبد الله بن أبي بكر عن عائشة أبعد، والله تعالى أعلم.

• عن بريدة بن الحُصَيب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول (فَي رواية أبي بكر) : السُّلام على أهل الديار، (وفي رواية زهير): السلام عليكم أهل إلـدِّيار من المؤمـنين والمسـلمين، وإنا إن شاء الله لَلاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية ". صَّـحَيح: رواه مسـلم في الجنـائز (٩٧٥) عن أبي بكـر بن أبي

شيبة وزهير بن حرب، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسـدي، عِن سفيان، عن علقمة بن مَرْثَدِ، عن سليمان بن بريدة، عن

أبيه فذكره.

وزاد النسائي (۲۰٤۰) بعبد قوله:" بكم لاحقون ":" أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم ".

• عن أبي هريرة أن رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* -خرج إلى المقَابِرة فَقال: " السلام عليكُم دارَ قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ".

صحيح: رواه مالك في الطهارة (٢٨) عن العلاء بن عبد الرحمن، ومن طريقه مسلم (٢٤٩) في حديث طويل مضى في الطّهارة، باب فضل الوضوء والغرّ المحجلين من آثار

الوضوعـ

قال الخطابي في معالم السنن:" فيه من العلم أن السلام على الموتَى كهو على الأحياء في تقديم الـدعاء على الاسـم، ولا يقدم الاسم على الدعاء كما تفعله العامة، وكذلكِ هو في كُل دعاءُ الخير كقوله تعالى: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} [هـود: ٢٣] وكقولـه عـز وجل {سَلَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ} [الصافات: ١٣٠] وقال في خلاف ذلك: {وَإِنَّ عَلَيْكَ لَاسِينَ} [الصافات: ١٣٠] وقال في خلاف ذلك: {وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ} [ص: ٢٨] فقدم الاسم على الدعاء، وفيه أنه سمي المقابر دارًا، فدل على أن اسم النار قد يقع من جهة اللغة على الربع العامر المسكون، وعلى الخراب غير المأهول كقول الشاعر:

يا دار مَيّة بالعلياء فالسند

ثم قال:

أُقُوات وطال عليها سالف الأمد

وأماً قوله: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" فقد قيل إن ذلك ليس على معنى الاستثناء الذي يدخل الكلام لشك وارتياب، ولكنه عادةُ المتكلِم يُحسِّن بذلك كلامه ويُزينه، كما يقول الرجل

لصاحبه: "إنك إن أحسنت إليّ شكرتك إن شاء الله، وإن التمنتني لم أخنك إن شاء الله" في نحو ذلك من الكلام، وهو لا يريد به الشك في كلامه، وقد قبل: أنه دخل المقبرة، ومعه قوم مؤمنون محققون بالإيمان، والآخرون يظن بهم النفاق، فكان استثناؤه منصرفًا إليهم دون المؤمنين، فمعناه اللحوق بهم في الإيمان، وقيل إن الاستثناء إنما وقع في استصحاب الإيمان إلى الموت لا في نفس الموت "انتهى كلامه.

وقد رُوي عن أبي مُويهبة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستغفار لأهل بقيع، قال: بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من جوف الليل، فقال: "يا أبا مُوَيْهِبة! ، إنّي قيد أُمسرتُ أن أسستغفِرَ لأهسلِ البقيسِع، فسأنطلق معى "فانطلقتُ معه، فلما وقف بين أظهرهم، قال: "السّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهلِ المقابر! ، ليَهْن لكم ما أصْبَحْتُم فيه مِمّا أصْبَحَ فِيهِ مِمّا أَصْبَحَ فيه مِمّا أَصْبَحَ فيهِ الناسُ، لو تَعْلَمُونَ ما نَجَّاكُمُ اللهُ مِنْهُ، أَقبَلَتِ الفِتَنُ كَقِطَعِ النّيْلِ الْمُظْلِمِ يَنْبَعُ أَوَّلَهَا آخِرُها، الآخرَةُ شَرُّ مِنَ الأُولَى "، قال: اللّيْلِ الْمُظْلِمِ يَنْبَعُ أَوَّلَهَا آخِرُها، الآخرَةُ شَرُّ مِنَ الأُولَى "، قال:

ثم أقبل علي، فقال: "يا أبا مُوَيْهِبة! إني قد أوتيتُ مَفاتيحَ خَزائن الدُّنْيا والخُلْدَ فيها ثُمَّ الجَنَّةَ، وخُيِّرْتُ بينَ ذلك وبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي عَزَّ وجَلَّ والجنة "قال: قلتُ: بأبي وأمِّي، فخُدْ مفاتيح الدنيا والخُلد فيها، ثم الجنة، قال: "لا والله يا أبا مُويْهِبة! ، لقد اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي والجَنَّة "ثم استغفَرَ لأهل البقيع، ثم انصرف، فبُدئَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه حين أصبح.

رواه الإمام أحمد (١٥٩٩٦، ١٥٩٩٧) من وجهين: أحدهما: من طريق يعلى بن عبيد، عن عبيد بن جبير، عن أبي مُوَيهِبة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والوجه الثاني: من طريق عبد الله بن عمر العبلي، قال: حدثني عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي مُوَيهِبة واللفظ للطريق الثاني.

وفي الأسنادين عبيد بن جبير لم يوثقه أحد، ذكره ابن حبان في" الثقات "، فهو" مقبول "حسب تعريف ابن حجر، إلا أنه لم يترجم له في" التقريب "، لأنه من رجال" التعجيل "وفي الإسنادين أيضًا بعض المجاهيل.

وأما قلول الحاكم (٣/ ٥٥ - ٥٦):" صحيح على شرط مسلم "فهو ليس كما قال، فإن عبد الله بن عمر العبلي ليس من رجال مسلم، لعلم وقع لم وهم فظن أنم عبيد الله بن عمر بن حفص فقال ما قال، والصحيح أنه عبيد الله بن عمر العبلي كما في المصادر الأخرى.

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليهم بوجهه عليه وسلم - بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهة فقال:" السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر "فهو ضعيف.

رواه الترمذي (١٠٥٣) عن أبي كريب، حدثنا محمد بن الصلت، عن أبي كريب، خدثنا محمد بن الصلت، عن أبي كريب، خدثنا محمد بن الصلت، عن أبي كريب، خن أبي طبيان، عن أبيـه، عن ابن عباس فذكره.

قال الترمذي:" حسن غريب، وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حصين بن

جندب "انتهى.

وقاموس أبو ظبيان تكلم فيه جمهور أهل العلم فقال الإمام أحمد:" ليس بذاك "، وقال النسائي:" ليس بالقوى ضعيف "، وقــال ابن سـعد:" فيــه ضـعف ولا يحتج بــه "، وقــال ابن حبان:" كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له ". قلتِ: ولعلِ قوله:" فأقبل عليهم بوجهه "مما انفرد به، وليس له أصل، لأن من المستحب أن يتوجه إلى القبلة عند الدعاء. وكذلك ما رُوي عن بشير بن الخصاصية قال: أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلحقته بالبقيع، فسمعتُه يقول:" السلام على أهل الديار من المؤمنين "فانقطع شِسْعِي فقال لي: " أَتَعِسَ قدمُك؟ "قلت: يَا رسَول الله! طالت عُزوبتي، ونأيْتُ عن دار قومي، فقال: " يا بشير! ألا تحمدِ الله الـذي أخـذ بناصـيتِك للإسـلام من بين ربيعـة، قـوم يَرَونَ أَن لُولاهِم لائُتَفَكَتِ الأَرضُ بمن عليها "فهو منكر، رواه الطــبراني في" الأوسـَط "(٢٨٧٠) واللّفـظ منـه، وَفَي الكبير أ (٢/ ٣٣) عن إبراهيم بن هاشم البغوي، وعبيد العجلي، قالا: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، ثنا عقبـة بن المغيرة الشيباني، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسحاق الثياني، عن ابيه، عن بشير بن الخصاصية فذكره. قال الطبراني في أ الأوسط ": لم يـرو هـذا الحـديث عن أبي إسحاق إلا ابنه، تفرد به عقبة، ولا يُروى عن بشير إلا بهذا

قلت: عقبة بن المغيرة وشيخه إسحاق بن أبي إسحاق ترجمهما البخاري، وابن أبي حاتم ولم يقولا فيهما شيئًا، فهما في عداد المجهولين، ولذا لا يحتمل تفردهما، وفي بعض لفظ الحديث نكارة.

وأمـا قـول الهيثمي في" المجمـع "(٣/ ٦٠):" رواه الطـبراني في "الكبير" و "الأوسط" ورجاله ثقات "فهو اعتمادًا على ذكر ابن حبان عقبة وإسحاق في" الثقات".

٤ - باب رفع اليدين عند الدعاء لأصحاب القبور

• عن عائشة قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات.

صحيح: رواه مسلم في الجناآئز (٩٧٤: ١٠٣) عن هارون بن سعيد الأبلي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن كثير بن المطلب، أنه سمع محمد بن قيس أنه قال: سمعت عائشة تقول: فذكر الحديث بطوله وهو مذكور

في باب الأدعية لأصحاب القبور.

ولا يشترط عند السلام على أصحاب القبور، والدعاء لهم استقبال القبلة، بل يسلم عليهم ويدعو لهم متوجهًا إليهم حيث ما كان، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرنا بذلك، وقد ثبت أنه كان يُكثر زيارة البقيع، ولم ينقل إلينا أنه كان يستقبل القبلة عند السلام على أصحابها والدعاء لهم، كما لا يشترط عند السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه والدعاء لهم استقبال القبلة باتفاق أهل العلم

وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن باز *رحمـه الله* تعـالى- في فتاواه.

اباب من زار قبر الكافر فلا يدعو له، بل يبشره بالنار
 عن عامر بن سعد، عن أبيه أن أعرابيًا، أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: "في النار" قال: فأين أبوك؟ قال: "حيث ما مررت بقبر كافر

فيشره بالنار " .

وفي رواية: فأسلم الأعرابي وقال: لقد كلَّفني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تعبًا ما مررتُ بقـبر كـافر إلا بشـرته بالنار.

صحيح: رواه البزار "كشف الأستار" (٩٣) ، والطبرانيّ في "الكبير" (١٤ ١٤٥) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٥٩٥) كلهم من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد فذكره.

واللفظ للبزار، والزيادة من الرواية الثانية عند ابن السني، قــال الهيثمي في "المجمــع" (١١٧ - ١١٨) : ورجالــه رجــال الصّحيح ". وصحّحه الضّياء في" المِختارة" (١٠٠٥) .

• عن عبد الله بن عمر قال: جاء أعرابيُّ إلى النّبيّ - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنّ أبي كان يصل الرّحم، وكان وكان، فأين هو؟ قال: "في النار". قال: فكأنه وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله! ، فأين أبوك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "حيثما مررتَ بقبر مشرك فبشّرُه بالنّار "، قال: فأسلم الأعرابيُّ بعد، وقال: لقد كلّفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعبًا، ما مررتُ بقبر كافر إلّا بشّرتُه بالنّار".

صحيح: رواه ابن ماجه (١٥٧٣) عن محمد بن إسماعيل بن البختريّ الواسطيّ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن الزّهريّ، عن سالم، عن أبيه، فذكره، وإسناده صحيح، وقد صحّحه أيضًا البوصيريّ في "الزوائد" وقال: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين"

فالذي يَظهر كأنّ الزهريّ يـروي هـذا الحـديث بإسـنادين وعن صاحبين وكلاهما صحيح، ولا يحتاج إلى تخطئة أحدهما. وفي معناه ما رُوي عن أبي هريـرة، عن النّـبيّ - صلى الله على عن النّـبيّ - صلى الله على عليـه وسلم - قال: "إذا مـررثُم بقبورنا وقبـوركم من أهـل الجاهلية، فأخبروهم أنهم من أهل النار" .

رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٥٩٤) ، وابن حبان في صحيحه (٨٤٧) كلاهما عن الحارث ابن شريج، ثنا يحيى بن يمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر الحديث.

ويحيى بن يمان مختلف فيه غير أنه يحسن حديثه في الشواهد إذا لم يأت بشيء منكر. ولكن آفته الحارث بن سريج النقال ذكره الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٣٣) ، ونقل تضعيفه عن عدد من أهل العلم، قال ابن عدي: "ضعيف يسرق الحديث".

١٤ - كتاب الزكاةجموع الأبواب في وجوب الزكاة والترغيب في أدائها والترهيبمن منعها

١ - باب فرض الزّكاة قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [سـورة البقـرة: ٤٣] .

• عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله. فإنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإيّاكَ وكرائمَ أموالهم، واتّق دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب".

مُتفقَ عليه: رواه البخاريُّ في الزَّكاةَ (١٤٥٨) ، ، ومسلم في الإيمان (١٤١) كلاهما من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي،

عن أبي معبد، عن ابن عباس، فذكر الحديث. واللّفظ لمسلم.

قوله: "كرائم أموالهم" الكـرائم: جمـع كريمـة، وهي الجامعـة للكمال الممكن في حقّها، من غـزارة لبن، وجمـال صـورة، أو

كثرة لحم أو صوف. • عن أبي أيوب أنّ أعرابيًّا عرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله! أو يا محمد! أخبرني بما يقرّبنَي َمن ْالجنّة وما يباعدني من النّار. قال: فكفَّ الّنّبيُّ - صيلًى النّار. وسلم -، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: "لقد وفِّقَ أو هُـدي" . قال: "كيف قلتَ؟" . قـال: فأعـاد. فقـال النـبيُّ - صـلي اللـه عليه وسلم "تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصّلاة، وتـؤتي الزّكاة، وتصل الرّحم. دع النّاقة" .

متفق عليه: رواه البخـاَريّ في الزكـاة (١٣٩٦) ، ومسـلم في الإيمان (١٣) كلاهما من طريق عمرو بن عثمان، حدثنا موسى به نحة، قال: حدّثني أبو أيوب، فذكره.

واللَّفظ لمسلم، ولفظ البخاريِّ نحوه إلَّا أنه قـال في إسـناده: عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب.

• عن أبي هريرة، أنّ أعرابيًّا جاء إلى رسول الله - *صلى اللـه* عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! ، دلَّني على عمل إذا عملتُه دَخلتُ الجنّة، قال: "تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصّلاة المكتوبة، وتؤدّي الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان". قال: والذي نفسي بيده إلا أزيد على هذا شيئًا أبـدًا، ولا أنقص مِنه. فلمّا ولَّى قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم "من سرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٣٩٧) ، ومسلم في الإيمان (١٤) كلاهما من طريق عفّان بن مسلم، حــدّثنا وُهيب، عن يحيى بن سعيد بن حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريـرة، فذكر الحديث، واللَّفظ لمسلم، ولفظ البخاريِّ نحوه.

• عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا بحقه الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله". قال: والله! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاه حق المال، والله! تو متعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه.

فقال عمر: فوالله! ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صـدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.

متفَىق عليه: رُواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة ( ٧٢٨٤) ، ومسلم في الإيمان (٢٠: ٣٢) كلاهما عن قتية بن سعيد، حدّثنا ليث، عن عقيل، عن الرّهريّ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، فذكره. قيال البخاريّ عقِبيه: قال ابْنُ بُكَيْر وَعبد الله عن

فيال البحياريُّ عَفِيهِ: فيال ابنَ بكييرٍ وَعَبِيدُ اللَّهُ عَرَّ اللَّيْثِ "عَنَاقًا" وَهُوَ أُصَحُّ.

قلت: ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير، ورواية عن اللّيث، في استتابة المرتدين (٦٩٢٤) . وعبد الله هو أبو صالح المصريّ كاتب اللّيث.

وقول البخاري: "وهو أصح" يعني من رواية "عِقَالًا".

والعَناق: بفتح العين والنون جميعًا هي الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة.

• عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تساله عن نبيذ الجر فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله

- صلى الله عليه وسلم "من الوفد أو من القوم؟". قالوا: "مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامى". قال: فقالوا: يا رسول الله! إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبين هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمرٍ فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: "هل تدرون ما الإيمان بالله؟". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تودوا خمسًا من المغنم، ونهاهم عن الدباء، والحنتم والمزقّت".

قال شعبة: وربما قال: النَّقير، قال شعبة: وما قال: المُقَيَّرِ، وقال: ِ"احفظوه وأخبروا به من ورائكم".

وقال أبو بكر في روايته: "من وراءكم" . وليس في روايته: المقيّر.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٣٩٨) ، وفي المغازي ( ٤٣٦٨) ، ومسلم في الإيمان (١٢: ٢٤) كلاهما من طريـق أبي جمرة، به، فذكره، واللّفظ لمسلم، ولفِظ البخاريّ نحوه.

وفي روايــة عنَـد البخـاريّ: عن أبي جمــرة، قلت لابن عباس رضي الله عنهما "إنّ لي جـرّة يتبـذ لي نبيـذ فأشـربه حلوًا في جرِّ، إن أكثرتُ منه فجالست القوم فأطلتُ الجلوس خشيتُ أن أفتضح؟ فقال: قدم وفد عبد القيس (فذكره) .

• عن أنس قال: كنا نتمنّى أن يأتي الأعرابيُّ العاقـل فيسـأل النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنـده، فبينـا نحن كـذلك إذ أتاه أعرابيُّ فجثا بين يدي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال (فذكر الحديث) وجاء فيه: إنّ رسولك زعم لنا أنّك تـزعم أن علينا في أموالنـا الزّكـاة؟ فقـال النبيّ - صلى الله عليه وسلم " صدق ". فقال الأعرابيّ: والذي بعثـك بـالحق! لا أدع وسلم " صدق ".

منهن شيئًا، ولا أجاوزهن، ثم وثب. فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم " إنْ صدق الأعرابيُّ دخل الجنّة ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (٦٣) ، ومسلم في الإيمان (١٢) كلاهما من طريق سليمان ابن المغيرة، عن ثابت، عِن أنس، فذكره بطوله كما مضي في كتاب الإيمان.

عن أبي سعيد الخدري، أنَّ أعرابيًّا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة، فقال: " ويحك إنّ شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ ". قال: نعم. قال: " فاعمل من وراء البحار، فإنّ الله لن يترك من عملك شيئًا".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٥٢) ، ومسلم في الإمارة (١٨٦٥) كلاهما من طريق

الوليـد بن مسـلم، حَـدَّثَنَا الأوزاعيِّ، حَـدَّثَنِي ابن شـهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدريِّ، فذكره.

وقوله: "لن يترك" بكسر التاء معناه: لن ينقصك من ثواب

أعمالك شيئًا.

• عن بَهْزَ بْنِ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ "يَا نَبِيَّ اللّهِ! مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدِدِهِنَّ لأَصَابِعِ يَدَيْهِ أَنْ لا الله! مَا أَتَيْتُكَ وَلا آتِيَ دِينَكَ، وَإِنِّى كُنْتُ امْرَأَ لا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَمَنِى اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّى أَسْأَلُكَ بِوَحْيِ اللّهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّى أَسْأَلُكَ بِوَحْيِ اللّهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّى أَسْأَلُكَ بِوحْيِ اللّهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ اللّهُ عَلَى اللّهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ الْمُنْ وَمَا آيَاتُ الإِسْلامِ؟ قَالَ: " أَنْ تَقُولَ النّبَا؟ قَالَ: " بِالإِسْلامِ "قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الإِسْلامِ؟ قَالَ: " أَنْ تَقُولَ السَّالُهُ، وَتُخَلّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّالَة، وَتُلِقُ وَيُعَلِي اللّهِ، وَتَخَلّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّالَة، وَتُلِقُ وَيُعَلِي اللّهِ، وَتَخَلّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّالِة، وَتُحَلّيْتُ وَتُقِيمَ السَّلِكَة، وَتُحَلّيْتُ وَتُقِيمَ السَّلِكَة، وَتُحَلّيْتُ وَتُقِيمَ السَّالِةَ، وَتُحَلّيْتُ وَتُقَالًا ".

حسن: رواه النسائي (٢٤٣٦) عن محمد بن عبد الأعلى، حَـدَّثَنَا معتمر، قال: سمعتِ بهز بن حكيم، به، فذكره.

وإسناده حسن من أجلُ بهزُ بن حكيم فهـو صـدوق، ومن هـذا الوجـه أخرجـه أيضًا الإمـام أحمـد (٢٠٠٣٧) ، وابن ماجـة (٢٥٣٦) مختصرًا.

وقوله:" تخليثُ ". يعني من الترك.

وقوله: " أن لا أتيك "أي دينك كارهًا له،

• عن أبي أمامة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب في حجّة الوداع [وهو على الجدعاء، واضع رجله في غرز الرّحْل يتطاول] فقال: "اتقوا الله ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا

أمركم، تدخلوا جنّة ربَّكم ".

صحيح: رواه الترمدي (٦١٦) عن موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي، حَدَّثَنَا زيد بن الحباب، أخبرنا معاوية بن صالح، حَدَّثَنِي سليم بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة، فذكره. فقلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن ثلاثين سنة. وإسناده صحيح. قال الترمذي: "حسن صحيح "، وصححه أيضًا ابن حبّان (٣١٥٤) ، والحاكم (١/ ٩) ، وهو في مسند الإمام أحمد (٢٢١٦١) كلّهم من طريق معاوية بن صالح، قال: أخبرني سليم بن عامر، فذكره.

قال التحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولا نعرف له علّـة، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاريّ ومسلم بأحاديث

سليم بن عامر، وسائر رواته متفق عليهم ".

وقول: " ذا أمركم "، وفي رواية: وأطيعوا أمراءكم ".
• عن علقمة بن ناجية الخزاعي أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال لهم عام المريسيع حين أسلموا: " إن من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم".

حسن: رواه الطبرانيّ في "الكبير" (٨/ ١٨) والبزّار. - "كشف الأستار" (٨/ ٨٠) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٣٤) من حديث يعقوب بن حميد، ثنا عيسي بن الحضرمي بن كلثوم بن علقمة بن ناجية بن الحارث الخزاعيّ، عن جده كلثوم، عن أبيه، فذكره.

إِلَّا أَن البرِّارِ لَم يسم شيخه، فقال: حَـدَّثَنَا بعض أصحابنا، عن عيسـي بن الحضـرمي بن كلثـوم، عن علقمـة بن ناجيـة الخزاعيّ، عن جده، عن أبيـه علقمـة فـذكره، وقال: "لا نعلم روي علقمة إلَّا هذا".

وقـال ابن عبَـد الـبر في "الاسـتيعاب" (١٨٦٣) : "علقمـة بن ناجية له حديث واحد مخرجه عن ولده" .

وإسناده حسن من أجل الكلام في يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، قال البخاري: "لم يزل خيرًا، هو في الأصل صدوق". وتكلم فيه غيره، غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت في حديثه ما يُغرب لأنه كان كثير الحديث، كثير الغرائب كما قال ابن عدي.

وفي الباب ما رُوي عن أبي الدّرداء أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وسلم قال: "أخلصوا عبادة ربّكم، وصلوا خمسكم، وأدّوا زكاة أموالكم، وصوموا شهركم، وحجّوا بيت ربّكم، تدخلوا جنّة

ربُّكم )) ہا فهو ضعیف،

رواه الطّبرانيّ في مسند الشّامين "(709) عن أحمد بن مسعود المقدسيّ، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة بن عبد الله عن الوضين بن عطاء، عن يزيد بن مرند، عن أبي الله عن الوضين بن عطاء، عن يزيد بن مرند، عن أبي الدّرداء، أنّ رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما عصمة هذا الأمر وعراه ووثاقه؟ قال: فعقد بيمينه فقال: (فذكره) .

وعنه رواه أبو نعيم في" الحلية "(٥/ ١٦٦) وقال:" غـريب من حديث يزيد، تفرّد به عنه الوضين ".

قلت: وإسناده ضعيف من أُجل صدقة بن عبد الله وهو أبو معاويـــة الدّمشـــقيّ ضـــعّفه النّســائيّ وغـــيره. وفي" التقريب ":" ضعيف ".

وَأُمَّا الوضينَ الذي تفرّد به فهو الوضين بن عطاء بن كنانة الخيراعيّ الدّمشقيّ مختلف فيه فوثقه أحمد وابن معين،

وضعّفه ابن سعد والجوزجاني. وقال ابن عدي:" ما أرى الماديثة بأسًا ".

وَأُمّا مَا رُوي عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة فقال: إنّ في المال لحقّا سوى الزّكاة "، ثمّ تلا هذه الآية الـتي في المال لحقّا سوى الزّكاة أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ} الآية [سورة البقرة: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية [سورة البقرة: ١٧٧] فهو ضعيف.

رواه الترميذي (٦٥٩، ٦٥٠) من وجهين عن شيريك، عن أبي حمزة، عن عامر الشّعبيّ، عن فاطمة بنت قيس، فذكرته. قال الترمذيّ: هذا حييث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعّف. وروي بيان وإسماعيل بن سالم، عن الشّعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصح "انتهى.

وفي الإسناد أيضًا شريك وهو عبد الله النخعي سـيء الحفـظ. وقال النوويّ في" الخلاصة "(٣٨٣٧):" هذا حديث منكر".

وحديث بيان الذي أشار إليه الترمذيّ -رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٩١) عن أبن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: "في المال حقّ سوى الزّكاة".

وقـد انقلب هـذا الحـديث على بعض الـــــرواة، فــرووه بلفظ: "ليس في المال حـق سـوى الزّكاة". هكذا رواه ابن ماجه (١٧٨٩) من طريق يحيي بن آدم، عن شريك، بإسناده. قــال الــبيهقيّ (٤/ ٨٤) بعــد أن ذكـــر اللّفــظ الأوّل من الحديث: "هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كـوفيّ، وقد جرّحه أحمد بن حنبـل ويحـيى بن معين فمن بعـدهما من حفّاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعـاليق:" ليس في المال حق سوى الزّكاة "فلست أحفظ فيه إسنادًا" انتهى. المال حق سوى الزّكاة "فلست أحفظ فيه إسنادًا" انتهى.

• عن جرير بن عبد الله قال: "بايعتُ رسولَ الله صلى الله علي السلم على إقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والنُّصح لكلّ مسلم".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٠١) ، ومسلم في الإيمان (٥٦) من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، فذكره.

٣ - بابِ ما جاء في تعجيل الزّكاة قبل تمام الحول

• عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْدُ بْنُ وَخَالِدُ بْنُ وَخَالِدُ بْنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَل

مُتفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٦٨) ، ومسلم في الزّكاة (٩٨٣) كلاهما من طريق أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

واللُّفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

قوله: "احتبس" أي حبس.

وقوله: "أعتاده" جمع عتد، وعند البخاريّ: "أعتده" وهو جمع أيضًا، والمراد: ما يُعدّ من الدّواب والسّلاح، وقيل: الخيل خاصة، ويقال: فرس عنيد أي صلب، أو معدٌّ للركوب، أو سريع الوثوب.

وقولًه: "وأمّا العباس فهي عليّ"، معناه: أني سلفت منه زكاة عامين، وعلى المعنى تدل عليه الأحاديث الأخرى وإن

كَان أكثرها لا تُصِح، ولكن مجموعها يدل عليه.

• عن علَيّ بن أبي طَالب، أنَّ العَبَّاسُ سألُ النَّبِيّ - صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن

تحلّ، فرخّصَ له في ذلك. قال مرِّة: فأذَّن له في ذلك. حسن: رواه أبو داود (١٦٢٤) ، والتَّرمذيّ (٦٧٨) ، وابن ماجــه ( ١٧٩٥) كلَهم من طريق سعيد ابن منصور، حَدَّثَنَا إسـماعيل بن زكريا، عن حجَّاج بن دينار، عن الحكم، عِن حُجيـة بن عـديّ، عن عليٌّ، فذكره. ومن هـذا الوجـه رواه أيضًا الإمـام أحمـد ( ۸۲۲) وصحّحه ابن خزیمة (۲۳۳۱) ، والحاکم (۳/ ۳۳۲) .

وقال الترمذيّ: حسن. وقال أيضًا: وقد روي هـذا الحـديث عن الْحكمِ بنَ عتيبــة، عن النَّبِيّ - صــلَى اللَّــة عليــه وســلم -

مرسلًا "انتهى. وقــال أبــو داود عقب روايــة الحــديث:" روي هــذا الحــديث هُشـيم، عن مِنصـور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسـن بن مِسلم، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وحديث هُشيم

وهو الـذي رجّحـه أيضًا الـدَّارقطنيّ والـبيهقي وغيرهمـا؛ لأنـه اختلف على الحكم بن عتبة، فرواه عنه الحجاج بن دينار بإسناده، وحجاج بن دينار ضعَّفه الدارقطنيّ، ومشَّاه الآخرون، وحجة بن عدى صدوق يخطئ من رجال السنن.

ونظـرًا لكـون هـذه القصية رويت من أوجـه كثـيرة، ومخـارج مختلفة فالغالب على الظّن أن حجية بن عدي لم يخطئ في بيانها، وقد أيدته ما رواه الشّيخان كميا سبق؛ لأنَّ قٍـول النَّبِيّ - *صلى الله عليه وسلم* - في حديث أبي هريرة:" أمّا العباسَ فهي عليَّ ". وقـد قيـل معنـاه: هي عنـدي قـرض؛ لأنّي

استسلفت منه صدقة عامين.

استسلفت منه صدفة عامين. قال الحافظ ابن حجر بعد أن تكلّم على الروايات الـواردة في تعجيل صدقته:" وليس ثبوت هـذه القصـة في تعجيـل صـدقة العباس بيعيد في النظر بمجمـوع هـذه الطـرق "." الفتح "(٣/ 344).

قلت: وله تفسير آخر كما في المرجع المذكور.

وأمّا من رجّح المرسل فلا يضر من رجّح الموصول لما فيه زيادة علم؛ ولذا حسّنه الترمذيّ والبغوي وغيرهما.

وبه أخذ جمهور أهل العلم في جواز تعجيل الزّكاة قبل تمام الحيول، منهم: الزّهيريّ، والأوزاعيّ، والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرّأي، وقال مالك: لا يجوز تعجيله ويعيد لو عجّل، انظر" شرح السنة "(٦/ ٣٢).

ع - باب ما جاء في كراهية حبس الصّدقة

• عن عقبة بن الحارث، قال: صلّى بنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع، ثمّ دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت -أو قيل- له. فقال: "كنتُ خلّفتُ في البيت تبرًا من الصّدقة فكرهتُ أن أبيّته، فقسمته "ـ

صحيح: رواه البخاري في الزكاة (١٤٣٠) حَدَّثَنَا أبو عاصـم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي

مُلكة، أِنّ عقبة بن الحارث حدَّثه، فذكر الحديث.

• عن أبي هريرة، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما يسرُّني أنَّ لي أُحدًا ذهبًا يأتي عليَّ ثالثةٌ وعندي منه دينار إِلَّا دينار أرصده لديْن عليَّ".

متفق عليه: رواه مسلم في الرّكاة (٩٩١) من طرق عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، فذكر الحديث. ورواه البخاريّ في الاستقراض (٢٣٨٨٩) من وجه آخر عن أبي هريرة

نحوه.

أباب ما جاء من الوعيد الشَّديد لمانع الزّكاة
 قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَلِلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّ رُهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمِ (٣٤) يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَبَشَّ رُهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارُونَ لِنَفْسِكُمْ فَتُكُوى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوا مَا كُنْزُتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوا مَا كُنْزُتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوا مَا كُنْرُتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِرُونَ } [سورة التوبة: ٣٤، ٣٥].

• عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: الْتَهَيْثُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: "هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: "هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَهَكَنَة اللهِ أَنْ قُلْتُ اللهِ أَنْ قُلْتُ اللهِ أَنْ قَالَ: "هُمُ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ! مَا مِنْ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ! مَا مِنْ صَاحِبِ إِيلٍ مَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ! مَا مِنْ مَا عُنْ مِنْ عَلَيْهِ أَوْلَاهًا إِلّا جَاءَتْ يَوْمَ صَاحِبِ إِيلِ، وَلَا بَقَر، وَلَا غَنِم لَا يُؤَدِّي رَكَاتَهَا إِلّا جَاءَتْ يَوْمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ أُولًاهًا وَتَطَوْهُ وَلَاهًا عَتَى يُقْضَى لِللهُ عَلَيْهِ أُولًاهًا حَتَّى يُقْضَى لِللهُ عَلَيْهِ أُولًاهًا حَتَّى يُقْضَى لَا يُطْلُونِهَا كُلُّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهًا، عَادَتْ عَلَيْهِ أُولًاهًا حَتَّى يُقْضَى وَاللّهُ مِنْ عَلَيْهِ أُولًاهًا حَتَّى يُقْضَى لَا اللّهُ اللهِ اللهُ ال

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٦٠)، ومسلم في الزّكاة (٩٩٠) كلاهما من طريق الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذرّ الغفاريّ، فذكر الحديث، واللّفظ لمسلم،

ولفط البخاريّ مختصر.

قوله: "فِلم أَتَقَارً" أي لَم يُمكنني القرار أي لم أستقر.

• عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّتَهُمْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلَإِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلْ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي عَلَى حَلَّمَةِ تَدْيٍ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ عَلَيْهِ نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَّمَةِ تَدْيٍ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ تَدْيِهِ نَتْكَى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ تَدْيِهِ يَتَنَرَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لا يَتَوَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لا يَتَرَلَّرُلُ. ثُمَّ وَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لا أَرَى القَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُ وَ اللَّذِي قُلْتُ الْأَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُ وَ اللَّذِي قُلْتُ مَنْ هُونَ شَيْئًا، قَالَ لِي خَلِيلِي- قَالَ: قُلْتُ مَنْ عَلَادَ عَنْ اللَّهُ وَاللَّذِي قُلْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ لَيْ يَعْقِلُونَ شَيْئًا، قَالَ لِي خَلِيلِي- قَالَ: قُلْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، قَالَ لِي خَلِيلِي- قَالَ: قُلْتُ مَنْ الْمَالَ لَيْ عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَةُ عَلْمَ الْمَالَى الْمَلْ الْمَالَى الْمَلْسَلَى الْمَالِي عَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمِالَةُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَلْ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَوْمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يَا أَبَا ذَرِّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟" قَالَ: فَنَظِرْتُ إِلَى الشَّهْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، أُنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلاثَةِ دَنَانِيرَ"، وَإِنَّ هَـؤُلاءِ لا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ السَّنَاءَ لِلاَ أَلْكُمْ دُنْيَا، وَلا أَسْـتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ، حَتَّى اللَّهَ، اللَّهَ، لا أَسْـأَلُهُمْ دُنْيَا، وَلا أَسْـتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ، حَتَّى اللَّهَ.

وفي رواية: "بَشَّرِ الْكَانِرِين، بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ: ثُمَّ كُنُوبِهِمْ، وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ فَقُمْتُ تَنَحَّى فَقَعَدَ، قَالَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرِّ، قَالَ فَقُمْتُ إِلَّا يَقُولُ قُبَيْلُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءً سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْعًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، مَا تَقُولُ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً،

متَّفق عليه: رواًه البخاريِّ في الزِّكاة (١٤٠٧ - ١٤٠٨) ، ومسلم في الزِّكاة (٩٩٢) كلاهما من طريـق الحريـريِّ، عن أبي العلاء، عن الأحنف فذكره.

والْرّوايـة الثانيـة رواهـا مسـلم (٩٩٢: ٣٥) ، حَـدَّثَنَا شـيبان بن فروخ، حَدَّثَنَا أبو الأشهب، حَدَّثَنَا خُليد العصريّ، عن الأحنف بن قيس، قال: كنتُ في نِفر من قريش.

قوله: "نُغْض كتفيه" النَّغْضُ: بضم النون - العظم الدَّقيق الذي على طرف الكتف، أو على أعلى الكتف. قوله: "يـتزلزل" أي يتحرّك ويضطرب.

قوله: "برَضْفٍ أَ بفتح الـراء وسـكون المعجمـة - هي الحجـارة المحماة، واحدها رضفة.

تنبيه: قال أبو العباس القرطبي: العطاء الذي سُئل عنه أبو ذرّ هو ما يعطاه الرّجل من بيت المال على وجه يستحقُّه، وهو الذي قال فيه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك."

وقوله: "إذا كان ثمنا لدينك" أي إذا كنت لا تتوصّل إليه إِلّا بوجه غير جائز فلا تلتفتْ إليه.

وَسُـئِلَ رَسُـولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنِ الحُمُـرِ؟ فَقَـالَ: "مَـا يُنْـزَلَ عَلَيَّ فِيهَـا شَـيْءٌ إِلَّا هَـذِهِ الآيَـةُ الجَامِعَـةُ الفَـاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَيْـرًا يَـرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَـلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ} [سورة الزلزلة: ٧ - ٨] ".

مَتفقَ عليهً: رِوَاه مَالَك في الجهاد (٣) عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السَّمان، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاريِّ في المساقاة (٢٣٧١) من طريق مالك به. ورواه مسلم في الرِّكاة (٩٨٧) من وجه آخر عن حفص بن ميسرة الصّنعانيِّ، عن زيد بن أسلم، بإسناده، ولفظه: "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلَّا إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِبَامَةِ، صُفَّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُخْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلُّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلُّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلُّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلُّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ فَي كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَـرَى سَيِبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ " . قِيـلَ: يَـا رَسُـولَ اللهِ! فَي رَعْمُ الْقِبَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقِ لِ فَيَرَى خَقِّهَا وَمِنْ حَقِّهَا وَمِنْ حَقَّهَا وَمِنْ حَقَّهَا وَمِنْ حَقَّهَا يَوْمُ وَرْدِهَا، إلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ وَتَعَشُهُ عَلَيْهِ أَوْمَ وَرْدِهَا، إلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ وَتَعَشُّهُ إِلَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ وَتَعَشُّهُ أَوْمَ وَرُدِهَا، إلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاقِهَا وَتَعَشُّهُ وَلَوْمَ كَانَ لَمْ وَلَوْهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا فِي يَـوْم كَانَ إِلَّهُ وَلِهُا رُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا فِي يَـوْم كَانَ

مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ

إِمَّا ۚ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ". قِيلَ: ِيَا رَسُولَ اللهِ، ِفَالْبَقِّرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ; "وَلَا صَاحِبُ بَقَـرٍ، وَلَا غَنَمِ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَـةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقِّرِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شِيْئًا لِيُسِّ فِيهِلٍ عَقْصَاءُ وَلَا جَبْلْحَاَّءُ وَلَا عَضْبَاءً يَنْطَخَّهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرٍّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ بسطحه بقروبها ونطوه باطلاقها تنما من عبيلة اودها رد عبيلة أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: "إِلْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرُ، وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْدَرُ، فَأُمَّا الَّتِي هِيَ لَـهُ وِزْرُ، وَهِيَ لِرَجُلِ وَنِواءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَام، فَهِيَ لَـهُ وَزْرُ، وَأُمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرُ فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَمْ وَوْرُرُ، وَأُمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرُ فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَمْ وَزُرْ، وَأُمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرُ فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَمْ وَرْرُ، وَأُمَّا النِّتِي هِيَ لَهُ سِتْرُ فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَمْ يَنَّسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِـَتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلْ ِ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الْلِلَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجِ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلِكُ مِنْ ذَلِكَ الْمَ ِرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَلَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عِدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا خَسَنَاتٌ وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنَ إِلَّا كُتَبّ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأُرْوَاْثِهَا حَسَنَاتٍ". قِيلَ: يَا رَسُولً الله الله الله الله الله عَدَدَ آثَارِهَا وَأُرْوَاْثِهَا حَسَنَاتٍ". قِيلَ: يَا رَسُولً الله الآيَـةَ فَالَ: "مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُـرِ شَـيْءٌ إِلَّا هَـذِهِ الْآيَـةَ الْفَاذَّةُ ٱلْجَامِعَةُ" .

ثمّ إن مسلِمًا جمع عـدَّة أحـاديث من روايـة سـهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - *صلى الله عليه* وسلم "مِن آتاه الله مالًا فلم يؤدِّ زكاته مُثِّلَ له ٍيـوم القيامـة شَجاعًا أقرَع له زبيبتان يُطوّقِه يَومٍ القيامة، ثمّ يأخذ بِلِهْزِمَتَيِـهِ - يعني شِدُّقيه- بُمّ يقول: أنا مَالِلُك، أنا كنزك، ثمَّ تلاً: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْـلِهِ} الآيــٰة [سـورة آل عمران: ١٨٠] " . صحيح: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٠٣) عن عليّ بن عبد الله، حَدَّثَنَا هاشم بن القاسم، حَدَّثَنَا عبد الـرحمن بن عبد اللـه بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح السّمان، عن أبي هريرة، فـذكر الحديث.

قوله: "له زبيبتان" ذُكر في معناها أقـوال أظهرهـا: الزبيبتـان: لحمتان على رأسه مثل القرنين. انظر "الفِتح" (٣/ ٢٧٠) .

وقوله: إِن يُطوّقه الله أي يصير ذلك الثعبانِ طوقًا.

• عن أبي هُرَيْ رَهَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَأْتِي الإبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُو لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، وَتَأْتِي الغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى غَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُو لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، وَتَأْتِي الغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوَّهُ بِأَظْلافِهَا، وَتَنْطَحُهُ مِا ظُلافِهَا، وَتَنْطَحُهُ

وَقَالَ: "وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ".

وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ

صحيح: رواه البخاري في الزّكاة (١٤٠٢) حَدَّثَنَا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، حَدَّثَنَا أبو الزّناد، أنَّ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، حدَّثه أنه سمِع أبا هريرة يقول (فذكره).

• عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: "تَأْتِي الْإِيلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا تَطَأَ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْإِيلُ الَّتِي الْكَنْرُ وَالْغَنَمُ تَطَأَ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْرُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيُورِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْرُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَوْلُ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَلَّ تَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَوْلُ فَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْرُكَ، أَنَا كَنْرُكَ، فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا".

حسن: رواه ابن ماجه (١٧٨٦) عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني، حَدَّثَنَا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـِل العلاء بن عبـد الـرحمن الحـرقيّ المدنيّ مختلف فيه غير أنه حسن

الحديث، وهـو من رجـال مسـلم. وصـحّحه ابن حبَّان (٣٢٥٤) ،

ورواه مِن هذا الوجه.

و عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَـالَ: "يَكُنُّونُ كَنْـرُ أَحَـدِهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ شُـجَاعًا أَقْرَعَ ذَا زِبِيبَتَيْنِ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ وَلَا يَزَالُ يَتْبَعُـهُ حَتَّى يُلْقِمَـهُ

حسـن: رواه الإمـام أحمـد (٨٩٣٣) عن قُتَيبـة، حَـدِّتَنَا ليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو محمـد المـدنيّ، فإنـه

حسن الحديث.

وصحّحه ابن خزيمة (٢٢٥٤) ، وابن حبَّان (٣٢٥٨) ، والحاكم (١/

٣٨٩) وقال: على شرط مسلم. • عَنْ أَبِي عُمَـرَ الْغُـدَانِيِّ، قَـالَ: كُنْتُ عِنْـدَ أَبِي هُرَيْـرَةَ جَالِسًـا قَالَ: فَمَرَّ رَجُلْ مِنْ بَنِي عَإِمِرِ بْنِ صَعْصَعِة فَقِيلَ لَـهُ هَلِـذَا أَكْثَـرُ عَامِرِيٌّ يَادَى مَالًّا. فَقَـالَ أَبُـو هُرَيْ رَةَ: رُدُّوهُ إِلَيَّ، فَـرَدُّوهُ عَلَيْـهِ فَقَالً: نُبِّنْتُ أَنَّكَ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ؟ فَقَالَ الْعَامِرِيُّ: إِي وَاللهِ إِنَّ لِي مِائَةً حُمْـرًا وَمِائَةً أَدْمَـاءَ حَتَّى عَـدَّ مِنْ أَلْـوَانِ الْإِبـلِ، وَأَفْنَـانِ الرِّبِلِ الْحَيْلِ. فَقَالَ أَبُـو هُرَيْـرَة: إِيَّاكُ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ وٍأَظَلَافَ اللَّغَنَمِ اللَّهَامِ - يُرَدُّذُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ - حَتَّى جَعَلَ ۖ لَوْنُ الْعَامِرِيِّ يَتَّغَيَّرُ أُوْ يَتَلَوَّنُ فَقَالً: مَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلْ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا، وَرِسْلِهَا" . قُلْنَا: يَا رَسُولَ إِاللهِ، مَا رِسْلُهَا حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا، وَرِسْلِهَا" . قُلْنَا: يَا رَسُولَ إِاللهِ، مَا رِسْلُهَا وَيَجْدَتُهَا؟ قَالَ: "فِي َعُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، فَاإِنَّهَا تَـأْتِي يَـوْمَ الْقَيَامَـةِ كَأَغَذَّ مَا كَانَتْ وَأَكْبَرِهِ، وَأَسْمَنِهِ، وَأَسَرُّهِ ثُمَّ يُبْطِحُ لَهَا بِقَاعَ قَرْقَرِ فَتَطَوُّهُ فِيهِ بِأَخْفَافِهَا، إِذَا جَاوَزَتْهُ أَخْرَاهَا أَعِيدَتْ عَلَيْهً

أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ وَإِذَا كَانَتْ لَـهُ بَقَـرٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَحْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأْغَذَّ مَا كَانَتْ وَأَكْبَرِهِ، نَحْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَإِنَّهَا بِقَاعٍ قَرْقٍ فَتَطَوُّهُ فِيهِ كُلُّ ذَاتِ قَرْنِ بِقَرْنِهَا إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتِنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنِ بِقَرْنِهَا إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍ وَتَنَّى يُومَ الْقِيَامَةِ كَأَخْدَ لَا عَلَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأُخْدَ لَا عَلَيْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَأَخْدَ لَا كَانَتْ لَهُ عَنَمٌ لَا يَعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَخْدَ لَا كَانَتْ لَكُ عَنْمُ لَا يَعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَخْدَ لَا كَانَتْ مَقْ يُنْطَى وَلَا عَنْ يَرَى سَبِيلَهُ وَإِذَا كَانَتْ لَـهُ غَنَمٌ لَا يَعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَخْدَ لَا عَلَيْ فِي الْمُعْلَى وَأَلْكُ فَا لَوْ يَعْطَى عَقْهَا وَلَيْهَا وَلَيْهَا وَلَيْهَا وَلَا عَلَيْ يَوْمِ الْوَيَامَةِ كَأَنْ فَالْكُ مُ لَكُ لَكُ ذَاتٍ قَرْنِ بِقَرْنِهَا وَلَا عَضْبَاءُ إِنَا جَاوَزَتْهُ أَخْرَاهَا أَعِيدَا لَكُولُ وَلَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍ حَتَى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَهِ عَنْ يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍ حَتَى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَهُ وَلَا عَنْ مَعْشِينَ أَلْفَ سَنةٍ حَتَى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَهُ مِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍ حَتَى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَهُ مَا مَا لَكُولُوا فَا عَنْ مَا عَلْمَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍ حَتَى يُقْضَى بَيْنَ اللّهُ اللْفَيْسَالُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْفَا الْمَالِهُ اللْفَلْ اللْفَا الْقَالِ الْفَالِ الْفَالِلْقُلُول

فَقَالَ الْعَامِرِيِّ: وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: أَنْ تُعْطِيَ

الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحَ

الْغَزِيرَةَ، وَتُفْقِرَ الظَّهْرَ، وَتُسْقِيَ اللَّبَنَ، وَتُطْرِقَ الْفَحْلَ ". حسن: رواه الإمام أحمد (١٠٣٥٠) عن محمد بن جعفر، حَـدَّثَنَا سـعيد بن أبي عروبـة، عن قتـادة، عن أبي عمـر الغـدانيّ، قال (فذكره) .

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٣٢٢) من وجـه آخـر عن يزيـد بن هارون، أخبرنا شعبة ِ، عن ِقتادة، بإسناده مثله.

ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو داود (١٦٦٠) مختصرًا، والإمام أحمد (١٠٣٥١) إِلَّا أن الإمام أحمد لم يسق لفظه وإنما أحال على ما سبق.

قال ابن خزيمة: لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هـارون، عن شعبة.

قلت: ليس كما قال، بل رواه أيضًا سعيد بن أبي عروبـة، عن قتادة كما مضى. ومن هذا الطريق رواه أيضًا النّسائيّ (٢٤٤٢) غير أنه لم يـذكر

الَّقصَّة في أوّل الحدِيث.

وإسناده حَسن من أَجل أبي عمر، وقيل: عمرو الغداني فإنه لم يوثقه غير ابن حبَّان؛ ولذا قال الحافظ: "مقبول "أي إذا توبع، وقد توبع في أصل الحديث فيما سبق إِلَّا أنه انفرد بهذه

الُقَصة في أُول الحديث ولم أجد له متابعًا.

• عن جَابِر بْنَ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا مِنْ صَاحِبِ إِلَا لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَلِّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَسْتَنُ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَدِ، لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقْوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبِ غَنَمِ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا يَقْعَدُ لَقَاعًا قَلْ فَيْعَ لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَاعِبِ عَنْمِ لَا يَقْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعًا عَرْفَرَ تَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوَّهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَاعِبِ عَنَم لَا مُنْكَلُ فَيْ إِلَّا جَاءً كَنْ لَا يُقَعَلُ فِيهِ عَنْ فَا وَلَا صَاحِبِ كُنْزِ لَا يَفْعَلُ فِيهِ عَلَيْ فَا أَلَا عَلَا أَلَا عَنْ عَلَى فَا إِلَا مَا عَلَى أَنْ لَا بُكَ عَنْ فَا إِلَا مَا عَلَى أَنْ لَا بُدَةً عَلَى فَي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ ".

صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (٩٨٨) من طَريق عبد الـرزّاق، أخبرنا إبنُ جريج، أخبرني أبو الزُّبـير، أنـه سـمع جـابر بن عبـد

الله الأنصاريّ، فذكر الحديث.

قوله:" بقاع قرقر أي بموضع مستو واسع، وأصله الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء، ويجمع على قيعة وقيعان. قوله:" ليس فيها جمّاء "الجمّاء من الشّاة هي الـتي لا قـرن لما.

وقوله:" شجاعًا أقرع" هو ذكر الحية الذي تمعّط شعره لكثرة سُمِّه.

قوله: "فيقضمها" أي يأكلها.

• عن جابر قال: قال رجل من القوم: يا رسول الله! ، أرأيتَ لو أدّى الرّجلُ زكاة ماله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مَنْ أدّى زكاة ماله، فقد ذهب عنه شرّه" .

حَسَن: رَواه الطَّبرانيِّ في "الأوسَط" (مَجمَع البحرين ١٣٤٥) عن أحمد بن حمدون، حَدَّثَنَا محمد بن عمار الموصليِّ، ثنا عمر بن أيوب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزُّبير، عن جابر، فذكره.

رجاله ثقات غير المغيرة بن زياد وهو البجليّ أبو هشام مختلف فيه، فقال الإمام أحمد: "مضطرب الحديث، منكر الحسيث، أحاديثه مناكير". ووثّقه ابن معين، والعجلي وغيرهما، ومشّاه النسائيّ وأبو داود وابن عدي وغيرهم، وقد تابعه ابن جريج عن أبي الزُّبير.

رواه الحاكم (۱/ ۳۹۰) من طريـق عبـد اللـه بن وهب، قـال: أخبرني ابن جريج، بإسناده، مثله.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

وحسنه الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٦٣) بعد أن عزاه إلى الطبرانيّ في الأوسط" وقال: "وإن كان في بعض رجاله كلام" .

قلت: لعلّه يقصد به المغيرة بن زياد البجليّ وإلّا بقية رجاله ثقات، ثمّ المغيرة هذا قد توبع كما مضي.

• عَنْ عَبْٰدِ اللّه قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللّهِ - صَلَى اللّه عليه وسلم "مَا مِنْ رَجُلِ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدَّي حَقَ مَالِهِ إِلّا جَعَلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَّاعٌ أَقْرَعٌ وَهُو يَفِرُ مِنْهُ وَهُو يَثْبَعُهُ ثُمَّ قَرَأُ مِنْهُ وَهُو يَثْبَعُهُ ثُمَّ قَرَأُ مِنْهُ وَهُو يَثْبَعُهُ ثُمَّ قَرَأُ مِنْهُ وَهُو يَقِرُ مِنْهُ وَهُو يَثِبُعُهُ ثُمَّ قَرَأُ مِنْ فَكُلُونَ مِنْ كَتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلّ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ اللّهِ عَنَّ وَجَلّ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ اللّهِ عَنْ وَجَلّا لَهُمْ بَلْ هُو نَيْخُلُونَ مِنْ فَضَلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُو مَا اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُو مَا اللّهُ مَنْ فَضَلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُو مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ لَهُمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَوْمَ الْقِيَامَةِ } [سورة آل عمران: ١٨٠] . من عينطق قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [سورة آل عمران: ١٨٠] . وابن صيحيح: رواه الترميذي (٢١٠٣) ، والنسيائي (٢٤٤١) ، وابن عينية من حيديث سيفيان بن عينية، عن ماجيه من حيديث سيفيان بن عينية، عن

جـامع (وهـو ابن أبي راشـد) ، عن أبي وائـل، عن عبـد اللـه، فذكره.

قال الترمذيّ:"حسن صحيح "وصحّحه ابن خزيمة (٢٢٥٦). ومعنى قوله:"شجاعًا أقرع "يعني حيّة.

• عن عبد الله بن مسعود، قال: "آكل الرِّبا وموكله وشاهداه اذا علماه، والواشمة والمستوشمة، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة ".

حســــن: رواه ابن خزيمــــة (۲۲۰۰) ، والحـــاکم (۱/ ۳۸۷- ۳۸۸) کلاهمـا من طريـق ابن عيسـيّ، عن الأعمش، عن عبـد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله، فذكره.

قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بيحـيى بن عيسى الرملي ولم يخرجاه".

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في يحيى بن عيسى، وهو وإن كان من رجال مسلم إِلّا أنه مختلف فيه، فضعّفه ابن معين والنسائي وغيرهما، ومشّاه أحمد، وذكره ابن حبّان، والعجلى في الثّقات، فهو حسن الحديث.

ولكن رواه النسائيّ (٨/ ١٤٧) ، والإمام أحمد (٣٨٨١) ، وابن حبَّان في صحيحه (٣٢٥٢) كلّهم من طرق، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث بن عبد الله، أنَّ ابن مسعود، قال (فذكره) .

والحارث بن عبد الله هو الأعور ضعيف جدًّا.

فيا تُرى هَلَ رواه عبد الله بن مرة من وجهين، أو أنَّ الأعمش دلَّسـه؛ لأنَّ النسـائيِّ رواه من طريـق شـعبة، عن الأعمش، قال: سمعت عبد الله بن مرة، يحـدِّث عن الحـارث، عن عبـد الله.

ورواه كــذلك من طريــق حصــين ومغــيرة وابن عــون، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. ولكن جاء في مسند الإمام أحمد قال (أي الأعمش): فـذكرتُ ذلك لإبراهيم (أي ابن يزيد النَّخعيُّ) فقال: حَدَّثَنِي علقمة، قـال: قال عبد الله، فذكر بعض الحديث. وهذا إسناد صحيح.

فإذا صحَّ هذا فلا يضرَّ ما رُوي عن الحارث بن عبد الله

الأعور.

• عَنْ اَبْنِ عُمَـرَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ - صلى اللـه عليـه وسلم "إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ رَبِيبَتَانِ. قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ، قَالَ: يَقُـولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ".

صحيح: رواه النسائيّ (٢٤٨١) عن الفضل بن سهل، قال: حَدَّثَنَا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبد العزيز بن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذك ه.

وصــُحّحه ابن خزيمــة (٢٢٥٧) ، ورواه من طريــق أبي النّضــر

هاشم بن القاسم بإسناده نحوه.

ورواه الإمام أحمد (٥٧٢٩) من وجه آخر عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، بإسناده، مثله.

• وعن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من ترك بعده كنزًا مُثَّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، له زبيبتان يتبع فاه، فيقول: ويلك مالك؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه بده، فيقضمها، ثمّ يتبعه سائر جسده".

صُحَيَّح: رواه الطبرانيِّ في "الكبير" (١٤٠٨) ، والبزّار - "كشف الأستار" (٨٨٢) -، وصحّحه

ابن خزيمــة (٢٢٥٥)، والحـاكم (١/ ٣٨٨) كلَّهم من طـرق عن يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبـة، عن قتـادة، عن سـالم بن أبي الجعد الغطفانيّ، عن معدان بن أبي طلحـة اليعمــريّ، عن ثوبان، فذكره. قال البرّار: "قد روي نحوه بلفظه من غير هذا الوجه، ولا نعلم له طريقًا إِلّا هذا الطريق إسناده حسن" . وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" .

والصّواب ما قاله الحاكم؛ فإنّ معدان بن أبي طلحة من رجال مسلم وحده.

ورجاله ثقات، وذكره الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٦٤) ، وعزاه إلى البرّار، ونقل قوله، وقال: "رجاله ثقات، ورواه الطّبرانيّ في " الكبير ".

• عن عبد الله بن الزُّبير، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل لا يؤدِّي حقّها في رسلها ونجدتها إلَّا جيء يوم القيامة حتّى يبطح لها بقاع قرقر يطؤه بأخفافها. كلما نفدت أخراها، أعيدت عليه أولاها حتى يقضى بين النَّاس، ويرى سبيله ".

حسن: روّاه البرّار (٢١٩٩) -كشف الأستار (٨٧٩) - عن مرزوق بن بكير وعمر بن الخطّاب، قالا: ثنا موسـي بن مسـعود، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن الزُّبير، فذكره. قال البرّار:" لا نعلمـه يـروي من حـديث ابن الزُّبير إِلَّا بهـذا الإسناد ".

وعُزاه الهيثميّ إلى البزّار وقال:" رجاله ثقات" "المجمع" (٣/  $^{2}$ 

• عن بريدة بن الحصيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما منع قوم الزّكاة إِلّا ابتلاهم الله بالسِّنين ". حسن: رواه الطبرانيّ في" الأوسط "-" مجمع البحرين "( ١٣٤٣) - عن عبدان بن أحمد، ثنا العباس بن الوليد الخلّال الدِّمشقيّ، ثنا مروان بن محمد الطّاطريّ، ثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفيّ، عن فضيل بن مرزوق، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.

وفيه فضيل بن مرزوق الأغر مختلف فيه، فضعّفه النسائيّ ومشّاه الآخرون غير أنّه حسن الحديث، وقد توبع أيضًا.

رُواه الحاكم (٢/ ١٢٦) من وجه آخر عن بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا، ولفظه:" ما نقض قومٌ العهد قط إلا كان القتلى بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قطٌ إِلّا سلّط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزّكاة إِلّا حبس الله عنهم القطر ".

قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ".

وبشير بن مهاجر مختلف فيه، فقال الإمام أحمد:" منكر الحديث، ومشّاه الآخرون، وهو لا بأس به في المتابعات ".

٦ - باب عقوبة مانع الزّكاة في الدُّنيا

• عن بَهْــزُ بَنُ حَكِيم، قَــالَ: حَــدَّنَيْ أَبِي، عَنْ جَــدِّي، قَــالَ: سَمعت النَّبِيِّ صِلَى الله عليه وسلم يَقُـول: فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَة فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُـونٍ، وَلا يُفَـرَّقُ إِبِـلٌ عَنْ حِسَـابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَـهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِـدُوهَا وَشَـطُرَ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَـهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِـدُوهَا وَشَـطُرَ مَلْ مَعْمَّدٍ صلى الله عليه مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لاَلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا شَيْءٌ".

حسـن: رواه أبـو داود (۱۵۷۵) ، والنسـائي (۳٤٤٦) كلاهمـا من وجهين، عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، فذكره.

وَصَحَّحَه ابنَ خُزِيمَة (٢٢٦٦) ، والحاكم (١/ ٣٩٨ - ٣٩٨) ، وقــال: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدّمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه ".

قلت: وإسناده حسن من أجل بهز وأبيه، وهما حسنا الحـديث، وجدّه معاوية بن حِيدِة القشيريّ، وله صحِبة.

وقوله:" في كُلِّ أربعين ابنية لبون "أي ما زاد على مائة وعشرين، كما جاء مفسِّرًا في كتاب أبي بكر. وعشرين، كما جاء مفسِّرًا في كتاب أبي بكر. وقوله:" مؤتجرا "أي طالبًا أجره عند الله. وقد تكلَّم ابنُ حبَّان في" المجروحين "(١٤٤) من أجل هذا الحديث كلامًا شديدًا في بهز بن حكيم، فقال:" تركهـ جماعـة من أئمّتنا، ولـولا حـديث: "إنَّا أخـذوه وشـطر إبلـه عزمـة من عزمات ربّنا" أدخلناه في الثّقات، وهو ممن أسـتخير اللـه عَـرَ

وَجَلَّ فيه ".

قلت: لم أعرف من هؤلاء الأئمّة الذين تركوا بهز بن حكيم، وقد نقل ابن حبّان نفسه عن الإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم أنهما يحتجان به، وقد سئل يحيى بن معين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ فقال: "إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة ". ووثّقه أيضًا عليّ بن المديني، وقال ابن عدي: "قد روى عنه ثقات الناس، وروى عنه الزهري، وجماعة من الثّقات، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أرّ له حديثًا منكرًا، وإذا حدَّث عنه ثقة فلا بأس به ". إذا من هؤلاء الأئمة الذين تركوا بهرًا؟!. فيم لقد قال أبو حاتم: "هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به ". إذًا اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديثه لا أنهم تركوه، وقد قال الحافظ الدّهبي ردًّا على ابن حبّان في قوله: " تركه عماعة ": " ما علمتُ أحدًا تركه أبدًا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، وأمّا حديث الباب فهو مما انفرد به بهز بن حكيم أصلًا ورأسًا، وقد قال به بعض المجتهدين "انتهى كلام الذهبي انظر ترجمته في " تاريخ الإسلام "ودافع عنه أيضًا أنظر ترجمته في " تاريخ الإسلام "ودافع عنه أيضًا في " الميزان "(١/ ٣٥٤) فراجعه.

وأُمَّا عقوبة مانع الزكاة في الدُّنيا من أخذ شطر ماله، فقال به أحمد، وهو قول قديم للشافعي، ثمّ ذهب الشافعي وأتباعه إلى نسخ حديث بهز، أو تضعيفه من أجل نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: " هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث،

ولو ثبت لقلنا به ".

قَالَ النووي:" هـذا تصـريح من الشـافعي بـأنَّ أهـل الحـديث ضعَّفوا هذا الحديث "، انظر" المجموع "(٥/ ٣٣٢، ٣٣٧).

وقال في" الخلاصة "(٢/ ١٠٧٩):" إسناده إلى بهز صحيح، وَاختلفوا في الاحتجاج ببهز، ونقـل الشافعي أنَّ هـُذا الحـديث ضعيف عند أهل الحديث، وادّعي أصحابنا أنّه منسوخ" انتهى.

٧- باب الكانزين للأموال والتغليظ عليهم
• عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ حَـدَّنَهُمْ قَـالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلَإٍ مِنْ قَيْسٍ حَـدَّنَهُمْ قَـالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلَإٍ مِنْ قُـرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُـلٌ خَشِـنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالهَيْئَةِ حَتَّى قَـامَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ مَنْ مَلَيْهِ مَنَّ يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَـدْيٍ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ عَلَيْهِ وَنُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لا نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لا يَتَرَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَى فَحَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لا يَتَرَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَى فَحَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لا يَتَرَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَى فَحَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لا يُعْقِلُونَ شَيْئًا، قَـالَ لِي خَلِيلِي. قَـالَ: قُلْتُ وَلَانَ عَلَى الشَّهُمِ اللهِ عليه وسلم "يَـا أَبَا ذَوِّا وَنَعْرُبُ إِلَى الشَّهْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَنُ أَلُونَ مَنْ أَلُونُ شَارُتُ إِلَى الشَّهْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَّ أَدِي أَوْنَ شَيْئًا، قَـالَ السَّهُم وسلم - يُرْسِلني في وَأَنَا أَدَى الشَّامِ وسلم - يُرْسِلني في وَأَنَا أَدَى السَّهُ وسلم - يُرْسِلني في َوَأَنَا أُرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ وَلَا أُرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلُّهُ، إِلَّا ثَلاثَةٍ دَنَانِيرَ". وَإِنَّ هَـؤُلاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لا وَاللّهِ! لا أَشَالُهُمْ دُنْيَا وَلا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لا وَاللّهِ! لا أَشَالُهُمْ دُنْيَا وَلا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٠٧) ، ومسلم في النِّرِكاة (٩٩٢) كلاهما من طَريـق الجَريـريّ، عن أبي العلاء، عن

الأَحنف، فذكره، واللَّفظُ للبخَارِيِّ.

• عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ، وَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامُ، وَفِيهِمْ فَكَانَ ۖ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ۖ ذَاكَ، ۖ وَكَتَبَ إِلَى غُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَن اقْدَمِ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأُنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَدَكَرْتُ ذَاكَ لَعُثْمَانَ فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَكَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي لَعُثْمَانَ فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَكَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي لَعُثْمَانَ فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَكَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي لَعُثْمَانَ فَقَالَ لِي مَنْ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ". فَأَنْزَلَ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ". صحيح: رواه البخاري في الرِّكاة (١٤٠٦) عن علي بن أبي هاشيم، سمع هُشيمًا، أخبرنا حصين، عن زيد بن وهب، فذكره.

وأمّاً ما رُوي عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّهَا وَالْفِضَّةَ} قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه أنا أُفرِّج عنكم، فانطلق فقال: يا نبي الله! إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنَّ الله لم يفرض الرِّكاة إلَّا ليطيب ما بقي

من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم ". فكبَّر عمر ثمَّ قال له:" ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأ: المـرأة الصَّالحة إذا نظر إليهـا سـرته، وإذا أمرهـا أطاعتـه، وإذا غـاب عنها حِفظته ". فهو ضعيف.

رواه أبو داود (١٦٦٤) عن عثمان بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا يحيى بن يعلى المحاربيّ، حَدَّثَنَا أبيّ، حَدَّثَنَا غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.

وصحّحه الحاكم (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩) ورواه من طريق عليّ بن عبد الله بن المدينيّ، ثنا يحيى بن يعلى المحاربيّ، ثنا أبي، عن غيلان بن جامع، بإسناده، وقال:" صحيح على شرط الشّيخين ".

قلت: غيلان بن جامع، وهو ابن أشعث البخاريّ أبو عبد الله الكوفي من رجال مسلم دون البخاريّ. ثمّ رواه الحاكم (٢/ ٣٣٣) وعنه البيهقيّ (٤/ ٨٢) من طريق يحيى بن يعلى بن

الحارث المحاربيّ، ثنا أبي، ثنا غيلان بن جامع، عن عثمان أبي يقظان، عن جعفر بن إياس، بإسناده.

فـــزاد في الإســناد بين غيلان بن جــامع وبين جعفـــر بن إياس:" عثمان أبو يقظان ". وقال:" صحيح الإسناد ". وتعقّبه الذّهبي فقال:" عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب ".

وقال البيهقي:" قصر به بعض الَـرّواة عن يحـيى، فلم يـذكر في إسناده عثمان أبا اليقظان ".

قلت: فإذًا هو دائر بين انقطاع وضعيف، فإنه لم يذكر أحـد أن غيلان بن جامع رُوي عن جعفر ابن إياس.

وأمّا عثمان فهو ابن عُمير -بالتصغير- ويقال: ابن قيس، والصواب أن قيسًا جدّ أبيه، أبو اليقظان الكوفي الأعمى، ضيعّفه أحمد وابن معين وابن أبي حاتم والجوزجاني

والدارقطني وغيرهم.

وأمّا قول الذّهبيّ:" عثمان لا أعرفه ". فهو يخالف لما ذكره في "الميزان "في ترجمته، ونقل عن الأئمة تضعيفه، ولعل ذلك يعود إلى اختلاف النّسخ، فإنه كتب مرة: عثمان بن أبي اليقظان، وأخرى: عثمان بن القطان، ولم يقع مثل هذا الاختلاف في نسخ البيهقيّ فإنه قال فيه: عثمان أبو البقظان، وكذا عرّفه فقال: "عثمان ضعّفوه ".

وأمّا رواية جعفر بن إياس عن مجاهد فكان شعبة يُضعفه كمـا

قال أحمد. ٨ - بابِ ما أُدّي زكاته فليس ِبكنز

• عن أبي هريّـرة، قـال: إنَّ رسّـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم قال:" إذا أدّيت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك".

حَسـن: رواه الُترمـذيّ (٦١٨) ، وابن ماجـة (١٧٨٨) كلاهمـا من حــديث دراج أبي السـمح، عن ابن حُجَيْـرة، عن أبي هريـرة، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل الكلام في دراج أبي السَّـمح فإنـه يضعف في روايته عن أبي الهيثم لأنَّ

فيه ضعفًا كما قال الإمام أحمد، وأمّا في غيره فيحسّن. وقـــد صــــجَّحه ابن خزيمـــة (٢٤٧١) ، وابن حبَّان (٣٢١٦) ، والحاكم (١/ ٣٩٠) وجعله شاهدًا صحيحًا لما قبله.

والمحالم ١٠١ الحاكم عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "إذا أديت وهو ما رواه الحاكم عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره" ، رجّح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما أنه موقو على جابر كما قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٢٧٢) وكذلك من الموقو أيضًا ما رواه البخاري في الزّكاة (١٤٠٤) عن أحمد بن شبيب عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِـرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا عَنْ قَالَ ابْنُ عُمَـرَ: مَنْ كَنَرَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } [سورة التوبة: ٣٤] . قَالَ ابْنُ عُمَـرَ: مَنْ كَنَرَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلُ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَـذَا قَبْـلَ أَنْ ثُنْـرَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّ أَنْ ثُنْـرَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أَنْ ثُنْـرَلَ الزَّكَاةُ،

٩ - باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

• عن عليّ بن أبي طــالب، عن النَّبِيّ صــلى اللــه عليــه وسلم قال:" ليس في مال زكاة حتّى يحول عليه الحول "في

حدیث طویل،

حسن: رواه أبو داود (١٥٧٣) عن سليمان بن داود المهريّ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير ابن حازم -وسمَّى آخر-، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن عليّ بن أبي طالب، فذكر إلحديث.

وإِسـناّده حسـن من أجـل الكلام في عاصـم بن ضـمرة، وهـو حسن الحديث وهو أيضًا مقرون بالحارث الأعور وإن كان فيـه

كلام معروف.

وقوله:" وسمَّى آخر "قائله سليمان بن داود المهـريّ، أن ابن وهب رواه عن جريـر بن حـازم، عن شـيخ آخـر لم يحفظـه سليمان بن داود.

ولكن اختلف جرير بن حازم مع هـذا الشّـيخ الـذي لم يحفظـه سليمان، فإنَّ جريرًا رفع الحديث إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليـه وسلم - ولم يرفعه هذا الشّيخ، ولذا أفرد ذكر حازم بأنّه زاد في الحديث عن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فالظّاهر أن الآخر لم يقل ذلك، وقد رواه سفيان وشريك وزكريا بن أبي زائدة هذا الحديث عن أبي إسحاق ولم يرفعوه، فعرف أن الوهم وقع من جرير في رفعه، ولكن قبل كثيرٌ من أهل العلم تفرّد جرير بزيادة رفعه، وتابعه في أصل الحديث زهير، قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق بإسناده إِلّا أنه قال: أحسبه عن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، هكذا بالشّك، وهذه المتابعة وإن كانت ضعيفة من أجل الشّك إلّا أنها تقوي جرير بن حازم في رفع الحديث.

وقد حسنا النووي في النووي في الخلاصة أنه قال: هو حديث صحيح أو حسن، ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له ، وقال عبد الحق في أحكامه !! هذا حديث رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن عليّ. فقرن أبو

إسحاق بين عاصم والحارث، والحارث كذّاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وكلّ ثقة رواه موقوفًا، فلو أنَّ جريرًا أسنده عن عاصم، وبين ذلك أخذنا منه، وقال غيره: هذا لا يلزم لأنَّ جريرًا ثقة، وقد أسند عنهما ". انتهى من " نصب الراية "(٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩).

وقد ثبت كتاب علي رضي الله عنه في أمر النَّبِي - صلى الله عنه في أمر النَّبِي - صلى الله عليه عليه وسلم - في الصّدقة كما أخرجه البخاري (٣١١٢) عن ابن الحنفية، قال: أرسلني أبي وقال: خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان، فإن فيه أمر النَّبِيّ في الصّدقة.

رُواه البخاريِّ مُعلقًا: قال الحَميديُّ، حَدَّثَنَا سفيان، حَدَّثَنَا محمد بن سـوقة، قـال: سـمعت منـذرًا الثـوريِّ، عن ابن الحنفيـة، فذكره مختصرًا.

ورواه عبد الرزّاق (٦٧٩٥) عن ابن عيينة بالكتاب كاملًا، وقال: وإنما كان في الكتاب ما في حديث عليّ ". انتهى. فمن الرواة من رواه كاملًا ومنهم من اختصرها، ومنهم من جزّأها في مواضع، فلا يبعد ما رواه أبو داود كاملًا أن يكون صحيحًا.

وفيه إثبات الحول في إيجاب الزّكاة وهو أمر متفق عليه عنـد المسلمين ولم يخالف فيه أحد يعتـد بـه. وفي معنـاه أحـاديث وفيها مقال.

رواه ابن ماجـة (۱۷۹۲) عن نصـر بن عليّ الجهضـميّ قـال: حَـدَّثَنَا شـجاع بن الوليـد، قـال: حَـدَّثَنَا حارثـة بن محمـد، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.

وفيه حارثة بن محمـد وهـو ابن أبي الرجـال -بكسـر الـراء ثمّ جيم- الأنصاريّ، أهل العلم مطبقون على تضعيفه.

ومن طريقه رواه البيهقيّ (٤/ ٩٥) وقـال:" ورواه الثـوري عن حارثة موقوفًا على عائشةٍ، وحارثة لا يحتج بخبره ".

ومنها: عن أنس، رواه الـدَّارقَطنَيِّ (١٨٩١) من حَـديث حسـان بن سياه، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا:" ليس في مـال زكـاة حتّى يحول عليه الحول ".

قـال ابن حبَّان في" المجـروحين ":" حسـان بن سـياه منكـر الحديث جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ".

وقـال الحافـظ في" التلخيص "(٢/ ١٥٦):" حسـان بن سـياه ضعيف، وقد انفرد به عن ثابت".

وقول الحافظ البيهقيّ (٤/ ٩٥) بعد إيراد حديث عليّ بن أبي طالب، وحديث عليّ بن أبي طالب، وحديث عائشة بأنه جاء مرفوعًا وموقوفًا - وفيه حارثة لا يحتج بخبره، والاعتماد في ذلك على

الآثــار الصــحيحة فيــه عن أبي بكــر الصــديق *رضــي اللــه* عنه، وعثمان بن عفّان، وعبد الله بن عمر وغيرهم *رضي اللــه* عنهم

وقد سكت عليه أيضًا الـبيهقيّ، فالعمـدة في اشـتراط الحـول حديث عليّ بن أبي طالب، ثمّ اتفاق الصّحابة على ذلك.

١٠ - باب إباحة المال من طرق الحلال

• عن عمرو بن العاص قال: بعث إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خُـذْ عليك ثيابك وسلاحك، ثمّ ائتني" وأنيتُه وهو يتوضَّأ، فصعَّد في النظر ثمّ طأطأه فقال: "إني أريد أن أبعثك على جيش فيُسَلِّمك الله ويُغْنِمك، وأزْعب لك من المال زعبة صالحة" .

قال: فقلت: يا رسول الله، ما أسلمتُ من أجل المال، ولكني أسلمتُ رغبة في الإسلام، وأن أكون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم يا الله عليه وسلم يا عمرو! يعمًا بالمال الصَّالح للرجل الصالح ".

صَـ حَيح: رواه الإمـام أحمـد (١٧٧٦٣)، والطّبرانيّ في" الأوسـط "(٣٢١٠)، وصـ حّحه ابن حبّان (٣٢١٠)، والحاكم (٢/ ٣٣١) كلّهم من طريق موسـي بن عُليّ، عن أبيه، قال: سمعت عمـرو بن العاص يقـول (فـذكره)، وإسـناده صحيح، وصحّحه الحاكم.

وموسي بن عُليّ -بالتصعير- هو ابن رباح اللّخمي من رجال مسلم، وثّقه ابن معين وأحمد والنسائي وابن سعد وجماعة. قال ابن حبّان: سمع هذا الخبر عليّ بن رباح عن عمرو بن العام، وسمعه من أبي القيس بدل عمرو، عن عمرو، والطريقان جميعًا محفوظان ".

وقوله: "أزعب زُعبة ". بالزَّاي والعين -بمعنى الدَّفع، يقال: زعب له من ماله زُعبة أي دفع له منه دُفعة، والزُّعْب قطعة من المال.

وفي بعض المصادر الحديثية:" أرغب رغبة "، ومعناه مستقيم أيضًا، فكأنَّ بعض الرّواة تصرَّفوا في اللَّفظ المأثور، فأتوا بمـا يتوافق معناه.

۱۱ - باب المال المستفاد لا زكاة فيه حتّى يحول عليه الحول في الباب أحاديث، منها:

ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا:" من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتّى يحول عليه الحول عند ربِّه".

رواه الترمذيّ (٦٣١) عن يحيى بن موسـيّ، حَـدَّثَنَا هـارون بن صالح الطلحيّ المدنيّ، حَدَّثَنَا عبد الـرحمن بن زيـد بن أسـلم، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه الدَّارقطنيِّ (١٨٨٨) من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بإسناده نحوه. ورواه أيضًا (١٨٨٧) من وجه آخر عن أسلم، بإسناده نحوه. عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا.

وعَبدَ الـرحمن بن زيـد بن أسـلم ضـعيف، ضـعَّفه أحمـد وابن المديني وغيرهما.

وقال البيهقيّ: "عبد الرحمن ضعيف لا يحتج به" .

وبقية مدلِّس، وإسماعيل هو ابن عَيَّاش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها. ولذا قـال الـبيهقيّ (٤/ ١٠٤) : "رواه بقية، عن إسماعيل بن عَيَّاش، عن عبيـد اللـه، فرفعـه، وليس بصحيح" .

قلت: الصواب فيه أنه موقوف على ابن عمر، رواه الترمذيّ (٦٣٢) عن محمد بن بشـار، حَـدَّثَنَا عبـد الوهّـاب الثقفيّ، حَـدَّثَنَا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره موقوفًا.

قال الترمذيّ: وهذا أصحٌ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى: وروي أيُوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وعبد الـرحمن بن زيـد بن أسـلم ضعيفٌ في الحـديث ضـعَّفه أحمـد بن حنبـل وعلي بن المديني وغيرهما مِن أهل الحديث وهو كثير الغلط، وقــد رُوي عن غير واحد من أصحاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن لا زكاة في المال المستفاد حِتَّى يحول عليه الحول، وبه يقول

مالك بن أنسٍ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاقٍ.

وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مالٌ تجب فيه الرِّكاة ففيه الزّكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مـا تجب فيه الزّكاة لم يجبُ عليه في المالِ المستفاد زكاة حتّى يحول عليه الحول، فإن استفاد مالًا قبل أن يحول عليه الحولُ فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الـذي وجبتْ فيـه الرّكـاة، وبـه يقُولُ سفيان الثوري وأهل الكوفة "انتهى.

ومعنى المال المستفاد: هو المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول من هبة أو ميراث أو مثله، ولا يكون من نتائج المال

الأوّل. انظر" تحفة الأحوذيّ "(٣/ ٢٧٣).

وقال الحافظ البغويّ في" شِرح السنة "(٦/ ٢٩):" وقــد رُوي عَن غير واحد من أُصحابُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لا زكاة في المستفاد حتّى يحول عليه الحول، يـروي ذلـك عن أبي بكر، وعليّ، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعيّ، وعمـر بن عبـد العزيـز، وهـو قـول الشـافعي وأحمـد وإسحاق.

وَقَالَ بَعض أهل العلم: إن استفاد مالًا زكاتيًا، وعنده من جنسه نصاب يضم إليه المستفاد في الحول. فإذا تم حـول مـا عنده تجب الزُّكاة في الكلِّ. يُروي ذلك عن ابن عباس، وبه قيال الحسن البصريّ، والزهـريّ، وهـو قـول الثـوري ومالـك وأصحاب الرأي. أما إذا تم النّصاب بالمستفاد، فلا زكاة فيها

حُتّى يحول عليه الحول من يوم أفاد.

واتفقوا على النّتاج يُضَمُّ إِلَى الأصل في الحول، وكـذلك حـول الرِّبح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة، فإذا تمَّ حول الأصل فعليه أن يُزكَّىَ عن الكلَّ. وفي الحــديث دليــلُ على أنَّ النصــاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول، فإذا تمَّ بعد ذلك

يستأنف الحول، وبه قال الشافعي، وذهب أصحاب الـرّأي إلى أنه لا ينقطع الحول، والنّصاب شرط في طرفي الحـول، وعن مالك في الناضِّ يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملـك دينارًا فصار في آخر الحول عشـرين تجب عليـه الزكـاة، كمـا في زكاة التجارة.

قلت: زكاة التجارة تجب في القيمة، ولا يمكن ضبطُها في

جميع الحول فرُوعي آخر الحول فيها.

وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه أو غير جنسه ينقطع الحول، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء، وهو قول الأكثرين، وقال مالك: إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، أما إن بادل النقد بالنقد، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول، وعند الشافعي ينقطع.

ومن ورث مالًا، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث، بل يستأنف الحول من يوم ورثه، فإذا تمَّ أخرج الزكاة "انتهى.

۱۲ - بـاب مـا جـاء أن الصـدقة تؤخـذ من الأغنيـاء وتـرد على الفقراء

• عن ابن عباس قال: إن معاذًا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليهم الله عليه وسلم فقال" ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على فقرائهم ".

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤٥٨) ، ومسلم في الإيمان (١٤٥٨) كلاهما من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبى معبد، عن ابن عباس، فذكره في حديث طويل.

• عن أبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه، أنّ زيادًا، أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة. فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله

عليه وسلم -، ووضعناها حيث كنّا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حسن: رواه أبـو داود (١٦٢٥) ، وابن ماجـه (١٨١١) كلاهمـا من طريق إبراهيم بن عطاء بإسناده، مثله.

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة البصريّ فإنه حسن الحديث.

وأما ما رُوي عن أبي جحيفة، قال: قدم علينا مصدّق النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلامًا يتيمًا، فأعطاني منها قلوصًا. فهو ضعيف. رواه الترمذيّ (٦٤٩) عن علي بن سعيد الكنديّ الكوفيّ، حدّثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، فذكره.

ومن هـذا الوجـه أخرجـه أيطًا ابن خزيمـة في" صـحيحه "(٢٣٦٢)، وأشعث هو ابن سـوار الكنـديّ النجـار ضـعف، ضـعّفه جمهور أهل العلم، قال ابن حبان:" كـان فـاحش الخطـأ كثـير

الوهم ".

وقال ابن خزيمة:" باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء -إن ثبت الخبر، فإن في

النفس من أشعث بن سوار، وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كان في نقل خبر الخاص فيه، قد أعلم الله في محكم تنزيله أنّ للفقراء قسم (كذا والصّواب: قسمًا) في الصدقات، فالفقير كان يتيمًا أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب ". قلت: لا خلاف بين أهل العلم بأنّ اليتيم من المسلمين له حق في الصّدقات، بل قد يكون هو أولى من غيره، وإنما الخلاف في يُبوت هذا الخبر.

والُظَّاهُر من أحاديثُ البابِ أن الصَّدقة تؤخـذ من أغنيـاء البلـد وتـردٌ على فقـراء البلـد، ولا تُنقـل من بلـد إلى بلـد آخـر إلَّا لضرورة قصوى، وعليه جمهور أهل العلم، ولكن لو نقلهـا إلى بلد آخر أجزأ ذلك وسقط الواجب عنه.

وقوله:" قلوطًا "بفتح القاف: الناقة الشّابة، ويُجمع على قلاص -بكسر القاف.

١٣ - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم

رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ النبيّ صلى الله علي الله علي علي الله علي علي الله علي عليه عليه عليه علي عليه وسلم خطب النّاس فقال:" ألا من ولي يتيمًا له مال فليتّجرُ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصّدقة ".

رواه الترمذي (٦٤١) عن محمد بن إسماعيل، حـدّثنا إبـراهيم بن موسى، حـدّثنا الوليد بن مسلم، عن المثـنى بن الصـبّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ النّبيّ صـلى اللـه عليه وسلم خطب الناس (فذكره).

قال الترمذي: " وإنّما رُوي هذا الحديث من هـذا الوجـه، وفي إسناده مقال؛ لأنّ المثنى بن الصباح يضعّف في الحديث ".

قلت: بل له وجوه أخرى، ولكن لا يخلو منها من ضعف.

ومن هذه الوجوه ما رواه الدارقطني (١٩٧١) من طريق عبيـد بن إسحاق العطّار بالكوفة، حـدّثنا أبي، حـدّثنا منـدل، عن أبي إسحاق الشّيباني، عن عمـرو بن شـعيب، عن أبيـه، عن جـده، بلفظ:" احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأخذه الزكاة ".

وفيه مندل وهو ابن علي العنزي، مُختلف فيه، فالجمهور على تضعيفه. وقال الدارمي:" لا بِأس به ".

ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا (١٩٧٢) من طريق روّاد بن الجراح، حدّثنا محمد بن عبيد الله, عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "في مال اليتيم زكاة ".

ومحمد بن عبيد الله هو العرزميّ" متروك ". ومنها ما رواه ابن عدي في" الكامل "من طريق عبد الله بن علي وهو الأفريقي، وهو ضعيف كما في" تلخيص الحافظ ابن حجر "(٨٢٤). والخلاصة فيه أن الحديث لا يثبت من حيث الإسناد؛ ولـذا قـال الإمام أحمد:" ليس بصحيح،

يرويه المثنى بن عمرو "هذا ما قاله مهنّا في سـؤالاته للإمـام أحمد. انظر" التلخيص ".

ثم خالفهم جميعًا حسين المعلم، فرواه عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. ورواه ابن عينة، عن عمرو بن شعيب، عن عمر. عينة، عن عمرو بن شعيب، عن عمر. ولم يذكر ابن المسيب وهو أصح. قاله الدّارقطني في العلل (٢/ ١٥٧).

وإليه أشار الترمذي في قوله:" وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، أنّ عمر بن الخطاب "(فذكر الحديث). ومن الشّـواهد لهـذا الحـديث مـا رُوي عن أنس بن مالـك مرفوعًا:" البّجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة ".

رواه الطبراني في" الأوسط "(٤١٦٤) عن علي بن سعيد الرّازي، حدّثنا شجرة بن علي الرّازي، حدّثنا شجرة بن عيسى المعافريّ، عن عبد الملك بن أبي كريمة، عن عُمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، فذكره،

وفي إسناده فرات بن محمد القيرواني، ترجمه الحافظ في" اللسان "(٤/ ٤٣٤) قال أبو العرب: سمعت منه كثيرًا ". وقال ابن حارث: كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار، وكان ضعيفًا متهما بالكذب، أو معروفًا به، مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين ".

ولكن نقـل الهيثميّ في" المجمـع "(٣/ ٦٧) قـال:" أخـبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح ".

وشيخه هو الحافظ ُالعـراقي، وأنا أسـتبعد أن يكـون الحافـظ العراقي يصحح حديثًا فيه متهم، إلا أنه يقع منه ذهول. ومنها ما رُوي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -قال:" ابتغوا في مال اليتيم -أو في أموال اليتامى- حتى لا تذهبها، -أو لا تستهلكها- الصّدقة ".

رواه الشّافَعي فيّ الأم "(٢/ ٢٨) قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، فذكره.

وهذا مرسل فإنّ يوسف بن ماهـك تـابعيّ ثقـة لم يلـق النـبيّ - *صلى الله عليه وسلم* -.

ثم استدلِّ الشافعي بعموم قوله تعالى: {خُـدْ مِنْ أَمْـوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} [سورة التوبة: ١٠٣] فقال:" الزكاة في مال البالغ "، وبعموم الأحاديث الصّحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا،

وقد صحَّ عن عمر بن الخطّا*ب رضي الله عنه* قـال:" ابتغـوا بأموال اليتامي، لا تأكلها الصّدقة ".

رواه الـــــدارقطني (۲/ ۱۱۰) ، وعنــــه الــــبيهقيّ (٤/ ۱۰۷) وقال:" هذا إسناد صحيح، ولـه شـواهد عن عمـر رضـي الله عنه ".

قال أبو عيسى الترمذي:" وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب

النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في مال اليتيم زكاة منهم: عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقالت طَائفة من أهل العلم: "ليس في مال اليتيم زكاة. وبـه يقول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك" . انتهى.

• \* \*

## جموع أبواب زكاة الأنعام

١ - باب زكاة الإبل

• عن أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لـه هـذا الكِتَابَ لمَّا وجَّهَهُ إلى البحـرين: "بِشـمِ اللَّهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ،

هذه فريضة الصَّدقة التي فرضٍ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله بها رسـوله من سـئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي في أربع وعشـرين من الإبـل فمـا دونهـا من الغنم من كـلِّ خمس شاةٌ إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففِيهاً بنت مخاض أنـثي، فإذا بلغت سُـتًّا وثلاثِين إلى خمس وأربعين ففيها بنثُّ لبونِ أنتُي، فإذا بلغت سُتًّا وأربعين إليًّا سُتِّينَ فَفيها حقَّةٌ طروقةً الجَمَل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فيإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقّتانِ طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صـدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائـة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فـإذا زادت عُلى ثلاث مائة فُفي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمةِ الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" .

صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٥٤) عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنّ أنسًا حدّثه، أنّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب، فذكره.

روى البخاريّ هذا الحديث في مواضع متفرقة عن عبد الله بن المثنى بإسناده متصلًا.

ولكن رواه أبو داود (١٥٦٧) من طريق حماد بن سلمة، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، فذكر الحـديث بكاملـه. فظنَّ بعضُ أهـل العلم أن فيه

انقطاعًا، والصحيح أنه موصول، إلّا أن بعض الـرّواة قصّـر بـه فرواه كما ذكره أبو داود.

وقد ذكر البيهقيّ في "المعرفة" (٦/ ١٩) الرواة عن حماد بن سلمة، رووه عنه موصولًا بالتحديث ثم قال: "ولا نعلم من حملة الحديث وحفّاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصاه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله مع إمامته وتقدّمه في معرفة الرجال وعلل الأحاديث، ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، عن ثمامة بن أنس، فأخرجه في "الصّحيح "عن محمد بن عبد الله بن المثنى، عن أبيه، وذلك لكثرة الشواهد لحديث هذا بالصّحة". انتهى.

قوله: "بنت مخاض" هي الـتي أتى عليهـا حـول ودخلت في السـنة الثانيـة، وحملت أمّهـا فصـارت من المخـاض، وهي الحوامل، والمخاض اسم جماعة للنوق الحوامل.

و "بنت لبون" هي التي أتى عليها حولان، ودخلتْ في السنة الثالثة، فصارتْ أمّها إلبونًا بوضع الحمل، أي ذات لبن.

و "الحقة" هي التي أتى عليها ثلاث سنين، ودخلت في السنة الرّابعة، فاستحقت الحمل والضراب. و "طروقة الفحل" هي التي طرقها الفحل، أي نزا عليها، وهي فعولة بمعنى مفعولة كما قبل: ركوبة وحلوبة، بمعنى مركبِوبة ومحلوبة.

و "الجذعـة" هي الـتي تمّت لهـا أربـع سـنين، ودخلتْ في الخامسة.

وذكر أبو داود تفسير أسنان الإبل فقال: سَمِعْتُهُ مِن الرِّيَاشِيِّ (وهو عباس بن فرج البصريُّ النَّحويُّ) وَأَبِي حَاتِمٍ (وهو سهلِ بن محمد السجستانيُّ النَّحويُّ المقرئ، كان إمامًا في علوم القرآن واللغة) وغيرهما ومن كتابِ النَّضرِ بنِ شميلٍ ومن كتابِ

أبي عبيد وربما ذكـر أحـدهم الكلمـة قـالوا يسـمّي الحـوار ثمّ الَفْصيل إذاً فصل ثمّ تكون بنت مخاض لسنَة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنَة لبُون ِقَإِذَا تَمَّتُ لِهِ ثلاثِ سِنِينَ فهو حقٌّ وحقَّة إلى تمام أربع سنين لأنَّهَـا اسـتحقَّت أن تـركبُ ويحمل عِليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذَّكر حتَّى يثِني ويقال للحقُّة طروقة الفحل لأنَّ الفحل يطرقها إلى تمام أربعُ سِـنين فـإذا طعنت في الخامسـة فهي جَذَعـةٌ حـتى يتِمَّ لهـا خُمسٌ سنين فإذا دخلتٌ فِي السَّادسة وألقى ثنيَّتَه فهو حينِئُذ ثنيّ حَتّى بِسَتكُمل سـنًا فـَإِذَا طعنِ في اَلسَّـابِعَةِ سُـمِّي ۗ اِلـذَّكَرُ رَبِاعِيًا وَالأَيْثَى رَبَاعية إلى تَمام الشَّابعة فإذا دَخـَل في ۗالثّامنـة وألقَى السِّنَّ السَّدِيسَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهو سَدِيسٌ وَسَدَسٍنٌ إِلَى تَمامِ الثَّامِنَةِ فإذا دُخَل في التِّسْعِ وَطَلَع نَابِهِ فهـو بـازل أي بزل نابه يعنِي طلع حتّى يدخل في العَاشرة فهو حِينَئِذ مخلف ثمّ لیس له اسم ولکن یقال بَازِلُ عَام وبـازل عـامین ومخلـف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سِنين والخلفةُ الحَامل ِقال أَبُو حاتم والجذوعةُ وقت من الرِّمن ليْس بسنٍّ وفصول الأسنان عند طلوع سهيل". قال أبو داود وأنشدنا الرِّياشِيُّ:

إِذَا سُهَيْلٌ آخِرَ اللَّيْلِ طَلَعْ ... فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعْ

لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ وَالْهُبَــعُ الَّذِي يُولَــدُ فِي غَيْــرِ حِينِــهِ "انتهى كلام أبي داود (٢/ ٢٤٧) .

وقوله:" ثني البعير "أي استكمل سنا من السنين، بإلقاء ثنيته،

قال ابن سيده: وللإنسان والخف والسبع: ثنيتان من فوق، وثنيتان من أسفل يعني الأسنان.

وألقحَ الفحلُ النّاقةَ إلقاحًا ولقاحًا بوزن أعطى إعطاء وعطاء: إذا أولدها -ولقِحت الناقـة- بالكسـر -لقحًـا ولقاحًـا بـالفتح: إذا ولدت.

وقوله:" عند طلوع سهيل "يعني أن أسنان الإبل من وقت طلوع النّجم الذي يسمّى سهيلًا؛ لأنّ سهيلًا إنّما يطلع في زمن نتاج الإبل، فالتي كانت ابنة لبون تصير عند طلوع سهيل حقة، وقلّما تُنتج الإبلُ إلّا في زمن طلوع سهيل، فالإبل التي تلد في غير زمنه يحسب سنّها من ولادتها.

وقوله:" الهُبع "هو الفصيل يولد في الصيف، وقيل: هـو الـذي

فصل آخر النتاج.

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا. فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرت ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين حقة. حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين حقة.

حسن: رواه ابن ماجه (۱۷۹۹) عن محمد بن عقیل بن خویلد النیسابوری، حدثنا حفص بن عبد الله السلمی، حدثنا إبراهیم بن طهمان، عن عمرو بن یحیی بن عُمارة، عن أبیه، عن أبی سعید الخدری، فذکره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عقيل بن خويلد، وثقه النسائي ولكن قال الحاكم أبو أحمد: حدَّث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما. ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء.

قلت: هذا الحديث لم يخطئ فيه إن شاء الله لأنه موافق

لحديث أنس.

• عن نافع، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: "أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع وإلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ففيها ابنة لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففي كل الستين، فإذا زادت ففي كل ففيها حقيان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل شيء فيما دون الأربعين، فإذا زادت فشيا شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاث مائة، فإذا زادت على الثلاث مائة، ففي كل مائة شاة".

صحيح: رواه أبو يعلى في "مسنده" (١٢٥) عن أبي الرّبيع (هـو الرّهرانيّ) ، ثنا حماد (هو ابن زيد) ، قـال: سـمعت أيـوب وعبـد الرحمن وعبيد الله بن عمر يحدّثون عن نـافع، أنّـه قـرأ كتـاب عمر بن الخطّاب، فذكره، وهي رواية وجادة وهي إحدى صـيغ التحمّل عند المحدّثين.

ورجاله ثقات كمـا قـال الهيثميّ في "المجمـع" (٣/ ٧٤) ، وهـو يشبه كتاب أبي بكر لأنس كما سبق. • عن قَرَعَـة بن يحـيى البصـريّ، قَـالَ: أَتَيْتُ أَبَـا سَـعِيدٍ وَهُـوَ مَكْثُـورٌ عَلَيْـهِ فَلَمَّا تَفَـرَقَ النَّاسُ عَنْـهُ قُلْتُ: إِنِّي لا أَسْـأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ عَلَى صَلاةٍ رَسُـولِ اللهِ - صلى يَسْأَلُكَ هَوُلاءِ عَنْهُ، قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلاةٍ رَسُـولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَلِكً مِنْ خَيْرٍ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: كَانَتْ صَلاةُ الظّهْرِ ثُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَـدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأَ بُثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْجِدِ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شَيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أُرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى رَدِي حَسَرِينَ اللهِ عَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَـةُ لَبُـونٍ إِلَى خَمْسٍ وَخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِـتَّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِـتَّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَـةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَـبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِـدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ

وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّهُ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ ". وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم " إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ "، فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ أَنْ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرُ ثُمَّ نَرِلًا آخَرَ فَقَالَ:" إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا ". فَكَانَتْ عَزِيمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَقُوى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا ". فَكَانَتْ عَزِيمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأِيثَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

صحيح: رواه الإمام أحمد (١١٣٠٧) عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: حـدّثني معاويـة -يعـني ابن صـالح-، عن ربيعـة بن يزيـد، قال: حدّثني قزعة، فذكره بطوله.

ورواه مسلم في الصيام (١١٢٠) من هذا الوجه مختصرًا، وهــو

الجزء الخاص بالصّوم.

• عن عبد الله بن عُمر، قال: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابَ الصَّدِقَةِ فِلَمْ يُخْرِجُهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِض، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ غُمَرُ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ غُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، قُكَانَ فِيهِ:" فِي خَمْسٍ مِن الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتًانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِياهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شَاتًانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِياهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خُمْسِ وَعِشْرِينَ ابْنَـةُ مَخَـِاضً إِلَى خَهْسِ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ زَادَكَ ۚ وَاحِـدَةً فَفِيهِا إِلَّهُ لَهُ لِهِا إِلَى خَمَّسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَاإِذَا زَأَدَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِـتِّينَۥ فَاإِذَا زَادَثُّ وَاحِـدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسُ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَاْدَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَـا لَبُـونِ إِلَى تِشَّعِينَ، فَـأَذَا زَادَثٍ ۖ وَاحِـدَةً فَفِيهَـا حِقَّتَـانٍ إِلَى عِشْـرِيِنَ وَمِانَةٍ، فَإِنَّ كَانَتَ الإِبِلُ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ ۖ فَفِي كُلِّ ۖ خَمْسِينَ جَلَّةٌ وَفِي َكُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَـَةُ لَبُـونِ. وَفِي الْغَنَم فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَـاةً وَقِي دَانَ اللّٰهِ اللّٰهِ عِشْدِرِينَ وَمِائَةٍ، فَانَ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِأْتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ شِياهٍ إِلَى مِائَةٍ شَاةٍ وَلِينَ مَائَةٍ شَاةٍ ثَلاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَانَت الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلَغُ الْمِائَةَ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلَغُ الْمِائَةَ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُٰتَفَـرِّقِ مَخَافَـةَ الصَّـدَقَةِ، وَمَـا كَـانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَّا بِالسَّـويَّةِ وَلا يُؤْخَـذُ فِي الصَّـدَقَةِ هَرمَـةٌ

وَلَا ۚذَاتُ عَٰيْبٍ". قَالَ: وقَالَ النُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَت الشَّاءُ أَثْلاثًا: ثُلْثًا شِرَارًا، وَثُلْثًا خِيَارًا، وَثُلْثًا وَسَـطًا، فَأَخَـذَ الْمُصَـدِّقُ مِن الْوَسَـطِ وَلَمْ يَذْكُر الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ. حســن: رواه أبــو داود (١٥٦٨) واللَّفــظ لــه، والترمــذي ( ٦٢١) كلاهمـا من حـديث عبّـاد بن العــوّام، حــدّثنا سـفيان بن حسين، عن الزّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره. ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (٢٣٢٤) مختصرًا.

ورواه ابن خزیمة (۲۲۹۷) من وجه آخر عن سفیان بن حسین مختصرًا.

قال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري، عن سالم، بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنّما رفعه سفيان بن حسين". انتهى.

ونقــــــل الــــبيهقيّ (٤/ ٨٨) عن الترمــــذيّ في كتابه "العلل" قال: "سألت محمّد بن إسـماعيل البخـاريّ عن هـذا الحـديث فقـال: أرجـو أن يكـون محفوظًـا، وسـفيان بن حسين صدوق" انتهى.

قلت: سفيان بن حسين الواسطيّ ثقة في غير الزهريّ باتفاقهم كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" وهو من رجال مسلم.

قــال ابن الملقن في "البــدر المنــير" (٥/ ٤٢٤): "ولا يضــرُّ تفــرّده، فــانٌ سـفيان وثّقــه ابنُ معين وابن سـعد والنسـائيّ، وأخرج له مسلم في مقدمة صحيحه، والبخـاريُّ تعليقًـا، لكنّـه ضعيف في الزّهريُّ.

وقـد ارتفـع ذلـك هنـا فإنـه توبـع، قـال ابن عـدي فيمـا نقلـه الـبيهقي (٤/ ٨٨) عنـه:" وافـق سـفيان بن حسـين على هـذه الرواية عن سالم، عن أبيه: سليمان بن كثير ".

قال: "وبهذا يظهر الرد على ما نُقل عن ابن معين حيث ضعّف هذا الحديث. وقال: لم يتابع سفيان أحدُ عليه ". انتهى. ونقل عن الحاكم قوله: "ويصحّّحُه على شرط الشيخين حديثُ عبد الله بن المبارك، عن يونس ابن يزيد، عن الزّهريّ،

وإن كان فيه أدنى إرسال، فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. ثم ساقه كما أخرجه الدارقطني سواء ". انتهى. قلت: وهو يشير إلى ما رواه أبو داود (١٥٧٠) ، والــدّارقطني (١٩٨٦) ، والحاكم (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤) ، والـبيهقيّ (٤/ ٩٠ - ٩١) كلّهم من طريق عبد الله بن المبارك، عن يـونس بن يزيـد، عن ابن شهاب، قال: " هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليـه شهاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمـر فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد الله بن عمـر فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد الله بن عمـر عبد الله بن عمـر فوعيتُها على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بهـا إلى حين أُمِّر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بهـا إلى الخلفاء يأمرون بذلك بعـده، ثم أمـر بهـا هشـام فنسـخها إلى كل عامـل من المسـلمين، وأمـرهم بالعمـل بمـا فيهـا ولا يتعدونها".

وكون الزهري سمع هذه النسخة من سالم بن عبد الله فوعاها ووجدها سالم منسوخة عند آل عمر ابن الخطاب فهي وجادة والرواية بها صحيحة، وحكمها الرّفع، وسالم بن عبد الله عزاه إلى أبيه في رواية سليمان بن كثير قال: حدّثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبيّ - صلى

الله عليه وسلم -.

قال الزَّهريِّ: أَقُرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله - *صلى اللـه* عليه وسلم - في الصدقات قبل موته (فذكر الحديث) .

ومن هـذا الطّريـق رواه ابن ماجـه (۱۷۹۸) . وبهـذا صـحٌ قـول البخاري والترمذي بأنه حسن.

غير أَنَّ الَـدَّارَقطَنيَّ في كتابـه "العلـل" (١٢/ ٢٩١) أشـار إلى الاختلاف فيه على الرِّهريِّ، ورجِّح رواية يونس بن يزيـد يعـني الوجادة، وهي حجِّة.

ولذلك قال النووي في "المجموع" (٥/ ٣٨٢) : "مدار نصب زكاة الماشية على حديثي أنس وابن عمر رضِي الله عنهم ٍ. • عَنْ عَلِيٍّ *رِضـي اللـه عِنه* قَــالَ زُهَيْــرُّ: أَحْبِسَـبُهُ عَنَّ الْنِبَيِّ -ِ صلَى اللَّه عَليه وسلم - أنَّه قَالَ: "هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كَـلَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِأَنَّتَيْ دِرْهِم فَاإِذَا كَانَتُ مِائَتَيْ دِرْهَم فَفِيهَا خُمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَىً حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْعَنِمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا تِسْعٌ وَٰتَلاٰثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ" . وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِنْإِـلَ الزُّهْـرِيِّ قَـِالَ: "وِفِي الْبَقَـرِ فِي كُـِلِّ ثَلاثِينَ تَبِيـعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسِ عَلِّيَ الْعَوَامِلِّ شَيْءٌ وَفِي الْإِبِلِ" . فَـذَكَرَ · عَرَجَيِنَ حَدَّا اللَّهُ هُرِيُّ قَالَ: "وَفِي خَمْسٍ وَعِشْـرِيَنِ خِمْسَ<sub>ٍـ</sub> ةُ مِن الْغَنَم، فَإِذَا زَادَتْ وَاجِدَةً فَفِيهَا ابْنَـةُ مَِّخَـاض فَاإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَـاًضَ فَـابْنُ لَبُـونِ ذَكَـرٌ إِلَى خِمْسِ وَثَلاثِينَ، فَـإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ۚ بِنْتُ لِبُونِ إِلِّى خَمْسَ وَأَرْبَعِينِّ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِـدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَّمَلِ إِلَى سِتِّينَ " َ. ثُمٌّ سَـَاقَ مِثْـلَ حَـدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِـدَةً وَتِسْـعِينَ فَفِيهَـا حِقَّتَانَ طَرُوقَتَا اللَّجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبْلُ أَكْثَر مَنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع ۖ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقِ تَخشْيَةَ الصِّدَقَةِ، وَلا يُؤْخَذُّ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَـةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيْسُ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَى النَّبَاتِ مَا سَقَتُهُ الْإَنْهَارُ أَوْ سَقَت السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى الْغَـرْبُ فَفيـهِ

قِفِي حَدِيثِ عَاصِمِ وَالْحَارِثِ: "الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ". قَالَ رُهَيْرُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: "مَرَّةً". وَفِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلا ابْنُ وَفِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلا ابْنُ

لَبُون فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ".

حسِّن: رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، حـدَّثناً زهَـير، حـدَّثناً أبـو إسـحاق، عن عاصـم بن حمـزة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه قال زهير: أحسبه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (فذكره) . وعاصم بن حمزة حسن الحديث، وقد تابعه الحارث الأعور. وصحّحه ابن خزيمة (٢٢٧٠) ، ولكنه لم يسم الحارث الأعور، وقال ابن القطان: "إسناده

صحيح، وكلّهم ثقات، ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم ". انظر:" نصب الراية "(٢/ ٣٥٢).

إلا أن قوله:" وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم "شاذ، والصحيح أن في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض. كما أن قوله في آخر الحديث" إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان "فيه أيضا شذوذ.

قوله:" تبيع "قال أبو عبيد: تبيع ليس بسنّ، إنّما هـو صـفة، وإنّما سمّي تبيعًا إذا قوي على اتباع أمّه في الرّعي، وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمّه في الـرّعي إلا أن يكـون حوليًّا -أي قـد تمٍّ له حول" . ذكره ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٠٠٠) .

وأُمَّا ما رُوي: "فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشَرِينَ وَمَائِـة، تَـرَدُّ الفَـرائضَ إلى أولها" أي تستأنف بها الفرائض فكلّها ضعيفة.

منها ما رُوي عن علي بن أبي طالب، رواه عنه عاصم بن حمزة: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، فبحساب ذلك بستأنف بها الفرائض".

يستأنف بها الفرائض". قال البيهقيّ: وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن حمرة؛ لأنّ رواية عاصم بن حمزة، عن علي خلاف كتاب آل عمرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال الشافعي في كتاب القديم: "راوي هذا مجهول عن علي، وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم الذي روى هذا عنه غلط عليه، وإن هذا ليس في حديثه". قال البيهقي: "يريد قوله في الاستئناف واستدل على هذا في كتاب آخر برواية من روى عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي بخلاف ذلك" .

ثم روى الشافعي عن شريك. والبيهقي عن زهير بن معاوية كلاهما عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن حمزة، عن علي، قال: "إذا زادت الإبلُ على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون، قال: وقال عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، مثله، قال الشافعي: وبهذا نقول، وهو موافق للسنة، وهم عني بعض العراقيين- لا يأخذون بهذا، فيخالفون ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله النبي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي الله عنه انتهى.

قلت: حديث زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور، عن علي *رضي الله عنه* هو ما رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، عن زهير، بإسناده مطوّلًا كما سبق.

ومنها ما رواه أبو داود في المراسيل (١٠٦) عن موسى بن إسماعيل، قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر

ابن محمد بن عمرو بن حرم أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كتبه لجدّه فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقصَّ الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كان أكثر من ذلك فعد في كلّ خمسين حقّة، وما فضل فإنه يعاد إلى أوّل فريضة الإبل، وما كان أقلّ من خمس وعشرين ففيه الغنم في كلّ خمس ذود شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم ".

قال البيهقيّ (٤/ ٩٤):" وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا كن سماع، وكذلك حماد بن سلمة، أخذه عن كتاب لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة، وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحقاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره.

وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفّاظ لا يحتجّون بما يخالف فيه، ويتجنّبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين ما فيه من

الانقطاع "انتهي.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل:" سمعت أبي يقول: ضاع كتاب حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، فكان يحدّثهم من حفظه، فهذه قصّته ". ذكره ابن عدي في" الكامل "(٢/ ١٧٠).

قال حماد بن سلمة:" استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس، فـذهب إلى مكـة، فقـال: ضـاع ". انظـر:" معرفـة السـنن والآثار "(٣/ ٢٩).

قال البيهقي: وإذا كان حديث حماد، عن قيس بن سعد مرسلًا، وخالف عدد، وفيهم ولد الرجل. والكتاب بالمدينة يتوارثونه بينهم فأخبروا بما وجدوا فيه، ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز، وأمر بأن ينسخ له فوجد بخلاف ما رواه حماد عن قيس بن سعد موافقًا لما وجد في الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب، موافقًا لما رواه سفيان بن حسين موصولًا، موافقًا لما رواه ثمامة بن عبد الله موصولًا، إنما يدلُّك كلَّ هذا على خطأ تلك الرواية التي قد انفردت عن سائر تلك على الروايات وأن الأخذ بغيرها أولى ". انظر: " معرفة السنن والآثار إلى الله عرفة السنن والآثار إلى الله على الروايات وأن الأخلى الميارة الله الروايات وأن الأخلى الميارة الله على الميارة الله الميارة الله الميارة الله الميارة الميارة الله الميارة الميارة

• عن أبي بكـر بن محمـد بن عمـرو بن حـزم، عن أبيـه، عن جدّه: أنّ رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم كتب إلى أهـل

اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها:" من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي كلال، والحارث بن عبد كلال، قيد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا رادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم

توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنـة لبـون إلى أن تبلـغ خُمساً وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زِادت على تسعين واحدة، ففيها حَقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشـرين ومائـة، فمـا زاد ففي كـلّ أربعين ابنـة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمـل، وفي كـلِّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلُّ أربعين شـاة سـائمة شـاة إلى أن تبلـغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عـوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّـوية. وفي كـل خمس أواق من الــورق خمســة دراهم، فمــا زاد ففي كــلّ

أربيعين درهمًا درهم، وليسِ فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعينُ ديناراً ديناراً وإنَّ الصِّدِقةَ لا تحـلُ لمّحمّــد وَلا لأهـلُ بِيته، وإنَّما هي الزَّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمـنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيـق ولا مزرعـة ولا عمالهـا شَيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد المسَّلمُ ولا فرسه شيء. وإنَّ أكبر الكبائر عُند اللَّه يـوم القيامـة الإسراك باللـه، وقتـل النفس المؤمنـة بغـير الحـق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي الْمحصنة، وتعلُّم السّحر، وأكل الربا، وأكلُ مالُ اليتيمـ وإنَّ الْعُمـرة الحُج الْأصـغر. ولا يمسُّ الّقـرآن إلا طِـاهر. ولا طلاَق قبل إملاك، ولا عتق حـتى يبتـاع. ولا يصـلين اً حـدكم في ثـوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثـوب واحـد ليِّس بينـه وبين السـماء شـيء، ولا يصـلين أحـدكم في ثـوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصاً شعره، وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنـف إذا أُوعبُ جِدعُهُ الدِّيَّةِ، وفي اللسانِ الدِّيـةُ، وفي الشَّـفْتينِ الديـة، وفي البيضتين الديـة، وفي الـذّكر الدّيـة، وفي الصّلب الديـة، وَفيَ العينينُ الدّية، وفي الرّجلُ الواحدةُ نصف الدية، وفي المأمومـة ثلث الدّيـة، وفي الجائفـة ثلث الديـةِ، وفي المنقلـة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن

خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجـل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار ". صحيح وجادة: رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ لـه-، والحـاكم (

١/ ٣٩٥ - ٣٩٦) ، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.

موسى، ثنا يحيى بن حمازة، عن سليمان بن داود، حادثني الزّهريّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمارو بن حازم، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وأقام العلماء في عصره محمّد بن مسلم الزّهريّ بالصّحة كما تقدم ذكري له، وسليمان بن داود الدّمشقيّ الخولانيّ معروف بالزّهريّ، وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره.

كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه له في الصدقات، فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به، قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعة يقول ذلك "، وقال:" هو قواعد الإسلام "انتهى،

ونقـــل أبن الجـــوزيَّ في" التحقيــق "(٣/ ١١)، والــبيهقيَّ في" السنن "(٤/ ٩٠) عن الإمـام أحمـد أنـه سـئل عن حـديث إلصّدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة أصـحيح؟ فقـال:" أرجـو

ان يكون صحيحًا ".

قال البيهقي:" وقد أثنى جماعة من الحفّاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم: أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرّازيان، وعثمان بن سعيد الـدّارميّ، وابن عـدي الحافظ، قال: وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا، ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره موصولًا ".

قلت: هـذا كلـه بنـاء على أنّ سـليمان اسـم أبيـه داود وهـو الخولانيّ، ولكن رواه النسائي (٤٨٥٤) من وجه آخر من طريق محمد بن بكار بن بلال قـال: حـدّثنا يحـيي، حـدّثنا سـليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمـد بن عمـرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه، فذكره مختصرًا.

قـال النسـائي:" وهـذا أشـبه بالصّـواب، وسـليمان بن أرقم متروك الحـديث، وقـد روي هـذا الحـديث يـونس عن الزهـري مرسلًا ". انتهى.

قلت: هذا الذي قاله كثير من الأئمة، ووهّموا فيه الحكم بن موسى، فقالوا: غلط في اسم أبي سليمان، فقال: داود، والصحيح: إنه أرقم. نبّه على ذلك أبو داود في مراسيله ( ٢٤٧).

وقد تردّد أبو حاتم في أوّل الأمر فقال:" لا أدري أيّهما هو، ثم قال: وما أظن أنه هذا الدمشقي (يعني سليمان بن داود الخولانيّ الدّمشقيّ) ويقال: إنّهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم "." العلل" (١/ ٢٢٢).

وخلاصة القول في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه، أنه دائر بين ضعيف وإرسال، فإنّ المرفوع فيه سليمان بن أرقم أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ فالصّواب فيه أنه منقطع.

قال الزّهريّ: "جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة أدم عن رسول الله - سلى الله عليه وسلم - " . فذكر بعض نصوص الكتاب في الديات.

رواه النسائي (٤٨٥٦) عن أحمد بن عبد الواحد، حـدّثنا مـروان بن محمـد، قـال: حـدّثنا سـعيد (وهـو ابن عبـد العزيـز) ، عن الزهري، فذكره.

وقَـدُ يَـرى الـبيهقيِّ أن نصَّ الكتـاب الـذي رواه داود بن سليمان (أو ابن أرقم) يوافق مـا رواه غـيره مرسـلًا إلا أني لم أقف على نصَّ الكتاب كاملًا من روايـة من رواه مرسـلًا. فـإذا صحِّ قول البيهقيِّ فمن خالف شيئًا من هذا النَّص فهو شـاذ أو منكر. والخلاصة فيه أنّ العلماء قبلوا كتاب أبي بكر بن حـزم -سـواء كـان مرفوعًـا أو مرسـلًا-، وهـو يوافـق أيضًـا كتـاب أبي بكـر الصّديق رضى الله عنه كما قال البيهقيّ.

قال الرّيلعيّ في "نصب الراية" (٣٤/ ٣٤٢): "وقال بعض الحقّاظ من المتأخّرين: وَنُسْخَةُ كتاب عمرو بن حزم تَلَقّاها الأئمّةُ الأربعة بالقبُول، وهي مُتَوَارَثَةُ، كَنُسخَةِ عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدّه، وهي دائرة على سُليمان بن أرقم، وسليمان بن أبي دَاوُد الخولانيّ عن الزّهريّ، عن أبي بكر ابن محمّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه، وكلاهما ضعيف، بل المرجّح في روايتِهما سليمان بن أرقم، وهو مترُوك، لكن على الشّافعيّ رضي الله عنه في "الرّسالة ":" لم يَقبلوه حتَّى ثَبَت عندهم أنّه كتاب رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - "، وقال أحمد رضي الله عنه " أرجو أن يكون هذا الحَدِيث صحيحًا "، وقال يعقوب بن سفيان الفسويُّ:" لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصحّ منه، كان أصحاب النّبِيّ في جميع الكتب المنقولة أصحّ منه، كان أصحاب النّبِيّ أراعكم الله عليه وسلم - والتّابعون يرجعون إلَيْهِ، ويدعون آراءَهُم "، انتهى.

ر. حمر الباب أيضًا عن أبي ذرّ مرفوعًا: " في الإبلِ صدقتها، وفي النبر أو صدقتها، وفي البنر أو تبر صدقتها،

وهـو حـديث ضـعيف، ينظـر تخريجـه في بـاب العـروض الـتي للتجارة فيها زكاة.

۲ - باب زكاة البقر

• عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقـر من كـلّ أربعين مسنّة، ومن كِلّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعة.

صحيح: رُواْه أبو داود (١٥٧٦) ، والترمــذي (٦٢٣) ، والنســائي ( ٢٤٥٥) ، وابن ماجــه (١٨٠٣) كلّهم من طــرق عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، فذكره.

وصحّحه ابن خزيمة (٢٢٦) ، وابن حبان (٤٨٨٦) ، والحاكم (١/٣٩٨) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . وزاد بعضهم: "ومن كل حالم -يعني محتلمًا- دينارًا أو عدلـه

من المعافر -ثياب تكون باليمن" .

وقع خلاف بين أهل العلم في إدراك مسروق لمعاذ، فالذي عليه المحقّقون أنّه أدركه.

قال ابن عبد ألبر في "التمهيد" (٢/ ٢٧٥): "قد رُوي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، ذكره عبد الـرزاق، حـدثنا معمر والثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسـروق، عن معاذ" .

قلت: مسروق هو ابن الأجدع الهمدانيّ، وهـو ممن يـروي عن أبي بكر *رضي الله عنه* الذي توفي سـنة ثلاث عشـرة، ومعـاذ بن جبـل تـوفي سـنة ثمـان عشـرة، وقـد أطـال الحافـظ

في "التلخيص" فراجعه.

ويؤيده ما رواه مالك موقوفًا على معاذ في الزكاة (٢٤) عن حميد بن قيس المكيّ، عن طاوس اليمانيّ، أنّ معاذ بن جبل الأنصاريّ أخذ من ثلاثين بَقَـرَةً تَبِيعًا ومن أربَعين بقـرة مُسِـنّةً وأتي بما دون ذلك فأبَى أن يأخذ منه شَـيْئًا وَقَـال: "لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا حتّى ألقاه فأسأله". فتوفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

قال أبن عبد البر: "ظاهر هذا الحديث الوقوف على معاذ بن جبل من قوله، إلّا أنّ في قوله: أنه لم يسمع من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئًا دليلًا واضحًا على أنه قد سمع منه عليه السّلام في الثلاثين وفي الأربعين ما عمل به في ذلك، مع أن مثله لا يكون رأيًا إنّما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من الذين يطّهرهم ويزكّيهم بها - صلى الله عليه وسلم -.

ولا خلاف بين العلماء أنّ السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النّصاب المجتمع عليه فيها. وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل والحديث عن معاذ ثابتٌ متصل من رواية معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك". "الاستذكار" (٩/

قلت: وقد رُوي أيضًا مثله عن ابن مسعود مرفوعًا: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسـنّة". ولكن

فيه انقطاع وضعف.

رواه الترمـذيّ (٦٢٢) ، وابن ماجـه (١٨٠٤) كلاهمـا من حـديث عبد السلام بن حـرب، عن خُصـيف، عن أبي عبيـدة، عن عبـد الله، فذكره.

قال الترمذي: هكذا رواه عبد السلام بن حـرب، عن خصيف، وعبـد السلام ثقـة حافـظ، وروى شـريك هـذا الحـديث عن خصيف، خُصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه، عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله "يعني أبيه".

قلت: وفيه خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري ضعّفه الإمام أحمد، وقال أبو حاتم: صالح يخلط، وتكلّم في سوء حفظه، وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا، فقيهًا عابدًا إلّا أنه كان يخطئ

كثيرًا فيما يروي، ويتفرّد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، وهو صدوق في روايته.

ومن طريقَه ٍ أُخْرجه الإمام أحمد (٣٩٠٥) بأطول من هذا.

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: "لما بعث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، جذعًا أو جذعة، ومن كلّ أربعين بقرة بقرة مسنّة".

رواه الـبرّار (۸۹۲) ، والـدّارقطنيّ (۱۹۲۸) من طريـق بقيـة، حدثني المسـعوديّ، عن الحكم، عن طـاوس، عن ابن عبـاس،

فذکره.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": "وهذا موصول، ولكن المسعودي اختلط، وتفرّد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، ولكن الحسن ضعيف" انتهى. وقال البرّار: "إنّما يرويه الحفاظ عن الحكم، عن طاوس مرسلًا. ولم يتابع بقية على هذا أحد، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، والحسن لا يحتبُّ بحديثه إذا تفرّد".

والخلاصة في هذا الباب أنه لا خلاف بين أهل العلم أن السّنة في زكاة البقر على ما جاء في حديث معاذ هذا، وأنه النصـاب

المجمع عليه فيها.

وفيه رد على ابن جرير الطبري الذي ادعى الإجماع المتيقن المقطوع به أن في كل خمسين بقرة بقرة بقرة، ولم يرد في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف في كل خمسين بقرة بقرة، وإنما الصحيح الذي لا خلاف فيه أن في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيعة. كما في حديث معاذ بن جبل، فيحب الأخذيه.

وقوله: "تبيعًا" وهي ما دخل في الثانية، وسمي تبيعًا لأنه فطم عن أمِّه، فهو يتبعها.

وقوله: "مسنّة" وهي ما دخلتْ في الثالثة، وقيل: الرابعة.

وأُمَّا في أُوقاص البَّقر، فروي عَن معاذ بن جبل قال: "لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوقاص البقر

شيئًا" فهو مرسل.

رواه الإمام أحمد (۲۲۰۱۰) ، والطبراني في "الكبير" (۲۰/ (۳٤۸) كلاهما من حديث حماد ابن زيد، حـدّثنا عمـرو بن دينـار، عن طاوس، عن معاذ بن جبل، فذكره. وطاوس لم يدرك معاذًا (كما في "المراسيل لابن أبي حاتم" (٩٩ "ولذا أخرجه أبو داود في" المراسيل "(١٠٧) من وجه آخر عن طاوس قال:" إنّ معاذًا أتى باليمن "فذكره وزاد فيه:" والعسل ".

وأمّا ما رواه الـدّارقطنيّ (٢/ ٩٤) من طريـق طـاوس، عن ابن عباس، قال:" لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسـلم -معـاذًا إلى اليمن". فـذكره، ففيـه الحسـن بن عمـارة ضـعيف حدًّا.

والوقص في الزّكاة ما بين النّصابين.

٣ - باب زكاة ِالغنِم

• عن أنس، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرِّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ النِّي الْبَحْرَيْنِ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ عليه وسلم عَلَى اللهِ عليه وسلم عَلَى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالنِّي أَمَـرَ الله بِهَا رَسُولُ فَمَنْ سُلِلَهَا مِن الْمُسْلِمِينَ وَالنِّي أَمَـرَ الله بِهَا رَسُولُهُ فَمَنْ سُلِلَهَا مِن الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلا عَلَى وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجْهِهَا فَلا عَلَى وَجْهِهَا فَلا عَلَى وَجْهِهَا فَلْهُ عَلَى وَجْهِهَا فَلْهُ عَلَى وَجْهِا فَلْهُ عَلَى وَجْهِا فَلْهُ عَلَى وَالْمُ سَلّمَ اللّهِ الْمُسْلِمُ اللّهِ الْمُسْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجْهِهَا فَاللّهُ عَلَى وَجْهِا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجْهِا اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وجاء فيه: "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِياهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، ثَلاثُ شِياهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا" مَائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"

صحيح: رواه البخاريّ في الرّكاة (١٤٥٤) عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنّ أنسًا حدّثه، أنّ أبا بكر كتب له الكتاب، فذكره. <sup>ع</sup> - باب الرِّجر عن الجمع بين المتفـق والتفريـق بين المجتمـع في السوائم خيفة الصدقة

عن أنس بن مالك قال: إن أبا بكر لما استخلفه كتب له: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصّدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله" فذكر الحديث.

وقال فيه: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفـرّق بين مجتمـع خشـية الصّدقة، وما من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسّوية".

صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٥١) عن محمد بن عبد الله، قال: حـدّثني أبي، قـال: حـدّثني ثمامـة، أنّ أنسًا حدّثه، فذكر الحديث.

• عن سويد بن غفلة، قال: سرتُ أو قال: أخبرني من سار مع مصدّق النبيّ صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أَنْ لا تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلا تَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَمِق وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِع".

وكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُولُ أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ قَالَ: قَلْتُ: يَا أَمْوَالِكُمْ قَالَ: قَلْتُ: يَا أَمْوَالِكُمْ قَالَ: قَلْتُ: يَا أَمْ وَالِكُمْ قَالَ: قَلْتُ: يَا أَنْ مَا الْكَوْمَاءُ؟ قَالَ: غَظِيمَةُ السَّنَامِ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَأَبَى أَنْ تَأْخذَ خَيْرَ إِبِلِي. قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَأَبَى أَنْ تَأْخذَ خَيْرَ إِبِلِي. قَالَ: فَأَبَى أَنْ

يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أَخْرَى دُونَهَا، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أَخْرَى دُونَهَا، قَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِي عَمَدْتَ إِلَى رَجُل فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبلَهُ ".

حسلت: رواه أبو داود (۱۵۷۹) ، والنسائيّ (۲٤٥۹) كلاهما من حديث هلال بن خبّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة، فذكره.

ومن هـذا الوجـه أخرجـه أحمـد (۱۸۸۳۷) مختصـرًا، وهلال بن حبان وثقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حـاتم وغـيرهم، وذكـره ابن حبان في كتاب" الثقات "فقال: "يخطئ ويخالف "، وذكره أيضًا في الضعفاء "فقال: اختلط في آخر عمره، وكان يحدث بالشيء على التوهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، هكذا ذكره في الكتابين: "الثقات "و" الضعفاء "ثم إنه قد توبع في الإسناد الثاني.

وهو ما رواه أبو داود (١٥٨٥) ، وابن ماجه (١٨٠١) كلاهما من حديث شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، وقرأت في عهده، فذكر الحديث.

وزاد ابن ماجـه من قـول المصـدّق:" أي أرض تقلـني، وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم ". وشريك سيء الحفـظ، إلّا أنه توبع.

وتبين من هذه الرواية بأنه ليس أحد بين سويد بن غفلة ومصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وَقوله:" رَاضَع لبن "أي صغير يرضع اللَّبن، أو ذات لبن.

والنهي عن جمع متفرق -حتى لا تجب فيه الزكـاة، والنهي عن متفرق مجمع- حتى تسقط فيه الزّكاة.

٥- باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا
 إن أراد أصحابُها

• عن أبي هريــرة، أنّ رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وسـلم قـال:" ليس على المسـلم في عبـده ولا في فرسـه صدقة ".

متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (٣٧) عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عـراك ابن مالـك، عن أبي هريـرة، فذكر الحديث.

ورواه مسلم في الزكاة (٩٨٢) ثنا يحيى بن يحيى، قال: قـرأت على مالك. ورواه البخاري في الزكاة (١٤٦٣) من وجـه آخـر عن سـليمان بن يسار، بإسناده.

وعند مسلم من حديث ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس في العبد صدقة إلّا صدقة الفطر ".

• عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " قد عفوتُ عن الخيل والرّقيق، فهاتوا صدقة الرّقة من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت

مائتين ففيها خمسة دراهم ".

حسن: رواه أبو داود (١٥٧٤) ، والترمذيّ (٦٢٠) من حديث أبي عوانة، والنسائيّ (٢٤٧٨) من حديث الأعمش - كلاهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، فذكره.

قال الترمذيّ: وروي سفيان الثوريّ، وابن عيينة، وغير واحد عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقال: سألت محمـدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا.

قلت: حديث سفيان وهـو الثـوريّ، رواه ابن ماجـه (١٧٩٠) عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طـالب قـال: قـال رسول الله - صلى الله عليـه وسـلم " إني عفـوث عنكم عن صدقة الخيل والرّقيق، ولكن هاتوا ربع العشـر من كـلّ أربعين درهمًا ".

وكُـذلك رُواه الإمـام أحمـد (٩٨٤) من طريـق حجـاج وهـو ابن أرطاة، عن أبي إسحاق، ِبإسناده، مثله.

وأَبـو إســحاق تغيّــر بــآخره، ولكن رواه عنــه ســفيان قبــل اختلاطه. وأمــا مــا رواه ابن خزيمــة في صـحيحه (٢٢٨٤) من طريــق سفيان الثـوريّ، عن أبي إسـحاق، عن عاصـم بن ضـمرة، عن على، كما مضى.

فلعلَّ الراوي عن سفيان وهو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفيَّ أخطأ فيه، فإنه وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه كان يستعير كتب النَّاس ويحدَّث بها ويخطئ فيه.

والخلاصة حديث علي حسن من طريق عاصم بن ضمرة، وأما الحارث فهو ضعيف جدًّا، ولكنه متابع.

وأمّا ما رُويَ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـدّه قـال: سـمعتُ رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* - يقـول:" لا صدقة في فرس رجل ولا عبده "فهو ضعيف.

رواه أبو عبيد في" كتاب الأموال" (١٣٥٧) عن عمرو بن طارق، عن يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصبّاح، عن عمرو بن بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.

والمثنّى بن الصّبَّاح ضعيّف، ضعّفه جمهور أهل العلم.

وكذلك لا يصح ما روي عن عمر وحذيفة بن اليمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة. رواه أحمد (١١٣) عن أبي اليمان، حدثنا أبو بكر بن عبد الله،

رواة الحدور المنه عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، عن راشد بن سعد، عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، فذكراه.

وأبو بكر بن عبد الله وهو ابن أبي مريم الغساني الشامي ضعيف باتفاق أهل العلم، قال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام، لكن كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيهم فكثر ذلك حتى استحق الترك.

وراشـد بن سـعد المقـرئي الحمصـي مـات بعـد المائـة وثلاث عشر، وكان كثير الإرسال، لم يدرك عمر ولا حذيفة. وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم "عفوتُ لكم عن صدقة الجبهة، والنّخة".

قال بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمـير، والنّخـة:

المربيات في البيوت.

رواه البيهقيّ (٤/ ١١٨) من طريق بقية، قال: حدّثني أبو معاذ الأنصاريّ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.

قال البيهقيّ: "كنذا رواه بقينة بن الوليند عن أبي معناذ، وهو سليمان بن أرقم متروك الحديث لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده، فقيل: هكنذا، وقيل عنه عن الحسن، عن عبد

الرحمن بن سمرة" .

وقال: "ورواه كثير بن زياد أبو سهل عن الحسن، عن النبيّ -- صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود في المراسيل" .

ثم قال البيهقيّ: أُسَانيدُ هـذا الْحـديثُ ضَعيفةً، وفي الْأحـاديث الصحيحة قبله كفاية، وبالله التوفيق ". انتهى.

فقه الحديث: قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة في الخيل ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة، إلا أن يتطوّع صاحبها فيجوز للإمام قبول زكاته كما قبل عمر بن الخطاب من أهل الشّام.

عن حارثة بن مُضرِّب قال: جاء ناسٌ من أهل الشّام إلى عمر، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا: خيلًا ورقيقًا، نحبُّ أن يكون لنا فيها زكاة طهورًا، فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله؟!. فاستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وفيهم عليّ. فقال عليُّ: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك.

إُسناده صحيح رواه أحمد (۸۲) وابن خزيمـة (۲۲۹۰) والحـاكم ( ۱/ ٤٠٠) كلهم من حديث عبد الرحمن (هـو ابن مهـدي) ، حـدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، فذكره. واللفظ لأحمد.

ورواه عبد الـرزاق في مصنفه (٦٨٨٧) عن معمـر، عن أبي إسحاق، قال: أتى أهـل الشـام عمـر فقـالوا: فـذكره مفصّلًا أطــول من هــذا إلّا أنــه لم يــذكر بين أبي إســحاق وبين

عمر" حارثة بن مضرب ".

وفي الموطا في كتاب الزكاة (٣٨) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أنّ أهل الشّام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذْ خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبي، ثم كتب إلى عمر، فكتب الخطاب، فأبي عمر، ثم كلّموه أيضًا، فكتب إلى عمر، فكتب إلى عمر، وارزق إليه عمر: إن أحبُّوا فخذها منهم، واردُدها عليهم، وارزق رقيقهم، قال مالك: ومعنى قول رحمه الله " وارددها عليهم، يقول: على فقرائهم،

قال أبن خزيمة: إن كُان صاحب المال أعطى صدقة من ماله، وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله، فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي، وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة منهم الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أخذ الصدقة

الإبــــل، ودون أربعين من الغنم، ودون مــــائتي درهم من الورق "انتهى.

٦ - بابِ من قال: إنّ في الخيل صدقة

مما دون خمس من

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُـؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفَّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُجْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلُّمَا بَرَدَتْ

أُعِيدَوْ لَهُ فِي يَوْمِ كَاِنَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَيَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سِّبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإَمَّا إِلَى النَّارِ ". قِيـلِ يَـا وَمِنْ حَقِّهَا جَلَبُهَا ۖ يَوْمَ وِرْدِهَا- ۚ إِلا إِذَا كَانَ ۖ يَـَّوْمُ الْقِيَامَـةِ بُطِحَ لِّهَـا بِقَاعَ قَرْقُرِ أَوْهَٰ رَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلا وَاحِدًا بِتَطَفُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَّتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا يَهِرَّ عَلَيْهِ ٓ أُولِاهَا رُرَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا فِي يَوْمَ كَأَنِ مِقْدَارُهُ خَهْسٍينَ أَلْفَ سَنَةٍ خَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقدَارُهَ حَمْسِينَ اللهِ سَبِ سَى عَلَىٰ يَا رَسُولَ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ". قِيلَ: يَا رَسُولَ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ". قِيلَ: يَا رَسُولَ النَّهِ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: " وَلا صَاحِبُ بَقَر وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي اللّهِ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: " وَلا صَاحِبُ بَقَاعٍ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ اللّهِ اذَا كَانَ يَهُمُ الْقَنَامَة بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَأَعٍ قَرْقَـرٍ لا يَفْقِـدُّ مِنْهَا ضَيْهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَأَعٍ قَرْقَـرٍ لا يَفْقِـدُ مِنْهَا شَيْئًا لِيْسَ فِيهَا عَقِيصًاءُ وَلا جَلْجَاءُ وَلا يَضَبِاءُ تَنْطَحُـهُ بِقُرُّونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأُظُلَّافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِيَادِ عَيْرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ، فَالْحَيْلُ؟ قَالَ: "الْحَيْلُ ثَلاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرْ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِـتْرْ، وَهِيَ لِرَجُلٍ الْجَـرُ، فَأُمَّا الَّتِي هِيَ لَـهُ وِزْرٌ فَرَجُـلٌ رَبَطَهَا رِيَـاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ, وَأُمَّا الَّتِي هِيَ لَـهُ وَزُرْ, وَأُمَّا الَّتِي هِيَ لَـهُ وَنْ رُرْ، وَأُمَّا الَّتِي هِيَ لَـهُ وَنْ رُدْ، وَأُمَّا الْتِي هِيَ لَـهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَزُرْهُ وَيَعَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ سِتْرُ فَرَجُلْ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي طَهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرُ". طُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرُ". متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (٩٨٧) عن سويد بن

متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (٩٨٧) عن سويد بن سعيد، حدّثنا حفص بن ميسرة الصّنعانيّ، عن زيد بن أسلم، أنّ أبا صالح ذكوان أخبره، أنه سمع أبا هريرة

يقول: (فذكره).

رواه مالك في الجهاد (٣) وعنه البخاريّ في المساقاة (٢٣٧١) عن زيد بن أسلم، بإسناده باختلاف بعض الألفاظ. قال البيهقيّ: "في الحديث:" ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها ". وذلك لا يدل على الزكاة". وتعقّبه ابن التركمانيّ في "الجوهر النقيّ" بقوله: "بل يدل عليها ظاهر قوله:" ولم ينس حقّ الله في رقابها "مع قرينة

قوله في الصحيح في أول الحديث:" ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ... ".

وقـال ابن الجـوزيّ في "التحقيـق" (٣/ ٤٣) بعـد أن ذكـر هـذا الحديث واستدل بـه: "وجوابـه من وجهين: أحـدهما: أن يريـد بالحقّ إعارتها، وحمل المنقطعين عليها، وذلك يكون على وجه

والثاني: أن يكون ذلك قد كان واجبًا ثم نُسخ، بدليل قوله:" عفوت لكم عن صدقة الخيل "والعفو إنما يكون عن

لازم'

وأمّا ما روي عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليــه وسلم "في الخيل السائمة في كلٍّ فرس دينار" فهو ضعيف. الَّشَيرازيِّ فَيما كَتَب إليَّ أن محمد بن موسى الحارثيِّ حدَّثهم، حدَّثنا إسماعيل بن يحيي بن بحر الكرماني، حدثنا الليث بن حِماد الإصطخريّ، حدثنا أبـو يوسـف، عن غَـورَك بن الحصْـرم ابي عبــد اللــه، عن جعفــر بن محمــد, عن ابيــه، عن جــابر، فذکرہ.

ومن هــــذا الطريـــق رواه الـــبيهقيّ (٤/ ١١٩) . قـــال الدارقطني: "تفرّد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف جدًّا، ومن دونه ضعفاء".

٧ - باب النّهي عن الجلب عندِ أخذ الصّدقة من المواشي

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم

اِلَّا في دورهم:" .

حسـن: رواه أبـو داود (۱۵۹۱) عن قتيبـة بن سـعيد، حـدّثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جدّه، فذكره،

وصحّحه ابن خزیمـة (۲۲۸۰) ، فـرواه مطـوّلًا من طریـق عبـد الأعلی، حدّثنا محمد بن إسحاق بإسناده.

وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث. وابن اسحاق مدلِّس وقد عنعن، ولكن جاء التصريح منه في مسند أحمد (٢٠٢٤) فإنه رواه من وجه آخر عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

وتابعه أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم، أو عند أفنيتهم" . وواه البيهقيّ (٤/ ١١٠) من طريق أبي داود (الطيالسي) ، حدّثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد.

قال البيهقي: "الشّك من أبي داود. ولكن خالف محمد بن الفضل، فرواه عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، ولفظه:" تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم".

رواه ابن ماجه (۱۸۰٦) عن أبي بدر عبّاد بن الوليد، قال: حدّثنا محمد بن الفضل، فذكره.

محمد بن انفضل، فديرة. وأسامة بن زيد هنا ليس باللّيثي، وإنما هـو ابن أسـلم العـدوي مولاهم المدني ضعيف، وبه أعلّه

البوصيريّ في زوائد ابن ماجه.

وهــذا الــوهم من محمــد بن فضــل وهــو السدوســيّ، لقبه "عارم" وُصف بأنه "ثقة ثبت تغـيرٌ في آخـر عمـره" كـذا في التقـريب، وهـو من رجـال الجماعـة، فلعلّـه وهم في هـذا إلإسناد في موضعين:

أحدهما: أسامةً بن زيد، عن أبيه.

والثاني: جعله من مسند ابن عمر، والصحيح أنه من مسند ابن عمرو.

والمتابعة الثانية لابن إسحاق هو ما رواه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكر الحديث بطوله.

رواه الإمام أحمد (٧٠١٢) عن إبراهيم بن أبي العباس، وحسين بن محمد، قالا: حـدّثنا عبـد الـرحمن بن أبي الزّناد، عن عبـد الرحمن بن أبي الزّناد، عن عبـد الرحمن بن الحارث، بإسـناده في خطبـة النـبيّ - صـلى اللـه عليه وسلم - عام الفتح. فذكر الحديث بطوله مع الشّاهد.

عليه وسلم - عام الفتح فذكر الحديث بطوله مع الشاهد. ثم ذكر أبو داود (١٥٩٢) تفسير "لا جلب ولا جنب" عن الحسن بن علي، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: "لا جلب ولا جنب".

قـــَال: أن تصــَـدق الماشـــَية في مواضــَعها، ولا تُجلب إلى المصدّق.

والجنب عن غير هذه الفريضة أيضًا: لا يجنب أصحابها، يقـول: لا يكـون الرجـل بأقصـى مواضع الصّـدقة فتُجنب إليـه، ولكن تؤخذ في موضعه "انتهى.

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وبأفنيتهم ". وسلم " تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، وبأفنيتهم ". حسن: رواه الطبرانيّ في " الأوسط "(مجمع البحرين ١٣٦٠) عن محمد بن العباس المؤدّب، ثنا عبد الله بن صالح العجليّ، ثنا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرو، عن عائشة، فذكرته.

ورواه البيهقي في" الكبرى "(٤/ ١١٠) من وجه آخر عن عبد الله بن صالح إلا أنه نسبه إلى مصر، وهو الجهني، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في الكتابة، وكانت فيه غفلة. وفي سند الطبراني: عبد الله بن صالح العجلي، وهذا ثقة، وكلاهما متقاربان في الطبقات، والله أعلم ما هو الصحيح. وقال البيهقيّ بعد أن ذكر لفظ الحديث بكماله:" لفظ حديث عبد الله بن صالح، وفي رواية عبد العزيز: "تؤخذ صدقات المسلمين من أموالهم على مياههم، وأفنيتهم". قال الطبراني: "لم يروه عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر، تفرّد به عبد الله بن صالح". الملك بن محمد بن أبي بكر، تفرّد به عبد الله بن صالح".

٨ - باب وسم الأنعام من الصّدقة والجزية

• عن أنس بن مالك، قال: غدوتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه على أنس بن مالك، قال: غدوتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة يحنَّكه، فوافيته في يـده الميسم يسم إبل الصّدقة.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٥٠٢) ، ومسلم في اللباس (٢١١: ٢١١) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، حدّثنا أبي عمرو الأوزاعيّ، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، فذكره.

والوسم من وسَمَ يَسِمُ وسمة إذا أثَّر فيه بكي، والميسم:

الحديدةِ التي يكوي بها.

• عن أنس قال: دخلتُ على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -بأخ لي يحنّكُه، وهو في مِرْبدٍ له، فرأيتُه يسم شاةً. حسبته قال: في آذانها.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الـذّبائح (٥٥٤٢) ، ومسلم في اللباس (٢١١٩/ ١١١) كلاهما من حديث شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس، قال (فذكره) . واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم نحوه.

ولكَن في رواية مسلم أخرى عن شعبة، قال: "وأكثر علمي أنه قال:" في آذانها ".

ورواه الإمام أحمد (١٢٧٢٥) من وجه آخر عن شعبة، وفيه قال هشام: أحسبه قال:" في آذانها ". قال: ثم قال بعد:" في آذانها "ولم يشك.

وهشـام بن زیـد هـو ابن أنس، روي عن جـدّه أنس بن مالـك، كما في رواية أحمد.

وكذلك يجوز وسم نعم الجزية كما رواه مالك في الزكاة ( 33) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال لعمر: إنّ في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصّدقة؟ قال: فقلت: من نعم الجزية، إنّ عليها وسم الحزية.

٩ - بأب ما جاء فيما يعتدّ به من السَّخْل في الصّدقة

• عن سُفْيَانَ بْنِ عبد الله: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلا فَقَالُوا: أَيَّعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِك، فَقَالُوا: عُمْرُ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِك، فَقَالُوا عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِك، فَقَالُوا عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِك، فَقَالُوا عُمْرُ بُنْ عَلْمَ عَلَى عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ وَلا عَمْرُ بُنْ عَلْمَ وَلا قَحْلُ الْغَنَمِ وَلا قَحْدُلُ الْغَنَمِ وَلِا الْمَاخِضَ وَلا فَحْدُلُ الْغَنَمِ وَتِيَارِهِ. وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَم وَخِيَارِهِ.

رواه مالك في الزكاة (٢٦) عن ثـور بن زيـد الـَدّيليّ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفيّ، عن جدّه سـفياغن بن عبـد اللـه، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدّقًا، فذكره.

قال ماللًا: " والسّخلة: الصغيرة حين تُنتج. والـرُّبِّي: الـتي قـد وضعتْ فهي تربِّي ولدها.

والماخضُ: هي الحاملُ. والأكولةُ: هي شاةُ اللّحم التي تُسـمَّن لتؤكل ".

وقال مالك في الرجل تكون له الغنم: لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدِّقُ بيوم واحد فتبلغُ ما تجب فيه الصدقة بولادتها.

قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصّدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أنّ ولادة الغنم منها، وذلك مخالفٌ لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العَرْض لا يبلغُ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبُه فيبلغ بربحه ما تجب فيه

الصدقة فيصدِّقُ ربْحَه مع رأس المال ولو كان ربحُـه فائـدةً أو ميراثًا لم تجبْ فيه الصّدقة حتى يحولَ عليـه الحـولُ من يـوم

افاده او ورثه.

قال مالك: فغذا الغنم منها كما ربحُ المال منه غير أنّ ذلك يختلف في وجْهٍ آخرَ أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكّه مع ماله الأوّل حين يزكّيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجبُ في كل صنف منها الصّدقة ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدّقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدّقه إذا كان عنده من ذلك الصّنف إلذي أفاد نصاب ماشيةٍ.

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعتُ في ذُلك.

وبقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أخذ مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي: لا يضمَّن شيئًا من الفوائد إلى غيره ويـزكي كــلُّ لحولــه إلا مــا كــان من نتــاج الماشــية مــع النصــاب. انظر" الاستذكار "(٩/ ١٨١).

وأما الإمام أحمد فعنده قولان. انظر" التحقيق "(٣/ ٢٠ -

انظر للمزيد:" الأم "(۲/ ۱٦)، و" المجموع "(٥/ ٣٧٠)،" المنة الكبرى" (٣/ ١٥٧ - ١٥٨) .

جمـوع الأبـواب في مـا جـاء في زكـاة المعـادن من الـذّهب والفضة وعروض التجارة

١ - باب ما جاء في نصاب الرِّكاة في الفضة

• عن أنس، أنّ أباً بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "هذه فريضة الصّدقة، فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين". فذكر الكتاب

بطوله وجاء فيه: "وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم تكن إلَّا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلَّا أن يشاء ربُّها" .

صحيح: رواه البخاري في الزكاة (١٤٥٤) عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني أبي، قال: حدّثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسًا حدّثه، فذكر الكتاب بطوله.

والرِّقة -بكسر الراء، وتخفيف القاف-: الفضة الخالصة، سـواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

وقوله: "فأن لم تكن إلا تسعين ومائة" يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة. وليس كذلك. وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمائتين والألوف. فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص المائتين، ويدل عليه: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة". النهى انظر: "الفتح" (٣٢١).

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق دون خمسة أوسق صدقة".

متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (١) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يقول (فذكر الحديث).

ورواه البخاريّ في الزكاة (١٤٤٧) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك.

ورواه مسلم في الزكاة (٩٧٩) من وجه آخر عن عمرو بن يحيي، به.

وقوله: "خمسِ ذَوْدٍ" بإضافة ذود إلى خمس، وقد روي أيضًا بتوين خمس، ويكون ذود بدلا منه، والذّوْد في اللغة: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير، وقوله: "خمس ذودٍ" كقوله: خمسة أبعرة، وخمسة جمالٍ، وخمس نوق، ونحوه.

وقوله: "خُمس أواقٍ" بالتنوين، وفي رواية: "أواقي" بإثبات الياء، وكلاهما صحيح.

والأُوقية: بضم الهمزة، وتشديد الياء، وجمعها: أوقي -بتشديد الياء وتخفيفها-، وأواقٍ، بحذف الياء. وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمّة اللغة على أنّ الأوقيّة الشّرعيّة أربعون درهمًا، وهي أوقية الحجاز.

قَـالَ الْقاضـي عيـاض: ولا يصـح أن تكـون الأوقيّـة والـدّراهم مجهولة في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهـو يـوجب الزّكاة في أعداد منها، ويقع بهـا البياعـات والأنكحـة، كمـا ثبت في الأحاديث الصحيحة.

وقوله: "خمسة أوسق" الأوسق جمع وسق، وفيه لغتان: فتح الحمل. اللها في اللغة الحمل. والمراد بالوشق: ستون صاعًا.

• عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، وليس ضدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

صـحيح: رواه مسـلم في الزكـاة (٩٨٠) من طـرق، عن ابن وهب، أخبرني عياض بن عبـد اللـه، عن أبي الزبـير، عن جـابر بن عبد الله، فذكره.

• عن أبي هريـرة، عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قـال: "ليس فيمـا دون خمسـة أوسـق صـدقة، ولا فيمـا دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة" .

صحيح: رواه الإمام أحمد (٩٢٣١، ٩٢٣٢) من وجهين عن عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمـر، قـال: حـدّثني سُـهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر الحـديث. وإسـناده

صحیح،

• عن أبي رافع، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا من بني مخزوم على الصّدقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق فيما دون خمس أواق صدقة".

صحيح: رواه الطبراني في "الكبير" (١/ ٢٩٥) عن الحسين بن إسحاق التستريّ، ويحيى بن زكريا السّاجيّ، قالا: ثنا موسي بن عبد الرحمن المسروقي، ثنا أبو أسامة، ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، فذكره.

ورجاله ثقان، أبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد من رجال الجماعة. وابن أبي رافع هـو عبيـد اللـه بن أبي رافع المـدني مولى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، كان كاتب عليًّ، ثقـة من رجال الجماعة.

أُورِدهُ الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٧٠) وسكت عليه.

• عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قد عفوتُ عن الخيل والرّقيق، فهاتوا صدقة الرّقة من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

حسن: رواه أبو داود (١٥٧٤) ، والترمذيّ (٦٢٠) من حديث أبي عوانة، والنسائيّ (٢٤٧٨) ، وابن ماجه (١٧٩٠) ، والإمام أحمد (٩٨٤، ٩٨٤) كلّهم من طـرق، عن أبي إسـحاق، عن عاصـم ابن ضمرة -والحارث في بعض طرقـه-، كلاهمـا عن علي فـذكره. وصحّحه ابن خزيمةِ (٢٢٨٤) .

وانظر تخريجه كاملًا في باب زكاة الخيل والرّقيق.

• عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، أنَّ النبيَّ - صلى الله على عليه وسلم - قال: "في كلّ خمس ذود سائمة صدقة".

حسن: رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (مجمع البحرين ١٣٥٣) عن محمد بن جعفر بن سام، ثنا الزبير بن بكار، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثني رجل من بني قشير - قال له بهز بن حكيم- عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

قـــال الهيشمي في "المجمـــع" (٣/ ٧٠) بعـــد أن عـــزاه إلى "الأوسط" : "رجاله موثقون غير شيخ الطبراني محمد بن

جعفر بن سام فإني لم أعرفه" .

وقال: "معاوية بن حيدة القشيري له حديث رواه أبو داود غير هذا" .

قلت: وهو كما قال، فإن حديثه عند أبي داود يختلف عن هـذا سيأتي في باب عقوبة مانع الزكاة في الدنيا.

أما شيخ الطبراني محمد بن جعفر بن سام فقد توبع، رواه الخطيب في تاريخه (٨/ ٤٦٧) عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ، حدّثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول التنوخي -إملاء-، حدّثنا الزبير بن بكّار،

بإسناده، فذكره مثله.

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه فهما صدوقان، إلا أن الدّارقطني علّله فقال: "يرويه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن معمر، واختلف عنه، حدّث به الزبير بن بكّار، عن عبد المجيد، عن معمر، عن الزّهريّ، عن بهز بن حكيم، ووهم في ذكر الزّهريّ، والصواب عن عبد المجيد، عن معمر، عن بهز بن حكيم، قال: وكذلك رواه محمد بن ميمون الخياط، عن عبد المجيد" انتهى. انظر: "العلل" (٧/ ٩٠).

قال الخطيب بعد أن نقل كلام الدارقطني: "وكذلك رواه عبـد الله بن المبارك عن معمر، عن بهز" ثم أسنده.

قلت: لا يمنع أن يكون معمر روي عن بهز بن حكيم أحاديث في الزكاة من وجهين: أحدهما: عن الزهري، عنه، كهذا الـذي أمامنا. والثاني: عن بهز بن حكيم بدون واسطة الزهري؛ لحـديث أبي داود وغيره في عقوبة مانع الزكاة.

لأنَّ الخطيب أثبت أن الزهــري روي عن بهــز بن حكيم وبين وفاتيهمـا نحــوًا من خمس وثلاثين سـنة، فـإن الزهـري تـوفي عام (١٢٥ هـ) ، وبهز بن حكيم توفي عـام (١٦٠) ، فمن الخطـأ أن تجعل

أحاديث بهز بن حكيم في الزكاة حـديثًا واحـدًا. انظـر للمزيـد: باب عقوبة مانع الزكاة في الدّنيا.

٢ - باب ما جاء في نصاب الذّهب

• عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ قال: إنّ في كتاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة: "أنّ الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار، والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم".

صحيح: رواه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص 009) عن يزيد بن هارون، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، وإسناده صحيح،

وعمرو بن هرم هو الأزديّ البصريّ من رجال مسلم، وصورته مرسل؛ فإن محمد بن عبد الـرحمن الأنصاريّ تـابعي، ولكن حكمه حكم الرّفع؛ لأنه وجـد كتـاب رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم - في الصّدقات عند آل عمـرو بن حـزم، وكتـاب عمر بن الخطاب عند آل عمر كما قال فيما أخرجـه أيضًا أبـو عبيـد في "الأمـوال" (ص ٤٩٧) بالإسـناد نفسـه عن محمـد بن عبد الرحمن الأنصاريّ أنه قـال: "لمـا اسـتخلف عمـر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتـاب رسـول اللـه - صـلى الله عليـه وسـلم - في الصـدقات، وكتـاب عمـر بن الخطـاب قال: فنسخنا له قال: فحدثني عمـرو بن هـرم: أنـه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ

له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والـذهب والورق، والتمر -أو الثَّمر-، والحب والـزبيب". فـذكر الحـديث بطوله، وليس فيه ذكر نصاب الذهب والورق.

قال أبو عبيد: "ثم ذكر سائر أنواع الصدقة في هذا الحديث، وستأتي في مواضعها إن شاء الله" . انتهى.

• عن علي بن أبي طالب، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتَا دِرْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ ذَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارًا فَمِا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ".

حسن: رواه أبو داود (۱۵۷۳) عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير ابن حازم -وسمّى آخر-، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي أبي طالب، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة وهو صدوق. وقد تابعه الحارث الأعور وفيه كلام معروف. انظر تخريجه بالتفصيل في باب "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وأزيد هنا:

هذا الحديث أخرجه ابن حزم في "المحلي" (٦/ ١٨) وعلّله بالحارث وبغيره، ثم استدرك قائلًا: "ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الإعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق، أو جريرًا خلّط في إسناد الحارث بإرسال عاصم -هو الظّن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشكّ زهير فيه شيء، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم، وبالله التوفيق". "المحلي" (٦/ ٩١).

منها: ما رواه ابن ماجه (۱۷۹۱) عن بكر بن خلف ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسي، قال: أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة: "أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كلّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن أربعين دينارًا دينارًا".

وفيله إسراهيم بن إسلماً عيل وهلو ابن مجملع الأنصاريّ أبو إسلماً الملدني، أهل العلم مطبقون على تضعيفه. ومن

طريقه رواه أيضًا الدارقطني (١٨٩٦) .

ومنها: ما رواه الـدارقطني (۱۹۰۲) بإسـناده عن ابن أبي ليلي، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال (فذكرٍ الحديث) .

وجاء فيه: "ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذّهب شيء،

ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء" ٍ .

وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصريّ،

أهل العلم مطبقون على تضعيفه.

والرَّاوي عنه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى "صدوق، سيء الحفظ جـدًّا" كمـا في "التقـريب". وفي الباب أحاديث أخرى وفي كلَّها مقال، إلَّا أن بعضه يشـدّ بعضًـا ويقويه، وبه أخذ الجمهور.

قُال مالكُ في "الموطّأ": "السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا عينًا، كما تجب في مائتي

درهم" .

وقال الشافعيّ في "الرسالة" (ص ١٩٢): "وفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الورق صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعد صدقة، إما بخبر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغنا، وإما قياسًا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانًا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده".

وقال الحنفية كما في "أصول السرخسي" (ص ١١٠): "لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه، وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي"، وذكر منها زكاة الذّهب.

وخالفهم في ذلك طاوس، والزهريّ، وعطاء، وسليمان بن حرب فقالوا: نصاب الـذّهب تقويمـه بالفضّـة. وقـال الحسـن البصريّ: نصابه أربعون دينارًا.

والصّواب ما ذهب إليه الجمهور، واتفقوا بعد هذا الخلاف على أنّ نصاب الذهب عشرون

دینــارًا، وهــو مــا یســاوي الیــوم (۸۵ جرامًــا) . وأمّــا الفضــة فیساوي (۵۹۵ جرامًا) .

ومن كَان لديه أوراق نقدية فيقـدّره بالفضـة لأن فيـه مصـلحة للفقراء.

٣ - باب زكاة الرّكاز

• عن أبي هريرة، أَنَّ رسول الله - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* -قال: "في الرِّكاز الخمس" .

متفق عليه: رواه الإمام مالك في الزكاة (٩) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاريّ في الزكاة (١٤٩٩) عن عبد الله بن يوسف، أخيرنا مالك.

ورواًه مسـلم في الحـدود (١٧١٠) من أوجـه أخــرى عن أبي هريرة.

وانظر الحديث بسياق أتمّ في الدِّيات.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: سئل رسول
 الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللّقطة فقال: "ما كان في طريق مأتي، أو في قرية عامرة فعرّفها سنة، فإن جاء

صاحبها وإلّا فلك، وما لم يكن في طريـق مـأتي ولا في قريـة عامرة ففيه، وفي الرّكاز الخمس" .

حسن: رواه النسائيّ (٢٤٩٤) عن قتيبة، وأبو داود (١٧١٢) عن مسدّد، كلاهما عن أبي عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، بإسناده، فذكره واللّفظ للنسائيّـ

وأمّا أبو داود فذكره مختصرًا ولم يذكر منه موضع الشّاهد. ولكن رواه عن قتيبة بن سعيد، حـدّثنا اللّيث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن عمرو بن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص في سياق أطول، وفيه: "وما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب عنى ففيها وفي الرّكاز الخمس".

ورواه الترمـذيّ (١٢٨٨) عن هـذا الوجـه مختصـرًا، وليس فيـه ذكر الشاهد وقال: "حديث حسن" .

وصحَّحه الحاكم (٢/ ٦٥) ، ورواه من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في كنز وجده رجل: "إن كنت وجدته في قرية مسكونة، أو في سبيل ميتاء فعرِّفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهليّة، أو في قرية غير مسكونة، أو غير سبيل ميتاء ففيه وفي الرّكاز الخمس".

وقال الحاكم: "قد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة، ولا يذكر عنه أحسن من هذه الروايات، وكنتُ أطلب الحجّة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو، فلم أصل إليها إلى هذا الوقت". انتهى.

وهو حسن من أجل عمرو بن شعيب، وفي الإسناد فائدة مهمة وهي سماع شعيب بن محمد عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو المراد إذا لم يسمه، وليس المراد به محمدًا جدّ عمرو بن شعيب.

كما أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده هـذا رُوي بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة، ورواه عنه كثيرون فلا يبعـد أن دخل حديث في حديث، وكله حسن.

وقوله: "مأتي" كمرمي، وهو طريق مسلوك.

وقوله: "في الركاز الخمس" الرّكاز: هو الكنز الجاهليّ المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. قاله السّندي في حاشية النسائيّ.

• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "السائمة - جبار، والمعدن جبار، وفي الرّكاز الخمس".

قال: قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي.

حسـن: رواه الإمـّـام أحمـّد (١٤٨١٠، ١٤٥٩) من طـريقين عن عباد بن عباد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر فذكره.

ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمـداني مختلـف فيـه، وكـان البخاري حسن الرأي فيه فقال: "صدوق" .

وروى عنه حماد بن زيد كما عند البزار "كشف الأستار" ( ٨٩٤) ، وروايته عنه مستقيمة.

وذكـره الهيثميّ في "المجمع" وقـال: (٣/ ٧٨) : "رواه أحمـد والبزار والطبراني في" الأوسط "، ورجاله موثقون" .

وفي الباب ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطعة من ذهب، كانت أوّل صدقة جاءته من معدن، فقال: "ما هذه؟" . فقالوا: صدقة من معدن لنا. فقال: "إنّها ستكون معادن، وسيكون فيها شرّ الخلق" .

رواه الطَّـبرانيِّ في "الأوسـط" (٣٥٥٦) ، و "الصـغير" (١/ ١٥٣) عن حاتم بن حُميد أبي عدي البغداديِّ، حدَّثنا يوسـف بن موسي القطَّان، قال: حدَّثنا عاصم بن يوسف اليربوعيِّ، قال:

حــــدّثنا سُــعير الخمس، عن زيــد بن أســلم، عن ابن عمــر، فذكره.

قال الطبرانيّ: "لم يرو هذا الحديث عن سُعير إلّا عاصم بن يوسف" .

وأخرجـه الخطيب في "تاريخـه" (٨/ ٢٤٨ - ٢٤٩) في ترجمـة حاتم بن حميد، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعـديلًا. فهـو في عـداد المجهــولين، وأمــا الهيثمي فقــال في "المجمــع" (٣/ ٧٨) : "رجاله رجالِ الصحيح" وليس كما قال.

وأمّا ما رُوي عن أنس بن مالك أنه قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، فدخل صاحب لنا إلى خِرْبةٍ يقضي حاجتَه، فتناول لبنة ليستطيب بها، فانهارت عليه تبرًا، فأخذها فأتي بها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فقال:" زنّها "فوزنها فإذا مئتا درهم، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم " هذا ركاز وفيه الخمس".

فهو ضعیف.

رواه الإمام أحمد (١٢٢٩٨) ، والبرّار - "كشف الأستار" (١٩٣) ، والبيهقي (٤/ ١٥٥) كلّهم من طريق أبي عامر، حـدّثنا زهـير، حدّثني عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، أنّ أنسًا أخبره، فذكره. قال البزار: "لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه، ولا روي زيد عن أنس إلا هذا" .

قلت: وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقد ضعّفه جمهور أهل العلم، قال ابن حبان: "كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم".

وبه علَّله أيضًا البيهقيّ.

وكذلك لا بصح ما رُوي عن عبادة بن الصامت قال: إنّ من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أنّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار".

والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها.

والجبار: هو الهدر الذي لا يُغرم.

"ُوقضى في الْرِّكَأْزِ الخَّمِس" . رواه عبــد اللــه في مســند أبيــه (٢٢٧٧٨) عن أبي كامــل الجحدريّ، حدّثنا الفضيل بن سليمان، حدّثنا موسى بن عقبــة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصّامت، عن عبادة في أقضية النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ومنها هذا. ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن ماجـه (٢٢١٣) ، والحـاكم (٤/ ٣٤٠) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" .

وهذا وهمٌ منه، فإن إسحاق بن يحيى لم يخـرّج لـه الشـيخان وإنما أخرج له ابن ماجه ثم هو "مجهول الحال" ، ولم يسمع من عبادة بن الصامت؛ ولذا قال الدّارقطنيّ وغيره: "هذا حـدیث مرسـل، إسـحاق بن یحـیی لم یسـمع من عبـادة بن

وِفي الباب عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْن هَاشِم أَنَّهَا ۚ أَخْبَرَتْهَا قَـٰالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَاَذُ لِكَاجَتِهِ بِـ (بَقِيـَعِ الْخَبْخَبَـةِ) ، فَإِذَا جُرِذً يُخْرِجُ مِنْ جُحْرِ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلَّ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا، حَتَّى أَخْرَجَ سِبْعَةَ عَشَرَ دِينَـارًا، ثُمَّ أَخْـرَجَ خِرْقَـةً حَمْـرَاءَ -يَعْنِى فِيهَا دِينَارٌ- فَكَانَتْ ثَمَانِيَـةً عَشِّـرَ دِينَـارًا، فَـذَهَبَ بِهَـا إِلَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَّهَا. فَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَّهَا. فَقَالَ لَهُ - صَلَى الله عَليه وسَلَم "هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ" . قَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وَسلم "بَـاَرَكَ اللَّهُ لَـكَ فيهَا" .

رواه أبــو داود (۳۰۸۷) وابن ماجــه (۲۵۰۸) من طــریقین عن موسى بن يعقـوب الـزمعي، حـدثتني عمـتي قريبـة بنت عبـد الله، أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير فذكرته،

وفي إسناده قريبة بنت عبد الله، تفرد عنها ابن أخيها موسي بن يعقوب، وذكرها الذهبي في المجهـــــولات من النســـاء، وقـــال ابن حجـــر في "التقـريب" : "مقبولـة" أي عنـد المتابعـة ولم أجـد لهـا متابعا.

وأما موسي بن يعقـوب الـزمعي فهـو حسـن الحـديث إذا لم

يخالف ولم يأتٍ بما ينكر عليه.

وقوله: "هٰلَ أهويت إلى الجحر" أي هل أخذت من الجحر فيكون فيه الخِمس؛ لأنِه في معنى الركاز.

وفي البـاب أحـاديث أخـرى لا تصـح أيضًا. انظـر "مجمـع الزوائد" .

٤ - باب ليس في الحلي زكاة

• عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تصدّقن يا معشر النّساء، ولو من حُليّكنّ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٦٦)، ومسلم في الزّكاة (١٤٦٦) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، فذكرته في حديث طويل، وهو مذكور في موضعه.

قـــال ابن العــَــرَبي في شــَــرحه على الترمـــذيّ (٣/ ١٣٠ - ١٣٠) : "ظاهره أنه لا زكاة في الحلي، لقوله للنساء:" تصدّقن ولو من حليّكنّ "ولو كانت الصّدقة فيه واجبة لما ضرب المثل

به في صدقة التّطوّع".

قال الترمذيّ بعد إخراج الحديث: "اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضُ أهل العلم من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوريّ، وعبد الله بن المبارك، وقال بعض أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - منهم: ابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة، هكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق". انتهى.

قلت: أثر ابن عمر، رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة ( ١١) عن نافع، عنه، أنه كان يحلي بناته وجواريـه الـذهب، ثم لا يخرج من خُليهن الزّكاةِ.

وأثـر عائشـة أخرجـه أيضًا مالـك (١٠) عن عبـد الـرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهنّ الحليّ، فلا تخرج من جليهن الزّكاة.

قال مالك بعد إخراج الأثرين: "فأمّا التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحَه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة، وقال: ليس في اللّؤلؤ، ولا في المسك، ولا في العنبر زكاة". انتهى.

وأثر جَابِر بن عبد الله أخرجه الشّافعيّ وعنه البيهقيّ (٤/ ١٣٨) عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزّكاة؟ فقال جابر: "لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال: كثير".

وقال على بن سُليم: سألت أنس بن مالـك عن الحلي فقـال: ليس فيه زكاة.

وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الـذهب، ولا تزكّيه نحـوا من خمسـين ألفـا. أخرجهـا الـبيهقي في "السـنن الكبري" (٤/ ١٣٨) .

قال القاضي أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ: "وهذا مذهب ظاهر بين الصّحابة، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها، فإنّها زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومنْ لا يخفى عليها أمره في ذلك، وكذلك عبد الله بن عمر، فإنّ أخته حفصة كانت زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأمر حليها لا يخفى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخفى عليها حكمه فيه". "المنتقى" (٢/ ١٠٧).

وفي معناه ما رُوي عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "ليس في الحلي زكاة" وإسناده ضعيف. قال البيهقي في "المعرفة" (٦/ ١٤٤): "وما رُوي عن عافية بن أيوب، عن اللّيث، عن أبي الزّبير، عن جابر مرفوعًا: "ليس في الحلي زكاة" فباطل لا أصل له، إنّما يُـروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيـوب مجهـول، فمن احتجّ بـه مرفوعًا كـان مغرّرًا بدينه داخلًا فيما نُعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذّابين".

قلت: وليس الأمر كما قال البيهقيّ؛ فإنّ عافية بن أيوب ليس بمجهول، وقد سُئل أبو زرعة عن عافية ابن أيوب فقال: "أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصريّ ليس به بأس". "الجرح

والتعديل" (٧/ ٤٤) .

ولكن الحديث ضعيف ليس من أجله، بل من أجل الرّاوي عنه وهــو إبــراهيم بن أيــوب الجوزجــانيّ، قــال الحافــظ في "اللسان": "ذكره أبو العـرب في" الضعفاء "ونقـل عن أبي الطّاهر أحمد بن محمـد بن عثمـان المقدسـيّ: أنـه قـال: إبراهيم بن أيوب حورانيّ ضعيف، وكان أبـو الطـاهر من أهـل النّقد والمعرفة بالحديث بمصر".

وللحديث علَّـة أخـرى وهي الوقـف وقـد أشـار إليـه ابن عبـد

الُّهادِي في "التنقيح" (٣/ ٦٧) وصوّبه.

وبناءً على هذه الأحاديث والآثار ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا زكاة في الحلي، وشبهوها بمتاع البيت؛ لأن الزكاة تجب في الأموال النامية مثل الزراعة والتجارة والمواشي، وأما الحلي فهي مثل الملابس والأحذية والأواني وبقية متاع الست.

وللشافعي قولان: قال بغداد: -في رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه- "لا زكاة في الحلي إذا استمتع به أهله في عمل مباح".

والقول الثاني: قال: "هذا ما أستخير الله تعالى فيـه" ، وتـرك الجواب فيه. ولم يختلف قـول مالـك وأصـحابه في أنـه لا زكـاة في الحلي للنساء يلبسنه.

وبه قال من التابعين ومن بعدهم سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعامر الشعبي، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وأكثر أهل المدينة.

قال أبو عبيد: "الحلي الذي يكون ربقة ومتاعا فهو كالأثاث، وليس كالرقة التي ورد في السنة يؤخذ ربع العشر فيها". انظر للمزيد: "الاستذكار" (٩/ ٦٩ - ٧٠).

0 - باب من قال: في الحلي زكاة ٌ

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا: "أَيُعْطِينَ زَكَاةَ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا: "أَيُعُطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟" . قَالَ: "أَيسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرِكِ اللَّهُ بِهِمَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ سِـوَارَيْنِ مِنْ نَـارٍ؟!" . قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فِأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَتْ: هُمَا لِلّهِ عَـرَّ وَجَـلَّ وَلِرَسُولِهِ.

حُسَـنَ: رُواه أبـو داود (١٥٦٣) ، والنسـائي (٢٤٨١) كلاهمـا من طريق خالـد بن الحـارث، عن حسـين، عن عمـرو بن شـعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجـل الكلام في عمـرو بن شـعيب، وهـو حسن الحديث.

وحسَّنه أيضًا النَّـووي في "المجمـوع" (٦/ ٣٣) . ورواه أحمـد ( ٦٦ لَّكُنه أيضًا النَّـووي في "المجمـوع" (٦/ ٣٣) . ورواه أحمـد ( ٦٦٦٧) من طريق حجاج، عن عمرو بن شعيب بإسـناده نحـوه، والحجاج هو: ابن أرطاة مدلس.

ورواه أيضا الترمذيّ (٦٣٧) عن قتيبة، حدّثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكر مثله، فإسناده ضعيف. قال الترمذيّ: "هـذا حـديث قـد رواه المثني بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب نحـو هـذا. والمثني ابن الصبّاح وابن لهيعـة يضـعّفان في الحـديث. ولا يصـح في هـذا البـاب عن النـبيّ - صلى الله عليه وسلم - شيء".

كذا قال، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة توبعا في الإسناد

السابق\_

ولكن رواه النسائي (٢٤٨٢) عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان قال: سمعتُ حسينًا، قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان فذكر الحديث نحوه.

وقال: مرسلً. إلا أنه رجّح الموصول فقال: "خالد أثبت من

المعتمر " .

ولكن نقـل الـزيلعي في "نصـب الرايـة" (٢/ ٣٧٠)، والمـزي في "تحفة الأشراف" أن النسائي قال: "وحـديث معتمـر أولى بالصواب" يعني المرسل. والظـاهر أن هـذا هـو الصـحيح على منهج النسائي.

قلت: إنْ صحَّ قولُ النسائِي هذا، فِلعل عمرو بن شعيب كان

يروي عن وجهين: موصولًا ومرسلًا. والله تعالى أعلم.

• عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد أنه قال: دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ وَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عليه وسلم - فَرَأَي فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَي فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقِ فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟". فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَرَبَّنُ لَكَ يَا فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟". فَقُلْتُ: لا أَوْ مَا شَاءَ الله. وَلَا الله عَلَيْ مِن النَّارِ". قُلْتُ: لا أَوْ مَا شَاءَ الله. قَالَ: "هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّارِ".

حسـن: رُواه أبـُو دَاود (١٥٦٥) عن محمـد بن إدريس الـرّازيّ، حدثنا عمرو بن الرّبيع بن طارق، حدّثنا يحيي بن أيوبِ، عن عبيد اللـه بن أبي جعفـر، أن محمّــد بن عمرو بن عطاء أخبره، عن عبـد اللـه ابن شـدّاد بن الهـاد، فذکرہ۔

وإسناده حسن من أجل الكلام في يحيى بن أيوب الغافقي

فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) من هذا الوجه وقـال: "صـحيح على شرط الشّيخين" .

والصواب أنه على شرط مسلم، فإن يحيى بن أيوب أخرج لـه

مسلم فقط.

ورواه الدّارقطنيّ (١٩٥١) من وجه آخر عن عمرو بن الربيع بن طارق بإسناده وقال: محمد بن عطاء مجهول. هكـذا قـال: محمد بن عطاء منسوبًا إلى جده، ولم يدر أنه محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات. قال البيهقي في المعرفة: "وهو محمــد بن عمرو بن عطاء، لكنه لما نسب إلى جـدّه ظنّ الـدّارقطنيّ أنه مجهول، وليس كُذلك إلى .

• عن أُمّ سِلمة: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَب فَقُلْتُ: يَسًا رَسُولَ اللّهِ! أَكَنْزُ هُوَ؟ فَقَالَ: "مَا بَلَغَ أَنْ ثُـوَدَّي زِّكَاتُهُ فَـرُكَيَ

فَلَيْسَ بِكَنْزِ". حسـن: رواه أبـو داود (١٥٦٤) عن محمـد بن عيسـي، حــدثنا عِتَّابِ -يعني ابن بشير-، عن ثـابت بن عجلان، عن عطـاء، عن أمّ سلمة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عتّاب بن بشير غير أنه حسن الحديث وهو من رجال البخاريّ.

ورواه الحـاكم (١/ ٣٩٠) من طريـق محمـد بن المهـاجر، عن ثابت، وقال: صحيح على شرط البخاريّ.

وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلتُ أنا وخالتي على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعليها أسورة من ذهب، فقال لنِا: "أتعطيان زكاتِهَ؟" . قالت: فقلنا: لاَ. قال: "أما تخافان أن يسوِّركُما اللَّهُ أسورةً من نار؟ أدِّيا زكاته" . رواه الإمام أحمد (٢٧٦١٤) ، والطبرانيّ في "الكبير" (٢٤/ (٤٣) الاهما من طريق علي بن عاصم، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، فذكرته.

وإسناده ضعيف؛ لأنّ فيه علي بن عاصم الواسطيّ وشيخه عبد الله بن خثيم، وشيخه شهرب بن حوشب كلّهم ضعفاء.

هـذا الحـديث عـزاه الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٦٧) لأحمـد وقـال: "إسـناده حسـن" . وفاتـه العـزو للطـبراني، وقوله: "إسناده حسن" فليس بحسن.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن فاطمة بنت قيس أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الحلي زكاة" . رواه الدّارقطنيّ (١٩٥٤) عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبيّ، عن فاطمة بنت قيس وقال: أبو حمزة هذا ميمون، ضعيف الحديث.

وروى ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧) عن وكيع، عن مساور الورّاق، عن شعيب بن يسار، قال: كتب عمر بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعريّ: "أنْ مُرْ مَنْ قبلك من نساء المسلمين أن يُزكين حُليهن".

وأخرجه البيهقي (٤/ ١٣٩) من وجه آخر عن مساور الورّاق، وقال: قال ِالبخاريّ: "مرسل" .

وكذا قاله أيضًا الزّيلعيّ في "نصب الراية" (٢/ ٤٧٤) وعزا قول البخارِيّ في تاريخه.

وأثر آخر أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: "في الحلي زكاة" .

وأثر آخر أخرجه الدارقطني (۱۹۵۷) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخـرج زكـاة حلي بناته كلّ سنة، ورواه ابن أبي شيبة عن وكيـع، عن جريـر بن حازِم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يُزكّين حُليّهن.

وقد حكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله ابن عباس الرّكاة في الحليّ.

قال الخطّابي في "معالم السنن شـرح أبي داود" : "الظـاهر مِن الكتــاب يشــهد لقــول من أوجبهــا، والأثــِر يؤيــده، ومن ً أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طـرف من الأثـر، والاحتيـاط

٦ - باب العروض التي للتجارة فيها الزكاة قِـال اللـه تعـالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا أَنْفِقُـوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَـا كِسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧].

أورد الإمام البخاريّ هذه الآية تحت َباب "باب صـدِقة الكسـب والتجارة" ولم يـورد تحتـه أيّ حـديث ولا أثـر. وكأنـه لم يثبت عنده شيء من السنة تحت هذا الباب، ولما كانت الآية صريحة في إيجاب الزكاة على أموال التجـارة فـاكتفى بـإيراد الآية.

والظاهر كذلك فإنه لم يرد في الباب من الأحـاديث الصـحيحة توجب الزكاة في أموال التجارة، وإن كان انعقد الإجمـاع على وجـوب الزكـاة في ذلك مِن الصّحابة والتـابعِين ومن بعـدِهم لُقُولَ مَ تَعَالَى: {خُـذْ مِنْ أَمْ وَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـزَكَيهِمْ بهَا} [التوبة: ١٠٣] .

والأموال هنا عامة تشمل كل ما يملك مسلم، ومنه مال التجارة، وقد استدل بعض أهل العلم من قـول النـبيّ - صـلي الله عليه وسلم "أما خالد فإنّكم تظلمون خالـدًا، وقـد احتبس أدراعــه وأعتُـده في سـبيل اللـه" . رواه البخـاريّ (١٤٦٨) ، ومسلم (۹۸۳).

والأعتُد: جمع العتاد، وكذلك الأعتاد، وهو ما أعدّه خالد من السّلاح والدّواب والآلات للحرب، ولما كانت هذه الآلات عنــده للتجارة طلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قـد جعلهـا حبسًـا في سـبيل اللـه، فلا زكـاة عليـه فيها.

وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة. انظر: "شرح السنة" (٦/

34)

وأمّا ما رواه أبو داود (١٥٦٢) عن محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، حدّثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: "أمّا بعد، فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصّدقة من

الذي نُعدُّ للبيع ". فهو ضعيف، فإنّ فيه خبيب بن سليمان مجهول، والـرّاوي عنه جعفر بن سعد ليس بقوي كما في

التقريب.

وقال الذهبي في" الميزان "(١/ ٤٠٨) بعد أن نقـل كلام أهـل العلم في خبيب بن سليمان، وجعفر بن سعد وقال:" وسلمان بن موسى هذا زهري من أهل الكوفة ليس بالمشـهور، وبكـل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم "انتهي.

قلت: فلا يلتفت إلى قول أبن عبد البر:" إسناده حسن ". انظر للمزيد" المنه الكبري "(٣/ ١٩٨). وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي

البقر صدقتها، وفي البرّ صدقته ".

رواه أحمد (٢١٥٥٧) عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جـريج، عن عمـــران بن أبي أنس، بلغــه عنــه، عن مالــك بن أوس بن الجدثان النّصريّ، عن أبي ذرّ، فذكره. ومن هذا الوجه أخرجـه كلٌّ من الدّارقطنيّ (٢/ ١٠٢) ، والحـاكم (١/ ٣٨٨) ، والـبيهقي (٤/ ١٤٧) .

ورواه الحاكم أيضًا من طِريـق سـعيد بن سِـلمة بن أِبي الحسام، ثنا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقُـول:" في الإبـل صـدقتها، وفي الغنم صـدقتها، وفي البقـر صدقتها، وفي البِزِّ أو البرّ صدقته، ومن رفع دنـانير ودراهم، او تبرًا وفضة لا يعدُّها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهـو كـنز یکوی به یوم القیامة ".

قال الحاكم: " كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين

كَذا قال ، وقد أخرج الترمذي في" العلل الكبير "(١/ ٧٠٣) عِن البخاريّ أنه قال:" ابن جريج لم يسمع مِن عمران بن ابي أنسٍ. يقـول: حُـدّثتُ عِن عمـران بن أبي أنس ". وقـال ابن القطَّان:" ابن جريج مدلِّس لم يقل: حدَّثنا عمران ". فالحديث منقطع، وقد تابعه موسي بن عبيدة الرَّبذيّ، ومن طريقه رواه الــبرّار (٣٨٩٥) ، والــدارقطني (٢/ ١٠٠ - ١٠١) ، والــبيهقيّ (٤/ ۱٤۷) ، وموسي بن عبيدة ضعيف.

وسقط هذا في إسناد الحاكم السابق فجعل المتابع لابن جَريج سعيد بن سِلَمة بن أبي الحسام، والصحيح أن بينـه وبين عمــرانِ بن أبي أنس موســي بن عبــدة كمــا ثبت ذلــك في

روایات اخری.

وأما قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فهذا وهم منه، فإن عمران بن أبي أنس ممن انفرد بـه مسـلم دون البخـاري

غير أنه ثقة. وقوله:" البرُّ "بالباء الموحدة والرِّاي - وهي الثياب الـتي هي أمتعة البزاز، ومن قال بالراء المهملة أيَّ" البر" فقد وهم.

وفي الباب آثار عن الصّحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأمير المِؤمنين عمر بن عبد العِزيز كما ذكـره مالك في الموطأ كلُّهم أمروا بأخذ الزكـاة من أمـوال التجـارة ولم نجد

لهم مخالفًا فصار إجماعًا.

قَالَ النبيهقي في "الكبري" (٤/ ١٤٧) بعد أن نقبل آثبار هولاء: "وهذا قبول عامنة أهبل العلم، فالذي رُوي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العبرض، فقد قبال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزّكاة أحبُّ إليَّ والله أعلم".

وقال أيضًا: "وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رُوينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله:" إن صح لا زكاة في العرض "أي إذا لم يُرد به التّجارة" . انظر للمزيد "المنّة الكبرى" (٣/ ٢٠٠) .

• \* \*

جموع أبواب ما جاء في زكاة الزّروع

١ - باب زكاة الحرث والزّرع

• عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح نِصْفُ الْعُشْرِ".

صحيح: رواه البخاري في الزّكاة (١٤٨٣) عن سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، فذكر الحديث.

وفي بعض طِرقه من حديث ابن وهب نفسه: "فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلا الْعُشْرِ وَاه أبو داود ( بالسَّمَاءُ أو النَّصْرِ فِيمَا الْعُشْرِ " . رواه أبو داود ( ١٥٩٦) وغيره.

قوله: "أو كان عثريا" العثري من الـزرع، هـو الـذي يشـرب بعروقه من غير سـقي، واشـتقاقه من العـاثور، وهي السـاقية التي يجري فيها الماء؛ لأنّ الماشي يعثر فيها.

ومِنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنـة، أو يشـرب بعروقـه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فيصـل إليـه عـروق الشـجر فيسـتغني عن السـفيـ انظـر: "الفتح" (٣/ P34) .

وقوله: "بعلًّا" تنقل أبو داود عن وكيع: "البَعْل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء" .

ونُقـل عن أبي إيـاس الأسـديّ قـال: "الـذي يسـقي بمـاء السماء" . ونقل عن النّضر بن شميل: "البعـل مـاء المطـر" .

والخلاصة هو ما شرب بعروقه، ولم يُتعَنَّ في سقيه.

والنّضح: هو السّقي بالرّشاء.

ويفهم مما تقدم بيانه أنَّ النبيِّ صـلَّى اللـه عليـه وسـلَّم جعـل الصدقة ما خفّت مؤنته وكثرث منفعته على التضعيف توسعة عِلَى الفقِراء، وجعل ما كثرتْ مؤنته على التنصيف رفقًا بأرباب الأموال.

والسّواني: جمع السّانية، وهي البعير الـذي يسـنّي عليـه أي

يستقي.

• عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقى بالسّانية نصف العشر" .

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (٩٨١) من طِرق عن ابن وهب، عن عُمرو بن الحارث، أنّ أبا الزّبير حدّثه أنّـه سـمع جـابر بن عبد الله، فذكره،

قوله: "فيما سُقت الأنهار والغيم العشور" .

العشور: بضم العين، جمع عُشر، والغيم هو المطر.

عن معاذ بن جبل، قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا

سَقَت السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْمُنْ

العَشر.

حسن: رواه ابن ماجه (۱۸۱۸) ، والنسائي (۲٤۹۲) كلاهما من حديث أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النّجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، فذكره.

وكـــذا رواه أيضًــا الــدارميّ (١٧٠٩) إلّا أن النسـائي لم يـذكر "مسـروقًا" بين أبي وائـل وبين معـاذ. وكـذا رواه أيضًـا

الإمام أحمد (٢٢٠٣٧) .

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النّجود غير أنـه حسـن الحديث.

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء والعيون العُشر، وفيما سُقى بالنّضح نصف العشر".

رواه الترمذيّ (٦٣٩) ، وابن ماجه (١٨١٦) كلاهما من حديث عاصم بن عبد العزيز بن عاصم المدني، قال: حدثنا الحارث بن عبد البرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وعن بسبر بن سعيد، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الترمذي: "قد رُوي هذا الحديث عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وكأنّ هذا أصح" .

قلت: وهو كما قال، فإن في إسناده عاصم بن عبد العزيـز بن عاصم الأشجعيّ المـدني. قـال البخـاري: "فيـه نظـر" . وقـال النسائي: "ليس بالقوي" .

وفي البّـاب أيضًّا عن أنس ولا يصح. رواه يحـيي بن آدم في كتاب الخراج (٣٧١) ، وفيه أبان بن أبي عياش متروك. وكذلك لا يصح ما رُوي عن حـرب بن عبيدالله، عن خـالٍ لـه، عن المسلم عن النبي صـلَّى الله عليه وسـلَّم قـال: "ليس على المسلم عشـور، إنّما العثـور على اليهـود والنّصـاري". هكـذا ذكـره البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٦٠).

ورواه أبو داود (٣٠٤٦) عن مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عطاء بن السّائب، عن حرب ابن عبد الله، عن جده أبي أمّه، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

قالُ الترمـذي في "العلـل" (١٠٣) : سألت محمـدًا عن هـذا الحـديث فقال: "هـذا حـديث فيـه اضـطراب، ولا يصـح هـذا الحديث"

قلت: وهو كما قال *رحمه الله* تعالى، وقد أورده في "التاريخ الكبير" من طرق مختلفة، ومن هذه الطرق الطريق التي أخرجها أبو داود.

وفي إسناده أيضًا حـرب بن عبيداللـه وهـو ابن عمـير الثقفي قال فيه الحافظ: "لين الحديث" .

ثم علّله البخاريّ في "التاريخ الكبير" بأن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في خمسة عليه وسلَّم فرض العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق. وكذلك لا يصح ما رُوي عن العلاء بن الحضرميّ قال: "بعثني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى البحرين، أو إلى هجر، فكنتُ آتي الحائط يكون بين الإخوة يُسْلمُ أحدهم، فأخذُ من المسلم

العشر، ومن المشرك الخراج ".

رواه ابن ماجه (١٨٣١) عن الحسين بن جنيد الـدّامغانيّ، قـال: حدّثنا عتّاب بن زياد المـروزيّ، قـال: حـدّثنا أبـو حمـزة، قـال: سـمعت مغـيرة الأزْديَ يحـدّث عن محمـد بن زيـد، عن حيـان الأعرج، عن العلاء بن الحضرميّ، فذكره.

ورواه الإمام أحمد (٢٠٥٢٧) عن عتاب بن زياد بإسناده، مثله.

وفِيه ثلاث علل:

الأولى: المغيرة الأزديّ اختلف فيه من هو؟ فقال المزي في "تهذيبه "(٦٧٤١): "أظنّه المغيرة ابن مسلم القسّمليّ، فإنّ القسامل من الأزد، رُوي له ابن ماجه، وكتبنا حديثه في ترجمة عتّاب بن زياد ". انتهى، وجنزم الحافظ ابن حجر بأنه" القسمليّ ".

فإن صحَّ بأنَّه ابن مسلم القسمليِّ فهو" صدوق "كما

في" التقريب ".

وقد سئل الأمام أحمد فقال:" ما أري به بأسًا ". وقال ابن معين:" صالح ". وذكره ابن حبان في" الثقات "(٧/ ٢٦٦).

والثانية: شيخه محمد بن زيد. قال الحافظ ابن حجر في التقريب ": المغيرة الأزديّ لعله العبديّ". والعبديّ هو محمد بن زيد العبدي رُوي عن شهر بن حوشب، قال ابن حجر: "لعله ابن أبي القلوس وإلا فمجهول".

والثالثة: حيان الأعرج، وعنه محمد بن زيد، وفي كتاب ابن أبي حاتم: حيان الأعرج بصري، روي عن جابر بن زيد، وعنه قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن جريج ومنصور بن زاذان، وحُكي عن ابن معين أنه وثقه، قال المزي: فإن كان هو هذا فإن روايته عن العلاء بن الحضرمي منقطعة.

قال ابن حجر: ٍذكره ابن حبان في أتباع التابعين.

فالخلاصة فيه أن حديثه عن العلاء فيه انقطاع.

وقوله: "ومن المشرك الخراج" أي الجزية، فَإِنَّ الخراج يطلق على ما يخرج من غلَّة الأرض، ثم سُـمّي ما يأخـذه السـلطان خراجًا، فيقال: أدّى فلان خراج أرضه، وأدّى أهل الذّمـة خـراج رؤوسهم يعني الجزية، انظر: "أنيس الفقهاء" (ص ١٨٥).

وكُذُلكٌ لا يُصح ما رُوي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر" . رواه البيهقيّ (٤/ ١٣٢) من طريـق يحـيى بن عنبسـة، ثنـا أبـو حنيفـة، عن حمـاد، عن إبـراهيم، عن علقمـة، عن عبـد اللـه،

فذکره.

قال البيهقي: "يحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات" وأورده ابن حبان في "المجروحين" (١٢١٦) في ترجمة يحيى بن عنبسة وقال: هو شيخ دجّال، يضع الحديث على ابن عيينة، وداود بن أبي هند وأبي حنيفة وغيرهم من الثقات، لا تحل الرواية

عنه بحال، ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار ". وذكره ابن الجوزيّ والسيوطيّ وغيرهما في" الموضوعات ".

٢- باب ليس في الخضروات والفواكه زكاة

• عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه إنّما أخذ الصدقة من الحنطة والشّعير والزبيب والتّمر.

صحیح: رَواه أحمد (۲۱۹۸۹) عن عبد الـرحمن بن مهـدي، عن سفیان، عن عمرو بن عثمان - یعني ابن مـوهب، عن موسـی

بن طلحة، قال (فذكره) .

وقوله:" عندنا كتاب معاذ "الظاهر أنه لم يسمع منه، ولكنه رواه بالوجادة، وهي إحدى طرق تحمل الحديث؛ ولـذا صحّحه الحاكم (١/ ٤٠١) ورواه من هذا الوجه وقال:" هـذا حـديث قـد احتجّ بجميع رواته ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبـير لم ننكر له أنه بدرك أبام معاذ ".

لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ ". ويؤيده ما رواه أبو عبيد في الأموال "(١٥٠٦) قال: " فإنّ إسماعيل بن إبراهيم حدّثنا عن عطاء ابن السّائب، قال: أراد المغيرة بن عبد الله أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة الصّدقة من الخضروات فقال له موسى: ليس ذلك لك، إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد نهى عن الخضروات ".

وهذا مرسل؛ فإنَّ موسى بن طلحة لم يلق النبيَّ - صلى الله عليه عليه وسلم -، ولكنه فهم من كتاب معاذ الذي كان عنده أنه ليس في الخضروات صدقة.

ورواه يحيى بن آدم في" كتاب الخراج "(٥٠٥) عن عبد السّلام بن حرب، عن عطاء بن السّائب، قال: أراد موسي بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة، فقال له موسي ابن طلحة: إنّه ليس في الخضر شيء. ورواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فكتبوا بذلك إلى الحجّاج، فكتب الحجّاج: إنّ موسى بن طلحة أعلم من موسي بن المغيرة ". انتهى.

وفيه توثيق لموسى بن طلحة، وهو المطلوب في الوجادة، فإن الواجد إذا كان ثقة في دعواه الوجادة يقبل حديثه، ثم إن موسى بن طلحة لولا كان واثقًا بكتاب معاذ لما استدلّ به وعزاه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال يحيى بن آدم في كتاب" الخراج "(٤٩٧):" والخضر عندنا الرطاب والرياحين، والبقول، والفاكهة مثل: الكمثرى والسفرجل والخوخ والتفاح والتين والإجاص والمشمش والرمان والخيار والقثاء والنبق والباقلي والجزر والموز والمقل والجوز واللوز والبطيخ وأشباهه ".

وقال مالك رحمه الله " السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه.

وقـال: ولا في القضـب، ولا في البقـول كلهـا صـدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها ". انتهى. انظر:" الموطأ" (١/ ٢٧٦) .

• عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن يعلَّمان النَّاس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصَّدقة إلَّا من هذه الأربعة: الشَّعير، والحنطة، والرِّبيب، والتمر".

حســـن: رواه الـــدّارقطنيّ (۱۹۲۱) ، والحـــاکم (۱/ ٤٠١) ، والبيهقيّ (٤/ ١٢٥) کلّهم من حديث أبي حذيفة، حدّثنا سـفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، فذكراه.

قال البيهقيّ: "رواته ثقات وهو متصل" . وصحّحه الحاكم. قلت: إسـناده حسـن من أجـل الكلام في أبي حذيفـة وهـو موسي بن مسعود النّهدي، وطلحة بن يحي التيمي غـير أنهمـا حسنا الحديث.

ثم هـذا الحـديث موافـق لحـديث موسـى بن طلحـة في أخـذ الصّدقة عن هذه الأربعة.

وأمّا ما رُوي عن معاذ أنّه كتب إلى النبيّ - صلى الله عليه والمّا ما رُوي عن معاذ أنّه كتب إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: "ليس فيها شيء" . فهو ضعيف.

رواه الترمذيّ (٦٣٨) عن علي بن خشرم، أخبرنا عيسي بن يونس، عن الحسن بن عُمارة، عن محمد بن عبد الـرحمن بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، عن معاذ، فذكره.

قال الترمذي: "إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وإنّما يُروى هذا عن موسى بن طلحة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن ليس في الخضروات صدقة" .

وقال: "والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعّفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك". انتهى قول الترمذيّ. وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٢٩) مراسيل الحسن، والشّعبيّ، ومجاهد وغيرهم وقال: "هذه الأحاديث كلّها مراسيل إلّا أنها من طرق مختلفة، فبعضها يؤكّد بعضًا، ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى، وقول بعض الصّحابة" انتهى. وفي الباب ما رُوي عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيدالله التيمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس في الخضروات صدقة".

رواه الطــبرانيّ في "الأوسـط" (مجمــع البحــرين ١٣٥٠)، والبزار (كشف الأسـتار ٨٨٥) كلاهمـا عن أبي كامـل الجحـدريّ، ثنا الحارث بن نبهـان، ثنـا عطـاء بن السّـائب، عن موسـى بن

طلحة، عن أبيه، فذكره.

قال البرّار: "لا نعلم أحدًا أسنده فوصله إلّا الحارث، ولا رُوي عطاء عن موسى مرسلًا". عطاء عن موسى مرسلًا". وقلم الهيثمي في "المجميع" (٣/ ٦٩) بعيد أن عيزاه إليهما: "وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك، وقد وثقه ابن عدي".

قلت: لم يوثقه ابن عدي صراحة، وإنما قال بعد أن ساق له عدّة أحاديث منها حديث الباب: "وللحارث هذا غير ما ذكرت أحاديث حسان، وهو ممن يكتب حديثه". وفيه إشارة إلى تضعيفه أكثر من توثيقه.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن محمد بن عبد الله بن جحش، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كلّ أربعين دينارًا دينارًا، وليس في الخضروات صدقة".

وفيه عبد الله بن شهيب، قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": "يسرق الأخبار، لا يجوز الاحتجاج به بحال". وكذلك لا يصح عن أنس بن مالك وعائشة وعلي. انظر تخاريج هذه الأحاديث في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٦) .

٣- باب زكاة العسل

• عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُنْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُشُورِ نَحْلِ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ الْـوَادِي، فَلَمَّا وُلِّي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْـهُ كَتَبَ سُـفْيَانُ بْنُ وَهْبِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَـرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْ دَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَـرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: "إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عَنْهُ: "إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عَنْهُ: "إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عَنْهُ وسلم - مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَـهُ سَلَبَةَ، وَإِلّا فَإِنّا فَإِنّا مُا عُنْ يَشَاءُ".

حســن: رواه أبــو داود (١٦٠٠) واللفــظ لــه، والنسـائيّ (٢٥٠١) كلاهما من حديث أحمد بن أبي شعيب الحـرانيّ، حـدثنا موسي بن أعين، عن عمرو بن الحـارث المصـريّ، عن عمـرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، وبقية رجاله ثقات وقد توبعوا، فإنّ أبا داود رواه أيضًا من وجهين آخرين:

أحدهما: عن أحمد بن عَبدة الضّبيّ، حدّثنا المغيرة -ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزوميّ-، قال: حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ شبابة -بطن من فهم- فذكر نحوه. قال: "من كلْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ".

وقّال سفيان بن عبد الله الثقفي، قَالَ: "وكّان يحمي لهم واديين". زاد: "فأدّوا إليه ما كانوا يؤدّون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحمي لهم وادييهم". ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة.

والنَّاني: عن الربيع بن سليمان المؤذن، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

جدّه، أنّ بطنًا من فَهْم -بمعنى المغيرة- قال: "من عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةٌ. وقال:

واديين لهم ". انتِهي.

وَمن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمـة (٢٣٢٥) . وأسـامة بن زيد تُكلَّم فيه غير أنه توبع. ومداره على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، وهو حسن الحديث.

السّابق\_

ولكن رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤١) عن عباد بن عوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: " أنّ أمير الطّائف كتب إلى عمر بن الخطّاب: إنّ أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون مَنْ كان قبلنا ". فذكر الحديث بمعناه.

وقد سُئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال:" هو حديثُ رواه عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، مسندًا عن عمر، ورواه يحيي بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن عمر "، انتهى." العلل "(٢/ ١١٠).

والدارقطني إمام في الجرح والتعديل ومعرفة الرجال، ولكن وقع منه تقصير، فإنه لم يذكر من رفعه عن عمرو بن شعيب إلا عبد الرحمن بن الحارث وهو ابن أبي ربيعة المخزومي وهو" صدوق له أوهام "، كما في التقريب، وابن لهيعة، وفيه كلام معروف، وقد تابعهما عمرو بن الحارث المصري -كما مضى- وهو ثقة حافظ فقيه كما في التقريب، ورابعهم أسامة بن زيد كما مضى، فكل هؤلاء رفعوا هذا الحديث ولذا استدرك الحافظ ابن حجر على الدارقطني في " التلخيص " (١٦٨/ ١٨)، وانفرد بإرساله يحيى بن سعيد الأنصاري.

والقواعد الحديثية تقتضي أن نرجح الرفع لما فيـه زيـادة علم، ولذلك لم يرجح الدارقطني الإرسال كعادته.

ونقل ابن التركماني في "الجَوهر النقي "(٤/ ١٢٧) عن ابن عبد البر أنه حسن حديث عمرو بن شعيب في الاستذكار "، ونقل عن مالك، عن الزهري: "أن صدقة العسل العشر "، وممن أوجب الزكاة في العسل: الأوزاعي، وأبو حنيفة، وأصحابه، وربيعة، وابن شهاب، ويحيى بن سعيد.

وروى ابن وهب عن يونس، عن أبن شهاب قال: بلغني" أنّ في العسـل العشـر ". قـال ابن وهب: وأخـبرني عمـرو بن الحارث، عن يحيي بن سعيد وربيعة بذلك.

وسمع يحيى من أدرك يقول:" مضت السنة بـأنّ في العسـل العشـر ". وهـو قـول ابن وهب. انتهى كلام ابن التركمـاني. وانظر أيضًا:" الاستذكار "(٩/ ٢٨٣).

وذكر الحافظ ابن القيم في" الزاد "(٢/ ١٥) الأحاديث والآثار الواردة في زكاة العسل وعلّلها ثم قال: وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أنّ هذه الآثار يقوي بعضُها بعضًا، وقد تعدّدت مخارجها، واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها -

وقال: "وقال هؤلاء: ولأنه يتولّد من نور الشّجر والزّهر، ويكال ويدّخر، فوجب فيه الزكاة كالحبوب والثمار". انتهى باختصار. وأما مالك والشافعيّ فـذهبا إلى أنه لا زكاة في شـيء من العسـل. انظـر: "الاسـتذكار" (٩/ ٢٨٦). قلت: وفي البـاب أحاديث لا تصح منها:

ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا في العسل: "في كل عشرة أَرُق زق الله عمر مرفوعًا في العسل: "في كل عشرة

رواه اَلترمذيّ (٦٢٩) عن محمد بن يحيى النّيسابوريّ، حـدّثنا عمرو بن أبي سـلمة التنّبسـيّ، عن صـدقة بن عبـد اللـه، عن

موسـي بن يسـار، عن نـافع، عن ابن عمـر، فـذكره، قـال الترمذي: "حديث ابن عمر في إسناده مقال".

قلت: وهو يقصد صدقة بن عبد الله السّمين أبا معاوية، وهو ضعيف، ضعّفه النّسائيّ وغيره. وقال الإمام أحمد: "ليس بشيء". وقال الترمذيّ: "ولا يصح عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب كبير شيء". وقال: "صدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع". ثم أسنده عن عبيدالله بن عمر، عن نافع قال: "سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل. قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه". ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: "ليس في العسل صدقة". فقال عمر بن عبد العزيز: "عدلٌ مرْضيٌّ". فكتب إلى النّاس أن توضع - يعني عنهم. انتهى.

قلت: المغيرة بن حكيم تابعيّ ثقة، فروايته عن نافع تكون أصح من رواية صدقة بن عبد الله، عن موسي بن يسار، عن

نافع.

ولكن قوله مقطوع غير مسند إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولا إلى أحد من الصّحابة وهو كالفتوى منه. وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوع حسن، وهو مثبت، ولا يترك العمل به لقول أحد من التّابعين. وبه قال الإمام أحمد، وإسحاق كما ذكره الترمذيّ.

وفي الباب أحاديث أخرى منها ما رُوي عن أبي سَيّارة المتعيّ، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي نَحْلا. قَالَ: "أَدِّ الْعُشْرَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي: رواه الْعُشْرَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي: رواه ابن ماجــه (١٨٢٣) عن أبي بكــر بن أبي شــيبة -وهــو في "المصنف" (٣/ ١٤١) -، عن وكيع، عن سعيد بن عبـد في "العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعيّ، فذكر مثله، ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٨٠٦٩).

وفيه انقطـاع بين سـليمان بن موسـی، وبين أبي سـيارة كمـا قال أبو حاتم.

وقال البخاريّ في "العلل الكبير" (٦/ ٣١٣): "هو مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من الصّحابة". أي منقطع، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٩/ ٢٨٧): "هذا حديث منقطع، لم يسمع سليمان بن موسى من أبي سيارة، ولا يعرف أبو سيارة هذا ولا تقوم بمثله حجّة".

ومنها ما رُوي عن سعد بن أبي ذباب.

رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤١ - ١٤٢) ، والبيهقي (٤/ ١٢٧) وفيه من لا يُعرف، وقد سئل البخاريّ عن حديث سعد بن أبي ذباب فقال: "لم يصح حديثه" ، ومنها ما روي عن أبي هريرة، قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور" ،

رواه عبد الرزاق (٦٩٧٢) وعنه البيهقي (٤/ ١٢٦) عن عبد الله بن محــرر، عن الزهــريّ، عن أبي سـلمة، عن أبي هريــرة، فذكره.

ونقـل الـبيهقي عن البخـاريّ: "عبـد اللـه بن محـرر مـتروك الحديث" .

قلت: ذكره ابن حبان في "الضّعفاء" وقال: "كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، ويقلب الأخبار ولا يفهم".

يفهم" . انظر: "نصب الرايـة" (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۳) للوقـوف على مزيـد من الأخبار والآثار في زكاة العسل.

٤ - بابِ خرص الثّمار

• عن أبي حميد السَّاعديِّ قال: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُـرَى إِذَا امْـرَأَةُ فِي عليه وسلم - غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُـرَى إِذَا امْـرَأَةُ فِي حَدِيقَـةٍ لَهَـا، فَقَـالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: "اخْرُصُوا"، وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه لِأَصْحَابِهِ: "اخْرُصُوا"، وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه

وسلم - عَشَرَةَ أَوْسُقِ، فَقَالَ لَهَا: "أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا" فَلَمَّا أَتِيْنَا تَبُوكَ قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا سَنَهُ اللَّيْلَةَ رِيحُ شَدِيدَةٌ، فَلا يَقُومِنَّ أَكِيدُ أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا سَنَهُ اللَّيْلَةَ رِيحُ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وكسَاهُ بُرْدًا وكتَبَ لَـهُ بِبَحْدِرهِمْ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُـرَى قَـالَ لِلْمَـرْأَةِ: "كَمْ جَـاءَ حَدِيقَتُكِ؟". قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، خَرْصَ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "إنِّي خَدِيقَتُكِ؟". فَالَتْ الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "إنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى المَدِينَ عَشَرَةً أَوْسُقٍ، خَرْصَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "إنِّي فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي، الله عليه وسلم "إنِّي وَتُبْتَا فَلَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "إنِّي وَلَي أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي، الله عَلَى المَدِينَ عَلَى الْمُدِينَةِ قَالَ الْنُ بَكُولُ لِكُمْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي، المَدِينَ قَالَ الْنُ بَكُالُ كُلِمَ الْمُذَاقِ اللهَ الْمَدِينَ عَبْدِ وَلَانَاتِهُ" فَلَمَّا وَالْ اللهِ الْمُدِينَةِ قَالَ: "هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنُا وَلُكُمْ أَنْ أَولَا: بَلَى، قَالَ: "دُولُ النَّكِي النَّجَارِ، ثُمَّ دُولُ بَنِي عَبْدِ الأَشْ لَهُ لِي كُلُّ دُولُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ وَلَو بَنِي النَّجَارِ بُنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَـزْرَجِ, وَفِي كُلُّ دُورِ الأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرِ النَّصَارِ يَعْنِي الْخَارِ الْأَنْصَارِ يَعْنِي الْخَارِ مِنْ الْخَارِثِ بْنِ الْخَارِةِ بُولِي كُلُلُ دُورِ الأَنْصَارِ يَعْنِي خَرْرًا الْ

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٨١) عن سهل بن بكّار، حدّثنا وُهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عبّاس السّاعديّ، عن أبي حميد السّاعديّ، قال (فذكره) واللّفظ له.

ورواه مسلم في الموضعين في الحج (١٣٩٢) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، حدّثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى، بإسناده مختصرًا، ولم يـذكر فيـه قصـة الخـرص. ثم رواه في كتاب الفضائل (١٣٩٢: ١١) بالإسناد نفسه نحو رواية البخاريّ. وقولـه: "أحصـي" أي احفظي عـدد كيلهـا. وفي روايـة مسلم: "أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله".

• عن عبد الله بن عباس، قال: افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ. قَالَ: أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ، فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ، وَلَنَا نِصْفٌ, فَـزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ، وَلَنَا نِصْفٌ, فَـزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ،

فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةً فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ -وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَـرْصَ-فَقَالَ: فِي ذِهْ كَـذَا وَكَـذَا. قَـالُوا: أَكْثَـرْتَ عَلَيْنَا يَـا ابْنَ رَوَاحَـةً! فَقَالَ: فَأَنَا أَلِي حَزْرَ النَّخْلِ، وَأَعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ. قَالُوا: هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُـذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ.

حسن: رواه أبـو داود (۳٤۱۰) ، وابن ماجـه (۱۸۲۰) کلاهمـا من حدیث عمـر بن أیـوب، عن جعفـر بن برِقـان، عن میمـون بن

مهران، عن مِقْسم، عن إبن عباس، فذكره.

وإسلام حسل من أجل عمل بن أيلوب العبديّ الموصليّ "صدوق له أوهام" ، وشيخه جعفر بن برقان أبو عبد الله الرّقيّ "صدوق يهم في حديث الرّهريّ" وقد وثقه ابن معين وابن سعد، وتكلّم فيه النّسائيّ.

والخرص: من خَرَص يخرص كنصر ينصر، وخرصَ النّخلـة إذا خمّن ما عليها من الرّطب تمرًا، ليعرف مقدار ما يؤخـذ منـه

وقت الجداد في العشر أو غيره.

• عن جابر بن عبد الله قال: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَـةَ، أَرْبَعِينَ أَلْـفَ وَسُـقٍ وَرَعَمَ أَنَّ الْيَهُـودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَـةَ أَخَـذُوا الثَّمَـرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْق.

جابر بن عبد الله، فذكره، وإسناده صحيح.

• عَن أَبِي حثمة، أَنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعثه خارطًا، فجاء رجل فقال: يا رسول الله! إنّ أبا حثمة قد زاد عليً. فدعا أبا حثمة، فقال: "إنّ ابن عمِّك يزعم أنك قد زدت عليه؟" . فقال: يا رسول الله! قد تركت عرية أهله، وما يطعم المساكين، وما يصيب الريح. فقال: "قد زادك ابن عمِّك وأنصفك" .

حسن: رواه البخاريّ في "التاريخ الكبير" (٤/ ٩٧) عن إبراهيم بن المنذر، نا محمد بن صدقة، قال: حدثني محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جدّه، أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا حثمة خارطًا، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل محمـد بن صـدقة، فإنـه حسـن

الحديث.

والحديث أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" (مجمع البحرين ١٣٥٧) عن مسعدة بن سعد، ثنا إبراهيم بن المنذر، بإسناده مثله.

ولكن قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٧٦) بعد أن عزاه إلى الأوسط: "فيه محمد بن صدقة، وهو ضعيف" .

قلت: إن كان محمد بن صدقة هو الجبلاني أبو عبد الله الحمصي من رجال "تهذيب الكمال" فلم أجد من ضعفه، بل قال فيه النسائي: "لا بأس به" . وقال أبو حاتم: "صدوق" . وإن كان غيره فلم أهتد إليه ولم يترجمه ابن حبان لا في "الضعفاء" ولا في "الثقات" ، وكذلك لم يذكره العقيلي في "الضعفاء" فالغالب أنه التبس على الحافظ الهيثميّه والله تعالى أعلم.

وأمّا ما رواه أبو داود (١٦٠٥) ، والترمذيّ (٦٤٣) ، والنّسائيّ ( ٢٤٩١) ، وصــحّحه ابن خزيمــة (٢٣١٩, ٢٣٢٠) ، وابن حبـان ( ٣٢٨٠) ، والحـاكم (١/ ٤٠٢) كلّهم من طريــق شـعبة، قـال: سمعت خبيب بن عبد الـرحمن يحـدّث عن عبد الـرحمن بن مسعود بن نيار، قـال: جـاء سـهل بن أبي حثمـة إلى مجلسـنا قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسـلم - فقـال: "إذا خرصتم فجـذّوا ودعـوا الثّلث، فـإن لم تـدعوا أو تجـذّوا الثلث فدعوا الرّبع" .

فالظاهر أن فيه خطأ؛ لأن حديث الخرص لأبيه أبي حثمة الذي بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - خارصًا، وأمّا سهل فولد

سنة ثلاث من الهجرة وكان عمره عند وفاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بين سبع سنوات إلى ثمان، وإن كان روى عنه أحاديث.

ومن أهل العلم من جعل هذا الحديث من مسند سهل بن أبي حثمة، ولكن فيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه أحد، وإنّما ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبيّ: تفـرّد عنـه خـبيب ابن عبـد الـرحمن، وقـال ابن القطّان: "لا يعرف" يعني أنّه مجهول. انظر أيضًا: "بيان الـوهم والإيهام" ( ١٨٥٥).

وأمّا التّرمذي فسكت عليه ولم يتعرّض لـه بقـول: لا بتصـحيح ولا تحسين ولا تضعيف.

قال الترمذي عقب حديث سهل بن أبي حثمة: "والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص. وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق، والخرص إذا أدركتِ الثّمار من الـرّطب والعنب مما فيه الرّكاة، بعث السّلطان خارطًا يخرص عليهم، والخرص أن ينظر من يُبْصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا، ومن التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العُشر من ذلك، فيُثبتُ عليهم، وبين الثمار، فيصنعون ما أحبّوا، فإذا أدركت الثمار أُخذ منهم العُشر،

هكذا فسّره بعضُ أهـل العلم، وبهـذا يقـول مالـك والشـافعي وأحمد وإسحاق" . انتهى.

قلت: الخــرص والحــزر بمعــنى واحــد وهــو التقــدير. انظــر للمزيد: "المنّة الكبرى" (٣/ ١٧٧ - ١٧٨) .

وفي الباب ما رُوي عن عائشة أنها قالت -وهي تذكر شأن خيبر-: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النّخل حتّى يطيب قبل أن يؤكل منه".

رواه اُبو داود (۱٫۲۰٦) عن یحیی بن معین، حدّثنا حجّاج، عن ابن جــريج قــال: أخــبرتُ عن ابن شــهاب، عن عــروة، عن عائشة، فذكرته.

وفيه رجِل مجهول، فإنّ ابن جريج لم يسمع بِمن الزّهـريّ لأنـه يقـول: أخـبرتُ عن ابن شـهاب، ثمِ هـو مـدلُس ولـو عنعن لم

يقبل حتى يصرِّح فكيف وقد قال: أخبر تُ.

وحجّاج هو ابن محمـد المصيصـيّ وهـو من أثبِت أصـحاب ِابن جَـريجَ فمن رُواه عنـه ٕبالعنعنـة دُونَ قُولـهُ: "أِخـبرِثُ" فكأنـهُ مشـى على الجـادّة، أو لم يضـبطَ صـيغة الأداء، أو المـدوّن مصنف عبد الـرزّاق نفسـه (٧٢١٩) وعنـه ابن خزيمـة (٢٣١٥)، وقد ضبطه الإمام أحمِد (٢٥٣٠٥) ، فرواه عن عبد الررّاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شِهاب، بإسناده مثله. وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عتّاب بن أسيد: أنّ النبيّ - صلي

الله عليه وسلم - كان يبعث على النّاس مَنْ يَخْـرِص عليهم

كرومهم وثمارهم ".

رواه أبـــو داود (١٦٠٣) ، (١٦٠٤) ، والترمـــذيّ (٦٤٤) ، وابن ماجه (١٨١٩) كلهم من طريق محمد بن صالح التمــار، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتّاب بن أسيد، فذكره. قَالُ الترمذِّيِّ:" حسن غـريب ". وصحّحه ابن حبـان (٣٧٩٨)،

وابن خزيمة (٢٣١٦) ، والحاكم (٣/ ٥٩٥) .

قلت: إنّ فيه انقطاعًا؛ فإنّ سعيد بن المسيب لم يسمع من عتّاب شيئًا كما قال أبو داود.

ونقل الحافظ ابن حجـر في " الإصابة "في ترجمـة عتـاب بن أسيد عن أبي حاتم الرازي مثله.

إلا أننــــــا لم نجـــــد كلامـــــه هــــــذا في كتب أِبنه" كالمراسيل "،" والِجرح والتعديل "، و" العلل "، فـانظر أين قاله؟ لأنّ عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيــه أبو بكر الصّديق *رضي الله عنه* كما قاله الواقديّ.

وقيل: تأخّرت وفاته حتى عينه عمـر بن الخطـاب على مكـة، كما في" تهذيب التهذيب "(٧/ ٩٠).

ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر سنة خمس عشرة على المشهور، وقيل كان مولده بعده. ذكره المنذريّ في تعليقه على سنن أبي داود، ومع ذلك حسّنه الترمذيّ، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.

وثمّة علة أخرى، وهي الاختلاف في إسناده، كما في" سنن الدارقطني "(٣/ ٤٨ - ٥٣)، وقد أعلّه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بالإرسال. انظر:" العلل "(١/ ٢١٣).

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر:" أنّ النبيّ - صلى الله عليهم، ثم عليهم - بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم، ثم خيّرهم أن يأخذوا أو يردّوا، فقالوا: هذا الحقّ، بهذا قامت السماوات والأرض".

رواه الإمام أحمد (٤٧٦٨) عن وكيع، حـدّثنا العمـريّ، عن نـافع، عن ابن عمر، فذكره.

والعمريّ هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب فإنّه ضعيف، وأخوه

عبيدالله ثقة. فالصّحيح في هذه القصة من طريـق عبيداللـه، عن نافع، عن ابن عمر: "أنّ النّبيّ - صلى اللـه عليـه وسـلم - عامل أهل خيـبر بشـطر مـا يخـرج ..."، وهـو في الصـحيحين البخاري (٢٣٢٨, ٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١). وسيأتي في موضعه إن شاء الله.

ومن الخرَّاصين الـذين ذكـروا في كتب الـتراجم: فـروة بن عمرو الأنصاريّ.

حدّثُ عبد الرزّاق في مصنفه (٧٢٠٠) عن معمر، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبعث رجلًا من الأنصار من بني بياضة يقال لـه: فـروة بن عمرو، فيخرص تمر أهل المدينة. قال معمر: وما سمعت

بالخرص إلا في النَّخِل والعنب.

وإسناًده ضعيف جدًّا، فيه حرام بن عثمان متروك، وبه أعلَّـه الهيثميّ في "المجمــع" (٣/ ٧٦) وعـــزاه إلى الطـــبرانيّ في "الكبير" (٨/ ٣٢٧) .

قلت: وفيه علَّة أخرى وهي إبراهيم بن أبي يحيى هو الأسلميّ

وهو متروك.

ورُوي أيضًا عن رافع بن خديج: أنّ النبيّ - صلى الله عليه ورُوي أيضًا عن رافع بن خديج: أنّ النبيّ - صلى الله على وسلم - كان يبعث فروة بن عمرو يخرص النّخل، فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من الأقناء، ثم ضرب بعضها على بعض على ما يرى فيها، وكان لا يخطئ.

رواه عبــد الــرزاق في مصــنفه (٧٢٠٩) عن إبــراهيم بن أبي يحيى، قال: حِدّثني إسحاق، عن سليمان بن سـهل، عن رافــع

بن خدیح، فذکره.

وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي فروة ضعيف جدًا، وبـه أعلّـه الهيثميّ في "المجمـــع" (٣/ ٧٦) وعـــزاه إلى الطـــبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٢٨) .

ومن الخرّاصين الذين يبعثهم النبيّ - *صلى الله عليـه وسـلم* -جبّار بن صخر بن خنٍساء الأنصاريّ السّلميّ.

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم، قال: "إنّما خرم عبد الله بن رواحة على أهل خيبر عامًا واحدًا، فأصيب يوم مؤتة، ثم إنّ جبّار بن صخر بن خنساء كان يبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ابن رواحة فيخرص عليهم".

رواه الطبراني في "الكبير" (٢/ ٣٠٣) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو

بن حزم، فذكره.

وهذا مرسل كما قـال الهيثمي في "المجمـع" (٣/ ٧٦) : "رواه الطبرانيّ في "الكبير" وهو مرسل، وإسناده صحيح". وفي المغازي لابن إسحاق قال: حدّثني عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن مكنف، حدثني حارثة، قال: لما أخرج عمر يهود خيبر ركب في المهاجرين والأنصار، وخرج معه جبار بن صخر، وكان خارصَ أهل المدينة، وحاسبهم. ذكره الحافظ في "الإصابة" (١/ ٢٢٠).

٥ - باب نصاب الزّروع والثّمار

• عن أبي سعيد الخُدريُّ، أنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٠٥) ، ومسلم في الزكاة (٩٧٩) كلاهما من حديث عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.

أبيه، عن أبي تستيد الأعدري. وفي لفظ عند مسلم: "ليس في حبِّ ولا تَمْرٍ صدقةٌ حتى يبلغ

خمسة أوسق".

• عن أبي سعيد الخدريّ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلُّ في البُرّ والتّمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحلُّ في البورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحلُّ في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود".

صحیح: رواه النسائی (۲٤۸٤) عن إسماعیل بن مسعود، حـدّثنا یزید بن زریع، قال: حدّثنا روح بن القاسم، قال: حدّثنی عمـرو بن یحیی بن عُمارة، عن أبیه، عن أبی سعید، فذکره.

وصحّحه ابنُ خزیمة (۲۳۰۱) ، ورواه من وجه آخر عن یزیـد بن زریع بإسناده، مثله.

• عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وليس فيما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة" . صحيح: رواه مسلم في الزكاة (٩٨٠) من طرق عن ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

• عن أبي هريـرة، عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" .

صحيح: رواه الإمام أحمد (٩٢٣١, ٩٢٣١) من وجهين عن عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمر، قال: حدثني سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عِن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.

وأمّا ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا: "الوَسـق سـتون صاعًا" فهو ضعيف من أجل الانقطاع.

رواه أبـــو داود (۱۵۵۹) ، والنســـائيّ (۵/ ٤٠) ، وابن ماجـــه ( ۱۸۳۲) ، وابن خزيمة في صحيحه (۲۳۱۰) كلّهم من طريـق أبي البختريّ، عن أبي سعيد، فذكره.

وأبو البختريّ لم يسمع من أبي سعيد، كما قال أبو داود. ولفظ ابن خزيمة: "الوسق ستون مختومًا". وقال: "يريد المختوم الصاع، وقال: لا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون ماءًا"

قلت: فنصاب الزّروع والثمار خمسة أوسـق وهـو مـا يسـاوي اليوم ٦٥٣ كيلو غرام تقريبًا، إن كان الصـاع يسـاوي ٢ كيلـو و ١٧٦ غرام.

هكذا قدّره الدكتور القرضاوي في كتابه فقه "الزكاة" (١/ ٣٧١-- ٣٧٣) .

آ- باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
 قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْـهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ خَمِيدٌ} [البقرة: ٢٦٧].

• عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجعرور, ولون الحُبيق أن يؤخذ في الصّدقة.

قال الزهريّ: لونين من تمر المدينة.

قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد، عن سليمان بن كثير،

عن الزّهريّ. ٍ

حسن: رواه أبو داود (١٦٠٧) عن محمد بن يحيى بن فـارس، حدّثنا سعيد بن سليمان، حـدّثنا عبّاد، عن سـفيان بن حسـين، عن الزّهريّ، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، فذكره.

وصـــحّحه ابن خزیمــة (۲۳۱۳) ورواه من طریــق سـعید بن

سليمان.

قلت: إسناده حسن من أجل متابعة سليمان بن كثير سفيانَ بن حسين وهو أبو محمد أو أبو الحسن الواسطيّ، وهو ثقة

في غير الزهريّ.

ولعلّ أبا داود تنبّه لـذلك فـذكر هـذه المتابعـة قـائلًا: "وأسـنده أيضًا أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهـريّ" . ووصـله ابن أبي حـاتم في تفسـيره (٢٨٠٢) عن أبيـه، عن أبي الوليـد، به.

وسليمان بن كثير هـو العبـديّ البصـريّ لا بـأس بـه، ولكن في غير الزهريّ كما قال الحافظ في التقريب.

فاجّتماعهماً في رواية هذا الحديث عن الزهريّ مشعر بأنّهما لم يخطئا فيه.

ولكن يعكّر هذا ما رواه النسائيّ (٤٩٤) وصحّحه ابن خزيمة (٢٣١٢) كلاهما من حديث عبد الجليل بن حميد اليحصبيّ، أنّ ابن شهاب حدّثه قال: حـدّثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية الـتي قال الله عـرّ وجلّ {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧] قال: "هو الجعرور ولون الحـبيق، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤخذ في الصدقة الرّذالة".

فلم يقل عبد الجليل بن حميد "عن أبيه" ، وتابعه على ذلك محمد بن أبي حفصة . ومن طريقه رواه ابن خزيمة أيضًا ( ٢٣١١) .

وأبو أمامة واسمه أسعد بن سهل، ولد في حياة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وليست له صحبة، وما روي عنه فهو مرسل، وقد رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أبوه سهل بن حنيف، فلا يستبعد أن يكون هذا الحديث سمعه من أبيه.

فيكون الطريقان محفوظين، فكان أبو أمامة أحيانًا يسنده عن أبيه، وأحيانًا يرسله. فكان الزهريّ يرويـه على الـوجهين. فـإذا كان كذلك فلا يُعلُّ المسند بالمرسل، والله أعلم.

• عن عوف بن مالك قال: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - وبيده عصا، وقد علّق

رجلٌ قنًّا حشفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو وقال: "لو شاء ربُّ هذه الصّدقة تصدَّق بأطيب منها" . وقال: "إنّ ربَّ هذه الصّدقة يأكل الحشف يوم القيامة" .

حسن: رواه أبو داود (١٦٠٨) ، والنّسائيّ (٢٤٩٥) ، وابن ماجه (١٨٢١) كلّهم من حديث يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، حدديثي صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة الحضرميّ، عن عوف بن مالك، فذكره.

وصحّحه اُبن خُزيمة (٦٧٤) ، وابن حبّان (٦٧٧٤) ، والحاكم (٢/ ٢٨٥) ، (٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦) .

وذكره الحافظ في "الفتح" وقال: "إسناده صحيح". قلت: هو حسن بما قبله لأنّ فيه صالح بن أبي عريب رُوي عنه جماعة، ولكن لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في التقريب "مقبول" أي إذا توبع، ولم يتابع فهو ليّن الحديث.

لكن لا بأس به في الشّواهد، وقد صحّحه عـددٌ من أهـل العلم

وأخرجه أيضًا الإمام أحمد (٢٣٩٧٦) من هذا الطريق وزاد في آخره: "ثم أقبل علينا فقال: أما والله! يا أهل المدينة لتدعُنَّها أربعين عامًا للعوافي" . قال: "فقلت: والله أعلم قال يعني الطّير والسّباع". قال: وكنا نقول: إنّ هذا الذي تسميه العجّم الكراًكي "، انتّهي. والكراكي: جمع كَرْكي - وهو طائر معروف كيير أغبر اللون، طويل العنقِ والرجلين، أبتر الذنب، قليل اللَّحم.

وقوَّلُه: " قَنَّا حَشَفًا "القنّ -بالكسر والفتح- مقصور، هو العذق بما فيه من الرّطب. والِقِنْو - بكسر القاف أو ضمها، وسكون النون- جمعه: قنوان، وأقناء.

والحشف: بفتحتين - هو اليابس الفاسد من التمر. • عن البراء بن عازب في قوله سبحانه: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَبَهَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْـهُ تُنْفِقُــونَ} قَــالَ: نَـزَلَتْ فِي إِلَّانْصَارٍ كَانَتِ الْاَنْضِارُ تُحْرِجُ إِذَا كَانَ جِـبِدَادُ الْنِنْجُــلِ مِنْ حِيطَانِهَـا أَقْنَاءَ النَّاسِرِ، فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى خَبْلٍ بَيْنَ أَسْطُوا بِنَيْنٍ فِي مَسْجِدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صِلِمَ الله عليه وسلم - فَيَأَكُلُ مِنْـهُ فُقِـرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ فَيَعْمِدُ أَحَدُهُمْ فَيُـدْخِلُ قِيْدٍوا فِيـهِ الْحَشَـفُ يَطُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ فِي كَثْرَةِ مَا يُوضَعُ مِنَ الْأَقْنَاءِ، فَنَرَلَ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ۚ {وَلَّا تَيَمَّمُ وَا الْخَبِيِّتَ مِنْاً هُ ثُنْفِقُ وِنَ } يَقُولُ: لَا تَعْمِـدُوا لِلْحَشَــُفِ مِنْــَهُ تُنْفِقُـــوَنَ {وَلَسْــتُمْ بِآخِذِيــهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُــوا فِيهِ } يَقُـولُ: لَـوْ أَهْـدِيَ لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُـوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ ضَـاحِيهٍ } يَقُـولُ: لَـوْ أَهْـدِيَ لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُـوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ ضَـاحِيهٍ غَيْظًا أَنَّهُ بَعَتَ إِلَيْكُمْ مَلَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيــهِ حَاجَــةٌ صَـاحِيهٍ عَيْظًا أَنَّهُ بَعَتَ إِلَيْكُمْ مَلَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيــهِ حَاجَــةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ" . حسن: رواه ابن ماجه (۱۸۲۲) عن أحمد بن محمد بن يحيى

بن سعيد القطان، قال: حدّثنا

عمرو بن محمد العنقريّ، قال: حدّثنا أسباط بن نصر، عن السُّدَيُّ، عن عدي بن ثابت، عن البراء ابن عازب، فذكره. ورواه الترمـذي (٢٩٨٧) من وجـه آخـر عن السّـديّ، عن أبي مالك، عن البراء بن عازب، قال: وهذا لفظّه: " {وَلَا تَيَمُّمُوا إِلْخَبِيثَ مِنْـهُ تُنْفِقُـونَ} قال: نزِلتَ فينا معشـر الأنصار، كنّـاً أصحاب نخل، فكان الرّجلُ يأتي من نخله على قدر كثرته

وقلّته، وكان الرّجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلِّقه في المسجد، وكان أهل الصُّفّة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتي القنو فضربه بعصاه فيسقط البُسْر والتَّمرُ فيأكل، وكان ناسُ ممّن لا يرغبُ في الخير يأتي الرجلُ بالقنُو فيه الشّيصُ والحَشَف، وبالقنو قد انكسر فيعلِّقه، فأنزل الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ فِلْ الْخَدِيهِ إِلّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهٍ } قالوا: لو أنَّ أحدهم أُهدي إليه مثلُ ما أعطاهُ لم يأخذُه إلا على إغماض أو حياء قال: فكنّا بعد ذلك يأتي أحدُنا بصالح ما عنده" .

• قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غـريب، وأبـو مالـك

هو الغفاري، ويقال: اسمه غزوان".

قلت: إسناده حسن من أجل السّديّ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة من رجال مسلم مختلف فيه، فكذّبه الجوزجانيّ وأفرط فيه لعلّه لتشيّعه، ووثقه الإمام أحمد وقال النسائي: "صالح"، وقال ابن عدي: "له أحاديث برويها عن عدّة شيوخ وهو عندي مستقيم الحديث، صدوق لا بأس به". قلت: ولعلل هذا الحديث مما يرويه عن شيخين وكلاهما صدوقان، وصحّحه الحاكم (٢/ ٢٨٥) على شرط مسلم.

\* \* \*

جموع أبواب ما جاء في المصدّق

١ - باب فضل العامل على الصدقة بالحق

• عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول: "العامل على الصّدقة بالحقّ كالغازي في سبيل الله حتّى يرجع إلى بيته".

حسن: رواه أبو داود (۲۹۳٦) ، والترمذيّ (٦٤٥) ، وابن ماجـه (١٨٠٩) كلّهم من طريق محمد ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، فذكره.

وصحّحه ابن خزیمة (۲۳۳٤) ، والحاکم (۱/ ٤٠٦) وقال: "صحیح

على شرط مسلم".

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنّه مدلِّس وقد عنعن، ولكن صرَّح بالتّحديث في رواية عند الإمام أحمد (١٧٢٨٥) فانتفث عنه تهمة التّدليس، وهو حسن الحديث إذا صرَّح.

وقد تابعه يزيد بن عياض، عن عاصم بن عمر بن قتادة - ومن طريقه أيضًا رواه الترمذي وقال: "حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح" . انتهى كلام الترمذي.

قلت: يزيد بن عياض هو ابن جُعْديّة -بضم الجيم وسكون العين- اللّيــثيّ ضعيف جــدًّا، كذّبـه مالــك وغــيره، قـال البخاريّ: "منكر الحديث" . وقال النّسائيّ: "متروك" . فمثله لا ينفع في المتابعات.

٢ - بابِ الترهيب من قبول العمّال الهدايا

• عن أبي حميد السّاعديّ قال: اسْتَغْمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ يُقَالُ لَـهُ: ابْنُ اللَّبْيَةِ -قَالَ عَمْرُ وَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَـذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي أَهْدِيَ لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِبْبِر، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: "مَا بَالُ وَسلم - عَلَى الْمِبْبِر، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: "مَا بَالُ عَامِلُ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَـذَا لَكُمْ، وَهَـذَا أَهْدِيَ لِي! أَفَلَا قَعَدَ فِي عَامِلُ أَبْعِثُهُ، فَيَقُولُ: هَـذَا لَكُمْ، وَهَـذَا أَهْدِيَ لِي! أَفَلَا قَعَدَ فِي عَلَى عُنْقِهِ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟! وَالَّذِي عَلَيْ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُـوَارُ، أَوْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لَا يَنَالُ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلّا جَـاءَ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ, بَعِيرُ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُـوَارُ، أَوْ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ, بَعِيرُ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُـوَارُ، أَوْ شَلَا قَالَ: "اللّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ" . مَرَّتَيْن

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنّذور (٣٦٦) ، ومسلم في الإمارة (١٨٣٢) كلاهما من حديث الزّهريّ، عن عـروة، عن أبي حميد السّاعديّ، فذكره. واللّفظ لمسلم، ولفـظ البخـاريّ نحوه.

قال أبو حميد: وقـد سـمع ذلـك معي زيـد بن ثـابت من النـبيّ - *صلى الله عليه وسلم* - فسلوه.

وابن اللّتبية هو عبد الله بن اللّتبية بن ثعلبة الأزدي.

ورُويت هـذه القصّة عن عائشة رضي الله عنها أيضًا قالت: "إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا مصدقًا يقال لَهُ: ابن اللتبية، فصدق ثُمَّ رجع إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يَا رسول الله! مَا تركثُ لكم حقًا ولقد أهدي إلى فقبلت الهديّة، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال:" إنّي أبعث رجالًا عَلَى عليه وسلم - على المنبر فقال:" إنّي أبعث رجالًا عَلَى الصّدقة فيأتي أحدهم فيقول: والله! مَا تعديثُ ولا تركت لكم حقًا، ولقد أهدي إليّ فقبلت الهدية! ألا جلس فِي حقش أمّة فينظر من هَذَا يهدي لَهُ؟! إيّاكم وأن يأتي أحدكم على عاتقه ببعير لَهُ رغاء، أو بقرة لَهَا خوار، أو شاة تبعر "، ثُمَّ رفع يديه بعير لَهُ رغاء، أو بقرة لَهَا خوار، أو شاة تبعر "، ثُمَّ رفع يديه بعير لَهُ رغاء، أو بقرة لَهَا خوار، أو شاة تبعر "، ثُمَّ رفع يديه بعير نُظر إلى بياض إبطيه.

رواه البزار -" كشف الأستار "(۸۹۹) - عن معمر بن سهل، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبية، عن داود بن الحصين، عن يزيد بن رومان، عن

عروة، عن عائشة، فذكرته.

قال البرّار:" روي هـذا هشـام والرّهـريّ عن عـروة، عن أبي حميد، وروي يزيد بن رومان، عن عروة، عن أبي حميـد، ولكن هـذا قـال ابن أبي حبيبـة، ولا نعلمـه عن عائشـة إلا من هـذا الوجه ".

وقــال الهيثميّ في" المجمــع "(٣/ ٨٥):" وفيــه إبــراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف ". قلت: وهو كما قال، فإن إبراهيم بن إسماعيل هذا قال فيه ابن حبان: "كان يقلّب الأسانيد ويرفع المراسيل "، ولعل هذا منه، وضعفه جمهور أهل العلم إلّا أنّ أحمد كان حسن الـرّأي فيه.

٣ - باب الغلول في الصّدقة

• عن عدي بن عَميرة الكنديّ قال: سمعت رسول الله على الله عليه وسلم - يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غُلُولا يأتي به يوم القيامة ". قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله! اقبل عني عملك. قال: "وما لك؟ ". قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: "وأنا أقوله الآن من استعملناه ومنكم على عملٍ فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نُهيَ عنه انتهى ".

صحيح: رُواه مُسلم في الإمارة (١٨٣٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا وكيع بن الجـرّاح، حـدّثنا إسـماعيل بن أبي خالـد، عن قيس بن أبي حـازم، عن عـدي بن عمـيرة الكنـديّ،

قال (فذكره).

عن أبي مسعود الأنصاري، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - ساعيًا ثم قال: انْطلِقْ أبَا مَسْعُودٍ وَلا أَلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ

غَلَلْتَهُ ". قال: إِذًا لا أَنْطَلِقُ. قَالَ:" إِذًا لا أُكْرِهُكَ ". حسن: رواه أبو داود (٢٩٤٧) عن عثمان بن أبي شيبة، حـدّثنا جرير، عن مطرّف، عن أبي الجهم، عن أبي مسعود، فذكره. وأبو الجهم هـو سـليمان بن جهم بن أبي الجهم الأنصاريّ الحارثي أبو الجهم الجوزجاني مولي البراء بن عازب، قال ابن عـدي:" لا أعلم أحـدًا روى عنـه غـير مطـرّف ". ووثقـه ابن

حبان، والعجليّ، وأثنى عليه مطرّف بن طريـف الـرّاوي عنـه، فهو حسن الحديث،

ووهمَ الحافظ الهيثميّ رحمه الله فـذكره في" المجمع "(٣/ ٨٦) وهو ليس من الزّوائـد، وأصـاب الحافـظ المنـذريّ فعـزاه

في" الترغيب "إلى أبي داود فقط.

• عن عبادة بن الصامت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه عَلِّي الصَّدقة فقالَ:" يَا أَبِا الوليد! اتقِّ الله لا تأتِ يُوم القيامة ببعير تحمله لَـهُ رغاء، أو بقـرة لَهَا خـوار، أو شَـأَةُ لَهَ اللّهُ الْغَـاءُ ". فَقَـال: يا رسلُول اللّه اللّه اللّه اللّه الكَـدَلَك؟ قال:" أي والذي نفسي بيده! ". قال: فو الّذِي بعثك بالحق! لا أعمل لَكَ عَلَى شيء أبدًا.

صحيح: رواه الطبراني في" الكبير "ورجاليه رجال الصحيح. قالــه الهيثميّ في" المجمــع "(٣/ ٨٦) إلّا أني لم أقــف على إسناده؛ لأن هذا الجزء من حديث عبادة بن الصامت لم يطبع. وقال المنذريّ في" الترغيب والترهيب "(١١٨٠) بعد أن عزاه إلى الطبراني في الكبير:" إسناده صحيح ".

قُوله:" لَهُ رِغَاء "وهو صُوتُ البعير،

و" الخوار "صوت البَقر. ُ و" الثغاء "صوت الغنم.

• عن ابن عمر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدّقًا وَقال:" إِيّاكِ يا سعد! أَن تجيء يوم القيامة ببعير له رغاء ". فقال: لا أجده، ولا أجيء به، فأعفاه.

صحيح: رواه الـبرّار -كشـف الأسـتار (۸۹۸) - عن سـعيد بن يحيي بن سعيد الأمويّ، ثنا أبي، ثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

قــال الهيثميُّ في " المجمـع "(٣/ ٨٦):" رواه الـبزّار ورجالـه رجال الصحيح

وصحّحه ابن حبان (۳۲۷۰) ، والحاكم (۱/ ۳۹۹) كلاهمـا من هــذا الوجه. قال البرّار: لا نعلم رواه هكذا إلّا يحيى الأمويّ.

قلت: لا يضرّ تفرّده فإنّ يحيى الأمويّ هـو ابن سـعيد بن أبـان الأمويّ وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما وله ما يشهده لأصل القصّة.

وجعله الحاكم شاهدًا لحديث أبي رغال، وقـال:" صـحيح على شرط الشيخين".

قلت: وحديث أبي رغال فيه انقطاع كما قال الـذهبي وهـو الآتي بعد قليل.

هذا هو الصحيح من حديث ابن عمر في بعث سـعد بن عبـادة مصدّقًا.

وأما ما رواه سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "قم على صدقة بني فلان، وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك، أو على كاهلك له رغاء يوم القيامة". قال: يا رسول الله! اصرفها عنى فصرفها عنه، ففيه انقطاع.

رواه الإمام أحمد (٢٢٤٦١) ، والـبزّار -كشـف الأسـتار (٨٩٧) -، والطـبراني في الكبـير (٥٣٦٣) كلّهم من حـديث سـليمان بن المغـيرة، حـدّثنا حميـد بن هلال، عن سـعيد بن المسـيب، عن سعد بن عبادة، فذكره.

قال الْبِرِّارِ: "لا نعلمـُه عن سعد إلَّا من هـذا الوجـه، وإسـناده حسن" .

قلت: لا بل فيه انقطاع؛ فإنّ سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة. انظر "المجمع" (٣/ ٨٥) .

• عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه وسلم "إنّي ممسك بحجزكم عن النار هَلُم عن النار وأنتم تهافتون فيها -أو تقاحمون فيها - تقاحُمَ الفراش في النّار، والجنادب يعني في النار، وأنا ممسك بحجزكم، وأنا فرط لكم عَلَى الحوض، فتردون عليّ معًا وأشتاتًا فأعرفكم

بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الفرس -وقال غيره: كمَا يعرف الرجلُ الغريبة من الإبل في إبله- فيؤخذ بكم ذاتَ الشَّمال، فأقول: إليَّ يا ربِّ! بأمّتي أمّتي. فيقول -أو يقال-: يَا محمد! إنك لا تدري مَا أحدثوا بعدك، كانوا يمشون بعدك القهقري. فلا أعرفنَّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لَهَا ثغاء ينادي: يَا محمد! فأقول: لا أملك لَكَ شيئًا قَدْ بلّغت، ولا أعرفنَّ أحدكم يأتي يوم القيامة ببعير لَهُ رُغاء فينادي يَا محمد! فأقول: لا أملك لَكَ من الله شيئًا قَدْ بلّغت، ولا أعرفنَّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعًا، فيقول: يَا محمد! يَا محمد! يَا محمد! يَا محمد! فأقول: لا أملك لَكَ شيئًا قَدْ بلّغت، ولا أعرفنَّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعًا، فيقول: يَا محمد! يَا محمد! يَا

حسـن: رواه الـبرّار -كشـف الأسـتار (٩٠٠) - عن الفضـل بن سهل، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن عبـد اللـه القمّيّ، عن حفص بن حمد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمـر بن الخطاب، فذكره.

قال البرّار: "لا نعلمه عن عمر إلّا بهذا الإسناد، وحفص لا نعلم روى عنه إلا القمّيّ".

قلّت: إسناده حسن من أجل الكلام في يعقـوب بن عبـد اللـه القميّ غير أنه حسن الحديث.

وأمّا حفص بن حميد فهو القميّ أبو عبيد، قال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات" إلّا أن ابن المديني قال فيه: "مجهول" ، وهو يطلق هذه الكلمة على غير المشهورين في

رواية الحديث، وقد يصحح حديثه.

وحفص بن حميد هذا لم ينفرد عنه يعقوب بن عبد الله القميّ كما قال البزّار، بل روى عنه أيضًا أشعث بن إسحاق القميّ، والخلاصة فيه أنه حسن الحديث.

وأورده الهيثميّ في "المجمـــع" (٣/ ٨٥) ، والمنـــذري في الترغيب والترهيب (١١٨٥) وقالا: رواه أبو يعلى والبزار. قال

الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبير، ورجال الجميع ثقات. وقال المنذري: إسنادهما جيد.

وقوله: "قِشَعًا" بكسر القاف، وفتح الشين -القِرْبة اليابسة، وقيل: بيت من أُدم. وفي رواية أبي يعلى: "سقاء" كما يفهم من قول الحافظين الهيثميّ والمنذريّ.

• عن بريدة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو

غلول".

صحيح: رواه أبو داود (٢٩٤٣) ، وصححه ابن خزيمة (٢٣٦٩) ، والحاكم (١/ ٤٠٦) كلهم من حديث أبي عاصم، عن عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

وأما قول أبي داود: لم يروحسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا يعني يروي عن عبد الله بن بريدة، عن غير أبيه. فهو ليس على إطلاقه، فقد روى هو في سننه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وقد أشار علي بن المديني إلى أنه لم يروعن أيه مرفوعا شيئًا إلا حرفا واحدا، وكلها عن رجال أخرين، هكذا

ذكره الباجي، ولعله قصد به الحديث المذكور.

وفي الباب ما رُوي عن أبي رافع، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَمِلَى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ وَلِيَّ اللَّهُ عَلِيهِ وَسِلَم - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهِلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْجِدِر لِلْمَغْرِبِ. قَالَ أَبُو رَافِع: فَبَيْنَمَا النَّبْيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ فَبَيْنَمَا النَّبْيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ فَبَيْنَمَا النَّبْيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بَالْبَقِيعِ فَقَالَ: "أُفِّ لَكَ أُفِّ لَكَ". قَالَ: فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي مَرَرْنَا بَالْبَقِيعِ فَقَالَ: "مَا لَـكَ امْشِ". ذَرِعِي فَاسْتَأْخرِثُ وَظَنَنْتُ أُنَّهُ يُرْيدُنِي. فَقَالَ: "مَا لَـكَ امْشِ". فَقُلْتُ: أُخْدَدُثُ حَدَثًا. قَالَ: "مَا ذَلكَ؟". قُلْثُ: أُفَّفُتَ بِي! فَقُلْ نَمِرةً قَالَ: "لا وَلَكِنْ هَذَا فُلانُ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بني فُلانٍ فَعَلَّ نَمِرةً قَالَ: "لا وَلَكِنْ هَذَا فُلانُ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بني فُلانٍ فَعَلَّ نَمِرةً قَدُرُ عَرْثُمَ الرَنَ مِثْلُهَا مِنْ نَارِ".

رواه النسائي (٨٢٦) عن عمرو بن سوّاد بن الأسود بن عمرو، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أنبأنا ابن جريج، عن منبوذ، عن الفضل بن عبيدالله، عن أبي رافع، فذكره.

وصححه ابن خزيمة (٢٣٣٧)، وأخرجه الإمام أحمد (٢٧١٩٢) كلاهما من حديث ابن جريج، به، مثله، ومنبوذ هذا رجل من آل أبي رافع لم يوثقه أحده ولم يذكره ابن حبان في "الثقات" مع أنه روى عنه اثنان ابن جريج، وابن أبي ذئب. وفي التقريب: "مقبول" أي إذا تُوبع، ولم يتابع.

وَالفَّضِل بِن عبيدالله هو ابن أبي رافَع، روي عن أبيه، وعن جده ولم بوثقه أحدُ غير ابن حبان؛

ولذا قال فيهِ الحافظ "مقبول" أيضًا.

وفي الباب أيضًا عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريّ، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه ساعيًا فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم عهدًا، فلما أراد الخروج أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله - *صلى الله عليه وسل*م "يا قيس! لا تأتى يوم القيامة على رقبتك بعير لـه رغـاء، أو بقـرة لهـا خـوار، أو شاة لها بعار، ولا تكن كأبي رغال" . فقال: سعد وما أبو رغال؟ قال: سمَ عنه مالح فوجد رجلًا بالطّائف في غنيمة قرية من المائة شصاص إلَّا شاة واحـدة، وابن صـغير لا م له، فلبن تلك الشاة عيشه، فقال صاحب الغنم: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب وقال: هذه عنمي فخلد بما أحببت فنظر إلى الشَّاة اللبَّون، فُقال: هذه. فقالَ الرّجل: هذا الغلام كما ترى لِيسٍ له طعام، ولا شراب غيرها، فقال: إن كنت تحب اللَّبن فأنا أحبه، فقال: خذ شاتین مکانها فأبی، فلم یزل یزیده، ویبذل حتی بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه، فلما رأى ذلك عمد إلى قوسه، فرماه فقتله. فقال: ما ينبغى لأحد أنّ يأتي رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخبر أحدٌ قبلي فأتي صاحبُ الغنم صالحًا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صالِحُ: اللهم العن أبا رغال، اللهم العن أبا رغال" . فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله! اعفُ قيسًا من السُّقاية. رواه ابن خزیمــة (۲۲۷۲) ، والحـاکم (۱/ ۳۹۸ - ۳۹۹) ، وعنــه البيهقيّ (٤/ ١٥٧) كلّهم من طريـق يحـيي بن بكـير، ثنـا اللّيث، حدّثني هشام بن سعد، عن عبـاس بن عبـد اللـه بن معبـد بن عباس، عن عاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاري، فذكره. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". وتعقّبه الذهبيّ فقال: بل منقطع، عاصم لم يدرك قيسًا. وأمّا أبو رغال، فقيل: رجل من الجاهلية من قوم ثمود، جاء إلى الطَّائفِ خوفًا مِن العـذابِ. وقيـل: هـو الـذي بعثـهِ أهـل الطائف مع أبرهة يدلُّه على الطُّريـق إلى مكـة، فخـرج أبرهـة ومعه أبو رغال حـتى أنزلـه المُغَمِّس (وهـو موضع بين الطـائف ومكة) فلما أنزله مات أبو رغال هناك، فرجمت العربُ قبره. قال جرير:

إذا مات الفرزدق فارجموه ... كرجم الناس قبر أبي رغال

وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن أُنيس أنه تذاكر وعمر بن الخطاب يومًا الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يذكر غلول الصّدقة: "أنّه من غلّ منها بعيرًا أو شاة أُتي به يوم القيامة يحمله؟" . قال: فقال عبد الله بن أُنيس: بلي، ففيه رجل مجهول.

رواه ابن ماجه (۱۸۱۰) عن عمرو بن سوّاد المصريّ، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أنّ موسي بن جبير حدّثه أنّ عبد الله بن أُنيس حدّثه، فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (١٦٠٦٣) .

وعبد الله بن أُنيس لم يرو عنه سـوي موسـي بن جبـير، فهـو في عداد المجهولين، وإن كان ابن حبان ذكره في الثقـات (٥/٢٦) ، ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" .

وقوله: "غلول الصّدقة" الخيانة فيها.

وَأُمَّاً الترهيبُ من الغلول في الغنائم فسيأتي في كتاب الجهاد والسير.

٤ - باب التغليظ فِي الاعتداء في الصّدقة

• عن سالم بن أبي أمية أبي النضر، قال: جلس إليَّ شيخٌ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفةٌ لَـهُ في يـده -قـالًـ: وفي زماًن الحجَّاج- فقال لي: يا عبد الله! أتـرى هـذا الكتـاب مغنيًا عنِّي شيئًا عند هذا السلطان؟ قال: فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال: هـذِا كتـابٌ من رسـول اللـه - صـلى اللـّه عليـه وسلم - كتبهُ لنا أَنْ لا يُتَعَدَّى علينا في صدقاتنا. قال: فقلت لا الَّكتاب؟ قالِ: قَدمت المدينة مع أبي وأنا غلامٌ شابٌّ بإبل لنا نبيعُهَا وكانٍ أبي صديقًا لطلحة بن عَبيدالله التَّيميِّ فنزلنا عليـه فقال لَـهُ أبي: اخـرج معي فبـع لي إبلي هـذه قـال فقـال: إن رسول الله - ِ *صلى الله عليه وسـلم* - قـد نهى أنْ يـبيع حاضـرٌ لبادٍ ولكن سأخرِج معك فأجلسِ وتعرض إبلك، فإذا رضَيتُ من رجلً وفاءً وصدقًا ممَّنْ ساوَمَكَ أمرتُك ببيعه. قال: فخرجنا إلى َ السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحةُ قريبًا فساوَمَنَا الرِّجالُ حتى إذا أعطانا رجلٌ ما نرْضي قال لَـهُ أبي: أَبَايعُـهُ؟ قال: نعم رضيتُ لكم وفاءَهُ فبايعوه فبايعناه، فلما قبضنا ما لنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لِطلحة: خذ لنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابا أنْ لا يتعدَّى علينا في صـدقاتنا. قِال: فقال: هذا لكم ولكل مسلم. قال: على ذلكَ إنِّي أحبُّ أَنْ يكون عندي من رسول الله ً- صلى الله عليه وسلم -كتابٌ فخرجَ حتَّى جاء بنا إلى رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسُول الله! إنَّ هذا الرَّاجُلَ من أهل البادية صديقُ لنا وقد أحبَّ أَنْ تكتُبَ لَـهُ كتابًا لا يتعـدَّى عليه في صَدَقَتِهِ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هذا لَهُ ولكلَّ مُسْلِم". قال: يا رسول الله! إني قد أحِبُّ أَنْ يكون عندي منك كتابٌ على ذلك قال: فكتب لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الكتاب.

حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٠٤) ، وأبو يعلى (٦٤٤) ، كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، حـدّثنا سالم أبو النّضر، قـال: جلس إليَّ شيخ من بني تميم (فـذكره) ، واللّفظ لأحمد، وزاد أبو يعلى في آخر الحديث: قلت: "لا أظنّ والله" .

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه إذا صرَّح يحسّن حديثه، وسالم أبو النضر هذا المدني ثقة من رجال الجماعة.

ورواه أبو يعلى (٦٤٣) من وجه آخر عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، أنّ أعرابيًّا قال: فذكر بعض الأجاديث.

وهو خطأ من حماد بن سلمة، فإن سالمًا هذا ليس بمكي كمـا زعم وإنما هو مدنيّ كما سبق، وفيه صحابي لم يسم، وجهالـة الصحابي لا تضر كما هو معروف.

ولبعض فقــرات الحــديث شــواهد في الســنن ســتأتي في مواضعها.

وأُورده الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٨٣) وعـزاه إلى أحمـد وأبي يعلى وقال: "ورجاله رجال الصّحيح" .

• عن جريــر بن عبــد اللــه، عن النــبيّ صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "المعتدي في الصّدقة كمانعها" .

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (٢٢٧٥) عن الحسن بن علي المعمريّ، ثنا محمد بن همّام بن أبي خيرة السدوسيّ، ثنا عمـر بن علي، عن إسـماعيل بن أبي خالـد، عن قيس، عن جرير، فذكره.

قال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٨٣) : "رجاله ثقات" . قلت: وهو كمـا قـال، إسـماعيل بن أبي خالـد هـو الأحمسـيّـ وقيس هو ابن أبي حازم.

ضعىف.

رواه أبـــو داود (۱۵۸۵) ، والترمـــذيّ (۱٤۱) ، وابن ماجــه (۱۸۰۸) كلّهم من طريــق الليث بن ســعد، عن يزيــد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، فذكره.

وصحّحه ابن خزيمة (٢٣٣٥) ، ورواه من هذا الوجه وزاد في أول الحديث: "لا إيمان لمن لا أمانة له

..

قلت: في الإسناد سعد بن سنان ويقال: سنان بن سعد، ويقال: سعيد بن سنان، فيري البخاريّ وابن يونس أن الصّحيح: سنان بن سعد الكنديّ، المصريّ، وهو الذي صوبه أيضًا ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٣٦) فقال: يروي عن أنس بن مالك، حدّث عنه المصريّون، وهم مختلفون فيه يقولون: سعد بن سنان وسعيد بن سنان وسعيد بن سنان وسعيد، وقد اعتبرتُ حديثه فرأيت ما يكون الصحيح سنان بن سعد، وقد اعتبرتُ حديثه فرأيت ما سعد بن سنان بن سعد يُشبه أحاديث الثقات، وما رُوي عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان ويدا على أنهما اثنان والصّحيح الذي على أنهما اثنان والصّحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه شخص واحد، لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، فإذا روى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي

حبيب قال: عن سعد بن سنان، وإذا روى عمرو بن الحارث

قالا: سنان بن سعد، وهو شخص واحد.

وعبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب

قال الترمذي: "حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلّم أحمد بن حنبل في سعد ابن سنان -هكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس قال: وسمعت محمدًا يقول: الصحيح سنان بن سعد".

وقـال: قولـه: "المعنـدي في الصّـدقة كمانعهـا" يقـول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. انتهي.

قال الإمام أحمد: لم أكتب أحاديث سنان بن سعد لأنهم اضطربوا فيها، فقال بعضهم: سعد ابن سنان، وبعضهم: سنان بن سعد

قال أحمد: روي خمسة عشر حديثًا منكرة كلّها ما أعرف منها واحدًا.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: اتركت حديثه لأن حديثه مصلطرب غير محفوظة. وقال: سلمعته مرة أخرى يقول: "يشبه حديث أنس". وقال الجوزجانيّ: "أحاديث واهية لا تشبه أحاديث الناس عن

وقال الجوزجانيّ: "احاديث واهية لا تشبه احـاديث النـاس عن أنس" .

وقال النسائي، وابن سعد: منكر الحديث.

وبمقابل هذا الجرح المفسّر لا يلتفت إلى توثيق ابن معين له، وكذا قول الحافظ: "صدوق له أفراد" .

ونقل الفاسيّ في كتاب "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٦٠٧) عن البخاريّ: "وهنه أحمد" . وقال ابن معين: سمع عبد الله بن يزيد من سنان بن سعد بعد ما اختلط، نفى هذا أنه اختلطه. انتهى.

تنبيه: وقع في "الميزان" للذهبي: "نقل ابن القطان أن أحمـد وثّقه" .

والصّحيح كما ذكرنا: "وهّنه" .

وفي الباب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم إذا أتاكم المصدّق فاعطه صدقتَك، فإن اعتدى عليك فولّه ظهرك، ولا تلعنه، وقلْ: اللهم! إنْي أحتسب عندك ما أخذ منى ".

رواه البيهقيّ (١/ ١١٥، ١٣٧) عن أبي نصر بن قتادة، حـدّثنا أبـو الحسن محمد بن الحسـن السـراج، ثنـا مطين، ثنـا محمـد بن طريـف، ثنـا حفص بن غيـاث، عن عاصـم (الأحـول) ، عن أبي عثمان (النهديّ) ، عن أبي هريرة، فذكره.

وأخرجه الترمذيّ في" العللّ الكبير "(١/ ٣٢٢) عن محمد بن طريف بإسناده وقال: سألت محمدًا عن هـذا الحـديث فقـال: إنما يروى هذا عن أبي عثمـان، عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه مسلم - مرسلًا

وكذا قاله أيضًا الدّارقطنيّ في" العلل" (١١/ ٢١٧). وأما مـا رواه إسـحاق بن راهويـه (١/ ٣٨٣) من وجـه آخـر عن كلثوم، نا عطاء، عن أبي هريرة. ففيه كلثـوم وهـو ابن محمـد ضعيف.

وعطاء هو ابن أبي مسلم لم يسمع من أبي هريرة. وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أمِّ سلمة زوجة النبيّ - صلى الله عليه وسلم "أنَّ نبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - بينا هو يومًا قائلٌ في بيتها وعنده رجلٌ من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجلٌ، فقال: يا رسول الله! كم صدقه كذا وكذا من التمر؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كذا وكذا ". قال الرجل: فإني فُلانًا تعدي عليَّ فأخذ مني كذا وكذا من التَّمْر، فازداد صاعًا، فقال لَهُ رسول الله - صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه التَّعدي؟ ". فخاض القوم وبهرهم الحديث حتَّى قال رجل منهم: كيف يا رسول الله! إذا كان رجل غائبٌ عنك في إبله وماشيته وزرعه فأدَّى زكاة ماله فتعدَّى عليه الحق فكيف

يصنع وهو غائبٌ عنك؟ ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من أدَّى زكاة ماله طيِّب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الآخرة، فلم يغيب شيئًا من ماله، وأقام الصلاة، ثم أدَّى الزَّكاة فتعدَّى عليه في الحقِّ، فأخذ سلاحًا فقاتل فهو شهيد ".

رواّه الطبرانيّ في الكبير (٢٣/ ٢٧٨) ، وفي الأوسط (مجمع

البحرين ١٣٧٠) وهذا لفظه.

ورواه الإمام أحمد (٢٦٥٧٤) مختصرًا، كلّهم من حديث عبيدالله بن عمـرو، عن زيـد بن أبي أنيسـة، عن القاسـم بن عـوف الشّـياني، عن علي بن الحسـين، قـال: حــدّثتنا أمُّ سـلمة قالت (فذكرته).

وأورده الهيثميّ في" المجمع "(٣/ ٨٢) وقال:" رواه أحمد مختصرًا، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الجميع

رجال الصّحيح ".

وُصحّحه ابن َخزيمة (٢٣٣٦) ، وابن حبان (٣١٩٣) ، والحاكم (١/ ٤٠٤) كلّهم من هذا الطّريق.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشّيخين".

قلت: القاسم بن عوف الشّيباني روى له مسلم وحده حديثًا واحدًا فقط، وهو حديث الأوّابين وقال النسائي عقب تخريج حديثه في اليوم والليلة "القاسم ضعيف الحديث"، كما قال الحافظ في "التهذيب، وتركه شعبه ولم يرو عنه، قال ابن المديني: ذكرناه ليحيي فقال: قال شعبة: دخلت عليه فحرك رأسه، قلت ليحيى: ما شأنه؟ قال: فجعل يحيد، فقلت: ضعّفه في الحديث؟ فقال: لو لم يضعّفه لروي عنه، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي الصّدق، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد له متابعًا.

وفي حديثه نكارة في قوله:" فأخذ سلاحًا فقاتل فقُتل فهو شهيد "لأنه من المعلوم أن الأحاديث الواردة في تعدي المصدقين على أموال الزكاة تحث على الصبر لا على القتال. وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ما نقص مالٌ من صدقة، ولا عفا رجل عن مظلمة إلَّا زاده الله بها عرَّا، فاعفوا يعزكم الله، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلَّا فتح الله عليه باب فقر".

رواه الطبرانيّ في الصغير (١/ ٥٤)، وفي الأوسط (١٤٠٥ - مجمع البحرين) عن أحمد بن إسحاق الدّميريّ، حدّثنا زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديّ، حدّثنا سفيان الثوريّ، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أمّ سلمة، قالت (فذكرته).

ومن طريق الطبرانيّ رواه القضاعي في "مسـند الشـهاب" ( ٨١٧) .

قال الطبراني: "لم يروه عن الثوريّ إلا قاسم بن يزيد الجرمي، وزكريا بن دُويد الأشعثي".

قلت: بل رواه أيضًا محمد بن عمارة القرشي، عن سفيان الثوريّ، ومن طريقه رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (٧٨٣) إلا أنه لا يعرف من هو، وزكريا بن دريد كذاب كان يضع الحديث، وبه أعلّه الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٠٥).

وأمّا القاسم بن يزيّد الجرمي فهو صدوق، وقد وتّقه أبو حاتم.

وفي الباب أيضًا عن ابن عمـر: رواه الـبزّار -كشـف الأسـتار ( ٩٠٢) -، وفيه إبراهِيم بن يزيد ضعيف.

وعن هُلَب: رَوَّاهُ أَحَمَد (٢١٩٠٠)، وفيه قبيصة بن هُلْب مجهول كما قال ابن عدي والنسائي، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال الحافظ: "مقبول". يعني إذا توبع، وإذا لم يتابع فلين الحديث.

<mark>٥ -</mark> باب في أخذ الزكاة من الأوسط، والرِّجر عن أخذ المصدِّق خيار المال إلّا إذا طابتْ نفسُ معطيها

• عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاد بن جبل إلى اليمن، فأوصاه، وكان من وصيته: "إيّاك وكرائمَ أموالهم، واتّقِ دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينه وبين الله حجاب".

متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الزكـاة (١٤٩٦) ومسـلم في الإيمان (١٤٩) كلاهما من حديث زكريـا ابن إسـحاق، عن يحـيى بن عبد الله بن صـيفي، عن أبي معبـد مـولي ابن عبـاس، عن ابن عباس، فذكره في حديث طويل.

• عن أبي بن كعب، قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - مصدّقًا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلّا ابنة مخاض. فقلت لَهُ: أدّ ابنة مخاض فإنّها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتيّة فقينة سمينة فخذها. فقلت لهُ: ما أنا بآخذٍ ما لم أُومرْ به وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك قريبٌ فإن أحببت أنْ تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليّ فافعل، فإن قبله من قبلته وإن ردّة عليك ردتُهُ. قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليّ حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لَهُ: يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ منى صدقة مالى وأيم الله ما قام في مالى

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رسوله قط قبله فجمع لَهُ مالي فزعم أن ما على فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبي علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله! خذها، فقال لهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك" . قال: فها هي ذه

يا رسول الله! قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها ودعا لَهُ في ماله بالبركة. حسن: رواه أبو داود (١٥٨٣) عن محمد بن منصور، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، قال (فذكره).

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنّه مدلّس، ولكنّـه

صرّح بالتحديث.

وصحَّحه ابن خزيمة (٢٢٧٧) ، وابن حبان (٣٢٦٩) ، والحاكم (١/ ٢٩٩ - ٤٠٠) وعنه البيهقيّ (٤/ ٩٦) كلّهم من هذا الوجه.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" .

قالُ عمارة بن عمرو: "فضربُ الدّهرُ ضربةً، فولاني مروان صدقة بَلي، وغُذرة في زمن معاوية، فمررتُ بهذا الرجل، فصدّقت ماله ثلاثين حقّة فيها فحلّها على ألف وخمسمائة

بعیر" .

قال ابن إسحاق: قلت لعبد الله بن أبي بكر: ما فحلُها؟ قال: في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثون حقّة أخذ منها فحلها. وفي الباب ما رُوي عن المغيرة بن شعبة، قال: قال عثمان بن أبي العاص - وكان شابا: "وفدنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدني أفضلهم أخذا للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "قد أمرتك على أصحابك، وأنت أصغرهم، فإذا أممت قومًا فأمّهُم بأضعفهم، فإن وراءك الكبير والصغير والضّعيف وذا الحاجة، وإذا كنت مصدّقًا لا تأخذ الشافع وهي الماخض ولا الرُّبَّي ولا فيل الغنم، وحزرة الرَّجُل هو أحق بها منك، ولا تمسَّ القرآن فحل الغنم، وحزرة الرَّجُل هو أحق بها منك، ولا تمسَّ القرآن غمرة خير من الدنيا وما فيها، وحجَّة خير من عمرةٍ ".

رواه الطبرانيّ في الكبير (٩/ ٣٣) عن أحمد بن عمرو الخلال المكيّ، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا هشام بن سليمان، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن سعيد بن عبد الملك، عن المغيرة بن شعبة، فذكره.

قال الهيثميّ في" المجمع "(٣/ ٧٤):" فيه هشام بن سليمان، وقد ضعّفه جماعة من الأئمّة ووثقه البخاريّ ".

قُلت: في ترجمتــه في" التهــُــذيب "قــُــال البخـــاريّ في البيوع:" قال لي إبراهيم بن المنذر: أنا هشام،

أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مـولى ابن عمر في بيع الثمرة إذا أُبِّرت ".

قال التافظ: فالبخاري روي له هذا الحديث في هذا الموضع في المتابعات، وأورده بألفاظ الشواهد؛ ولذا لم يذكر المتقدّمون أنه من رجاله، ثم هو رواه من حديث ابن جريج، وأما روايته عن غير ابن جريج ففيه وهم كما قال العقيليّ.

قلت: وهذا الحديث ليس من حديث ابن جريج.

وقال الحافظ في التقريب:" مقبول ".

وَأَما قول الهيثميّ: " وثَّقه البخاريّ فلم أجده لا في "التاريخ الكبير، ولا في "التاريخ الكبير، ولا في "تهذيب الكمال "وفروعه، فليتأكّد.

• عن عبد الله بن معاوية الغاضري -من غاضرة قيس- قال النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاث من فعلهن فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كُل عام، ولا يُعطي الهرمَة، ولا الدَّرنَة، ولا المريضة ولا الشرط اللَّئيمَة، ولكن من وسلط أموالكم فإنَّ الله لم يسألكم خيرة ولم يأمركم بشره "

حسن: رواه أبو داود (۱۵۸۲) قال: قـرأتُ في كتـاب عبـد اللـه بن سـالم بحمص عنـد آل عمـرو بن الحـارث الحمصـيّ، عن الزُّبَيْديّ، قال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضريّ، فذكره.

الزَّبَيْديِّ هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيِّ، ثقة من رجال

الصحيح.

وعبد الله بن معاوية الغاضريّ لـه صـحبة كمـا قـال أبـو حـاتم الرازي وابن حبان وغيرهما.

وقُولُ أَبِي دَاود:" قُرأَتُ في كتابه يدل على أنه لم يسمع هـذا الحـديث، وإنمـا رواه من طريـق الوجـادة، وهي إحـدى أنـواع التّحمّل، كما أنّ فيـه انقطاعًـا بين يحـيى بن جـابر، وجبـير بن

فير.

وقد جاء متصلًا، رواه الطبرانيّ في "الصغير" (000) عن علي بن الحسن بن معروف الحمصي، حدّثنا أبو تقي عبد الحميد بن إبراهيم، حدّثنا عبد الله بن سالم، عن محمد بن الوليد الزُّرَيديّ، حدّثنا يحيى بن جابر الطائي، أنّ عبد الرحمن بن جبير حدّثه أنّ أباه حدّثه أن عبد الله بن معاوية الغاضريّ حدثهم، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (فذكر الحديث).

وهذا إسناد حسن من أجل أبي تقي عبد الحميد بن إبراهيم فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد قال الحافظ في "التلخيص" بعد أن عزاه لأبي داود: ورواه الطبراني وجوَّد إسناده ".

ورواه أيضًا البيهقيّ (٥/ ٩٥ - ٩٦) من طريق يعقوب بن سفيان (وهو في كتابه" المعرفة" ١/ ٢٦٩) ، ثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحارث، حدثني عبد الله بن سالم، بإسناده، مثله.

وإسحاق بن إبـراهيم هـو ابن العلاء الحمصـي ضـعيف، ولكنـه توبع في الإسناد الأول. وزاد الطـبرانيّ والـبيهقي في آخــر الحــديث: "وزكّي عبــد نفسه" . فقال رجل: ما تزكيـة المـرأ نفسـه يـا رسـول اللـه؟ قال: "يعلم أنّ الله معه حيث ما كان" .

وقوله: "يعلم أن الله معه" . كقوله تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [سورة الحديد: ٤] . والمراد بالمعية في هذه الآية وغيرها علمه سبحانه بعباده، وإحاطته بهم، واطلاعه عليهم وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم، ولا أنه معهم في الأرض.

سئل محمد بن يحيى، عن حديث عبد الله بن معاوية عن قوله: "ليعلم العبد أنّ الله معه حيث كان" قال: ويريد أنّ الله علمه محيط بكل مكان، والله على العرش ". ذكره الذهبيّ في" العلو "(٤٦٢).

وفي الباب ما جاء عن عائشة أنها قالت: " مُرَّ على غُمَرَ بن الخطّاب بغنم من الصَّدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال: ما هذه الشَّاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون! لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطَّعَامِ "، رواه مالك في الزكاة (٢٨).

٦ - باب ما جاء في رضا المصدِّق

• عن جرير بن عبد الله، قال: جاء ناسٌ من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنّ ناسًا من المصدّقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أرضوا مصدّقيكم ".

وفي روايـةً:" أَذا أتـاكم المصـدِّق فليصـدر عنكم وهـو عنكم راض ".

صحيًح: رواه مسلم في الزكاة (٩٨٩) من طرق، عن محمد بن أبي إسماعيل، ثنا عبد الـرحمن ابن هلال العبْسـيّ، عن جريـر بن عبد الله، فذكره. والرواية الثانية: رواها في آخر كتاب الزكاة من طرق، عن إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا داود، عن الشعبي، عن جريـر بن عبد الله، فذكره.

قال جرير:" ما صدر عنّي مصدِّق منذ سمعتُ هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا وهو عنّي راضٍ ".

الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وهو عنّي راض ".
وأمّا ما روي عنه مرفوعًا:" إذا أتاكم المصدِّق فلا تكتموه شيئًا، فإن عدل عليكم فهو خير له، وإن جار عليكم فهو خير لكم وشرِّ عليها. فالصِّحيح وقف، برويه الشيباني، واختلفوا عليه: فرواه أبو معاوية الضّرير، عن الشيبانيّ، عن الشّعبيّ، عن الشّعبيّ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قاله مهدي بن حفص عنه.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم المصدِّق فلا يصدر إلّا وهو راضٍ".

حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (٥٨٠٣) عن محمد بن عبد الله الحضرميّ، قال: حدّثنا محمد بن طريف البجليّ، قال: حدّثنا محمد بن فضيل، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النّهديّ، عن أبي هريرة، فذكره.

قالُ الطبرانيِّ: لم يُروَ هـذا الحـديث عن عاصـم إلَّا محمـد بن فضيل، تفرَّد به محمد بن طريف، ولا يُروي عن أبي هريـرة إلَّا بهذا الإسناد.

قلت: إســناده حســن من أجــل محمــد بن طريــف فإنه "صدوق" كما في التقريب، وقـد وثقـه ابن سـعد، وذكـره ابن حبان في "الثقات".

وقال أبو زرعة: "محلّه الصّدق" . فلا يضرُّ تفرده.

رواه أبو داود (۱۵۸۸) عن عباس بن عبد العظیم ومحمد بن المثنی، قالا: حدّثنا بشر بن عمر، عن أبي الغصن، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن أبيه،

فذكره.

وصخر بن إسحاق وشيخه عبد الرحمن بن جابر "مجهولان". وأمّا ما رُوي عن بشير بن الخصاصية، قال: قلنا: إنّ أهل الصّدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: "لا" . ففيه أيضًا رجل مجهول.

رواه أبو داود (١٥٨٦) عن مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد - والمعني - قالا: حدّثنا حمّاد، عن أيوب، عن رجل يقال له: ديْسـم -وقال ابن عبيد: من بني سدوس-، عن بشـير بن الخصاصية، فذكره.

قال أبو داود: حدّثنا الحسن بن علي ويحيي بن موسي قالا: حدّثنا عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، بإسناده ومعناه إلّا أنه قال: "قلنا يا رسول الله! إنّ أصحاب الصدقة يعتدون علينا".

قال أبو داود: رفعه عبد الرزاق عن معمر. انتهى. أي أن ديسم لم يرفعه، بل أوقفه على بشير بن الخصاصية إلّا في إسنادهما رجل يقال له: ديسم لا يعرف من هو، ومع ذلـك ذكره ابن حبان في الثقات، وفيه دليل على توثيق المجاهيل. ٧ - بـاب إذن الإمـام للعامـل على الصّـدقة أن يـتزوّج ويتخـذ خادمًا، ويبني مسكنًا من الصّدقة

• عن المستورد بن شدّاد، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن لَهُ مسكن لم يكن لَهُ مسكن فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن لَهُ مسكن فليكتسب مسكنا".

صحيح: رواه أبو داود (٢٩٤٥) عن موسى بن مروان الـرّقي، حدّثنا المعاني، حدّثنا الأوزاعيّ، عن الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستٍورد بن شدّاد، فذكره.

قال أبو داود: قَالَ أَبُو بَكْرِ (يعني المعافي - كما في صحيح ابن خزيمة) أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَن اتَّخَذَ عَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ".

وصـحّحه ابن خزيمـة (٢٣٧٠) ، والحـاكم (١/ ٤٠٦) كلاهمـا من طريق المعاني، به، إلّا أنهما قالا: عبد الـرحمن بن جبـير، وزاد الحـاكم نسـبته إلى جـدّه نفـير. وقـال: "على شـرط البخـاريّ ومسلم".

هُكَــذا جـاء في أكــثر المصـادر، وجبـير بن نفـير روي عن المستورد كـذلك كمـا في تهـذيب المـزي، وأشـار إلى الخلاف فيه، وكلاهما ثقة فلا يضرُّ هذا الاختلاف.

والمعافي هو ابن عمران الموصليّ كما نسبه ابن خزيمة. والمعافي هو صاحب كتاب "الزهد" إلّا أني لم أقف عليه. وللحديث إساد آخر، رواه الإمام أحمد (١٨٠١٥، ١٨٠١٧، ١٨٠١٩) من طرق عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة والحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، قال: سمعت المستورد ابن شدّاد يقول: سمعت النبيّ صلى الله عليه المستورد أبن شدّاد يقول: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول (فذكر الحديث بنحوه) . وزاد فيه: "أو دَابَّةً فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذْ

وابن لهيعة فيه كلام معروف غير أنه توبع كما سبق إلّا على هذه الزّيادة فإني لم أجد من تابعه، إلّا من وجه مقطع كما سبق.

وحديث ابن لهيعة بتمامه أعلّه أبو حاتم الرازيّ -كما في العلل لابنه (٦٣٦) - بما ليس بقادح.

٨- بــاب للعامــل على الصّــدقة رزق لقولــه تعــالى: {إِنَّمَــا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠]

• عن ابن السّاعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصّدقة فلا فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة. فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خد ما أُعطيت فإني عملت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فعمَّلني, فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله - صلى الله عمَّلني, فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "إذا أُعطيتَ شيئًا من غير أنْ تسال فكل وتصدق".

متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (١٠٤٥: ١١٢) عن قتيبة بن سعيد، حـدّثنا اللّيث، عن بكـير، عن بسـر بن سـعيد، عن ابن الساعديّ المالكي، فذكره.

ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٣٦٤) وقال: ابن السّاعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد ابن أبي سرح.

وهو كما قال، وكذلك نسبه أيضًا البخاريّ في الرواية الآتية. حيث رواه في الأحكام (٢١٦٣) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، أخبرني السائب اين يزيد ابن أخت نمر، أنّ حويطب بن العزي أخبره، أنّ عبد الله بن السعدي، أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: "ألم أُحدَّث أنّك تلي من أعمال النّاس أعمَالا، فإذا أُعْطيت العُمَالة كرهتها فقلت: بلى. فقال عمر: فما تريد إلى ذلك، قلت: إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على وأعبدًا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على

المسلمين، قال عمر: لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرَّةً مالاً، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي - صلى الله عليه أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " خذه فتموَّلهُ وتصدَّق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك ".

٩ - باب التغليظ عَلى الساعِّى الماكس

• عن أبي الخير قال: عرض مسلمه بن مخلد -وكان أميرا على مصر- على رُويفع بن ثابت أنْ يوليه العشور فقال: إني سمعت رسول الله - يقول:" إنَّ صاحب المكس في النار ".

حسن: رواه الأمام أحمـد (١٧٠٠١) عن قتيبـة بن سـعيد، قـال: حــدّثنا ابن لهيعــة، عن يزيــد بن أبي حبيبــة، عن أبي الخــير،

قال (فذكره) .

وابن لهيعة فيه كلام معروف من أجل اختلاطه ولكن رواه عنه قتيبة بن سعيد قبل اختلاطه ورواه الطبرانيّ في الكبير ( ٤٤٩٣) من وجه آخر عن ابن لهيعة. وزاد فيه: يعني العاشر، وبه أعلّه الهيثميّ في" المجمع" (٣/ ٨٨) فإنه لا يفرّق بين ما روى عنه قبل الاختلاط وبين من روى عنه بعد الاختلاط فتنبّه لـذلك فإن معرفة ذلك مهمّ جدّاً؛ لأن الحكم على الحديث يختلف بحسب ذلك.

يعلق بحسب دنت. والماكس: هو العشّار الذي يجمع الصدقات وينتقص من حقوق المساكين، ولا يعطيهم إياها بالتمام، فهو حينئذ صاحب مكس يخاف عليه الإِثم والعقوبة، قاله البيهقي في السنن (٧)

فرويفع بن ثابت لم يقبل العمل على الصدقات تورعا وإلا فقد جاء في فضل العامل على الصّدقة بالحق كالغازي في سـبيل الله. • عن عثمان بن أبي العاص الثقفيّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تفتح أبواب السماء نصف الليل، فينادي مناد: هل من داع فيستجاب لَـهُ، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها، أو عشّارًا".

حســـن: رواه الطـــبرانيّ في الكبــير (٩/ ٥١)، وفي الأوسط (مجمع البحرين ١٣٨١) عن إبراهيم ابن هاشم البغـوي، ثنا عبد الرحمن بن سـلّام الجمحيّ، ثنا داود بن عبـد الـرحمن العطّـار، عن هشـام ابن حسـان، عن محمـد بن سـيرين، عن عثمان بن أبي العاص، فذكره.

قـال الطـبرانيّ: لم يـروه عن هشـام إلّا داود، تفـرّد بـه عبـد

الرحمن.

قلت: عبد الرحمن بن سلام هـو الجمحيّ مـولاهم، أبـو حـرب البصريّ، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات ( ٨/ ٣٧٩) فلا يضرّ تفرّده فإنه في أقلّ تقدير حسن الحديث.

ورواه أيضًا الطبرانيّ في الكبير (٩/ ٤٤) من وجه آخر عن كلاب بن أمية أنه لقي عثمان بن أبي العاص فقال: ما جاء بك؟ فقال: استعملت على عشر الأبلة فقال عثمان: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّ الله يحدو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلّا لبغي بفرجها أو لعشّار".

أورده الهيثميّ في "مجمع الزوائد" (٣/ ٨٨) ، وعزاه إلى الطبرانيّ في الكبير ولم يقل فيه شيئًا.

وأما ما روي عن الحسن، قال: مرّ عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة، فقال: ما يجسلك هاهنا؟ قال: استعملي هذا على هذا المكان عني زيادًا-، فقال له عثمان: ألا أحدّ ثك حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: بلي. فقال عثمان: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

يقول: "كان لداود نبي الله عليه السلام من الليل ساعه يوقظ فيها أهله فيقول: يا آل داود! قوموا فصلُّوا، فإن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار". فركب كلاب بن أمية سفينة فأتي زيادا فاستعفاه فأعفاه ". فهو ضعيف.

رواه الإمام أحمد (١٦٢٨١) ، والطبراني في الكير (٩/ ٤٦) ، وفي الدعاء (١٣٩) من طريق علي بن زيد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، نحوه.

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، والحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص على الصحيح.

وكذلك لا يصح ما روي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" لا يدخل الجنة صاحب مكس" فهو ضعيف.

رواه أبو داود (۲۹۳۷) عن عبد الله بن محمد النفيلي، حدّثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، فذكره.

ورواه أحمــد (۱۷۲۹٤، ۱۷۳۵۶) وصــحّحه ابن خزيمــة (۲۳۳۳) ، والحاكم (۱/ ٤٠٤) والبيهقي (۷/ ۱٦) كلّهم من طريق محمـد بن إسحاق، به.

قلت: إسناده ضعيف من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلّس وقد عنعن، ولم أقف على تصريح منه، فإنه يحسّن حديثه إذا صرَّح وإلّا فيضعّف.

والمقصود من الحديث هو العشّار كما جاء تفسيره في بعض الروايات. والمكس هو النقصان. قال الخطابي: "صاحب المكس: هو الذي يعشّر أموال الناس، ويأخـذ من التجّـار إذا مـرّوا عليـه، وعـبروا بـه مكسّـا باسـم العشر".

وفي الباب عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للأمراء! ويل للعرفاء! ويل للأمناء! ليتمنين أقوام يوم القيامة أنّ ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السَّماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء".

رواه أحمــد (٨٦٢٧) ، وأبــو يعلى (٦٢١٧) كلاهمــا من حــديث هشام الدستوائي، عن عبـاد بن أبي علي، عن أبي حـازم، عن أبى هريرة، فذكره.

وصححه الحاكم (٤/ ٩١) وقال: "صحيح الإسناد" .

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عباد بن أبي على بعد أنّ روى الحديث المذكور: "هذا حديث منكر". وقد رواه أيضًا ابن حبان (٤٤٨٣) من وجه آخر عن هشام بن حسان، عن أبي حازم مولى أبي رهم الغفاري عنه.

وأبـو حـازم مـولى أبي رهم الغفاري التمار قال فيه الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة. وأما ما نقل من توثيق أبي داود كما في تهذيب الكمال، فهو لأبي حازم الأنصاريّ البياضي، كما جنح إليه ابن حجر في التهذيب.

وكذلك لا يصح ما روي عن يزيد بن شريك العامري قال: سمعت مروان يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة! حدثني حديثاً سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليوشكن رجل يتمنى أنه خَرَّ من عند الثريا، وأنه لم يل من أمر الناس

رواه أحمـد (۱۰۹۲۷) واللفـظ لـه، والـبزار -كشـف الأسـتار (۱۸۶۳) كلاهمـا من حـديث شـيبان، عن عاصـم، عن يزيـد بن شريك العامري، فذكره. وصححه الحاكم (٤/ ٩١) ورواه من طريق حماد بن سلمة، أنبأ عاصم بن بهدلة، عن يزيد بن شريك، أن الضحاك بن قيس بعث معه بكسوة إلى مروان بن الحكم، فقال مروان للبواب: انظر من بالباب؟ قال: أبو هريرة، فأذن لَهُ، فقال: يا أبا هريرة! حدّثنا شيئًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

قلت: وفيه يزيد بن شريك العامري، لم أقف على ترجمته، والمتن فيه نكارة واضحة، كما قال الذهبيّ في الحديث السابق.

جمـوع أبـواب الـترغيب في أداء الزّكـاة والصّـدقات ووجـوه إنفاقها

قَالَ الله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَةِ قُلُومِينَ وَفِي سَبِيلِ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( ١٠) } [التوبة: ٢٠] .

يجوز صرفُ أموال الزكاة لصنفٍ واحدٍ من الأصناف الثمانية في قول جمهور أهل العلم، وإنْ صرفها لجميع الأصناف فهو أولى.

١ - باب الغبطة في إكثار المال للإنفاق

• عن ابن مسعود، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا حسد إلّا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٠٩) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٦) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثني قيس (هو ابن أبي حازم) ، عن ابن مسعود، فذكر الحديث. • عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "لا حسد إلّا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجلٌ آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار".

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (٧٥٢٩) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٥) كلاهما من حديث سفيان، حدّثنا

الزهري، عن سالم، عن أبيه، فذكره.

• عن أبي هريــرة، أن رســول اللــه صـلى اللــه عليــه وسلم قال: "لا حسد إلّا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جارٌ لَهُ فقال: ليتـني أوتيتُ مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه اللـه مـالا فهو يهلكه في الحقّ، فقال: رجـل ليتـني أوتيت مثـل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل".

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (٥٠٢٦) عن علي بن إلى إلى المعت عن سليمان، سمعت

ذكوان، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم "لا حسد إلّا في اثنتين: رجل أباه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا، لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقّه، فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل".

صحيح: رواه أبو يعلي (١٠٨٥) عن عثمان، حدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، فذكره.

وإسناده صحيح، يزيد بن عبد العزيز هو ابن سياه الأسديّ الحماني ثقة من رجال الشيخين. ورواه الإمام أحمد (١٠٢١٥) عن يحيى بن آدم بإسناده إلّا أنه لم يذكر لفظ الحديث، وإنما أحال على حديث أبي هريرة، فقال: مثله سواء.

فكأنّ الأعمش يروي من وجهين عن أبي صالح وهو ذكوان، عن أبي سعيد. وعن أبي هريرة، ولفظهما سواء. إلا أن أبا حاتم يرى أنّ الحديث لأبي هريرة. العلل (١٦٧٢) .

وأورده الهيثميّ في المجمّع (٢/ ٢٥٧) وعـزاه إلى أبي يعلى وقال: رِجاله رجال الصّحيح، ورواه البرّار، نحوه.

• عن أبي كبشة الأنماري، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ثلاثة أقسم عليهن وأحدكم حديثا فالحفظوه قال: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلّا زاده الله عزّا، ولا فتح عبدٌ باب مسألة إلّا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثًا فاحفظوه قال: إنما الدنيا لأربعة نقر: عبدٍ رزقه الله مالا وعلمًا فهو يتَّقي فيه ربه ويصلُ فيه رحمه ويعلم لله فيه حقًا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله عالا لعملت بعمل فلان فهو فهو صادق النية يقول لو أنّ لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيَّته فأجرهما سواءٌ، وقد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً فهو ولا يعلم الله فيه حقًا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه ولا يعلم الله فيه ربه ولا تصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقًا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أنّ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيَّته فوزرهما سواءٌ".

حسن: رواه الترمذي (٢٣٢٦) عن محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، حدّثنا عبادة بن مسلم، حدّثنا يونس بن خبّاب، عن سعيد الطّـائيّ أبي البخــتريّ، أنــه قــال: حــدّثني أبــو كبشــة الأنماري (فذكره) . قال الترمذيّ: حسن صحيح.

وإسناده حسن من أجل الكلام في يونس بن خبّاب تُكلم فيه لسوء معتقده؛ لأنه كان غاليًا في تشيّعه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن ما يرويه مؤيّدًا لبدعته. وله طرق أخرى منها مـا رواه وكيـع، عن الأعمش، عن سـالم بن أبي الجعد، عن أبي كبشة الأنماريّ، نحوه.

ومن هذا الطريق رواه الإمام أحمد (١٨٠٠٤) ، وابن ماجه (٤٢٢٨) ، والفريابي في فضائل القرآن (١٠٥) . وسالم بن أبي الجعد ثقة إلّا أنه يرسل كثيرًا إلا أنه لم ينكر إدراكه لأبي كبشة، وإن

كان رواه عبد الـرزاق عن معمـر، عن منصـور، عن سـالم بن أبي الجعـد، عن ابن أبي كبشـة، عن أبيـه، عن النـبيّ - صـلى الله عليه وسلم -.

ومن هـذا الوجـه رواه أيضًا ابن ماجـه (٤٢٢٨) والطريقـان محفوظان، وابن أبي كبشة لا يعرف، ولكنه توبع.

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "إنّما الحسد في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فقام به، فأحلّ حلاله وحرّم حرامه، ورجل آتاه الله مالًا فوصل منه أقاربه ورحمه وعمل بطاعة الله فيه".

رواه الطبراني في الكبير (قطعة جنزء ١٣ - ١٤ (٢٨)، وفي الأوسط (٢٣٣) عن أحمد بن رشدين، قال: حدّثنا روح بن صلاح، قال: حدّثنا موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عبد الله ابن عمرو، فذكره.

وفیه روح بن صلاح، ویقال له: ابن سبابة قال ابن عدی: "وأظنه مصری ضعیف، یکنی أبا الحارث، وذکر له حدیثین وقال: هذان الحدیثان بإسنادیهما لیسا بمحفوظین، ولعل البلاء فیه من عیسی (بن صالح المؤدّن بمصر، ثنا روح بن صلاح) هذا فإنه لیس بمعروف، ولروح بن سبابة أحادیث لیست بالکثیرة عن ابن لهیعة، واللیث وسعید بن أبی أیوب، ویحیی بن أیوب، وحیوة وغیرهم، وفی بعض حدیثه نکرة". انتهی.

وقال ابن حجر في اللسان (٢/ ٤٦٦): "ذكره ابن يونس في تاريخ الغرباء فقال: من أهل الموصل قدم مصر، وحدّث بها، رويت عنه مناكير، وقال الدارقطنيّ: ضعيف في الحديث، وقال ابن ماكولا: ضعّفوه".

قلت: ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٢٤٤). وأما الهيثمي فتضارب قوله فيه، فقال في كتاب الصلاة في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٥٦): "رواه الطبراني في الكبير، وفيه روح بن صلاح ضعّفه ابن عدي، ووثقه ابن حبان، وقال

الحاكم: ثقة مأمون".

ثم أعاد ذكره في كتاب الزكاة "المجمع" (٣/ ١٠٨) فقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون. انتهى.

قلت: وخَالفَـه عبـد اللـه بن المبـارك فـرواه في الزهـد ( ١٢٠٤) عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا عليه، وهذا أشبه.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن يزيد بن الأخنس، وكانت له صحبة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنافس بينكم إلا في الاثنتين: رجل أعطاه الله عزّ وجلّ القرآن، فهو يقوم به آناء اللّيل والنهار، فيتبع ما فيه، فيقول الرجل: لو أعطاني الله مثل ما أعطى فلانًا فأقوم به مثل ما يقوم به فلان. ورجل أعطاه الله مالًا فهو ينفق ويتصدق فيقول الرجل مثل ذلك.

رواه الإمام أحمد (١٦٩٦٦) ، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٣٩) ، وفي الأوسط (٢٢٩٢) ، وفي

الصغير (١/ ٤٨ - ٤٩) كلّهم من طريق الهيثم بن حُميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسي، عن كثير بن مرة، عن يزيــد بن الأخنس، فذكره.

وزاد أحمد: فقال َ رجل: يا رسول الله! أرأيتك النجدة تكون في الرجل؟ . . .

## . (سقط باقى الحديث)

وأشار الهيثمي أيضًا إلى هـذا السّـقط، وقـد وجـدنا تكملـة الحديث عند الفريابيّ في "فضائل القرآن" (١٠٧) وهـو جـواب النبيّ - صلى الله عليـه وسـلم - قـال: ليسـت همـا بعـدل، إنّ الكلب ليهرُّ من وراء أهله ".

وأعتقد أنَّ السَّقطُ في المسند سببه أن عبد الله بن أحمد وجده في كتاب أبيه بخطه، قال عبد الله: وجدتُ في كتاب أبي بخطٌ يده قال: كتب إليَّ أبو توبة الربيع بن نافع -وكان في كتابه-: حدّثنا الهيثم بن حُميد، فذكره.

في كتابه-: حدّثنا الهيثم بن خُميد، فذكره، قال الطبراني في "الصغير": "لا يُروى عن يزيد بن الأخنس، وهو أبو معن ابن يزيد، وهو وابنه قد صحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا بهذا الإسناد، تفرّد به الهيثم".

وقال في الأوسط: "لم يسند يزيد بن الأخنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثًا غير هذا، تفرّد به ابن زيد بن واقد"

وأورده الهيثمي في موضيعين من "المجميع" في كتياب الصلاة (٢/ ٢٥٦) وعزاه إلى "الكبير" وحده وقال: "رجاله ثقات".

وذكـره في كتـاب الزكـاة (٣/ ١٠٨) وقـال بعـد أن أشـار إلى التقــط الــذي وقــع في مســند أحمــد: "رواه أحمــد كتابــة، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط "وفيه سليمان بن موسي، وفيه كلام، وقد وتّقه جماعة" ِ.

ولم يُشر إلى الصغير، كما أنه لم يُشر إلى العلّه التي في الإسناد وهما الانقطاع فإن موسي بن سليمان لم يدرك كثير بن مرة كما قال أبو مسهر، نقله المزي في تهذيب الكمال. وسليمان بن موسى وهو القرشي الأموي الأشدق هو فقيه أهل الشام، تكلّم فيه البخاريّ والنسائيّ، ووثقه ابن معين.

وقــال أبــو حــاتم: "محلــه الصــدق، وفي حديثــه بعض الاضطراب" . غير أنه حسن الحديث.

وقوله: وإن الكلب ليهر من وراء أهله "يقال: هر الكلب يهر أهله "يهر الكلب يهر النباح. من باب ضرب، هريرا: إذا صوت، وهو دون النباح. والمعنى أن الشجاعة غريرة في الإنسان، فهو يلقي الحروب، ويقاتل طبعًا وحمية لا حسبة فضرب بالكلب مثلا إذا كان من طبعه أن يهر دون أهله ويذب عنهم، بريد أن الجهاد والشجاعة ليسا بمثل القراءة والصدقة". كذا في النهاية لابن الأثير.

وفي الباب أيضًا عن سمرة بن جندب، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس في الدنيا حسد إلّا في اثنتين: الرجل يحسد الرجل أن يعطيه الله المال الكثير، فينفق منه، فيكثر النفقة ويقول الآخر: لو كان لي

مثل هذا لأنفقت مثل ما ينفق وأحسن فهو يحسده، ورجل يعلم يقرأ القرآن فيقوم به بالليل وعنده رجل إلى جنبه لا يعلم القرآن فهو يحسده على قيامه، وعلى ما علمه الله عنر وجلّ القرآن، فيقول: لو علمني الله مثل هذا القمتُ مثل ما يقوم ".

رواه الطبرانيّ في الكبير (٢٠٦٤) عن موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سـمرة، ثنا جعفر بن سـعد بن سـمرة، عن خبيب بن سـليمان بن سـمرة، عن أييه، عن سـمرة بن جندب، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال (فنكره) . وفيه سلسلة من الضّعفاء وهم:

محمـد بن إبـراهيم بن خـبيب، وشـيخه جعفـر بن سـعد بن سمرة، وشيخه خبيب بن سليمان بن سمرة. ولذا قال الهيثميّ في" المجمع "(١/ ٢٥٦):" رواه الطبرانيّ في الكبير، وفي إسناده بعض ضعف، ورواه البرّار بإسناد ضعيف ".

۲ - باب تمنی الخیر

• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كان عندي أحدُّ ذهبًا أحببت أن لا يأتي ثلاث، وعندي منه دينار -ليس شيء أرصده في دين عليَّ- أجد من يقبله ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في التمني (٧٢٢٨) عن إسحاق بن نصر، حـدّثنا عبـد الـرزاق، عن معمـر، عن همّـام: سـمع أبـا هريرة، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

وأُخْرَجه مسلم في الزكاة (٩٩١) من طُـرق عن أبي هريـرة،

حوه.

وقوله: ٕ أرصده أي أعدُّه.

• عن أبي ذرّ قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم " ما يسُرُّني أنَّ عندي مثل أُحُدٍ هـذا ذهبا تمضي عليَّ ثالثةٌ وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدينٍ إلا أن أقول به في عبـاد اللـه هكـذا وهكـذا وهكـذا عن يمينـه وعن شـماله ومن خلفه ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (٦٤٤٤) ، ومسلم في الزكاة (٩٩٢) كلاهما من حديث الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أبي ذرّ في حديث طويل.

• عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه: "يا عائشة! ما فعلت الذّهبُ ". فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة فجعل يقلبها بيده ويقول: "ما ظنُّ محمد الله عز وجل لو لقيه وهذي عنده؟! أنفقيها".

حُسَـن: َ رَوْاهُ الْإِمـامُ أَحمـد (۲۲۲۹ٌ۲) ، (۲۵۹۲) ، والبغـويّ في شرح السنة (۱٦٥٨) وصحّحه ابن حبان (۳۲۱۲) كلّهم من طرق عن محمد بن عمرو، قال: حدّثني أبو سلمة، قال: قالت عائشة (فذكرته)،

واسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة اللَّيثيِّ، وهو صدوق، حسن الحديث.

• عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - التفت إلى أحد فقال: "والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أحدا يُحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يـوم أمـوت أدع منه دينارين، إلا دينارين أعـدهما لـدين إن كان". فَمات وما ترك دينارا، ولا درهما، ولا عبدا، ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير.

حسن: رواه أحمد (۲۷۲٤) وأبو يعلى (۲۸۸۶) والبزار - كشف الأستار (۳۸۸۲) وعبد بن خُميد (۵۹۸) كلهم من حديث هلال بن خالت عمل من حديث المام المام فذكر من

خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل هلال بن خباب العبدي مولاهم أبو العلاء البصري، فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

٣ - باب فضل صدقة المرء بأحبّ ماله لله عزّ وجلّ

• عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا من نخل وكان أحب أموال إليه بيرحاء كانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم عدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَثَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ١٩٤] . قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن الله تبارك وتعالى يقول: {لَنْ تَنَالُوا أَبِرَّ حَثَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحب أموالي إلى بيرحاء البيرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحب أموالي إلى بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله! حيث شئت، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بخ ذلك مالٌ رابح! ذلك مال رابحُ! وقد سمعت ما قلت فيه وإنِّي أرى أن تجعلها في الأقربين" . فقال أبو طلحة:

أفعل يا رسول الله! فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمِّه.

متفق عليه: رواه مالك في الصدقة (٢) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنّه سمع أنس بن مالك يقول (فذكره) . ورواه البخاريّ في الوكالة (٢٣١٨) ، ومسلم في الزكاة (٩٩٨) ٩٩٨) كلاهما عن يحيى بن يحيي، قال: قرأت على مالك، به.

ع - بابٍ إنّ الله لا يقبل الصّدقة إلّا من الكسب الطّيّب

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من تصدَّق بعدل تمرةٍ من كسبٍ طيِّب -لا يقبل الله الا الطيب- إن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يـربيّي أحدكم فلوَّه حتى تكون مثل الجبل".

عبد الرحمن - هـو ابن عبـد اللـه بن دينـار، عن أبيـه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

قال البخاريّ: "تابعه سليمان، عن ابن دينار، وقال ورقاء: عن ابن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريـرة، عن النـبيّ

- صلى الله عليه وسلم -.

ورواه مسلم بن أبي مريم، وزيد بن أسلم، وسهيل بن أبي صلح، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه عليه وسلم -" انتهى قول البخاريّ.

قلت: رواه مسلم في الزكاة (١٠١٤) من وجه آخـر عن سـعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة يقول (فـذكره) . ورواه أيضًـا من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ورواه أيضًّا من حديث زيد بن أسلم، عن أبي صَالَح، عن أبي

هريرة، فذكره.

وألَفاط مسلّم نحو ألفاظ البخاريّ إلا أن البخاريّ لم يسق اختلاف الألفاظ في المتابعات بخلاف مسلم فإنه ساقها.

ومن الذين تابعوه أيضًا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنّ الله

يقبل الصّدقة ويأخذها بيمينه، فيربّيها لأحدكم كما يربّي أحدكم مُهْره، حـتى إنّ اللّقمـة لتصـير مثـل أحـد، وتصـديق ذلـك في كتاب الله عنّر وجلّ {ألَمْ يَعْلَمُـوا أَنَّ اللّهَ هُـوَ يَقْبَـلُ التَّوْبَـةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} [سورة التوبة: ١٠٤]، {يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَـا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [سورة البقرة: ٢٧٦] ".

رُواهُ الترمذيِّ (٦٦٢) عن أبي كريب محمد بن العلاء، حدّثنا وكيع، حدّثنا عبّاد بن منصور، حدّثنا القاسم بن محمد، فذكره. قال الترمذيّ: هذا حديثِ حسن صحيح.

قلت: وهو كما قال غير أن ذكر الآية تفرّد به عباد بن منصور، عن القاسم، فقد رواه الإمام أحمد (٩٢٤٥) من طريق عبد الواحد بن صبرة، وقرنه بعباد بن منصور كلاهما سمعا القاسم بن محمد بإسناده، فذكره ولم يذكر فيه قوله: "تصديق ذلك في كتاب الله ...".

وكذلك رواه أيوب، عن القاسم بن محمد. ومن طريقه رواه الإمام أحمد (٧٦٣٤) كلاهما عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، بإسناده.

وعبّاد بن منصور، ضعف، تغيّـر بـأخره؛ ولـذا قـالوا: إنّ هـذه الزّيادة منكرة، فلعلْ تلاوة هذه الآية من كلام أبي هريرة. بل قد وقع التصـريح في روايـة ابن جريـر بـأنّ تلاوة الآيـة من كلام أبي هريـرة، ذكـره الحافـظ في الفتح (٣/ ٢٨٠) ولم يعلّـه بشيء.

وأما الترمذيّ فقال عقبه: "هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". قلت: حديث عائشة سيأتي.

ثم قال الترمذي: "وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات، ونزول الرّبّ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّماء الدّنيا، قالوا: قد تثبت

الروايات في هذا، ويؤمن بها، ولا يتوهم، ويقال: "كيف". هكذا رُوي عن مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، أنهم قالوا في هذه الأحاديث: "أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة.

وأما الجهمية: فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه! وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه (اليد) و (السمع والبصر) فتأوّلت الجهمية هذه الآيات، ونشروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا: إنّ الله لم يخلق آدم يده، وقالوا: إنّما معني اليد: القوّة.

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يـد كيـد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، فهذا تشبيه.

وأما إذا قال كما قال الله: يد، وسمع، وبصر، ولا يقول: كيف، ولا يقول: مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشيهًا، وهو كما قيال الله تبارك وتعالى في كتابه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشوري: ١١] " . انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله قوله: "فَلُوّه" بِفتح الفاء وضمّ إللّام وتشديد الواو - أي المهر،

وونه: فيون بعض الفاد وطم اللام ولسديد الواو اي الفهار، سُمَّي بذلك لأنه فَلِي عن أمَّه أي عزل وفصل. وفي رواية عند مسلم: "فلُوّه أو فصيله". ولله النّاقة إذا وفي رواية أخرى: "فَلُوَّه أو قَلُوصَه". والفصيل: ولد النّاقة إذا

وفي رواية أخرى: "فَلُوَّه أو قَلُوصَه" . والفصيل: ولد النّاقة إذا فصل من إرضاع أمِّه. والقلوص: هي الناقة الفتيـة، ولا تطلـق على الذّكر.

• عَن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم أيها الناس! إنّ الله طيّب لا يقبلُ إلا طيبًا وإنّ الله أمير المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: ٥١] وقيال: {يَاأَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا وَالْمَوْمَوْنَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَل اللهُ عَل اللهُ عَل اللهُ عَل اللهُ عَل اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ومشربه حرام وملبسُه حرامٌ وغذيَ بالحرام فأني يستجاب لذلك ".

صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (١٠١٥) عن أبي بكـر محمـد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، ثنا فضيل ابن مـرزوق، حـدثني عـدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

٥ - باب مضاعفة ثواب الصّدقة

• عَن عائشـة، أَنَّ رَسُـول اللـه - صلى اللـه عليـه وسلم - قال:" إنّ الله ليربِّي لأحدكُم التَّمرة واللَّقمة كما يربِّي أحدكم فلُوَّهُ أو فصيلهِ حتَّى يكون مثل أُحُدٍ".

صحيح: رواه أحمد (٢٦١٣٥) وصحَّحَه ابنُ حبـان (٣٣١٧) كلاهمـا من طريق عبد الصمد،

قال: حـدّثنا حمـاد (هـو ابن سـلمة) عن ثـابت، عن القاسـم بن محمد، عن عائشة، فذكرته.

وعــزاه الهيثمي في "المجمـع" (٣/ ١١١) إلى الطــبرانيّ في الأوسط.

وفاته عزوه إلى الإمام أحمد، وقال: "ولعائشة حديث يأتي بعد هذا" .

قلت: وهو الآتي.

• عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الرّجل ليتصدّق بالصّدقة من الكسب الطّيب، ولا يقبل الله إلّا الطّيب، فيتلقاه الرّحمن تبارك وتعالى بيده فيربيها كما يُـربّي أحدكم فلوّه، ووصيفه، أو قال: فصيله".

حسن: رواه البرّار -كشف الأستار (٩٣١) -، والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ١٤١٢) كلاهما من حديث إسماعيل، حـدّثني أبي، عن يحـيى بن سـعيد، عن عمـرة، عن عائشـة، فذكرته.

قال اَلبرّار: "لا نعلم رواه هكذا إلّا أبو أويس".

أورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١١٢) وقـال: "رواه الـبزّار، ورجاله ثقات" .

وقال أيضًا (٣/ ١١١): "رواه الطبرانيّ في الأوسط، ورجاله رجال الصّحيح". ظنا منه أنهما حديثان، والصّواب أنه حديث واحد، وإن اختلف بعض لفظه.

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل وهو ابن أبي أويس -واسمه عبد الله- فمختلف فيه غير أنه حصن الحديث، وهو من رجال الشيخين.

وَأَبُوهَ أَبُو أُوِيسَ الأصبحَيِّ هو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصحي أيضًا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد روى له مسلم.

٦ - باب من تصدَّق بحرام كان إصره عليه

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من جمع مالًا حرامًا ثم تصدّق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصرُه عليه".

حسن: رواه ابن حبان (٣٣٦٧) عن ابن سلم، حـدّثنا حرملـة بن يحيى، حدّثنا ابن وهب، قال: سمعت عمرو بن الحارث يقـول: حـدّثني درّاج أبـو السّـمح، عن ابن حجـيرة، عن أبي هريـرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في درّاج أبي السّـمح غـير أنـه حسن الحديث في غير أبي الهيثم.

وابن حجيرة هـو عبـد الـرحمن بن حجـيرة -مصـغرًا- البصـريّ القاضي، ثقة من رجال مسلم.

قوله: "إصره عليه" الإصْر: الإثم والعُقوبة.

٧ - باب ما جاء في إهداء غير مرغوب فيه

• عن عائشــة، قــالُت: أهــدي إلى النــبيّ صــلى اللــه عليــه وسلم ضبّ، فلم يأكله. قالت عائشة: يا

رسول الله، ألا نطعمه المساكين؟ قال: "لا تطعم وهم ما لا تأكلون" .

حسن: رواه أحمد (٢٤٩١٧) والطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - ١٤٠٩) كلاهما من حديث عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، ثنا حمّاد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، فذكرته.

قَـالَ الطـبرانيّ: الم يـروه عن حمـاد بن أبي سـليمان إلّا ابن سلمة، والثوريّ" .

قلت: وإسنادة حسن من أجل حماد بن أبي سليمان فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وأورده الهيثميُّ في "المجمع" (٣/ ١١٣) وقيال: "ورجاله موثقون" .

٨ - باب الترغيب في الصّدقة

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل "أنْفِقْ أَنْفِقْ عليك". وقال: يد الله ملأي لا تغيضُها نفقةٌ سحَّاءُ الليل والنَّهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السَّماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع ". على الماء، رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٤)، ومسلم في متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٤)، ومسلم في

متفق عليه: رواه البخـاريّ في التفسـير (٤٦٨٤) ، ومسـلم في الزكاة (٩٩٣) كلاهمـا من طريـق أبي الزّنـاد، عن الأعـرج، عن أبي هريرة، فذكره.

واللَّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم مختصر، وقد سبق تفصيله في كتاب الإيمان.

• عن أبي ذرّ، قال: "كنت أمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أُحُدٍ فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر! قال قلت: لبيك يا رسول الله! قال: ما أُحبُّ أَنَّ أُحُدًا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينارُ إلّا دينارًا أرصدُهُ الدين إلّا أن أقول به في عباد الله هكذا -حثا بين يديه- وهذا عن يمينيه وهكذا عن

شماله "، قال: ثم مشينا، فقال:" يا أبا ذر "قال قلت: لبيك يا رسول الله! قال:" إنّ الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلّا من قال هكذا وهكذا وهكذا "-مثل ما صنع في المرة الأولى- قال: ثم مشينا، قال:" يا أبا ذرِّ! كما أنت حتَّى آتيك "، قال: فانطلق حتى توارى عنِّي، قال: سمعت لغطًا، وسمعت صوتًا، قال: فقلت: لعل رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عُرض له! قال: فهممت أن أتَّبعه قال: ثم ذكرت قوله:" لا تبرح حتي قال: قال: فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت، قال: فقال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك فقال:" ذاك جبريل أتاني فقال: قلت: وإن زني وإن سرق؟ قال: وإن زني وإن سرق؟ قال: وإن زني وإن سرق؟ قال:

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاستقراض (٢٣٨٨) ، ومسلم في الزكاة (٩٩٤: ٣٢) كلاهما من طريـق الأعمش، عن زيـد بن وهب، عن أبي ذرّ، فذكره.

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر:

عن أبي ذر، قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله عليه وسلم - يمشي وحده ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني، فقال: "من هذا؟" فقلت: أبو ذر جعلني الله فداءك، قال: يا أبا ذر! تعاله "، قال: فمشيت معه ساعة، فقال:" إنّ المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلّا من أعطاه الله خيرًا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا ". قال: فمشيت معه ساعة. فقال:" اجلسن ها هنا حتى أرجع إليك ". قال: فانطلق في الحرَّة لي:" اجلس ها هنا حتى أرجع إليك ". قال: فانطلق في الحرَّة حتى لا أراه فلبث عني أطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول:" وإن سرق وإن زنى ". قال: فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبى الله! جعلنى الله فداءك من تكلم في جانب فقلت: يا نبى الله! جعلنى الله فداءك من تكلم في جانب

الحرَّة ما سمعت أحدًا يرجع إليك شيئا؟ قال:" ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرَّة، فقال: بشِّر أُمَّتك أنَّه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل؟ وإن سرق وإن زني؟! قال: نعم قال: قلت: وإن سرق وإن زني! قال: نعم قال: قلت: وإن سرق وإن زني؟! قال: نعم وإن شرب قال: قلت: وإن سرق وإن زني؟! قال: نعم وإن شرب الخمر! ".

٩ - باب أن الصدقة تطفئ الخطيئة

• عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة! الصوم جُنّـة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان أو قال: برهان "حسن: رواه أحمد (١٤٤٤١)، وصححه ابن حبان (٤١١٤)، والحاكم (٤/٤) كلهم من طريق ابن خُثيم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجـل ابن خـثيم وهـو عبـد اللـه بن عثمـان فإنه حسن الحديث.

أ - باب ما نقص مالٌ من صدقة

• عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصتْ صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلّا عزًّا، وما تواضع أحدُ إلّا رفعه الله" .

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨٨) من طرق، عن إسـماعيل بن جعفـر، عن العلاء، عن أبيـه، عن أبي هريـرة، فذكره.

وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال: ما نقص مال عبد من صدقة ...

.الحديث"

حسن: رواه الترمذيّ (٢٣٢٦) عن محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، حدّثنا عبادة بن مسلم، حدّثنا يونس بن خبّاب، عن سعيد الطّائيّ أبي البختريّ، أنه قال: حدّثني أبو كبشة الأنماري فذكره. قال الترمذيّ: حسن صحيح.

وإسناده حسن من أجل يونس بن خبّاب تكلم فيه لسوء معتقده؛ لأنه كان غاليا في تشيّعه غير أنه حسن الحديث إذا

لم يكن ما يرويه مؤيدًا لبدعته.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف يقول: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث والذي نفس محمد بيده، إن كنت لحالفًا عليهن لا ينقص مالٌ من صدقة، فتصدَّقوا، ولا يعفو عبدٌ عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلّا رفعه الله بها عرَّا ".

وَقَالَ أَبِوِ سَعِيدُ مُولِّى بِنِي هَاشَم:" إلَّا زاده الله بها عَـزًّا يـوم

القيامة ".

ولا يفتح عبد باب مسألة إلّا فتح الله عليه باب فقر". رواه الإمام أحمد (١٥٧٤) ، وأبو يعلى (٨٤٩) ، والـبزار -كشـف الأستار (٩٢٩) - من حديث أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، قال: حدّثني قاص أهل فلسطين، قال: سـمعت عبـد الرحمن بن عوف يقول (فذكره) .

غير أنّ البرّار رواه من طريق يونس بن خبّاب، عن أبي سلمة بن عبـد الـرحمن بن عـوف، عن أبيـه. وخالفـه عمـر بن أبي سلمة، عن أبيه، قالِ: حدّثني قاص أهل فلِسطين، فذكره.

قال البرّار: وحديث أبي سلمة عن قـاص أهـل فلسـطين، عن عبد الرحمن أصح.

وفيـه رجـل لم يسـم وهـو قـاص أهـل فلسـطين، وبـه أعلّـه الهيثميّ في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٠٥) .

وأما يونس بن خبّاب وهو الأسيدي مولاهم الكوفي فمختلف فيه، أكثر أهل العلم على تضعيفه؛ لأنه كان يشتم الصحابة عمومًا، وعثمان *رضي الله عنه خ*صوصًا قال أبو داود: كان شتّام الصحابة، وقال الجِوزجاني: كذاب مفترِ.

فالضّابط فيه وفي مثله أنه إذا حـدّث بحـديثً لا يؤيّـد مذهبـه، ولم يظهـر كذبـه وخطـؤه، فيكـون حديثـه حسـنًا. وقـد صـحّح الترمذي له حديثا.

١١ - بــات حتَّ الإمــام على الإنفــاق في سـبيل اللــه إذا رأى المصلحة في ذلك

• عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النّمار -أو العباء- متقلّدي السيوف عامتهم من مضر -بل كلهم من مضر- فتمعّر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رأي بهم من الفاقة فدخِل ثم خرج فامر بلالًا فأذن وأقام فصلّى ثم خطب فقال: يَاأَيُّهَا النّاسُ اتّقُوا بَيْكُمُ

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إلَى آخـر الآيـة: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [سورة النساء: ١] ، والآية التي في الحشر {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّهَ وَلْتَنْظُـرْ نَفْسٌ مَا قَـدَّمَتْ لِغَـدٍ وَاتَّقُـوا اللَّهَ } [سورة الحشر: ١٨] تصدق رجل من دينار من درهمـه من اللَّهَ} [سورة الحشر: ١٨] تصدق رجل من دينار من درهمـه من ثوبه من صاع بره من صاع تمـره ". حتى قال: "ولـو بشـق تمرة ". قال: جاء رجل من الأنصار بصـرة كادت كفـه تعجـر عنها -بل قد عجزت-قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كـومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتهلل كأنه مذهب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة فله أجرها وأجـر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن غير أن ينقص من أوزارهم شيءً ".

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٠١٧) عن محمـد بن المثـنى العنزيّ، أخبرنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن المنذر بن جرير، عن أبيه، فذكره.

ورواه من وجه آخر عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم الصوف فرأي سوء حالهم قد أصابتهم حاجة ". فذكر بمغني حديثهم.

• عن أبي مسعود الأنصاريّ، قال: كان رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على السوق عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيضيب المد وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤١٦) عن سعيد بن يحيى، حدّثنا أبي، حدّثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود

الأنصاريّ، فذكر الحديث.

واتّفق الشّيخان فروى البخاريّ في التفسير (٢٠١٨) ومسلم في الزكاة (١٠١٨) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إنّ الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الأخر إلّا رئاء في نزلت: { الّذِينَ يَلْمِسْرُونَ الْمُطّوِّعِينَ مِنَ الْمُسؤِّمِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ } الآية [التوبة: ٢٩] ".

• عن أسماء بنت أبي بكر، أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا نبي الله! ليس لي شيء إلّا ما أدخل عليَّ الزبير، فهل عليَّ جناح أن أرضخ ممّا يدخل عليَّ؟ فقال:" ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٣٤) ، ومسلم في الزكاة (١٠٢٩) كلاهما من حديث حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج، أخبرنا ابن أبي مليكة، أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها جاءت، فذكرته. واللّفظ لمسلم، واختصره البخاريّ، ولم يذكر القصة.

وفي رواية عندهما "انفحي أو انضحي أو انفقي" . هـذه كلهـا في مسلم، وفي البخاريّ: انفقي (وحده) ، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا تُرعي فرعي الله عليك ".

رويــاه عن هشــام بن عــروة، عن فاطمــة بنت المنــذر، عن أسماء، البخاريّ (٢٥٩١) ، ومسلم (١٠٢٩) .

وفي سـنن أبي داود (١٦٩٩) ، والترمـذي (١٩٦١) ، والنسـائي ( ٢٥٥١) :" أعطي وتُوكي فيوكي عليك ".

وقوله:" ولا توكّي الله على الله الوعاء الله الوعاء الله الوعاء الله الذي يربط به.

وفي الحديث من الفقه أن ربة البيت لها أن تنفق ما زاد من السرزق، ولا تدخره. هذا إذا كانت تُعطي النفقة يوميًا بقدر حاجتها، وأما إذا أعطيت زيادة على ذلك لمدة غير معلومة فلها أن تدخره الغابر الزمان لقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَعْلُولًا إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} [سورة الإسراء: ٢٩]، وكل هذا من باب البروالإحسان.

• عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلا إلى عائشة ليستأذن فدخلنا عليها، قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بشيء ثم دعوت به، فنظرت إليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلّا بعلمك؟ "، قلت: نعم، قال: مهلا يا عائشة! لا تحصي فيحصى الله عز وجل عليك".

حسن: رواه النسائي (٢٥٤٩) عن محمد بن عبد الله بن عبد الراء الله بن عبد الحكم، عن شعيب، حدّثني اللّيث، قال: حدّثنا خاله، عن ابن

أبي هلال، عن أميـة بن هنـد، عن أبي أمامـة بن سـهل بن حنيف، فذكره.

وفيه أمية بن هند، وهو المزني الحجازيّ، ويقال: إنه ابن هند بن سعد بن سهل بن حنيف، لم يوثقه غير ابن حبان (٤/ ٤١) ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول".

قلت: وهو كذلك لأنه توبع. رواه الإمام أحمد (١٤٤١٨)، وأبو يعلى (٤٤٦٨)، وصحّحه ابن حبان (٣٣٦٥) كلّهم من طريق ابن إدريس، عن الأعمش، عن الحكم، عن عروة، عن عائشة، أنّ سائلًا سأل، قالت: فأمرتُ الخادم فأخرج له شيئًا. قالت: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم يا عائشة! لا تُحصي فيُحصى الله عليك" واللّفظ لأحمد.

وابن إدريس هو عبد الله الأودي أبو محمد الكـوفي من رجـال الحماعة.

• عن ابن أبي مليكة، أنّ عائشة تصدَّقتْ بشيء فأمرتْ بريرة أن تأتيها، فتنظر إليه، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم "لا تُحصى فيُحصى عليك".

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٤٧٧٣) عن سريج، قال: حدثنا نافع، عن ابن أبي مليكة، أنّ عائشة، فذكرته. وسريج هو ابن النعمان من رجال البخاريّ.

ونافع هو ابن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحيّ من رجال الحماعة.

ورواه أبو داود (۱۷۰۰) من وجه آخر عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، أنها ذكرت عدّة مساكين -أو عدّة من صدقة-، فقال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم "أعطي ولا تحصى فيُحصى عليك".

١٣ - بأب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة

عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله
 عليه وسلم - يقول: "كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس - أو قال: يحكم بين الناس".

قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلّا تصدق فيـه بشـيء

ولو كعكة أو بصِلة أو كذا.

صُحيح: رواه أحمد (١٧٣٣)، وأبو يعلى (١٧٦٦) كلاهما من طريق ابن المبارك -وهو في زهده (٦٤٥) - قال: أخبرنا حرملة بن عمران، أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدّث أنّ أبا الخير حدّثه، أنّه سمع عقِبة بن عامر، يقول: فذكره.

وإسناده صحيح، وأبو الخير هو: مرثّد بن عبد الله اليزني -بفتح

الزاي- من رجال الجماعة.

قاِل الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وأمّا رواه الطبرانيّ في "الكبير" (١٧/ ٢٨٦) عن يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا رشدين بن سعد، حدّثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة والحسن بن ثوبان، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، مرفوعًا: إنّ الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته ".

فإسناده ضعيف من أجل رشدين بن سعد، ضعفه جمهور أهل العلم، ولم يتنبه إليه الحافظ الهيثميّ في" المجمع "(٣/ ١١٠) فعلّل الحديث بابن لهيعة مع أنه توبع، وكذلك قول الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (١٣٠٨) رواه الطبراني، والبيهقيّ وفيه ابن لهيعة" فإنه علّله أيضًا بابن لهيعة مع أنه توبع، ولم يعلل برشدين بن سعد الذي اتفق أهل العلم على تضعيفه.

وأما عزوه للبيهقيّ فهو في شعب الإيمان (٣٣٤٧) ولكن وقع فيه تحريف شديد فإنه رواه من طريق يحيي بن عثمان بن صالح، نا أبو صالح كانب الليث، حدّثني ابن لهيعة، ورشدين بن سعد،

عن الحسن، عن ثوبان، عن عمرو بن الحارث، ويزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فذكره. فجعل رشدين بن سعد متابعًا لابن لهيعة.

والظاهر وقع خطأ من الطابع أو من الناسخ، والصواب ما في رواية الطبراني فإنّ الذي تابع ابن لهيعة هما عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان، والبراوي عنهم جميعًا رشدين بن سعد، كما سقط حرف "عن" بين عمرو بن الحارث، وبين يزيد بن أبي حبيب، وزيد حرف "عن" بين الحسن وثوبان، والصّواب: عن الحسن بن ثوبان ".

والخلاصة: أن هذا الإسناد يدور على رشدين بن سعد، فتنبه

لذلك.

١٤ - باب قول المَلَكَكِيْن: اللهُمَّ! أعط منفقًا خلفًا

• عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلّا ملكان يـنزلان. فيقـول أحـدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر! اللهم! أعط ممسكا تلفا". متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الزكـاة (١٤٤)، ومسـلم في الزكـاة (١٠١٠) كلاهمـا من طريـق سـليمان بن بلال، حـدّثني معاويـة بن مـزرِّد، عن سـعيد بن يسـار أبي الحبـاب، عن أبي

هريرَة، فذكره. قُوله: "خلفًا" بفتّحات: أَي عُوضًا.

• عَن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها مكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس! هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم! أعط منفقًا خلفًا وأعط ممسكا مالًا تلفًا".

حسن: رواه الإمام أحمد (٢١٧٢١) ، والطبراني في الأوسط (٢٨٦٢) ، وصــــحّحه ابن حبــان (٦٨٦) ، والحــاكم (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٠) كلّهم من طريـق قتـادة، عن خليـد العصـريّ، عن أبي الدّرداء، فذكره.

واللَّفظ لأحمد، وبعضهم رواه مختصرًا.

قال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد".

قلت: وهو كما قال، فإنّ خليد وهو ابن عبد الله أبو سليمان العصريّ، روي له مسلم، إلّا أنه حسن الحديث.

لأني لَم القَلَف على توثيلة أحله وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٢١٠) وقال: "يقال: إنّ هذا مولى لأبي الدّرداء".

١٥ - باب مثل المتصدِّق والبخيل

• عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جُبَّتَانِ من حديدٍ من ثديِّهما إلى تراقيهما، فأمَّا المُنْفِقُ قلا ينفق إلَّا سَبَغَتْ أو وفرتْ على جلده حتى تُخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلَّا لَزِقَتْ كل حلقةٍ مكانها فهو يوسِّعُها ولا تتسع".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٤٣) ، ومسلم في الزكاة (١٠٢١) كلاهما من طريق أبي الزّناد، عن الأعرج، أنه

سمع أبا هريرة، فذكره.

فائدة: قال الحافظ ابن حجر: "المراد من هذا الحديث أنّ الجواد إذا همَّ بالصدقة انفسح لها صدره، وطابت نفسه، فتوسَعتْ في الإنفاق، والبخيل إذا حدَّث نفسه بالصّدقة شحَّت نفسه، فضاق صدره وانقبضتْ يداه". انظر: الفتح (٣/ ٣٠٦). اباب ما جاء في ذمّ البخل

• عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنّ لفلان نخلة في حائطي فمره فليبعنيها أو ليهبها لي قال: فأبي الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "افعل ولك بها نخلةٌ في الجنّةِ". فأبي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "هذا أبخل الناس".

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٣٠٨٥) عن وكيع، حدّثنا الأعمش، عن أبي صالح ذكوان، عن بعض أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. وإسناده صحيح.

ذكره َ الهيثُميّ في َ "المَجمع" (٣/ ١٢٧) وقال: رجالـه رجـال

الصّحيح.

• عن أنس: أن رجلا قال يا رسول الله، إنّ لفلان نخلة وأنا أقيم حائطى بها فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "أعطها إياه بنخلة في الجنة" . فأبي فأتاه أبو الدحاح فقال: بعني نخلتك بحائطي ففعل، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني قد ابتعْت النخلة بحائطي. قال: فاجعلها له، فقد أعطيتكها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كم من أعطيتكها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كم من فأتى أمرأته فقال: يا أم الدحداح! اخرجي من الحائط فإني فأتى أمرأته في الجنة. فقالت: ربح البيع! أو كلمة تشبهها. قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع! أو كلمة تشبهها. صحيح: رواه الإمام أحمد (١٢٤٨٢) ، والطبراني في الكبير (٢٢/ صحيح حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، فذكره. واللفظ خديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، فذكره. واللفظ لأحمد.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" .

وقوله: "عذق" بالكسر: الغصن، وبالفتح: النخلة.

وقوله: "رَداح": الثقيل لكثيرة ما فيه من الثمار.

• عن جابر بن عبد الله: أنَّ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لفلان في حائطي عذقا، وإنه قد آذاني وشق

على مكان عذقه، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بعني عندقك النبي في حائط فلاي"، قال: لا قال: "فهبه لي"، قال: لا قال: "فبعنيه بعذق في الجنة"، قال: لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ما رأيت الذي هو أبخل منك إلّا الذي يبخل بالسلام!"،

حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٥١٧) عن أبي عامر العقديّ، حـدّثنا زهير، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جـابر،

فذکرہ.

وإسناًده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث.

ومن طريقه أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠) وجعله شاهدًا لحديث

انس.

1۷ - باب من أدّى الزكاة ينال أجر المهاجر في سبيل الله • عن أبي سعيد الخدري: أن أعرابيًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة فقال: "ويحك إنّ شأنها شديد! فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟" . قال: نعم، قال: "فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئًا".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٥٢) ، ومسلم في الإمارة (١٤٥٥) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، حـدّثنا عبد الـرحمن بن عمـرو الأوزاعي، حـدّثني ابن شـهاب الزهـريّ، حدّثني عطاء ابن يزيد اللّيثي، أنه حـدّثهم، قـال: حـدّثني أبـو سعيد الخدري، فذكره.

قوله: "إِنَّ الله لن يترك من عملك شيئًا" أي أن الله لن ينتقص من عملك، مثل قوله: {وَلَنْ يَتِـرَكُمْ أَعْمَـالَكُمْ} [سورة

محمد: ٣٥]

فائدة: قال الحافظ ابن حجر: "في هذا الحديث فضل أداء زكاة الإبل، ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة؛ فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه إذا أدّى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة". ۱<mark>۸ - باب الـترغيب في المبـادرة بالصـدقة قبـل أن لا يجـد من</mark> يقبلها منه

فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤١١) ، ومسلم في الزكاة (١٤١١) كلاهما من طريق شعبة، عن معبد بن خالد، قال: سمعت حارثة بن وهب، يقول (فذكر الحديث) ، واللّفظ لمسلم.

• عن أبي هريــرة، أنّ رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وسلم قال:" لا تقوم الساعة حـتى يكـثر فيكم المـال فيفيض حتى يُهمَّ ربَّ المال من يقبلهُ منه صـدقةً ويُـدعى إليـه الأجـل فيقول: لا أب لى فيه ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤١٢) ، ومسلم في الزكاة (١٤١٢) ، ومسلم في الزكاة (١٤١٢) ، ومسلم في الزكاة (١٥٧/ ٦١) كلاهما من وجهين مختلفين عن أبي هريـرة. واللّفظ لمسلم.

• عن أبي هرينرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا ".

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٥٧/ ١٦٠) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا يعقوب (وهو ابن عبد الرحمن القارئ) ، عن سهيل، عن أبي هريرة، فذكره.

وقوله:" مروجًا "أي رياضًا ومزارع، وقيل: المرج هو الموضع الذي يرعى فيه الدّواب.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " تقيءُ الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذّهب

والفشّة فيجئ القاتل فيقـول: في هـذا قتلت، ويجيء القـاطع فقـول: في هـذا قطعت رحمي، ويجيء السـارق فيقـول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئًا ".

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٠١٣) من طرق عن محمد بن فضيِل، عن أبيه، عِن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدًا يأخدها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤١٤) ، ومسلم في الزكاة (١٤١٤) ، ومسلم في الزكاة (١٠١٢) كلاهما من حديث محمد بن العلاء أبي كريب (وزاد مسلم عبد الله بن برّاد الأشعريّ) قالا: حدّثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكر الحديث.

قوله:" يلـذن بـه" أي ينتمين إليـه ليقـوم بحـوائجهن، ويـذبّ عنهن، فلا يطمع فيهن أحدُ بسببهـ

• عن عديّ بن حاتم، قال: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجلان أحدهما

يشكو العيلة، والآخر يشكو قطع السبيل قال رسول الله عليك الله عليه وسلم "أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلّا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له: ألم أوتك مالًا؟ فليقولن بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلي. فينظر عن شماله فلا يرى إلّا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى الله

النار، فليتَّقينَّ أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمـة طبية" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤١٣) عن عبد الله بن محمد، حدّثنا أبو عاصم النّبيل، أخبرنا سعدان بن بشـر، حـدّثنا أبو مجاهد، حدّثنا محل بن خليفة الطاّئيّ، قال: سـمعت عـديّ بن حاتم، فذكر الحديث. ورواه مسـلم في الزكـاة (١٠١٦) من أوجه أخرى عن عدي بن حاتم مختصرا.

قوله: "بغير خفير" الخفير: المجير، من خفر الرجل أي

و "العيلة" : الفاقة والفقر.

١٩٩ - بـاب الحثّ على الصّـدقة وإن قلّت، وقولـه - *صـلى اللـه* عليه وسلم "اتقوا النّار ولو بشقّ تمرة" ونحو ذلك

• عن عائشة، قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا فأخبرته فقال: "من ابتلي من هذه البنات بشيءٍ كنَّ له سترًا من النار".

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤١٨) ، ومسلم في البرّ والصلة (٢٦٢٩) كلاهما من طريق عبد الله، أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن حرم، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

• عُن أبي مسعود الأنصاريّ، قال: كان رسول الله صلى اللـه عليـه عليـه عليـه وسـلم إذا أمرنـا بالصـدقة انطلـق أحـدنا إلى الشـوق فتحامل فيصيب المد وإن بعضهم اليوم مائة ألفٍ ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤١٦) عن سعيد بن يحيى، حدّثنا أبي، حدّثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاريّ، فذكر الحديث. وروياه البخاريّ (١٤١٥) ومسلم (١٠١٨) من وجه آخر عن شعبة، عن سليمان (الأعمش)، عن

أبي وائل (شقيق) ، عن أبي مسعود في سياق أطول، وسيأتي في كتاب التفسير.

• عن عدي بن حاتم، قال: سمعت رسول الله - *صلى الله* عليه وسلم - يقول:" اتّقوا النار ولو بشق تمرة".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤١٧) ، ومسلم في الزكاة (١٤١٧) كلاهما من طريق أبي إسحاق، قال: سمعت عبد الله بن معقل، قال: سمعت عبدي بن حاتم، فذكر الحديث.

وزادا من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم: "فمن لم يجد فبكلمة طيبة" . رواه البخاريّ في الرقاق (١٥٤٠) ، ومسلم.

• عن عائشـة، قـالت: قـال رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسلم* "اتقوا النار ولو بشق تمرة" .

حسن: رواه أحمد (۲۵۰۵۷) عن وكيع، والبزار -كشف الأستار ( ٩٣٦) - عن محمد بن بشار، ومحمد بن خداش، قالا: ثنا أبو عاصـم -كلاهمـا عن محمـد بن سـليم-، وهـو رجـل من أهـل مكة (قاله البزار) - عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، فذكرته.

قال البرّار: لا نعلمه عن عائشة إلّا بهذا الإسناد، وقد حدّث بـه عن محمد بن سليم وكيع وأبو عاصم.

قلت: إسناده صحيح، ومحمد بن سليم هو أبو عثمان المكي، رُوي عن ابن أبي مليكة، روي عنه وكيع وأبو عاصم النبيل وغيرهما، وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم: صالح، وهو لا ينزل عن درجة "صدوق"، وقد قال فيه الحافظ: "ثقة".

وقـد وهم الحافـظ الهيثميّ في "المحمـع" (٣/ ١٠٥) فظن أنـه محمد بن سليم أبو هلال الراسبي، فأعلّه بـه مـع أنـه بصـريّ، والذي عندنا هو مكي كما قال الـبزار، ثم إن الهيثمي لم يعـزه إلا إلى أحمد مع أنه أورده في كشف الأستار، ونقـل فيـه كلام البرّار بانه مكي، فتنبّه.

وأمّا ما رُوي عنها: "يا عائشة! اشتري من النار ولو بشقّ تمـرة، فإنهـا تسـدّ من الجـائع مسـدّها من الشـبعان" فإنـه

منقطع.

رواه الإمام أحمد (٢٤٥٠١) عن محمد بن عبد الله، حـدّثنا كثـير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله، عن عائشة، فذكرته.

والمطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخرومي عامة أحاديثه مراسيل، اختلف في إدراكهـ عِائشة، فالأكثر على أنه لم يسمع منها إلَّا ما قاله أبو زرعة: أرجو أن يكون سِمع من عائشِة ". وقال أبو حاتم:" لم يدرك عائشـة، ويشـبه أن يكـــون أدرك جــابرًا ". انظــر للمزيــد" تحفـــة التحصيل "للعراقي.

وِكثير بن زيد هو الأسلميّ أبو محمد المـدني، مختلـف فيـه إلّا

انه حسن الحديث.

ولم يشر الهيثميّ إلى إسناد هذا الحديث، وإنما ضم الحـديثين في حديث، وتكلم على الرواية الأولى فقط.

• عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله *صلى الله عليه* 

*وسلم* " اتقوا النّار ولو بشق تمرِرة".

حسـن: رواه الـبرّار -كشـف الأسـتار (٩٣٤) -، عن محمـد بن بشار، أننا محمد بن الفضل، ثنا حماد بن سلمة، عن حُميد، عن انس، فذکرہ۔

وعزاه الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٠٦) إلى البزار، والطـبراني فَى الأوسط "وقال:" رجال

البزار رجال الصحيح ". "

قلت: وهـو كمـا قـال إلّا أن في الإسـناد محمـد بن الفضـل السدوسي أبو النعمان المعروف بعارم وثقه جماهير أهل العلم إلا أنه تغير في اخر عمره كما قال البخاريّ.

وقال أبو حاتم:" اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله، فمن سمع منه قِبل الِاختلاط فسماعه صحيح ".

قلت: ولم يذكر أحدُ أن محمـد بن بشـار ممن سـمع منـه بعـد الاختلاط.

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٣٠) من وجه آخر عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "افتدوا من النار ولو بشق تمرة "، وفيه سنان بن سعد الكندي، ويقال: سعد بن سنان الكندي ضعيف.

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا:" اتقوا النّار ولو بشقّ تمرة ". رواه البرّار -كشف الأستار (٩٣٧) - عن أحمد بن عبدة، أبنا عثمان بن عبد الرحمن، قال: محمد بن زياد، عن أبي هريرة، فذكره.

قـال الْـبرِّارُ:" قـد رُوي عن أبي هريـرة من غـير هـذا الوجـه، وهـذا الإسـناد عن أبي هريـرة أحسـن إسـناد يـروى في ذلـك

واصحه.

قلت: إنّ كان هذا أصحّه فغيره أضعف منه، مع أن فيه عثمان بن عبد الرحمن وهو الجمحيّ، قال البخاريّ: "مجهول". وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج بها. وقال: ابن عدي:" منكر الحديث ". وساق في ترجمته عدّة أحاديث منكرة وقال: وهذه الأحاديث لعثمان التي ذكرتها عامتها لا يوافقه عليها الثقات، وله غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه مناكير إمّا سندًا وإما متنًا".

قلت: حديثه هذا ليس فيه نكارة، ولم يذكره ابن عدي في جملة الأحاديث التي أنكرت عليه، وقال الذهبي في "الميزان": "رُوي عنه علي بن المديني ونصر بن علي وجماعة، وعاش بعد الثمانين ومائة صويلح".

وفهم الهيثميّ من كلام البرّار أنه حسّن حديثه. "المجمع" (٣/ ١٠٦) فالله أعلم بالصّواب. وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليتّق أحدُكم وجهه النار، ولو بشقِّ تمرة".

رُواُه الإمام أَحمد (٣٦٧٩) عن عمار بن محمد، عن إبراهيم، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره.

وإبراهيم هو مُسلم العبدي أبو إسحاق الهجري ضعّفه جمهـور أهل العلم منهم: ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخـاري، والترمذي، والنسائي، وأبـو أحمـد الحـاكم، وغـيرهم. وهـو من

رجال ابن ماجه.

ووهم الحافظ الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٠٥) فقـال بعـد أن عزاه لأحمد: "رجاله رجال الصحيح" . وهو ليس كذلك. وكذلك لا يصـح مـا رُوي عن النعمـان بن بشـير، رواه الـبرّار -كشف الأستار (٩٣٥) -، وفيه أيوب

ابن جابر بن سيار السّحيميّ، ضعفه جمهـور أهـل العلم، وبـه أعله الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٠٦) .

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله عليه وسلم - على أعواد المنبر يقول: "اتّقوا النار ولو بشق تمرة، فإنّها تقيم العَـوَج، وتـدفع ميتـة السُّـوء، وتقع من الجـائع موقعهـا من السّـبعان". رواه أبـو يعلي (٨٥)، والبرّار -كشف الأستار (٩٣٣) - كلاهما عن محمد بن إسماعيل ابن على الوساوسي، حدّثنا زيـد بن الحبـاب العُكْليّ، عن عبـد الرحمن بن سليمان بن الغسـيل، عن شـرحبيل بن سعد، عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر الصديق، قال (فذكره).

قال البزار: "لا نعلم حدث به عن زيد إلّا محمد بن إسماعيل، ولم يتابع عليه، ولا يروي عن أبي بكر إلّا بهذا الإسناد

وحده".

قُلت: وإسـناده ضـعيف جــدًّا، فـان محمـد بن إسـماعيل الوساوســـي البصـــريّ، ذكـــره الحافـــظ الـــذهبي

في "الميزان" وقال: قال أحمد بن عمرو البزار الحافظ: كـان يضع الحديث، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.

قال الدارقطني في "العلل" (١/ ٢٢١ - ٢٢٢): "يرويه محمد بن إسماعيل الوساوسي بإسناده ولم يتابع عليه، والوساسي هذا ضعيف، وغيره يرويه عن شرحبيل بن سعد مرسلًا، ولا يــذكر فيــه جــابرًا ولا أبـا بكــر". وبـه أعلـه الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٠٥).

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم "اتّقوا النار ولو بشقّ تمرة".

رواه أبـــو يعلى (٢٧٠٧) ، والطـــبراني في الكبــير (١٢/ ١٦٣) كلاهمـا من حـديث محمـد بن بشـار بنـدار، حـدّثنا عبـد الرحمن بن عثمان البكراويّ، عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي رجاء، عن ابن عباس، فذكره.

وفيه عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي، قال أحمد: طرح الناس حديثه، وروى عباس الدوري عن ابن معين: ضعيف، وكذا ضعّفه النسائيّ.

وبه أعلّه الهيثمي في "مِجمَـع الزوائـد" (٣/ ١٠٥ - ١٠٦) إلا أنـه قال: "وفيه كِلام، وقِد وُثِّق" .

وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة. انظـر: "المجمـع" (٣/ ١٠٥ -١٠٦) .

٢٠ - الشِّفاعة في الصَّدقة

• عن أبي موستى الأشعري، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ وَاللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا قَال: "اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلَيْقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠٢٨) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٧) كلاهما من حديث بريـد بن عبـد اللـه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره. • عن معاوية بن أبي سفيان، قال: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا فَإِنِّي لأرِيدُ الَأَمْرَ ۚ فَأَؤَخِّرُهُ

كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُـؤْجَرُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشَفُعوا تُؤْجَرُوا" .

صحیح: رواه أبو داود (۵۱۳۲) ، والنسائی (۲۵۵۷) کلاهما من حـدیث سـفیان بن عیبنـة، عن عمـرو بن دینـار، عن وهب بن منبه، عن أخيه، عن معاوية، فذكره، واللفظ لأبي داود.

وأمّا سياق النّسائي فإنه جعل قبول معاوية مرفوعا، ولفظه: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيـهِ فَتُؤْجَرُوا" ، ثم قال: وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا" . قال: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا" . فالظّاهر أنه وقع خطأ في نسخة النسائيّ؛ لأنّ سياق الكلام

يدل على أنّ المرفوع هو قوله: "اشفعوا تؤجروا" فقط.

٢١ - باب ما جاء في أفضل الصّدقات

• وعن أبي هريرة، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صِلى اللهِ عليه وسلم - فَقَال: يَا رسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْظُمُ أَجْدِرًا؟ قَبَال: "أَنْ تَصَـدَّقٍ وَأَنْتَ صَـجِيحٌ شيحِيحٌ تَخْشَبِي الْفَقْـرَ وَتِأَمُـلُ الْغِنَى، وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ قُلْتَ: لِفُلانِ كَلْذَا، وَلَفُلَانِ كَٰذَا، وَأَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ" .

متفقِّ عليه: رواه البخـارِّيّ في الزكـاة (١٤١٩) ، ومسـلم في الزكاة (١٠٣٢: ٩٣) كِلاهما من طريقٍ عبد الواحد، حدَّثنا عمـارة بنُ القعقاعِ، حدَّثنا أبو زرعة، حدِّثنًا أبو هريرةً، فذكر الحديث.

قوله: "وأنت صحيح شحيح" الشّح: بخل مع حرص.

• عن أبي هريـرة، عن النـبيّ - *صـلي اللـه عليـه وسـلم* -قال: "خير الصَّدقة ما كان عن ظهر غنِّي، وابدأ بمن تعول" . صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٢٦) عن عبدان، أخبرنا عبد الله بن يـونس، عن الزهـري، قـال: أخـبرني سـعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة، فذكر الحديث.

قوله: "عن ظهر غنِّي" أي عمّا يغنيه ومن يعول.

• عن حكيم بن حزام، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرُ مِن الْيَدِ السُّفْلَي، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ السُّفْلَي، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ السُّفْلَي، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ السَّفْلَي، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ السَّفْلَي، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ السَّغْنِ السَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفِّهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفِّهُ الله ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٢٧) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا وهيب، حدّثنا هشام، عن أبيه، عن حكيم بن

حزام، فذكره.

ورواه مسلّم في الزكاة (١٠٣٤) من وجه آخر ولم يذكر فيه: "ومن يستعفف يعفّه الله، ومن يستغن يغنه الله".

• عن أَبِي هريـرة، عن النـبيّ - صـلى اللّه عليـه وسـلم - قال: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِن الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُـولُ وَخَيْـرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَمَنْ يَسْـتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّهُ وَمَنْ يَسْـتَعْفِ يُعِفَّهُ اللّهُ".

صحیح: رواه البخاری فی الزکاة (۱٤۲۸) فقال: وعن وهیب، أخبرنا هشام، عن أبیه، عن أبی هریرة رضی الله عنه، بهذا. ولم یذکر لفظ الحدیث، وإنما أحال علی لفظ حدیث حکیم. وقوله: "وعن وهیب" لیس معلقًا، وإنما هو موصول بالاسناد السابق یعنی: عن موسی بن إسماعیل، عن وهیب، به. هذا الذی صنعه المزی فی "التحفة" (۱۰/ ۲۵۱)، وابن حجر فی الفتح (۳/ ۲۹۱) غیر أنه قال: "وقد وصل حدیث أبی هریرة من طریق وهیب الإسماعیلی قال: أخبرنی ابن یاسین، حدّثنا وهیب، محمد بن سفیان، حدّثنا حبان -هو ابن هلال-، حدّثنا وهیب، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبیه، عن أبی هریرة، قال مثل حدیث حکیم" فقوله: "وقد وصل ... إلخ" فیه إیهام بأن حدیث حکیم" فقوله: "وقد وصل ... إلخ" فیه إیهام بأن البخاری رواه معلقًا، ولیس کدذلك؛ ولدذلك لم یدكره فی "تغلیق التعلیق".

• عن عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك، عَنْ عبد الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك، عَنْ عبد الله بْنِ كَعْبٍ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَينهِ حِينَ عَمِيَ- قال: سَهِعْتُ كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ فِي خَديثِهِ {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ فَلَا الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ فُوا} [التوبة: ١١٨] فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِه: إِنَّ مِنْ تَـوْبَتِي أُنِّي فُوا } [التوبة: مَالِي صَدَقَةً إلى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضِ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ".

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان (٦٦٩٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٩) مطولًا، كلاهما من حديث ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الـرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، به، فذكره.

• عن بسر بن جحاش القرشي قال: بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة وقال: "يقول الله عنز وجل أني تعجزني، ابن آدم! وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه -وأشار إلى حلقه- قلت: أتصدق، وأني أوان الصدقة؟".

صحیح: رواه ابن ماجه (۲۷۰۷) وأحمد (۱۷۸٤۲) والحاکم (۲/ ۵۰۲) کلهم من طرق عن حریز ابن عثمان، عن عبد الـرحمن بن میسرة، عن جبیر بن نفیر، عن بسـر بن حجـاش القرشـي قال: فذکره.

وإسناده صحيح، وعبد الرحمن بن مبرة الحضرمي الحمصي وثّقه ابن حبان والعجلي، وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، وصححه ابن حجر في الإصابة (٦٤٤) .

وزاد الحاكم: وتلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: {فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٦) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ النَّيْمَالِ عَزِينَ (٣٧) أَيَطُّمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ (٣٧) أَيَطُّمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ (٣٨) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ } [المعارج: ٣٦ - ٣٦]. وقال: "صحيح الإسناد".

• عن جابر بن عبد الله، قال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم "أفضل الصدقة عن ظهر

غنًى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السُّفلي ". صحيح: رواه الْإمام أحمِد (١٤٥٣١) عن روح، حدَّثنا ابنُ جـريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره. وإسناده صحيح.

وِمَن هذا الوجـ أخرجـ ابن حبـان في" صحيحه "(٣٣٤٥) إلا

أنه لم يذكر فيه الفقرة الثالثة من الحديث.

وروي أيضًا عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسِلم - إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ هَـذِهِ مِنْ مَعْـدِنٍ فَخُـذُهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُـولُ اللـه - صلى فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُـولُ اللـه - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قَبَـلِ رُكْنِـهِ الأَيْمَنِ، فِقَـال: مِثْـلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قَبَلِ رُكَّنِهِ الْأَيْسِرِ فَأَعْرَضَ غَنْـهُ رَبِسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فِأَخَدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلّم - فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَـوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَمِعَرَتْهُ. فَقَالٍ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهِ عليه وسلم إ يَأْتِي أَحَدَكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَـذِهِ صَـدَقَةً ثُمَّ يَقْعُـدُ يَسْتَكِفُّ النَّاَسَ خَيْرُ الْصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنَّ ظَهْرٍ غِنَّى ". وفي رواية:" خُذْ عَنَّا مَالَكَ لا حَاجَة لَنَا بِهِ ".

رواه أبو داود (۱۹۷۳) عن موسى بن إسَماعيل، حـدّثنا حمـاد، عَنْ محمّـد بن إسـحاق، عن عاصـم بن عمـر بن قتـادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله، فَذكره.

والروأيــة الثانيــة (١٦٧٤) من طريــق ابن إدريس، عن ابن إسحاق، بإسناده.

وصحّحه ابن خزیمة (۲٤٤١) ، وابن حبان (۳۳۷۲) ، والحاکم (۱/ ٤١٣) ، وقال: صحيح على شرط مسلم" .

قلت: وذلك بناء على منذهب الحاكم، وإلا محمد بن إسحاق ليس عِلَى شرط مسلم، كما أنه لم يصرح.

• عن أبي هريرةٍ، قال إلا يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: "جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ". صـحيح: رواه أبـو داود (١٦٧٧) مِن طـرق عن الليث، عن أبي الزّبير، عن يحيي بن جعدة، عن أبي هريرة، فذكره. والحديث في مسند الإمام أحمد (٨٧٠٢) من هذا الوجه. وصــحّحه ابن خزیمــة (٢٤٥٤، ٢٤٥١) ، وابن حبـان (٣٣٤٦) ، والحاكم (١/ ٤١٤) من طرق عن الليث بن سعد، بإسناده. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . وهذا وهمٌ منه، فإنّ

مسلمًا لم يخرج ليحيى بن جعدة.

وقوله: "جهد المقل" الجُهد -بالضّم-: الوسع والطّاقة، أي ما يحتمله حال القليل المال. وقيل: أي مجهوده لقلّة ماله، وإنما يجوز له الإنفاق إذا قدر على الصّبر، ولم يكن له عيال،

وإلَّا فالأفضل ما كان عن ظهر غني. قاله السِّنديِّ.

• عن عبد الله بن حبْشي الْخَتْعمي قال: إنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - سئل: أيّ الصدقة أفضل؟ فقال: "جهد

المقل".

حسـن:ِ رواه أبـو داود (١٤٤٩) مطـولًا، ومختصـرًا (١٣٢٥) عن الإمام أحمد وهو في مسنده (١٥٤٠١) عن حجاج قال: قال ابن جريج، حـدثني عثمـان بن أبي سـليمان، عن على الأزديّ، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي، فذكره مطولا.

ورواه النسائي (٢٥٢٦) من وجه آخر عن حجاج بإسناده، مثله. وإسناده حسن من أجل علي الأزدي وهو ابن عبد الله البارقي مَختلف فيه غير أنه حسن الحديث،

• عن أبي هريرة، أن رسِّول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "سبق دِرْهَمْ مائَةً أَلْفِ دِرْهَم! قَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: "كَانَ لِإِجُلٍ دِرْهَمَانِ يَوْصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُـرْضِ مَالِـهِ فَأَخَذً مِنْهُ مِائَةً أَلْفِ دِرْهَم فَتَصَدَّقَ بِهَا ".

حسن: رواه النسائيّ (٢٧١ُ٢٧) عن قُتُيبـة، حـدّثنا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، والقعقاع، عن أبي هريـرة، فذكره. ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (٨٩٣٩) . وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان المـدني وهـو حسـن الحديث.

وقــد صــححه ابن خزيمــة (٢٤٤٣) ، وابن حبـان (٣٣٤٧) ، والحاكم (١/ ٤١٦) كلهم رووه من طريـق ابن عجلان، عن زيـد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

وهــذا إســناد حســن أيضًــا، وابن عجلان لــه شــيخان، وكلا

الطِريقين حسن.

وأما ما رُوي عن أنس، قال: سئل النبيُّ - صلى الله عليه وأما ما رُوي عن أنس، قال: سئل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أيَّ الصّوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: "صدقة في لتعظيم رمضان. وقيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: "صدقة في رمضان". فهو ضعيف.

رواه الترمذيّ (٦٦٢) عن محمد بن إسماعيل، حدّثنا موسي بن إسـماعيل، حـدّثنا صـدقة بن موسـی، عن ثـابت، عن أنس،

فذكره.

قال الترمذي: "هـذا حـديث غـريب، وصـدقة بن موسـى ليس عندهم بذاك القوى" .

قلت: وهو كما قال؛ فإن صدقة بن موسى وهو الدَّقيقيَّ ضعفه أبو داود، وقال أبو حاتم: لين الحديث، وذكره ابن حبان في الضعفاء (٤٩٠) وقال: "كان شيخًا صالحًا إلا أن الحديث لم يكن صناعته، فكان إذا روي قلَّب الأخبار حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به. وقال: سئل يحيى بن معين عنه، فقال: ليس بشيء.

٢٢ - باب كراهية إلتصدق بجميع المال

• عن سَعد بن أبي وقَّاص: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مِرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي

مَالٌ أُوصِي بِمَالِى كُلِّهِ؟ قَالَ: "لِا" قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَالَ: "لا" : قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَالَ: "لا" : قُلْتُ: فَالثَّلُثِ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاعَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَـةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَـةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا

أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَـكَ صَـدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَـةَ تَرْفَعُهَـا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ الله يَرْفَعُكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ" .

متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (٥٣٥٤)، ومسلم في الوصية (١٦٢٨) كلاهما من طريق سفيان، عن سعد بن إسراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد، فذكره. واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه. والحديث في موطأ مالك في الوصية (٤) عن الرهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، مطولًا، وفيه قال: "أفأتصدق بثلثي مالي ...

فَــالاختلاف في الســؤال فكأنّــه ســأل أولًا عن الكــلّ، ثم عن الثّلثين، ثم عن التصف، ثم عن الثلث.

وقع ذلك كلّه في صحيح مسلم من طريق حميد بن عبد الـرحمن الحمـيريّ، عن ثلاثـة من ولـد سـعد كلّهم يحدثـه عن أسه.

• عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كَعْبِ بن مَالِك، عَنْ عبد الله بن كَعْبِ بن مَالِك، عَنْ عبد الله بن كَعْبٍ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ جِينَ عَمِيَ- قَالَ: الله بن كَعْبِ بن مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ فَي خَدِيثِهِ {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ فُلُوا} [التوبة: ١١٨] فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِه: إنَّ مِنْ تَـوْبَتِي أَنِّي خُلُّوا} [التوبة: مَالِي صَدَقَّةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَّةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أَمْسِكُ عَلَيْكَ بِعْضِ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان (٦٩٩٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٩) مطولًا، كلاهما من حديث ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، به، فذكره.

٢٣ - بـاب الرخصـة في التّصـدق بجميـع مالـه لمن يصـبر على ذلك

• عن عمر بن الخطاب قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوافَقَ ذَلِكَ مَالا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْر إِنْ سَبَقْتُهُ يَومًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله سَبَقْتُهُ يَومًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله

عليه وسلم "مَا أَبَقَيْتِ لأَهْلِكَ؟" . قُلْتُ: مِثْلَـهُ. قَـالَ: وَأَتَى أَبُـو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صـلى اللهُ عليه وسلم "مَا أَبْقَيْتَ لَأَهْلِكَ؟" . قَـالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمْ اللّـهَ وَرَسُولُهُ. قُلْتُ: لا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا! ".

حَسَنَ: رواه أبو داود (١٩٨١) ، والتَرمَـذي (٣٦٧٥) كلاهما من حديث الفضل بن دكين، حـدّثنا هشام بن سعد، عن زيـد بن أسلم، عن أبيه، فذكره، قال الترمذي:"حسن صحيح ". ومن هـذا الوجـه رواه الحاكم (١/ ٤١٤) وقال:" صحيح على شرط مسلم".

قلت: وهو كما قال، وإسناده حسن من أجل الكلام في هشام بن سعد المدني وهو إن كان من رجال مسلم فقد تكلّم فيه ابن معين والنسائي وغيرهما، ومشّاه الآخرون وهو حسن الحديث.

قــال الــبيهقي رحمــه الله "إنّ قولــه - صــلى اللــه عليــه وسلم " خير الصـدقة مـا كـان عن ظهـر غـني "، وقولـه حين سئل عن أفضل الصدقة:" جهد من مقل "إنما يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفاقـة، والاكتفـاء بأقـل الكفاية" . ثم روى حديث الباب من طريق أبي داود.

\* الله بردٌ عليه عيد، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ وَعِن أَبِي سَعِيد، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ, فَقَالَ: "صَلَّ رَكْعَتَيْنِ" ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَقَالَ: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ" . ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ" . ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ" ثُمَّ قَالَ: "تَصَدَّقُوا" . فَتَصَدَّقُوا، فَقَالَ: "تَصَدَّ قُوا" . فَقَالَ: "تَصَدَّقُوا" فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَقَالَ قَالَ: "تَصَدَّقُوا إِلَى هَذَا، أَنَّهُ وَسَلَّمَ-: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا، أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ - صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا، أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ - صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا، أَنَّهُ وَسَلَّمَ-: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا، أَنَّهُ وَسَلَّمَ-: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا، أَنَّهُ وَسَلَّمَ حَرُوا لَهُ، فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا، أَنَّهُ وَلَا مَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَةٍ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ، فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَا أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ، فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا إِلَى هَنْ مَوْلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ، فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا إِلَى هَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ، فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ تَفْطِيْوا لَهُ، فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَالَهُ عَلَيْهُ إِلَا إِلَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا إِلَيْهِ وَلَا إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَاهُ إِلَا إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَا إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَ

فَلَمْ تَفْعَلُوا، فَقُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَتَصَدَّقْتُمْ فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثَوْبَكَ" وَانْتَهَرَهُ! .

حسن: رواه النسائي (٢٥٣٦) عن عمرو بن علي، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا ابن عجلان، عن عياض (وهو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح) ، عن أبي سعيد، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان -وهو محمد بن عجلان-فإنه حسن الحديث. ومن طريقه رواه أصحاب السنن مختصرًا ومطولًا، كما سبق في كتاب الجمعة.

وصـححُه ابن خزيمــة (١٧٩٩) ، وابن حبــان (٢٥٠٣) وهــو في مسند الإمام أحمد (١١١٩٧) كلّهم من هذا الوجه.

٢٥ - باب ما جاء في فضل إخفاء الصّدقة

قال الله تعالى: {إِنْ تُبْدُواَ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَيُونَّا وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ } [البقرة: ٢٧١] .

• عَن أَبِي هَرِيَـرَة، عَنِ النّـبِي - صـلى اللّـه عليه وسلم - قال: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي ظِلَّهِ يَـوْمَ لا ظِلَّهُ إِلَّا ظِلَّهُ اللهِ تَعَالَى فِي ظِلَّهِ يَـوْمَ لا ظِلَّهُ أَعَلَيْهُ اللّهُ تَعَالَى فِي ظِلَّهِ وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللّهِ عَدَلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اللّهِ الْجَتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلْ نَعَابًا فِي اللّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلْ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللّه، وَرَجُلْ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللّه، وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهًا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهًا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٢٣) ، عن مسدّد، عن يحيى القطّان، عن عبيد الله، قال: حدّثني خُبيب بن عبيد اللـم، قال: حدّثني خُبيب بن عبيد اللـم، عن أبي هريــرة، فــذكر الحديث.

ورواه مسلم في الزكاة (١٠٣١) عن زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى جميعًا عن يحيى القطّان، به، مثله إلّا أنه قال: "وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ".

واختلف أهل العلم على تعيين الواهم في هذا الحديث، فقيـل: هو من دون مسلم، وقيل: من مسلم نفسه، وقيل: من شيخه زهير، وقيل: من شيخ شيخه يجيى القطان.

وُذَهُبُ الْحَافظ إلى نَفي الخطأ عن يحيى القطان بناء على أنه رواه عنه على الصّواب جماعة، كما في روايات البخاري

وأحمد وغيرهما.

فَالظاهر أنَّ الخطأ يعود إلى زهير؛ لأن مسلما يشعر بأنه ساقه بلفظه، والله أعلم. وانظر للمزيد: فتح الباري (٢/ ١٤٦) .

ورواه مالـك في الشّـعر (١٤) عن خـبيب بن عبـد الـرحمن الأنصاري، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدريّ أو عن أبي هريرة، فذكره بمثل حديث البخاري.

ومن طريق مالك رواه مسلم، وقال: بمثل حديث عبد الله،

ولم يذكر لفظه.

قُلت: هكَــذا رواه مالــك عن أبي سـعد أو أبي هريــرة على الشكـ

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٢٨٠): "وروى هذا الحديث عن مالك كل من نقل الموطأ عنه فيما علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد إلّا مصعبًا الزّبيري وأين قرّة موسي بن طارق فإنهما قالا فيه: عن مالك، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًا، عن النبيّ - صلى مالك، عن أبي سعيد عن الوقار عن ثلاثة من أصحاب مالك، عن مالك، عن خبيب، عن حفص، عن أبي سعيد الخدريّ وحده لم يذكر أبا هريرة على الجمع ولا على الشك ... والحديث محفوظ لأبي هريرة بلا شك من رواية الشك ... والحديث محفوظ لأبي هريرة بلا شك من رواية خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، ومن غير هذا الإسناد أيضًا. والذي رواه عن خيب، عن حفص بن عمر بن حفص بن عمر بن حفص بن عن خيب، عن حفص، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة من غير شك عبيد الله بن عمر بن حفص بن عن أبي هريرة من غير شك عبيد الله بن عمر بن حفص بن

عاصم بن عمر بن الخطاب وهو أحد أئمة الحديث الأثبات في الحفظ والنّقل" .

• وعن أبي ذرّ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلاثة يُحِبُّهُمُ الله، وَثَلاثَة يبغضهم الله؛ فَأَمَّا الَّذِين يُحِبُّهُمُ الله، وَثَلاثَة يبغضهم الله؛ فَرَجُلْ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِالله، وَلَمْ يَسْأَلُهُم بِقَرَابَة بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم، فَمَنَعُوهُ فتخلَّف رَجُلْ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرّا لا يَعْلَمُ وَبَيْنَهُم، فَمَنَعُوهُ فتخلَّف رَجُلْ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرّا لا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلا الله، وَالَّذِى أَعْطَاهُ، وَقَـوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّومُ أَحَبَّ إلَيْهِمْ مما يَعْدِل بِه، وَنزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ كَانَ النَّومُ أَحَبَّ إلَيْهِمْ مما يَعْدِل بِه، وَنزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلُّقُنِي وَيَثْلُو آيَاتِي، وَرَجُلْ كَانَ في سَـريَّةٍ فَلَقُيَ لَالْهَدُوّ فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَـدْرِهِ حَتَّى بِقْتَلَ أَوْ يُفتَحَ لَـهُ. والثَّلاثَةُ الْعَدُوّ فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَـدْرِهِ حَتَّى بِقْتَلَ أَوْ يُفتَحَ لَـهُ. والثَّلاثَةُ النَّالِيْ فَي الله الله عَلْمُ الله الله: الشَّيْخُ الـزَانِي، وَالْفَقِـيرُ الْمُخْتَالُ، والغـنيُّ الظَّلُومُ".

حسن: رواه الترمذي (۲۵۷۰)، والنسائي (۲۵۷۰) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن منصور بن المعتمر، قال: سمعت ربعي بن حراش، يحدث عن زيد بن ظبيان -برفعه إلى أبي ذر، فذكره، واللفظ للترمذي، وقال: هذا حديث صحيح.

وصححه أيضًا ابن خزيمة (٢٤٥١)، وابن حبان (٣٣٤٩) كلاهما من هذا الوجه، ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد ( ٢١٣٥٥)، ورواه الحاكم (٢/ ١١٣) من وجه آخر عن شعبة وصحّحه.

قلت: وفي الإسناد زيد بن ظبيان لم يرو عنه إلا ربعي بن حيراش، ولم يوثقه أحد غير ابن حيان ذكره في الثقات، وأخرج عنه في "صحيحه" هو وشيخه ابن خزيمة؛ ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول"، أي حيث يتابع وقد توبع، فقد رواه الإمام أحمد (٢١٥٣٠) من وجه آخر عن مطرف بن عبد الله بن الشّخير قال: بلغني عن أبي ذر حديثٌ، فكنت أحب أن ألقاه، فلقيته فقلت له: يا أبا ذر، بلغني عنك حديث فكنتُ

أحبُّ أن ألقاك فأسألك عنه، فقال: لقد لقيت فاسأل، فسأله، فـذكر أبـو ذرّ بعض هـذا الحـديث وزاد فيـه البعض الآخـر. وإسناده صحيح. وانظر مزيدًا من التخريج في قيام الليل.

٢٦ - باب التّغليظ في الرياء والسّمعة في الصّدقة

الرياع والسّمعة في الصّدقة و الرياع والسّمعة في الصّدقة و عن سليمان بن يسار، قِال: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَى اللَّه عليه وسلم -، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَ سُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلِّم - يَقُبُولُ: "إِنَّ أُوَّلَ النَّاس يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُّلُ الْسُتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَـهُ نِعَمَـهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتِ فِيهَا؟ قَالِنَ قَالَكُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُهِ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ ۚ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ إِ جَرَيعٌ، فَقَـدْ قِيلَ، ۚ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُلِحِبَ عِلَى وَجْهَمِ حَتَّى أُلْقِيَ قِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَـهُ فَعَرَفِهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَّأَتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَا ذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتِ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ إِهُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُـحِبَ عَلَى وَجْهَبِهِ حَتَّى أِلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْبَافِ الْمَالِ كُلُّهِ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَلكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَلكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ إِيهُ قَلْتَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ إِيهُ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أَلْقِيَ فِي النَّارِ" .

صحيح: رواه مُسـلم في الإمـارة (١٩٠٥) عن يحـيي بن حـبيب الحارثي، حـدّثنا خالـد بن الحارث، حـدّثنا ابن جـريج، حـدّثني يونس بن يوسف، عن سليمان بن يسار، فذكره.

يونس بن يوسف، عن سليمان بن يسار، فذكره. قوله: "ناتل أهل الشّام" ، وفي روايـة "ناتـل الشّامي" وهـو ناتل بن قيس الجذامي الشّامي من أهل فلسطين، وهو تـابعي، وكـان أبـوه صـحابيًّا، وكـان ناتـل كبـير قومه.

٢٧ - باب النّهي عن رمي المتصدِّق بالكثير من الصّدقة بالرياء

والسمعة بدون حجّة

• عن أبي مسعود، قال: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا: مُرَائِي! ، وَجَاءَ رَجُلْ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا: مُرَائِي! ، وَجَاءَ رَجُلْ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ هَـذَا! ، فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ هَـذَا! ، فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ هَـذَا! ، فَنَصَدَّقَ بِصَاعٍ هَـذَا! ، فَنَصَدَقَا بِمَالُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُلَّوِّعِينَ مِنَ الْمُلَوّدِينَ فِي السَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ } الآية ".

صحيح: رواه البخاري في الزكاة (١٤١٥) عن عبيد الله بن سعيد، حدّثنا أبو النعمان الحكم (وهو ابن عبد الله البصريّ)، حدّثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن أبي مسعود،

قال (فذكره) .

٢٨ - باب الأذكار والخصال التي تقوم مقام الصدقة وكل

معروف صدقة

• عَن أَبِي موسِى، عن النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ ". فقالوا: يَا نَبِيَّ الله! ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: " يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيْنَفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: " يعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: " فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعُروفِ وَليُمْسِكْ عَن الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَـهُ صَدَقَةٌ ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٤٥) ، ومسلم في الزكاة (١٤٤٥) كلاهما من طريق شعبة، ثنا سعيد بن أبي بردة، عن جدّه، فذكره.

وقوله: " يعين ذا الحاجة الملهوف "الملهوف: المستغيث.

• عن عائشة، قالت: إنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: " إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسِبَّحَ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَـزَلَ حَجَـرًا عَنْ طَرِيـقِ النَّاسِ، أَوْ شَـوْكَةً وَاسْـتَغْفَرَ اللهَ، وَعَـزَلَ حَجَـرًا عَنْ طَرِيـقِ النَّاسِ، أَوْ شَـوْكَةً

وعظمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْـرُوفِ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَـرِ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَلَاثِ مِائَةِ السُّلَامَى فَإِنَّهُ يُمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدَّ رَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ".

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٧) عن حسن بن علي الحلواني، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا معاوية (يعني ابن سلام) ، عن زيد، أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخ، أنه سمع عائشة، فذكرت الحديث.

• عَنَ أَبِي هِرِيرَة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةْ: كُلَّ يَـوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّـمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى وَالكَلِمَـةُ دَاتَتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَـهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَـةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوهًا إِلَى

الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهَادُ (٢٩٨٩) ، ومسلم في الزكاة (١٠٠٩) كلاهما من طريق عبد الرزاق، ثنا معمر، عن

همام بن منبه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

• وعن أبي هريرة، قال: جَاءَ الْفُقَـرَاءُ إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْـوَالِ بِالـدّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلّي وَيَصُـومُونَ كَمَا نَصَالِي وَيَصُـومُونَ كَمَا نَصَومُ، وَلَهُمْ فُضُلُ مِنْ أَمْوَالَ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، فَقَالَ: "أَلَا أُحَدّثُكُمْ إِنْ أَحَـدْثُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَيَتَصَدَّقُونَ، فَقَالَ: "أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَحَـدْثُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْـرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إلّا مِن عَمِلَ مِثْلِه؟ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْـفَ كُـلِّ صَلَاةٍ مَن عَمِلَ مِثْلِه؟ تُسَبِّحُ وَنَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْـفَ كُـلِّ صَلَاةٍ مَن عَمِلَ مِثْلِه؟ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْـفَ كُـلِّ صَلَاةٍ وَلَلْاثِينَ " قَـالَ: فَاحْتَلَقْنَا بِيْنَنَا فَقَـالَ بَعْضُـنَا: نُسَبِّحُ تَلَاثًا وَتَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْـهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ أَكْبَـرُ، حَتّى يَكُـونَ فَقَالَ: "تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، حَتّى يَكُـونَ فَقَالَ: "تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ أَكْبَـرُ، حَتّى يَكُونَ مِنْ فَقَالَ: "تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ أَكْبَـرُ، حَتّى يَكُـونَ مِنْهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (٨٤٣) ، ومسلم في الصلاة (٥٩٥) كلاهما من حديث معتمر، عن عبيد الله، عن سُمي، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاريّ.

وفي مسلم: "إنّ فقراء المهاجرين أتوا النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا" الحديث.

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ".

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الإنسان ثلاثمائة وستون عظمًا، أو ستة وثلاثون سلامي، عَلَيْهِ فِي كلِّ يوم صدقة "، قالوا: يَا رسول الله! فمن لَمْ يجد؟ قال: "يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر "، قالوا: فمن لَمْ يستطع؟ قال: "يرفع عظمًا من الطّريق "، قالوا: فمن لَمْ يستطع؟ قال: " فليهد سبيلًا "، قالوا: فمن لَمْ يستطع؟ قال: " فليهد سبيلًا "، قالوا: فمن لَمْ يستطع ذَلِكَ؟ يستطع؟ قال" فليعن ضعيفًا "، قالوا: فمن لَمْ يستطع ذَلِكَ؟ قال: " فليدع الناس من شرِّه "،

صحیح: روّاه الـبزّار - کشَـف الأسـتار (۹۲۸) عن محمـد بن المثنی، ثنا یحیی بن حمّاد، ثنا أبو عوانـة، عن سـلیمان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

قَـال الـبزّار:" لا تعلم رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة إلا أبو عوانة ".

قــال الهيثمي في" المجمــع "(٣/ ١٠٤):" هــو في الصــحيح باختصار ". وقال:" رواه كله البزار ورجاله رجال الصحيح". قلت: وهو كما قــال، وأبـو عوانـة هـو وضّـاح -بتشـديد الضّـاد-اليشكري، ثقة ثبت من رجال

الجماعة، فلا يضرّه تفرّده.

• عن أبي هريرة، قال: قال أبو ذرا يَا رَسُولَ الله! ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالأَجُرِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُلُي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُـومُ اللهِ - صلى وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالِ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا؟ فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "يًا أبَا ذَرِّ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ أَدْرَكْتَ مَنْ طَلْفِكَ مَنْ أَحَـذَ بِمِثْلِ عَمَلِك؟ )) مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يَلْحَقُلِكَ مَنْ خَلْفَكَ مَنْ أَحَـذَ بِمِثْلِ عَمَلِك؟ )) قَالَ: " تُكَبِّرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَتَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَلَاثَا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَتَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَتَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَتَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَتَكْرَبُنُ وَيُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "، وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ "، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "، وَهُو عَلَى كُلُّ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

صحیح: رواه أبو داود ( $3\cdot 10^{-1}$ ) عن عبد الرحمن بن إبراهیم، حـدثنا الولید بن مسلم، حـدثنا الأوزاعي، حـدثني حسان بن عطیة، قال: حدثني محمد بن أبي عائشة، حدثني أبو هریرة،

فذکرہ.

وإسناده صحيح، والوليد وإن كان مدلسًا فقد صرح بالتحديث. وصححه ابن حبان (٢٠١٥) ، وهو في مسند الإمام أحمد ( ٧٢٤٣) كلاهما من هذا الوجه إلا أن أبا داود زاد في آخر الحديث: " غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيَدِ الْبَحْرِ ".

العديك. عفرت له دنوبه ولو كانك من ريد البحر .

عن أبي ذر، أنَّ ناسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم ـ قَالُوا للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: " أَوَ لَيْسَ قَـدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: " أَوَ لَيْسَ قَـدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَمْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَمْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَلُمْ رُونِ مَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْبِرُ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَدِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجُرٌ ".
وَرْرُ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجُرٌ ".

صَحَيح: رواه مُسلَم في الزّكاة (١٠٠٦) ثنا عبـد اللـه بن محمـد بن أسماء الضبعي، ثنا مهدي بن ميمون، ثنا واصل مــولى أبي عيسـنة، عن يحـيى بن عقيـل، عن يحـيى بن يعمـر، عن أبي الأسود الدّيلي، عن أبي ذرّ.

ورواه في كتاب الصلاة (٨٢٠) من هذا الوجه وزاد فيه: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى". وقوله: "أهل

الدَّثور" الدَّثور جمع دثر: هو المال الكثير.

• عن أبي ذر، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس". قيل: يا رسول الله! ومن أين لنا صدقة نتصدق

بها؟ ، فقال: "إنّ أبواب الخير لكثيرة: التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك".

رواه أبو يعلى (٢٣٣٤، ٢٣٣٥) ، والبزار -كشف الأستار (٩٢٦) -من طـريقين الوليـد بن أبي ثـور وأبي الأحـوص، كلاهمـا عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. وانوليد بن أبي ثور هو الوليد بن عبد اللـه بن أبي ثـور ينسـب إلى جده ضعيف.

ومن طريقه وحده رواه البزار. إلا أن الوليد قد توبع، وعلته سماك بن حرب، وهو وإن كان في نفسه صدوقًا إلا أنه لما تغيّر صار يقبل التلقين، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة كما قال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم.

قال البزار: "لا نعلمه عن أبن عباس إلا عن سماك عن عكرمة عنه" .

قولـُه: "على كـل مَنْسـم من الإنسـان صـلاة" أي على كـلّ مَفْصِل من مفاصل الإنسان.

ورواه الطبراني في الصغير (١/ ١٢٩) من وجه آخر من طريق علي بن محمد الزياد آباذي الشيرازي، حدّثنا سالم بن نوح، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن طاوس، عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "على كل سلامي من ابن آدم في كل يوم صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعة الضّحي".

قال الطبراني: "لم يروه عن هشام بن حسان إلا سالم، تفرد به علي بن محمد" .

قلت: وهو كما قال، والصواب في هذا ما رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس من قوله. أخرجه الحسين بن حرب في "البر والصلة" (٢٨٦) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، به.

• عن حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلّ معروفِ صدقةٌ" .

صحيح: ً رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٥) من طريقين عن أبي مالك الأشجعيّ، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، فذكره.

• عنَّ جابر، عن النبيِّ - *صلى اللـه عليـه وسـلم* - قـال: "كـلُّ معروف صدقة" . صحيح: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠٢١) عن علي بن عياش، حدّثنا أبو غسان، قال: حدّثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

• عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كُلُّ مَعْروفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِن الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بَوَجْهِ طَلْق وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ".

حسن: رواه التَّرمَـذي (١٩٧١) عن قتيبـة بن سـعيد، حـدّثنا المنكـدر بن محمـد بن المنكـدر، عن أبيـه، عن جـابر بن عبـد الله، فذكره. وقال: حديث حسن صحيح.

وإسناده حسن فإن المنكدر بن محمد بن المنكدر مختلف فيه، فقال: أبو طالب عن أحمد: ثقة، وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سئل علي بن المديني عنه، فقال: هو عندنا صالح، وليس بالقوي، وكذا قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين، ولكن ضعّفه أبو زرعة وأبو داود والنسائي والجوزجاني وغيرهم،

والخلاصة فيه أنه يحسن حديثه إذا تبين أنه لم يخطئ فيه. ومن هـذا الطريـق رواه الإمـام أحمـد (١٤٧٠٩) ، والبغـوي في شرح السنة (٦/ ١٤٢ - ١٤٣) وقال: حديث حسن.

• عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله - *صلى الله عليه وسلم "كلّ معروف ص*دقة" ،

حســـن: رواه أحمــد (١٨٧٤١) وابن أبي عاصــم في الآحــاد والمثاني (٢٣١) كلهم من عليه المثاني (٢٣١) كلهم من حديث عبد الجبار بن عباس، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الجبار بن عباس غير أنه حسن الحديث.

وذكــره الهيثمي في المجمــع (٣/ ١٣٦) وقــال: "رواه أحمــد والطبراني في الكير ورجال أحمد ثقات" . • عن أبي جُريِّ جابر بن سُليم، قال: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ , قُلْتُ: مَنْ هَـذَا؟ قَـالُوا: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّـلَامُ يَـا رَسُولُ اللهِ -مَرَّتَيْنِ- قَالَ: "لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ تَحْدَدُ السَّلَامُ؛ عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ وَلُـدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ عَلَيْكَ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهِ؟ قَالَ: ِ"أَنَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي إِذَا إِصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَإِشَفَهُ عَنْكَ, وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ, وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْض قَهْـراء ۖ أَوْ فَلَاةٍ فَضَّـلَتْ رَاحِّلَتُكَ فَيدَعَوْتَـهُ رَدَّهَـا لَّعَلَيْكَ" . ۚ قَـالَاً قُلْتُ: اعْهَدْ إِلِيَّ , قَالَ: "لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا" . قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرِّا وَلَا عَبْدًا وَلَا يَعْدِرُنَّ شِيئًا مِنِ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا شَاةً. قَالَ: "وَلَا تَحْقِرَنَّ شِيئًا مِنِ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا شَاةً. قَالَ: "وَلَا تَحْقِرَنَّ شِيئًا مِنِ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُلِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ, وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقَ فَإِنْ أَبْيَتَ

فَإِلَى إِلْكَهْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالٍ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ, وَإِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ, وَإِنِ أَمْـرُؤْ شَـتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَـا يَعْلَمُ فِيـكَ فَلَا يُعْلِمُ فِيـكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيـكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ , فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ".

صـحیح: رواه أبــو داوَد (٤٠٨٤) -واللفــظ لــه-، والترمــذيّ ( ٢٧٢٢إ) كلاهما من حديث أبي غفار المثني بن سعيد الطائي، عن أبي تميمة الهجيمي، عن جابر بن سليم، فذكره.

واختصره الترمذي وقال: " هذا حديث حسن صحيح "

وَّصـحِّحَه الحَـاكمَ (٤/ ١٨٦) ، وأخــرج نحــوَه الإمـام أحمــد ( ٢٠٦٣٥) كلاهمـا مِن طريــقِ أبي تميمــة الهَجيمي، عن جــابر،

نحوه، وله طرق أخرى غير أبي تميمة: منها ما رواه ابن حبان في صحيحه "(٥٢٢)، والإمام أحمد ( ٣٣ (٢٠٦) ، والبغوي في شرح السنة "(٤٠٥٪) كُلَهُم مُن طريق سلام بن مسكين، عن عقيلً بن طلحة، قال: حدثني أبو جـرى فذكر نحوه،

وهذا إسناد أيضًا صحيح.

وقد جاء هذا الحديث كاملًا ومختصرًا، ورواه الإمام أحمد من أربعة أوجه كاملًا ومختصرًا، وهو حديث واحد، وجهه فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكارم الأخلاق، وهو يتلخص بالفقرات التالية:

١ - " اتق الله ".

٢- " لا تقل: عليك السلام، فـإنّ عليـك السـلام تحيـة الميت، قل: السلام عليك ".

٣- قال: يا رسول الله، إلى ما تـدعو؟ قـال:" أدعـو إلى اللـه وحده ".

ع - " أنـا رسـول اللـه الـذي إذا أصـابك ضـر فدعوتـه (أي الله) كشفه عنك ".

0 - " وإن أصابك عام سنة، فدعوته أنبتها لك ".

٦- " وَإَذا كنت بارضُ قفراء أو فلاة فضَـلّت راحلتـك فدعوتَـه ردَّها عليك ".

٧ً - قال: قلت: اعهد إلي. قال:" لا تسُبَّنَّ أحدًا ".

قال: فما سببتُ بعده حُرًّا، ولا عبدًا، ولا بعيرًا، ولا شاة.

٨- " وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك، فلا تعيّره بما تعلم فيه، فإنّما وبال ذلك عليه ".

٩- " ارفع إزارَك إلى نصف السّاق، فـإنْ أبيت فـإلى

الكعبين ".

١٠- " وإن الله الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله عن المخيلة وإن الله عن المخيلة الله عن المخيلة المعنى المخيلة المعنى المخيلة المعنى ا

١ً١ - " ولا تحقرنٌ شيئًا من المعروف ".

١٢ - " ولا تزهدن في المعروف ".

۱۳ - " وُمن المعـروف أن تكلم أخـاك، وأنت منبسـط إليـه وجهك ".

ً<mark>١ُ - " ومن المعــروف ولــو أن تفــرغ من دلــوك في إنــاء</mark> المستقي". • عن أبي بريدة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ، مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ، قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ، قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ لِي قَالَ: " النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ لَي يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ لِي قَالَ: " النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ لُكُ تَا الشَّحَى تُجْزِئُكَ ". تُنْتِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الشَّحَى تُجْزِئُكَ ". حسن: رواه أبو داود (٢٤٢) عن أحمد بن محمد المروزيّ، حسن: رواه أبو داود (٢٤٢) عن أحمد بن محمد المروزيّ،

حسن: رَواه أَبُو داود (٥٢٤٢) عن أحمد بن محمد المروزيّ، حدثني علي بن حسين، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبا بريدة، فذكره.

وإسناده حسن للكلام في حسين وهو: ابن واقد المروزي غير أنه حسن الحديث.

وقـــد صــححه ابن خزیمـــة (۱۲۲٦) ، وابن حبـــان (۱٦٤٢، ۲۵٤٠) كلاهما من طريـق حسـين بن واقـد، بـه، مثلـه. وسـبق تخريجه في صلاة الضحى.

٢٩ - باب النهي عن الاختيال في الصّدقة

• عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم " كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا في غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَخِيلَةِ ".

حسن : رواه النسائيّ (۲۵۵۹) ، وابن ماجه (۳۲۰۵) کلاهما من حدیث یزید بن هارون، قال: أنبأنا همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه، فذكره" .

َ لَيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَمَن هَـذا الوجـه رواه أَيضًا الإمام أُحمد (٦٦٩٥) مثل لفظ النسائي وقال: قال يزيد مرة: "في غير إسراف ولا مخيلة". وإساناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فإنه حسن الحديث.

وهمّام هو ابن يحيى العوذي، ومن طريقه رواه الترمذي في جامعه (٢٨١٩) في سياق آخر مختصرًا. و "المخيلة" على وزن عظيمة، وهي بمعنى الخيلاءـ

وفي الباب عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله عَرَّ وَجَلَّ، - صلى الله عليه وسلم "غَيْرتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبَّهَا اللهُ عَرَّ وَجَلَّ، والْأَخْرَى يُبْعِضُهَا اللهُ وَمَخِيلَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللهُ عَرَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَالْأَخْرَى يُبْعِضُهَا اللهُ الْغيرَةُ فِي الرَّمْيَةِ يُحِبُّهَا اللهُ عَرِّ وَجَلَّ وَالْخَيْرَةُ فِي الرَّمْيَةِ يُحِبُّهَا الله عَرْ وَجَلَّ وَالْغَيْرَةُ فِي عَيْرِهِ يُبْغِضُهَا اللهُ وَالْمَخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا الله وَالْمَخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا الله وَالْمَخِيلَةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا الله الله الله الله وَالْمَخِيلَةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا الله الله الله الله وَالْمَخِيلَةُ الله وَالْمَخِيلَةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا الله الله الله وَالْمَخِيلَةُ الله وَالْمَخِيلُةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا الله وَالْمَخِيلَةُ الله وَالْمَخِيلُةُ الله وَالْمَخِيلُةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا الله الله وَالْمَخِيلَةُ الله وَالْمَخِيلُةُ الله وَالْمَخِيلُةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا الله وَالْمَخِيلَةُ الله وَالْمَخِيلَةُ الله وَالْمَخِيلَةُ وَالْمَخِيلُةُ وَالْمَخِيلُةُ وَالْمَخِيلَةُ الله وَالْمَخِيلُةُ وَلَا مَنْ اللهُ وَالْمَخِيلَةُ وَلَا اللهُ وَالْمَخِيلَةُ وَلَا اللهُ وَالْمَخِيلَةُ وَلَا الله وَالْمَخِيلَةُ وَلَا الله وَالْمَخِيلُةُ وَلَا الله وَالْمَخِيلَةُ وَلَا الله وَالْمَخِيلَةُ وَالْمَخِيلَةُ وَلَا الله وَالْمَخِيلَةُ وَلَا الله وَالْمَذِيلُةُ وَالْمَذَا وَالْمَذِيلُةُ وَالْمَغُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِهُ اللهُ وَالْمَذَالِيلُهُ وَالْمَالِهُ اللهُ وَالْمَالِةُ الْمَالِقُولُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِيلُهُ وَالْمَالِمُ الْعِنْمُ اللهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِيلِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِيلُهُ وَالْمَالِيلُهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمِالْمُ الْمُلْعِلْمُ اللهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللّهِ وَالْمَالَالَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَامُ اللّهِ وَالْمَالِمُ و

رواه الإمام أحمد (۱۷۳۹۸) عن عبد الرزاق -وهو في المصنف (۱۹۵۲۲) -، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر الجهنى، فذكره.

وصحّحه ابن خزيمة (٢٤٧٨) ، والحاكم (١/ ٤١٧ - ٤١٨) . وفيه عبد الله بن زيد بن الأزرق لم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ١٥) على

قاعدته؛ ولذا قال فيه ابن حجر في "التقريب" : "مقبول" أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث.

وإنه كذلك لأنه لم يتابع على هذا وأما الهيثمي فتبع ابن حبان فقال: رجاله رجال الصحيح بعد أن عزاه أحمد والطبراني. "المجمع" (٤/ ٣٢٩).

وأما ما رُوي عن أبن جابر بن عتيك، عن أبيه مرفوعًا: "إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُجِبُّ الله عنز وجل وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ الله عَنْ وَجِل فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ وَجَل فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِيبَةِ, وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ الله عز وَجِل فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِيبَةٍ, وَالاَخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ لِيبَةٍ, وَالاَخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ, وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يَبْغُضُ الله عَنْ وَجِل اخْتِيَالُ الله عَنَّ وَجَلَّ الله عَنْ وَجَلَ الْفُ عَنَّ وَجَلَل الْذِي يَبْغُضُ الله عَنَّ وَجَلَل الْخُيلَاءُ فِي الْبَاطِل" . فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٢٦٥٩) ، والنسائي (٢٥٥٨) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ابن جابر، عن أبيه، فإذكره، واللفظ للنسائي.

وفي لفـظ أبي داود: "وأمـا الـتي يبغض اللـه فاختيالـه في

البغي" .

قُــالَ موســـي (هـــو ابن إســماعيل التبــوذكي شــيخ أبي داود) : "والفخو"

داود) : "والفخر" .
ومن هذا الوجه أخرجه الإمام أحمد (٢٣٧٤٢، ٢٣٧٥٢) وصحّحه ابن حبان فرواه في صحيحه (٢٩٥ ) . وفيه ابن جابر وهو عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو "المجهول" كما في التقريب إلا أن ابن حبان أخرج له في "صحيحه" ، ومع ذلك لم يذكره في "ثقاته" وهو على شرطه.

٣٠ - باب فضل جمع الصدقة وأعمال البر

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ! هَـذَا خَيْـرُ، فَمَنْ كَـانَ مِنْ أَهْلِ النَّهِ السَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَـابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ اللهِ السَّدةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَـابِ السَّدَقَةِ، وَمَنْ كَـانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَـابِ السَّدَقَةِ، وَمَنْ كَـانَ مِنْ أَهْلِ النَّيَّانِ " فَقَالَ أَيُو بَكْـرٍ السَّـدَّيِّةُ: يَـا لَمُولَ اللّهِ السَّدِّيَةِ الرَّيَّانِ " فَقَالَ أَيُو بَكْـرٍ السَّـدِّيةُ: يَـا رَسُولَ اللهِ السَّدِي مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ " فَقَالَ أَيُو بَكْـرٍ السَّـدِينَ : يَـا رَسُولَ اللّهِ السَّدِينَ : يَـا مِنْ ضَـرُورَة، وَمَنْ كَانَ مِنْ مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الأَبْـوَابِ مِنْ ضَـرُورَة، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَـالَ: "نَعَمْ، وَأَرْجُـو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ " .

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (٤٩) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاري فَي الصّوم (١٧٩٨) : ثنّا إبـراهيم بن المنـذر، قال: حدثني معن، قال: حدثني مالك.

وروّاه مسلّم في الزكاّة (۱۰۲۷) من وجه آخر عن ابن شهاب، به.

• عن أبي هِرِيـرة قـال: قِـال رسـول اللـه - صِـلي الِلـه عليـه وسلم "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟" . قَالَ أَبُو بَكْرِ رضي الله عنه : أَنَا. قَالَ: "فِمَنْ تَبِعَ مِنْكُم الْيَوْمَ جَنَازَةً؟" . قَالَ أَبُو بَكْر رضي الله عنه : أنَا. قَالَ:

"فَمَنْ إِطْعَمَ مِنْكُم الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟" . قَالَ أَبُو بَكْـر رضـي اللِـه عِنِهِ : أَنَا. قَالَ: "فَمَنْ عَادَ مْنْكُم الْيَوْمَ مَريضًا؟" . قَالَ أَبُـو بَكْر رضي الله عنه : أنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه *وسلَّم* "مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئِ إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ" .

صحيح: رواه مسلم في الزَكَّـاة (١٠٢٨) عن ابن أبي عمـر، ثنـا مروان الفزاري، عن يزيد (وهو ابن كيسان) ، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، فذكره.

٣١ - باب صدقة الحي عن الميّت

• عن عائشة، أنَّ رَجلًا قَال لَرسول الله - صلى الله عليه عليه وَأَرَاهَا لَوْ تَكُلَّمَتُ تَصَوَّقَتْ مِسِم إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكُلَّمَتُ تَصَوَّقَتْ أَفَأَتَصَـدَّقُ عَنْهَـا؟ فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ - صلى الله عليه

مُتفق عليه: رواه مالك في الأقضية (٥٥) عن هشام بن عروة،

عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

ورواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٠) عن إسماعيل، عن مالك

ورواه مسلم في الزكاة (۱۰۰<mark>٤)</mark> من طرق أخـرى، عن هشـام،

وقوله: "افْتُلِتَتْ" من الفلت معناه: الخروج بسرعة، ومنه كان

دَلكَ فلتة أي فجأة. • عن ابن عباس: أَنَّ سَعْد بْنِ غُبِبَادَةَ تُوفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُـوَ غَائِبٌ عِنْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا. إِيَنْفَعُهَا شَِيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمَّ" . قال: فَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

صحيح: رواه البخاريّ في الوصايا (٢٧٥٦) عن محمد، أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني يعلى، أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس يقول (فذكره) .

ومحمد هو ابن سلام كما في رواية أبي ذر وغيره، ويعلي هـو ابن مسلم سماه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عنه.

وأم سعد بن عبادة هي عمرة بنت مسعود، ذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت، وماتت سنة خمس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة دومة الجندل، وابنها سعد بن عبادة معه.

ورواه البخاري أيضًا (۲۷۷۰) من وجه آخر عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّ أمه توفيت ..." .

والرجل المبهم هنا هو سعد بن عبادة كما سبق، وكما يأتي في الحديث الذي بعده، والمخرف: بستان من نخل، وهو يقع

على النخل وعلى الرطب.

• عن أبي هريرة، أَنَّ رَجُلا قَالَ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ".

صــحیح: رواه مســلم في الوصــیة (۱٦٣٠) من طــرق عن إســماعیل بن جعفــر، عن العلاء، عن أبیــه، عن أبی هریــرة،

فذكره.

• عن سَعْد بْن عُبَادَةَ أنه خرج مع رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أُوْصِي، فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ؟ فَقُولِيَّيْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدُ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ فَتُوفِّيتُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدُ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ سَعْدُ: فَقَالَ سَعْدُ: خَائِطُ سَمَّاهُ.

صحيح: رواه مالك في الأقضية (30) عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جـدّه، أنه قال: خـرج سعد بن عبادة، فـذكره. ومن هـذا الطريـق رواه أيضًا النسائيّ (٣٦٥٠) وصححه ابن خزيمـة (٢٥٠٠) . ورجالـه ثقات وإسناده متصل، وجدّ سعيد بن عمرو هو سعيد بن سعد بن عبادة من صغار الصحابة كما في "التقريب" .

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢١/ ٩٣: "وهدا الحديث مسند؛ لأن سعيد بن سعد بن عبادة له صحبة، قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره، وشرحبيل ابنه غير نكير أن يلقى جده سعد ابن عبادة؛ على أن حديث سعد بن عبادة هذا في قصة أنه قد روي مسندًا من وجوه، ومقطوعًا أيضًا بألفاظ مختلفة".

قلت: يشير إلى حديث عائشة وابن عباس السابقين، وإلى حديث أنس وسعد بن عبادة الآتيين.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أَنَّ العَاصَ بْنَ وَائِل أَوْصَى أَنْ يُعْتَى عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَى ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً، وَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرُو أَنْ يُعْتِى عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، قَالَ: حَتَّى أَشَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَأَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَأَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَوْصَى أَنْ يُعْتَى عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَى عَنْهُ أَوْ عَجْمُهُ وَلَا أَفَا لَعْتَى عَنْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَى عَنْهُ وَلَكَ عَنْهُ أَوْ حَجْمُهُ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكً " .

حسن: رُواه أبو داود (٢٨٨٣) عن العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، حـدّثنا الأوزاعيّ، حـدّثني حسان بن عطيـة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

وإسناًده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. ومن هـذا الوجـه رواه أيضًا الإمـام أحمـد (٦٧٠٤) عن هشـيمـ أخبرنا حجاج، حدّثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه إلّا أن فيه: "أنّ العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن عمرًا وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة، وأن عمرًا سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال:" أمّا أبوك فلو

كان أقرّ بالتوحيد فصمت وتصدّقت عنه نفعه ذلك ". فلعـل" رقبـة "، التبس على بعض الـرواة، فقـال:" بدنـة ". والحجاج هو ابن أرطاة وصف بكثـير الخطـأ والتـدليس، ولعـل هذا من أخطإئه، وأما تدليسه فهو منتف لأنه صرح بالتحــديث.

انظر بقِية الأحاديث في كتاب العِلم،

عن أنس بن مالك، أن سعدًا أتى النبي فقال - صلى الله عليه عليه وسلم يا رسول الله، إن أمّي توفيت ولم تُوصِ، أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال:" نعم، وعليك بالماء ".

حُسن: روّاه الْطبراني في" الأُوسط "(٨٠٥٧) عن موسى بن هارون، حدّثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حـدّثنا مـروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن أنس، فذكره.

قَــال الّهيثمي في" المجمّـع "(٣/ ١٣٨):" ورَجالــه رجــال

الصحيح ".

قلت: وهو كما قال؛ ومحمد بن أبي عمر -اسم أبي عمر عمر يحيى- إذا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند، روي له مسلم، وهو" صدوق ". قال أبو حاتم: " كانت فيه غفلة ".

وأماً ما رواه أبو داود (١٦٨٠، ١٦٨٠) ، والنسائي (٣٣٤٨) (٦/ ٢٥٥) ، والإمام أحمد (٢٢٤٥٩) ، وصححه ابن خزيمة (٢٤٩٦، ٢٤٩٧) ، وأبن حبان (٣٣٤٨) ، والحاكم (١/ ٤١٤) كلهم من طرق عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وقرن بعضهم بالحسن، كلاهما عن سعد بن عبادة أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ فقال: "سقي الماء ".

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وتعقّبه الذهبي فقال:" لا فإنه غير متصل ".

قلت: وهو كما قال، فإن سعيدًا ولد في خلافة عمر بعد متين، وتوفي سعد بن عبادة سنة خمس وعشرين في الشّام، فلا

يمكن أن يسمع منه وكذلك الحسن.

وأما ما رُوي عن عقبة بن عامر، قال: جاء رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلِم - فقال: إنّ أمي ماتت، وإنّي أريد أنّ أتصدّق عنها. قال: " أَمَر ثُكَ؟ "قال: لا. قال:" فلا تَفعل".

رواه الإمام أحمد (١٧٤٣١، ١٧٤٣٧) ، والطبراني في الكبير (١٧ - رقم (٧٧٢) كلاهمـا من طريـق ابن لهيعـة، عن يزيـد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فذكره. وابن لهيعـة

فيه كلام معروف.

ورواه أيضًا الإمام أحمد (١٧٤٣٨) من وجه آخر عن رشدين، حُدَثَني عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فذكر مثله.

ورشدين هو ابن سعد بن مفلح المهـري ضـعيف عنـد جمهـور

أهل العلم.

قال ابن يُونس: كان صالحًا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث،

وللحديث طرق أخرى، وكلها لا تخلو من ضعيف.

٣٢ - باب دعاء الإمام لمن أتي بصدقته قال اللهِ تعالى: {خُِذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلٌّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتِكَ سِكَنْ لَهُمْ } [سورة التّوبة: ١٠٣].

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَـالَ: كَـانَ النَّبِيُّ - صِلى اللِّه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عِليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانِ" . فَأَتَـاهُ أَبِي بِصَـدَقَتِهِ فَقَـالَ: "اللَّهُمَّ صَـلٌّ عَلَى آل أَبِيَ أُوْفَىٰ" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٩٧) ، ومسلم في الزّكاة (١٤٩٧) كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو (وهو ابن مرة) ، عن عبد الله بن أبي أوفيّ، فذكر الحديث.

• عن وائِل بن حِجرِ، أَنَّ النَّبِيُّ - صِلي الله عليه وسلم - بَعَثَ

• عن وائل بن حجر، أنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَتَ سَاعِيًا، فَأَتَى رَجُلًا فَأَتَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا. فَقَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلم: "بَعَثْنَا مُصَدَّقَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فُلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا! اللهُمَّ لَا تَبَـارِكُ فِيهِ, وَلَا فِي إِبِلِهِ". فَبَلَعَ ذَلِكَ فَصِيلًا مَخْلُولًا! اللهُمَّ لَا تَبَـارِكُ فِيهِ, وَلَا فِي إِبِلِهِ". فَبَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ عِـز وجل وَإِلَى اللهِ عَـز وجل وَإِلَى اللهِ عَـز وجل وَإِلَى اللهِ عَـز وجل وَإِلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَلِي إِبِلِهِ". وَسَلَّم فَقَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَفِي إِبِلِهِ".

حُسن: رواهُ النسَائيِّ (٢٤٥٨) عَن هارون بن زيد بن يزيد -يعني ابن أبي الزّرقاء-، قال: حَدَّثَنَا أبيِّ، حَـدَّثَنَا سـفيان، عن عاصـم بن كليب، عن أبيه، (هو كليب بن شهاب) عن وائل بن حجر، أنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قال: فذكره.

وصَـــَــَّحه ابن خزیمـــة (۲۲۷٤) ، ورواه من طریـــق ســفیان باسناده، مثله.

قُلت: إسـناده حسـن من أجـل عاصـم بن كليب، وأبيـه فهمـا صدوقان.

وقوله: "مخلولا" أي مهـزولًا، وهـو الـذي جعـل في أنفـه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل.

وفي معنّاه مـا رُوي عن أبي هريـرة مرفوعًـا: "إذا أعطيتم الزّكـاة فلا تنسـوا ثوابهـا، أن تقولـوا: اللَّهُمَّ اجعلـه مغنمًـا ولا تجعلها مغرمًا" . فهو ضعيف جدًّا.

رواه ابن ماجه (۱۷۹۷) عن سويد بن سعيد، قال: حَدَّثَنَا الوليــد بن مسـلم، عن البخـتريّ بن عيـد، عن أبيـه، عن أبي هريـرة، فذكره.

والبخـتريّ هـذا هـو ابن عبيـد الكلـبي الشّاميّ، قـال أبـو حاتم: "ضعيف الحديث" . وقال أبو نعيم الأصبهاني: "روي عن أبي هريـرة موضـوعات" . وقـال أبـو الفتح

الأزدي: "كذاب ساقط" . وقال الدَّارقطنيِّ: "ضعيف، وأبوه مجهول" . قال المنزي: روى له ابن ماجة حديثين: أحدهما هذا.

٣٣ - بابِ من أدَّى الرِّكِاة إلى نابِئب الإمام

• عن أنس بن مالك أنه قال: أتَى رَجُٰـلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللهِ! إِنِّي ذُو مَالَ كَثِيرِ، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَهٍ وَجَاضِرَةٍ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم: "تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ ثُطَهِّرُكَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ ثُطَهِّرُكَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ ثُطَهِّرُكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالجَارِ وَالمِسْكِينِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقْلِلْ لِي، قَالَ: "فَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا ثُبَدِّرُ تَبْدِيرًا"، فَقَالَ: حَسْبِي يَا وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا ثُبَدَّرْ تَبْدِيرًا"، فَقَالَ: حَسْبِي يَا وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا ثُبَدَّرْ تَبْدِيرًا"، فَقَالَ: حَسْبِي يَا وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا ثُبَدِيرًا"، فَقَالَ: حَسْبِي يَا وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ اللهِ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: "نَعَمْ الله وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: "نَعَمْ إِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلِّم: إِنَّا أَدْرُنَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَى مَسُولِهِ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: إِنْ الْمُعْلَى أَوْلُولُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَى مَرْبُولُ عَلَى مَسُولِهِ عَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَرْبُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَرْبُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَرْبُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَا الله عَلَيْهِ الْمَالِي فَلَا الْمُعَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي فَا الله عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الله عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الله عَلَى الْمُعْمَا عَلْمُهُ الْمُعَلَى الْمَالِهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمِنْ الْمُعَلِي الْمُعْل

حسن: رواه الإمام أحمد (١٢٣٩٤) عن هاشم بن القاسم، رَحِيدُ تَنَا لَيث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن

أنس بن مالك، فذكره.

ورجاله ثقات غير سعيد بن أبي هلال، وهو وإن كان من رجال الشّيخين إلّا أنه اختلف فيه فوقه الجمهور، وقال الإمام أحمد: "يخلّط في الأحاديث" . وضعّفه ابن حزم،

قلت: هذا إذا خالَف الثّقات، وأمّا إذا لم يخالف فهو كما قال الجمهور ثقة، ولكن يعكر هذا ما يقال: إنّ روايته عن أنس مرسلة، هكذا قاله المزي في تهذيب الكمال، مع إمكانية لقائه فإنه وُلد في مصر سنة (٧٠ هـ)، ثمّ جاء إلى المدينة، ونشأ فيها، وأن توفي عام (٩٤).

ثمّ هو لم ينسب هذا القول إلى أحد، مع أن أبا حاتم نصّ على أنه لم يندرك أبا سلمة بن عبد الرحمن، كما أن الترمذيّ وغيره نصّوا على روايته عن جابر مرسلة، ولكن لم ينصّوا على أن روايته عن أنس مرسلة أيضًا.

وقد صحَّحه الحاكم (٣/ ٣٦٠ - ٣٦١) على شرط الشّيخين.

"" - باب يجوز للإمام أن يؤدي الدية من الزّكاة والصّدقات عن سهل بن أبي حثمة: أنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى حَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فَيْهَمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قَالِدًا قَالِدًا وَلا عَلِمْنَا قَالِدًا وَلا عَلِمْنَا قَالِدًا وَلا عَلِمْنَا قَالِدًا وَلا عَلِمْنَا وَلا عَلِمُولَ فَاللّهِ اللّهِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! انْطَلَقْنَا إِلَى حَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ: "الكُبْرَ الكُبْرَ"، فَقَالَ لَهُمْ: "تَأْتُونَ بِالبَيّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ"، قَالُوا: مَا الكُبْرَ"، فَقَالَ لَهُمْ: "تَأْتُونَ بِالبَيّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ"، قَالُوا: مَا لَكُبْرَ "، فَقَالَ لَهُمْ: "تَأْتُونَ بِالبَيّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ"، قَالُوا: مَا لَكُبْرَ "، فَقَالَ لَهُمْ: "تَأْتُونَ بِالبَيّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ"، قَالُوا: مَا لَكُبْرَ "، فَقَالَ لَهُمْ: "تَأْتُونَ بِالبَيّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ"، قَالَ: النَهُ وَلَا أَنْ يُبْطِلُ دَمَهُ فَوَدَاهُ فَكَرْهَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِا إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

متفق عُليَـهُ: رواه البخـاريِّ في الـدِّيات (٦٨٩٨) ، ومسـلم في القسامة (١٦٦٩) كلاهما من حديث سـعيد بن عبيـد، عن بُشَـيْر بن يسـار الأنصـاريِّ زعم أنَّ رجلًا من الأنصـاريقـال سـهل بن أبي

حثمة أخبره، فذكره.

ورواه مالك في القسامة (١) ومن طريقه مسلم في القسامة عن أبي ليلى عبد الله بن عبد الـرحمن ابن سهل، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره، فذكره مفصلًا، وسيأتي في موضعه. قوله: "فوداه مائة من إبل الصّدقة" ومعـروف أن الديـة ليس من أحد الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، ولذلك اختلف أهـل العلم في إلحـاق الديـة بـأي صـنف من هـذه الأصـناف الثمانية، فجعلها الخطّابي من سهم الغارمين، كما في حاشـية سـنن أبى داود (١٦٢٨)، وحكى القاضــى عيـاض عن بعض

العلماء جواز صرف الزّكاة في المصالح العامة، وقيل: إنّما أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة قلوبهم. انظر: فتح الباري ١٢/ ٢٣٥.

٣٥ - بابِ استعمال خراج الصَّدقات لأبناء السبيل ومن تجوز

لهم الصَّدقاتِ

• عن أنس: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا". فَفَعَلُوا فَصَخُّوا.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٥٠١) ، ومسلم في القسامة (١٥٠١) كلاهما من طرق عن أنس، فذكره في حديث طويل يأتي بتمامه في كتاب قِتال أهل البغي (المحاربين) .

قولّه: "اجتّووها" استوّخموها أي لم تـوافقهم بيئتهـا، وكرهوهـا

لسقم أصابهم.

• عن سعد بن أبي وقّاص، قال: أعْطَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَهُطا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم رَهُطاً وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: قَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: "أَوْ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَاللّهِ! إِنّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا" قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ: يَا مُسُلِمًا" قَالَ: قَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا" مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ! وَاللّهِ إِنّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا" مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ! وَاللّهِ إِنّي لَأَعْطِي الرّبُحُلُ وَغَيْـرُهُ أَحَبُ إِلَى مُسْلِمًا" مَعْنِي فَقَالَ: "إِنّي لَأَعْطِي الرّبُحُلُ وَغَيْـرُهُ أَحَبُ إِلَى مُسْلِمًا" مَعْنِي فَقَالَ: "إِنّي لَأَعْطِي الرّبُحُلُ وَغَيْـرُهُ أَحَبُ إِلَى وَهُهِ إِلَى مُسْلِمًا" مَعْنِي فَقَالَ: "إِنّي لَأَعْطِي الرّبُحُلُ وَغَيْـرُهُ أَحَبُ إِلَى مُسْلِمًا" مَعْنِي فَقَالَ: "إِنّي لَأَعْطِي الرّبُحُلُ وَغَيْـرُهُ أَحَبُ إِلَى مُسْلِمًا" مَعْنِي فَقَالَ: "إِنّي لَأَعْطِي الرّبُحُلُ وَغَيْـرُهُ أَحَبُ إِلَى وَمُهْوِلًا وَلَا لَكَ عَنْ فُلْونٍ عَلَى وَجْهِهِ".

مُتفق عليه: رواه البخاريَّ في الزَّكَاة (١٤٧٨) ، ومسلم في الإيمان (١٤٧٨) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص، فذكره.

وفي رواية عندهما: عن صالح عن إسماعيل بن محَمَّد أَنَّه قَال: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: "فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ:" أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي

الرَّ جُلَ ".

• عن أبي سـعيدِ الخـدريّ، قـال: يَعَثَ عَلِيٌّ بْنُ أبِي طَـالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ إِلَى رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مِنَ اِليَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِيَ أَدِيمِ مَقْلَرُوظٍ لَمْ تُحَسَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قُلَلَ نَيْسَ مَهَا بَيْنَ أُرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةً بْنِ بَـدْرٍ، وَأَقْـرَعَ بْنِ حـابِسٍ، وَزَيْدٍ الخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَهٍَهُ وَإِمَّا عَـامِرُ بْنُ الطَّفَيْـلِ. فَقـالَ فَهَامَ رَجُلٌ غَائِرُ المِعَيْنَيْنَ مُشْرِفُ الـوَجْنَتَيْنِ نَاشِـزُ الجَبْهَةِ كَِثُّ اللَّحْيَٰةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الإزارِ فَقَالَ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهَ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَٰ إِلَا إِلَا إِلَٰ إِلَّهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَّهُ إِلَا إِلَّهُ إِل قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالِ قَالِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ إِقَالَ: " لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُلُّونَ يُثَصَلِّي ". فَقَالَ خَالِـدُ: وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ! قَالَ رَسُولُ وَدِمْ مِنْ مَصَلَ يَقُولَ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلِيهِ؛ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؛ إِنِّي لَمْ أُومَـرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُـوبِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؛ إِنِّي لَمْ أُومَـرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُـوبِ النّاسِ وَلَا أَشُـقَ بُطُـونَهُمْ، قَـالَ: ثُمَّ نَظَـرَ إِلَيْهِ، وَهُـوَ مُقَـفً فَقَالَ:" إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَـابَ اللّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ السِّينِ كَمَـا يَمْـرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ". وَأَظُنُّهُمْ قَالَ:" لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ ". متفَقَ عليه: رواه البخاريَّ في المُغازي (١٣٥١) ، ومسلم في الرِّكاة (١٠٦٤) كلاهما عن قُتيبة ابن سعيد، حَدَّثَنَا عبد الواجد، عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة، حَدَّثَنَا عبد الـرحمن بن أبي

نُعم، قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول (فذكره) ، واللّفظ

للبخاريّ، ولفيظ مسلم نحوه.

- عن أنس: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا وَعَنَ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الفَقْرَ. فَقَالَ أَنِسُ: إِنَّ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإسْلَامُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

صَحيح: رواه مَسلم فَي الفضَائل (٢٣١٢) عن أبي بكر بن أبي شيبةٍ، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، عن حمّاد بن سلمة، عن ثابت،

عن أنسٍ، فذكره.

ورواه أيضًا من وجه آخر عن حميد، عن موسى بن أنس، عن أبيه، قال:" ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام شيئًا إِلّا أعطاه. قال: فجاء رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين" فذكره.

• عن أنس بن مالك، قال: إن كان الرّجل يسأل النَّبِيَّ - *صلى الله عليه وسلم* - الشيء من الدُّنيا:

فيُسلم له، ثمّ لا يمسي حتّى يكون الإسلام أحبَّ إليه من الدُّنيا وما فيها.

صحیح: رواه أبو یعلی (۳۸۸۰) عن زهیر، حَـدَّتَنَا عبـد اللـه بن

بكر، حَدَّثَنَا حميد، عن أنس، فذكره.

وإسناده صحيح، وحميد هو ابن أبي حميد الطّويل، ثقة لكنه يحدلس، ويقال: إنه لم يسمع من أنس إِلّا أربعة أو خمسة أحاديث، كما قال شعبة، وفي رواية عنه: أربعة وعشرين حديثًا، والباقي سمعها من ثابت.

قلت: إن كان حميد دلّس في هذا الإسناد فيكون بينه وبين أنس ثابت، وهو الظاهر من رواية أحمد (١٣٧٩٠) من حديث حمّاد، عن ثابت، عن أنس بن مالك به نحوه.

قال: وحدثناه ثابت قال: قال أنس: "إن كان الرّجل لياتي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ما يريد إلَّا أن يصيب عرضًا

منَ الدّنيا"، فذكر نحوه. إ عن عمرٍو بن تغلِب، أَنَّ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أِتِيَ يَمَالِ أَوْ سَبْيِ فَقَسَمَهُ، فَأَعْظَى رِجَالًا وَتَرِكَ رِجَالًا، فَبَلَغَ هُ أَنَّ الَّذِينَ يَرَكَ عَتَّبُوا، فَحَمِـدَ اللَّهَ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ يُثُمَّ قَالَ: "أَمَّا ال الدِينَ بَرِكَ عَلَيْهِا، فَكَمِدُ اللهُ الرَّجُلُ وَأَدَعُ الرَّجُلُ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ الرَّجُلُ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَعْطِي الرَّجُلُ وَأَدَعُ الرَّجُلُ وَالَّذِي أَعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ إِلَيَّ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلِعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَنِي وَالْهَا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَنِي وَالْجَارِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ". فَوَاللّهِ! مَا أُحِبُّ أَنَّ مِنَ الْجَنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ". وَقَوَاللّهِ! مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُمْرَ النَّعَمِ!

صَحِيَح: رُواه البَخَارِيُّ في الجمعة (٩٢٣) عن محمَـد بن معمـر، ثنا أبوّ عاصم، عن جَرير بن حازم، قال: سـمعت الحسـن (هـو

البصري) يقول: حَدَّثَنَا عمرو بن تغلب، فذكره.

عن أبي لاِّس الخُزَاعِيِّ، قَالَ: حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِكَ إِبِلِّ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَرَى أَنْ تَكُمِّلَنَهَا هَلَذَهِ؟ قَالَ: "مَا مِنْ بَعِيرِ لَنَا إِلَّا فِي ذُرْوَتِهِ شَـيْطَانٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَوْرَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمُرْتُكُمْ ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَجْمِلُ اللَّهُ عَرِّ وَجَلَّ"

حسِّـنْ: رُواه أُحمِّـدُ (١٧٩٣٨) ، والطّبرَانيّ في الْكبِّـير (٢٢/ ( ۸۳۷) کلاهما من حـدیث محمـد بن. عبیـد، حَـدتَّنَا محمـد بن إسـحاق، عن محمـد بن إبـراهيم بن الحـارث، عن عمـر بنّ الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعيّ، فذكره.

وإسناده حسن؛ لأنَّ محمد بن إسحاق قد صرَّح بالتحــديث في الرواية الثانية عند الإمام أحمد (١٧٩٣٨).

وصحّحه ابن خزیمـة (۲۳۷۷) ، والحـاکم (۱/ ٤٤٤) وقـال: "على شرط مسلم" وزادوا بعد قوله إبل الصّدقة: "ضعاف" للحجّ.

وقوله: "كما أمركم" أي أمركم الله تعالى في قوله: (لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُ ورهِ ثُمَّ تَـذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّا لَـهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا ٓ إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } [سورة الزخّرف: ١٣ -31]

وقوله: "امتهنوها" معناه استعملوها.

٣٦ - باب ما جاء في مؤلفة القلوب • عن أنس: أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ - عن أنس: أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم - حِينَ أَفَاءَ إِللَّهُ عَلَيَّ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْـوَالِ هَـوَازِنَ مَـا ۚ أَفَـاءَ فَطَفِـٰقٍ يُغْطِي رِجَـالِّلا مِنْ ۖ قُـرَيْش مِن الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ - فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ! عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْطِي قُرَيْشًا وَبَدَعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُـرُ مِنْ دِمَـائِهِمْ! قَإِلَ أَنَّسٌ: فَحُدِّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ فٍأَرْسَلَ إَلَى الأَيْصَـارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَيْدَم ۖ وَلَمْ ٰيَـٰدْعُ مَعَّهُمْ أُحَدًّا يِغَيْرَ هُمْ، فَلَمَّا اجَّتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ أَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَـِالَ: "مَـا كَـانَ حَـدِيثُ بِلَغَنِي عَنْكُمْ؟" . قَـالَ لَـِهُ يُفَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَيْلَّمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُواً: يَغْفِرُ اللّهُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُبُكُ الأنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُ رُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَـُلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: "إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنَّ يَذْهَبَ النَّاأَسُّ بِالأَهْوَالِ وَيَرْجِعُوا إِلَى رِحَـالِكُمْ بِرَسُـولِ اللَّهِ صَـلَّى اللّهِ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ". قَالُوا: إِبَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ رَضِينَا ۖ فَقَالِلَ لَهُمْ: "إِنَّكُمْ ۖ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَتَرٍةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى ِ تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الحَوْضَ" . قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ.

متفق عليه: ُرواه البخاريُّ في فرضُ الخمس (٣١٤٧) ، ومسلم في الزّكاةِ (١٠٥٩) كلاهما من طريق الزّهريّ، عن أنس، فذكره، واللّفظ للبخاريّ.

ولفظ مسلم نحوه إِلَّا أنه قال بعد قوله: "فاصبروا حتَّى تلقـوا الله تعالى ورســوله - صلى الله عليه وسلم - على الحوض" قالوا: سنصبر. ولم يقل: قال أنيس: "فلم نِصبر". ولم • عَن أَنس، قَالٍ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسِلَّمَ اِلْأَنْصَارَ فَقَالَ: "ِأُفِيكُمْ أَجَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟" قِالُوا: لَا، إِلَّا ابْنَ أَخْتِ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "ابْنُ أَخْتِ الْقَـوْمُ مِنْهُمْ" . فَقَالَ: "إِنَّ قُرِيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنَّيَٰ أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَيَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يِرْجِعِ النَّاسُ بِالـدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلِّي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إَلَى بُيُوتِكُمْ، لَـوْ سِيلَكَ ٱلنَّاسُ وَأَدِّيًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكُ شِعْبَ

متفق عَليه: رواه مسلم في الزّكاة (١٠٥٩: ١٣٣) عن محمد بن المثنى وابن بشار - قال ابن

المثنى: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر (غندر) ، أخبرنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدّث عن أنس بن مالك، فذكره.

ورواه البخاريّ في المغازي (٤٣٣٤) عن محمد بن بشار، به نحوه مختصرًا.

ورواه في مواضع أخرى بإسناد آخر نحو رواية مسلم. • عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ خُنَيْنِ قَسَـِمَ فِي النَّاسِ فِي المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُغَطِّ الأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إَذْ لَمْ السولعة عوبهم ولم يعتب الخصص المعتب والمعتب والمولعة المؤلمة أَصَابِ النَّاسَ، فَخَطِبَهُمْ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَمْ أُجِدْكُمْ ضُلالا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ ، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي؟" كُلْمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللَّهُ اللَّهُ بِي؟" كُلْمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ بِي؟" كُلْمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللَّهُ وَلَيْكُمُ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى وَرَسُولُهُ أَمْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟" . قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُمَنُّ، قَالَ: ۗ "لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَاإِ أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَـذْهَبِ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّم

إِلَى رِحَالِكُمْ، لَوْلا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَـوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شَعَارُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شَعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارُ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ".

متفق عليه: رواه البِخاريّ في المغازي (٢٣٠٠)، ومسلم في الزّكاة (١٠٦١) كلاهما من طريـق عمـرو بن يحـيى بن عُمـارة، عن عباد بن يتميم، عن عبد الله بن زيد، فذِكر الحديث.

• عن عبد الله قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، آثَرَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَاسًا فِي القِسْمَةِ فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَاسًا فِي القِسْمَةِ فَأَعْطَى أَنَاسًا مِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاثْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ. قَالَ رَجُلْ: وَاللَّهِ! وَاللَّهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ: فَقُلْتُ وَاللَّهِ! وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ، ثُمَّ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللَّهِ! وَاللّهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثُمَّ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا إِنَّهُ وَلَا إِنَّهُ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللهُ وَلَا أَوْلُو اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١٥٠)، ومسلم في الزّكاة (١٠٦٢) كلاهما من طريـق جريـر، عن منصـور، عن أبي وائل، عن عبد الله، فذكر الحديث، واللّفظ لمسلم، ولفظ

البخاريّ نحوه.

ا بعن رافع بن خديج، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُم أَبَـا سُـفْيَانَ بْنَ حَـرْبٍ، وَصَـفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَـةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ

الإبلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ "، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرُّدَاسِ:

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ العُبَيْد

. . .

ـدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ ... يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي المَجْمَعِ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي المَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ

قَالَ:" فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِائَةً ". صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (١٠٦٠) عن محمد بن أبي عمر المكيّ، ثنا سفيان، عن عمر بن سعيد بن مسـروق، عن أبيـه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، فذكره.

قِـال بعض أهـل العلم: إن النَّبِيّ - صـلَى الله عليه وسـلم -

أعطى المؤلفة من خمس الخمسٍ.

• عن ابن شهاب، قال: غَزا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم غَزْوَةَ الفَتْحِ -فَتْحِ مَكَّةَ-, ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنِ فَنَصَرَ اللهُ دِينَـهُ وَالمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَئِذٍ وَالمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً ".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَـدَّتَنِي سِعِيد بَنِ المُسَلِّبِ، أَنَّ صَـفْوَانَ قَالَ: "وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قَالَ: "وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا أَعْطٍانِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَـا بَـرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ

لَأُحَبُّ النَّاسَ إِلَيَّ" .

صحيح: رواه مُسلم في الفضائل (٢٣١٣) عن أبي طاهر أحمد بن عمرو بن سرْح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يـونس، عن ابن شهاب فذكره. ورواه الترمـــذيّ (٦٦٦) من طريـــق يحــيى بن آدم، عن ابن المبـارك، عن يـونس بن يزيـد، عن الزّهــريّ، عن سـعيد بن المسيب، عن صفوان بن أمية، قال: فذكره مختصرًا.

قال الترمذي: "وحديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أنَّ صفوان بن أمية، قال:" أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "وكأنَّ هذا الحديث أصح وأشبه، إنّما هو سعيد بن المسيب، أن صفوان بن أمية".

وفيه إشارة إلى أن سعيد بن المسيب لم يسمع هذا الحديث من صفوان بن أمية؛ لأن الصواب فيه: "أن صفوان قال" بخلاف "عن" فإنها تدل على اتصال الإسناد إذا لم يكن

الراوي من المدلسين.

ثمّ قال الترمذيّ: "وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فرأى أكثر أهل العلم أن لا يُعطَوا، وقالوا: إنّما كانوا قومًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يتألّفهم على الإسلام حتّى أسلموا، ولم يروا أن يُعطوا اليوم من الزّكاة على مثل هذا المعنى، وهو قول سفيان الثوريّ، وأهل الكوفة وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتـألّفهم على الإسـلام فأعطـاهم جـاز ذلـك وهـو قـول الشافعيّ "انتهى.

قال ابن العربي في شرح الترمذي (٣/ ١٧٢): وقال قوم: إذا احتاج الإمام إلى ذلك الآن فعله، وهو الصَّحيح عندي، وبه قال السَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا فكلّ ما فعله السَّبِيُّ - صلى الله عليه عليه السبب في عليه وسلم السبب في وسلم - لحكمة وحاجة وسبب، فوجب أن السبب والحاجة إذا ارتفعت أن يرتفع الحكم، وإذا عادت أن يعود ذلك ". انتهى.

قال الزهري: لِا أعلم شيئًا نسخ حكم المؤلفة.

وقد بلغ من أعطاهم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهم المؤلفة نحو خمسين نفسًا، عدَّهم ابن الجوزي في التنقيح"، ثمّ الصّغاني في جزء مفرد. انظر: "التلخيص " (١٤١٧) .

٣٧ - باب يجوز للإمام أن يُعطي المظاهر منَ الصّدقة مـا يكفِّر

به عن ظهاره إذا لم يكن واجدًّا للكفّارة

• عَنْ سَلَمَةً بْنِ صَخْرِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ عِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِيّ، فَلَمَّا دَخَـلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ الْمُرْتُ الْمُلْقِي مِنْ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِيّ، فَلَمَّا دَخَـلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ الْمُرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي لَيْلَتِي فَأَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُـدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ لَيُلْتِي فَأَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْ يَكُرُ فَي فَي فَيْنَمَا هِي تَخْدُونِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ أَنْ يَكَثَّنُونَ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْتَةِ الْمُونِي وَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءً فَــُوَتَٰبْتُ عَلَيْهَــا ۚ فَلَمَّا أَصْــَبَحْتُ غَــدَوْتُ عَلَى قَــوْمِي فَــا أَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِّي، فَقُلْثُ: انْطِلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَـٰلٌى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرَهُ بِإِمْرِيٌّ، فَقَـالُوا: لَا وَاللَّهِ! لَا يَنْفَعَـلُ، نَتَخَـوَّفُ أِنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْأَنْ أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَإِرُهَا، وَلَكِنَ اذْهَبْ أَنْتٍ فَاصْبِنَعْ مَا بَدَاً لَيِكَ قَالَ: فَخَرَجْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِيٍّ فَقَالَ: "أَنَّتَ بِذَاكَ؟ قُلْتُ: أَنَا بِذَاكِ، قَالَ:" أَنْتَ بِذَاكَ؟ "قُلْتُ: أَنَا بِذَاكِ. قَالَ:" أَنْتَ بِذَاكَ؟ "قُلْتُ: أَنَا بِذَاكِ، وَهَا أَنَا ذَا فَأَمْضِ فِيَّ حُكْمَ اللهِ فَإِنِّي صَابِرٌ لِـذَلِكَ. قَالَ: " أَعْتِـقْ رَقَبَـةً ". قَالَ: فَهِضَـرَبْتُ مِصَفْحِةً عُنُقِي بِيَـدِيّ، فَقُلْتُ: لَا وَالَّذِي بِعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا. قَالَ:" صُـمْ شَـهْرَيْنِ ". قُلْتُ: يَا بِرَسُولَ اللهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابِنِي إِلَا فِي الصِّـيَامِ؟! لَ:" فَأَطُّعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بَالحَقُّ لَقَـدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشَى مَا لَنَا عَشَاءٌ! قَالَ: انْهَبْ إَلَى صَاحِب صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْق، فَقُلْ لَهُ: فَلْيَـدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْــقًا سِــتُّيْنَ مِسْــكِينًا ثُمَّ اسْــتْعِنَّ بِسَـائِرِهِ عَلَيْــكَ وَعَلَيْ عِيَالِكَ" قَـالَ: فَـرَجَعْتُ إِلَى قَـوْمِيّ، فَقُلْتُ: وَجَـدْتُ عِنْـدَكُمُ

الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَالبَرَكَةَ، أَمَرَ لِي

بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفِعُوهَا إِلَيَّ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ ".

حسن: رواه أبو داود (۲۲۱٤) ، والتَّرمذيّ (۳۲۹۹) ، وابن ماجة (۲۰۲٦) كلّهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة بن صخر بن عطاء، عن سلمة بن صخر البياضيّ، فذكره، واللَّفظ للترمذيّ.

وصــحّدُه ابن خَزيمــة (٢٣٧٨) ، والحـاكم (٢/ ٢٠٣) ، وأخرجــه الإمام أحمد في مسنده (١٦٤٢١) كلّهم من هذا الطريق.

قال الترمذيّ: هذا حديث حسن، قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. قال: ويقال: سلمة بن صخر، ويقال: سلمان بن صخر" انتهى.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

قُلت: وفيه عُلَّة أخرى وهي عنعنة محمد بن إسحاق، فإني لم

أقف له على التصريح بالتحديث.

ولكن رُوي هـذا الحـديث من طـرق، أخـرى منها مـا رواه الترمذيّ (١٢٠٠) من طريق يحيي بن أبي كثير، أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر الأنصاريّ - أحـد بني بياضة - جَعَلَ امْرَأْتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضِى نِصْفُ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ فَلَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَـهُ، فَقَـالَ لَـهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "أَعْتِـقْ رَقَبَـةً". قَـالَ: لَا أَجِـدُهَا، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ: "أَطْعِمْ فَلَا: "أَطْعِمْ فَلَا: "أَطْعِمْ فَلَا: "أَطْعِمْ فَلَا: لَا أَعْدِينَا". قَالَ: لَا أَجِـدُهَا، فَقَالَ رَسُـولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِفَرُوةَ بْنِ عَمْرُو: "أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ -وَهُـوَ مِكْتَـلْ عَلْمُ سِتّينَ عَشْرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَـرَ صَاعًا إِطْعَـامَ سِتّينَ مِسْكِينَا".

وصحّحه الحاكم (٢/ ٢٠٤) وقال:" على شرط الشيخين ".

قلت: وفيه أن أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن ثوبان لم يسمعا من سلمة بن صخر. قـال الـبيهقيّ (٧/ ٣٩٠) :" المشـهور عن يحـيي (هـو ابن أبي كثر) مرسل ".

قلت: هذا المرسل يقوي المرسل الأول لاختلاف المخرجين، وقد أشار إليه البيهقي أيضًا بقوله: فهذه الرواية عن سليمان موافقة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن ثوبان في قصة سلمة ابن صخر فهي أولى ". يعني من حديث أوس بن الصَّامت، وسيأتي في كتاب الظهار.

والطريق الآخر الذي روي به هذا الحديث هو ما رواه أبو داود (٢٢١٧) عن ابن السرح، حَدثَنَا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار بهذا الخبر، قال: فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعًا. فقال:

"تصدّق بهذا" . قال: فقال: يا رسول الله! على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كله أنت وأهلك" .

وهذا أيضًا مرسل، ورجاله ثقات، وابن لهيعة فيه كلام ولكنه

عن أبن عِباس: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـذَكَرَ ذَلِكَ لَـهُ، فَقَالَ "مَا حَمَلَكُ عَلَى ذَلِكَ؟". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ فَقَالَ "مَا حَمَلَكُ عَلَى ذَلِكَ؟". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي ضُوءِ القَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكُ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَمَـرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ".

حسن: رواه أبو داود (٢٢٢٥) ، والتَّرمذيِّ (١١٩٩) ، والنســائي ( ٣٤٥٧) ، وابن ماجــة (٢٠٦٥) -واللّفــظ لــه- كلّهم من طريــق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

ومنهم من لم يذكر ابن عباس.

وإسناده حسن من أجل الكلام في الحكم بن أبان غير أنه حسن الجديث، وقد وتقد ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، إلا أنه ضُعِّف من قبل حفظه، ولذا قال الحافظ في التقريب" صدوق، عابد له أوهام ". إلا أنه لم يخطئ في هذا الحديث لما رواه إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكر مثله.

قـال الحـاكم في المسـتدرك (٢/ ٢٠٤) بعـد أن أخـرج حـديث الحكم بن أبـان: شاهده حـديث إسـماعيل بن مسـلم، عن عمرو بن دينار، ولم يحتج الشيخان بإسـماعيل ولا بـالحكم بن أبان صدوق "، قال الـدّهبيّ: إسـماعيل

واهٍ ".

قلت: إسماعيل بن مسلم هو المكي مختلف فيه بين ضعيف وضعيف جدًّا، فقال أبو حاتم:" هو ضعيف الحديث، ليس بمتروك، يكتب حديثه "، وقال ابن سعد:" وكان له رأي وفتوي وبصر وحفظ للحديث وغيره ".

قلت: فمثله يصلح للمتابعة.

وفي الباب حديث خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصَّامت في سبب نزول آية الظهار، وسيأتي في كتاب الظهار. وأمَّا حديث سلمة بن صخر الأنصاريِّ فليس فيه أنه كان سببًا لنزول آية الظهار، ولكن أمره النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام، ولما لم يقدر على ذلك دفع إليه صدقة قومه ليطعم المساكين.

٣٨ - باب أجر المتصدّق وإن وقعت في يد غير أهلها

• عن أبي هريـرة، أنَّ رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم قَالَ:" قال رَجُـلْ: لَأَتَصَـدَّقَنَّ بِصَـدَقَةٍ فَخَـرَجَ بِصَـدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَـارِقٍ، قَالَ: اللهُمَّ!

لَكَ الحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَـدَقَةٍ فَخَـرَجَ بِصَـدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَـدِ زَلِنِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَـدَّثُونَ تُصُـدُقَ اللَّيْلَـةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَـالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَـرَجَ بِصَـدَقَتِهِ اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقُونَ بُصُدَّقَ عَلَى غَنِيًّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ عَلَى سَارِق، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيًّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ عَلَى سَارِق، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيًّ! فَأَتِي فَقِيلَ لَهُ: أُمَّا صَدَقَيُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتِعِفَّ عَنْ فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتِعِفَّ عَنْ فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتِعِفَّ عَنْ فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتِعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ الْاللَّهُ ".

متفق علَيلَه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٢١) ، ومسلم في الزّكاة (١٤٢١) ، كلاهما من طريق أبي الزّناد، عن الأعرج، عن

أبي هريرة، فذكره.

• عَنْ مَعْن بْن قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنَا وَأَبِي وَحَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَنَا وَأَبِي وَحَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَدْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللّهِ مَا إِيّاكَ أَلَاهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرَدْتُ! فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: وَاللّهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: " لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ ".

صحيح: رواه البخاري في الرّكاة (١٤٢٢) عن محمد بن يوسف، حَدَّثَنَا أبو الجويرية، أنَّ معن بن يزيد رضي الله عنه حدَّثه، فذكره.

٣٩ - باب من تصدّق بصدقة ثمّ ورثهاٍ

• عن بريدة بن الحصيب، قال: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى

أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ قَالَ: فَقَالَ: " وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكُ المِيرَاثُ ".

صـحيح: رواه مسـلم في الصـوم (١١٤٩) عن عليّ بن حُجـر السعديّ، حَدَّثَنَا عليّ بن مسهر أبو الحسـن، عن عبـد اللـه بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جَاءَ رَجُلْ إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إِنِّي أَعْطِيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْـرُكْ وَارِتًا غَيْـرِي؟ فَقَالَ رَسُـولُ الله - صلى الله عليه وسلم " وَجَبَتْ صَـدَقَتُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَةُكَ

حسن: رواه ابن ماجة (٢٣٩٥) عن محمد بن يحيى، حَدَّثَنَا عبـد الله بن جعفر الرَّقيَّ، قال: حَدَّثَنَا عبيد الله، عن عبـد الكـريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. وعبيد الله هو ابن عمرو الـرقيّ، وعبـد الكـريم هـو ابن مالـك الجزريّ.

ورواه الإمام أحمد (٦٧٣١) من طريق عبيد الله بإسناده، وصحّحه ابن خزيمة (٢٤٦٥) ، ورواه من طريق آخر عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب بإسناده إِلَّا أنه جعل رجلًا تصدق على ولده بأرض.

٤٠ - باب تحريم ًالرّجوع في الصّدقة

• عن ابن عباس، عن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "مثـل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثمّ يعـود في قيئـه فيأكله".

صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٢) من طرق، عن عيسـى بن يونس، حَدَّثَنَا الأوزاعيِّ، عن أبي جعفر محمد بن عليٍّ، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، فذكره. وفي رواية: "إِنَّما مثل الذي يتصدِّق بصدقة ثمّ يعود في صدقته، كمثل الكلب يقيء ثمّ يأكل قيأه" .

رواه مسلم من طرق، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمــرو بن الحارث، عن بكير، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سـمعت ابن عباس، فذكره.

 الحق المتصدّق به المتصدّق به المتصدّق به المتصدّق به المتصدّق به المتصدّق به الخطّاب حَمَـلَ عَلَى
 عن عبـد اللـه بن عمـر، أنَّ عُمَـرَ بْنَ الخَطّاب حَمَـلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيل اللهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأِلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُـولَ فَرَسٍ فِي سَبِيل اللهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأِلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُـولَ اللهِ - صِلْى اللّه عليه وسلم - فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُلْدُ فِي

متفق عليه: رواه مالك في الزّكاة (٥٠) عن نافع، عن ابن

عمر، فذكره.

ورواًه البخـاريّ في الجهـاد والسـير (٣٠٠٢) عن عبـد اللـه بن يُوسَـف، ومسَـلم في الهبـات (١٦٢١) عن يحـيي بن يحـيي، كلاهما عن مالك.

ورواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٨٩) من وجه آخر عن ابن عمــر، وزاد: "فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدَّق به إلَّا

جعله صدقة" .

عِعله صدفه .
• عن عمر بن الخطّاب قال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَه فَأُرَدْتُ أَنْ أَنْ اللّهِ وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَه فَأُرَدْتُ أَنْ أَنْهُ بَائِعُهُ بِرُخْصِ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ طَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: "لَا يَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: "لَا يَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكُلْبِ يَغُودُ فِي قَيْئِهِ".

متفقّ عليه: رواه مالك في الزّكاة (٤٩) ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطّاب، فذكر الحديث.

ورواه البخــاريّ في الزّكــاة (١٤٩٠) ، ومســلم في الهبــات (

ُ ١ُ٦̈٢٠) كلاهما مَن طَرِيقَ مالك، به. وِأَمَّا ما رُوي عنِ الزُّبِيرِ بن العِقَامِ "أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ يُقَـالُ لَّهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ فَنُهِيَ عَنْهَا ". رواه ابن ماجه (٢٣٩٣) عن يحيى بن حكم، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، حَـدَّثَنَا سـليمان الـتيميّ، عن أبي عثمـان النّهـديّ، عن

عبد الله بن عامر، عن الزُّبير بن العوّام، فذكره.

ورواه الإمـام أحمـد (١٤١٠) عن يزيـد بن هـارون، بإسـناده، مثله.

وفيه عبد الله بن عامر لا يُعرف من هو.

قَالَ المَرِّي في تَرجمةً عبد الله بن عامر، عن الزُّبير،" أنه حمل على فرسِ في سبيل الله ".

قال: قال ابن أبي حاتم: " يحتمل أن يكون عبد الله بن عامر

بن ربيعة ".

قلّت: عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزيّ أبو محمد المدنيّ، ثقة من رجال الجماعة، ولكن لا يثبت الحديث بهذا الاحتمال، ولنا ما يغني عنه.

٤٢ - باب في حقوق المال

• عن عبد الله بن مسعود قال: كُنّا نَعُدُّ المَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَارِيةَ الدَّلْوِ وَالقِدْرِ. حسن: رواه أبو داود (١٦٥٧) عن قُتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن عاصم بن أبي النُّجود، عن شقيق، عن عبد الله، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النّجود وهو ابن بهدلـة، صدوق لـه أوهـام حجّـة في القـراءة، وحديثـه في الصـحيحين

مقرون، كما في التقريب.

• عَنَّ جَابِرِ بِن عَبِدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أمر من كل جادٍّ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلَّق في المسجد للمساكين ـ

حســـن: رواه أبــو داود (١٦٦٢) عن عبــد العزيــز بن يحــيى الحرانيّ، حَدَّثَنِي محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسـحاق، عن

محمد بن یحیی بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، فذکره.

وصحّحه ابن خزيمة (٢٤٦٩) ، وابن حبَّان (٣٢٨٩) ، والحاكم (١/ ٤١٧) كلّهم من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد.

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن إسحاق فإنه مدلِّس، ولكنَّه صرَّح بالتحديث في رواية عند أحمد ( ١٤٨٦٦) .

وقوله:" جاد عشرة أوسق" قال إبراهيم الحربي: يريد قدرًا من النخل يُجد منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجذوذ فاعل بمعنى مفعول.

وأراد بالقنو: العلفة بما عليه من الرطب والبريعلّق للمساكين يأكلونه، وهذا من صدقة المعروف دون الصّدقة التي هي فرض واجب، أفاده الخطّابي.

• عن عبد الله بن عمـر، أنَّ رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - أمر من كلّ حائط بقنو للمسجد.

صــــحيح: رواه ابن خزيمــــة (٢٤٦٦) ، وابن حبّان (٣٢٨٨) ، والحاكم (١/ ٤١٧) كلّهم من حـديث سـعيد بن أبي مـريم، عن الدّراورديّ، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وقرن ابن خزيمة وابن حبَّان عبد الله بأخيه عبيد الله. وقال ابن حبَّان: "عبد الله هذا: هو عبد الله بن عمر بن حفص

بن عاصم بن عمر بن الخطّاب من عُبَّاد أهل المدينة، قد غلب عليه التَّقشف والعبادة حتّى كان يقلب الأخبار ولا يعلم، فلمّا كثر ذلك منه في أخباره بطل الاحتجاج بآثاره واعتمادنا في هذا الخبر على أخيه عبيد الله دونه". انتهى.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وَأُورِدهِ الهِيثُمِيِّ في "المجمع " (٣/ ٧٧) وعـزاه إلى الطـبرانيِّ في الأوسط وقال: رجاله رجال الصَّحيح.

والقنا: كالقنو وهو العذق بما فيه من الرطب.

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَـفَرِ مَـعَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلْ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُـدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُـدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ". لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُـدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ". قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنّا فِي فَصْل.

صُحِيْح: رواه مسلم في كتاب اللَّقطة (١٧٢٨) عن شيبان بن فـرُّوخ، حَـدَّثَنَا أبـو الأشـهب، عن أبي نضـرة، عن أبي سـعيد،

فذكره.

27 - باب ما جاء في حقّ الإبل

• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من حق الإبل أن تُحلب على الماء".

صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة (٢٣٧٨) عن إبراهيم بن المنذر، حَدَّثَنَا محمد بن فليح، قال: حَدَّثَنِي أبيّ، عن هلال بن عليّ، عن عبد البرحمن بن أبي عمدرة، عن أبي هريدة، فذكره.

وقوله: "تحلب" أي لمن يحضرها من المساكين، وإنّما خصّ الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل، وأرفق بالماشية.

"فتح الباري" (٣/ ٢٦٥) .

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "نِعْمَ الإِبِلُ الثَّلَاثُونَ يُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا، وَتُعْلِمُ أَدْاتَهَا، وَتُعْلِمُ أَدْاتُهَا عَرْمَ لَا عَلَى نَجِيبِهَا وَتُعْلِمُ أَدْاتَهَا،

صحيح: رواه الإمام أحمد (٩٧٦٦) عن وكيع، عن محمد بن شريك، قال: حَدَّثَنَا عطاء (هو ابن أبي رباح) ، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح، محمد بن شريك هو المكي أبو عثمان من رجال أبي داود، وثَقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم.

• عن جابر بن عبد الله، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما حقُّ الإبل؟ فقال: "أن تنحر سمينها، وتطرق

فحلها، وتحلبها يوم وردها" . حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط - مجمع البحِــرين (١٤٠٤) -

حسن: رواه الطبرانيّ في الاوسط - مجمع البحــرين (١٤٠٤) -عن الحسن بن المثني بن معـاذ العنـبريّ، ثنـا أبـو حذيفـة، ثنـا سفيان، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عيد الله، فذكرهٍ.

قال الطبرانيّ: ُلم يَرُوهُ عِنْ سفيان ۚ إِلَّا أَبو حذيفة والْأَشجعيّ.

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.

وأصله في صحيح مسلم (٩٨٨) من طريق عبد الـرزّاق - وهـو في المصنف (٦٨٦٦) - أخبرنا ابن جريرج، أخبرني أبـو الزُّبـير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكر حديثًا طويلًا فيمن يمنع زكاة الأنعام كما سبق في باب التشـديد في منـع الزّكـاة، ثمّ قـال: قال أبو الزُّبير: سمعت عبيـد بن عمـير يقـول هـذا القـول، ثمّ سألنا عن جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قـول عبيـد بن

وقال أبو الزُّبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال: "حلبُها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحملٌ عليها في سبيل

الله" .

هكذا في مصنف عبد الرزّاق أيضًا.

وعبيـد بن عمـير ولـد في عهـد النَّبِيّ، ولـذا أعـدوه من كبـار التـابعين، فلعلـه سـمعه عن جـابر بن عبـد اللـه كمـا في الطبرانيّ، وإسناده صحيح.

وفي أبي حذيفة وهو موسي بن مسعود النهدي كلام ولكن لا يضر لمتابعة الأشجعيّ له، وهو عبيد الله بن عبد الرحمن. قال الحافظ: "ثقة مأمون، أثبت الناس كتابًا في الثوريّ من رجال الشيخين". وروي نحوه أيضًا عن الشريد قال: جاء رجل إلى النَّبِيِّ لا يسأل عن شيء من أمر الإبل، فقال رسول الله - صلى الله على نجيبها، واحلب يوم الماء، وادخل الجنّة بسلام".

رواه الطّبرانيّ في الكبير (٧/ ٣٨١) من طريـق حـاتم بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن هرمـز، عن يزيـد ابن أبي الفتيـان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، فذكره.

ومن هذ الوجه هو عند البخاريّ في التاريخ الكبير (٨/ ٣٥٢). وعبد الله بن هرمز اليماني الفدكيّ، ذكره البخاريّ في التاريخ الكـير (٥/ ٢٢٢)، وابن أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل (٥/ ١٩٥) ولم يـذكرًا فيـه جرحًا ولا تعـديلًا، وذكـرا أن حـاتم بن إسماعيل وابن

عجلان رويا عنه، فيكون على درجة "مقبول" ، وقد أدخله ابن حباً ن في ثقاته (٧/ ٥٩) على قاعدته في توثيق من لم يُعرف فيه جرحُ.

وفيه أَيْضًا يزيد بن أبي الفتيان، ذكره البخاريّ في التاريخ الكبير (٨/ ٣٥٢) ولم يقل فيه شيئًا، وبقية رجاله ثقات.

وأمّا الهيثميّ فقال في "المجمع" (٣/ ١٠٠١) : إسناده حسّنه معتمدًا على توثيق ابن حبّان.

وفي الباب أيضًا عن سلمة بن الأكوع، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "نعم الإبل ثلاثون، يخرج منها في زكاتها واحدة، ويرحل منها في سبيل الله واحدة، ويمنح منها واحدة، وهي خير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانية والتسعين والمائة، وويل لصاحب المائة من المائة"

رواه الطبرانيَّ في الكبير (٧/ ٣٠) من طريـق عمـرو بن خالـد الحـرانيَّ، ثنـا ابن لهيعـة، عن معـاذ بن محمـد الأنصـاريَّ، أن عمرو بن يحيي بن سعيد بن زرارة أخبره عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، فذكره.

وفيه أبن لهيعة، وفيه كلام معروف، وبه أعلَّه أيضًا الهيثميّ في "مجمع الزوائد" (٣/ ٧٤) .

وفي الباب أيضًا عن قيس بن عاصم المنقري، قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلمّا رآني سمعته يقول: "هذا سيّد أهل الوبر" قال: فلمّا نزلنا أتيته فجعلت أحدثه. قال: قلت: يا رسول الله! ما المال الذي لا يكون عليّا فيه تبعة من ضيف ضافني وعيال كثروا؟ قال: "نعم المال الأربعون، والأكثر الستون" فذكر الحديث بطوله، وذكر فيه أشياء أخرى.

رواه الطـبرانيّ في الكبـير (۱۸/ ۳۳۹ - ۳٤٠)، والحـاكم (۳/ ٦١٢) كلاهما من حـديث محمـد بن زياد الواسـطيّ، ثنا زياد الجصّاص، عن الحسن، قال: حَدَّثَنِي قيس بن عاصم، فذكره. وفيه زياد الجصاص وهو ابن أبي زياد الواسطيّ، قال فيـه ابن معين، وابن المــديني: ليس بشــيء. وقــال النسـائيّ والـدارقطني: مــتروك، وترجمــة العقيلي في الضّـعفاء (٥٢٨) ونقـل عن يحـيى بن معين أنـه قـال: الواسـطيّ ليس بشيء، وذكر له حـديثين وقـال: كلاهما غـير محفـوظين، وبـه أعلّه الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٠٨).

ورواه البخــاريّ في الأدبّ المفــرد (٩٥٣) من وجــه آخــر عن القاسم بن مطيب، عن الحسن، به.

والقاسم بن مطيب العجليّ، ذكره ابن حبَّان في المجروحين ( ٨٧٦ وقال: "كـان ممن يخطئ عمن يـروي على قلّـة روايتـه، فاستحقّ الترك لما كثر ذلك منه" .

وبه أعلَّه الهيثميِّ في "المجمع" (٩/ ٤٠٤) .

٤٤ - باب فضل المنيحة

• عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نِعْمَ المَنِيحَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ". متفق عليه: رواه البخاريّ في الهية (٢٦٢٩) عن يحيى بن بكير، عن مالك، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ولم يذكر هذه الرواية الجوهريّ في مسند الموطأ.

ورواه مسلم في الزّكاة (١٠١٩) من وجه آخــر عن سـفيان بن عيينة، عن أبي الزّناد، بإسناده، ولفظـه:" أَلَا رَجُــلٌ يَمْنَحُ أَهْــلَ بَيْتٍ نَاقِةً تَغْدُو بِعُسٍّ وَتَرُوحُ بِعُسٍّ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ ".

• عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى فَـذَكَرَ خِصَـالًا وَقَـالَ:" مَنْ مَنَحَ مَنِيحَـةً غَـدَتْ بِصَـدَقَةٍ وَرَاحَتْ

بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا ".

صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (١٠٢٠) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خلف، حَدَّثَنَا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

وأمّا ما رُوي عنه مرفوعًا بلفظ:" خير الصّدقة المنيحة، تغـدو بأجر وتروح بأجر، ومنيحة الناقة كعتاقة الأحمر، ومنيحة الشاة

كعتاقة الأسود "فاسناده ضعيف.

رواه الإمام أحمـد (۸۷۰۱) عن يـونس، حَـدَّثَنَا فليح، عن محمـد بن عبد الله بن الحصـين، عن عبيـد اللـه بن صُـبيحة، عن أبي هريرة، فذكره.

وفليح هو ابن سليمان ضعيف، وشيخه محمد بن عبد الله بن الحصين، وشيخه عبيد الله بن صبيحة مجهولان.

• عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله: أُرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاهُنَّ مَنِيحَةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الجَنَّةَ ".

قَالَ حَسَّانٌ:" فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ العَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيـقِ وَنَحْـوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً ". صحیح: رواه البخاريّ في الهبة (٢٦٣١) عن مسدّد، حَدَّثَنَا عيسى بن يونس، حَدَّثَنَا الأوزاعيّ، عن حسان بن عطية، عن أبى كبشة السلوليّ، سمعت عبد الله بن عمرو، فذكره.

• عن الــبراء بن عـازب، عن النَّبِيِّ صـلي الله عليه عليه وسلم قَالَ: مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرقِ، أَوْ مَنَحَ لَبَن، أَوْ هَـدَى رُقَاقًا فَهُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَـرِيكَ لَـهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُـوَ عَلَى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرٌ فَهُـوَ كَعِتَاقِ نَسَمَة ".

صحيِّح: رواه أحمـد (١٨٥١٨) عن عفّـان، حَـدَّثَنَا شـعبة، قـال: طلحة أخبرنيّ، قال: سمعت

عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، فذكره. وقد ذكر الإمام أحمد بهذا الإسناد عدَّة أحاديث يُذكر كل منها في مواضعه، وإسناده صحيح، وطلحة هو أبن مصرف كما هو ظاهر في الرواية السابقة (١٨٥١٦) إِلَّا أَنَّ فيه ابنه محمد بن طلحة يروي عن أبيه طلحة، وقد أنكروا عليه سماعه من أبيه، لأنه كان صغيرًا، كما أنه مختلف فيه، فضعَّفه النسائيَّ ومشّاه الآخرون.

• عن النعمان بن بشير، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه عن النعمان بن بشير، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقًا أَوْ ذَهَبًا أَوْ سَقَى لَبَنًا أَوْ سَقَى لَبَنًا أَوْ أَهْدَى زِقَاقًا فِهُوَ كَعَدْل رَقَبَةٍ" .

حُســنُ: رُواه أَحْمـَـد (٣ُ٠٩٤) ، والــبزّار - كشــف الأســنار ( ٩٤٨) كلاهمـا من حـديث حسـين بن واقـد، حَـدَّتَنِي سـماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه مختلف فيه غير أنه لا بأس به في غير روايته عن عكرمة، عن ابن عباس، فإنه مضطرب فيه.

قال البَرِّار: "لا نعلمه عن النعمان إِلَّا من هذا الوجه" ولم أقف على هذا الحـديث في "مجمع الزوائد" في بـاب مـا جـاء في المنيحة، ولكن وجدت في بعض النسخ الأخرى ذُكر هذا الحديث في هذا الباب نفسه، وقال الهيثميّ بعد أن عزاه لأحمد والطّبرانيّ في الكبير: "رجاله رجال الصّحيح".

وأمّا ما رُوي عن ابن مسعود، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وأمّا ما رُوي عن ابن مسعود، عن النَّبِيِّ صلى الله والله وسلم قال: "أَتَـدْرُونَ أَيُّ الصَّـدَقَةِ أَفْضَلُ؟". قَـالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "المَنبِحَةُ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الدّرْهَمَ، أَوْ طَهْرَ الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لَبَنَ البَقَرَةِ". فإسناده ضعيف.

رواه الإمام أحمد (٤١٥٥)، وأبو يُعلى (٥١٢١) كلاهما من حديث أبراهيم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله، فذكره.

وإبراهيم الهجريّ هو ابن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجـريّ،

يَذِّكُرُ بِكُنيتِه، ضعيف باتفاق أهل العلم

وأمّا قول الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٣٣): "رجال أحمد رجال الصّحيح" فليس بصحيح؛ فإنّ إبراهيم الهجريّ لم يرو له غير ابن ماجه.

ولكُن رُواه البرِّار -كشف الأستار (٩٤٧) - عن عمرو بن يحيى الأبليّ، ثنا حفص بن جميع، عن سلماك، عن إسراهيم بن علقمة، والأسود، عن عبد الله رفعه، قال: "أيّ الصّدقة أفضل" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "أن يمنح الرِّجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة".

قَالَ الْبِرُّارِ: "لَا نَعلمُ رواه هكذا إِلَّا حفص، ولم نسمعه إِلَّا من عمره".

قلت: وحفص بن جميع العجليّ، ضعَّفه أبو حاتم. وقال أبو زرعة: "ليس بالقوي" . وقال ابن حبَّان: "لا يحتج به" . انظـر: الميزان (١/ ٥٥٦) .

وفي المجـروحين لابن حبَّان (٢٥٤) : "كـوفي منكـر الحـديث سكن البصرة، يروي عن سماك بن حرب، روى عنه أحمد بن عبدة الضبيّ، كان ممن يخطئ حتّى خرج عن حدّ الاحتجاج به ٍإذا انفرد "انتهى.

**٤٥** - باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين

• عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". وَأَحْسِبُهُ قَال: وكَالقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ ". الله البخاري في النّفقات (٥٣٥٣) ، ومسلم في النقق عليه: رواه البخاري في النّفقات (٢٩٨٣) ، ومسلم في الزهد (٢٩٨٢) كلاهما من حديث مالك، عن ثور بن زيد، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

٤٦ - باب التّصدّق بلّحوم الهدي وجلودها وجلالها قال عنه الله قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَإِذْ كُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُـوا

مِنْهَا وَأُطْعِمُوا الِقَانِعَ وَالمُعْتَرَّ } [سُورِة اَلحج: ٣٦] .

• عْنَ علي بَن أبي طالب، قال: الهُدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَـرَنِي بِجِلالِهَـا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٧١٨) ، ومسلم في الحج (١٧١٨: ٣٤٩) كلاهما من طريق مجاهد، حَدَّثَنِي ابن أبي ليلي (هو عبد الرحمن) ، أنَّ عليًّا رضي الله عنه حدَّثه، فذكره. واللَّفظ للبخاريّ.

قُوله:" بجلالها "الجلال -بكسر الجيم، وتخفيف اللام- جمع جُل -بضم الجيم- وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء

ونحوه، الفتح (٣/ ٩٤٥) .

• عن جابر بن عبد الله، قال: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ تَلاثِ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ تَلاثِ مِنَّى، فَـرَخَّصَ لَنَـا النَّبِيُّ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: " كُلُوا وَتَـزَقَّدُوا "، فَأَكَلْنَا وَتَرَقَّدْنَا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا المَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا.

متفــقَ عليــه: رواه البخــاريّ في الحج (١٧١٩) ، ومســلم في الأضاحي (١٩٧٢) كلاهما من طريق ابن جريج، حَدَّثَنَا عطاء (هو

ابن أبي رباح) ، قال: سمعت جابر بن عبد الله، فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

٤٧ - باب من تصدق بفضل مالم

• عن أبي هريرة، عن النبيس صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ:" بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ المَاءَ كُلُّهُ فَتَتَبَّعَ المَاءَ فَإِذَا مَرْجُكُ وَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ

يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُك؟ قَالَ: فَلَانٌ لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لِمَ فَلَانٌ لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابِ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فَلَانٍ وَلَا إِنْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَحْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَهُ اللهِ مَا يَحْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَهُ اللهِ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُتَهُ ".

صحيح: رواه مسلم في الزهد (٢٩٨٤) من طـرق عن يزيـد بن هارون، حَدَّثَنَا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير اللَّيثِيَّ، عِن أبي هريرة، فذكره.

وفي روايـة أخـرى عنـده أيضًا: وأجعـل ثلثـه في المسـاكين والسائلين وابن السَّبيلـــ ،

٤٨ - باب من غرس غرسًا فأكل من ثمره إنسان أو دابة كانت له فيه صِدقة

• وعن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْـهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً" .

متفَّقُ عَليه: رواه البخاريّ في الحَرث والمزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣) كلاهما عن قُتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره.

• عن أنس بن مالك، أنَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ نَخْلًا لأُمُّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنِ الأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم "مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أُمُسْلِمُ أَمْ كَافِرْ؟" قَالُوا: مُسْلِمٌ، بِنَحْو حَدِيثِهم، (كذا قال مسلم).

صحیح: رواه مسلم (۱۵۵۳: ۱۳) عن عبد بن حمید، حَـدَّثَنَا مسلم بن إبراهیم، حَـدَّثَنَا أبان بن یزید، حَـدَّثَنَا قتـادة، حَـدَّثَنَا

أنس بن مالك، فذكره.

• عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسًا إلّا كان ما أُكل منه له صدقة، وما سُرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطّير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلّا كان له صدقة".

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٥٢) عن ابن نمير، حَـدَّثَنَا أَبِيّ، حَدَّثَنَا عِبد المِلك، عن عطاء، عن جابر، فذكره.

وفي رواية أبي الزُّبير، عن جابر: "أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دخل على الله عليه الأنصاريَّة في نخل لها" فذكر المديث.

وفي رواية عمرو بن دينار، أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: "دخل النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - على أمّ معبد حائطًا، فقال: يا أمّ معبد ..." فذكر الحديث.

ثمّ جمع مسلم رواية هؤلاء كلّهم فقال: "حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا حفصة بن غياث.

ح وحـدثنا أبـو كـريب، وإسـحاق بن إبـراهيم جميعًـا عن أبي معاوية.

ح وحدثنا عمرو الناقد، حَدَّثَنَا عمار بن محمد.

ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبةٍ، حَدَّثَنَا ابن فضيل.

كُلُّ هؤلاء عن الأُعمَش، عن أبي سِفيان، عن جابر.

راد عمرو في روايته عن عمار، وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية، فقالا: عن أمّ مبشّر. وفي رواية ابن فضيل: عن امرأة زيد بن خارجة.

وفي رواية إسحاق، عن أبي معاوية قال: ربما قال: عن أم مبشر، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -وربما لم يقل-، وكلّهم قالوا: عن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بنحو حديث

عُطاع، وأبي الزُّبير، وعَمرو بن دينار". انتهى. قلت: أمَّ مبشِّر اسمها جهينة بنت صيفيّ، هي امرأة زيد بن حارثة، ولكن أم معبد امرأة أخرى، ولعلّ القصّة وقعتْ مـرّتين مرّة في حائط أم مبشّر، وأخرى في حائط أمّ معبد.

وأمّا ما رُوي عن معاذ بن أنس مرفّوعًا: "من بني بنيانًا من غير ظلم ولا اعتداء، غير ظلم، ولا اعتداء، أو غرس غرسًا في غير ظلم ولا اعتداء، كان له أجر جارٍ ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى" فإسناده ضعيف.

رواه الإمــام أحمــد (١٥٦١٦) ، والطّبرانيّ في الكبــير (٢٠/ ( ٤١٠) كلاهما من حديث ابن لهيعة -وقرنه الطـبرانيّ بيحـيي بن

أيوب- كلاهما عن زبّان بن فايد، عن سهل بن معاذ بن أنس،

عن أبيه، فذكره.

وابن لهيعة فيه كلام إِلَّا أنه توبع، زبّان بن فايد -بالفاء-البصريّ، تكلّم فيه جمهور أهل العلم وضعّفوه، منهم: أحمد، وابن معين، والنسائيّ، وغيرهم.

وَأُطَّلَقَ عَلَيه اللهِ العَوْلِ القُولِ اللهِ واللهِ العَولِينِ فيه أبو حاتم القول، فقال: "صالح" . الجرح والتعديل (٣/ ٦١٦) .

وَامَّا الحافِظ الهيثميِّ فقال في "المجمعِ" (٣/ ١٣٤) : "وفيه زبّان وثّقه أبو حاتم، وفيه كلام" . وقال أيضًا (٤/ ٧٠) : "وفيه زبان بن فايد ضعَّفِه أحمد وغيره، ووثّقه أبو حاتم"

فنقــل توثيــق أبي حــاتم لــه مطلقًــا هكــذا لا يوافــق قوله: "صالح" فتنبه.

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٣٧) عند كلامه على مراتب الرواة في الجرح والتعديل: "وإذا قيل: صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار".

وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يغرس مسلم غرْسًا، ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان، ولا طائر، ولا شيء إلّا كان له أحر".

رواه الطبرانيّ في الأوسط (٨٩٨٢) عن المقدام، قال: حَـدَّثَنَا عبد الله بن يوسف، قال: حَـدَّثَنَا ابن لهيعة، عن عمـرو بن دينـار، عن عطـاء بن أبي ربـاح، عن عبـد اللـه بن عمـرو بن العاص، فذكره.

قال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٣٤) : "وإسناده حسن" . وفيه ابن لهِيعة، وِفيه كلام معروف.

٩٩ - بـاب أمـر النَّبِيِّ *صـلى اللـه عليـه وسـلم* بقنـو يوضـع في المسجد

• عن عبد الله بن عمر، قال: "إنَّ رسول الله - صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه وسلم - أمر من كل حائط بقنو للمسجد" .

صحیح: رواه ابن خزیمـة فی صحیحه (۲٤٦٦) ، وابن حبّان (۳۲۸۸) ، والحـاکم (۱/ ٤١٧) کلّهم من حـدیث ابن أبی مـریم، حَدّثَنَا عبد العزیز بن محمد، عن عبید الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذکره، وإسناده صحیح. وفی الباب حدیث جابر، کما مضی.

٥٠ - ياب ما تصدّقت فأيقيت

• عن عائشة أنهم ذبحوا شاة، فقال النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إِلَّا كتفها. قال: "بقي كلها غير كتفها".

حسن: رواه الترمذيّ (۲٤٧٠) وأحمد (۲٤٢٤٠) كلاهما من حديث يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة، فذكرته.

قال الْترمذيّ: "هذا حديث صحيح، وأبو ميسرة هـو الهمـدانيّ، اسمه عمرو بن شرحبيل" .

ورواه الحاكم (٤/ ١٣٦) من طريق إسماعيل، عن أبي إسـحاق مختصرًا، وقال: صحيح الإسناد.

قلت: إسناده صحيح كما قالوا، وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: ِ {مَا عِنْدَكُمْ بِيَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ} [النحل: ٩١] .

حســن: رواه الــبزّار -كشـف الأسـتار (٩٤٢) -، عن عليّ بن الحنّائيّ، ثنا عمرو بن العباس، ثنا عبد الرحمن بن مهـديّ، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي هريرة، فذكره.

وأبو مريم مولى أبي هريرة، أختلف في اسمه، فقال ابن أبي حاتم: اسمه عبد الرحمن بن ماعز، وذكره غير واحد فيمن لم يُســـم، وثَقــه العجليّ وهــو حســن الحــديث. وقــال الحافظ: "ثقة".

وذكـره الهيثميّ في "المجمـع" (٣/ ١٠٩) وقـال: "رواه الـبزّار ورجاله ثقات" .

٥١ - باب التِرغيب في إنفاق ما زاد عن الحاجة

• عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرُّ لَكَ، وَلاَ تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى".

صحيح: رواه مسلم في الرِّكاة (١٠٣٦) من طريـق عمـر بن يونس، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا شداد، قال: سمعت أبا أمامـة، فذكره. • عن أبي هريرة أنه سمع النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ يقول: يا ابن آدم! إن تعط الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك، وابدأ بمن تعول، ولا يلوم الله على الكفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى". حسن: رواه أحمد (٨٧٤٣) عن زيد بن يحيى الدمشقيّ، حَـدَّثَنَا

حسن: رواه احمد (۸۷۲۲) عن زيد بن يحيى الدمشـفيّ، حـدتنا عبد الله بن العلاء بن زبر، سمعت القاسم مولي يزيد، يقـول: حَدَّثَنِي أبو هريرة، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل القاسـم وهـو ابن عبـد الـرحمن الشاميّ، أبو عبـد الـرحمن الدمشـقيّ، مختلـف فيـه غـير أنـه حسن الحديث.

وأمّا ما ذكره المزي بقوله: قيل: لم يسمع من أحد من الصّحابة سوى أبي أمامة ". فهذا الإسناد يرده، وقد قال غير واحد من أهل العلم أنه لقي أربعين من المهاجرين والأنصار، وقد نقل عنه قوله: لقيت مائة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر أبو حَاتم: "أن روايته عن عليّ وابن مسعود وعائشة مرسلة "فقط.

• \* \*

## جموع أبواب ما جاء في النفقات

١- باب وجوب النّفقة على الأهل والعيال ومن يملك قوتهم
 عن أبي مسعود البدري، عن النّبِي صلى الله عليه وهُوَ وسلم قال: "إنّ المُسلِمَ إِذَا أَنفَ قَ عَلَى أَهلِهِ نَفَقَةً وهُوَ وَسُلَم يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (٥٥) ، ومسلم في الزّكاة (١٠٠٢) كلاهما من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي مسعود، فذكره.

• عن سعد بن أبي وقّاص، أنه أخبره أنَّ رسول الله صلي اللهِ عليه وسِلْم قِال: "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً بِتَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا َتَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأْتِكَ" ــ

مَتفَىق عليه: رواه البخاريّ في الإِيَمان (٥٦) ، ومسلم في الوصية (١٦٢٨) كلاهِما من حديث الزّهريّ، قال: حَـلَّاتَنِي عَـامر بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه، فذكره، واللّفظ للبخاريّ.

وفي لفظ لمسلم: "حتَّى اللَّقمة تجعلهاً في في امرأتك" .

ولهما في سياق طويل، وهو مذكور في موضعه. • عن أبي هريـرة، قـال: قـال النَّبِيُّ - صـلى اللـه عليـه وسِلم "أَفْضَلُ الصَّدقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّى وَالْيَدُ العُليَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفِلَى، وَإِبدَأُ بِمَنْ تَعُولُ" .

يَّقُولُ الْمَرْأَةُ: "إِمَّا أَنْ ثُطَّعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ العَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْ ـــَعْمِلْنِي، وَيَقُ ـــَولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ

فَقِالُوا: يَلِي أَبَا هُرَيْرَةَ! سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

صحَيح أَ: روأه البخاريّ في النَّفقات ِ (٥٣٥٥) عَنَ عمر بن حفص، حَدَّثَنَا أَبِيٌّ، حَدَّثَنَا الأَعْمِش، حَدَّثَنَا أبو صالح، حَدَّثَنِي أبو هريـرة، فذکره.

والجزِّء الثاني من الحـديث هـو من كلام أبي هريـرة، كمـا هـو

وإضح من قوله.

وأَمَّا ما رواه ابن حبَّان (٣٣٦٣) ، والـدَّارقطنيّ (٣/ ٢٩٧) من طِريق عاصم بن بهدلة، والبيهقيّ (۷/ ٤٧٠) من طريق زيــد بن أسلم، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فجِعلاه مرفوعًا. فالصواب ما رواه الأعمش عن أبي صالح مفصّلًا المرفوع من الموقوف.

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسلم "دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَـهُ فِي رَقَبَـةٍ، وَدِينَـارُ تَصَـدَّقْتَ بِـهِ عَلَى مِسْـكِينِ، وَدِينَـارُ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ". أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ". صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (٩٩٥) من طريـق وكيـع، عن سـفیان، عن مـزاحم بن زفـر، عن مجاهـد، عن أبي هريـرة،

فذكره

عن أبي أمامة، قال: قِال رسول الله - صلى إلله عليه وسلم " يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُهْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا يُلِامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ

صُحيح: رواه مسلم في الرّكاة (١٠٣٦) من طريـق عمـر بن يونس، ثنا عكرمة بن عمّار، ثنا شدّاد، قال: سمعت أبا أمامـة،

فذكر الحديث.

• عن ثوبيان، قال: قال رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ دِينَارِ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارُ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارُ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارُ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ "

صحيح: رواًهُ مُسلم َفيَ الزّكاةِ (٩٩٤) من طريق حمّاد بن زيد، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عِن ثُوبان، فَذَكَّرُه. 

قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ".

صَحيح: رواه مُسلم في الرّكاة (٩٩٦) عن سعيد بن محمد الجرميّ، خَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عبد الملـك بن أبجـر الكنـانيّ، عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة، فذكره.

قوله:" قهرمان "القهرمان: هو أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه، وهي كلمة فارسية معربة. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٦٤).

وذكر الحاكم (٤/ ٥٠٠) قصة القهرمان في سياق آخر، فقال: قدم عليه قهرمان من الشّام، وقد بقيت ليلتان من رمضان، فقال له عبد الله: هل تركت عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركتُ عندهم نفقة. فقال عبد الله: عزمتُ عليك لما رجعت، فتركت لهم ما يكفيهم، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كفي بالمرأ إثما أن يضيّع من يعول".

رواه من طريق عبد الـرزّاق -وهـو في مصـنفه (٢٠٨١٠) - عن معمر، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر الخيوانيّ، عن عبـد الله بن عمرو، فذكره.

تنبيه: وقع تحريف في إسناد الحاكم فصحَّحه.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين" .

وهـذا وهم منـه فـإنَّ وهب بن جـابر الخيـوانيّ -بفتح الخـاء-وسـكون اليـاء ليس من رجـال أحـدهما، ثمّ هـو مختلف فيـه، فوثقه ابن معين والعجليّ وابن حبَّان، وروى عنه كما سيأتي. وقال ابن المديني والنسـائي: "مجهـول". وقـال الـذّهبيّ: "لا يكاد يعرف، تفرّد عنه أبو إسـحاق". وفي التقـريب: "مقبـول، إلَّا أنه لم يتابع فهو لين الحديث عند الحافظ.

ثُمَّ سياق القصة يُختلف فالذي في صحيح مسلم أنه سأله عن قوت أهله، وفي مسند الإمام أحمد (٦٨٤٢) سأله عن قوت أهله هو، ولفظه: إنَّ مولى لعبد الله بن عمرو قال له: إنِّي أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس؟ فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإنِّي سمعتُ

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" كفى بالمرأة إثما أن يُضيّع من يقوت ".

رُواه عن محمـد بن جعفـر، حَـدَّثَنَا شـعبة، عن أبي إسـحاق، سمعت وهب بن جابر يقول ِ (فذكره) .

ثمّ رواه أَبُو داود (١٦٩٢) ، وأحمد (١٤٩٥) ، والـبيهقيّ (٩/ ٢٠) ، وصحّحه ابن حبّان (٤٢٤٠) ، والحاكم (١/ ٤١٥) كلّهم من حديث الثوريّ، ثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيـوانيّ، عن عبـد اللـه بن عمـرو، قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم " كفى بـالمرأ إثمـا أن يُضـيّع من يقـوت ". قـال الحاكم: " وهب من كبار تابعي الكوفة ".

وهذه الأسانيد كلها تدور على أبي اسحاق عن وهب بن جابر، وأبو إسحاق هو السبيعيّ وهو مختلط ومدلّس، إلّا أن سفيان الثوريّ روى عنه قبل الاختلاط، كما أنه صرّح بالتحديث في

إجدى الروايات.

وأمّا وهب بن جابر، فهو" مقبول "حيث يتابع، ولم أجد من تابعه على هذا السّياق، فإذا ثبت فالظاهر من اختلاف لفظ الحديث أنه روي بالمعنى، فإنّ لفظ" أن يحبس عمن يملك قوته "يختلف عن لفظ" أن يضيع من يعول أو يقوت ". وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر، عن النّبِيّ - صلى الله عن عليه وسلم - أنه قال: "كفى بالمرأ إثمًا أن يضيع من

يقوت ".

رواه الطبرانيّ في الكبير (١٢/ ٣٨٢) من طريـق إسـماعيل بن عَيَّاش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وإسـماعيل بن عَيَّاش يخطئ في روايتـه عن غـير الشّـاميين، وهذا عن المدنيين، فلعلّه وهم فجعله من مسند عبـد اللـه بن عمر.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن الحسـن البصـريّ مرفوعًـا:" إنَّ الله سائل كلّ راع عمّا استرعاه:

أحفظ أم ضيَّع، حتَّى يسأل الرِّجلَ عن أهل بيته ". رواه ابن حبَّان في صحيحه (٤٤٩٣) وهو مرسل. وبقية أحاديث الرعاية، والإمام مسؤول عن رعيته سـتأتي في مواضعها.

٢ - بـاب مـا جـاء من الأمـر بالابتـداء في النّفقـة بـالنّفس، ثمّ

الأهل، ثمّ القرابة، ثمّ الفقراء والمساكين • عِن جابر، قال: أَعْتَقَ يَرِجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَـهُ عَنْ دُبُـرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" ۚ أَلَكُ مَـالُّ غَيْرُهُ؟ أَ". فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَـدَفَعَهَا إِلَيْهِهِ، ثُمَّ قَـالَ:" ابْـدَأْ بِنَوْسِـكِ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَـلَ عَنْ أَهْلِـكَ شَيْءٌ، ۚ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَـيْءٌ فَهَكَـذَا وَهَكَذَا - يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيُّكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

مَيْفِـق عليـه: رواه مسـلم (٩٩٧) من طريـق اللَّيث، عن أبي

الرَّبير، عن جابر بن عبد اللهِ فذكره.

وفي رواية عن أيـوب، عن أيي الزُّبير:" أَعْتَـقَ غُلامًـا لـه عن دُبُرِ، يقال له: يعقوب ". واللّيث ممّن روى عن أبي الزُّبير ما

سمعه من جابر.

وتابعه أيوب عن أبي الزُّبير، عن جـابر، أنَّ رجلًا من الأنصـار -يقال له أبو مذكور- أعتق غلامًا له عن دُبر -يقال له: يعقـوب-، وساق الحديث بمعنى حيديث الليث. رواه مسلم من طريـق إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب.

ومن هذا الطريق رواهِ ابن خزيمة (٢٤٤٥، ٢٤٥٢) وساق لفظـه وجاءِ فيه:" إذا كان أحدكم فقيِرًا فليبدأ بنفسِه، فإن كان فضلًا فعلى عِياله، فإن كان فضـلًا فعلي قرابتـه أو ذي رحمـه، فإن كان فضلًا فهنا وههنا ".

ورواه البخاريّ في الأحكـام (٧١٨٦) ، وفي مواضـع أخـرى من أُوجه أخرى عن جابر، نحوه مختصرًا.

• عن أبي هرِيرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقُوا ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللِّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكُ ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكً "، قَالَ: عِنْدِي آخَـرُ؟ قَالَ:" تَصَـدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ "قَالَ: وَلَدِكَ "، قَالَ: "قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ "قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ:" أَنْتَ أَبْصَرُ".

حســن: رواه أبـو داود (١٦٩١) ، والنسـائيّ (٢٥٣٥) كلاهمـا من حدیث ابن عجلان، عن سعید

المقبريّ، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـِل ابن عجلان وهـو محمـد بن عجلان المدنيّ مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمـد (٧٤١٩) وصحّحه ابن حَبَّانَ (٣٣٣٧) ، والتحاكم (١/ ٤١٥) وقال: صحيح على شرط مسلم. وسعيد المقبريّ هو سعيد بن أبي سعيد المقبريّ.

٣- باب فضل الصّدقة على الأقربين • عن أنس بن مالك قال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَهْلًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَجَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَيْتُ مُسْتَهُّبِلَّةَ الْمَشْجِدِ وَكَّانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـدْخُلُهَا وَيَشْـرَبُّ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَـالَ أَنِس: فَلَمَّا أَنْـزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ۚ {لَنْ ِتَنَالُوا ِالْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} إِآل عمرانٍ: هَذِهِ الآيَةُ: ۚ {لَنْ ِتَنَالُوا ِالْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} إِآل عمرانٍ: عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللّهِ! إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا اللّهِ لَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللَّهِ إِ حَيْثُ شِئْتَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَخْ ذَلِكٍ مَالٌ رَابِحْ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحْ! قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْت فِيهِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا ٓ فِي إِلْأَقْرَبِينَ " ۖ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ ".

متفق عليه: رواه مالك في الصّدقة (٢) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنَّه سمع أنس بن مالك يقول (فذكره) . ورواه البخـاريّ في الوكالـة (٢٣١٨) ، ومسـلم في الرّكـاة ( ٩٩٨) كلاهما عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. ورواه مسلم من وجه آخر عن أنس أنه قال: لما نزلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِـرَّ حَتَّى تُنْفِقُـوا مِمَّا تُحِبُّونَ} . قال أبو طلحة: أريّ ربَّنا يُسألُنا مِن أموالنا، فَأشهد يا رُسولَ اللـه! أُنّي َ قد جعلتُ أرضي بريحا لله. فقال رسولُ الله - *صلَّى الله عليه وسلم* " اجعلها في قرابتك <mark>".</mark>

وسيم اجعلها في فرابتك ...
قال: فجعلها في حسّان بن ثابت، وأُبَيّ بن كعب.
• عن عَنْ مَيْمُونَـةَ زَوْجِ النّبِيِّ صَـلّي اللّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلِّمَ أَعْتَقِتْ وَلِيدَةً لَهَا، فَقَالٍ لَهَا رَسُّولٍ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم: " وَلَـوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ".

متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الهبَـة (٢٥٩٤) ، ومسـلم في الرِّكاة (٩٩٩) كِلاهما من حديث عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ميمونة، فذكرته.

ورواه البخاريّ أيضًا (٢٥٩٢) من طريـق يزيـد بن أبي حـبيب،

عن بكير، نحوه.

وأمّا ما رواه أبو داود (١٦٩٠) من طريق محمد بن إسحاق، عَن بكير بَنَ عبد الله بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، عن میمونة، نحوه،

وصحِّحه الحاَّكم (١/ ١٤٤) ففيه عنعنة ابن إسحاق وهـو مـدلَس كُما أنه خالف يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث فقال: سلیمان بن یسار،

والصحيح: عن كـريب، عن ميمونـة، كمـا قـال الـدَّارقطنيّ

وَ عَنَ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَـدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ

وَلَدَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ،

وبقية مدلَس وقد عنعن، وقال ابن عبد الهادي: "ورواية بقية على عن بحير صحيحة سواء صرَّح بالتحديث أم لا، تعليقة على علل ابن أبي حاتم (ص ٨٠) وهو قد توبع أيضًا، فقد رواه ابن ماجه (٢١٣٨) ، وأحمد (١٧١٩١) وغيرهما من وجه آخر عن إسماعيل بن عَيَّاشِ، عن بحير بن سعد بإسناده نحوه،

وإسماعيل بن عَيَّاسُ الْحمصيُّ صدوقُ في روايته عن أهل بلده، وهذا منها فإنَّ بحير بن سعد حمصيٌّ أيضًا، وبقية رجاله ثقات.

فإسناده صحيح برواية بقية وإسماعيل عن بحير بن سعد، وشيخه خالد بن معدان أيضًا حمصي وهو من رجال الجماعة. وأورده الهيثمي في المجمع "(٤/ ١١٩) وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات ".

• عن أبي أمامة، عن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنفق الرّجلُ في بيته وأهله وولده وخدمه فهو له صدقة ". حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (٨/ ١١٢) عن أحمد بن المعلي الدمشقيّ، ثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عَيَّاش إِلَّا أنه حسن الحديث إذا روى عن أهل بلده، وبحير بن سعد من أهل بلده من حمص. وللحديث إسناد آخر (٨/ ٢٨٥) ولكن فيه بشير بن نمر مـتروك، وإليه يشير الهيثميّ في

"المجمـع" (٣/ ١٢٠) بقولــه: "رواه الطــبرانيّ في الأوســط والكبير بإسنادين أحدهما حسن" .

 عن أمِّ كلثوم بنت عقبة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أفضل الصدقة على ذي الرَّحم الكاشح".

صحيح: رواه الحاكم (١/ ٤٠٦) وعنه البيهقي (٧/ ٢٧) من طريق عبد الرزّاق، أبنا معمر، عن الزّهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه كلثوم بنت عقبة، فذكرته. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

ورواه الطـــبرانيّ في الكبــير (۲۵/ ۸۰) ، والحميــدي في "مسـنده" (۳۲۸) وصـحّحه ابن خزيمــة (۲۳۸٦) كلّهم من طريق سـفيان بن عيينـة، عن الزهـري بإسـناده، مثلـه. إِلّا أن الحميدي قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: أخبروني عن الزهـري. قـال سفيان: ولم أسمعه من الزهري.

فلعله لم يسمعه في أوّل الأمر ثمّ تيسّـر لـه السـماع منـه، أو أنَّ الذين سمع منهم كانوا عنده معـروفين؛ فلـذا يـروي أحيانًـا بالواسطة وأخرى بدونها.

أورده المنـذريّ في الـترغيب والـترهيب (١٣٤٣) وقـال: رواه الطـبرانيّ في الكبـير ورجالـه رجـال الصَّـحيح، وصـحّحه ابن خزيمة والحاكم"ـ

وأورده أيضًا الهيثميّ في "المجمع" وقال: "رجاله رجال الصّحيح ".

وفي معناه ما رُوي عن حكيم بن حزام أنَّ رجلًا سـأل رسـول الله - صـلى اللـه عليـه وسـلم - عن الصّـدقات أيّها أفضـل؟ فقال:" على ذي الرّحم الكاشح ".

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (١٥٢٣) قال: وجدت في كتاب أبي بخطّ يده: حَدَّثَنَا سـعيد -يعـني ابن سـليمان-، حَـدَّثَنَا عبّاد - يعني ابن العوّام، عن سفيان بن حسين، عن الزّهـريّ، عن أيوب بن بشير الأنصاريّ، عن حكيم بن حزام، فذكره. وإسناده ضعيف من أجل سفيان بن حسين وهـو الواسطيّ ثقة باتفاق أهل العلم إِلَّا في الزهـري فإنـه ضعيف فيـه، كـذا قال ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم. وذكره ابن حبَّان في الثّقـات (٦/ ٤٠٤) وقـال:" أمـا روايتـه عن الزهـري فـإن فيهـا

انتفاك (۱۱) في وفال: "أما روايته عن الرهاري في تخاليط يجب أن يجانب، وهو ثقة في غيره ".

وقـال في" المجـروحين ":" يـروي عن الزهـري المقلوبات، وذلك أن صحيفة الرهري اختلطت عليه".

ُ قُلت: ولَّا تنفع متابعَة حَجَّاج بن أرطاًة له عن الزهري فإن الحجّاج ضعيف، وهو غير معروف من أصحاب الزهريّ.

ومن طريقه رواه الطبرانيّ في الكبير (٣١٢٦) فلًا تغتر بقول الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١١٦) : "رواه أحمد والطّبرانيّ

وإسناده حسن"ـ

وقوله: رواه أحمد، لعلّه يشير إلى ما رواه الإمام أحمد (٢٣٥٣٠) عن أبي معاوية، حَـدَّثَنَا الحجاج، عن الرّهريّ، عن حكيم بن بشير، عن أبي أيوب الأنصاريّ، فذكر الحديث، مثله.

وهذا كلُّه من تخاليط الحجاج بن أرطاة.

قَالِ الـدَّارِقَطنيِّ في "العلـل" (١٥/ ٣٦٠ - ٣٦١): "رواه حجَّاج بن أرطاة عن الزهـري، قال مـرة: عن حكيم بن بشـير، عن أبي أيوب الأنصاريِّ، ومرة: عن أيوب بن بشـير، عن حكيم بن حزام، وكلاهما غير محفوظ".

وأمَّا قُولُه في موضَّع آخرَ في "العلل" (٦/ ١١٩) : "لم يـرو عن الزهريِّ غير حجَّاج ولا يثبت" .

فقَـد رَّأَيتُ رَواْه أَيضًـا سَـفيانُ بنُ حسـين عنـه، ولم يشـر الدَّار قطنيّ إلى هذه الرواية.

وقوله: "الكاشح" يعني القاطع المبغض، وقيل: هو العدو الذي يضمر عداوته.

• عن سلمان بن عامر، عن النَّبِيِّ - سلى الله عليه وسلم "إنَّ الصّدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرّحم التان: صدقة، وصلة".

حسن: رواه الترمذيّ (٦٥٨) ، والنسائيّ (٢٥٨٢) ، وابن ماجـة ( ١٨٤٤) كلّهم من حديث حفصـة بنت سـيرين، عن الرّبـاب، عن عمّها سلمان بن عامر، فذكره. واللّفظ للنسائيّـ

وأمّا الترمذيّ فزاد فيه: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمِرًا، فإلماء فإنه طهور".

وهُـذه الفقـرة أخرجهـا أيضًا أبـو داود (٢٣٥٥) ، وابن ماجـة ( ١٦٩٥) كلاهما من هذا الطريق.

وحسّنه الترمذيّ وصحّحه أبن خزيمة (٢٣٨٥) ، وابن حبّان ( ٣٣٤٤) ، والحاكم (١/ ٤٠٧) كلّهم من هذا الطريق.

وهو كذلك فإن الرَّباب -بفتح أولها وتخفيف الموحدة - بنت صليع أم الـرّائح روث عنها حفصة بنت سيرين، وذكرها ابن حبَّان في "ثقاته" (٤/ ٤٤٢) وأخرج حديثها في صحيحه؛ ولم يعرف فيها جرحٌ، وهي من التابعيات، ولحديثها أصل ثابت من حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود -سيأتي ذكره في الباب الذي يليه - أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصّدَقَةِ". فيحسّن حديثها من أحل الأساب الوذكورة

حديثها من أجل الأسباب المذكورة. وفي الباب أيضًا عن أبي طلحة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرَّحم صدقة وصلة".

رواه الطبراني في "الكبير" (٥/ ١٠٥)، وفي الأوسط (مجمع البحرين ١٤٢٣) عن علي بن سعيد الرّازي، ثنا هارون بن موسى بن راشد المستملي، ومحمد بن عمار الموصلي، قالا:

ثنا عمر بن أيوب الموصليّ، عن مصاد بن عقبة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، عن أبي طلحة، فذكره.

فيه رجال لم يوثقه غير ابن حبَّان منهم: هارون بن موسي المستملي الكبير مكحلة، كما قال الطبرانيَّ في "الكبير"، ومصاد بن عقبة فهما في مرتبة مقبولة عند الحافظ ابن حجر.

وأمّا الهيثميّ فقال في "المجمع" (٣/ ١٦) : "فيه من لم أعرفه" .

قلت: ويحيى بن أبي إسحاق اثنان كلاهما يرويان عن أنس، وكلاهما في طبقة واحدة، أحدهما الهنائي وهو "مجهول". جزم المزي في "تهذيب الكمال" أنه الهنائي.

ويرى الحافظ ابن حجر أنَّ الهنائي شخص أَخر واسمه يحيي

بن يزيد ابو نصر، وهو من رجال مسلم.

والثاني: يحيى بن أبي إسحاق الحضرميّ مولاهم البصري وهو أيضًا ممن يـرُوي عن أنس بن مالـك، إِلّا أن هـذا من رجـال الجماعـة ثقـة، وتكلم فيـه بحـيى بن معين فقـال: في حديثـه بعض الضّعف، وقال إلإمام أحمد: في حديثه نكارة.

والنفس تطمئن إلى أنه يحيي بن إسحاق الهنائي؛ لأنَّ هذا الحديث لو كان من أحاديث الحضرميَّ لـرُوي عنه كبار

أصِحابه، والله تعالى أعلم.

وأمّا ما رُوي عن سراقة بن مالك، أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وأمّا ما رُوي عن سراقة بن مالك، أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال له: "ألا أدلك على أفضل الصّدقة؟ ابنتُك، مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك" ففيه انقطاع.

رُواه ابن مَاجَـه (٣٦٦٧) ، والبخـاريّ في "الأدب المفـرد" (٨٠، ٨١) ، والحـاكم (٤/ ١٧٦) كلّهم من طـرق عن موسـى بن عُليّ بن رباح، قال: سمعت أبي يذكر عن سـراقة بن مالـك، فـذكر الحديث. هكذا في رواية ابن ماجه والحاكم، وفي إحدى الروايتين للبخاريّ في الأدب المفرد: عن سراقة بن مالك.

وفي الرواية الثانية: أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال

لسراقة بن مالك.

وقد صرَّح العلائيَّ وغيره أن رواية عُليَّ بن رباح عن سراقة مرسلة، وعليه بدل ما رواه أحمد (١٧٥٨٦) قال: بلغني عن سراقة بن مالك، فذكره.

وهذا فيه تصريح بأنه لم يسمعه من سراقة بن مالك بينهما

حل،

ع - باب أجر الإنفاق على الزوج والأيتام

• عن أبي سعيد الخدري، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى المُصَلّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النّاسُ! تَصَدَّقُوا". فَوَعَظَ النّاسَ! تَصَدَّقُن فَانِّي فَوَعَظَ النّاسَ! تَصَدَّقُن فَانِّي فَوَمَ عَلَى النِّسَاءِ! تَصَدَّقُن فَانِّي فَوَمَ عَلَى النِّسَاءِ! تَصَدَّقُن فَانِّي وَمَ ثَلْدُ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ النَّعْن، وَتَكَفُرْن العَشِير، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلنِّ الرَّجُلِ الحَازِم، مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّيْاتِ اللَّهُ الرَّجُلِ الحَازِم، مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّيْاتِ اللّهُ الرّبُولِ الحَازِم، مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّيْاتِ اللّهُ الرّبُولِ الحَازِم، مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّيْاتِ الرّبُولِ الحَازِم، مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّيْاتِ النَّابِ السَّاتِ السَّامِ اللّهِ الرّبُولِ الحَازِم، مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النَّابِ النَّابِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّرَامُ اللّهُ الرّبُولُ الحَازِم، مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النَّامِ اللّهُ السَّامِ السُّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السُّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ الْ

ثُمَّ انْصَـرَفَ، فَلَمَّا صَـارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَـاءَتْ زَيْنَبُ امْـرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْـتَأْذِنُ عَلَيْـهِ فَقِيـلَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ! هَـذِهِ زَيْنَبُ. فَقَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟" . فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَـالَ: "نَعَمْ، انْذَنُوا لَهَا" . فَأُذِنَ لَهَا، قَـالَتْ: يَـا نَبِيَّ اللّهِ، إِنَّكَ أَمَـرْتَ اليَـوْمَ بالصَّدَقَةِ، وَكَانَ

عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَنَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ وَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٦٢) ، ومسلم في الإيمان (۸۰) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، أخـبرني زيـد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

وأُمّا مسلم فلُم يسق لفظه وإنما أحال على حديث ابن عمـر،

وليس فيه قصّة ابن مسعود وزوجته. • عَنْ زَيْنِبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَـالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَـرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تَصٍدَّقَنَ وَلَـوْ مِنْ خُلِيِّكُنَّ -الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا- قَالَ: وَكَانَتُ زَيْنَبُ ثُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ الله وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا- قَالَ: فَقَالَتُ لِعَبْدِ الله عَبْدِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَيْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْه فَإِنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ اَمْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَىٰ إِلبَابِ ۚ حَاجَتُهَا مِثْلُ ۣحَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلِالْ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَجَّـزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِـقَ عَلَى رَوْجِي وَأَيْتَامِ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لا تُخْبِرْ بِنَا فِـدَخَلَ فَسَـأَلَهُ فَقَالَ:" مَنْ هُمَا؟ "قَالَ: زَيْنَبُ، قِالَ:" أَيُّ الرَّيَانِبِ؟ "قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:" نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَة "

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٦٦) ، ومسلم في اِلرِّكَاة (١٠٠٠/ ٤٦) كلاهما من طِريـق عمـر بن حفص، حَـدَّتَنَا أبيّ، حَــدَّثَنَا الأعمش، قــال: حَــدَّثَنِي شــقيق، عن عمــرو بن الحارث، عن زينب فذكرته.

وِفي سنن أبن ماجه (١٨٣٥) :" وكانت زينب صناع اليدين "، أي تصنع باليدين وتِكسب. وللأيتام هم بنو أخبها.

• عَنْ رَائِطَةَ الْمُرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَمِّ وَلِدِهِ - وَكَانَتْ امْرَأَةً صَلِبَاعَ الْيَدِ- قَالَ: فَكَيَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ الِلَّهِ بْنِ مَسِّعُودٍ: لَقَدُّ شَيْغَلَّتَنِيَ أَنْتَ وَوَلَـدُلُّ عَنِ الصَّـدَقَةِ فَمَـا أَسْـتَطِّيعُ أَنْ أَتَّصَـدَّقَ مَعَكُمْ بِشَـيْءٍ لـ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللّهِ: وَاللّهِ! مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرُ أَنْ تَفْعَلِي. فَأَيَّتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي امْ رَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَيِهُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِرَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا لُولَدِي وَلَا لِرَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ قَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ".

حسن: رواه الإمام أحمد (١٦٠٨٦) عن يعقوب، حَـدَّثَنَا أبيّ، عن ابن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيـد

الله بن عبد الله بن عتبة، عن رائطة، فذكرته.

ورواه أيضًا (١٦٠٨٥) من وجله آخر هو والطّبرانيّ في "الكبير" (٣٤/ ٢٦٣) كلاهما من حديث سليمان بن داود الهاشميّ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن أبيه، عن عروة بن الزُّبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، به مختصرًا.

وصححَّمه ابن حبَّان (٤٢٤٧) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، بإسناده، مثله. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلِّسًا فقد صرَّح بالتَّحديث، كما أنه توبع. وقد أشار إليه الهيثميّ في "المجمع" . (٣/ ١٠٨) .

ورائطة هي ابنة عبد الله بن معاوية الثقفية، قيل إنها زينب امرأة ابن مسعود نفسها، وأن رائطة لقبها. وقيل: بل هما اثنتان وهي زوجة أخرى لابن مسعود، وقيل: إنها امرأة أخرى وليست امرأة ابن مسعود، ولكن قصتها تشبه قصة زينب، وهذا الرأي الأخير مرجوح؛ لأنه جاء في الحديث أنها امرأة عبد الله.

• عن أبي هريرة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ يَوْمًا فَأَتَى النِّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: "يَـا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصٍ عُقُولٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِقُلُـوبِ ذَوِي الْأَلْبَـابِ مِنْكُنَّ! فَـإِنِّي قَـدْ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَـرَ أَهْـلِ النَّارِ يَـوْمَ ذَوِي الْأَلْبَـابِ مِنْكُنَّ! فَـإِنِّي قَـدْ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَـرَ أَهْـلِ النَّارِ يَـوْمَ

الْقِيَامِةِ، فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللَّهِ مَا اسْتِطَعْتُنَّ". وَكَلِّنَ فِي النِّسَاءِ اهِْـرَأَةُ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأَتَتْ إِلَى بِعَبْـدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَإِخْبَرَتْهُ بِمَا سِمِعَتَ مِنْ رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَتُ كُِلِيًّا لَهَا، فَقَالَ الْبُنِّ مَسْعُودٍ: أَيْنَ تَـذْهِبِينَ بِهَـِذِا الْحُلِيِّ؟ فَقَالَتْ: أَتَقَـرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُـولِهِ؛ لَعَـلَّ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالِ: وَيْلِكِ هَلِّمِّي تِصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعً ۖ فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ! حَتَّى أَذَّهَبَ بِهِ إِلَيْ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـذَهَبَتْ تَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيُّ صَـٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ زَيْنَبُ تَشِّ تَأْذِنُ ريب عصور اللهِ، فَقَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟"، فَقَالُوا: امْـرَأَةُ عَيْـدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا: الْمُـرَأَةُ عَيْـدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: "انْذَنُوا لَهَا"، فَدَخِلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْكُ مِنْكَ مَقَالَةً ﴿ فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ وَأَخَذَّ ثُ حُلِيًّا ِ أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الِنَّارِ. فَقَالَ لِّي ابْنُ مَسُّغُودٍ: مَّصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَـدِي فَإِنَّا لَـهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْهِ، وَعَلَى بَنِيهِ فَإِنَّهُمْ لَـهُ مَوْضِعٌ" .

حَسَنَ: رواه الإمام أحمد (٨٨٦٢) ، وأبو يعلى (٦٥٨٥) كلاهما من حديث إسماعيل أخبرني عمرو -يعني ابن أبي عمرو-، عن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي عمرو فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، ومن طريقه رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٦١) .

وأُصله في صحيح مسلم (٨٠) إِلَّا أَنَّ مسلمًا لم يسق لفظ الحديث، وإنما أحال على حديث ابن عمر وليس فيه ذكر لقصة زينب.

• عن أم سلمة، قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَـلْ لِي مِنْ أَجْـرٍ فِي بَنِي أَبِي سَـلَمَةَ أَنْ أَنْفِـقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْـتُ بِتَـارِكَتِهِمْ هَكَـذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ: "نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ". متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الرّكاة (١٤٦٧) ، ومسـلم في الرّكاة (١٠٠١) كلاهمـا من طريـق هشـام، عن أبيـه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمّ سلمة، فذكرته.

٥ - باب ما يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها وما لا يجـوز

لها

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَسَلَم "لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرٍ أَمْرِهِ فَإِنَّ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرٍ أَمْرِهِ فَإِنَّ نَصْفَ أَحْرِهُ لَهُ".

متفق علَيه: رواه البخاريّ في النكاح (٥٣٦٠) ، ومسلم في الزّكاة (١٠٢٦) كلاهما من طريق عبد الـرزّاق عن معمـر، عن

همام بن منبّه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

قوله: "من غير أمره" أي الصريح، وهو لا ينفي إذا عامًا لها في القدر المعروف؛ ولذا قال النوويّ: "واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير بعلم رضا المالك به عرفًا، فإن زاد على ذلك لم يجز".

قلت: هذا الأنفاق يكون في الغالب في الطّعام كما قال أبـو

هريرة نفسه:

رواه أبو داود (۱٦٨٨) عن محمد بن سوّار المصريّ، حَـدَّانَا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إِلّا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدّق من مال زوجها إِلّا بإذنه ". قال أبو داود: هذا يُضعّف حديث همّام، انتهى.

أي يُضعف حمله على التعميم، فإن الذي يصح فيه الإهداء هـو الطّعـام فقـط لأنـه يتسـارع إليـه الفسـاد، هـذا في الطعـام الرّطب، أما في الطّعام النَّاشف فيأتي فيه حديث أمامة. وأمّا ما رواه الحاكم (٤/ ١٣٤ - ١٣٥) من طريق سـويد بن عبـد العزيــز، ثنـا محمــد بن عجلان، عن سـعيد بن أبي سـعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - قال:" إنَّ اللـه تبـارك وتعـالي ليـدخل بلقمـة الخبز، وقبضة التمر، ومثله مما ينفع المسلمين ثلاثة الجنّة: الآمر بـه، والزوجة المصلحة، والخادم الذي ينال المسكين ". وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الحمـد للـه الـذي لم ينس خدمنا" فهو ضعيف.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . وتعقبه الذّهبيّ فقال: "سويد متروك" .

قلت: وهم الحاكم فإنَّ سويد بن عبد العزيز وهو ابن نمير السّلميّ مولاهم الدّمشقيّ ليس من رجال مسلم، وإنّما أخرج له الترمذيّ وابن ماجه ضعّفه جمهور أهل العلم، وذكروه في الضعفاء إِلّا أن ابن حبّان تضارب فيه قولُه، فقال مرة: "كان كنير الخطئ، فياحش الوهم، حتّى بجيء في أخبار من المقلوبات أشياء يتخايل إلى من سمعها أنها عُملت تعمّدًا". ثمّ قال: "والذي عندي في سويد بن عبد العزيز تنكب ما خالف الثقات من حديثه، والاعتبار بما روي مما لم يخالف خالف الثقات من حديثه، والاعتبار بما روي مما لم يخالف فيه؛ لأنه يقرب من الثقات". انتهى. "المجروحين" (٤٤٨). قلت: والخلاصة فيه أنه ضعيف جدًّا في أقل أحواله، وقد قال الإمام أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وضعّفه النسائيّ وغيره.

ثمّ هذا الحديث لم نجـد من رواه عن محمـد بن عجلان غـيره، عن أبي هريرة.

• عن عَائشَة، قَـالَت: قَـالَ رسـولَ اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَام بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَـا

أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِرَوْجِهَا أَجْـرُهُ بِمَا كَسَـبَ، وَلِلْخَـازِنِ مِثْـلُ ذَلِكُ اللهُ وَلِلْخَـازِنِ مِثْـلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْض شَيْئًا".

متفق عليه: رواه البخاريّ فيّ الرّكاة (١٤٢٥) ، ومسلم في الرّكاة (١٤٢٥) ، ومسلم في الرّكاة (١٤٢٥) ، ومسلم في الرّكاة (١٠٢٤) كلاهما من حديث جريار، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته.

وفي رواية: "من طعام زوجها" .

وأمّا ما رُوي عن سعد قال: "لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسَاءُ قَامَتِ امْ رَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللّهِ! إِنَّا كَلُّ عَلَى آبَائِنَا، وَأَبْنَائِنَا -قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللّهِ! إِنَّا كَلُّ عَلَى آبَائِنَا، وَأَبْنَائِنَا -قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَرْوَاحِنَا - فَمَا يَحِلُ لَنَا مِنْ أَمْ وَالْهِمْ؟ وَأَرْوَاحِنَا - فَمَا يَحِلُ لَنَا مِنْ أَمْ وَالْهِمْ؟ فَقَالَ: " الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ". فهو منقطع.

رواه أبو داود (١٦٨٦) عن محمد بن سوّار المصريّ، حَدَّثَنَا عبـد السّلام بن حرب، عن يـونس ابن عبيـد، عن زيـاد بن جبـير بن

حية، عن سعد، قال (فذكره) . وصحّحه الحاكم (٤/ ١٣٤) على

شرط الشّيخين.

قلت: وهو كما قال، إِلَّا أَن فيه انقطاعًا بين زياد بن جبير وبين سعد ٍبن أبي وقِّاص.

قال أبو حاتم وأبو زرعة: إنَّ حديثه عن سعد بن أبي وقَّاص

مرسل.

انظُـر: مراسـيل ابن أبي حـاتم (ص ٦١) ، وجـامع التحميـل ( ١٧٧) .

٦- باب لا يجوز للمرأة أن تنفق إِلَّا بإذن زوجها
 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّة قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَيِهِ: "لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
 حسن: رواه النسائي (٣٧٥٧) ، وأبه داود (١٩٤٣) كلاهما من حسن: رواه النسائي (٣٧٥٧) ، وأبه داود (١٩٤٣) كلاهما من

حسّن: رَواه النسـانيّ (٣٧٥٧) ، وأبَـو دَاوَد (٣٥٤٧) كلاهمـا من حـديث خالـد بن الحـارث، عن حسـين المعلم، عن عمـرو بن شعيب، أنَّ أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، فذكره في

خطبة طويلة منها هذا الجزء.

وكذلك رواه أحمد (٦٦٨١) من وجه آخر عن حسين المعلّم في سياق طويل. والمقصود من هذا الإنفاق النقدين من غير الطّعام.

وفي لفيظ: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها

عصمتها" .

رواه النّسائيّ (٣٧٥٦) ، وأبو داود (٣٥٤٦) .

كلاهمـا من حـديث حمّـاد بن سـلمة، عن داود بن أبي هنـد وحـبيب المعلم، عن عمـرو بن شـعيب، عن أبيـه، عن جـده، فذكره.

ورواه ابن ماجه (۲۳۸۸) من وجه آخر عن عمرو بن شعیب،

عن أبيه، عن جدّه، فذكره، مثله وصحّحه الحاكم (٢/ ٤٧) .

وهذا يحمل على الاستحباب، وإلّا فالمرأة لا تحتاج إلى الإذن في مالها وهو يحمل عنيد أكثر العلماء على معنى حسن

العشرة واستطابة نفس الرّوج.

وإلّا فقد نقل السّندي في حاسية النسائيّ عن الشافعي: "أن هذا الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثمّ السنة، ثمّ الأثر، ثمّ المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلّا بإذنه، فإن فعلت جاز صومها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النّبِيّ - صلى الله على أنّ عليه وسلم - فلم يُعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أنّ هذا الجديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار".

قلت: أما الحديث فهو حسن، وأمّا الجمع بينه وبين غـيره فهـو كما قال الشّافعي الأمر يحمل على الأدب والاختيارـ

• عن أبي أمامة الباهليّ، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ: "لَا تُنْفِقُ

الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".

حسن: رواه أبو داود (٣٥٦٥) ، والتِّرمذيّ (٦٧٠) ، وابن ماجــة ( ٢٢٩٥) كلُّهم من طريـق إسـماعيل ابن عَيَّاشِ، قـال: حَـدَّثَنِي شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة البـاهليّ، فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمـد (٢٢٢٩٤) في سياق

قال الترمذيّ: "حديث حسن".

قلت: وهـو كمـا قـال، فـإن إسـماعيل بن عَيَّاش صـدوق في

روايته عن أهل بلده، وهذا منها.

روايله عن أس بلده، وهذا منها. وفي الباب ما رُوي عن خيرة -امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيًّ لَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ: "لَا تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ: "لَا يَتُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ: "لَا يَجُـوزُ لِلْمَـرْأَةِ فِي مَالِهَـا إِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَـلِ السَّـتَأَذَنْتِ كَعْبًا؟" قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ضِـلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَـلَّم إِلَى كَعْبِ بْن مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ: "هَلَّ إِذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنَّ تَتَصَـدَّقَ بِّحُلِيَّهَا؟"َ . فَأَقَالَ: نَعَمْ، ۖ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

رواه ابن ماجه (۲۳۸۹) عن حرملة بن يحيى، قال: حَـدَّثَنَا عبـد الَّلَّه بن وهب، قال: أخبرني اللَّيث بن سعد، عن عبد الله بن يحيِي -رجل منِ ولـد كعب بن مالـك-، عن أبيـه، عن جـدّه، أنَّ

جدّته خيرة، فذكرته.

وفيه عبد الله بن يحيى الأنصاريّ من ولد كعب بن مالـك "مجهـول" ، وأبـوه يحـيي الأنصـاريّ قـال فيـه أبـو حاتم: "مجهول" "الجرح والتعديل" (٩/ ١٢٥) .

وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصَّامت في حديث طويل.

وفيه: "قضي أنَّ المرأة لا تعطي شيئًا من مالها شيئًا إِلَّا بــاذن زوحها" .

رواه عبد الله في مسند أبيه (٢٢٧٧٨) عن أبي كامل الجحدري، حَدَّثَنَا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصَّامت، عن عبادة، فذكره بطوله، وهذا جزء منه.

وأخرجــه ابن ماجــه (٢٢١٣) مفرقــا من طريــق الفضـيل بن سليمان إلّا أنه لم يخرج هذا الجزء.

وإسناده ضعيف من أجل إسحاق بن يحيى بن الوليد فإنه أرسل عن عبادة، وهو "مجهول الحال". قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

٧ - باب أجر المملوك الذي ينفق من طعام سيده بـالمعروف

بإذنه

• عن عمير مولي آبي اللحم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَأْتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَان".

صحيح: رواه مسلم في الرّكاة (١٠٢٥) من طريـق حفص بن غياث، عن محمد بن زيد، عن عمير، فذِكر الحديث.

ورواه من وجه آخر عن عمير، بلفظ: "أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَـدِّدَ لَحُمًا فَجَاءِنِي مِسْكِينُ فَأَطُّعَهْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِـذَلِكَ مَـوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَم فَـذَكَرْتُ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَم فَـذَكُرْتُ ذَلِكَ لِهُ، فَـدَعَاهُ, فَقَـالَ:" لِمَ صَـرَبْتَهُ؟ "فَقَـالَ: يُعْطِي طَعَـامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ:" الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا".

وقوله: "آبي اللحم" قيل له ذلك؛ لأنه في الجاهليّة حــرّم على نفسه اللّحم وأبى أن يأكل ما ذُبح على الأصنام، فقيل له: آبي اللّحم.

<mark>٨ - باُب ما جاء أن الـزوج والزوجـة والخـازن يشـتركون في</mark> الأجر • عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ من طَعَام بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانٍ وَسِلم "إِذَا أَنْفَقَتْ، وَلِرَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ لَهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا".

متفق عليه: رواه البخاريّ فيّ الزّكاة (١٤٢٥)، ومسلم في الزّكاة (١٤٢٥) كلاهما من حديث جريـر، عن منصـور، عن

شقيق، عن مسروق، عن عَائشِة، فذكرته.

• عن أبي موســــى، عن النَّبِيِّ صـــلى اللـــه عليــه وسلم قال "الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قَالَ يُوْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ".

مَتْفَقَ عَلِيه: رواه البخـاَريِّ في الزِّكـاة (١٤٣٨) ، ومسـلم في الزِّكاة (١٤٣٨) ، ومسـلم في الزِّكاة (١٠٢٣) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن بريد بن عبـد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.

٩ - باب صلة قرابة المشرك

بَ بَ صَلَّا الله تَعَالَى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللَّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَكُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِلَّا اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [سورة الممتحنة: ٨] .

• وعن أسماء بنت أبي بكر، قالت: قدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأُصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ".

متفَّق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٦٢٠)، ومسلم في الرّكاة (١٠٠٣) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء فذكرته.

وفي رواية: "قدمِث مع أبيها" .

وَى رَوْاَيِدَ، كَذُرُوْكُ مِنْ الْخَطَّابِ رَأَى خُلَّةً سِيَرَاءَ ثُبَاعُ عِنْدَ عَنْ الْخَطَّابِ رَأَى خُلَّةً سِيَرَاءَ ثُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَـا رَسُولَ اللّهِ! لَـوِ اشْـتَرَيْتَ هَـذِهِ الخُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَقْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَـذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَـهُ فِي الآخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم مِنْهَا حُلَلًا فَأَعْطَى عُمَرُ: يَا رَسُولَ حُلَلًا فَأَعْطَى عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكْسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ أَكْسَكَهَا لِتَلْبَسَـهَا". فَكَسَـاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةً،

متفق عليه: رواه مالكٌ في اللباس (١٨) عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، فذكره.

ورواه البخاريّ في الجمعة (٨٨٦) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في اللباس (٢٠٦٨) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.

وفي رواية للبخاريّ في الهبة (٢٦١٩) من طريـق عبـد اللـه بن دينار، عن ابن عمر، نحوه، وزاد: "تبيعها أو تكسوها" .

• \* \*

جمـوع أبـواب الـترغيب في التّعفـف والقناعـة والـترهيب من المسألة وتحريمها لغير أهلِها

١ - باب بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة

• عن عبد الله بن عمر أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -وهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، وهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ والتَّعَفُّفَ عَن المَسْأَلَةِ-: "اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلَى، واليَدُ العُلْيَا فَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلَى، واليَدُ العُلْيَا هِيَ السَّائِلَةُ".

متفق عليه: رواه مالك في الصّدقة (٨) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ورواه البخــاريّ في الرّكــاة (١٤٢٩) ، ومســلم في الرّكــاة ( ١٠٣٣) كلاهما من طريق مالك، به.

وما رواه البيهقيّ (٤/ ١٩٧) من طريق مالك، وقال فيـه: "اليـد العليا المتعفّفة، والسّفلى السّائلة" ، ثمّ عـزاه إلى الشّـيخين فهو ليس كما قال.

فإنّ "اليد المنفقة" في رواية عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع كما قال أبو داود عقب إخراج الحديث (١٦٤٨) عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، وهذا لفظه:

قال أبو داود: "اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث. قال عبد الوارث:" اليد العليا المتعفّفة ". وقال أكثرهم عن حمّاد بن زيد، عن أيوب:" اليد العليا المنفقة "، وقال واحدٌ عن حمّاد:" المتعفّفة ". انتهى.

قلت: كذلك رواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع:" المتعفّفِة "هكذا رواه البيهقيّ.

ولكن رواه الإمام أحمد (٥٣٤٤) من طريـق عبـد اللـه (هـو ابن المبارك) ، عن موسى بن عقبة وقال فيه:" المنفقـة "، فاللـه أعلم بالصواب.

معنى الحديث:

قال الخطابي:" رواية المتعقّفة أشبه وأصح في المعنى، وذلك أنّ ابن عمر ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام وهو يذكر الصدقة، والتعفف منها، فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه، وعلى ما يطابقه في معناه أولى.

وقال: وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا هو أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ، ويجعلونه عن علو الشيء إلى فوق، وليس ذلك عندي بالوجه، وإنما هو من علاء المجد والكرم،

يريد به الرفع عن المسألة والتعفف عنها، وأنشدني أبو عمر قال: أنشدنا العباس، قال: أنشدنا ابن الأعرابي في معناه: إذا كان باب الذّل من جانب الغني

. . .

سموتُ إلى العلياء من جانب الفقر

يريد به التعزز بترك المسألة والتنزّه عنها ". انتهى

وقوله:" اليد العليا هي المنفقة ... الخ "ظاهره الإدراج، فكأنه من تفسير ابن عمر راوي من تفسير ابن عمر راوي الحديث نفسه، هذا الذي رجّحه أكثر أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر، انظر: الفتح (٣/ ٢٩٧).

• كَتَبَ عَبد العزيز بن مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَن ارْفَعْ إِلَيَّ عَالَمَ عَمَرَ أَن ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتكَ قَالَ: فكتب إليه ابْنُ عَمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه عليه وسلم - كان يقول: " إِنَّ اليَدَ العُلْيَا خَيْرُ مِن اليَدِ السُّفْلَي، وابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ". وَلَسْتُ أَسْأَلُكَ شيئًا وَلا أَرُدُّ رِزِقًا رَزِقًا وَزَقَنِيهِ اللهُ مِنْكَ.

حُسن: رواه الإمام أحمد (٤٤٧٤)، وأبو يعلى (٥٧٣٠) كلاهما من حديث إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى

ابن عمر، فذكره.

وأُورده الهيثميَّ في" المجمع "(٣/ ٢٦٢) وعزاه للطبراني، ولم يعزه إلى الإمام أحمد، وقال:" رجاله رجال الصحيح ". قلت: إسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو المدني، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، واختلطت عليه أحاديث أبي

هريرة، وهذا ليس منها.

• عن مالك بن نضلة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الأيدي ثَلاثَةُ: فيَدُ اللهِ العُلْيَا، ويَدُ المُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، ويَدُ المُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، ويَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الفَصْلَ وَلا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ ". صحيح: رواه أبو داود (١٦٤٩) عن أحمد بن حنبل -وهو في مسنده (١٥٨٩٠) - عن عبيدة ابن حُميد التيميّ، حَدَّثَنِي أبو الزعراء، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك بن نظلة، فذكره. وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نظلة،

وَإِسَـناده صَـحيحَ، وصَـحّحه ابن خزيمـة (۲٤٤٠) ، وابن حبـان (۳۲۱۲) ، والحـاکم (۱/ ٤٠٨) کلّهم من طریـق عبیـدة بن حمیـد

ىه.

وأبو الزعراء -بفتح الزاي وسكون المهملة- هو عمرو بن عمرو أو ابن عامر أو ابن مالك بن نضة الجشمي - بضم الجيم، وفتح المعجمة، من رجال السنن وهوثقة، وثَّقه ابن معين وأحمد وغيرهما.

قال ابن حبَّان: " أَنَّ اليد العليا خير من اليد السُّفلى أراد بـه أن يد المعطي خير من يد الآخذ وإن لم يسأل".

وبمعناه رُوي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى".

رواه أحمـــــد (٢٦١) وأبـــو يعلى (٥١٢٥) وابن خزيمــــة (٢٤٣٥) والحاكم (١/ ٤٠٨) كلّهم من طريـق إبـراهيم بن مسـلم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن ابن مسـعود، فـذكره، وسـكت عليه الحاكم.

وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف، وقد اختلف في رفعه ووقفه أيضًا.

• عن جابر بن عبد الله قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم "أفضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْـرِ غِنِّى، وَابْـدَأُ بِمَنْ تَعُـولُ، وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِن اليَدِ الشَّفْلَى".

صحيح: رواه الأمام أحمد (١٤٥٣١) عن روح، حَـدَّثَنَا ابن جـريج، أخـبرني أبـو الزُّبـير، أنـه سـمع جـابر بن عبـد اللـه، فـذكره. وإسـناده صـحيح ومن هـذا الوجـه أخرجـه ابن حبَّان في صـحيحه (٣٣٤٥) إِلَّا أنـه لم يـذكر فيـه الفقـرة الثالثـة من الحديث.

• عن طارق المحاربيّ، قال: قَدِمْنَا المَدِينَةَ فَاذَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ بِخْطُّبُ النَّاسَ وَهُوَ وَيُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ .

حسن: رواه النسائيّ (۲۵۳۲) عن يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حَدَّثَنَا يزيد وهو ابن زياد بن أبي

الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق، فذكره. وإسـناده حسـن من أجـل يزيـد بن زيـاد، وثَّقـه ابن معين والعجليّ، وقال أبو زرعة: شيخ، ومن هذا الوجه أخرجـه أيضًـا ابن حبَّان في صحيحه (٣٣٤١) .

• عن أبي رمثة عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يد المعطي العليا، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثمّ أدناك أدناك"، وقال رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو يربوع قتلة فلان؟ قال: "ألا لا تجني نفس على أخرى".

حسن: رواه أحمد (٧١٠٥) عن عمرو بن الهيثم وأبي النضر -، والطّبرانيّ في الكبير (٢٢/ ٢٨٣) من طريـق حجَّاج بن نصـير-كلهم عن المسـعودي عن إيـاد بن لقيـط، عن أبي رمثـة فذكره.

وإسناده حسن، والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته، وسماع البصريين منه قبل اختلاطه، وعمرو بن الِهيثم بصريٌّ.

• عن رجل من بني يربوع، قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ يقُولُ: "يَدُ المُعْطِي العُلْيَا وَسلم - فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ يقُولُ: "يَدُ المُعْطِي العُلْيَا أُمَّكُ وَأَبَاكُ وَأَذْنَاكَ" . قَالَ: فقَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ الله، هَؤُلاءِ بَنُو تَعْلَبَةَ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلاتًا؟ قال: فَقَالَ وَلَيْ الله عليه وسلم "أَلا لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أَخْرَى" .

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٦٦١٣) عن يونس، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن رجل من بني يربوع، فذكره.

ورواه النسائيّ (٤٨٣٧) عن قُتَيبة، حَـدَّثَنَا أبو عوانة، بإسناده مختصرًا. ورواه أبو داود الطيالسي (١٣٥٣) ومن طريقه النسائيّ (٤٨٣٥)، والبرّار - كشف الأستار (٩١٨) -، عن شعبة، عن أشعث بن أبي الشّعثاء قال: سمعت الأسود بن هلال يحدّث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع، أنّ أناسًا منهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وكانوا من بني ثعلبة - أصابوا رجلًا من أصحاب النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت: فلانًا. فقال رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت: فلانًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تجني نفسٌ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تجني نفسٌ على أخرى".

وذكر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصّدقة فقال: "يد المعطي العليا: أمَك، وأباك، وأختك وأخاك، ثمّ أدناك أدناك". هذا لفظ أبي داود، وأمّا غيرهما فاختصره.

ورواه سفيان، عن الأشعث، عن سليم بإسناده وجعل هذا الرّجل المبهم ثعلبة بن زهدم اليربوعيّ، رواه النسائيّ ( ٤٨٣٣) ، والبيهقي (٨/ ٣٤٥) ، والبرّار -كشف الأستار (٩١٧) -

فذكر الحديث، مثله.

واختلَف في ثعلبة بن زهدم، فجزم ابن حبَّان وابن السكن وجماعة ممن صنّفوا في الصّحابِة بأنه لِه صحبة.

وقال الترمذيّ في "تاريخه" : "أدرك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وعامة روايته عن الصّحابة" .

وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا: "اليد العليا أفضل من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول أمّك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك".

رواه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ٢٢٩ - ٢٣٠) عن علي بن عبد العزيــز، ثنـا حــرمي بن حفص القســمليّ، ثنـا زيـاد بن عبـد الرحمن القرشيّ، ثنا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبـد الله، فذكره.

قال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٢٠) : "إسناده حسن" .

قلت: وذلك بناء على ذكر ابن حبّان لبعض رجال الإسناد في "الثقات"، وإلّا فزياد بن عبد الرحمن القرشي ذكره البخاريّ في "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٦١) ولم يلذكر فيه نسبه "القرشيّ" ولكن ذكره ابن أبي حاتم، ولم يلذكر فيه شيئًا من جرح أو تعديل، فهو في عداد المجهولين، وأمّا ابن حبّان فيذكره في "الثقات" (٦/ ٣٢٥) ولم يلذكروا من الرواة عنه إلّا عبد الواحد بن واصل، وحرمي ابن حفص ثانيه، فيكون في درجة "مقبول" عند الحافظ ابن حجر أي إذا توبع، وإلّا فلين الحديث.

وفي الباب عن عطية السّعديّ قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اليد المنطية خير من اليد السفلي".

روام الإمام أحمد (١٧٩٨٣) ، والـبزّار -كشـف الأسـتار (٩١٦) -، والطّبرأنيّ في الكبير (١٧/

١٦٦) كلّهم من طريق عبد الرزّاق -وهو في مصنفه (٢٠٠٥٥) -عن معمر، عن سماك بن الفضـل، عن عـروة بن محمـد، عن أبيه، عن جده، قال (فذكر الحديث) .

و "المنطية" هي المعطية بلغة عطية الصحابيّ، ولـذا غيّـروه في المصادر الأخرى إلى "المعطية" ِ.

وفيه عروة بن محمد، وأبوه مجهولًا الحال، ولم يذكرهما إِلَّا ابن حبَّان على قاعدِته في توثيق المجهولين.

قال الحافظ في الأوّل: "مقبول"، وقال في الثاني وهو محمد بن عطية السعدي "صدوق" مع أنه لم يذكر في "التهذيب" إلّا توثيق ابن حبّان، ولكنه ذكر الخلاف في صحبته، ورجّح أن الصحبة لأبيه.

ويؤيد هذا لما رواه الحاكم (٤/ ٣٢٧) من طريـق عبـد الـرحمن بن يزيـد بن جـابر، قـال: حَـدَّثَنِي عـروة بن محمـد بن عطيـة، قال: حَدَّثَنِي أبي، أن أباه أخبره قال: قدمت على رسول اللـه - صلى الله عليه وسلم - في أناس من بني سعد بن بكر، وكنت أصغر القوم فخلّفوني في رحالهم، ثمّ أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى من حوائجهم ثمّ قال: "هل بقي منكم من أحد؟". قالوا: نعم غلام معنا خلفناه في رحالنا، فأمرهم أن يبعثوا إليّ، فأتوني فقالوا: أجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته، فلمّا رآني قال: "ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئًا، فإن اليد العليا هي المنطية وإن اليد السفلي هي المنطاة، وإن مال الله تعالى لمسئول ومنطي". قال: فكلمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلغتنا.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . والصّحيح -كمـا قلت- فيـه عـروة بن محمـد بن عطيـة وأبـوه محهولان.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "خير الصّدقة ما أبقت غنيّ، واليد العليا خير من اليد السّفليّ، وابدأ بمن تعول".

رواه الطبرانيّ في الكبير (١٢٧٢٦) عن عبد الله بن ناجية، ثنا المنذر بن الوليد الجارودي، ثنا أبي، ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس، فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٩٨): "فيه الحسن بن أبي جعفر الجفريّ وفيه كلام".

قلت: وهـو كمـا قـال، فـإن الحسـن بن أبي جعفـر الجفـري البصريّ ضعيف، وقد ضعَّفه جمهور أهل العلم.

٢ - بابُ الاستعفافُ عن المسألةُ

• عن أبي سعيد الخدري: أنَّ نَاسًا مِن الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُـول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأُعْطَاهُمْ، وسلم - فَأُعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِـدَ مَا عِنْـدَهُ ثمَّ قال: "ما يَكُـونُ عِنْـدِي مِنْ خَيْـرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُم، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، أَدَّخِرَهُ عَنْكُم، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ،

## وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَـعُ مِن الصَّبْرِ" .

متفق عليه: رواه مالـك في الصّـدقة (٧) عن ابن شـهاب، عن عطاء بن يزيد اللّيثيّ، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.

ورواه البخــاريّ في الرّكــاة (١٤٦٩) ، ومســلم في الرّكــاة (

١٠٥٣) كلاهما من طِريق ِمالك، بهِ.

• عن أبي سعيد: أنَّ رَجلًا مِن الأنْصَارِ كَانَتْ بِهِ حَاجَةْ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ: انْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْأَلُهُ، فَأَتَاهُ وَهُـوَ يَخْطُبُ وَهُو يَقُول: "مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَن سَأَلْنَا فَوَجَدْنَا لَهُ أَعْطَيْنَاهُ" قَالَ: فَذَهَبَ وَلَمْ يَسْأَلْ.

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٠٩٨٩) عن هُشيم، حَدَّثَنَا أبو بشـر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره. وإسـناده صـحيح. وأبـو

بشِر هو جعفر بن إياس من رجال الشّيخين.

وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قُطعـة -بضـم القـاف، وفتح المهملة - العَوَقيّ - بفتح المهملـة والـواو ثمّ قـاف -، ثقـة من

رجال مسلم.

وَفي الحديث الآتي ورد ذكر هذا السائل بأنه أبو سعيد الخدريّ نفسه، هـو الـذي ذهب إلى النَّبِيّ - صـلى الله عليه وسـلم - يسأله.

• عن أبي سعيد الخدريّ: أنّ أهله شكوا إليه الحاجة، فخرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليسأله لهم شيئًا، فوافقه على المنبر، وهو يقول: "أيها الناس، قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة، فإنه من يستغفف يُعِفّه الله، ومن يستغن يُغْنِه الله، والذي نفس محمد بيده! ما رزق عبد شيئًا أوسع من الصبر، ولئن أبيتم إِلّا أن تسألوني لأعطينكم ما

حَســـن: رواه ابن حبَّان (٣٣٩٩) من طريـــق اللَّيث، عن ابن عجلان، عن سعيد الخدريِّ، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني "صدوق" . إلّا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة . وله طرق أخرى منها: ما رواه حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا سعيد الخدري، قال: أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أريد أن أسأله، فسمعته يخطب، وهو يقول: "من يستغن يغنه الله، ومن يستغف يغنه الله، ومن يستغف يغنه الله، ومن سألنا أعطيناه" . قال: فرجع ولم أسأله، فأنا اليوم أكثر الأنصار مالا. رواه ابن حبّان ( ٣٣٩٨) .

متفق عليه: رواه البخـاريّ في الزّكـاة (١٤٢٧) عن موسـى بن إسماعيل، حَدَّثَنَا وهيب، حَدَّثَنَا هشـام، عن أبيـه، عن حكيم بن حزام، فذكره.

وعَن وُهيب، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه، عن أبي هريـرة، بهذا.

ورواه مسلم في الزّكاة (١٠٣٤) من وجه آخر عن حكيم بن حزام، ولم يذكر فيه: "وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ نُغْنه اللهُ" .

• عَن رجل من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: كان بالكوفة أميرا، قال: فخطب يومًا فقال: إن في إعطاء هذا المال فتنة، وفي إمساكه فتنة، وبذلك قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته حتى فرغ، ثمّ نزل. صحيح: رواه أحمد (٢٠٥٨٦) قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، قال: سمعت إسحاق بن سويد، قال: سمعت مطرّف

بن عبد الله بن الشخير، يحدث عن رجل من أصحاب النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

وإسناده صحيح، وإسحاق بن سويد وهو العدوي البصـري ثقـة وتُقــه جمــع من الأئمــة إِلّا أن الحافــظ ابن حجــر قــال

فيه: "صدوق" .

قـال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٧٩): "وفيه إسـماعيل بن مسلم وفيه كلام كثير، وقد قيل فيه: إنه صـدوق يهم"، وقـال أيضًا: "ولحكيم حديث غير هذا في الصَّحيح"، وأورده المنذريّ في الــترغيب والــترهيب (١٢١٧) بصـيغة التمــريض وعــزاه

للطبراني.

قلت: اسماعيل بن مسلم هو المكي ضعَّفه جمهور أهل العلم، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة إِلَّا أنه يكتب حديثه.

وأمّا حديث حكيم في الصَّحيح الذي أشار إليه الهيثمي فهو مـا ذكر في باب "من أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه" . وفي الباب عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "استَغْنوا عن النّاس ولو بشوص سواك".

رواه البزّار -كشف الأستار (٩١٣) - عن عبد الواحد بن غياث، ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثنا الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

وفيه عنعنة الأعمش، وهو لم يسمع من سعيد بن جبير إلّا أربعة أحاديث، كما قال عليّ بن المدينيّ، وهذا ليس منها. انظر: تحفة التحصيل (ص ١٣٦) .

٣ - باُب كراهية الإلحاف في المسألة

قال الله تعالى: { لِلَّا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣].

• عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قيال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تُلْحِفُوا فِي المَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لا يَسْأَلُنِي أَحَدُ مِنْكُمْ شيئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شيئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فيمَا أَعْطَنْتُهُ".

صحیح: رواه مسلم في الزّکاة (۱۰۳۸) عن محمد بن عبد الله بن نمیر، حَـدَّثَنَا سـفیان، عن عمـرو، عن وهب بن منبه، عن أخیه همّام، عن معاویة، فذکره.

ورواه أيضًا من وجه آخر عن سفيان، عن عمرو بن دينار، حَدَّثَنِي وهب بن منبه -ودخلتُ عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جَوْزَة في داره- عن أخيه منبه، قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان يقول (فذكره).

أَلَّخَّ، وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه.
• عن رجل من بني أسد أنه قال: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِي أَهْلِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِي أَهْلِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْأَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ، وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: "لا أَجِدُ مَا أَعْطِيكَ"، فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُو مُغْضَبُ يَقُول: "لا أَجِدُ مَا أَعْطِيكَ"، فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُو مُغْضَبُ

وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَـه أَوْتَيَةُ أَوْ عَلَيَّ أَنْ لا أَجِـدَ مَا أَعْطِيـهِ! مَنْ سَـأَلَ مِنْكُمْ وَلَـهُ أُوقِيَّةُ أَوْ عَـدْلُهَا فَقَـدْ سَـأَلَ الْحَلَةَ!"

قًالَ الأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ: لَلَقْحَةُ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةِ.

قَالَ: فَرَجَعْتُ ولَمْ أَسْأَلْهُ فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ أَللهِ - صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانا اللهُ عَرَّ وَجَلَّ.

صحيح: ُرواه مالـك في الصّـدقة (١١) عن زيـد بن أسـلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني

أسد، فذكره.

ورواه أبو داود (١٦٢٧) ، والنسائي (٢٥٧٩) كلاهما من طريق مالك، بإسناده، مثله. ورواه أحمد (١٦٤١١) من وجه آخر عن سفيان، عن زيد بن أسلم، مختصرًا.

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم "منْ سألَ وله قيمة أوقية، فقد أَلْحَفَ".

حسَن: رواه أبو داود (۱٦٢٨)، والنسائي (٢٥٩٩) كلاهما عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الـرحمن بن أبي سـعيد الخـدري، عن أبيـه أبى سعيد، فذكر الحديث، واللَّفظ لأبى داود.

قالَ في أبي داود: فقلت: ناقتي الياقوتة هي خيرٍ منِ أوقية.

قال هشّام: ۗ خير ۖ من أربعين درهَمِّا، فرجعتُ فلم أسأله. ۗ

زاد هشام في حديثه: وكأنت الأوقية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين درهمًا.

وهشام هو ابن عمار شیخ أبي داود، قد قرنه بقتیبـة بن سـعید في رواية عنه.

وأُمَّا النسائيِّ فجاء فيه: سرحتني أمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته فقعدتُ فاستقبلني وقال: "من

استغنى أغناه الله عَزَّ وَجَلَّ، ومن استعفٍّ أِعفَّهِ الله عَزَّ وَجَلَّ، ومن استكفي كفاه الله عَزَّ وَجَلَّ، ومن سأل وله قيمـة أوقيـة فقد ألحف" .

فقلت: ناقتي الياقوتةِ خير من أوقية، فرجعتُ ولم أسأله. وإسناده حسـن من أجـل عبـد الـرحمن بنِ أبي الرجـاِل، وقـد وثّقه أحمد والدارقطنيّ، وذكره ابن حبّان في "الثّقات"، وِقال أبو حاتم: صالح.

وَمن هـنَّذا الوَجـهِ أُخرجـه ابن خزيمـة (٢٤٤٧) ، وابن حبَّان ( · ٣٣٩) ، والإمام أحمد (١١٠٤) كُلُّهم مختصرًا.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صِلْى الله عليه وسلم "مَنْ سَأَلَ وَلَـهُ أَرْبَعُـونَ دِرْهَمًا فَهُـوَ

حسن: رواه النسائيّ (٢٥٩٥) عن أحمد بن سليمان، قال: أخبرنــا يحــيي بن ادم، عن ســفيان ابن عيينــة، عن داود بن شابور، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

وصحّحه ابن خزیمة (۲٤٤۸) ، ورواه من وجه آخـر عن سـفیان بأسيناده وزاد في آخر الحيديث: "وهو مثل سفّ

المسألة" يعنى الرّمل.

• عن رَجُـل مِنْ مُزَيْنَـة أَنَّهُ قَـالَتْ لَـهُ أُمُّهُ: أَلا تَنْطَلِـقٍ، فَتَسْـأَلَ رَسُـولَ اللهِ - صِلَى الله عليه وسلم - كما يَسْأَلُهُ النَّاسُ، فَانْطَلِقْتُ أَسْأَلُهُ النَّاسُ، فَانْطَلِقْتُ أَسْأَلُهُ فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يَخْطُبُ وَهُـوَ يَقُـولُ: "مَن اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ، وَمَن

اسْتَغْنَى أَغْنَهَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَـهُ عِـدْلُ خَمْسِ أَوَاقِ

فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا ". فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنٍ نَفْسِي: لَنَاقَـةٌ لَـهُ هِيَ خَيْـرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنٍ نَفْسِـي: لَنَاقَـةٌ لَـهُ هِيَ خَيْـرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلِغُلٍامِـهِ نَاْقَـَةٌ أَخْـرَى هِيَ خَيْـرٌ مِنْ خَمْسِ أُوَاقِ فَـرَجَعْتُ وَلَمُّ حسن: رواه الإمام أحمد (١٧٢٣٧) عن أبي بكـر الحنفيّ، قـال: حَدَّثَنَا عبد الحميـد بن جعفـر، عن أبيـه، عن رجـل من مزينـة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الحميد بن جعفر، وهـو وإن كان من رجال الصَّحيح فقد تكلم فيه بعض أهل العلم غير

أنه حسن الحديث.

وقال الهيثمي في" المجمع "(٣/ ٩٥):" رواه أحمد، ورجاله رجال الصَّحيح ".

من رجال الشّيخين.

• عن ابن عمر يرفع إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تُلْحِفوا بالمسألة، فإنه من يستخرج منا بها شيئًا لا تُنارك له فيه ".

صــحيح: رواه أبــو يعلي (٥٦٢٨) عن عبيــد اللــه بن عمــر القـواريريّ، حَـدَّثَنَا حمّـاد، عن عمـرو - قـال حمّـاد وليث، عن عمرو، عن ابن عمر، فذكره. وإسناده صحيح.

قال الهيثمّيّ في" المجمع "(٣/ ٩٥):" رواه أبو يعلى، ورجالـه

رجال الصَّحيح ".

عَن عمر بن الخطّاب، قال: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِينِي العَطَاءَ فَاقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، عليه وسلم - يُعْطِينِي العَطَاءَ فَاقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالا فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم " خُذُهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُدْهُ، وَمَا لا فَلا تُنْبِعْهُ نَفْسَالً ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٧٣) ، ومسلم في الزّكاة (١٤٧٣) كلاهما من طريق يـونس، عن ابن شـهاب، عن

سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب، فذكره.

• عن ابن عمر، قال: إنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ يُغْطِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه العَطَاءَ فَيَقُولُ لَـٰهُ عُمَرُ: أَعْطِه يا رَسُولَ اللهِ! أَفْقَـرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَـالَ لَـهُ رَسُـولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم " خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".

قَالَ سَالِمْ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَسْأَلُ أَحَـدًا شَـيْئًا، وَلا يَرُدُّ شَيْئًا أَعْطِيَهُ.

صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (١١٤:١١١) عن أبي الطـاهر، عن ابن وهب، عن عمـرو بن الحـارث، عن ابن شـهاب، عن

سائم، عن ابن عمر، فذكره.

فَأَعْطَ إِنِّي، ثُمَّ قَالَ: "يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا المَالَ ِ خَضِرَةٌ خُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكُ إِلَهِ فيه، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْـرَافِ نَفْسُ لَمْ يُبَارِرَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، الْيَـدُ العُلِّيَـا خَيْـرٌ

َ ۚ إِلَّا حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: ِيَا رَبِسُولَ اللِهِ، والَّذِي بَعَثَكَ بِـالْحَقِّ لا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُـو بَكْـرِ رَضِـيَ اللّـهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَإْبَى إِنْ يَقْبَلَهُ مِنْـهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَـرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَغَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شِيئًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُم يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حََقَّهُ مِنْ َهَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبِى أَنْ يِيَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أُخَّـدًا مِن النَّاس بَعْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى تُوُفِّيَ.

متفق علَيه: رواه الَبخاريّ في الزّكاة (١٤٧٢) ، ومسلم في الزّكاة (١٠٣٥) كُلَاهما من طَريقَ الزّهريّ، عن عروة بن الزَّبير وسٍـعيد بن المسـِيب، عن حكيم بن حــزام، فــذكر الحــديث. اللُّفظ للبخاريِّ. وأمَّا مسلم فرواه مختصرًا.

وقوله: "فمن أخذه بسخاوة نفس" أي بانشراح من غير شره

ولا إلحاح.

وَفي رواية مسلم: "فمن أخذِه بطيب نفس".

وقوله: "بإشراف نفس" هو أن تتطلّع النّفس إليه وتطمعها. وقوله: "لا أرزأ" أي لا أنقصُ مالَه بالطّلب منه.

• عن خالد بن عدي الجهنيّ، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ بَلَغَهُ مَعْـرُوفٌ عَنْ أَخِيـهِ مِنْ غَيْـرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ" .

صحيح: يرَواه أحمـد (١٧٩٣٦) ، وأبـو يعلى (٩٢٥) ، والطّبرانيّ ( ١٢٤٤) كلِّهم من طريق عبد الله ابن يزيد المقرئ، حَدَّثَنَا سعيد بن أبي أيوب، حَدَّثَنِي أبو الأسود، عن بكـير بن عبـد اللـه، عن بر ابن سعيد، عن خالد بن عدي، فذكره.

وإسناده صحيح، وصحّحه أيضًا ابن حبَّان (٣٤٠٤) ، والحـاكم (٢/ ٦٢) كلاهما من هذا الوجه.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" .

وأبو الأسود هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفـل الأسـديّ من رجال الجماعة.

• عن أبي هريـرة، عن النَّبِيِّ - صـلى الله عليـه وسـلم - قال: "مَنْ آتـاهُ اللـهُ مِنْ هَـذَا الْمَـالِ شَـبْنًا مِنْ غَيْـرِ أَنْ يَسْأَلُهُ فَلْيَقْبَلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلُّ إليه".

صحيح: رواه الإمام أحمد من ثلاثة طـرق: منهـا يزيـد (٧٩٢١) . ومنها عفّان (۸۲۹٤) . ومنها بهز (۲۵۸) كلّهم عن همّام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الملك، عن أبي هريرة، فذكره. ورجاله ثقات غير عبد الملك هذا لم ينسبه، وكذا نصّ الحافظ في إتحاف المهرة (١٥/ ٣٢٣) بأنه لم يُنسب.

ثمّ بعد البحث والتّتبع تبيّن أنه عبد الملك بن مالك المراغيّ يكنى أبا أيوب، هكذا سمّاه وكناه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (٤٣) في حديث أبي هريرة: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإنّ الله خلق آدم على صورته".

رواه من طريق قتادة، عن أبي أيوب -وهو الأزدي- عبد الملك بن مالك المراغيّ، عن أبي هريرة، فذكره.

إن كان عبد الملك هو أبو أيوب المراغي فهو من رجال الشيخين، ولكن اختلف في اسمه، فقال المزي: اسمه يحيى بن مالك، ويقال: حبيب بن مالك، وذكر أنه يروي عن أبي هريرة، وعنه قتادة بن دعامة.

قلت: وقد يكون من أسمه أيضًا عبد الملك بن مالك مادام اختلف في اسمه، والله تعالى أعلم.

وقول الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٠٠١) يُشعر بأنه عبد الملك أبو أيوب المراغي لأنه قال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح".

وفي الباب عن عائذ بن عمرو، قال: أحسبه رفعه (القائل هو عبد الصمد بن عبد الوارث شيخ أحمد) قال: "من عرض له شيء من هذ الرزق فليوسع به في رزقه، فإن كان عنه غنيًا فليوجهه إلى من أحوج إليه منه".

رواه الإمام أحمد من طرق - منها عبد الصمد بن عبد الوارث (٢٠٦٤٢) وقرنه بيونس (٢٠٦٤٧) .

منها عن حسن بن موسي (۸۶۲۰۲) .

ومنها عن وكيع (عَلَا عَلَ عَلَا هؤلاء عن أبي الأشهب، عن عامر الأحول، عن عائذ بن عمرو، ولفظهم متقارب.

ولكن قال عبد الصمد في روايته عن أبي الأشهب، عن عامر الأحول -شيخ له- عن عائذ بن عمرو، فذكر الحديث.

فقوله: "شيخ له" ، وفي "تهذيب التهذيب" : "وهو شيخ آخر تابعي، فهل معناه أنه عامر الأحول ليس هو عامر بن عبد الواحد الأحول البصريّ المشهور، فإن كان هو غيره فلعله أدرك عائذ ابن عمرو؛ لأنّ عامر بن عبد الواحد الأحول هذا قال فيه أبو القاسم البغوي في ترجمة عائذ بن عمرو:" روى عنه عامر بن عبد الواحد الأحول، ولا أحسبه أدركهـ ".

ولكن قال الحافظ في" التهذيب ":" في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتاريخ ابن أبي خيثمة ما يبين لك أنه هو، فإنه قال: عامر الأحول هو ابن عبد الواحد بصري، روي عن عائذ بن عمرو، وأبي الصديق، وعمرو بن شعيب، ثمّ ساق كلام الناس فيه وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه سمعت أبا زكريا يقول عامر الأحول بصري وهو ابن عبد الواحد فهو كل عامر يروي عنه البصريون ليس غيره "انتهى.

فإُذا تبت أنه عامر بن عبد الواحد الأحول ففيه انقطاع بينه

وبين عائذ بن عمرو.

والحديث رواه الطّبرانيّ في" الكبير "(١٨/ ١٩)، وابن قانع في مُعْجَمُ الصّحابة (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٣)، والـبيهقي في" شـعب الإيمان "(٣٥٥٤) كلّهم مِن هذا الوجهِ.

قـَـال عبــد اللــه بن أحمَــد: سـَـألت أبي: مــا الإشــراف؟ قال:" تقول في نفسك: سيبعث إليَّ فلان، سيصلني فلان ". ٥ - باب ما جاء في تفسير المسكين

• عن أبي هربرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ قَالُوا: فَمَا وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةَ اللَّقْمَةُ وَاللَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةَ اللَّوْءَ وَالتَّمْرَةَ وَاللَّمْرَةَ وَاللَّهُ وَاللَّمْرِينُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " الَّذِي لا يَجِدُ غِنِّى يُغْنِيهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأُلَ النَّاسَ ". يَفْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، ولا يَقُومُ فَيَسْأُلَ النَّاسَ ". من الله عليه وسلم - وسلم الله عليه هريرة، أنّ وسلم - قال (فذكره) .

ورواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٧٩) عن إسماعيل بن عبد الله، حَـدَّتَنِي مالـك، بإسـناده، ورواه مسـلم في الزّكـاة (١٠٣٩) من وجه آخر عن أبي الزّناد، نحوه.

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيال: " لَيْسَ المِسْكِيُن بِالَّذِي تَـرُدُّهُ التَّمْـرَةُ وَالتَّمْرَتَـانِ وَلا اللَّهْمَــةُ وَاللَّهْمَةَـانِ النَّمْـالِ اللَّهْمَــةُ وَاللَّهْمَةَـانِ إنَّمــا المِسْــكِينُ الْمُتَعَفِّفُ اقْــرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [سورة البقرة: ٢٧٣] ".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٣٩) ومسلم في النزّكاة (١٠٣٩) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، قال حَـدَّتَنِي شريك بن أبي نمر، أن عطاء بن يسار وعبد الـرحمن بن أبي عمرة إلأنصاري قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: فذكره.

• عن أبي هريـرة، عن النَّبِيّ - صـلى الله عليه وسـلم - قـال: "لَيْسَ المِسْكِينُ الـذي تَـرُدُّهُ الأُكْلَـةُ والأُكْلَتَـانِ، وَلَكِن المِسْكِينُ الـذي تَـرُدُّهُ الأُكْلَـةُ والأُكْلَتَـانِ، وَلَكِن المِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَـهُ غِنَى وَيَسْتَحْيِي أَوْ لا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا".

صحيح: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٧١) عن حجَّاج بن منهال، حَدَّثَنَا شعبة، أخبرني محمد ابن زياد، قال: سمعت أبا هريـرة، فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَـرُدُّهُ التَّمْـرَةُ والتَّمْرَتَـانِ وَالأَكْلِ وَالأَكْلِ وَالْأَكْلَةِ وَالتَّمْرَةَ النَّاسَ شَــيْنًا وَلا وَالْأَكْلَةَـانِ وَلَكِنَّ الْمِسْـكِينَ الَّذِي لَا يَسْـأَلُ النَّاسَ شَــيْنًا وَلا يَضْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ".

صَـلَحيَّح: رُواْه أبـلُو داود (١٦٣١) من طـلرق عن جريـلر، عن الأعمش، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه أيضًا عن مسدّد وعبد الله بن عمر وأبي كامل، المعنى - قالوا: حَدَّثَنَا عبد الواحد بن زياد، حَدَّثَنَا معمر، عن الرّهريّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مثله).

وفيه قوله: "ولكن المسكين المتعفّف"، زاد مسدّد في حديثه: "ليسَ لهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الَّذِي لا يسألُ وَلا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَـذَاكَ المَحْـرُومُ"، وَلَمْ يَـذْكُرْ مَسَـدَّدُ المُتَعَفَّفُ اللّذِي لا يَسْأَلُ.

قال أَبُو دَاوُد: رَوَى هَـذَا الحَـدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَـوْرٍ وَعبد الـرزّاقَ عَنْ مَعْمَرٍ وَجَعَلا المَحْرُومَ مِنْ كَلامِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ ". قلت: الإسنادان صحيحان، وقد رواه أيضًا النسائيّ (٢٥٧٤) من طريــق عبــد الأعلى، قــال: حَــدَّثَنَا محمــد بإســناده، ولم

يذكّر" فذاك المجروم ".

وتـبين من كلام أبي داود، ومـا أخرجـه النسـائيّ وغـيره أن قولـه:" فـذاك المحـروم "ليس بمرفـوع، وإنمـا هـو من كلام النّيم.ع"

ويؤيّده ما رواه أحمد (٧٥٣٩) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، به، مثله. وفي آخره قال الرّهريّ: " وذلك هو

المحروم ".

ورواه النسائيّ في الصغرى (٢٥٧٣) ، وفي الكبرى (٢٣٦٥) من طريــق عبــد الأعلى، بــه. وليس فيــه قولــه:" وذلــك هــو المحروم ".

المحروم ". وحديث أبي هريرة، رواه الشيخان من أوجه سبق ذكر بعضـها ولم يذكر أحد هذه الزيادة.

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن مسـعود مرفوعًــا:" ليس المسكين بالطواف، ولا بالذي تردّه

التمرة ولا التمرتان، ولا اللّقمة ولا اللقمتان، ولكن المسكين المتعفّف الذي لا يسأل الناس شيئًا، ولا يُفطن لـه فيتصـدّق عليه ".

رواه الإمام أحمد (٣٦٣٦، ٤٢٦٠) ، وأبو يعلى (٥١١٨) كلاهما من حديث أبراهيم بن مسلم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل إبراهيم بن مسلم الهجريّ وهو أبو إسحاق، قال ابن عدي:" إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص، عن عبد الله، وعامتها مستقيمة ". وقال غيره: كان رفّاعا، وضعّفوه.

وأمّـا ُقـول الحافـُظ الهيثميّ في" المجمـع "(٣/ ٩٢):" رواه أحمد ورجاله رجـال الصَّـحيح "فالصـحيح أن إبـراهيم الهجـري هذا ليس من رجال الصَّحيح.

٦ - باب الحتّ على العمل والتكسّب

• عَن أَبِي هريرة، أَن رسولَ الله وصلى الله عليه وسلم - قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ".

متفق عليه: رواه مالك في الصّدقة (٦٠) عن أبي الرّناد، عن

الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٧٠) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، ورواه مسلم في الزّكاة (١٠٤٢) من وجـه آخـر عن أبي

هريرة.

• وعن أبي هريــرة، أنَّ رســول اللــه صـلى اللــه عليــه وسلم قال:" لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسـألة، إلَّا فتح الله عليـه بـاب فقـر، يأخـذ الرّجـل حبلـه، فيعمـد إلى الجبـل، فيحتطب على ظهره، فيأكل به خير لـه من أن يسـأل النـاس معطىً أو ممنوعًا ".

صحيح: رواه أُحمد (٩٤٢١) ، والطبري في مسند عمر بن الخطّباب من تهنديب الآثنار (٢٥) ، وابن حبَّان (٣٣٨٧) ، والخطّباب من تهند الشهاب (٨٢١) كلّهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده

• عن الزُّبير بن العوّام، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على

ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ".

صحيح: رواه البخاريَّ في الرَّكاة (١٤٧١) عن موسيَّ، حَـدَّثَنَا وهيب، حَدَّثَنَا هشام، عن أبيه، عن الزُّبير بن العوّام، فذكره. وأمّـا مـا رُوي عن عائشـة مرفوعًـا:" لأن يأخـذ أحـدكم حبلًا فيأكل ويتصدّق خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".

رواه البزّار -كشف الأستار (٩١٢) - عن حميد، ثنا إسماعيل بن أبي فديك، ثنا الضَّحَّاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

قال البرَّار: تفرِّد الضَّحَّاك بقوله: عن عائشة.

قلت: الطَّكَّاكُ هو ابن عثمان الأسدي الحزامي أبو عثمان المدنيّ، وثَقه كثير من الأئمة ولكن قال أبو زرعة: ليس بقويّ، وقال ابن عبد البر: كثير الخطأ ليس بحجة.

فتفرده بهذا الحديث عن عائشة غير مقبول، وإنما المعروف أن هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن الرّبير بن العوام كما سبق، ومن طريقه رواه البرّار (٩١٠) إِلّا أن الهيثميّ وهم فأدخله في كشف الأستار وهو ليس على شرطه.

ثمّ إن الهيثميّ قال في حديث عائشة: رجاله ثقات ولم يلتفت إلى إعلال البرّار له. انظِر: "المجمع" (٢/ ٩٤) .

٧ - باب ثواب من لا يسأل الناس شَيئًا

• عن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه والنال الله عليه عليه والنال الله عليه والنال النال ال

عَالَ: فَكَانَ تَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ فَلا يَقُولُ لأَحَدٍ: نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ.

صــحیح: رواه أبــو داود (١٦٤٣) ، والنســائي (٢٥٩١) ، وابن ماجـة (١٨٣٧) -واللّفـظ لـه- من حـدیث ابن أبي ذئب، حَـدّتَنِي محمـد بن قيس، عن عبـد الـرحمن بن يزيـد بن معاويـة، عن ثوبان، فذكر الحديث.

وِفِّي لفِظ النسائيّ: "من يضمِن لي واحدة وله الجنّة" .

إِلَّا أَن أَبا داود رواه من وجه آخر عن شعبة، عن عاصم، عن أبي العالية، عن ثوبان، ولفظه: "من تكفّل لي أن لا يسأل الناس شيئًا، وأتكفّل له بالجنة". فقال ثوبان: أنا. فكان لا بسأل أحدًا شيئًا.

وإسناده صحيح، صحَّحه الحاكم (١/ ٤١٢) على شرط مسلم. وأبو العالية هو رفيع -بالتصغير- ابن مهـران الريـاحيّ، ثقـة إِلَّا أنه كان كثير الإرسال، ولكن تابعه عبـد الـرحمن بن يزيـد كمـا مضى.

٨- باب من ابتلي بالفقر فلجأ إلى الله تعالى جعل لـه مخرجًا
 عاجلًا أو آجلًا

• عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَـُهُ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَـدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّاسِ لَمْ تُسَـدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ أَوْشَـكَ اللهُ لَـهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَـوْتٍ عَاجِـلٍ أَوْ غِنَى عَاجِلًا .

حسـن: رواه أبـو داود (١٦٤٥) ، والتِّرمـذيِّ (٢٣٢٧) كلاهمـا من حديث بشير بن سلمان، عن سيار أبي حمزة، عن طارق، عن ابنِ مسعود، فذكره.

وَالْلُفظ لَأَبِي داود، ولفظ الترمذي: "من نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةُ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوشِكُ بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقِ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ" .

قـال التَرَمــَّذيّ: تَحَسـن تَصَـحيح غـريب، وصـحّحه الحـاكم (١/ ٤٠٨) .

قلت: هو حسن فقط، وقد اختلف في سيار هذا فجاء عند أبي داود منسوبًا إلى أبي حمزة وهو الصَّحيح، وهـو الـذي صحَّحه الإمام أحمد (٤٢٢٠) في روايته عن عبـد الـرزّاق، عن سـفيان،

عن بشير، وقال: "هو الصواب، سيار أبـو حمـزة، قـال: سـيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء" .

ولم ينفرد سفيان بهذا الانتساب بل تبعه ابن المبارك عن بشير عند أبي داود.

وأمّا الترمذيّ والحاكم وغيرهما فلم ينسباه أصلًا.

ورواه الإمام أحمد (٣٦٩٦) عن وكيع، عن بشير، فقال: سيار أبو الحكم، ورجّح البخاريّ أن يكون سيار أبو الحكم لأنه سمع من طارق بن شهاب، ولكن قال الدَّارقطنيّ: هذا وهم منه. وتبع البخاري في كونه سيارًا أبا الحكم: مسلمٌ، والنسائي، والحولابي، وغيرهم. ذكر كلَّ ذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة سيار أبي الحكم، وهو ثقة من رجال الحماعة.

فلو ثبت ما قاله البخاريُّ كان الحديث صحيحًا.

وأمّا سيار أبو حمزة فلّم أقف على توثيق أحد له، غير أنّ ابن حبّان ذكره في "الثّقات" (٦/ ٤٢١) فقال: من أهل الكوفة، ولم يذكر من الرواة عنه غير عبد الملك بن سعيد بن أبجر إلّا أنّ هذه الترجمة غير موجودة في جميع نسخ ابن حبّان، فإن كلام المعلق بقوله: "هذه الترجمة من ظ وم" يشير إلى أنها لا توجد في النسخ الأخرى؛ ولذا اختلف الحافظ ابن حجر مع المزّيّ، فإنّه عزاه إلى ابن حبّان، وقال الحافظ: لم أجد لأبي حمزة ذكرًا في ثقات ابن حبّان.

وقوله: "أنزلها بالنّاس" أي عرضها عليهم لإزالة فقره.

وقوله: "بموت عاجل" أي بموت قريب، أو بموته هو فيستغني

عن المال.

أو "غني عاجل" أن يسوقه الله بالأسباب الخفية وهو لا يـدري مثل العطايا والجوائز وغيرها، وإليه بشير قولـه تعـالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَـــلْ لَـــهُ مَخْرَجًــا (٢) وَيَرْزُوقْــهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢، ٣] . وفي رواية الترمذيّ: "أو آجل" بالهمزة - أي أنّ الله يؤخر

غناه لمصلحته هو، وهو لا يدري ذلك.

وأمّا ما رُوي عن الفراسيّ أنه قال لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه عليه وسلم أَشْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "لا، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لا بُدَّ فَاشْأَلِ الصَّالِحِينَ".

رَواه أبو داود (١٩٤٦) ، والنسائيّ (٢٥٨٨) كلاهَمـا عن قُتَيبـة بن سعيد، حَدَّثَنَا اللّيث بن سعد,

عن جعفـر بن ربيعـة، عن بكـر بن سـوادة، عن مسـلم بن مَخْشِيًّ، عن ابن الفراسيِّ، عن أبيه، فذِكره.

ومن هنذا الطريق رواه أيضاً الإمام أحمد (١٨٩٤٥)، وفيه مسلم بن مخشي تفرد بالرواية عنه بكر بن سوادة، ولم يوثقه أحد، ومع هذا أدخله ابنُ حبَّان في "الثّقات" على قاعدته في توثيق المجاهيل، وابن الفراسي لم يرو عنه غير مسلم بن مخشي فهو مجهول أيضًا.

وأمّا الفراسيّ -بكسر الفاء- فله صحبة، وهو نسبة إلى بني فراس بن مالك بن كنانة، ولا يعرف اسمه.

٩ - باب حقّ السّائل لا يسقط ولو أفحش في كلامه

• عن أنس بن مالك، قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَهُ جَذْبَهً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَـفْحَةِ عَـاتِقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِـدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَال: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ! فَـالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٤٩) عن يحيى بن بكير، ومسلم في الزّكاة (١٠٥٧) من طريق إسحاق بن سليمان الـرّازيّ، وابن وهب كلّهم عن مالـك بن أنس، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، فـذكر الحديث.

وليس هذا الحديث في الموطأ برواية يحيى اللَّيثيّ، وقد رواه سويد بن سعيد الحدثاني في "موطئه" (١٥٠٦) ، وأبو مصعب الرِّهريّ في "موطئه" (٢١٢٤) ، وهو أيضًا في موطأ يحيى بن بكير، وابن برد، ومصعب الزُّبيريّ، وهو عند القعنبيّ خارج "الموطأ" ، انظر: "مسند الموطأ" لأبي القاسم الجوهريّ (٢٨٤) .

• عَن عَمر بن الخطّاب، قال: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عَلَيه عليه وسلم - قَسْمًا فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ هَؤُلاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ. قَال: "إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ لَيْ اللهِ لَعْيْرُ هَأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ لَيْ اللهِ لَعْيْرُ وَنِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ لَيْ اللهِ لَعْيْرُ وَنِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ لَيْ اللهِ لَعْيْرُ وَنِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ

يُبَخِّلُونِيَ فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ"ً. أُ صحيح: رواه مسلم (١٠٥٦) من طريق جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة، قال: قال عمر بن الخطّاب، فذكر الحديث.

• عن أبي سعيد الخدري، قال: قَالَ عُمَر: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ سَمِعْتُ قُلاتًا وَقُلاتًا يُحْسِنَانِ النَّنَاءَ يَـذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْن، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "لَكِنَّ وَاللهِ فُلانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَلكَ! أَمَا وَاللهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُحْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأْبَّطُهَا - يَعْنِي نَارًا".

قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تُعْطِيهَا إِيَّاهُمْ؟ قَالَ: "فَمَا أَصْنَعُ يَأْبَوْنَ إِلَّا ذَاكَ وَيَأْبَى اللهُ لِي البُخْلَ".

صحيح: رُواه أحمد (١١٠٠٤) ، والبرّار -كشف الأستار (٩٢٥) -كلاهما من حديث أبي بكر ابن عَيّاش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، فذكره.

وصحَّحه أبن حَبَّان فرواه في صحيحه (٣٤١٢، ٣٤١٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٦) كلاهما من هذا الوجه، قال الحاكم: صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه بهذه السياق ". وأورده الهيثميّ في" المجمع "(٣/ ٩٤) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزّار بنحوه، ورجال أحمد رجال الصِّحيح.

وقال البرّار: قد رُوي عن عمر من وجوه، فرواه أبو بكر هكذا، ورواه جريـر، عن الأعمش، عن عطيـة، عن أبي سـعيد، وقـد

رُوي عن جابر، وعن سلمان بن ربيعة، عن عمر".

روي على جبر، وعلى سلمان بن ربيعة، عن على (١٣٢٧) من وهـو كمـا قـال، فقـد رواه هـو (٩٢٤) ، وأبـو يعلى (١٣٢٧) من طريــق جريــر، عن الأعمش، عن عطيــة، عن أبي ســعيد الخدريّ، قال: دخل رجلان على رسول الله - صلى اللـه عليه وسلم - فسألاه في ثمن بعير، فأعانهما بـدينارين، فخرجـا من عنده فلقيهما عمر فقالا وأثنيا معروفـا وشـكرا مـا صـنع بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عمـر على النّبِيّ - صـلى الله عليه وسلم - فأخبره بما قالا، فقال النّبِيّ - صـلى الله عليه وسلم "لكن فلان أعطيته ما بين العشرة إلى المائـة فلم يقل ذلك، إنّ أحدهم يسألني فينطلـق بمسـئلته متأبطهـا، فلم يقل ذلك، إنّ أحدهم يسألني فينطلـق بمسـئلته متأبطهـا، وما هي إلّا نار" . فقال عمر: تعطينا ما هو نـار؟ قـال: "يـأبون وما هي إلّا نار" . فقال عمر: تعطينا ما هو نـار؟ قـال: "يـأبون العوفيّ، وصف بأنه كثير الخطـأ، ولعـلّ من خطئـه جعـل هـذا الحديث من مسند أبي سعيد، والصـواب أنـه من مسند عمـر الخطّاب، كما سبق إلّا أنه توبع في أصلـ الحديث.

حقيرًا

• عن ابن بُجيد الأنصاري الحارثيّ، عن جدته، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُدُّوا المسكين ولو بظلف وحدة."

حسن: رواه مالك في كتاب صفة النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (٨) عن زيد بن أسلم، عن أبن بجيد الأنصاريّ، فذكره، وصحّحه ابن حبّان (٣٣٧٤) ورواه من هذا الوجه،

ورواه أبــَـو داود (١٦٦٦) ، والتَّرمـــُذَيَّ (٦٦٥) ، والنَســائي (٢٥٧٤) كلَّهم عن قُتَيبـة بن سـعيد، حَـدَّثَنَا اللَّيث، عن سـعيد بن

أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بُجيد، عن جدته أمّ بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، إنّ المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئًا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلّا ظلفًا محرّقًا فادفعيه إليه في يده".

ُوصحَّحه ابن خزيمة (٢٤٧٣) ورواه من طريـق اللَّيث بإسـناده، مثله.

ورواه أيضًا (٢٤٧٢) من طريق منصور بن حيان، عن ابن بجيد، عن جدته، مختصـرًا، ومن هـذا الوجـه أخرجـه أيضًـا الإمـام أحمد (١٦٦٤٨) .

قلت: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بجيد -بضم الباء وفتح الجيم- مصغرا، روى له الجماعة، وذكره ابن حبان في ثقاته (٣/ ٢٥٥) وهو حسن الحديث. وقيل: له رؤية، وذكر بعضهم في الصّحابة.

وفي الباب ما رُوي عن حسين بن علي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "للسائل حقٌ وإن جاء على فرس" . رواه أبو داود (١٦٦٥) عن محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدّثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل، حدّثني يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن حسين بن علي، فذكره.

ورواه الإمام أحمد (١٧٣٠) من طـريقين وكيـع وعبـد الـرحمن، قالا: حدّثنا سفيان، بإسناده.

وصححه ابن خزيمة (٢٤٦٨) . وسقط من المطبوع بعـد قولـه: قالا إلى آخر الإسناد.

وإسناده ضعيف من أجل يعلى بن أبي يحيى وهو المدنيّ، قال أبو حاتم: مجهول، واعتمده الحافظ في "التقريب" وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" (٧/ ٦٥٢) على قاعدته في توثيق من لم يُعرف فيه جرح.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، مثله.

رواه أبو داود (١٦٦٦) عن محمد بن رافع، حدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا زهير، عن شيخ، - قال: رأيت سفيان عنده- عن فاطمـة بنت حسين، عن أبيها، عن علي، عن النبيّ - صـلى اللـه عليه وسلم -، مثله، ولم يذكر لفظه، وإنّما أحال على حديث حسين بن على.

وفیه شیخ مجهول، ولعـلّ هـذا الشـیخ المبهم هـو مصـعب بن محمد بن شرحبیل شیخ سفیان، ولکن شیخ مصعب بن محمد هو یعلی بن أبی یحیی، إلا أنه أسقطه فصار منقطعًا.

ثم الاختلاف على فاطمة بنت حسين فمـرة جعلتـه من مسـند أبيها، وأخـرى من مسـند جـدّها، وهـذا دليـل على عـدم ضـبط الحديث من بعض الرّواة.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن الهرماس بن زياد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "للسّائل حقٌّ وإن جاء على فرس".

رواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤) من طريـق عثمـان بن فايــد، عن عكرمــة بن عمــار، عن الهرمــاس بن زيــاد، فذكره.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٠١) ولم يعزه إلى الكبير، بل عزاه إلى الصغير، والأوسط، وقال: وفيه عثمان بن فايد ضعيف.

قــال محقــق "مجمــع البحــرين" : "لم أجــده في الصــغير والأوسط" (١٣٩٧) .

وكذلّك لا يصح ما رواه مالك في كتاب الصدقة (٣) عن زيد بن أسلم، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أعطوا السّائل وإن جاء على فرس" لأنه مرسل.

قــال ابن عبــد الــبر في "التمهيــد" (٥/ ٢٩٤): "لا أعلم في إرسـال هـذا الحـديث خلافًا بين رواة مالـك، وليس في هـذا اللهظ مسند يحتج به فيما علمت".

وفي الباب مَا رُوي عَن ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، ولا يصح منها شيء.

۱۱ - باب من يُسَأَل بالله عز وجل ولا يعطي به

• عن ابن عباس، أن رسول الله مسلم الله عليه وسلم قال: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلا؟" . قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: "رَجُلْ آخِدْ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ. وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ؟" . قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "رَجُلْ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ، وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟" . قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلا يُعْطِي بِهِ" .

حُسن: رواه النسائي (٢٥٦٩) عن محمد بن رافع، حـدّثنا ابن أبي فـديك، قـال: أخبرنـا ابن أبي ذئب، عن سـعيد بن خالـد القارظي، عن إسماعيل بن عبد الرحمن، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، فذكره.

هذا إسناد حسن من أجل الكلام في سعيد بن خالد القـارظيّ، فضعّفه النسائيّ، ومشّاه غيره فهو حسن الحديث.

ومن طريقــه رواه ابن حبـان في صــحيحه (٦٠٤) ، والإمــام أحمد (٢١١٦) .

ورواه الترمذي (١٦٥٢) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن عطاء بن يسار، به. وصحّحه ابن حبان (٦٠٥) ، ورواه من وجه آخر عن بكير. قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -".

قلت: وهو كما قال، ولكن لماذا عدل الترمذي عن هذا الوجـه الآخر وهو أصح من الوجه الذي أخرجه.

والجـواب: لعلّـه أخرجـه من طريـق ابن لهيعـة لعلـو إسـناده، والله أعلم.

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مَن اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَأَعْيدُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَأَعْدُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ".

صحيح: رواه أبـو داود (٥١٠٩) ، والنسـائي (٢٥٦٨) كلاهمـا من حديث أبي عوانة (هو وضّاح

اليشكري)، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، فذكره. ومن هـذا الوجـه رواه أيضًا الإمـام أحمـد (٥٣٦٥)، وصحّحه الحـاكم (٢/ ٦٣ - ٦٤) وقـال: "صـحيح الإسـناد على شـرط الشيخين، ولم يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش". ورواه أبو داود (١٦٧٢) من حديث جرير، عن الأعمش، بإسناده وصحّحه ابن حبان (٣٤٠٨).

وأخرجه الحاكم (١/ ٤١٢) من حديث عمار بن زريق، عن الأعمش، بإسناده وقال: "صحيح على شرط الشيخين، فقد تابع عمار بن زريق على إقامة هذا الإسناد أبو عوانة، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، عن الأعمش".

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَلَـوْ وُمِنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَلَـوْ أُعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَلَـوْ أُعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأْجِيبُوهُ، وَلَـوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ".

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٠٦٥١) عَن أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

وصُحُّحه الحاكم (١/ ٤١٣) ، ورواه من هذا الوجه وقال: "هذا إسناد صحيح، فقد صحٌ عن الأعمش الإسنادان جميعًا على شرط الشيخين، ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون" . انتهى، ومعنى قوله: "صح عن الأعمش من الأعمش من الأعمش من الإسنادان" : أن هذا الحديث جاء عن الأعمش من وجهين: عن ابن عمر، وعن أبي هريرة.

قلت: أبو بكر بن عياش هـو ابن سالم الأسـديّ الكـوفي، لم يخـرج لـه مسـلم، وإنمـا أخـرج لـه البخـاريّ. وثقـه أحمـد

والعجلي.

• عن ابن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ اسْلَقَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللهِ فَأَعْطُوهُ".

وفي رواية: "مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ" .

حسن: رواه أبو داود (١٠٨) عن نصر بن علي، وعبيد اللـه بن عمر الجشميّ، قالا: حدّثنا خالد بن الحارث، حدّثنا سعيد -قـال نصـر: ابن أبي عروبـة-، عن قتـادة، عن أبي نهيـك، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي نهيك وهو عثمان بن نهيك وثقه

ابن حبان، وأبو أحمد الحاكم.

وأمّا قول البخاريّ كما نقله عنه الترمذيّ في "العلل الكبير" ( ١/ ٩٢٣) قال: سألت محمدًا (يعني البخاريّ) عن هذا الحديث، فقال: سعيد بن أبي عروبة يُسند هذا الحديث عن قتادة، وغيرُه يقول: خلاف هذا، ولا يسنده". ففيه إشارة إلى أنه يرجّح الموقوف أو المرسل.

وسعيد بن أبي عروبة وإن كان وُصف بالاختلاط، فإنه كان قبل ذلك ثقة، وهو من أثبت الناس

في قتادة، فزيادته مقبولة، ولا تضرّ مخالفة من خالفه. في حين إني إلى الآن لم أقف على رواية غير سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقد رواه أبو يعلى في "مسنده" في موضعين (٢٥٣٦) ، و (٢٧٥٥) عن عبيد الله بن عمر القواريريّ، عن خالـد بن الحـارث، حـدّثنا سـعيد (أي ابن أبي عروبـة) ، عن قتادة، بإسناده، مثله.

۱۲ - المبايعة على عدم سؤال الناس شيئًا

النَّاسَ شَيْنًا . فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ

أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

صحيح: رَواهَ مسلم في الزكاة (١٠٤٣) من طريـق مـروان بن محمـد الدّمشـقيّ، ثنـا سـعيد، عن ربيعـة بن يزيـد، عن أبي إدريس الخـولانيّ، عن أبي مسـلم الخـولانيّ، عن عـوف بن مالك الأشجعيّ، فذكر الحديث.

١٣ - باب ما جاء من الترهيب من المسألة

• عن عبد الله بن عمر، قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ".

مُتفقَ عُلَيهُ: رُواه البخاريُّ في الزكاة (١٤٧٤) ، ومسلم في الزكاة (١٤٧٤) ، ومسلم في الزكاة (١٤٧٤) ، ومسلم بن الزكاة (١٠٤٠) كلاهما من طريق الليث، عن عبيد الله بن عمر، أنه سمع أباه، فذكر الحديث.

وقوله: "مُزعة لحم" بضم الميم معناه: القطعـة الصـغيرة من اللّحم.

• عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، فَمَنْ بَـدَنَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَى وَجْهِـهِ وَأَهْـوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِي الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْـرِ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْـرِ عَنْ بَعُولُ".

غِنَّى، وَابْدَأ بِمَنْ تَغُولُ" . صلى الله عن أبي النّضر، حــدّثنا صلى عن أبي النّضر، حــدّثنا إسلاما أحمـد (٥٦٨٠) عن أبي النّضر، حــدّثنا إسلاما في من أبيله، عن أبيله، عن أبيله، عن أبيله عن أبيله، عن أبي

وقــال الهيثميّ في "المجمــع" (٣/ ٩٦) : "رجالــه رجــال الصحيح" .

قلت: وهو كما قال، إسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن العاص الأمـويّ، وأبـوه سـعيد بن عمـرو ابن سـعيد بن أبي العـاص الأمويّ، ثم الدّمشقيّ، كلاهما من رجال الصحيح.

وقوله: "كدوح" سيأتي معناه.

وقوله: "خير المسألة" هكذا في المسند، ومجمع الزوائد، وهكذا أيضًا في شعب الإيمان للبيهقي (٣٥١٠) رواه من طريق أبي النضر، والمشهور "خير الصدقة عن ظهر غنى" كما تقدّم، وعلى تقدير صحة هذا اللفظ فمعناه أن الإنسان إذا احتاج إلى المسألة فليسأل الغني اللائق الذي يتصدق عن ظهر غنى.

• عَن أَبِي سَعِيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقَّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقَّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٦٥) ، ومسلم في الزكاة (١٤٦٥) الدّستوائيّ، عن الزكاة (١٠٥٢) كلاهما من طريق هشام الدّستوائيّ، عن يحيى بن أبي ميمونة، عن عطاء بن

يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره في حـديث طويـل يـأتي بتمامه في موضعه.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مَنْ سَأَلَ جَمْـرًا وَاللهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْـرًا فَلْيَسْتَقِلَ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ".

صحيح: رواه مسلم في الرِّكاة (١٠٤١) من طـرق، عن ابن فضـيل، عن عمـارة بن القعقـاع، عن أبي زرعــة، عن أبي

هريرة، فذكره.

وأمّا ما رُوي عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "من سأل الناس ليُثْري ماله، فإنّما هو رَضْفٌ من النار يتلهبه من شاء فليقل، ومن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر". فهو ضعيف.

رُواهُ ابن حبان (٣٣٩١) عن أبي عروبة، قال: حدّثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، حدّثنا يحيى بن السكن، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشّعبيّ، عن مسروق، قال: قال عمر، فذكره.

وفيــه يحــيي بن الســكن البصــريّ، قــال أبــو حــاتم: "ليس بالقوى" . الجرح والتعديل (٩/ ١٥٥) .

وقد رُوي موقوفًا على عمر، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٩) عن أبي معاوية، عن داود، عن الشعبيّ، قال: قال عمر (فذكره موقوفًا عليه) وهذا أصح.

قوله: "الرَّضْفُ" بفتح الـرّاء، وسـكون الضّاد المعجمـة بعـدها فاء: الحجارة المحماة.

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا لُغِنَى؟ قَال: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِن الذَّهَبِ".

قَالَ يَحْيَى بن آدم: فَقَالَ عبد الله بْنُ عُثْمَانَ لِسُـفْيَانَ: حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ لا يَرْوْي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْـرٍ؟ فَقَـالَ سُـفْيَانُ: حَـدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ.

صحيح: رواه أبو داود (١٦٢٦) -واللهظ له-، والترمدي (٦٥٠)، والنسائي (٢٥٩٣)، وابن ماجه (١٨٤٠) كلهم من طريق يحيى والنسائي (٢٥٩٣)، وابن ماجه (١٨٤٠) كلهم من طريق يحيى بن آدم، حدّثنا سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد البرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، فذكره إلّا أنّ الترمذي فقد رواه من وجه آخر عن شريك، عن حكيم بن جبير بإسناده، وقال: "حديث حسن، وقد تكلّم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث".

ثم رواه أيضًا (٦٥١) من طريق يحيي بن آدم، بإسناده، مثله. ومن هذا الوجه رواه الحاكم (١/ ٤٠٧) إلا أنه سكت عليه.

ورواه أحمد (٣٦٧٥) عن وكيع، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، بإسناده.

وإسناده صحيح من طريق زبيد وهو ابن الحارث الياميّ وهـو ثقِة ثبت من رجال الشيخين.

وأما حكيم بن جبير فهو ضعيف جدًّا، ضعّفه ابن معين وأحمد، وغيرهما، وقال الدارقطني: "متروك" .

فكأنّ الحديث عند سفيان كان على وجهين: أحدهما عن حكيم بن جبير، والثاني عن زيـد بن الحـارث، كلاهمـا عن محمـد بن عبد الرحمِن بن يزيد، عن أبيه.

ومحمد وأبوه عبد الـرحمن بن يزيـد بن قيس النخعيّ كلاهمـا ثقـة، وأبـوه من رجـال الشـيخين، فلا وجـه لكلام شـعبة على حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث، وهو وإن كان ضعيفًا في محمد بن عبد الرحمن، فالحديث صحيح من وجه آخر.

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوريّ، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة".

وقال: "ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسّعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم".

وقوله: "خموش" هو مثل "خدوش" وزنًا ومعنى. و "الكدوح" : آثـار الخـدوش، وكـلّ أثـر من خـدش أو عضّ أو نحوه فهو كدوح، ومنه يقال

للحمار الوحشي: مكدَّح؛ لأنّ الحمر تعضضُه.

• عن سمرة بن جندب، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَا أَنْ يَشَأَلُ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا".

صحيح: ً رواه َ أبو داود (١٦٣٩) ، والنسائي (٢٦٠٠) ، والترمـذيّ (٦٨١) كلّهم من حديث شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاريّ، عن سمرة بن جندب، فذكره.

إلَّا أَن الترمذي فقد رواه من حديث سفيان، عن عبد الملك بن عمير، وقال: "حديث حسن صحيح" .

وصحّحه أيضًا ابن حبان (٣٣٩٧) من طريق شعبة، ومن طريـق آخر (٣٣٨٦) كلاهما عن عبد

الملك بن عمير، بإسناده مثله.

وفي رواية: "يسَأَلُ الرجل سلطانا" أي الذي بيده بيت المـال، فيعطه منه إن كان مستحقًا.

وفي لفظ للترمذيّ: "كدُّ يكدّ بها الرجل وجهه" والكَـدّ -بفتح الكـاف، وتشـديد الـدال- وهـو الشّـدة في العمـل، وطلب الكَشب، فيحصل منه التّعب والنّصب في الوجه.

• عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّ الرّجلَ منكم ليأتيني فيسألني فأُعطيه فينطلق، وما يحملُ في حضنه إلّا النّار".

صحيح: رواه عبد بن حميد (١١١٣) عن عبيـد اللـه بن موسـی، عن إسرائيل بن يونس، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، فذكره. وإسناده صحيح.

وصحّحه ابن حبان (٣٣٩٢) ، ورواه من هذا الوجه.

وأما ما رُوي عن جابر، أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وأما ما رُوي عن جابر، أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل وهو غني عن المسألة يُحشر يوم القيامة، وهو خموش في وجهه".

رواه الطبراني في الأوسط (٥٤٦٣) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حـدّثنا أبي، قـال: وجـدتُ في كتـاب أبي، عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن مجالد، عن الشـعبي، عن جابر، فذكره.

ومجالـد هـو ابن سـعيد بن عمـير من رجـال مسـلم إلا أنـه ضعيف، وكان البخاريّ حسن الرأى فيه.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان إلّا محمد بن عثمان ابن أبى شيبة.

قلت: لا يحتمل تفرد محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ لأنه مختلف فيه، فكذبه عبد الله بن أحمد ابن حنبل، وقال ابن خراش: كان يضع الحديث.

وقال الدارقطني: "أخذ كتاب نمير فحدّث به" .

وَمشّاه ابنَ عدي فقال: "لم أرَ له حديثًا منكـرًا، وهـو على مـا وصفه عبدإن لا بأس به" ، ووثقه صالح جزرة.

والخلاصة أنه إذا توبع فلا بـأس بـه، أمـا إذا تفـرّد فلا يحتمـل تفرده.

وأمــا الهيثميّ فقــال في "المجمــع" (٣/ ٩٦) : "رجالــه موثقون" .

• عن ثوبان، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل مسألة وهو عنها غني، كانت شيئًا في وجهه يوم القيامة" .

حسن: رواه أحمد (۲۲٤۲۰) ، والبزّار -كشـف الأسـتار (۹۳۲) -، والطّبرانيّ في الكبير (١٤٠٧) كلّهم من طريـق يزيـد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عِنَ معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، فذكره.

وأُورده المنصَّدريِّ في "الصِّترغيبُ والصِّترهيبِ" ( ١٢٠٩) وقال: "رواة أحمد محتج بهم في الصحيح" .

وقوله: "شين" أي أثر.

• عَن سهل بن التحنظُليّة -صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - قال: قَدِمَ عَلَيِ رَسُولِ اللّهِ - صِلى اللّه عِليه وسلم - عُيِيْنَةُ بْنُ حِصْن وَالأَقْرَعُ بْنُ خَابِسٍ فَسِأَلاهُ فِأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلِا وَأَمَرَ مُعَاوِيَةً فَكَتَبَ لَهُمَا بِمِا سَأَلَّا، فَأَمِّا الأَقْرَعُ فَأَخِدَ كِتَابَهُ فَلَقَّهُ فِي عِمَاًمَتِهِ وَانْطَلَـٰقَ، وَأَمَّا عُيَيْنَـةُ فَأَخَـذَ كِتَابَـهُ وَأَتَى إِلْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَكَانَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَيُّـرَاْنِي حَـامِلا إِلَى قَـوْمِي كِتَابًا لاَ أَدْرِي مَـا فِيـهِ كَصَـحِيفَةِ الْمُتَلَمِّس! فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِـهِ رَسُـولَ اللـهِ صلى اللـه عليـه وسلم فَقَّالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَي الله عليه وسلم "مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِن النَّارِ -وَقَالِ النَّفَيْلِيُّ فِي مَّوْضِع آجَرَ: مِنْ جَمْرً جَهَنَّمَ- فَقَالُوا: يَا رَسُولٍ اللهِ! وَمَا يُغْنِيهِ؟ -وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعِ آخَـرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَـهُ الْمَسْأَلَةُ؟ - قَالَ:" قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيه ".

صحيح: رواه أبو داود (١٦٢٩) عن عبد الله بن محمـد النّفيليّــ حدَّثناِ مسكين، حدَّثنا محمـد بن المهـاجر، عن ربيعـة بن يزيـد، عن أبي كبشةِ السّلوليّ، حدّثناً سهلُ بن الحنّظلية، فذكّره. ورواه الإمام أحمد (١٧٦٢٥) من وجه آخر عن ربيعة بن يزيد.

وصحّحه ابن خزیمة (۲۳۹۱) وذکره مختصرًا، وابن حبان (۵٤۵،

٣٣٩٤) كلاهما من هذا الوجه.

وقوله:" صحيفة المتلّمس" المتلمّس هـو جريـر بن عبـد المسيح الصّبعي، شاعر جاهلي مشهور، هجا هو وطرفة بن العبد عمرو بن هند مالك الحيرة، فكتب لهما كتابين إلى عامله، أوهمهما أنه كتب لهما بجوائز، وهو إنما كتب إليه بقتلهما، فأمّا المتلمِّس ففضَّ الكتاب وعرف ما فيه فهرب ونجا، وأمّا طرفة فذهب ورفع الكتاب إلى العامل يطمع في الجائزة فقُتل.

وسُمّي المتلمّس لبيته الذي قاله، وهو:

فهَذا أوان العرض طن ذبابه

. . .

زنابيره والأزرق المتلمس

قال الخطّابي: "اختلف الناس في تأويل حـديث سـهل، فقـال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءَه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث.

وقـالُ بعضـهم: إنمـا هـو فيمن وجـد غـداءٌ وعشـاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة، حـرمت عليه المسألة.

وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها" . يعني الأحاديث التي فيها تقدير الغني بملك خمسين درهمــا أو بملك خمس أوقية وغيرها من التقادير.

والصواب: أن ذلك يرجع إلى الرجل نفسه فإنه قد يكون له مال كثير، ولكن نظرا لكثرة أولاده وكثرة نفقاته في الضروريات الأخرى مثل التعليم وغيره فإنه يحق له المسألة أو يجوز أن يُعطى بدون سؤال.

وقد ثبت أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس من سهم المؤلفة قلوبهم، فإن الظاهر من حالهما أنهما ليسا فقيرين وهما سيدا قومهما، ورئيسا قبائلهما.

وفي الباب عن علي رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سأل مسألة عن ظهر غني،

اســتكثر بهــا من رضـف جهنم". قــالوا: مــا ظهــر غــني؟ قال: "عشاءُ ليلة" .

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (١٢٥٣) عن محمد بن يحيى بن أبي سمينة، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسين بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن على، فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل حسين بن ذكوان، وهو أبو سلمة البصريّ ضعّفه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائيّ: ليس بالقوء،

ومع هذا ذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ١٣٦) ، وأخرجه الدارقطني في سننه (١٩٩٩) من وجه آخر عن عبد الوارث بن سعيد، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي حبيب.

فأدخلَ بين حسين بن ذكوان، وبين حبيب بن أبي ثابت "عمرو بن خالــد" وهــو القرشــيّ مــولاهم "مــتروك، رمــاه وكيــع بالكذب" كما في التقريب.

إذا عرفتَ هذا فلا تغترنٌ بقول الحافظ المنذريٌّ في "الترغيب والترهيب" (١٢١٤) : "رواه عبد الله بن أحمد في زوائـده على المسند، والطبرانيٌّ في الأوسط، وإسناده جيد" .

وقوله: "الرَّضْفُ" الحجّارة المحماة على النارِ.

وفي الباب أيضًا عن عائذً بن عمرو أنّ رجلًا أتّى النبيَّ - *صـلى الله عليه وسلم* - فسأله، فأعطاه، فلما وضع رجله على

أُسْكُفَّة الباب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئًا". رواه النسائيّ (٢٥٨٦) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ، قال: حدّثنا أمية بن خالد، قال: حدّثنا شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن عبد الله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو، فذكره.

وفي إسناده عبد الله بن خليفة، ويقال: خليفة بن عبد الله البصري، لم يرو عنه إلَّا بسطام بن مسلم؛ ولذا قـال الحافـظ في التقريب: "مجهول" . وقال: وهم من زعم أنّ شعبة روى عنه.

قلت: لِعله يقصد به الـذهبي فإنه ذكـره في "الكاشـف" أن شعبة أيضًا روى عنه.

والحـديث في مسـند الإمـام أحمـد (٢٠٦٤٤) عن روح، حـدّثنا بسطام بن مِسلم بإسناده مختصرًا، وكرّره بالأسناد نفسه، فذكره مطوّلًا عن عائذ بن عمرو المزنيّ، قال: بينِما نحن مع نبينا - صلى الله عليه وسلم - إذا أعرابي قد ألَّ عليه في المسالة يقول: يا رسول الله! أطعمني، يا رسول الله! أعطني. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المـنزل، وأخـذ بعضـادتي الحجـرة وأقبـل علينـا بوجهـه وقال: "والذي نفس محمدِ بيده! لو تعلمون ما أعِلم في المسالة ما سأل رجل رجلًا وهو يجد ليلة تُبيِّته" فأمر له

· وقولـهٰ: "الأَسْكُفَّة" بسـكون السـين، وضـم الكـاف، وتشـديد الفاء: عتبة الباب.

قوله: "بعضادتي الباب" العضّادتان: بكسـر العين وهمـا خشبتان من جانبي الباب.

وفي الباب أيضًا عن عبـد اللـه بن عبـاس مرفوعًـا: "لـو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسال" .

رواه الطــبراني في "الكبــير" (۱۲/ ۱۰۸) عن أحمــد بن داود المكي، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا إبن وهب، ثنا جريـر بن حـازم، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره. قال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٩٣) : "فيه قابوس، وفيـه كلام

قلت: قابوس بن أبي ظبيان الجنّبيّ مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وقال الإمام أحمـد: ليس بـذاك، وقـال النسـائي: ليس بالقوي ضعيف، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه يما لا أصل له.

والخلاصة فيه كما في التقريب: "فيه لين" ، وفي الكاشف: قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به، وأبوه: أبو ظبيان هو حصين

بن جندب.

وفي الباب أيضًا عن عمران بن حصين مرفوعًا: "مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة" . رواه الإمام أحمد (العني شين في الكبير ١٨/ (٣٦٢) ، والأوسط (٨١٧٣) ، والبزار في مسنده (٣٥٧٢) كلّهم من طريق الحسن البصريّ، عن عمران بن حصين.

وفيه انقطاع؛ فإنّ الحسن بن أبي الحسن البصريّ اختلف في سماعه من عمران بن حصين، فالذي عليه جمهور أهـل العلم

انه لم يسمع منه.

وفي الباب أيضًا عن مسعود بن عمرو مرفوعًا: "لا يزال العبد يسأل وهو يُعطى حتى يخلق

وجهه، فما يكون له عند الله وجه ".

رُواْهُ البزار -كشّف الأستار (٩١٩) عن حميد بن مسعدة، ثنا حصين بن نمير، ثنا ابن أبي ليلى، عن عبد الكـريم، عن سـعيد بن يزيد، عن مسعود بن عمرو، فذكره.

أورده الهيثمي في" المجمع "(٣/ ٩٦) وقال: "رواه البزار، والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلي وفيه كلام ". قلت: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال فيه الحافظ: " صدوق سيء الحفظ جدًّا "، ولكن شيخه عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق -بضم الميم- ضعيف جدًّا، قال النسائي، والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: كان كثير الوهم فاحش الخطأ، الإعلال به أولى.

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله - *صلى الله* عليه وسلم " ما خالطت الصدقة -أو قال: الزكاة- مالًا إلّا أفسدته "فهو ضعيف.

رواه البزّار -كُشف الأستار- (٨٨١) عن محمد بن عبد الأعلى، ثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحيّ، ثنا هشام بن عروة، عن

أبيه، عن عائشة، فذكرته.

وفيه عُثمان بن عبد الرحمن الجمحيّ أبو عمرو، قال البخاريّ: "مجهول "، وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به ". وقال ابن عدي: "عامّة ما يرويه مناكب ".

١٤ - باب فيمن لا تحلُّ له المسألة

• عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّنَاهُ أَنَّهُمَا أَتيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأُلانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم يَسْأُلانِهِ مِنَ الصَّدَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم " إِنْ شِئْتُمَا أعطيتُكُما ولا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيًّ ولا لِقَويًّ مُكْتَسِبِ ".

صَحِّحَيِج: رواًه ً أبو داود (١٦٣٣) ، والنسائيّ (٢٥٩٩) كلاهما من حـديث هشام بن عـروة، عن أبيـه، عن عبيـد اللـه بن عـدي،

فذكره. وإسناده صحيح.

ومن مِهذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (١٧٩٧٢).

وزاد أبو داود:" كان ذلك في حجّه الوداع، وهو يقسم الصّدقة ".

وذكـره الحافـظ الهيثميّ في" المجمـع "(٣/ ٩٢) وهـو ليس على شرطه.

قال البغوي في شرح السنة (١/ ٨١ - ٨٢): فيه دليل على أنّ القوي المكتسب الذي يُغنيه كسبُه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب؛ لأنّ الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له، فتحلّ له الزكاة، وإذا رأى الإمام السّائل

جَلْـدًا قويًّا شـكٌ في أمـره وأنـذره، وأخـبره بـالأمر كمـا فعـل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإن زعم أنه لا كسـب لـه، أو لـه عيال لا يقوم كسُبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه" انتهى.

وقول البغويّ: "أخرق" من خَرِقَ بالشيء يَخْرَقُ جهله ولم يُحسن عمله، كما في اللسان.

• عن أبي هريرة، قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيًّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَويًّ".

صحيح: رواه النسائيّ (٢٥٩٨) ، وابن ماجـه (١٨٣٩) كلاهمـا من حديث أبي بكر بن عياش، عن أبي خُصـين، عن سـالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة، فذكره.

وصحّحه إبّن حبان (۳۲۹۰) ، ورواه من هذا الوجه.

وَصحّحه أيضًا ابن خزيمة (٢٣٨٧) ، والحاكم (١٠ ٤٠٧) إلا أنهما روياه من وجه آخر عن أبي حازم، عن أبي هريرة، بنحوه.

• عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَويًّ".

حسـن: رواه أبـو داود (١٦٣٤) ، والترمــذي (٦٥٢) كلاهمـا من حديث سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد اللــه بن عمرو، فذكره، ومن هذا الوجه رواه الحاكم (١/ ٤٠٧) .

قال أبو داود: رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: "لِذِي مِرَّةٍ قَوِيًّ". والأحاديثُ الأُخَرُ عن النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - والأحاديثُ الأُخَرُ عن النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْضُهَا "لذي مِرَّة سَويًّ".

َ عَنَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَوِيٍّ"، وَبَعْضُهَا "لِذِي مِرَّةٍ سَوِيًّ" وقال عطاء بن زهير أنَّه لقي عبد الله بن عمرو فقال: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِقَويٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَويٍّ"

قال الترمذيّ: "حدَيثُ عبد الله بنَ عمَـرو حـديث حسـن، وقـد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا

الْحـديث بهـذا الإسـناد ولم يرفعـه، وقـد رُوي في غـير هـذا الحديث عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم " لا تحلُّ المسألة

لغنيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ سويٍّ ٍ".

قلت: إسناده حَسَّن من أجل ريحان بن يزيد، فقال أبو حاتم -كما في الجرح والتعديل (٣/ ٥١٧) :" شيخ مجهول "، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال:" ثقة "، وذكره ابن حبان في" الثقات ".

فمثله يحسّن حديثه، وقد تابعه على ذلك عطاء بن زهير كما ذكـره أبـو داود أن عطاء بن زهـير لقي عبـد اللـه بن عمـرو فسأله ...

ووصله البيهقيّ (٧/ ١٣) من طريقه إلا أنه قال فيه: عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص، أخبرني عن الصدقة، أي مال هي؟ قال: شر مال! إنما هي للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حقًا، وللمجاهدين؟ فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم، أو قال: حالهم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنّ الصّدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي ".

وقوله:" مِـرَّة" المـرَّة -بكسـر الميم، وتشـديد الـراء- القـوَّة والشدّة.

وقوله: "سَوِيّ" صفة لذي مرة، أي صحيح الأعضاء.

• عن رجل من بني هلال، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيًّ وَلا لِذِي مِـرَّةٍ سَويًّ".

حسن: رواه أحمد (١٦٥٩٤) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا عكرمة، قال: حدّثنا أبو زُميـل سـماك، قـال: حدّثني رجل من بني هلال، فذكره.

وقال الهيثميّ في "المجمع" ( $\tilde{\mathbb{P}}/2$ ) : "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح" .

قلت: وهو كما قال، وأبو زميل -بالزّاي مصغر- هـو سـماك بن الوليد الحنفيّ من رواة مسلم، وثقه أحمـد وابن معين، وقـال أبو حاتم: صدوق لا بأس بـه، وقـال النسـائيّ: ليس بـه بـأس. ومثله يحسّن حديثه.

ورجل من بني هلال لم يُسمَّ، ولا تضرِّ جهالة الصَّحابيِّ، وقد ثبت أنَّ أبا زميل روي عن جماعة من الصَّحابة منهم: ابن عباس، وابن عمر، ومن التابعين مالك بن مرثد، وعروة بن الزبير وغيرهما.

• عَن خُبْشَي بِن جُنادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من سأل من غير فَقْر فكأنّما يأكل الجمْر".

صحيح: رواه أحمد (١٧٥٠٨، ١٧٥٠٨) ، والطبرانيَّ في المعجم الكبير (٣٥٠٦، ٣٥٠٨) ، وابن خزيمــة في صــحيحه (٣٤٤٦) ، والسبيهقي في شــعب الإيمـان (٣٢٤١) كلهم من حـديث أبي إسحاق السبيعي، قال: حدثنا حُبشي بن جنادة السلولي، قال: فذكر الحديث.

كذا عند ابن خزيمة، وإسناده صحيح.

وقد رُوي أيضا عن حُبشي بن جنادة السّلوليّ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ - أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَة - أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَلَا عَلِيهِ فَسَأَلَهُ اللهِ فَلَا تَحِلُّ لِعَنِيٍّ ولا لِيدِي فَأَعْمِ مُدْقِعِ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسِ مِرَّةٍ سَوِيًّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسِ لِيُثْرِي بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ".

رواه الترمذيّ (٦٥٣) عن علي بن سعيد الكنديّ، حـدّثنا عبـد الـرحيم بن سـليمان، عن مجالـد، عن عـامر الشـعبيّ، عن حبشي بن جنادة السلوليّ، فذكره.

ورواه أيضًا من وجه آخر عن يحلي بن آدم، عن عبد الـرحيم بن سلمان، بإسناده، نحوه. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

قلت: فيه مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني ضعيف، ضعّفه النسائي وابن معين والدارقطني وابن سعد وغيرهم إلّا أنّ البخاريّ قال عنه: "صدوق" .

١٥ - باب ما جاء من الترهيب للغني الذي يظهر الفقر ليتصدَّق عليه الناس

• عن أبي هريرة، أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلى أبي هريرة، أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم الله على رَجُلِ تَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "كَيَّتَانِ أَوْ ثَلاثَةُ".

صحيح: رواه الإمام أحمد (٩٥٣٨) ، والـبزار -كشـف الأسـتار (٣٦٥٠) - كلاهمـا من حـديث يحـيى بن سـعيد، عن فضـيل بن غزوان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هِريرة، فذكره.

وإسناده صحيح، وأبو حازم هو سلمان الأشـجعيّ الكـوفي من

رجال الجماعة.

والسّبب في ذلك أنّ هذا الرجل كان يسأل النـاس تكثّـرًا كمـا رواه البيهقيّ في "شعب الإيمان" (٣٥١٥) من طريق يحيى بن عبد الحميد، نا ابن فضيل، عن أبيه، عن أبي حازم.

وزاد فيه: فلقيت عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر، فـذكرتُ ذلك له فقال: "ذاك رجل كان يسأل الناس تكثّرًا" .

• عن عبد الله بن مسعود، قال: لَحِقَ بِالنَّبِيُّ - صَلَى الله عليه وسلم - عَبْدُ أَسْوَدُ فَمَاتَ فَأُوذِنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟". فَقَالُوا: تَرَكَ وَينَارَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "كَيْتَانِ".

حَسنَ: َ رواه الإمـاَم أحمـد (٣٨٤٣) ، وأبـو يعلى (٤٩٩٩) كلاهمـا من حديث زائدة، عن عاصم ابن أبي النجود، عن زر، عن عبـد الله، فذكره. وصحّحه ابن حبان (٣٢٦٣) .

وإسناده حُسن من أجـل عاصـم بن أبي النجـود فإنـه حسـن الحديث. وكان هِـذا الرجـل من أهـل الصـفّة، كمـا جـاء في روايـة عنـد الْإمام أحمد (١٩١٤) (٣٦٧٤) .

ومن المعروف أنّ أهل الصفة كانوا فقراء، وأهل الخير كـانوا يقدُّمون لهم الطعام فكان هذا الرجل يظهر الفقـر وعنـده مـا يكِفيه ولذا قال فيه النبيّ - صلى الله عليه وسلم "كيّة".

وأما الغني لـو تـرك أكـثر من هـذا فلا يلام عليـه إذا لم يظهـر

الَّفقر أمام الناس َ • عن أبي أمامة: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ تُـِوُفِّيَ وَتَـرَكَ دِينَـارًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّه عليه وسلم "لَـهُ كُلَّةُ" . قَـالَ: ثُمَّ ِّتُوُفِّيَ ٱَّخَرُ ۖ فَتَرَكَ ۖ دِينَارَيْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - *صــلَّى اللـه عَليـه* وسلم "كيّتان" .

حُسن: رواه الإمام أحمد (٢٢١٧٢) عن حجّاج، قال: سمعت شعبة يحدّث عن قتادة، وهاشم، قال: حدّثني شعبة، أخبرنا قتادة، قال: سمعت أبا الجعد يحدّث -قـال هاشـم في حديثـه: أبو الجعد مولى لبني ضُبيعة-، عن أبي أمامة، فذكره.

وهذا إسناد حسن، وَأبو الجعد "مَقبولَ" . لأنه توبع، تابعه شهر بن حوشـب. رواه الإمـام أحمـد من ثلاث طـرقَ عن قتـادة، عنــه (٢٢١٧٤، ٢٢١٧٥، ٢٢١٧٦) ، والطــبرانيّ في "الكَبــير" ( ٧٥٧٣) مِن طريـق سـعيد بن أبي عروبـة، وهي إحـدي طـرق الإمام أحمد، عن قتادة، عنه.

وكذلك تِابِعِـه أيضًا عبـد الـرحمن بن العـدّاء الكنـديّ، قـال: سمعت أبا أمامة، فذكر مثله.

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (٢٢١٨٠) ، والطبرانيّ في "الكبير" (٨٠٠٨) ، وهذه الطّرق يقوّي بعضها بعضًا. وقد رُوي مثله عن علي بن أبي طالب: مات رجل من أهل الصّفة وترك دينارين، أو درهمين فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم "كيّتان، صلوا على صاحبكم". رواه الإمام أحمد (٧٨٨) عن عفّان، حـدّثنا جعفـر بن سـليمان، حدّثنا عتيبة، عن بريد بن أصرم، سمعت عليًّا، فذكره.

وعتيبة -بالتصغير- بصري، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (١٩٨ ع) وقــال: إســناده مجهــول، واعتمــده الحافــظ في "التقريب" فقال: "مجهول" .

وكَذلك شيخه بريد بن أصرم ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٢٢) ولكن قال فيه الحافظ: "مجهول" .

وكذلك رُوي أيضًا عن جابر، قال: سمعت رسول اللـه - *صـلى* الله عليه وسلم - يقول: "من ترك دينارًا فهو كيّة" .

رواه الإمامَ أحمَد (١٤٦٨٨) عن حسـن، حـدّثنا ابن لهيـة، حـدّثنا أبو الزبير، عن جابر، فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف.

١٦ - باب كراهية كثرة السّؤال

• عن المغيرة بن شعبة، أنَّه سَمِع النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ الله كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالَ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٧٧) ، ومسلم في الأقضية (١٤٧٧) كلاهما من طريق إسماعيل ابن عليّـة، عن خالد الحدّاء، حـدّثني ابن أشْـوَع، عن الشعبيّ، حـدّثني كاتب المغيرة ابن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إليَّ بشـيء سـمعتَه من النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسلم -، فكتب إليه سمعت النبيَّ - صـلى اللـه عليـه وسلم - يقول (فذكره) .

وكاتب المغيرة اسمه ورَّاد -بتشديد الـراء- أبـو سـعيد أو أبـو الورد الكوفي مولى المغيرة بن شعبة.

وابن أشوع تسب إلى جـدَّه وهـو سـعيد بن عمـرو بن أشـوع الهمدني الكوفيّ.

١٧ - باب كراهية من يسأل من فضله ولا يُعطي

• عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جدّه، قال: سَمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يَـأْتِي رَجُـلٌ مَـوْلاهُ

يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَهْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلا دُعِيَ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ".

حسـن: روّاه النسـائيّ (٢٥٦٦) ، وأبـو داود إثـر حـديث رقم ( ٥١٣٩) كلاهما من حديث بهز بن

حكيم، بإسناده، مثله، واللفظ للنسائيّــ

قال أبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السّم.

ورواه أحمل (٢٠٠٢٠) عن عبد البرزاق -وهلو في مصنفه (٦٨٣٩) - عن معمر، ورواه أيضا (٢٠٠٣٢) عن يزيد -كلاهما عن بهز بن حكيم، بإسناده، نحوه، وإسناده حسن من أجل بهز

فإنه حسن الحديث.

وَانِهُ حَسَنُ الْحَدَيْثُ لَهُ الصَّدَقَة مِنَ الْغَارِمِينِ وَغَيْرِهُمِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُـوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْلَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [سورة اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [سورة الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [سورة الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

• عَن أبي سعيد الخدريّ، قال: أَصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" . فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ . فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ . فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلكَ" .

صحيح: رواه مسلم في كتاب المساقاة (١٥٥٦) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا ليث، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد

الله، عن أبي سعيد، فذكره.

• عن قبيصة بن مُخارق الهلاليّ، قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاٰتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: "أَقِمْ حَتَى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا" . قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحْلُ إلا لأَحَدِ ثَلاَتَةٍ: رَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتُ لَهُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحْلُ إلا لأَحَدِ ثَلاَتَةٍ: رَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتُ لَهُ

الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-، وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومِ ثَلاَتَةٌ مِنْ فَرِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِه لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ وَيِ الْحِجَا مِنْ قَوْمِه لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ وَي الْحِجَا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- فَمَا صِوَاهُنَّ مِن الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا".

صُحَيح: رُواه مسلم في الزكاة (١٠٤٤) من طرق عن حماد بن زيد، عن هارون بن رياب، حدثني كنانـة بن نعيم العـدويّ، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، فذكره.

ورواه ابن خزيمَة (٢٣٦٠) من طريق الأوزاعي، عن هـارون بن رباب، وفيه قصة، وفي الأصل سقط.

ربب، وقيه قطه، وقي الحصر الساء وقية التحسارة بنت التحسارة بن عائشة التحسارة بن عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهَا: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ الله عَنْهَا: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ الله عليه وسلم - فِي

كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ الْخَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سيرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ اللّهِ! أَنَا جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ اللّهِ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ وَإِنِّي مَا لا يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ وَإِنِّي ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَابَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجْئُتُكَ أَسْلًا لُكَ فِي كَتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟" . قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا وَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتِكِ وَأَتَزَوَّجُكِ" . قَالَتْ: قَدْ وَسِلَم الله عَليه وسلم الله عَنْ النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه عليه وسلم - قَدْ تَرَوَّجَ جُويْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِن السَّبْي فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه السَّبْي فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه السَّبْي فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه عليه وسلم قَدْ مَا فَي أَنْدِيهِمْ مِن السَّبْي فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه عليه فَيْ أَنْ الله عليه السَّبْي فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه عليه السَّبْي فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه

وِسلم - فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُكْتِقَ ُفِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الّْمُصْطَلِقِ. قَالَ أَبُو دَاوُد هَِذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ.

حسـن: رواه أبـو داود (٣٩٣١) عن عبـد العزيـز بن يحـيي أبي الأصبغ الحراني، حدّثنا محمد -يعني ابن سلمة-، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عـروة بن الزبـير، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهـو مـدلس، وقـد صَرّح بالتحديث في رواية الإمام أيحمد (٢٦٢٦٥) وصحّحه ابن حبان (٤٠٥٤) ، والحاكم (٤/٢٦) كلّهم من طريـق ابن إسـحاق

بإسناده نحوه.

ورواه أيضًا الحاكم من وجه آخر عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عائشة، نحوه.

• عن أبي سعيد الخِدريّ، قال: قال رسول اللـه - صـلى اللـِه عليه وسلم "لا تَحِلُّ الِصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِلَيرِ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ ۖ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِم" .

صحيح: رواه أبو دَّاود (٣٦٠) ، وابن ماجه (١٨٤١) -واللَّفظ له-كلاهماً من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه (٧١٥١) - قـال: حدَّثنا معمر، عن زيد بن أسـلم، عن عطـاء بن يسـار، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.

وصحّحه ابن خزیمـة (۲۳۷٤) ، والحـاکم (۱/ ٤٠٧) ، ورویـاه من هُذا الوجه. قال الحاكم: إصحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم".

ثم رواه من طريق مالك مرسلًا وقال: "هذا ليسٍ من شرطي في خطبة الكتاب، إنه صحيح، قد يرسل مالكٌ في الحديث ويصله ويسنده ثقة، والقول قول الثقة الذي يصله ويسنده" انتهى.

وأما حديث مالك المرسل فقد رواه أيضًا أبو داود (١٦٣٥) عن عبد الله بن مسلمة (هو

القعنبيّ)، عنه، بإسناده، مثله. وهو في الموطأ في الزكاة ( ٢٩) .

وقد صحَّ هذا الحديث مرسلًا وموصولًا، فإنَّ معمر الذي وصله لم يتفرَّد به، فقد رواه عبد الرزاق (٧١٥٢) عن الثوريّ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، مثله.

فلم يذكر اسم الصّحابي، ولا يضر ذلك، ولعلّه أبو سـعيد ولكن

من أجل الشِّك لم يسمه.

ولكن قال أبو داود: "ورواه ابن عيينة، عن زيد كما قال مالك، ورواه التوريّ، عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -". فالظاهر منه أنه يـرجِّح الإرسال، ولكن رواية الثوريّ التي وصلت إلى أبي داود أكانت هكـذا؟ أم وقع فيها خطأ ممن قبل الثوريّ، أو كان الثوريّ يـروي تـارة هكـذا، وتارة عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كمـا رواه عبـد الـرزاق، فالغـالب أنّ هـذا من الثـوريّ نفسـه، وعلى كلّ فإنّ رواية الثوريّ تقوي رواية معمر الموصولة.

وَأَشَارِ ابن عَبِـدُ البرِ إِلَى أَنَّ جَمَاعَـةً من الـرَواة وَصلُوا هـذا

الحديث عن زيد بن أسلم.

• عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قُلْتُ: يَا رَسُـولَ اللهِ إِنَّا قَـوْمُ نَتَسَاءَلُ الرَّجُـلُ فِي الْجَائِحَـةِ أَو الْفَتْـقِ لِيُصْلِحَ بِـهِ بَيْنَ قَوْمِـهِ فَإِذَا بَلَـغَ أَوْ كَـرَبَ السَّعَفَيَّ".

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٠٠٣٣) ، وعبد الرزاق (٢٠٠١٨) ومن طريقه الطبرانيّ في الكبير (١٩/ ٤٠٦) ومن طرق أخرى أيضًا كلّهم من حديث بهـز بن حكيم، عن أبيـه، عن جـدّه، فـذكره. قال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٠٠) : "رجاله ثقات".

قلت: وهو كما قال، وإسناده حسن من أجل بهـز فإنـه حسـن الحديث.

وقوله: "الفَتْق" وهو الشِّـقُّ، والخلاف بين الجماعـات وتصـدع الكلمة، فيجوز سؤال الرجل ليصلح به بين قومه ما حصل من

الجراحات والدّماء.

وأمّا ما رواه أبو داود (١٦٣٧) من طريق عطية، عن أبي سعيد بِلُّفَظ: "إِلَّا تحـلُ الصَّدقة لغـني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدّق عليه، فيُهدّي لـك أو يـدعوك" ـ ففيه زيادة "ابن السّبيل" ، وعطية هنو ابن سعد العوفي لا

يحتج بحديثه، كما قال المنذريّ.

وفي الباب ما رُوي عن زياد بن الحارث الصُّـدائيّ، قـال: أَتَيْثُ رَسُولَ اللهِ - صِلَى الله عليه وسلم - فَبَايَعْتُهُ -فَـذَكَرَ حَـدِيثًا طُويلا- قَال: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَـال: أَعْطِنِي مِن الصَّـدَقَةِ فَقَـالَ لَـهُ رَسُّولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم الْإِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَـرْضَ بِحُكْمِ نَبِيًّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى جَكَمَ فِيهَا هُـوَ فَجَرَّأُهَا ثَمَانِيَةً إِلَّجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ"

رواه أبو داود (١٦٣٠) عن عبد الله بن مسلمة، حدَّثنا عبـد اللـه -يعني ابن عمر بن غانم-، عن عبد الرحمن بن زياد، أنه سـمع زياد بن نُعيم الحضرميّ، أنه سمع زيـاد بن الحـارث الصّـدائيّ، فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي ضَعيف، ضعّفه النسائي وأحمد،

وقال ابن حبان: "يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس". والـراوي عنـه عبـد اللـه بن عمـر بن غـِانم الرُّعيـني مختلـف، فوثقه ابن يـونس وغـيره، ولم يعرفـه أبـو حـاتم، وأفـرط ابن حَبَانِ في تضعَيفَه، وَهو مَن رَجَالِ أَبِي داود. وفي البــاب أيضًــا عن أنس أَنَّ رَجُلا مِن الْأَنْصَــارِ أَتَى النَّبِيَ

- صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ فَقَالَ: "أَمَا فِي بَيْتِكُ

شَيْءُ؟" قَالَ: بَلَى حِلْسُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبُ نَشْرَبُ فِيهِ مِن الْمَاءِ. قَالَ: "انْتِنِي بِهِمَا" . قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا وَأَحَدُهُمَا رَسُولُ اللّهِ - صلى اللّه عليه وسلم - بِيَدِهِ وَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟" . قَالَ رَجُلْ: أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرْهَم وَقَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا-؟" . قَالَ رَجُلْ: أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا إِيّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْمُنْ وَاعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ: "اشْ تَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا وَانْبِدْهُ إِلَى أَهْلِكَ الْانْصَارِيَّ وَقَالَ: "اشْ تَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا وَانْبِدْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَالْنُصَارِيَّ وَقَالَ: "اشْ تَر بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا وَانْبِدْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَالْنُصَارِيَّ وَقَالَ: "اشْ تَر بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا وَانْبِدْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَالْنَتْ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ وَسُلَم - عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: "اذْهَبُ وَالْمَدْ وَلِا أَرْبَنَّكَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا" . فَذَهَبَ الرَّجُلُ اللهِ اللّهُ وَبِيْعُ وَلا أَرْبَنَّكَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا" . فَذَهَبَ الرَّجُلِ الْعَلْمُ وَبِيْعُ وَلا أَرْبَنَّكَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا" . فَذَهَبَ الرَّبُحُلِ وَبُعْظِهُ اللّهُ وَبِيْعُ وَلا أَرْبَنَّكَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا اللهِ مَالَكُ ثُومًا اللهُ عُلِيهُ وَلا أَرْبَنَّكَ مِنْ أَنْ تَحِيءَ الْمَسْأَلَةُ لُا تَعْلَى اللّهُ الْمَعْلَةُ لا تَصْلُحُ إِلا لِثَلاَتَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُذُعِ أَوْ لِذِي دَم مُوجِع الْمَعْمَ أَوْ لِذِي دَم مُوجِع الْمَعْلَ أَوْ لِذِي دَم مُوجِع الْمَعْمُ أَوْ لِذِي دَم مُوجِع الْعَامَةُ وَلَا أَنْ تَكِيهُ وَلِي الْمُسْأَلَةُ لا تَصْلُحُ إِلا لِثَلاثَةٍ لِي فَوْمِ الْوَيَامَةِ أَوْ لِذِي دَم مُوجِع الْمُسْلِعُ أَوْ لِذِي دَم مُوجِع الْمَعْلِعُ أَوْ لِذِي دَم مُوجِع الْمُلِعِ أَوْلِهُ مَا أَلْوَالْمَالِهُ الْمُسْأَلَةُ لا تَعْلُحُ أَلْهُ الْمُعْلِعُ أَوْ لِذِي دَم مُوجِع الْمُسْلِعُ أَوْلِهُ الْمُلْعِلَا أَوْلِهُ الْمُسْلِعُ أَوْلُو الْمُعْلِعُ أَوْلُولُوا الْمُعْلِعِ أَوْلِهُ الْمُعْلِعِ أَوْلِومُ الْمُعْلِعِ أَوْلِهُ الْمُعْلِعِ أَوْلِهُ الْمُعْلِعِ أَوْلِهُ الْمُعْلِعِ أَلِهُ الْمُعْ

لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعِ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ أَ . رواه أبو داود (١٦٤١) ، والترمذي (١٢١٨) ، والنسائي (٤٥١٢) ، وابن ماجـه (٢١٩٨) كلهم من طريـق الأخضـر بن عجلان، عن أبي بكــر الحنفيّ، عن أنس بن مالــك، فــذكر الحــديث، إلّا

النسائي اختصره،

وإسناده ضعيف من أجل أبي بكر وهو عبـد اللـه بن عبـد اللـه الحنفي فإنه مجهول، وبه أعله ابن القطانِ.

ونقل الحافظ في "تهذيبه" في ترجمة أبي بكر الحنفي عن البخاري أنه قال: "لا يصح حديثه" ، وذكر البخاري في "تاريخ الكبير" (٥/ ١٤٦) حديث أنس: باع النبي صلى الله عليه ولم وسلم فيمن يزيد مختصرًا من طريق أبي بكر، عن أنس، ولم يذكر الحكم عليه، فانظر أين قال البخاري: "لا يصح حديثه".

• \* \*

جموع أبواب الزكاة بأنها لا تحل للنبيّ صلى الله عليه وسلم

۱ - باب تحريم الصّدقة على النبيّ - *صلى اللـه عليـه وسـلم* - وعلى أهل بيته

• عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بتمرة في الطّريق، فقال: "لولا أنْ تكونَ من الصّدَقَةِ لأَكَلَّتُهَا".

متفق عليه: رواه البخاريّ في اللقطة (٢٤٣١) ، ومسلم في الزكاة (١٠٧١: ١٦٥) كلاهما من طريق منصور، عن طلحة بن مصرّف، ثنا أنس بن مالك، فذكر الحديث.

• عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَالِلهِ! إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً أَوْ مِن الصَّدَقَةِ فَأَلْقِيهَا"

متفق عليه: رواه البخاريّ في اللّقطة (٢٤٣٢)، ومسلم في الزكاة (١٠٧٠: ١٦٣) كلاهما من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، فذكِر الجديث. واللّفظ لمسلمـ

عن أبي هريرة، قال: أخَـدَ الْحَسَـنُ بن عَلِيٍّ تَمْـرَةً مِنْ تَمْـرِ
 الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "كِحْ كِحْ ارْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا تَأْكُلُ الصَّدَقَة".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٩١) ، ومسلم في الزكاة (١٤٩١) ، ومسلم في الزكاة (١٤٩١) ، ومسلم في الزكاة (١٠٦٩) من حديث شعبة، عن محمّد بن زياد، سمعت أبا هريرة، فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وهَـذَا وسلم - يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَـذَا مِنْ تَمْـرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْـرِ فَجَعَـلَ الْحَسَـنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِـذَلِكَ التَّمْـرِ فَأَخَـذَ أَحَـدُهُمَا وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِـذَلِكَ التَّمْـرِ فَأَخَـذَ أَحَـدُهُمَا وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِـذَلِكَ التَّمْـرِ فَأَخَـذَ أَحَـدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه عليه وسلم - لا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَة".

صحيح: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٨٥) عن عمر بن محمد بن الحسن الأسديّ، حدّثنا أبي، حدّثنا إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، فذكره. وجاءت قصّة الحسن عن أبي الحوراء، وابن أبي ليلى.

• عن أبي الحوراء السعديّ، قال: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّا: مَا يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: أَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: أَذْكُرُ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِيَّ فَانْتَزَعَهَا

رَشُولُ اللهِ

- صلى الله عليه وسلم - بِلُعَابِهَا فَأَلْقَاهَا فِي التَّهْرِ فَقَالَ لَهُ لَكُلُ لَمْ رَجُلْ: مَا عَلَيْكَ لَـوْ أَكَلَ هَـذِهِ التَّهْرَةَ قَالَ: "إِنَّا لا تَأْكُلُ لَا الصَّدَقَةَ". قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ "دَعْ مَا يرِيبُكَ إِلَى مَا لا يرِيبُكَ الصَّدْقَ طُمَانِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ". قَالَ: وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا السَّدُّعَاءَ: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَـدْيَّت، وَعَـافِنِي فِيمَنْ عَـافَيْت، وَعَـافِنِي فِيمَنْ عَـافَيْت، وَعَـافِنِي فِيمَنْ عَـافَيْت، وَتَـولِنِي فَيمَنْ عَـافَيْت وَتِينِي شَـرَّ مَـا وَتَـولِنِي فَيمَنْ تَـولُيْت وَبَـارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْت وَقِينِي شَـرَّ مَـا وَتَـولِنِي فَيمَنْ عَـارَكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْت وَقِينِي شَـرَّ مَـا وَتَـولِنِي فَيمَنْ تَـولُيْت وَرُبَّمَـا قَـالَ تَبـارَكُت رَبِّنَـا وَتَعَالَيْت".

صــحیح: رواه الإمــام أحمــد (۱۷۲۳) ، وأبــو یعلی (۱۷۲۲) ، والطـبراني في الکبـیر (۱۷۱۰) کلهم من حـدیث شـعبة، قـال: حــدثني بریــد بن أبي مــریم، عن أبي الحــوراء الســعديّ،

قال (فذكره) .

ومن هذا الوجـه رواه النسـائي (۸/ ۳۲۷) ، والترمـذي (۲۵۱۸) ، مختصرًا جدًّا، وقال: "حسن صحيح" .

قلت: إسناده صحيح، صحّحه ابن خزيمة (٢٣٤٧) ، وابن حبان (٩٤٥) ، والحـاكم (٢/ ١٣، ٤/ ٩٩) كلّهم من هـذا الوجـه غـير أنّ منهم من اختصره.

تنبيه: تحرّف في بعض المصادر "يريد" إلى "يزيد" .

• عن ربيعة بن شيبان قال: قلت للحسين بن علي: ما تعقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: صعدت

غرفة، فأخذت تمرة، فلكتها في فيِّ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "ألقها؛ فإنها لا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَةُ" .

حســــن: رواه أحمــــد (۱۷۲۱، ۱۷۳۱) وابن خزيمــــة (۲۳۱ ۲۳۲) وابن خزيمــــة (۲۳۲۹) والطحـاوي في شـرح المعـاني (۲/ ۷) كلهم من حـديث ثابت بن عمارة، عن ربيعة بن شيبان، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في ثابت بن عمارة، فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

• عن أبي ليلى، قال: كُنتُ عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وعنده الحسن بن علي، فأخذ تمرة من تمر المدينة، فانتزعها منه وقال: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَةُ". صحيح: رواه الإمام أحمد (١٩٠٥٧) ، والطبرانيُّ (٧/ ٩٠) ،

صحيح: رواه الإمام احمد (١٩٠٥٧) ، والطبرانيّ (٧/ ٩٠) ، والطبرانيّ (١٩٠٨) والله بن والله وي عبد الله بن والله عن عبد الله عن عبد البرحمن بن أبي ليلى، عن أبي ليلى، عن أبي ليلى، عن أبي ليلى، فذا. ليلى، فذكره، والله ظ للـدّارميّ، ولفظهما أطول من هذا. وإسناده صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة.

وَعَزاه الهيثميّ في "المجّمع" (١/ ٢٨٤) إلى أحمّـد والطـبراني وقال: رجاله ثقات.

• عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ نَائِمًا فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَفَرْعَ لِذَلِكَ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَفَرْعَ لِذَلِكَ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ: "إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرةً تَحْتَ جَنْبِ فَأَكَلْتُهَا فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْر الصَّدَقَةِ".

حسن: رواه الإمام أحمد (٦٧٢٠) عن أبي بكر الحنفيّ، حـدّثنا أسـامة بن زيـد، عن عمـرو بن شـعيب، عن أبيـه، عن جـده، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، روي له مسلم. وأبو بكر الحنفيّ هو عبد الكبير بن عبـد المجيـد ثقـة من رواة الحماعة.

أورده الهيثميّ في "المجمـع" (٣/ ٨٩) وقــال: "رواه أحمــد ورجاله موثقون" .

ولاً منافـاة بين هـذا الحـديث وحـديث أنس المتقـدم؛ لأنّ هـذا الحديث قد يكون متقدمًا، فلما أكل أقلقه ذلك فتركه بعد ذلك كما في حديث أنس.

وكان أكله - صلى الله عليه وسلم - مباحًا؛ لأن الأصل ما كان

في بيته يكون مباحًا حتى يقوم الدّليل على تحريمه.
وأمّا ما رُوي عن أبي عمير -أو أبي عميرة - قال: كُنّا جُلُوسًا
عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَجَاءَ رَجُلْ
بِطَبَقِ عَلَيْهِ تَمْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "مَا
هِـذَا أَصَـدَقَةُ أُمْ هَدِيَّةُ؟" . قَـالَ: صدقة. قَـالَ: "فَقَدّهُمهُ إِلَى
الْقَومِ" . وَحَسَنُ يَتَعَفَّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الصَّبِيُّ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي
فِيهِ فَأَدْخَـلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْبُعَهُ فِي فِي
الصَّبِيِّ فَنَزَعَ النَّمْرَةَ فَقَذَفَ بِهَا ثُمَّ قَـالَ: "إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لا تَحِـلُّ

فقلت لمعرف: أبو عمير جدّك؟ قال: جدّ أبي. ففيه ضعف من

أجل الجهالة.

رواه الإمام أحمد (١٦٠٠٢، ١٦٠٠٣) ، والطبراني في الكبـير (٥/ ٧٦) كلاهما من حديث معرف ابن واصل، قال: حـدثني حفصـة ابنـة طلـق امـرأة من الحي سـنة تسـعين، عن أبي عمـير، فذكره.

وفيه حفصة ابنة طلق لم يرو عنها غير معرف بن واصل، ولم يوثقها أحد، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٨٩) وقال: رواه أحمد والطبراني إلّا أن أحمد سلماه أسيد بن مالك، وسلماه الطبراني رشيد. وفيه حفصة بنت طلق لم يرو عنها غير معرف بن واصل، ولم يوثقها أحد "انتهى.

٢- باب أنّ آل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الـذين حُرمـوا الصّدقة هم: آل علي، وآل عقيل، وآل حعفر، وآل العباس
 عن يزيـد بن حيّان، قال: انْطلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بُنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَـهُ حُصَيْنُ لَقَدْ: لَقِيتَ يَا زَيْدً! خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ الله - صلى حُصَيْنُ لَقَدْ: لَقِيتَ يَا زَيْدً! خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ الله عليه وسلم - وَسَمِعْتَ حَدِينَهُ وَغَرَوْتَ مَعَهُ وَصَلَيْتَ عَلْفَهُ وَسَلَيْتَ عَلْفَهُ وَسَلَيْتَ الْنَيْ أَخِي وَالله!
 لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَقَـدُمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي وَالله!
 لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَقَـدُمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي وَالله!
 وَمَا لا فَلا ثَكَلِّفُونِيهِ ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا حَدَّثُكُمْ فَاقْبَلُوا فَيَنَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًا بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ وَسَلَم - يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًا بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ وَسَلَم - يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًا بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ وَسَلَم الله وَائِنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ:" أَمَّا بَعْدُ أَلا أَيُّهَا وَسَلَم أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيهِ وَأَخِي وَائِي وَائَا رَبِّي فَأَجِيبَ وَأَنَا بَسَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيهِ وَأَلَى الله وَلِكُونَ فِيكُمْ

ثَقَلَيْنِ أُوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُدُوا بِكَتَابِ اللهِ فِيهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ " فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَيَ أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُم اللهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُم اللهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُم اللهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي ". فَقَالَ لَهُ حُصَيْنُ: وَمَنْ أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُم اللهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي ". فَقَالَ لَهُ حُصَيْنُ: وَمَنْ أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُم اللهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي ". فَقَالَ لَهُ حُصَيْنُ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِه مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُ. قَالَ: فِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِه مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُ. قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيّ، وَآلُ عِقيلٍ، وَآلُ جِعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ.

صحیح: رواه مسلم في فضائل الصّحابة (۲٤٠٨) من طرق، عن إسماعیل بن إبراهیم المعروف بابن علیة، حدثني أبو حیان، حدّثني یزید بن حیان فذکره.

ورواه من وجه آخر عن حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسـروق، عن يزيـد بن حبـان، عن زيـد ابن أرقم، وجـاء فيه:" أَلا وَإِنِّي تَارِكُ فيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَـابُ اللَّهِ عَـنَّ وَجَـلَّ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَن اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُـدَى، وَمَنْ تَرَكَـهُ كَـانَ عَلَى ضَلااَة "

وَفِيهِ فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ؟ قَالَ: لا، وَأَيْمُ اللهِ! إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّحِلِ الْعَصْرَ مِن الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّحِلِ الْعَصْرَ مِن الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَّى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا؛ أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا السَّرَقَةَ يَعْدَهُ،

وقوله:" آل علي، وآل عَقيل، وآل جعفر، وآل عباس "يعني به أولاد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.

ولعبد مناف أربعة أولاد وهم: هاشم، ومطلب، وعبد شمس، ونوفل.

واتفق العلماء على تحريم الصّدقة على أولاد بني هاشم، كمــا اتفقوا على جوازها على بني عبد شمس وبني نوفل ابني عبد مناف.

واختلفوا في بني المطلب بن عبد مناف:

فــذهب أبــو حنيفــة إلى جوازهــا لهم، وذهب الشــافعي إلى تحريمها، وعند أحمد روايتان.

ولعلّ دليل الشافعي هو حـديث جبير بن مطعم (ابن عـدي بن نوفل بن عبد مناف) ، الذي في صحيح البخـاري (٣١٤٠) ، قـال: مشيتُ أنا وعثمـان بن عفّـان (ابن أبي العـاص بن أميـة بن عبد شمس بن عبد مناف) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنـا ونحن وهم عنـك بمنزلـة واحـدة؟ فقـال رسـول الله - صلى اللـه عليـه وسلم " إنّما بنو المطّلب وبنو هاشم شيءٌ واحد".

وانختلف في صدقة التطوع، فالصحيح أنها أيضاً كانت محرّمة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن اجتنابها كان من دلائل النبوة وعلاماتها كما جاء في حديث إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره بأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهو عام في نوعي

الصدقة فرضها ونقلها، بخلاف آله فهم في الشّرف دونه فحرم عليهم الفرض دون التّطوّع.

وقد رُوي عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، "أنه كان يشرب من سـقايات بين مكـة والمدينـة. قبـل لـه: تشـرب من الصّـدقة؟ فقال: إنّما حرّمت علينا الصّدقة المفروضة".

ذكره البغويّ في شرح السنة (٦/ ١٠٣) ولكن فيـه إبـراهيم بن محمــد يرويــه عن جعفــر بن محمــد، ومن طريقــه أخرجــه البيهقِيّ (٦/ ١٨٣) ، وإبراهيم بن محمد متروك.

وقد أجاز بعض المحقّقين من أهل العلم أُخَذ الصدقة بنوعيها إذا حُرموا من سهم ذوي القربي لعدم وجود الجهاد. انظر للمزيد "المنة الكبرى" (٣/ ٢٦٠).

• عن ابن عباس، قال: بعثني أبي إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في إبلِ أعطاها إيّاه من الصّدقة.

صحيح: رواه أبو داود (١٦٥٣، ١٦٥٤) بإسنادين: أحدهما عن محمد بن عبيد المحاربي، حدّثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره.

والثاني: عن محمّد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدّثنا محمّد -وهدو ابن أبي عبيدة-، عن أبيده، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، نحوه وزاد: "أبي يبدلها له". والإسنادان صحيحان، والأعمش روي عن شيخين، ثم هما رويا عن كريب مولي ابن عباس.

معنى الحديث: قال الخطابي: "وهذا لا أدري ما وجهه، والـذي لا أشك فيه أن الصدقة محرّمة على العبـاس، والمشـهور أنـه أعطاه من سهم ذوي القربي من الفيء، ويُشبه أن يكـون ما أعطاه من إبل الصدقة، إن ثبت الحديث فضاء عن سلف كان تسلفه منه لأهل الصدقة، فقد رُوي أنه شُكي إليه العباس في منع الصدقة، فقال: "هي عليَّ ومثلهـا "كأنـه كـان قـد تسـلف

منه صدقة عامين، فردّها أو ردّ صدقة أحد العامين عليه لما جاءته من إبل الصّدقة.

فروى الحديث من رواه على الاختصار من غير ذكر السبب

فيه، والله أعلم" .

وقال البيهقيّ: "هذا الحديث لا يحتمل إلا معنيين: أحدهما أن تكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، ثم صار منسوخًا، والآخر أن يكون استسلف من العباس للمساكين إيلا ثم ردّها عليه" . بذل المجهود (٨/ ١٩٧)

٣ - باب ترك استعمال آل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة

• عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدَّثه، قال: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالا: وَاللّهِ! لَـوْ بَعَثْنَا هَـذَيْنِ الْغُلامَيْنِ قَالا لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إلَى رَسُـولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلّمَاهُ فَأُمَّرَهُمًا عَلَى هَـذِهِ الشَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلّمَاهُ فَأُمَّرَهُمًا عَلَى هَـذِهِ الشَّاسُ وَأُصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ، قَالَ: الصَّدَقَاتِ فَأُدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأُصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَوَقَفَ

عَلَيْهِمَا فَـذَكَرًا لَـهُ ذَلِـكَ، فَقَـالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَـالِبِ: لا تَفْعَلا فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ بِفَاعِلِ، فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَـالَ: وَاللَّهِ! فَوَاللَّهِ! لَقَـدْ نِلْتَ صِهْرَ مَا تَصْنَعُ هَـذَا إِلا نَفَاسَـةً مِنْـكَ عَلَيْنَا! فَوَاللَّهِ! لَقَـدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ! قَـالَ عَلِيٌّ: أَرْسِـلُوهُمَا فَانْطَلَقَـا، وَاضْـطَجَعَ عَلِيٌّ قِـالَ: فَلَمَّا صَـلّى عَلِيٌّ: أَرْسِـلُوهُمَا فَانْطلَقَـا، وَاضْـطَجَعَ عَلِيٌّ قِـالَ: قَلَمَّا صَلّى الله عليه وسلم - الظَّهـرَ سَـهَقْنَاهُ إِلَى اللّهِ عليه وسلم - الظَّهـرَ سَـهَقْنَاهُ إِلَى اللّهِ عَلَيه مِواللّهُ عَلَيْهِ وَهُـوَ يَوْمَئِذٍ عِنْـدَ زَيْبَبَ بِنْتِ الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَنِنَا، ثُمَّ قَالَ: "أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ". ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُـوَ يَوْمَئِذٍ عِنْـدَ زَيْبَبَ بِنْتِ نَصَرِّرَانِ". ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُـوَ يَوْمَئِذٍ عِنْـدَ زَيْبَبَ بِنْتِ تُحْرِقُونَ قَالَ: فَقَوَاكُلْنَا الْكَلَامَ ثُمَّ تَكَلّمَ أَحَدُنَا، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ عَلْ اللّهِ! أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ وَأَوْصَـلُ النَّاسِ، وَقَـدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا وَلَوْصَـلُ النَّاسِ، وَقَـدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا وَلَا النَّكَاحَ فَخِيْنَا وَلُكَتَا أَنْ وَلَا عَلَى بَعْضِ هَـذِهِ الصَّـدَقَاتِ فَنَـوَدُقٍ إِلَيْكَ كَمَا يُحِيبُونَ قَالَ: فَسَكَتَ طَـويلا حَتَّى أَرِدْنَا أَنْ

نُكَلِّمَهُ. قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْجِجَابِ أَنْ لا تُكَلِّمَا مُكَمَّدٍ؛ إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا فُكَلِّمَا وُكَانَ عَلَى الْخُمُسِ- فِي أَوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُوا لِي مَجْمِيَةَ -وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ- وَنَوْفَلَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ". قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ وَنَوْفَلَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ". قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ لِمَحْمِيةَ: "أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامِ ابْنَتَكَ". لِلْفَصْلِ بْنِ عَبَاسٍ فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِمَحْمِيةَ: "أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامِ ابْنَتَكَ". لِي وَقَالَ لِمَحْمِيةَ: "أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامِ الْخُمُسِ كَذَا الْغُلَامِ الْخُمُسِ كَذَا الْغُلْمَ ابْنَتَكَ". وقَالَ لِمَحْمِيَةَ: "أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِن الْخُمُسِ كَذَا الْعُلْمَ الْمُحْمِيَةَ: "أَنْكُونَا مَا الْخُمُسِ كَذَا الْغُلَامِ الْمُحْمِيَةَ: "أَنْكُونُ مَا مِن الْخُمُسِ كَذَا الْعُلْمَ الْمُحْمِيَةَ: "أَنْكُونُ مَا مِن الْخُمُسِ كَذَا الْعُلَامِ الْمُحْمِيَةِ: "أَنْكُونُ مَالْمُ لُولُونَا لَا لَقُولُونَا لَهُ لِي الْمُحْمِيَةِ: "أَنْكُونُ مَا مِن الْخُمُسِ كَذَا الْمُسْ كَذَا الْمُسْ لَالْتُلْمِ الْمُلِي قَالَ لِمَا لَا لَهُ الْمُلْعُ مَا مِن الْخُمُسِ كَذَا الْعُلْمَ الْمَالِدِ لَالْمُلْلِي الْمُلْلِ الْمُلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِي الْمُلْكِلِمُ الْمَالِمُ لَلْمُلْلِي الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُعْمِيَةِ اللْكِمُ الْمُلْلِقُولُ الْمُلْتَلِقُ لَلْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْكِمُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِمُ الْمُلْعُلِي الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُل

وَكَذَا" قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي.

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٠٧٢) عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهـري، أن عبد الله بن عبـد الله بن نوفـل بن الحـارث بن عبـد المطلب حدّثه، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدّثه، فذكره.

هذا الحديث ذكره مالك في كتاب الصدقة (١٣) بلاغًا، وذكره مسلم من رواية جويرية وهو أبن أسماء الضّبعي البصريّ أحد رواة الموطاً، إلّا أني لم أجد هذا الحديث في الموطات الموجودة بهذا التفصيل عن مالك إلّا برواية جويرية.

وقد رواه أبو داود (۲۹۸۵) ، والنسائي (۲۲۰۹) ، وابن خزيمـة (۲۳۶) ، وابن خزيمـة (۲۳٤) ، والإمام أحمد (۱۷۵۱۸) كلهم من طرق عن يونس، عن الزهريّ بإسناده نحوه مطوّلًا ومختصرًا.

فلعُلَّ مَالكًا اختصر هَذا الحديث، وحذف منه التفصيل، ولم يدر ذلك جويرية بن أسماء لأنه رجع إلى البصرة، ومات قبل مالك بست سنوات والله أعلم.

قوله: "فإنتحاه ربيعة" أي قصده.

وقُوله: "أخرجا مَا تصرّانَ" أي ما تجمعان في صدوركما من الكلام.

وقوله: "تُلِمِع" أي تشير بثوبها أو بيدها.

وقول الزهري: "لم يسمّه لي" أي لم يبيّن لـه شـيخه مقـدار الصّـداق الـذي سـمّاه لهمـا رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم -.

وَفي الحديث دليل على أنّ أهل البيت تحرم عليهم الصدقة سواء كان بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرها من الأسباب الثمانية، وإليه ذهب جمهور أهل العلم منهم: مالك والشافعي وأحمد، وأجاز أبو حنيفة بحجّة أنّ الأجر بمقابل العمل.

وفهم بعض أهل العلم أنّ الحديث بمنع جعل العامل من أهل البيت، والصحيح أنّ الحديث لا يمنع من ذلك، وإنما يمنع من أخذ الأجرة من الزكاة، ولكن لو أعطوا من غيرها جاز، وقد استعمل على بن أبي طالب بعض بني العباس على ذلك.

استعمل على بن أبي طالب بعض بني العباس على ذلك. وأمّا ما رُوي عن ابن عباس قال: بَعَثَ نَوْفَلُ بن الْحَارِثِ ابْنَيْـهِ اللّٰهِ وَسُلَم -، فَقَالَ لَهُمَا: الْطَلِقَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُمَا: الْطَلِقَا إِلَى عَمِّكُمَا لَعَلّٰكُمَا تَصيانِ اللّهِ عَمِّكُمَا عَلَى الصَّدقاتِ لَعَلّٰكُمَا تُصيانِ شَدِيئًا فتزوجانِ فَلَقِيَا عَلِيًّا، فَقَالَ: أَيْنَ تَأْخُـدَانِ؟ فَحَـدَّنَا بِحاجَتِهما، فَقَالَ لَهُمَا: ارْجِعَا فَرَجَعَا، فَلَمَّا أَمْسَيَا أَمَرَهُمَا أَنْ يَنْطَلِقا إِلَى نَبِيٍّ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا دَفَعَا إِلَى لِعَائِشَةٍ: "أَرْخِي عَلَيْكِ سِجفَكِ أُدْخِلُ عَلَيَّ ابْنَيْ عَمِّي" فَحَـدَّنَا لِعَائِشَةِ: "أَرْخِي عَلَيْكِ سِجفَكِ أُدْخِلُ عَلَيَّ ابْنَيْ عَمِّي" فَحَدَّنَا لِيَّ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - بحاجَتِهما، فَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - بحاجَتِهما، فَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - بحاجَتِهما، فَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم "لا يَحِلُّ لَكُمَا أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ اللّهِ عَلَى خُمْسِ الْخُمُسِ الْمُعْنِي أَوْ يَكْفِيكُمْ أَوْ يَكْفِيكُمْ". فهو ضعيف جدًّا.

رواه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٢١٧) عن معاذ بن المثي، ثنا مسدد، ثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. وحنش -بفتح المهملة والنون- هـو الحسـين بن قيس الرحـبيّ ضـعيف جــدًّا، ضــعّفه حمهــور أهــل العلم. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٩١) وعلّله به.

ع - باب قبول النبيّ - *صلى الله عليه وسلم* - الهدية، وردّ

الصّدقة

• عن أبي هريرة، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتِىَ بطِعَامٍ سَأَلَ عَنْـهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَـدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَـرَبَ صَدَقَةٌ قَالَ لأَصْحَابِهِ: "كُلُوا" . وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَـرَبَ بِيدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكُلَ مَعَهُمْ.

مُتفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (٢٥٧٦) عن إبراهيم بن المنذر، حدّثنا معن، حدّثني إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن

زياد، عن ابي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم في الزكاة (١٠٧٧) من وجه آخر عن محمد بن

زیاد، مختصِرًا.

قوله: "إذا أتي بطعام" أي من غير أهله سأل عنه كما في رواية الإمام أحمد (٨٠١٤) من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لَوْ دُعِثُ إِلَى كُراعِ لأَجَبْثُ وَلَوْ

أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ".

صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥١٧٨) عن عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عائشة، قالت: كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

صحيح: رواه البخـاريّ في الهبـة (٢٥٨٥) عن مسـدّد، حـدّثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. • عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ:" أَصَـدَقَةٌ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ "فَإِنْ قَالُوا: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ. وسلى : رواه الترمـذي (٦٥٦) ، والنسـائيّ (٢٦١٤) كلاهمـا من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

قال الترمذي: حديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب.

وقال:" جدّ بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيريّ ".

انتهی.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (٢٠٠٥٤) وفيه:" فإن قــالوا: هديــة بســط يــده، وإن قــالوا: صــدقة، قــال لأصحابه: "خذوا" .

قلت: وإسناده حسن كما قال الترمذي؛ لأنّ بهزًا وأباه حكيمًا

صدوقان.

• عَنَ سَلمان الفارسيّ، قال: كُنْتُ مِنْ أَبْنَاءِ أَسَاوِرَةِ فَارِسَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- قَالَ: فَانْطَلَقْتُ تَرْفَعُنِي أَرْضُ وَتَخْفِضُنِي أَخْرَى فَتَى فَرَرْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَعْرَابِ فَاسْتَعْبَدُونِي فَبَاعُونِي حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَعْرَابِ فَاسْتَعْبَدُونِي فَبَاعُونِي حَتَّى الشَّعْبَدُونِي فَبَاعُونِي حَتَّى السَّه عليه الشَّمِ - حَلَى الله عليه وسلم - وَكَانَ الْعَيْشُ عَزِيزًا فَقُلْتُ لَهَا: هَبِي لِي يَوْمًا فَقَالَتْ: مِنْ مَلَاللَهُ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: "مَا هَذَا؟". فَقُلْتُ: صَدَقَةٌ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: "كُلُوا". وَقُلْتُ: مَوْلِاتِي هَبِي لِي يَوْمًا، قَالَتْ: نَعَمْ، فَانْطَلَقْتُ وَمَنَعْتُ طَعَامًا فَأَتَيْتُ بِي وَهُو قَالَ: "مَا هَذَا؟". فَقُلْتُ: مَوْقَالَ لأَصْحَابِهِ: "كُلُوا". وَلَمْ يَلْكُ: مَلَ فَقُلْتُ: يَعَمْ، فَانْطَلَقْتُ وَلَمْ يَدَيْهِ فَقَالَ: "مَا هَذَا؟". قُلْتُ وَلَمْ يَلْكُ: وَصَنَعْتُ طَعَامًا فَأَتِيْتُهُ بِهِ، وَهُو فَاكْدُ فَصَنَعْتُ طَعَامًا فَأَتِيثُهُ بِهِ، وَهُو هَا فَالْتُ بَعْمْ، فَالْطُلَقْتُ وَضَعْ يَدَهُ وَضَعْ يَدَهُ وَصَعْ يَدَهُ وَصَعْ يَدَهُ وَصَعْ يَدَهُ وَصَعْ عَنَالَ لأَنْ عَلْكُ: أَشْ هَدُ أَتَّكُ وَسُولُ هَدُيَّةً فَوَضَعْ يَدَهُ وَقَالَ لأَنْ عَرْبُونِ اللّهِ الْقُلْتُ اللّهُ وَقَالَ: "مَا وَقُلْتُ: أَشْ هَدُ أَتَّكَ رَسُولُ اللّهِ وَقُلْتُ: أَيْ يَعْمُ وَقُلْتُ: أَيْ يَعْمُ وَقُلْتُ: أَيْ يَعْمُ وَقُلْتُ: أَيْ يَعْمُ اللّهِ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّكَ بَسُولُ اللّهِ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّكَ بَيْتُ كَنَ الرَّجُلِ وَقُلْتُ: "لَنْ يَدْخُلُ لَلْمُ اللّهُ فَالَدُ: "لَنْ يَدْخُلُ اللّهُ فَقَالَ: "لَنْ يَدْخُلُ اللّهُ فَالَدُ: "لَنْ يَدْخُلُ وَلَيْكَ اللّهُ فَالَ: "لَنْ يَدْخُلُ اللّهُ فَالَ: "لَنْ يَدْخُلُ اللّهُ فَالَ: "لَنْ يَدْخُلُ اللّهُ فَالَد اللّهُ فَالَة فَالَ: "لَنْ يَدْخُلُ اللّهُ فَالَ: "لَنْ يَدْخُلُ وَلَاتُ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ فَالَد اللّهُ فَالَد اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن الرّبُولُ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُو

الْجَنَّةَ إِلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ" . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنْكَ نَبِيٌّ

أَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ". حسن: رواه الإمام أحمد (٢٣٧١٢) ، والطبراني في الكبير (٦/ ٢٥٩) كلاهما من حديث إسرائيل، حـدّثنا أبو إسحاق، عن أبي قـرة الكنـديّ، عن سـلمان الفارسـيّ، فـذكره. وصـحّحه ابن حبان (٧١٢٤) .

قلت: إسناده حسن، فإن أبا قرة الكندي الذي لا يعرف اسمه وثقه ابن حبان وذكره في ثقات التابعين، وكان معروفًا عند ابن سعد، فقال في طبقاته (٦/ ١٤٨): "كان قاضيًا بالكوفة، واسمه فلان ابن سلمة، روى عن عمر بن الخطاب، وسلمان وحذيفة بن اليمان، وكان معروفًا قليل الحديث".

وذكره أيضًا أصحاب التراجم والسير، وأخرجه الحاكم (٤/ ١٠٨) من طريقه مختصرًا، وقال: "صحيح الإسناد" .

ثم هو لم ينفرد في سرد هذه القصة مختصًا ومطوّلًا. فقد تابعه أبو الطفيل عند أحمد (٢٣٧٠٤) ، والطبراني في الكبير (٦٠٧١) ولكن في طريقه إليه شريك وهو ابن عبد الله النخعيّ سيء الحفظ.

وتابعه أيضًا أبو عثمان النهديّ عند الطبراني (٦١٢١) ، وبريدة الأسلمي عنده أيضًا (٦٠٧٠) كلهم عن سلمان.

وهذه القصة رُويبِّ من طرق أخرى حسنة.

منها: ما رواه أحمد (٢٣٧٣٧) ، والبزار في مسنده (٢٥٠٠ منها: ما رواه أحمد (٢٣٧٣٧) ، والطلبير (٢٠٦٥) ، وابن سلعد في الطبقات (٤/ ٧٥ - ٨٠) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن لبيد، عن عبد الله بن عباس، حدّثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، فقال: فذكر القصة أطول مما هنا. وابن إسحاق مدلس إلّا أنه صرَّح بالتحديث.

وأمّا ما رُوي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفيّ، قال: قدم وَفَدُ ثَقِيفٍ عَلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ: "أَهَدِيَّة أَمْ صَدَقَة؟" فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَي بِهَا وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَضَاءُ الْجَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجُهُ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ " قَالُوا: لا وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجُهُ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ " قَالُوا: لا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَقَعَد مَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُونَهُ حَتَّى صَلّى الظّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ، ففيه رجل مجهول.

رواه النسائي (٣٧٥٨) عن هناد بن السري قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن أبي هانى، عن أبي حذيفة، عن عبد الله بن معن بن بشير، عن عبد الرحمن بن علقمة، فذكره. وأبو حذيفة غير منسوب شيخ ليحيى بن هانئ مجهول ". ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٠) ، والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٥١) ، والعقيلي في الضعفاء (٣/ في التاريخ الكبير (٥/ ٢٥١) ، والعقيلي في الضعفاء (٣/ في ترجمة عبد الملك بن محمد بن بشر، وقال: " ولا يعرف إلا به ".

o - إذا تحوّلت الصّدقةُ هديّـة جـازت للنـبيّ - صـلى اللـه عليـه

وسلم - ولآله

• عن أم عطية، قالت: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مِنْهَا بِشَيْءٍ، وسلم - بِشَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةً مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى عَائِشَةً قَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟". قَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟". قَلْ اللَّهَا وَلَا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتُ إِلَيْنَا مِن الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا، قَالَ: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".

مَتفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٤٦) ، ومسلم في الزكاة (١٤٤٦) ، ومسلم في الزكاة (١٤٤٦) ، ومسلم في الزكاة (١٠٧٦) كلاهما من طريق خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أمّ عطية، فذكرته. واللفظ لمسلم.

• عَنْ عَائِشَة، قِالَتَ كَانَ فِي بَرِيَرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ، فَكَانَتْ إِحْـدَي السُّنَنِ الثَّلَاثِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "الْـوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَـق". وَدَخَـلَ

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمُ؟" . فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولُ الله عليه وسلم "أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمُ؟ وَأَنْتَ لا رَسُولُ الله الله عليه وسلم "هُ وَ الله وَا الله وَ الله وَ

عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ". متفق عليه: رواه مالك في الطّلاق (٢٩) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت (فذكرته).

ورواه البخاري في الطلاق (٥٢٧٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٧٥: ١٧٣) كلاهما من طريق مالك، به، نحوه، غير أن مسلما اختصره على الهدية، وأحال اللفظ الذي ذكره من وجه آخر

• عن عائشة، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِبْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيها أَنْ يَشْتَرطُوا وَلاءَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم "اشْتَربِهَا عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "اشْتَربِهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه في فَلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: "هُوَ وَسلم - بِلَحْم فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: "هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَّا هَدِيَّةُ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٩٣) ، ومسلم في الزكاة (١٤٩٣) ، ومسلم في الزكاة (١٠٧٥) ، ومسلم عن الزكاة (١٠٧٥) كلاهما من طريق شعبة، عن الأسود، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم مختصر، وفيه تعيين اللّحم بأنه لحم بقر.

• عن أنس بن مالك قال: أهدتْ بريرةُ إلى النبي - صلى الله عن أنس بن مالك قال: أهدتْ الله على على الله وسلم - لحمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدَنَّةٌ".

مُتفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الزكـاة (١٤٩٥) ، ومسـلم في الزكاة (١٠٧٤) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس، فذكر الحديث.

• عن جويرية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللهِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟". قَالَتْ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطِيَتْهُ مَـوْلاتِي مِن الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: "قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغتْ مَحِلَّهَا".

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٠٧٣) من طرق، عن الليث، عن ابن شهاب، ، أنّ عبيد بن السباق، قال: إنّ جويرية زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرته ... فذكرت الحديث. قوله: "بلغت محِلّها" قال النووي: هو بكسر الحاء، أي زال

قوله: "بلغت مجِلها" قـال النـووي: هـو بكسـر الحـاء، اي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا.

٦- باب كراهية الصّدقة على موالي رسـول اللـه - *صـلى اللـه* 

عليه وسلم -

• عن أبي رافع، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا على الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُوم فَقَالَ لأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ على الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُوم فَقَالَ لأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيب مِنْهَا. قَال: حَتَّي آتِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلُهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّا لا تَحَلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ".

صحيح: رواه أبو داود (١٦٥٠) ، والترمــذيّ (٦٥٧) ، والنســائيّ (٢٦١٣) كلّهم من طـــرق عن شــعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع، فذكره.

قال الترمذي: "هـذا حـديث حسـن صحيح، وأبـو رافع مـولى النبيّ - صلى الله عليه وسـلم - اسـمه أسـلم، وابن أبي رافع هو عبيدالله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي اللـه عنه انتهى.

والحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكنديّ من رجال الجماعة وصحّحه ابن خزيمة (٢٣٤٤) ، وابن حبان (٣٢٩٣) ، والحاكم (١/ ٤٠٤) .

ورواه الإمام أحمـد (٢٣٨٧٢) ، والـبيهقي (٧/ ٣٢) كلُّهم من هـذا الوجه. قلت: وهذا الرجل الذي بعثه النبيّ - صلى الله عليه وسلم عبد ساعيًا هو الأرقم بن أبي الأرقم القرشيّ -وكان اسمه عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم-، وأنه أسلم وكان سابع سبعة، وكانت داره على الصّفا، وهي الـدّار الـتي كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يجلس فيها مع أصحابه في أوّل الأمر.

وأما ما رواه أبو يعلى (٣/ ١٦٢) ، والطبراني (١١/ ٣٧٩) ، والطبراني (١١/ ٣٧٩) ، والبيهقي (٧/ ٣٢) كلّهم من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن ابن عباس، قال: استعمل أرقم الزهريّ على الصدقات، فاستبع أبا رافع، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال (فذكر الحديث) .

فقال البيهقي: "رواية شعبة عن الحكم أولي من رواية ابن أبي ليلي، هذا كان سيء الحفظ كثير الوهم".

واسم والده عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف، ولكن الذي بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - على السعاية هو الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميّ؛ لأنّ رواية شعبة كما قال البيهقيّ أصح من رواية ابن أبي ليلى، وكذا أكّده أيضًا الحافظ في الإصابة في ترجمة الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميّ.

• عن مَيْمُون أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: "يَا مَيْمُونُ أَوْ يَا مِهْوِإَنُ! إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَن الصَّدَقَةِ وَإِنَّ لَهُ: "يَا مَنْمُونُ أَوْ يَا مِهْوِإَنُ! إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَن الصَّدَقَةِ وَإِنَّ مَوَالِينَا مَنْ أَنْفُسِنَا وَلا نَأْكُلُ الصَّدقَة".

حسن: روّاه الإمام أحمد (١٦٣٩٩) عن عبد الرزاق، وهو في مصنفه (٦٩٤٢) وعنه الطبراني أيضًا في الكبير ٢٠/ (٨٣٦) عن سفيان، عن عطاء بن السائب، قال: حدّثتني أمّ كلثوم ابنة علي، قال: أتيتها بصدقة كان أمر بها، قالت: احذر شبابنا، فإن ميمونا أو مهران، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، لم يرو عنها غير عطاء بن السائب، وأما عطاء بن السائب فهو مختلط، ولكن روى عنه سفيان -وهو الثوري- قبل الاختلاط وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٨٩) ، وعسزاه أحمد والطبراني وقال: "أم كلثوم لم أر من روى عنها غير عطاء بن السائب، وفيه كلام".

قلت: أمّ كُلْثوم بنت علي بن أبي طالب هي الصغرى، ولعلي بن أبي طالب بنت أخرى يقال لها أمّ كلثوم وهي الكبرى، أمها فاطمة بنت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وتزوّجها عمر فولدت له، والصغرى عمّرت وسمع منها عطاء بن السائب، وأمها أمّ ولد، ذكرها ابن سعد. كذا في "التعجيل" . فكأنها كانت معروفة عندهم إلّا أنّها لم تشتهر في رواية الحديث.

قال بظاهر هذا الحديث من لم يُبح لموالي بني هاشم الزكاة المفروضة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزكاة تجوز لهم؛ لأنه لا حيظ لهم في سهم ذوي القربي، وإنما نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أبا رافع تنزيها له.

وقوله: "مولي القوم من أنفسهم" في الاقتداء بهم، والأخذ بسيرتهم في الاجتناب عما يجتنبون عنه، ويشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يكفيه المؤونة، إذ كان أبو رافع يتصرف له في الحاجة والخدمة، فقال له هذا المعنى: إذا كنت تستغني بما أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس، فإنك مولانا ومنا ".

انظَر" أَشرح السُّنة" (٦/ ١٠٣) .

• \* \*

جموع أبواب ما جاء في صدقة الفطر

۱ - باب فرض صدقة الفطر على الحُرّ والعبد، والذّكر والأنثى، والصّغير والكبير

• عن عبد الله بن عمير، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِن الْمُسْلِمِينَ.

متفق عليه: رواه مَالك ًفي الزكاة (٥٢) عن نافع، عن عبد الله

بن عمر، فذكره،

ورُواه الْبخـاريِّ في الزكـاة (١٥٠٤) ، ومسـلم في الزكـاة ( ٩٨٤) كلاهما من طريق مالك، به.

قوله: "من المسلمين" قال بعض أهل العلم قديما أن مالكا تفرد بهذه الزيادة دون أصحاب نافع.

قلت: بل تابعه ثقتان أحدهما: عمر بن نافع، عن أبيه نافع، وحديثه عند البخاري في صحيحه (١٥٠٣) .

والثاني: الضحاك بن عثمان، عن نافع، وحديثه عند مسلم ( 3AP: T1) .

أخذ بظاهر الحديث مالك، والشافعي، وأحمد فقالوا: إذا كان لرجل عبيدٌ غير مسلمين لم يؤدِ عنهم صدقة الفطر.

وقال الثوريّ وابن المبارك وإسحاق: يؤدي عنهم صدقة الفطر وإن كانوا غير مسلمين. ذكره الترمذي عقب رواية هذا الحديث (٦٧٦) .

• عن ابن عمر، قِال: فَرَضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسيلم -صَدَقَةَ الْفِطْـرِ -أَوْ قَـالَ رَمَضَـانَ- عَلَى الـذَّكَرِ وَالْأُثْثَى وَالْحُـرِّ وَالْأُثْثَى وَالْحُـرِّ وَالْأُثْثَى وَالْحُـرِّ وَالْأُثْثَى وَالْحُـرِّ وَالْأُثْثَى وَالْحُـرِّ وَالْمُمْلُوكِ صَاعًا مِنْ شَـعِيرٍ فَعَـدَلَ النَّاسُ بِـهِ نَصْفَ صَاعًا مِنْ شَـعِيرٍ فَعَـدَلَ النَّاسُ بِـهِ نَصْفَ صَاعً مِنْ بُـرِّ فَكَـانَ ابْنُ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي اللَّهْرَ فَأَغْوِّزَ أَهْلُ الَّمَدِينَةِ مِنِ التَّهْرِ فَأَغْطَيِ شَعِيرًا، فَكَـانَ ابْنُ عُمِرَ يُعْطِي عَن الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّلَى إِنْ يِكَانَ لَيُعْجِّلِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ مَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُغْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنٍ.

متفق عليه: رواهَ البَخَارِيِّ فَي الزكِاة (١٥١١) ، ومسلم في الزكاةُ (٩٨٤: ١٤) كلاهما من طريـق أيـوب، عن نـافع، عن ابنَ عمر، فذكره.

وعنده من رواية الليث عن نافع، به مختصر أيضًا، وفيـه: قـال ابن عمر: فجعل النّاس عِدْلَه

مُدَّيْن مِن حنطة.

عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَةُ الْفِطْر".

صــحیح: رواه مســلم (۹۸۲/ ۱۰) من طــرَق عن ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عراك ابن مالك، قـال: سـمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول اللـه، - صـلى اللـه عليـه وسـلم - فذكر الحديث.

انظر المزيد من التخريج في جموع الأبواب في زكاة الأنعام. وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا في فجاج مكّة: "ألا إنّ صدقة الفطر واجبة على كلّ مسلم، ذكر أو أنثي، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام" فهوضعيف.

رواه الترمذي (٦٧٤) عن عقبة بن مكرم، حدثنا سالم بن نـوح، عن ابن جـريج، عن عمـرو بن شـعيب، عن أبيـه، عن جـدّه، فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج، وقال: عن العباس عن ميناء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر بعض هذا الحديث، حدّثنا جارود، حدثنا عمر ابن هارون، هذا الحديث".

قلت: عمر بن هارون متروك، وسالم بن نوح مختلف فيه، فضعّفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم، وهو من رجال مسلم. والعبـاس بن مينـاء إن كـان هـو ابن عبـد الـرحمن بن مينـاء الأشجعيّ فهوٍ من طبقة صغِار التابعين.

وكذلك لا يصُحُّ ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "لا يـزال صـيام العبـد معلقًا بين السـماء والأرض حـتى تـؤدى زكـاة

الفطر" .

رواه ابن الجـوزي في "العلـل المتناهيـة" (٨٢٣) من طريـق الخطيب البغداديّ -وهـو في تاريخـه (٩/ ١٢١) - عن محمـد بن طلحة النعالي، حدّثنا أبو صـالح سـهل بن إسـماعيل بن سـهل الجوهريّ الطرسوسي، حدّثنا أبـو العبـاس محمـد بن الحسـن بن قتيبة العسقلاني، حدّثنا محمد بن أبي السـريّ العسـقلاني، حـدّثنا بقيـة، حـدثني عبـد الـرحمن بن عثمـان، عن أنس بن مالك، فذكره.

قال ابن الجوزيّ: "فيه عبد الـرحمن بن عثمـان، قـال أحمـد: طـرح النـاسُ حديثـه، وقـال ابن حبـان: لا يجـوز الاحتجـاج

یه" انتهی.

وأزيد هنا ما قاله ابن حبان في المجروحين (٥٩٩): "هو أبو بحر البكراوي من أهل البصرة، يروي عن شعبة مات سنة خمس وتسعين ومائة، منكر الحديث، ممن يروي المقلوبات عن الأثبات، ويأتي عن الثقات ما لا يشبه أحاديثهم".

إذا كان البكراوي هذا توفي سنة (١٩٥ هـ) ، وتوفي أنس سنة (١٩٥ هـ) ، وتوفي أنس سنة (٩٢ هـ) أو ٩٣ هـ) فلا يمكن لقاؤه لتأخر وفاته، فيكون في الإسناد سقط أيضًا، فهو إما منقطع، وإما ضعيف من أجل عبد الرحمن بن

عثمان هذا، وإن كان غير الذي سبق ذكره فهو مجهول. وكذلك لا يصح مـا رُوي عن جريـر مرفوعًـا، بلفـظ: "إنّ شـهر رمضـان معلّــق بين الســماء والأرض، لا يرفــع إلا بزكــاة الفطر" . رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٨٢٤) وقال فيه: "محمد بن عبيد مجهول" .

وزّاد الحافظُ فَي "اللسان" (٥/ ٢٧٦) فقال: "لا يتابع عليها" . ٢ - باب أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الزّكاة

• عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الرّكاة، فلما نزلت الرّكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.

صحیح: رواه النسائي (۲۵۰۹) ، وابن ماجه (۱۸۲۸) کلاهما من حدیث وکیع، عن سفیان، عن سلمة بن کهیل، عن القاسم بن مُخیمرة، عن أبي عمار، عن قیس بن سعد، فذکره.

وصــحّحه ابن خزيمــة (٢٣٩٤) ومن هــذا الوجــه رواه الإمــام أحمد (١٥٤٧٧) ولكنه اكتفى فيه بذكر صوم عاشــوراء قبـل أن ينزل رمضان، ولم يذكر فيه صدقة الفطر.

وإسناده صحيح وأبو عمار اسمه عَريب بن حُميد الـدُّهني روى له النسائي وإبن ماجه، قال الحافظ في التقريب: "ِثقة" .

ورواه الإمام أحمد (٢٣٨٤٠) عن يزيد بن هارون، أنبأنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار، قال: سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة، فلم نُنه عنها، ولم نؤمر بها ونحن نفعله".

وسألته عن صوم عاشوراء، فقال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل رمضان، ثم نزل رمضان، فلم نؤمر به ولم ننه عنه، فنحن نفعله" .

ورواه النسائي (٢٥٠٨) من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال: "كنا نصوم عاشوراء، ونودي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان، ونزلت الزكاة لم نؤمر به، ولم ننه عنه، وكنا نفعله".

وقال: سلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل ". انتهى.

قلت: والإسنادان صحيحان، وعمرو بن شرحبيل هو الهمـداني أبو ميسرة -كما قال النسائي- وهو ثقة من رجال الشيخين.

فقول الحافظ في" الفتح "(٣/ ٣٦٨) بأنّ في إسناده راويًا مجهولًا فلعله ذهب إلى أن عمرو بن شرحبيل هو ابن سعيد بن عبادة الأنصاريّ، وهو" مقبول" عنده.

وقد ذهب بعضهم إلى القول بنسخ زكاة الفطر، ولا دليـل لهم في ذلك، والذي عليه جمهور

أهل العلم أن زكاة الفطـر واجبـة، كمـا دلّت عليـه الأحـاديث السابقة.

ولـذلك قـال الـبيهقي (٤/ ١٥٩): "وهـذا لا يـدل على سـقوط فرضها، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر. وقد أجمع أهـل العلم على وجـوب زكـاة الفطـر، وإن اختلفـوا في تسـميتها فرضًا، فلا يجوز تركها".

قلت: وهو يشير بذلك إلى ما قال به الحنفية يأن صدقة الفطر واجبة، ليست بفريضة، والواجب عندهم أحطّ رتبة من الفريضة.

قال الحافظ ابن حجر بعد أن تكلّم على الإسناد بأن فيه راويا مجهـولًا: "وعلى تقـدير الصـحة فلا دليـل فيـه على النسـخ الاحتمال الإكتفاء بالأمر الأوّل".

ثم اختلف أهل العلم في شرط ملك النصاب فذهب الجمهـور إلى أنه لا يشـترط فيـه النصـاب، بـل هي واجبـة على الفقـير والغني.

وَذهبُ الحنفية إلا أنه لا تجب إلا على من يملك نصابًا، لأنّ من حلّت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر.

٣ - باب زكاة الفطر صاع من طعام البلد

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كُنَّا نُخْـرِجُ زَكَـاةَ الْفِطْـرِ صَـاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَـاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَـاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَـاعًا مِنْ تَمْـرِ أَوْ صَـاعًا مِنْ أَوْ صَـاعًا مِنْ أَوْ صَـاعًا مِنْ أَوْ صَـاعًا مِنْ رَبِيبٍ وَذَلِـكً بِصَـاعِ النَّبِيِّ - صـلَى الله عليه وسلم -

متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (٥٣) عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامريّ، أنّـه سـمع أبا سعيد الخدريّ، فذكر الحديث.

ورواه البخاريَّ في الزكّاة (١٥٠٦) عن عبد الله بن يوسـف، ومسـلم في الزكـاة (٩٨٥) عن يحـيي أبن يحـيى، كلاهمـا عن مالك.

قوله: "وذلك بصاع النبيّ - *صلى الله عليه وسلم -،* لم يرد

في الصِحيحين.

صحيح: رَواه مسلم في الزكاة (٩٨٥) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود (يعني ابن قيس) ،

عن عيــاض بن عبــد اللــه، عن أبي ســعيد الخــدريّ، قإل (فذكره) ، ورواه مالك مختصرًا كما سبقـ

وأمّــا مــا رواه حامــد بن يحــيى، عن سَـفيان، وزاد في الحديث: "أو صاعًا من دقيق" قال حامد: فأنكروا عليه فتركهـ سفيان.

رواه أبو داود (١٦١٨) عن حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان (هو ابن عيينة) ، عن ابن عجلان، سمع عياضًا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول (فذكر الحديث) ، قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.

ورواه النسائيّ (٢٥١٤) عن محمد بن منصور، قال: حدّثنا سفيان، بإسناده، وفيه: "أو صاعًا من سلت" ثم شكّ سفيان، فقال: "دقيق أو سلت" .

صور. والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هـو نـوع من الحنطة.

فقول سفيان: "أو صاعًا من دقيق" شاذ.

• عن ابن عمر، قال: لم تكن الصدقة على عهـد رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - إلّا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة.

صحيح: رواه ابن خزيمة (٢٤٠٦) عن محمد بن سفيان بن أبي الزناد الأبلي، حـدّثنا عبد الله بن موسي، أخبرنا فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وإسناده صحيح.

وفي رواية، قال ابن عمر: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُخرج زكاة الفطر بالصّاع من التمر، والصّاع من الشعير. قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة. رواه ابن خزيمة (٢٤٠٥).

وفيه فضيل بن سليمان النميري، قال فيه ابن معين: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوى.

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس، قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك، من أدى سلتا قبل منه، وأحسبه قال: ومن أدّى دقيقًا قبل منه، ومن أدّى سويقًا قبل منه، رواه ابن خزيمة (٢٤١٥) عن نصر بن علي،

حدّثنا عبـد الأعلى، حـدّثنا هشـام، عن محمـد بن سـيرين، عن ابن عباس، فذكره.

قـال ابن أبي حـاتم في "عللـه" (٦٢٧) سـألت أبي عن حـديث رواه نصر بن علي؟ قال أبي: "هذا حديث منكر" .

قُلُت: لعـلٌ النكـارَة فيـه ذكـر الـدقيق والسـويق، وإلا فرجـال الإسناد كلّهم ثقات.

وقد روي عنه موقوفا بلفظ: صدقة الفطر صاع من طعام. رواه البيهقي (٤/ ١٦٧) وقال: هذا هو الصحيح موقوف.

وأُمَّا ما رُويَ عن عمار بن سعد مؤذَّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بصدقة الفطر

صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من سُـلْتٍ "فهـو مرسل.

رواه ابن ماجه (۱۸۳۰) عن هشام بن عمـار، قـال: حـدثنا عبـد الـرحمن بن سـعد بن عمـار المـؤذن، قـال: حـدثنا عمـر بن حفص، عن عمار بن سعد، فذكره.

وعبد الـرحمن بن سـعد بن عمـار بن سـعد القـرظ المـؤذن المدني" ضعيف ".

وعمــار بن سـعد تــابعي لم يـدرك النـبيّ - صــلى اللــه عليــه وسلم -. وعلّله البوصيريّ بهاتين العلّتين.

وأما ما وقع في بعض النسخ المطبوعة بزيادة" عن أبيه "فهو خطأ شنيع فتنبه.

<sup>3</sup>- باب ما رُوي في نصف صاع من قمح رُوي عن عبد الله- ابن أبي رُوي عن عبد الله بن ثعلبة -أو ثعلبة بن عبد الله- ابن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " صاع من بر، أو قمح على كلّ اثنين صغير أو كبير، حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى ".

رواه أبو داود (١٦١٩) عن مسدد وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري -قال مسدد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه.

وقال سليمان بن داود: عن عبد الله بن ثعلبة -أو ثعلبة بن

عبد الله بن أبي صعير-، عن أبيه، فذكره.

ورواه الإمام أحمد (٢٣٦٦٤) عن عفان، قال: سألت حماد بن زيد عن صدقة الفطر؟ فحدثني عن نعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أدُّوا صاعًا من قمح، أو صاعًا من ير -وشك حماد- عن كل اثنين "فذكره.

من بر -وشك حماد- عن كل اثنين "فَذكره. وفيه النعمان بن راشد ضعيف، ضعّفه أكـثر أهـل العلم، ولكن قال ابن عدي: احتمله الناس، وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت: إنه لم ينفرد به، بل تابعه بكر بن وائل بن داود، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد. انتهى.

ف اختلف في اللف ظ، فإن لم يذكر فيه:" أو قمح عن كل النين "كما أنه لم يذكر" الفقير "في حديثه.

رواه ابن خزیمــة في صـحیحه (۲٤۱۰) عن محمــد بن یحــیی، حدثنا موسـی بن إسـماعیل المنقـري، حـدثنا همـام، عن بکـر الکوفي -وهو ابن وائل بن داود- فذکره.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو داود (١٦٢٠) كما رواه أيضًا من وجه آخر عن علي بن الحسن الدرابجردي، حدّثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا همام بإسناده. قال أبو داود: وزاد علي (يعني الدراجردي) في حديثه:" أو صاع من بر أو قمح بين اثنين" ثم اتفقا عن الصغير والكبير، والحر

والعبد.

وهـذا إسـناد حسـن، ولكن اختلـف الـرواة على الزهـريّ كمـا ذُكـره أبـو داود، فمنهم من أرسـله، ومنهم من وصـله مـع اختلاف في اسم شيخ الزهري -ثعلبة بن عبد اللـه- فمنهم من قلُّب، فقال: عبد الله بن ثعلبة، وهذا كله يـدل على أن الـرواة عن الزهــري لم يضـبطوا لفــظ الحــديث كمــا لم يضـبطوا اسناده.

ولذا قال الدارقطني في "علله" : "هذا حديث اختلف في إِسناده ومتنه" ثُم ذكر تفصيل ذلك. انظر: "نصبِ الراية" (٢/ ٤٠٧) .

وكذلك قال أيضًا ابن دقيق العيد في "الإمام" : وقد سأل مُهنا الإمامَ أحمد عن حديث ثعلبة بن أبي صعير في صـدقة الفطـر نصف صاع من بُرِّ، فقال: ليس بصحيحٍ، إنما هو مرسل يرويــه معمر وابن جـريج عن الزهـريّ مرسـلًا. قـال مهنـا: قلت: من قبل منْ هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد وليس بالقوي في الحديث، وضعّف حديث ابن أبي صعير. قال: وسالته عن ابن أبي صـعير أهـو معـروف؟ فقـال: ومن يعـرف ابن أبي صعير؟ ليس هو معروف.

وذكـر أحمـد وابن المـديني ابن أبي صـعير فضـعّفاه جميعًـا. انظر: نصب الراية، وقد أطال في تضعيف هذا الحديث.

وقال البيهقي رحمه الله "وقد وردت أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك قد بينت علَّة كلُّ واحـد منهـا في الخلافيات. وروينا في حديث أبي سعيد الخدريّ، وفي الحديثُ الثابت عن ابن عمر أن تعديل مدين من بـر وهـو نصـف صـاع بصاع من شعير وقع بعد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -وبالله التوفيق". .

وقـال ابن المنـذر: "لا نعلم في القمـع خـبرًا ثابيًا عن النـبيّ - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت، إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن

الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمـة فغـير جـائز أن يعـدل عن قـولهم إلا إلى قـول

مثلهم".

ثم أسند عن عِثمان، وعلي، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنّهم رأوا أنّ في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. انتهى.

قَالَ الحافَظُ في "الفتحُ" (٣/ ٣٧٤) : "بعد هذا النقل من ابن المنذر:" وهذا مصير منه إلى اختبار مِا ذهب إليه الحنفية. وقال: لكن حديث أبي سعيد دال على أنهِ لم يوافق على ذلك وكـذلك ابن عمـر، فلا إجمـاع في المسـألة خلافًـا للطحـاويّ"

قلت: وللحديث شواهد كلّها ضعيفة وأشهرها ما رواه الحسن قال: خطب ابن عباس في أخـر رمضـان على منـبر البصـرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا. فقـال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ فقوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنّهم لا يعلمون. فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -هذه

الصدقة صِاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذِكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم عليٌّ *رضّي الله عنّه* رأى رُخْص السِّعر، قَـالَ: قـد أوسع اللـه عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كلَّ شيء "

قال جميد: وكان الحسن يري صدقة رمضان على من صام. رواه أبـو داود (١٦٢٢) ، والنسـائي (٢٥١٠) كلاهمـا من حـيديث حميد، عن الحسن، قال: خطب ابن عباس، فـذكره. واللَّفـظ لأبي داود. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (٣٢٩١). ولم يذكرا لفظ على بن أبي طالب في آخر الحديث.

وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع؛ لأنّ الحسن وهـو البصـريّ الإمام لم يسمع من ابن عباس كما جزم بـذلك كثـير من أهـل العلم.

والصّحيح الثابت عن ابن عباس ما رواه ابن سيرين عنه:" صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير، أو

صاعًا من سلت".

وما رواه أبو رجاء قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم -يعني منبر البصرة- يقول: صدقة الفطر صاع من طعام. قال النسائيّ: هذا أثبت الثلاثة.

٥ - إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى

عن أبن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٥٠٩)، ومسلم في الزكاة (٩٨٦) كلاهما من طريق موسى بن عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر، فذكره.

• عن أبن عمر، قال: فرض النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر، وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. صحيح: رواه البخاري في الزكاة (١٥١١) عن أبي النعمان،

حـدّثنا حمـاًد بن زيـد، حـدّثنا أيـوب، عن نـافع، عن ابن عمـر، فذكره.

٦ - باب زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرّيفث

عن عبد الله بن عباس، قال: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْ رِ طُهْ رَة لِلصَّائِم مِن اللَّهْ وِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةً مَقْبُولَـةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقَاتِ.

حُسَن: رواه أبو داود (٩ُ٠٩٠) ، وابن ماجه (١٨٢٧) كلاهما من حديث مروان بن محمد، قال: حـدّثنا أبو يزيد الخولانيّ، عن سيار بن عبد الرحمن الصّدفيّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وصحّحه الحاكم (١/ ٤٠٩) وقال: على شرط البخاريّ. قلت: هـذا وهمٌ منـه فإنـه ليس على شـرط البخـاريّ غـير أن إسناده حسن فإن أبا يزيـد الخـولانيّ وهـو المصـري، وشـيخه سيار بن عبد الرحمن لم يرويا لهما غـير أبي داود وابن ماجـه، وهما صدوقان.

• \* \*

١٥ - كتاب الصيام

جموع ما جاء في وجوب الصيام وفضله وأحكامه

١ - باب وجوب صوم شهر رمضان
 قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُـونَ } [سـورة البقـرة:

وقِال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُلِدًى لِلِّبَّاسِ وَبَيِّنَـاتٍ مِنَ الْهُـدَى وَالْفُرْقَـانِ فَمَنْ شَـهدَ مِنْكُمُ الشَّـهْرَ فَليَصُمُّهُ } [سورة البقرة: ١٨٥] .

• عن ابن عمـر قـال: قـال رسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسلم "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ مُحمِّدًا رسُول الله، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزِّكاة، والحجِّ، وصوم

متفــق عليــه: رواه البخــاريّ في الإيمــان (٨) ، ومســلم في الإيمـان (١٦/ ٢٢) كلاهمـا من حـديث حنظلـة بن أبي سـفيان قال: سمعت عكرمة بن خالد، عن ابن عمـر، فـذكر الحـديث، واللّفظ للبخاريّ.

• عن أبي هريرة، أنّ أعرابيًّا جاء إلي رسول الله *صلى الله* عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلّني على عمل إذا عملتُه دخلتُ الجنَّة، قال: "تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصَّـلاة المكتوبة، وتؤدّى الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان". قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا أبـدًا، ولا أنقص منـه.

فلمّا ولّى قال النّبيُّ *صلى الله عليه وسلم* "من سرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٣٩٧)، ومسلم في الإيمان (١٤) كلاهما من طريق عفّان بن مسلم، حـدّثنا وُهيب، عن يحيي بن سعيد بن حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، فذكر الحديث. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ نحوه.

• عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد، ثائر الرأس يُسمع دَوي صوته، ولا يُفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام،

فقال رسول الله: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" قال رسول الله علي أله عليه وسلم "وصيام رمضان"، قال: هل عليَّ غيرُه؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" قال: وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال: هل علي غيرُها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع"، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله! لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أفلح إن صدق".

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (٩٤) عن عمه أبي سُهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله فـذكر الحـديث، ورواه البخـاري في الإيمـان (٤٦)، ومسـلم في الإيمـان (٨) كلاهما من طريـق مألـك، ومضـى هـذا الحـديث

بكامله في كتاب الإيمان.

• عن البراء قال: كأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى. وإن قيس بن صِرْمة الأنصاري كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتي امرأته فقال لها: عندك طعامٌ؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك،

وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك! فلما انتصف النهار غُشي عليه، فيذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧] ففرحوا بها فرحًا شديدًا، ونزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [سورة البقرة: ١٨٧]).

صحيح: رواه البخاري في الصوم (١٩١٥) عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، فذكره. و عن ابن عباس: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

• عن ابن عباس: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: ١٨٣] ، فكان النَّاس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة: حرم عليهم الطَّعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلَّي العشاء ولم يفطر. فأراد الله أن يجعل ذلك يُسرًا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: في {عَلِمَ الله أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَلَكُمْ} [البقرة: الله به الناس ورخص لهم ويسَّر.

۱۸۷] وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخّص لهم ويسَّر. حسن: رواه أبو داود (۲۳۱۳) عن أحمد بن محمد بن شـبَّويه، حدّثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي،

عن عكرمة، عن ابنٍ عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في علي بن الحسين بن واقـد غير أنه حسن الحديث.

ويزيد النحوي هو ابن أبي سعيد أبو الحسن.

٢- باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَـةٌ طَعَـامُ مِسْكِين}

• عن سلمة بن الأكوع، قال: لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى النَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَـةٌ طَعَـامُ مِسْـكِينٍ} [البقـرة: ١٨٤] كان من أراد أن يُفطر ويفتدي، حتّى نزلت الآيةُ التي بعدها، فنسختها.

وفي لفظ: كنّا في رمضان على عهد رسول الله - صلى الله على عهد رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - من شاء صام، ومن شاء أفطر فافتدي بطعام مسكين، حتى أنزلت هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥].

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٠٧)، ومسلم في الصيام (١١٤٥) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن يزيد مولي سلمة بن الأكوع، عن سلمة، فذكره. ولفظهما سواء، واللفظ الآخر لمسلم.

• عَن عَبد الله بن عَمر قرأ: {فِدْيَةٌ طَعَـامُ مِسْـكِينٍ} [البقـرة:

١٨٤] قال: هي منسوخة.

صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٤٩) عن عيّاش، حـدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فـذكره. وعيّاش هو ابن الوليد الرّقام البصريّ.

٣- بــآب مَن قــال: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَــهُ فِدْيَــةُ طَعَــامُ مِسْـكِينِ} هي في حــقِّ الكبـير والمرضع والحامـل وليسـت

بمنسوخة

. عن ابن عباس قرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليُطعما مكان كلِّ يوم مسكينًا،

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٠٥) عن إسحاق (هـو ابن راهويه) ، أخبرنا روح (هو ابن عُبادة) ، حدّثنا زكريـا بن إسـحاق، حدّثنا عمرو بن دينار، عن عطاء، سمع إبن عباس، فذكره.

• عن ابن عباس أنه قال: رُخّص للشّيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يُفطرا إن شاءا، ويطعما مكان كلِّ يوم مسكينًا، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه [البقرة: ١٨٥] وثبت للشيخ

الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا. صحيح: رواه أبو داود (٢٣١٨) عن ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة،

عن عروة (كذا والصواب عزرة) ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره مختصرًا.

ومن طريقه رواه البيهقِيّ (٤/ ٢٣٠) بتمامه.

وفي اختصار أبي داود أو من دونه شيء من الخلل في معنى الحديث؛ ولذا نقلت الحديث كاملًا من سنن البيهقيّ، وعزرة هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعيّ شيخ لقتادة.

فقه الحديث:

يفهم من هذه الآيات والأحاديث أنّ الناس على ثلاثة أقسام: ١- المريض والمسافر، فهما لا يصومان بل يفطران، ويقضيان بعدة أيام من أيام أخر.

٢- الصحيح المقيم. كان مخيرًا في البداية بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَـةٌ طَعَـامُ مِسْـكِينٍ ﴾ . وتقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية. ثم نُسـخ ذلـك بقولـه تعـالى: ﴿ فَمَنْ شَـهِدَ مِنْكُمُ الشَّـهْرَ

فَلِيَصُمْهُ} .

فأثبت الله الصّيام على المقيم الصحيح الذي يطيق الصّيام. ٣ - الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام. ففيه مذهبان:

الأول: أن يطعموا مكان كلّ يوم مسكينًا.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} فبقي حكمها في هؤلاء كما قال ابن عباس. وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وعليه أكثر العلماء كما قال ابن كثيرـ

وهـو اختيـار البخـَاري قـال: "وأمـا الشـيخ الكبـير إذا لم يطـق الصيام، فقد أطعم أنس بعد ما كَبِـر عامًـا أو عـامين كـلّ يـوم مسكينًا خبرًا ولحمًا وأفطر" "الفتح" (٨/ ١٧٩) .

المـذهب الثـاني: لا يجب عليهم إطعـام لضـعفهم عن الصـوم فهم كالصبي الذي لا يجب عليه الفدية؛ لأنّ الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. وبه قال مالك وهو القولِ الآخر للشافعي.

واختُلف في الحامل والمرضع ومن أفطـر لكـبر ثم قـوي على الصوم على مذاهب:

- ١- قيل: هم يلحقون بالمذهب الثاني؛ لأنهم لما لم يكونوا
   قادرين على الصوم عند إيجابه فلا يجب عليهم الفدية ولا
   القضاء.
  - ۲ وقال أحمد والشافعي: يطعمون ويقضون.
    - ٣ وقال الكوفيون: يقضون ولا يطعمون.
      - ٤ وقال غيرهم: يطعمون ولا يقضون.

وهذا الذي يذهب إليه ابن عباس كما رواه عنه ابن جرير الطـبري (٣/ ١٧١) وغـيره أنـه قـال لأمّ ولـد لـه حُبلي أو مرضع: "أنتِ بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليكِ الفداء ولا صـومَ عليك".

وفي روايـة عنـد الـدارقطني: "أنت من الـذين لا يطيقـون الصيام، عليك الجـزاء وليس عليـك القضـاء" . وقـال: إسـناده

صحيح.

فهذه أربعة أقوال في هذه المسألة، وأدلة كل واحد منها مبسوطة في كتب الفقه. انظر للمزيد "المنة الكبري" (٣/ ٣٣٦) .

وفي فتاوى اللجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصُّه: "من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير

والمرأة العجوز أو شقَّ عليه الصوم مشقة شديدة رُخَّص له في الفطر، ووجب عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بُرِّ، أو تَمر، أو أرز، أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: {لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وقوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} . قال ابن عباس رضي الله عنهما " نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينًا "اهـ،

والمريض الذي يعجز عن الصّوم أو يشق عليه مشـقة شـديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبـير الـذي لا يقـوي على

الصوم.

ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر.

<mark>٤ -</mark> باب ما رُويَ من الترهيب من الإفطار في رمضان من غـير

رخصة

رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا:" من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة لم يقض عنه وإن صام الدّهر كلّه ". رواه أبو داود (٢٣٩٦) ، والترمذي (٧٢٩) ، وابن ماجه (١٦٧٢) ، وأحمد (٩٠١٤) ، وابن خزيمة (١٩٨٧) كلّهم من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، عن أبي المطوس، عن أبيه عن أبي هريرة، فذكره، إلّا أن البعض لم يذكر عمارة بن عمير بين حبيب وأبي المطوس.

قال الترمذي:" حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث ". وقال البخاريّ في" التاريخ الكبير ":" لا أدري سـمع أبـوه من أبي هريرة أم لا؟ ".

وقال ابن خزيمة: باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدًا من غير رخصة إن صحَّ الخبر، فإني لا أعرف أبا المطوس غير أنّ حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس.

وأبو المطوس، ويقال ابن المطوس. قال ابن حبان: "لا يجـوز الاحتجاج بما انفرد من الروايات" .

قلت: وهذه منها.

قال الحافظ ابن حجر: "اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافًا كثيرًا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة". الفتح (٤/ ١٦١).

وللحديث أسانيد أخرى ولا يصح منها شيء، وقد رُوي موقوفًا على أبي هريرة أيضًا.

٥ - باب فضل شهر رمضان

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعليه وعليه والله عليه والله الله والله والل

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٨٩٩) ، ومسلم في الصيام (١٨٩٩) ، ومسلم في الصيام (١٨٩٩) ، ومسلم في الصيام (١٠٧٩) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري، أخبرني ابن أبي أنس مولى التّيميين، أنّ أباه حدّثه أنه سمع أبا هريرة يقول (فذكره) .

وابن أبي أنس هو نافع بن مالك بن أبي عامر.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان صُفّدت الشياطين مردة الجنّ، وغُلّقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وينادي منادٍ: يا باغي الخير

أُقبل، ويا باغي الشّر أقْصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كـلّ لىلة" .

حسن: رواه الترمذيّ (٦٨٢) ، وابن ماجه (١٦٤٢) ، وصحّحه ابن خزيمــة (١٨٨٣) ، وابن حبـان (٣٤٣٥) ، والحــاكم (١/٤٢) كلّهم من حديث محمد بن العلاء بن كريب، حدّثنا أبو بكر بن عيـاش، عن الأعمش، عن أبي صـالح، عن أبي هريــرة،

فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي بكر بن عياش، غير أنه حسن الحديث؛ فإنه ضعِّف من قبل حفظه، كما أن ابن نمير ضعّفه في الأعمش، ولعلَّه لذلك قال الترمذي: "حديث غريب، لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي مريرة، إلَّا من حديث أبي بكر".

قـال: وسـألت محمـد بن إسـماعيل عن هـذا الحـديث فقـال: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحـوص، عن الأعمش، عن مجاهد قوله.

قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن

عياش "انتهى.

هـذا رأي البخـاريّ، وخالفـه أصـحاب الصـحاح فـأخرجوه في كتبهم. قال الحاكم:"صحيح على

شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ".

وأشار الحافظ ابن حجر في" الفتح "(٤/ ١١٤) إلى روايـة ابن خزيمة وغيره ولم يعلق عليه بشيء، فالظاهر أنـه يـذهب إلى

تحسينه.

ويقويه ما رواه أبو قلابة، عن أبي هريرة، قال: لما حضر رمضان، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تُفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغلّ فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد حُرم". رواه النســائيّ (٢١٠٦) ، وعبــد الــرزاق (٨٣٨٣) ، وأحمــد ( ١٤٨٨) كلّهم من حديث أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عنه. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيـد الجـرمي لم يسـمع من أبي هريرة، ذكره العلائي وقال: الظاهر في ذلك كلّه الإرسال.

• عن أبي هريرة أو أبي سعيد -هو شكّ يعني الأعمش-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن لله عتقاء في كلّ

يوم وليلة ، لكل عبد منهم دعوة مستجابة " ـ

صحيح: رواه الإمام أحمد (٧٤٥٠) عن أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريسرة أو أبي سيعيد، فذكره.

والشك في الصحابي لا يضر. وهذا المطلق جـاء مقيـدًا بشـهر رمضـان كمـا رواه أبــو بكــر بن عيــاش، عن الأعمش، كمــا ·

مضی.

• عن أبي أمامــة البـاهلي، عن النــبيّ صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "إنّ الله عند كلّ فطر عتقاء" .

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٢٢٠٢) ، والطبراني في الكبير (٨/ ٣٤٠) ، واللبيهقي في الكبير (٨/ ٣٤٠) ، واللبيهقي في شعب الإيمان (٣٦٠٥) كلّهم من حديث عبد الله بن نمير، حدّثنا الأعمش، عن حسين الخراسانيّ، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي غالب صاحب أبي أمامة وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في الشواهد، وقد وثقه الإدارقطني وغيره، وضعّفه الآخرون.

وأورده المُنذَري في الترغيب والترهيب (١٥١٦) وقال: إسـناده لا بأس به.

• عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّ لله عند كلّ فطر عتقاء وذلك في كلّ ليلة" .

حسن: رواه ابن ماجه (١٦٤٣) عن أبي كريب، قال: حـدثنا أبـو بكــر بن عيــاش، عن الأعمش، عن أبي ســفيان، عن جــابر، فذكره. وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي بكر بن عياش غير أنـه حسن الحديث.

• عن أنس بن مالك، قال: دخل رمضان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّ هذا الشهر قد حضر كم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرمها فقد حرم الخير كلُّه، ولا يُحـرم خيرها إلا محروم".

حسّن: رواه أبن ماجه (١٦٤٤) عن أبي بدر عباد بن الوليد، حدثنا محمد بن بلال، قال: حدثنا عمران القطان، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمران وهو ابن دَاوَر -بفتح الُّواو وبعدها راء- أبرو العوام القطان البصري، مختلف فيه فضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي، ومشاه الآخرون. فقـال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال البخاري والترمذي: صدوق. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثيه، وذكره ابن حبان في الثقات. فمثله يحسّن حديثه إذا لم يـأت في حديثـه بما ينكر عليه، وله أصول صحيحة.

وذكــره الحافــظ المنــذري في "الــترغيب والــترهيب" (

١٥١١) وعزاه إلى ابن ماجه وحسن إسناده.

• عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "في رمضان تُفتح أبواب السماء، وتغلق أبواب النار، ويُصفَّد فيه كَـلَّ شيطان مَرِيد، وينادي منادٍ كلُّ ليلةً: يا طالب الخير! هلمَّ، ويا طالب الشّر! أمسك" .

حسـن: رواه النسـائيّ (۲۱۰۸) ، وأحمـد (۱۸۷٤۹) كلاهمـا من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عِن عرفجة، قال: كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد، فأردتُ أن أحـدّث بحـديث قـال: فكـان رجـل من أصـحاب رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - كأنه أولى بالحديث منه. قال: فحدَّث الرجل عن رسول الله أنه قال (فذكر الحديث) .

وإسناده حسن من أجل عرفجة وهو ابن عبد الله الثقفي، وثقه العجلي، وابن حبان، وروي عنه جمع.

وعطاء بن السائب مختلط إلا أن رواية شعبة عنه كانت قبـل

الاختلاطِ.

وقد خطّاً النسائي رواية سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، قال: "عُدنا عتبة بن فرقد، فتذاكرنا شهر رمضان. فقال: ما تذكرون؟ قلنا: شهر رمضان. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (فذكر الحديث نحوه).

قال النسائي:" هذا خطأ" يُعني جعل الحديث من مسند عتبة بن فرقد، والصحيح أنه لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك جعل الإمام أحمد من مسند رجل (من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) ولم يجعله من مسند عتبة بن فرقد؛ لأنه ليس له مسند عنده أصلًا.

٦ - باب ما جاء في فضل صيام شهر رمضان

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّوم (١٩٠١) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠) كلاهما من طريق هشام الدّستوائيّ، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، حدّثنا أبو سلمة بن عبد الـرحمن، أنّ أبا هريرة حدّثهم به، فذكره.

• عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه".

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: سمعته أربع مرات من سفيان.

وقال مرة: "من صام رمضان" .

وقال مرة: "من قام رمضان، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه" .

صَحيح: رواه الإمام أحمد (٧٢٨٠) عِن سفيان (هـو ابن عيينــة) ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

هذا الحديث رواه عدد من أصحاب سفيان، منهم: قتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبد الله بن يزيد، وإسحاق بن إبراهيم، به، مثله.

وعن هؤلاء أخرجه النسائي (۲۲۰۲، ۲۲۰۳) .

وَلَكُن جَاء في سننه الكَبري" (٣٣١٤) في النسخة الهنديـة، عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان، وفيه: "من قام رمضان إيمانا وإحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر"

وأشار محقـق الكتـاب إلى أن قولـه: "ومـا تـأخر" ثـابت في

أُصلين وضرب عليه في الثالث.

ولكن أشار الحافظ ابن حجر في "الخصال المكفرة" (ص ٥٢ - ٥٤) إلى وجود هذه الزيادة في السنن الكبري، وقال: "إنه لم ينفرد بهذه الزيادة، بل تابعه كل من حامد بن يحيى البلخيّ عند قاستم ابن أصبغ في" مصنفه "وهشام بن عمارً في" فوائده أ"، ويوسف بن يعقوب النجاِّحي عند أبي بكرّ المقـرئ في" فوائـده "، والحسـين بن الحسـن المـروزي

في" كتّاب الّصيام "له" انتهى.

ولكن رواه جمهور اصحاب سفيان وهم أكِثر عددًا وأحِسن ضبطًا ولم يذكروا هذه الزيادة منهم الإمام أحمد -كمـا رأيت-، وعلي بن المديني عند البخاري (٢٠١٤) والشافعي والحميدي، ومخلد ابن خالد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. أخرج عن الأخيرين أبو داود (١٣٧٢) ، وعمرو بن علي الفلاس عند ابن خزيمة (١٨٩٤) ، وعبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخــزومي مـع عمــرو بن علي عنــده أيضًـا (٢١٩٩) ، وابن المقري عند ابن الجارود (٤٠٤) ، وأبو خيثمة عند أبي

بعلي (٥٩٦٠) وغيرهم وهم كثيرون.

وقــد رواه جماعـة عن الزهـري منهم: مالـك، وعقيـل بن أبي خالد الأيلي، وصالح بن كيسان،

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، والأوزاعي، وغيرهم ولم يذكروا هذه الزيادة.

وأشار الحافظ إلى ذلك بقوله: "والمشهور عن الزهريّ

فدل على أنّ هذه الزيادة شاذّة في حديث أبي هريرة.

وكـذلك انفـرد بهـذه الزيـادة حمـاد بن سـلمة، عن محمـد بن عمـرو، عن أبي هريـرة. رواه أحمـد (٩٠٠١) عن عفـان، عن حماد بن سلمة.

ورواه الترمـــذي (٦٨٣) وابن ماجــه (١٣٢٦) وابن حبــان ( ٣٦٨٢) وغـيرهم من طـرق أخـرى عن محمـد بن عمـرو، ولم يذكروا فيه وما تأخر ".

• عن عمرو بن مرّة الجهنيّ، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدتُ لا إله إلا الله، وأنّك رسولُ الله، وصليتُ الصلوات الخمس، وأديتُ الرّكاة، وصمتُ رمضان وقمتُه، فممن أنا؟ قال: "من الصدِّيقين والشهداء ".

صحيح: رواه ابن خزيمة (٢٢١٢) ، وابن حيان (٣٤٣٨) كلاهما من حديث الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، عن عبد الله بن عبد الـرحمن بن أبي حسـين، عن عيسـى بن طلحـة، قال: سمعت عمرو بن مرة الجهنيّ، فذكره.

ورواه البزار -كشـُفُ الأسـُتار (٢̊٥) - من وَجـه آخـر عن الحكم بن نافع.

وحسَّنَ إسناده الهيثمي أو صححه، مجمع الزوائد (١/ ٤٦). وفي البـاب مـا رُوي عن أبي سـعيد الخـدريّ، قـال: سـمعتُ رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يقـول:" من صـام رمضان، وعرف حدوده وتحفّظ مما كان ينبغي لـه أن يتحفّـظ فيه، كفّر ما قبله ".

رواه الإمام أحمد (۱۱۵۲٤) ، وأبو يعلى (۱۰۵۸) ، وابن حبان ( ٣٤٣٣) كلّهم من حديث عبد الله بن المبارك -وهو في زهده ( ٩٨) -، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن قريط، أنّ عطاء بن يسار حدّثه، أنه سمع أبا سعيد الخدريّ، فذكره.

وعبد الله بن قريط لم يرو عنه إلا يحيى بن أيوب، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "(٥/ ١٤٠) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو في عداد المجهولين؛ ولذا قال الحسيني في الإكمال ": مجهول ".

وأُمَّا أبن حبان فَـُذَكره في" الثقات "وأخرج حديثه في" صحيحه" وذلك بناء على منهجه.

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن سلمان، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر يوم من شعبان، فقال: أيها الناس! قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله

صيامه فريضة، وقيام ليله تطوّعًا، من تقرّب فيه بخصلة من الخير، كان كمن أدّى فريضة فيما سواه، ومن أدّى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يـزداد فيـه رزق المؤمن، من فطّر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتـق رقبتـه من النار، وكان له مثـل أجـره من غير أن ينتقص من أجـره شيء ".

قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطّر الصائم، فقال:" يعطي الله هذا الثواب من فطّر صائمًا على تمرة، أو شربة ماء، أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفّف عن مملوكه غفر الله له، وأعتقه من النار، واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم،

وخصلتين لا غني بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما: فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار، ومن أشبع فيه صائمًا سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة ".

رواه ابن خزيمـة في" صحيحه "(١٨٨٧) وقال:" إن صح الخبر، والبيهقي في "فضائل الأوقات" (٣٧)، وشعب الإيمان (٣٣٦)، والأصفهاني في "الـترغيب والـترهيب" (١٧٥٣) كلّهم من طرق عن يوسف بن زياد، ثنا همام بن يحي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان الفارسيّ، فذكره. ويوسف بن زياد هو البصري أبو عبد الله، قال البخاري وأبو حـاتم: "منكـر الحـديث"، وقـال الـدارقطني: "مشـهور بالأباطيل.".

وفيه أيضا على بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف عند أئمة الحديث.

وأما رواه الحارث في مسنده -بغية الباحث (٣٢١) - عن عبد الله بن بكر، قال: حدثني بعض أصحابنا رجل يقال له: إياس -رفع الحديث إلى سعيد بن المسيب، عن سلمان الفارسي، قال (فذكر الحديث) .

فليس إياس وهو ابن عبد الغفار متابعًا لعلي بن زيد بن جدعان، بل المقصود من قول الراوي أنه رفع الحديث إلى سعيد بن المسيب من طريق علي بن زيد بن جدعان كما هو مصرح في شعب الإيمان للبيهقي (٣٣٣٦) فإنه رواه من طريق عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا إياس بن عبد الغفار، عن علي بن زيد بن جدعان بإسناده نحوه.

وإياس بن عبد الغفار وهو إياس بن أبي إياس قال عنه العقيلي في الضيعفاء (١/ ٣٥): "مجهول، وحديثه غيير محفوظ"، ثم ذكر هذا الحديث وقال: "قد رُوي من غير وجه ليس له طريق ثبت بين". انتهي.

۷ - بـاب الرِّجـر عن قـول المَـرْء صـمتُ رمضـان كلَّه، وقمتُ رمضان كلَّه

• عن أبي بكرة، عن النبيّ *صلى الله عليه وسلم* قـال: "لا يقولنّ أحدُكم: إنّي صمتُ رمضان كلّه

وقمته كلُّه "فلا أدري أكره التركية، أو قال: لا بـد من نومـة أو

وإسناده حسن من أجل المهلّب بن أبي حبيبة فإنّه حسن الحديث.

وفيه الحسن وهو ابن أبي الحسن البصريّ، واسـم أبيـه بسـار أحد الأئمة الأعلام إلا أنه كان كثير التدليس ٍ والإرسال.

قال الدارقطني: إنّ الحسن لم يسمع من أبي بكرة.

ولكن ذكر العلائي في" جامع التحصيل ": وله عنه في صحيح البخاري عدة أحاديث، منها حديث الكسوف، ومنها حديث" زادك الله حرصًا ولا تعد "وإن لم يكن فيها التصريح بالسماع فالبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء كما تقدم، وغاية ما اعتل به الدارقطني أن الحسن روي أحاديث الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة، وذلك لا يمنع من سماعه منه ما أخرجه البخاري" انتهى.

وزاد أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل": "وتقدم قول بهز بن أسد أنه سمع منه، وفي سنن النسائي (٢/ ١١٨) أن أبا بكرة حدّثه فذكر ركوعه قبل أن يصل الصّف".

ثم إخراج ابن حبان قرينة لسماع الحسن عن أبي بكـرة، كمـا نبه إلى ذلك في المقدمة في قضية المدلسين الذين يــوردهم بالعنعنة. ٨ - باب قراءة القرآن ومدارسته في شهر رمضان

• عن ابن عباس، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اجْود الناسِ بالخير، وكانٍ أجودَ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السّلام يلقاه كلَّ ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرضُ عليه النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجودَ بالخير من الرّبح المرسلة.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٠٢) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٨) من طريق إبراهيم ابن سعد، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، فذكره.

٩ - باب وجوب الصّوم لرؤية الهلال والفطـر لرؤيتـه فـإن غُمَّ أكملت عدّة الشّهر ثلاثين يومًا

• عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان، فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له".

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (١) عن نافع، عن عبد اللـه بن عمر، فذكره.

ورواه البخــاري في الصــوم (١٩٠٦) ، ومســلم في الصــيام ( ١٠٨٠) كلاهما من طريق مالكِ، به.

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإنْ غُمَّ عليكم فاقدروا له".

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٢) عن عبد الله بن دينــار، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ورواه البخاريّ في الصوم (١٩٧٠) عن عبد الله بن مسلمة (هو القعنبي) ، حدّثنا مالك، به، مثله إلا أنه قال في آخره: "فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العِدة ثلاثين" .

ورواه مسلمٌ في الصيام (١٠٨٠: ٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به، بمثل لفظ مالك في الموطأ.

قـالَ ابن حجـر في الفتح (٤/ ١٢١): "وأمـا حـديث ابن عمـر فاتفق الرواة عن مالك، عن نافع، فيـه على قولـه:" فاقـدروا له "... واتفق الرواة عن مالـك، عن عبـد اللـه بن دينـار أيضًا فيه على قوله:" فاقدروا له "وكـذلك رواه الزعفـراني وغـيره عن الشافعي -يعني عن مالك-.

وكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقَ الْحَرِبِي وَغَيْرِهُ فَيَ" الْمُوطأَ "عَنَ الْقَعَنِي. وأخرجه الربيع بن سليمان، والمزني عن الشافعي فقال فيه كما قال البخاريّ عن القعنبي:" فإنْ غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين ".

وقال البيهقيّ في" المعرفة ":" إن كانت رواية الشافعي والقعنبي من هذين الوجهين محفوظة، فيكون مالـك قـد رواه على الوجهين ".

وهــذا هــو الصـحيح لتفسـير قولــه - صـلى اللــه عليــه وسلم " فاقـدروا لـه "بإكمـال العِـدّة ثلاثين. يقـول الخطـابي في " معالمه ": " وعلى هذا قول عامة أهل العلم، ويؤكّد ذلـك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الشّك.

وكان أحمد يقول: إذا لم يُر الهلال لتسع وعشرين من شعبان --لعلّة في السماء- صام الناس، وإن كان صحوا لم يصوموا اتباعا لمذهب ابن عمر "انتهى.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح "(٣/ ١٩٩): الذي دلّت عليه الأحاديث في هذه المسألة وهو مقتضى القواعد أنّ أيّ شهر غُمَّ أكمل ثلاثين، سواء في ذلك شهر شعبان، وشهر رمضان وغيرهما، وعلى هذا فقوله: "فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة" يرجع إلى الجملتين -وهما قوله: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدّة" أي غُمَّ عليكم فأعلومكم أو فطركم، وهذا هو الظاهر من اللفظ، وباقي

الأحاديث تدل على هذا، كقوله: "فإن غمّ عليكم فاقدروا له". وليس المراد: ضيِّقوا، كما ظنَّه من الأصحاب، بـل المعـني: احسبوا له قدره، فهو من قدر الشيء -وهو مبلغ كميتـه- ليس من التضييق في شيء" انتهى.

ولابن عبد الهادي رسالة لطيفة ذكر فيها الروايات عن الإمام أحمد وأثبت أن الصحيح منها أنه

لا يصوم ثلاثين من شعبان، وعليه تدل الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وهذه الرسالة باسم: "إقامة البرهان على عدم وجوب صيام يوم الثلاثين من شعبان".

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين".

قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر له، فإن رؤي فذاك، وإن لم يُـر ولم يحـل دون نظـره سـحاب ولا قترة أصبح مفطـرًا، فـإن حـال دون منظـره سـحاب أو قـترة أصبح صائمًا.

قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب. صــحيح: رواه أبــو داود (٢٣٢٠) عن داود بن ســلمان العتكي، حدّثنا حماد، حدّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وإسناده صحيح، والمرفوع منه مخرج في الصحيحين كما مضى غير أنهما لم يذكرا قصة ابن عمر،

وأخرجه البيهقي (٤/٤/٤) من وجه آخر عن أيوب، وقال: قال ابن عون: ذكرت فعل ابن عمر لمحمد بن سيرين فلم يعجبه. وقال: أخرجه مسلم (١٠٨٠: ٦) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية (عن أيوب) دون فعل ابن عمر. انتهى. وقوله: "وكان ابن عمر يُفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب". يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان

احتياطًا للصوم، ولا يأخذ بهذا الحساب في شـهر رمضـان، ولا يفطر إلا مع الناس.

والقـتَرُة: الْغـبرة في الهـواء الحائلـة بين الأبصـار وبين رؤيـة

الهلال. أفاده أبو سليمان الخطابي.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: "بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد:" وإن أحسن ما يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ". رواه أبو داود (٢٣٢١) عن حميد بن مسعدة، حدّثنا عبد الوهاب، حدثني أيوب، قال: كتب عمر بن عبد العزيز، فذكره.

ورجاله ثقات إلى عمر بن عبد العزيز.

قال المنذري في" مختصره ":" وهذا الذي قاله عمر بن عبـد العزيز قضت به الروايات الثابتة عن رسول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم - ".

وقال البيهقي (٤/ ٢٠٥):" والذي يدل على صحة ما ذكره عمر بن عبد العزيز سائر الروايات عن النبيّ في هذا الباب منها حديث ابن عمر ".

وهم يقصدون حديث ابن عمر المرفوع، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم " الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تـروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له ثلاثين". وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز هـو قـول أكـثر أهـل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي

وأحمد في رواية، وعليه فتوى اللجنة الدّائمة.

• عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم الشَّهر فعدُّوا ثلاثين" . متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٠٩)، ومسلم في الصيام (١٩٠٩) كلاهما من طريق شعبة، حـدّثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يقول (فذكره) واللفظ لمسلم.
" :ولفظ البخاريّ

. . .

. "فإن غُبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين

كذا في النسخة التي بين أيدينا، وقد أشار الحافظ إلى أنها كذلك في رواية "السرخي" وضبطها بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة. "غبي" قال: "وأغمي وغُمّ وغمي - بتشديد الميم وتخفيفها - فهو مغموم، الكل بمعنى، وأما غبي فمأخوذ من الغباوة وهو عدم الفطنة، وهي استعارة لخفاء الهلال، ونقل ابن العربي أنه روي" غُمِي "بالعين المهملة، من العمي، قال: وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات" انتهى من الفتح (٤/ ١٢٤).

• عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن على على على المعلى المع

غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يوما".

صـحيح: رواه الإمـام أحمـد (٧٥١٦) ، وصـحّحه ابن خزيمــة ( ١٩٠٨) ، وابن حبأن (٣٤٤٣) كلّهم من حـديث الزهـريّ، عن أبي سـلمة بن عبـد الـرحمن، عن أبي هريـرة، فـذكره. وإسـناده

صحيح.

• عن أبي البَخْتَـريِّ، قـال: خرجنا للعمـرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءيْنا الهلال، فقـال بعضُ القـوم: هـو ابن ليلـتين. قـال: فلقينا ابنَ عبـاس، فقلنا: إنّـا رأينا الهلال، فقـال بعضُ القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعضُ القوم: هو ابن ليلتين. فقـال: أيُّ ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إنّ رسـولَ

الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله مدَّه للرؤية، فهو لليلة رايتموه" .

صحیح: رواه مسلم فی الصیام (۱۰۸۸) من طریق حصین، عن عمرو بن مُـرّة، عن أبي البخـتريّ (هـو سـعيد بن فـيروز) ، بـه، فذکره.

ورواه عن طريــق شــعبة، عن عمــرو بن مـِـرة، مختصِــرًا بلفظ: "أهللنا رمضان ونحن بـذإت عِـرْق، فأرْسلنا رجلًا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنَّ الله قد أمدَّه للرُّؤية، فإنْ أغمِي عليكم فأكملوا العدَّة ".

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا تقدِموا الشهر بصيام يوم ولا يــومين، إلا أن يكــون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حـتــ تروه، فإن حال دونه غمامة، فأتموا العـدّة ثلاثين، ثم أفطـروا. والشّهر تسع وعشرون".

صحيح: رواه أبو داود (۲۳۲۷) ، والترمــذي (٦٨٨) ، والنســائي ( ۲۱۲۹، ۲۱۲۹) کلهم من

طـرق عن سـمَاكِ بن حـرب، عن عكرمـة، عن ابن عبـاس، فذكره. واللفظ لأبي داود.

ولفظهما نحوه إلا أنهما لم يذكرا قوله: "ثم أفطروا" .

وقال الترمذي: "حسن صحيح" . وقال أبو داود: "رواه حاتم بن أبي صغيرة، وشعبة، والحسن بن صالح عن سماك بمعناه" .

قلت: في قوله إشارة إلى ما قيل في رواية سماك عن عكرمة بأن فيه اضطرابًا إلا ما رواه عنه شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم كما قال يعقوب بن شيبة.

وحـدیث شـعبة رواه ابن خزیمـة فی "صحیحه" (۱۹۱۲) وعنـه ابن حبان (۳۵۹۰) ، والحـاكم (۱/ ٤٢٥) عن سـماك قـال: دخلت على عكرمة في اليوم يشك فيه من رمضان -وهو يأكل فقال: ادنُ فكل فقلت: إني صائم، قال: والله! لتدنون، قلت: فحدثني، قال: ثنا ابن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تستقبلوا الشهر استقبالًا، صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة فأكملوا العدّة ثلاثين".

قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ".

• عن ابن عباس، قال: عجبُ ممن يتقدم الشهر! وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين ". صححح: رواه النسائي (٢١٥٢)، والإمام أحمد (٣٤٧٤)، والدارميّ (١٧٢٨) كلّهم من حديث عمرو بن دينار، عن محمد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره واللفظ للنسائي وهذا إسناد صحيح.

ومحمد بن جبير هو ابن مطعم بن عدي النوفليّ، ثقة معـروف النسب.

ولكن وقع في نسخة النسائي المطبوعة، وفي مسند الإمام أحمد (١٩٣١) ، والبيهقي (٤/ ٢٠٧) وغيرهم: محمد بن حنين "بالحاء والنون، وهو مجهول لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، فرجّح المزي كما في تحفة الأشراف (٥/ ٢٣٠) والحافظ ابن حجر في النكت الظراف "بأنه محمد بن جبير - بالجيم والباء وللعلماء فيه كلام طويل كل ٌ رجّح بما رآه من النسخ الخطية، والعلم عند الله.

• عن حذيفة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا تقدَّموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدّة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدّة ".

صَـحيَّح: رواه أبــُو داود (٢٣٢٦) ، والنسـائي (٢١٢٦) ، وابن خزيمـة (١٩١١) ، وابن حبـان (٣٤٥٨) ، والـدارقطني (٢١٦٦) ، والإمام أحمد (١٨٨٢٥) كلَّهم من طريق جريـر بن عبـد الحميـد الضــبيّ، عن منصــور، عن ربعي بن حــراش، عن حذيفــة، فذكره. وإسناده صحيح.

وقال أبو داود:" ورواه سفيان وغيره عن منصـور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبيّ - *صلى الله عليه وسلم* -

ولم يسم حذيفة ".

قلت: كـــذلك رواه النســائي (٢١٢٧) ، وعبــد الــرزاق ( ٧٣٣٧) وغيرهما عن سفيان الثوري، ولم يذكرا حذيفة.

ولا يضر ذلك في صحة الحديث؛ فإنه متصل صحيح سواء ذكـر اسم الصحابي أو لم يذكر، فإنّ جهالة الصحابة غير قادحة في محة الحديث

صحة الحديث.

وأما إرسال الحجاج بن أرطاة عن منصور، عن ربعي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يقاوم من رواه متصلًا؛ لأنّ الحجاج بن أرطاة فيه كلام معروف. ومن طريقه رواه النسائيّ (٢١٢٨) ، والدّارقطِني (٢١٦٥) .

وقال النسائيّ -كما في تحفة الأشراف (٣/ ٢٨) : لا أعلم أحـدًا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث: "عن حذيفـة "غـير

جرير، وحجاج ضعيف لا تقوم به حجة.

وكلام النســائيّ هــذا لم أجــده في" الســنن الكــبرى "ولا في" الصغرى ".

وقال البيهقي (٤/ ٢٠٨):" وصله جريار، عن منصور باذكر حذيفة فيه وهو ثقة حجة، ورواه الثوري وجماعة عن منصور، عن ربعي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

• عن جـّابر بن عبـد اللـه، قـّال: قـال رسـول اللـه: إذا رأيتم الهلال فصـوموا، وإذا رأيتمـوه فـأفطروا، فـإن أغمي عليكم فعدّوا ثلاثين يومًا" .

صـحَيح: رواه الإمـام أحمـد (١٤٥٢٦) ، وأبـو يعلي (٢٢٤٨) ، والـبيهقي (٤/ ٢٠٦) كلّهم من طريـق روح بن عبـادة، حـدّثنا زكريا، حدّثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره.

وإسناده صحيح.

ورواه أيضًا الإمام أحمد (١٤٦٧٠) من وجه آخر عن ابن لهيعة، حدّثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرًا: هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن خفي عليكم فأتموا ثلاثين".

وقال جابر: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا، فينزل لتسع وعشرين وقال: "إنما الشهر تسع

وعشرون" .

• عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفّظ من غيره، ثم يصوم يتحفّظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمَّ عليه، عدَّ ثلاثين يومًا ثم صام.

مروية رمضان، فإن عم علية، عد تدليل يوما لم صام. صحيح: رواه أبـو داود (٢٣٢٥) ، والإمـام أحمـد (٢٥١٦١) ، وابن والـدّارقطني (٢١٤٩) ، وصـحّحه ابن خزيمـة (١٩١٠) ، وابن حبـان (٣٤٤٤) ، والحـاكم (١/ ٤٢٣) وعنـه الـبيهقيّ. كلّهم من طريـق معاويـة بن صـالح الحضـرميّ، عن عبـد اللـه بن أبي قيس، قال: سمعت عائشة تقول (فذكرته) .

قال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

كذا قال، ومعاوية بن صالح الحضرمي، وعبد الله بن أبي قيس على شرط مسلم وحده.

• عن أبي بكـــرة، أنَّ النــبيَّ صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "صوموا -الهلال- لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فــأكملوا العــدة ثلاثين، والشّـهر هكــذا وهكــذا وهكذا" وعقد.

حُسن: رُواه الإمام أحمد (۲۰٤٣٢) ، والبزار - كشف الأستار ( ۹۱۰) ، وأبو داود الطيالسيّ (۹۱۶) وعنه البيهقيّ (٤/ ٢٠٦) كلّهم من حديث عمران القطان، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة، فذكره.

قالً البزار: َ "لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه، تفرّد به عمران" .

قلت: عمران هو ابن داور القطان مختلف فيه، فكان البخاريّ والترمذي والإمام أحمد وغيرهم حسن الرأي فيه، فإذا لم نجد في حديثه ما يخالف فهو حسن الحديث؛ وهذا منها لكثرة شواهده والحسن هو الإمام المشهور اختلف في سماعه من أبي بكرة فِأثبته بهز بن أسد ونفاه الدارقطني.

والصواب أنه سمع منه كما في الصحيحين، وسنن النسائي وغيرها.

وفي معناه ما روي عن طلق بن علي قال: قـال رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فأتموا العدّة ".

رواه الإمام أحمد (١٦٢٩٠) عن موسى، قـال: حـدثنا محمـد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال (فذكره) .

ورواه الطبراني في" الكبير "(٨/ ٣٩٧) من وجهين يحيى بن إسحاق ومحمد بن سليمان لوين قالا: حدثنا محمد بن جابر بإسناده، فذكره.

ورواه أيضًا من حديث هشام بن حسـان، عن محمـد بن جـابر بإسناده نحوه.

ورواه البیهقی (٤/ ٢٠٨) من وجه آخر عن هشام بن حسان، عن قیس بن طلق، عن أبیه، ولم یـذکر بینهما" محمـد بن جابر ". فیا تُری هل فیه سقط أو وجد هکذا؟

وقد قال البخاري:" محمد بن جابر أبو عبد الله السحيمي عن حماد بن أبي سليمان، وقيس بن طلق ليس بـالقوي يتكلمـون فيه ". وقال ابن معين: محمد بن جابر ليس بشيء وقال النسائي: ضعيف. وقالوا: هـو صـدوق، ولكن ضـاعت كتبـه فصـار يقبـل التلقين فضعف من أجله.

ولكن رواه الطبراني (٨/ ٤٠٤) من وجه آخر عن محمد بن مسكين اليماميّ، ثنا عبد الرحمن بن عوف بن حبان، حدثني أبي، عن موسى بن عمير، عن قيس بن طلق، عن أبيه، فذكر الحديث.

وفيه:" حتي يروا الهلال أو تفي العدة، ثم لا نفطر حتى يـروه أو تفي العدّة".

قال الهيثمي في المجمع "(٣/ ١٤٨):" وفيه من لا أعرفه ". وفي معناه ما رُوي أيضًا عن عمر بن الخطاب أنّ رسول الله عليه وسلم - قال: "لا تقدّموا هذا الشهر، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ". رواه الفاكهي في "فوائده "(٥٣) عن عبد السلام بن عاصم الرازي بمكة، أنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء، أنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن مالك بن أبي عامر، عن عمر بن الخطاب، فذكره.

ورواه البيهقيّ (٤/ ٢٠٧) من طريق الفاكهيّ. ورواه الطبرانيّ في" الأوسط "-مجمع البحـرين (١٤٩٢) - من وجه آخر عن أبي زهير، عن عبد الـرحمن بن مغـراء، بإسـناده مثله.

قال الطبراني: لا يُروى عن عمر إلّا بهذا الإسناد، تفرّد به عبـد الرحمن.

قلت: عبد الـرحمن بن مغـراء، مختلف فيـه غـير أنَّه حسـن الحديث في غير الأعمش، فلا يضـرّ تفـرّده، ولكن فيـه محمـد بن إسـحاق وهـو مـدلس، ولم أقـف على تصـريح منـه. وأهـل العلم لا يقبلونه في الأحكام إذا لم يصرّح.

١٠ - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

• عن أمِّ سلمة، أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعةٌ وعشـرون يومًـا غـدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفتَ أن لا تدخل عليهن شهرًّا وَالَ: " إنّ الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا ".

متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في النكـاح (٥٢٠٢) ، ومسـلم في الصيام (١٠٥٨) كلاهما من طريق ابن جريج، أخبرني يحــيي بن عِبدِ اللَّهِ بنِ صيفي، أِنَّ عُكرِمةً بن عَبدِ اللَّرِحمنَ بنَ الحارِثُ، أخبره، أنَّ أمَّ سلمة أخبرته، ولفظهما سواء.

• عِن أنس بن مالك، قالَ: آلَى رِسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وكانت انفكّت رجله، فأقام في مَشْربة تسعًا وعشرين ليلة، ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله، آليتَ شهرًا؟ فقال:" إنّ الشهر يكون تسعًا وعشرين ".

صحيح: رواه البخـاريّ في الصـوم (١٩١١) عن عبـد العزيـز بن عبد الله، حدَّثنا سليمان بن بلال، عن حميد (هو الطويـل) ، عن

أنس، فذكره.

ورواه في الصلاة (٣٧٨) مِن طريـق يزيـد بن هـارون، أخبرنـا حميد الطويل، به، بسياق أتم، وفيه صلاته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه جالسًا وهم قيام. وفيه قوله: إنّما جعل الإمام ليؤتم به ... والحديث.

• عن عبد الله بن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: " إِنَّا أُمِّة أُمِّيَّة لَا نَكْتَبُ وِلا نَحْسُب، النُّسْهِرَ هَكُذَا وهكذا" يعني مرة تسعة وعشرين، ومرّة ثلاثين.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩١٣) ، ومسلم في الصيام (١٠٨٠: ١٥) كلاهما من طريق شعبة، حـدِّثنا الأسـود بن قیس، قال: سمعت سعید بن عمرو بن سعید، أنه سمع ابن عمر، فذكره. واللفظ للبخاريّ.

• عن ابن عباس، قال: أصبحينا يومًا ونساءُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يبكين، عنـد كـلِّ امـرأة منهن أهلهـا، فخـرج إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو في غرفة له، فسلّم فلم يجبه أحد، ثم سلّم فلم يجبه أحد، ثم سلّم فلم يجبه أحد، ثم سلّم فلم يجبه أحد، فناداه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلّقت نساءك؟ فقال: "لا؛ ولكن آليتُ منهنّ شهرًا" فمكث تسعًا وعشرين ثم دخل على نسائه.

صحيح: رواه البخــاريِّ في النكــاح (٥٢٠٣) عن علي بن عبــد الله (هـو ابن المــديني) ، حدّثنا مــروان ابن معاويــة، حــدّثنا أبـو يعفور، قال: تذاكرنا عند أبي الضُّحي، فقال: حدّثنا ابن عباس، فذكره.

• عن عمر بن الخطاب، قال: لما اعتزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه، قلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة تسعًا وعشرين؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّ الشّهر تسعًا وعشرين".

صحیح: رواه ابن خزیمة (۱۹۲۱) ، وابن حبان (۳٤٥٣) کلاهما من حدیث عمر بن یونس، ثنا عکرمة بن عمار، حدثني سماك أبو زمیل، حدثني عبد الله بن عباس، حدثني عمر بن الخطاب، فذكره.

ورواه مسلم في الطلاق (١٤٧٩) عن زهير بن حرب، عن عمر بن يونس الحنفي في سياق طويل في قصـة اعتزالـه - *صـلى الله عليه وسلم* - نساءه، وسيأتي في موضعه.

• عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل عليه السلام، فقال: الشّهر تسع وعشرون يومًا".

صـحيح: رواه النسـائيّ (٢١٣٣) ، وأحمـد (١٨٨٥) كلاهمـا من حـديث شـعبة، عن سـلمة بن كهيـل، عن أبي الحكم، عن ابن عباس، فذكره.

وأبـو الحكم اسـمه عمـران بن الحـارث السـلمي. وإسـناده صحيح. وفي رواية عنه، قال: هجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون، أتاه جبريل فقال: "قد بَّرتْ يمينُك، وقد تمّ الشّهر".

رواه أحمد (٢١٠٣) عن عمرو بن محمد أبي سعيد العنقريّ، أخبرنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عمران، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده صحيح، وعمران هو ابن الحارث السلمي أبـو الحكم كما مضى.

• عن سعد بن أبي وقاص، قـال: ضـرب رسـولُ اللـه - *صـلى الله عليه وسلم* - بيده على الأخرى،

فقال: "الشّهر هكذا وهكذا" ثم نقص في الثالثة إِصْبعًا.

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١٠٨٦) من طريــ و إسـماعيل بن أبي خالد، حدّثني محمـد بن سـعد، عن أبيـه، سـعد بن أبي وقاص، فذكره.

وَفي روايـة لـه بلفـظ: "الشّـهر هكـذا وهكـذا وهكـذا، عشـرًا

وعشرًا وتسعًا مرّة".

• عن عائشة، قالت: لما مضتْ تسعٌ وعشرون ليلة أعدُّهنَّ، دخل عليَّ رسول الله، قالتُ: بدأ بي، فقلتُ: يا رسول الله، إلله الله، قالتُ: يا رسول الله، إلّك أقسمتَ أن لا تدخل علينا شهرًا، وإنّك دخلت من تسع وعشرين، أعدُّهنَّ. فقال: "إنَّ الشّهرَ تسعٌ وعشرون".

صَحيح: رواه مسلم في الصيام (١٠٨٣) عن عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة، فذكرته.

• عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ، قال: قيل لعائشة: يا أمَّ المؤمنين، رؤي هذا الشّهر لتسع وعشرين! قالت: وما يعجبُكم من ذاك، لما صُمتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وعشرين أكثر مما صمتُ ثلاثين.

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٤٥١٨) ، والطبراني في الأوسـط ( ٥٢٤٥) ، وَالــدارقطني (٢٣٥١) ، والــبيهقي (٤ً/ ٢٥٠) كلُّهم من طـرق، عن إسـحاق بن سـعيد بن عمـرو، عن أبيـه سـعيد بن عمرو بن سعيد ابن العاص الأمويّ، عن عائشة، فذكرته. قـال الدارقطني: "هذا إسناد صحيح حسن".

قلم: إسناده صحيح ورجاله رجال السيخين.

وأمّا ما رُوي عن ابن مسعود قال: "لقد صُمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وعشرين أكثر مماً صمنا

فهو غير ثابت كما قال الدّارقطنيّ (۲۳۵۰) لِأَنّ فيه عبد الأعلى بن أبي المساور، يــروي عن حمـاد بن أبي سِـليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عنه. "وعبد الأعلى بن أبي المساور

متروك" انتهى.

قلت: ولكن رواه أبو داود (۲۳۲۲) ، والترمذيّ (۱۸۹) كلاهما عِن أحمــد بن مــنيع، حــدّثنا يحــيي بن زكريــا بن أبي زائــدة، أِخبرني عيسي بن دينار، عن أبيـه، عن عمـرو بن الحـارث بن أبي ضرار، عن ابن مسعود، فِذكره.

وصحّحه ابن خِزيمة (١٩٢٢) وأخرجه من هذا الوجه.

ورواه الإمام أحمد (٤٣٠٠) عن يحيي بن زكريا بإسناده مثله. ورجاله ثقات غير دينار والد عيسي وهو الكوفي، انفرد بالرواية عنه ولده، ولم يوثقه غير ابن حبان (٦/ ٢٩١) ولذا قال فيـنَّهُ الحافـظُ: "مقبَـول لـ أي إذا توبـع، ولم يتـابع فهـو لين الحديث.

وقال الذهبي في "ميزانه" : "مجهول" .

• عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرًا، فخرج إلينا في

تسع وعشرين، فقلنا: إنَّما الشهر، وصفَّق بيديـه ثلاث مـرّات، وحبس إصْبِعًا واحدة في الآخرة.

صحیح: رواه مسلم في الصّیام (١٠٨٤) من طریــق اللیث، عن أبی الزبیر، عن جابر، به، فذکره.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كم مضى من الشهر؟" قال: قلنا: اثنان وعشرون، وبقيت ثمان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وبقيت ثمان، فقال رسول الله والشهر هكذا، والشهر هكذا" ثلاث مرات، وأمسك واحدة.

صُحيح: َرواه ابنَ ماجـه (١٦٥٦) عن أبي بكـر بن أبي شـببة، قال: حدّثنا أبو معاويـة، عن الأعمش، عن أبي صـالح، عن أبي

هريرة، فذكره.

ورواه الإمام أحمد (٧٤٢٣) ، وابن حبان (٣٤٥٠) ، والـبيهقي (٤/ ٣١٠) كلهم من حديث أبي معاوية بإسناده، نحوه.

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (٢١٧٩) ورواه من وجه آخر عن الأعمش، بإساده وفيه: ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله - صلى الله عليه

وسلم "كم مضى من الشّهر؟" فذكر الحديث مثله.

۱۱ - باب لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتقدّمن أحدُكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلّا أن يكون رجل كان يصوم صومَه فليصُم ذلك اليوم".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩١٤) ، ومسلم في الصيام (١٩١٤) كلاهما من طريق هشام (هو ابن أبي عبد الله الدّستوائيّ) ، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة (هو ابن عبد الـرحمن بن عوف) ، عن أبي هريـرة، فـذكره. واللفـظ للبخاريّ، ولفظ مسلم قريب منه.

ورواه عبـد الـرزاق (۷۳۱۵) ومن طريقـه أحمـد (۷۷۷۹) عن معمر، عن يحـيى بن أبي كثـير بإسـناده، بلفـظ: "نهى رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعجل شـهر رمضـان بصـوم يوم أو يـومين، إلّا رجـل كـان يصـوم صـيامًا فيـأتي ذلـك على صيامه" . وإسناده صحيح.

قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٢٨): "قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، قال الترمذي لما أخرجه (٦٨٤): العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجّل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعني رمضان" اهـ.

عن صلة، قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه،
 فأتي بشاة، فتنحى بعض القوم.

فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم - *صـلى الله عليه وسلم* -.

صحیح: رواه أبو داود (۲۳۳٤) ، والترمـذيّ (۲۸٦) ، والنسـائيّ (۲۱۸۸) ، وابن ماجـه (۱٦٤٥) کلّهم من طـرق عن عمـرو بن قیس الملائيّ، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، فذکره. وصحّحه ابن خزیمة (۱۹۱۵) ، وابن حبان (۳۵۸۵) ، والحاکم (۱/ ٤٢٣) . قال الترمذي: حدیث حسن صحیح.

وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صعيح، ورواته كلهم ثقات.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

واًبو إسحاق هو عمـرو بن عبـد اللـه السـبيعي اختلـط بـآخره، ولكنه لم يختلط في هذا لوجود طريق آخر يقويه.

وهـو مـا رواه ابن أبي شـيبة (٣/ ٧٢) عن عبـد العزيـز بن عبـد الصـمد العمّي، عن منصـور، عن ربعي، أنّ عمـار بن ياسـر وناسًا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشـك فيـه أنـه من رمضـان، فـاجتمعوا واعـتزلهم رجل، فقال له عمار: تعالَ، فكل. قال: فإني صائم.

فقال عمار: إن كنت تـؤمن باللـه واليـوم الآخـر فتعـال فكـل. وهذا إسناد صحيح. عن محمـد بن كعب القـرظي، قـال: دخلت على أنس بن مالك عند العصر يوم يشكون فيه رمضان، وأنا أريد أن أسـلم عليه، فدعا بطعام فأكل. فقلت: هذا الذي تصـنع سـنة؟ قـال: نعم.

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (٩٠٣٩) من طريـق محمـد بن بن جعفـر بن أبي كثـير، عن زيـد ابن أسـلم، عن محمـد بن المنكدر، عن محمد بن كعب القرظي، فذكره.

قال الهيثميُّ في "المجمع" (٣/ ١٤٨) : رجاله رجال الصحيح.

قلت: وهو كما قال.

ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وإن كان تفـرّد بـه عن زيـد بن أسلم كما قال الطبرانيّ فهو ثقة ثبت لا يضره تفرّده.

وممن روي عنه النهي عن صوم يوم الشك: عمر وعلي وعبـد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابن عمر وحذيفـة وأنس بن مالك وغيرهم.

ذكّــرهم ابّن أبي شــيبة (۳/ ۷۱ - ۷۲) ، والــبيهقي في الســنن الكبري (٤/ ۲۰۸ - ۲۰۹) .

وبه قال سفيان الثوريّ، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق. كره هؤلاء أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. انظر: الترمذي (٣/ ٦١). وكانت عائشة وأسماء إبنتا أبي بكر تصومان يوم الشك،

وكـانت عائشـة واسـماء ابنتـا ابي بكـر تصـومان يـوم الشـك وكانت عائشة تقول: لأن أصوم يومًا

من شعبان أحبّ إلي من أن أفطر يومًا من رمضان. وكان ابن عمر يقول: "إذا لم يُر هلالُ رمضان ليلـة ثلاثين من شعبان، وكان صـحوًا فلا صـيام رمضان، وإن لم يكن صـحوًا، وكـان في السـماء غيم أصـبح النـاس صـائمين، وأجـزأهم من رمضان إن ثبت بعد أن الشهر كان من تسع وعشرين". وليس في كلامه ما يدلّ على صوم يوم الشّك وقد ثبت عنه أنه قال: "لو صمتُ السنة كلّها، لأفطـرتُ اليـوم الـذي يُشـكّ فيه" .

رواه ابن أبي شـيبة (٣/ ٧١) عن وكيـع، عن سـفيان، عن عبـد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر، فذكره.

وقالُ الجَمهور: إن جاء الخبر بعد ذلك اليوم أو بعدما أمسوا أو أخطأوا في تقدير الهلال كان عليهم قضاء ذلك اليوم.

۱۲ - باب ما جاء في أن الصوم يُـوم تصـومون، والفطـر يـوم تفطرون، والأضحى يومِ تضحّون

• عن أبي هريـــرة، أنّ النــبيّ صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "الصـوم يـوم تصـومون، والفطـر يـوم تفطـرون، والأضحى يوم تضحّون".

حسن: رواه الترمذي (٦٩٧) عن محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا إسحاق ابن جعفر بن محمد، حدثني عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. قال الترمذي: "حسن غريب".

قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في عثمان بن محمد الأخنسي فوثّقه ابن معين، وقال النسائي: ليس بذاك القري. وقيده علي بن المديني بأنه روي عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أحاديث مناكير.

وذكّره ابن حبان في "الُثقات" والخلاصة فيه أنه حسن الحديث إذا لم يرو عن سعيد بن المسيب.

وللحديث طرق أخرى:

فزاد فيه الجمل الأخيرة.

ومُحمدُ بن المنكدر لم يلق أبا هريـرة على الصحيح كمـا قـال يحــيى بن معين وأبـو زرعــة. وقـال المنــذري: روي عن أبي هريرة ولم يسمع منه.

ومنها ما رواه ابن ماجه (١٦٦٠) عن محمد بن عمر المقري، قال: حدثنا إسحاق بن عيسي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: "الفطريوم تفطرون، والأضحى يوم يضحون".

وفيه شيخ ابن ماجه محمد بن عمر المقري قال فيه الحافظ: "لا يعرف ولعله محمد بن أبي عمر الدوري" . ثم هو خالف نجعل عن أيوب عن محمد بن سيرين، والصحيح أنه عن محمد بن المنكدر كما رواه الثقات.

ومنها جعله من مسند عائشة.

رواه الترمذي (٨٠٢) ، والدارقطني (٢٤٤٧) كلاهما من طريـق يحـيي بن اليمـان، عن معمـر، عن محمـد بن المنكـدر، عن عائشة -قال أبو هشام: أظنه رفعه- قال: "الفطـر يـوم يفطـر الناس، والأضحى يوم يضحّي الناس".

قال الترمذي: سألت محمدًا قلت له: محمد بن المنكدر سـمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه" .

قلت: بل إسناده ضعيف من أجل الكلام في يحيي بن اليمان، ومخالفته للثقات الذين جعلوا هذا الحديث من مسند أبي هريرة،

إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه كما ذكره الـدّارقطني في كتابه "العلل" (١٨٦٧) .

والخلاصة أنَّ الحديث حسـن بالإسـناد الـذي سـاقه الترمـذي، والأسانيد الأخرى تقويه إلا جملًا يسيرة لم تثبت. ومعنى الحديث: إنّ الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس كما قال الترمذِيّ.

فلا يجوز لأحد أن يشذّ عن الجماعة في بداية الصيام وعيدي

الفطر والأضحي.

قال السندي: "والظاهر أن معناه أنّ هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، وليس لهم التفرّد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، وعلى والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا فإذا رأى أحدُ الهلالَ، وردّ الإمامُ شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقّه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " اه.

وقيل: لـه أن يصـوم أو يفطـر إذا رأى الهلال إلا أنّـه لا يعَيِّد إلَّا

مع النّاس.

١٣ - باب بيان معنى قوله - صلى الله عليه وسلم "شهران لا

ينقصان"

• عن أبي بكـــرة، عن النــبيّ صــلى اللــه عليــه ورو وسلم قال: "شهران لا ينقصان، شهرا عيدٍ: رمضان، وذو الحجة".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩١٢)، ومسلم في الصيام (١٩١٢) كلاهما من طريق معتمر بن سليمان، عن الصحاق بن سويد، وخالد الحذّاء، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبيه، فذكره. واللفظ للبخاري.

قوله: "شهران لا ينقصان" قال أحمد معناه: شهرا عيدٍ لا ينقصان أي لا ينقصان معًا في سنة واحدة، شهر رمضان، وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر ". ذكره الترمذي عقب تخريج الحديث (٦٩٢) .

وقيل: معناه لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين. هـذا القـولان مشـهوران عن السـلف كمـا قـال الحافـظ في" الفتح "(٤/ ١٢٥).

١٤ - بــاب الهلال إذا رآه أهــل بلــدة، هــل يلــزم بقيــة البلاد

الصّوم؟

• عن كريب، أنّ أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشّام. قال: فقدمتُ الشام، فقضيتُ حاجتها، واستهل عليَّ رمضان وأنا بالشّام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشّهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلتُ: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلتُ: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" .

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١٠٨٧) من طريـق إسـماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب، به، فذكره. وقوله: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسـلم -، أراد به قوله - صـلى الله عليه وسـلم "صـوموا لرؤيته وأفطـروا لرؤيته" وقد يكون عنـده حـديث آخـر أخص من هـذا في مثـل هذه الحادثة.

ولعـلّ ابن عبـاس فهم من هـذا النّص أنّ لكـل بلـد لـه رؤيـة؛ لاختلافِ المطالع، وهو ِرأي لبعض أهِل العلم.

وذهب آخرون إلى أنّ أهل بلد إذا رأوا الهلال لـزم جميـع البلاد الصوم، وهـو مـذهب أحمـد والليث وبعض أصـحاب الشـافعي كما في المغني لابن عدامة.

وهو مِذهب المالكية أيضًا.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والإفتاء فتوي (٣١٩) : "يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صـحو أو غيم أن يتمــوا العــدّة ثلاثين إن لم يــره غـيرهم في مطلع آخر.

فــإن ثبت عنــدهم رؤيــة الهلال في غــير مطلعهم لــزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم

في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع

وعدم اعتباره.

فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلمًا عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعًا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أو الإفطار عملًا باعتبار اختلاف المطالع ".

وقالت اللجة: "وربما استدل الفريقان بالنّص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]، وبقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٩]، وبقوله - صلى الله عليه مَـوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} [البقرة: ١٨٩]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" إلخ، وغير هذا من النّصوص؛ وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقًا في الاستدلال بها، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته ".

١٥ - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

 عن عبد الله بن عمر، قال: تـراءى النـاس الهلال، فـأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيتـه فصـامه وأمـر الناس بصيامه.

صحيح: رواه أبو داود (٢٣٤٢) عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقنديّ -وأنا لحديثه أتقن-، قالا: حـدّثنا مروان (وهو ابن محمد) ، عن عبد الله بن وهب، عن يحـيى بن

عبد الله ابن سالم، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: فذكره.

وإسناده صحيح. وعبد الله بن عبد الرحمن السّمرقنديّ هو الحافظ الـدّارميّ صاحب السنن، والحديث في" سننه "( ١٧٣٣) ومن طريقه أخرجه أيضًا ابن حزم في" المحلي "(٦/ ٢٣٦) وقال: " هذا خبر صحيح ".

وصـــحَّحه أيضًــا ابن حبــان (٣٤٤٧) . وقــال الــدارقطني ( ٢١٤٦) تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب، وهو ثقة.

قلت: وفات الدارقطني، فإنه رواه أيضًا هارون بن سعيد الأيلي وهو ثقة فاضل، عن عبد الله بن وهب، بإسناده مثله. ومن طريقه رواه الحاكم (١/ ٤٢٣) وعنه البيهقيّ (٤/ ٢١٢).

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

• عن ابن عباس، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال - يعني هلال رمضان- فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله؟ "قال: نعم، قال: " أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ "قال: نعم، قال: " يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدًا".

حسن: رواه أبو داود (۲۳۳۳) ، والترمذي (۱۹۱) كلاهما من حديث الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وكذلك رواه زائدة بن قدامة، عن سماك، بإسناده مثله. ومن طريقــه رواه الترمــذي (٦٩١) ، وابن ماجــه (١٦٥٢) ، والنسائي (٣١١٣) . وصحّحه ابن خزيمة (١٩٢٣) ، وابن حبان ( ٣٤٤٦) ، والحاكم (١/ ٣٤٤) كلهم من هذا الطّريق موصولًا وقال الحاكم: "وقد احتجّ البخاريّ بأحاديث عكرمة، واحتج مسلمٌ بأحاديث سماك بن حرب، وحماد بن سلمة، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه".

وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن سماك بإسناده، مثله.

ومن طريقه رواه الحاكم (١/ ٢٤٤) وعنه البيهقيّ.

وكذلك رواه حازم بن إبراهيم، عن سماك بإسناده مثله.

ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٥) .

وهؤلاء أصحاب سماك رووه عنه موصولًا - بذكر ابن عباس.

ورواه سفيان بن عيينة، عنه، ولكن اختلف أصحابه عليه.

فَرُواه الفضل بن موسى السينانيّ، عن سفيان، عنه موصولًا. ومن طريقه رواه النسائي (٢١٢) ، والبيهقي (٤/ ٢١٢) وقال: وكذك روي عن أبي عاصم، عن الثوريّ موصولًا. ورواه غيرهما عن الثوريّ مرسلًا.

قلت: ومن هـؤلَّاء أبـو داود الطيالسـي، وابن المبـارك كلاهمـا

عن سفيان، عن سماك، مرسلا.

ولم يذكرا ابن عباس.

ومن طريقهما رواه أيضًا النسائي (٢١١٤، ٢١١٦) .

وَالحَكم لَّمنْ وصَلِّ لأَنَّه ليس لابنَّ عباس أن يقول لبلال: أَذَّنْ في الناس ...

وسَماك بن حرب، وإنْ كان اضطربَ في رواية عكرمة إلا وله ما يشهد له بأنه لم يضطرب في هذا.

قال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، قال إسحاق: لا يُصام إلّا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلّا شهادة رجلين" انتهي.

انظِر للمزيد "المنة الْكبري" (٣/ ٣٩٢ - ٢٩٥) .

وأزيد هنا أن آخر قـولي الشـافعي أنـه لا بـد من عـدلين ففي الأم. قال الربيع: قال الشافعي بعد: "لا يجوز على رمضـان إلّا شاهدان" .

وأمّا الحنفية فوافقـوا الجمهـور على الاكتفـاء في ثبـوت هلال رمضان بعدل واحد، لكن خصُّوا ذلك بمـا إذا كـان في السـماء علة من غيم أو غبار ونحو ذلك، وإلا لم يقبل إلا من جمع كثـير يقع

العلم بخبرهمـ انظر: طرح التثريب (٤/ ١١٥) .

١٦ - باب في شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

• عن حسين بن الحارث الجدليّ -من جديلة قيس-، أنّ أمير مكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسُك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث: مَنْ أميرُ مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد قال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إنّ فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأوماً بيده إلى رجل - قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أوماً إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق. كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حُسن: رواه أبو داود (۲۳۳۸) عن مُحمد بن عبد الرحيم أبي يحيى البزار، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عبّاد، عن أبي مالك الأشجعي، ثنا حسين بن الحارث الجدلي، فذكره.

ومن طريقه رواه البيهقيّ (٤/ ٢٤٨) .

ورواه الدارقطَّنيّ (٢١٩٦، ٢١٩٢) مختصرًا ومطولًا من وجهين آخرين، عن سعيد بن سليمان، ومن أحد هذين الوجهين أخرجه البيهقيّ.

قال الدارقطني: "هذا إسناد متصل صحيح".

قلت: وهو كما قال، غير أن الحسين بن الحارث الجدلي لم يبلغ درجة الثقات الضابطين، كما أنه ليس بمجهول كما زعم ابن حزم في "المحلى" (٦/ ٢٣٨) لأنه روى عنه عدد، وقال ابن المديني: كان معروفًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ١٥٥).

والخلاصة فيه كما قال الحافظ ابن حجر: "صدوق". ورواه أحمد (١٨٨٩٥) عن حسين بن الحارث الجدلي، قال: خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم، ألا وإنهم حدّثوني أنّ رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمّ عليكم فأتمّوا ثلاثين. وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" إلا أنه ضعيف.

رواه عن يحيى بن زكريا، قال: أخبرنـا حجـاج، عن حسـين بن الحارث الجدلي، فذكره.

ورواه الـدارقطني (٢١٩٣) من حـديث يزيـد بن هـارون، حـدثنا الحجاج بإسناده.

والحجاج هو ابن أرطاة ضعيف.

ورواه النسائي (٢١١٦) من طريق يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي ولم يلذكر بينهما "الحجاج".

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٣/ ٢١٦) : "وكأنه وهم" .

وقال المزي: "والصواب ذكره" .

قلت: قـد يكـون الـوهم في هـذا الحـديث من الحجـاج، فـإن الصحيح أن الحسين بن الحارث يروي عن أمـير مكـة، وجعلـه الحجاج يرويه عن عبـد الـرحمن بن زيـد بن الخطـاب أو صـح ذلك من وجهين، ولكن النفس لا تطمئن من الحجاج.

وفي البابُ مَّا جَاء عَنْ شـقيقَ قـال: جاّءنـا كتـاب عمـر ونحن بخانقين، قال في كتابه: "إنّ الأهلّة بعضُها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان". رواه الدارقطني (٢١٩٦) عن أبي بكر النيسابوريّ، حـدّثنا علي بن حرب، وسـعدان بن نصـر، قـالا: حـدّثنا أبـو معاويـة، حـدثنا الأعمش، عن شقيق، فذكره.

ورواه شَعبة، عن الأعمش، فقال: "إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس".

قالُ الدارقطنيُ: وهذا أصح إسنادًا من حديث ابن أبي ليلى، وقد تابع الأعمش منصور وكتبناه بعد هذا. ثم أخرج حديث منصور من طرق عنه.

ورواه البيهقي (٤/ ٢٤٨) من طريـق شـعبة، عن الأعمش، بـه،

مثله

وقال: هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه .

وأثـر ابن أبي ليلى الـذي أشـار إليـه الـدارقطني رواه هـو (٢١٩٨) وعنه البيهقي (٤/ ٢٤٩) عن أبي بكر النيسـابوري، حـدّثنا محمـد بن علي الـوراق، حـدثنا عبيداللـه بن موسـی، أخبرنـا إسرائيل، عن عبـد الأعلی، عن ابن أبي ليلی، قـال: كنت عنـد عمـر، فأتـاه راكب فـزعم أنـه رأى الهلال، فـأمر النـاس أن يفطروا.

قال محمد بن علي: قلت لأبي نعيم: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ قال: لا أدري. قال محمد ابن علي: قلت ليحيى بن معين: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ فلم يثبت ذلك.

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي غيره أثبت منه.

وحديث أبي وائـل أصـح إسـنادًا عن عمـر منـه. رواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل. انتهى.

وزاد البيهقي عن العباس بن محمد الدوريّ، قال: سئل يحـيى بن معين عن عبد الـرحمن بن أبي ليلى، عن عمـر، فقـال: لم يره. قلت: له الحديث الذي يروي كنا مع عمر نـتراءى الهلال؟ فقال: ليس بشيء انتهى.

ورواه أحمد (٣٠٧) ، والبيهقي (٤/ ٢٤٨) عن يزيد بن هارون، أخبرنا ورقاء بن عمر، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: "كنت مع الـبراء بن عـازب وعمـر بن الخطاب في البقيع ينظر إلى الهلال، فأقبل راكب، فتلقـاه عمر، فقال: من أين جئتَ؟ فقال: من

المغرب، قال: أهللت؟ قال: نعم، قال عمر: الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل، ثم قام عمر فتوضأ، فمسح على خفيه، ثم صلي المغرب، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع "، وإسناده ضعيف من أجل عبد الأعلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى كما سبق،

فقه الباب:

استدل بأحاديث هذا الباب جمهور أهل العلم على أن هلال شوال لا يثبت إلّا بشهادة رجلين عدلين. قال الحافظ ابن القيم في" زاده "(٢/ ٤٩ - ٥٠): وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنين".

وقال النُّووِي فَي إِ "المجموع" (٦/ ٢٨١) : "هذا مذهبنا، وبه قال

العلماء كَافَّة إلا أبا ثور.

فحكى أصحابنا عنه أنه يقبل في شوال عدل واحد كهلال رمضان، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث، قال إمام الحرمين: قال صاحب التقريب: لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدًا" انتهي،

۱۷ - باب ما جاء في شهادة رجلين على رؤية هلال الفطر بعــد

الزوال

• عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فقدم أعرابيان فشهدا عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالله لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا.

زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم.

صحيح: رواه أبو داود (٢٣٣٩) عن مسدّد، وخلف بن هشام المقرئ، قالا: حدّثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

ومن طريقـــه رواه الـــدارقطني (٢٢٠٢) ، والـــبيهقي (٤/ ٢٥٠) وقال الدارقطني: "هذا إسناد حسن ثابت" .

وللدارقطني طريق آخر عن عبيدة بن حميد، عن منصور، به. وفيه: "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أصبح صائمًا لتمام الثلاثين من رمضان فجاء أعرابيان، فشهدا أن لا إله إلا الله، وأنهما أهلّاه بالأمس، فأمرهم فأفطروا". وقال: "هذا

ورواه الإمام أحمد (١٨٨٢٤) ، والبيهقي (٤/ ٢٤٨) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، به، مثله.

ولكن رواه الحاكم (١/ ٢٩٧) وعنه البيهقي (٤/ ٢٤٨) من طريق إسـحاق بن إبـراهيم الطالقـاني، ثنـا سـفيان بن عيينـة، عن منصـور، عن ربعي بن حـراش، عن أبي مسـعود، قـال (فـذكر الحديث).

> قال البيهقي: وكذلك رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين".

وهذا وهمٌ منه فإن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني لم يخرج له الشيخان، وإنما أخرج له أبو داود وحده غير أنه ثقة، وتسميةٍ الصحابي أو عدم تسميته لا يؤثّر في صحة الحديث.

عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم أن ركبًا جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم أن عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم.

حســــن: رواه أبـــو داود (۱۱۵۷) ، والنســائي (۱۵۵٦) ، والـدارقطني (۲۰۰۳) كلهم من حـديث شـعبة، عن جعفـر بن اياس عن أب عمير بن أنس فذكره

إياس، عن أبي عمير بن أنس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي عمير بن أنس بن مالك، كان أكبر ولد أنس بن مالك، واسمه عبد الله، قال ابن سعد: "كان ثقة قليل الحديث" . وذكره ابن جبان في "الثقات" .

فلا يقبل فيه قول ابن عبد البر بأنه "مجهول" .

وقد صحّح هذا الحديث أبو بكر بن المنذر وغيره.

وقال البيهقيّ: "إسناده حسن، وأبو عمر رواه عن عمومة له من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كلّهم ثقات سواء سمّوا أو لم بسمّوا"

وأما ما رواه سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أنّ عمومة له شهدوا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال ... فأخطأ فيه سعيد بن عامر.

ومن طريقه رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣٤٥٦).

قال البيهقي: "تفرد به سعيد بن عامر، عن شعبة. وغلط فيه، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر" .

وهو كماً قال. وقد تابعة على ذلك هشيم بن بشير عند ابن ماجه (١٦٥٣) ، وأبو عوانة عند البيهقي، كلاهما عن أبي بشر بإسناده، مثله.

١٨ - باب إيجاب النية للصّوم الواجب قبل طلوع الفجر

• عن حفصة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يبيّت الصّيام من اللّيل فلا صيام له".

صـــحيح: رُواه أبـــو داود (٢٠٤٥٤) ، وابن خزيمـــة (١٩٣٣) ، والـبيهقي (٤/ ٢٠٢) كلّهم من طـرق عن عبـد اللـه بن وهب، حدّثني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبـد اللـه بن أبي بكـر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرته.

وهذا إسناد صحيح. ابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أنه من رواية أحد العبادلة عنه، كما أنه توبع.

ورواه النسائي (٢٣٣٢) ، والترمذي (٧٣٠) ، والبيهقي من طرق عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله ابن أبي بكر، بإسناده، مثله. إلّا أن الترمذي أعلّـه فقـال: "حـديث حفصـة حـديث لا نعرفـه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه" . "وقد

رُوي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح "." وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعـه إلّا

يحيى بن أيوب "انتهي.

ويحيى بن أيوب هو الغافقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا توبع، وقد رأيت في الإسناد تابعه ابن لهيعة، وروى عنه عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل اختلاطه، وحديثه صحيح، فكيف وقد تابعه يحيى بن أيوب.

فقول الترمذي:" لا نعرف مرفوعًا إلَّا من هذا الوجله "وهو بحسب علمه، وفوق كلَّ ذي علم عليم.

وقال أبو داود:" رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعًا عن عبد الله بن أبي بكر، مثله ".

ومعنى هذا أنَّ أَربعة وهم ابن لهيعة، ويحيى بن أيـوب، والليث وإسحاق بن حازم اتفقوا على رفع هذا الحديث.

ويبدو أنه وقع وهم من أبي داود، فإنّ رواية الليث ليست عن عبد الله بن أبي بكر، وإنما هي عن يحيى بن أيوب، كما رواه النسائيّ (٢٣٣١) ، والدارمي (١٧٤٠) كلاهما عن سعيد بن شرحبيل، حدّثنا الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة، فذكرته. هذه رواية النسائي.

فيكون الليث بن سعد متابعًا لعبد الله بن وهب.

وأمّا رواية إسحاق بن حازم فرواها ابن أبي شية (٣/ ٣١- ٣١) عن خالد بن مخلد، عنه، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر، عن جفصة، فذكرته.

وعنَــه رواه ابن ماجــه (١٧٠٠) إلَّا أنّ خالــد بن مخلــد وهــو القطوانيّ مختلف فيه إلا أنه لا بأس به في المتابعات.

إلا أنّ الليث بن سعد وأسحاق بن حازم أسقطا ابن شهاب، وكلاهما صحيح فإن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالمًا، فإنه تارة روى هكذا، وأخرى هكذا وكلّه صحيح لأنه من الثقات الضابطين.

وقد اختلف على الزهريّ فجاء عنه مرفوعًا كما سبق، وجاء عنه موقوفًا كما قال أبو داود عقب الكلام السابق:" وأوقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة ويونس الأيليّ كلهم عن الزهريّ ".

قلت: حـديثُ ابن عيينـة ويـونس ومعمـر أخرجـه النسـائي (٤/ ١٩٧) وزاد ممن رواه عن الزهري موقوفًا:" عبيدالله".

ولكن الحكم لمن زاد، فإن الزهري كثير الرواية فلا يعد أن يروي هؤلاء عنه مرفوعًا، وهؤلاء

عنه موقوفًا.

وقد وجَـدنا أيضًا ابن جـريج ممن روى عن الزهـري مرفوعًا. رواه النسائي (٢٣٣٤) من طريق عبد الرزاق عنه، وابن جريج توبع.

وخلاصة القول: حديث حفصة صحيح مرفوعًا وموقوفًا. والموقوف هو الأصح، والمرفوع دونه في الصحة. وفيه زيادة علم وهي مقبولة عند جمهور العلماء. ويقوي هذه الزيادة بأن هذا الحكم لا يصدر إلا عن الشارع لما يترتب عليه الوجوب وعدمه، وهي قرينة قوية لرفع الحديث، وإن كان رجاله دون رجال الوقف.

وله شاهد ضعيف عن عائشة رواه الدارقطني (٢/ ١٧١ - ١٧٢) ، والبيهقي (٤/ ٢٠٣) ولكن فيه عبد الله بن عباد البصريّ ثم المصريّ ضعيف جدًّا.

ومع ذلك قال الدارقطني: "تفرّد به عبد الله بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد وكلّهم ثقات".

ونقله عنه البيهقي وأقره، وفيه نظر لما قال ابن حبان في المجروحين (٥٧٤) في ترجمة عبد الله بن عباد البصري أنه شيخ سكن مصر يقلب الأخبار، روي عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث.

وقال: "وهذا مقلوب، إنما هـو عنـد يحـيى بن أيـوب، عن عبـد اللـه بن أبي بكـر، عن الزهـري، عن سـالم، عن أبيـه، عن حفصة. فيما يشبه هـذا، روى عنـه روح بن الفـرج أبـو الزنبـاع نسخة موضوعة" انتهى.

فلا يستشهد بهذا الشاهد.

وله شاهد آخر عن ميمونة بنت سعد، تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أجمع الصوم من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يُجمعه فلا يصم".

رواه الدارقطني (١/ ١٧٣) وفيه الواقدي وهو متهم.

فقه الحديث:

ظاهر حديث الباب يفيد بأن من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له، وبه قال أحمد ومالك والشافعي؛ لأنّ الصوم عبادة يفتقر إلى النية كالصلاة وبقية العبادات.

هذا في صيام رمضان أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، وتجزئه نية واحدة لجميع شهر رمضان عند الإمام أحمد. وأمّا صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما يصبح، انظر للمزيد: "المنة الكبري" (٣/ ٢٧٨).

١٩ - باب الترغيب في السّحور

• عن أنس بن مالك، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم "تسجَّروا، فإن في السَّحور بركة".

متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الصـوم (١٩٢٣) من طريــق شعبة، ومسلم في الصيام (١٠٩٥) من طريق ابن عليّة -كلاهما عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس، به.

• عن أبي هربرة، قال: قال رسول الله: "تسحروا، فإن في

السحور بركة" .

حسـن: رواه الإمـام أحمـد (٨٩٨) عن عبـد الـرزاق وهـو في مصنفه (٧٦٠١) قال: أخبرنا

س\_فيان، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريــرة،

فذكرهٍ.

وابن أبي ليلي ضعيف لسوء حفظه، ومن طريقه رواه النسائي (۲۱۵۰) عن يحيى بن آدم، عن سفيان، بإسناده مثله. ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عبد الملك بن أبي سليمان، عن

عطاء بن أبي رباح.

ومن طريقية رواه النسائي (٢١٤٧) ولكن اختلف على عبد الملك بن أبي سليمان، فرواه عنه منصور بن أبي الأسود عنه مرفوعًا كما مضى، ورواه يزيد عنه موقوفًا على أبي هريرة. ومن هذا الطريق رواه أيضًا النسائيّ (٢١٤٨) وأشار إلى رفع ابن أبي ليلِي، وزيادة الثقة مقبولة عند المحدثين.

وله إسناد آخر يُقُوي الرفع وهو ما رواه النسائيّ (٢١٥١) من طريق محمد بن فضيل، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكر مثله.

ولكن قال النسائيّ: "يحيي بن سعيد هذا إسناده حسـن، وهـو منكر، وأخاف أن يكون الغلط من محمد ابن فضيل" انتهي.

قلت: لا وجه للحكم بالنكارة بعد تحسين إسناده، فإن محمد بن فضيل وهو ابن غزوان ثقة، وثقه كبار الأئمة مثل ابن معين، وابن المديني، والدارقطني، وابن سعد، وغيرهم. وروى له الشيخان.

وما سبق يقوي على رفعه، ولم يأت في حديثه ما بنكر عليـه، فالله أعلم ما قصد به النّسائيّ من قوله هذا.

• عن عبيد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تسحّروا فإنّ في السحور بركة".

حُسن: رواه النسائي (٢١٤٤) عن محمد بن بشار، قـال: حـدثنا عبد الرحمن بن مهـدي، قـال: حـدثنا أبـو بكـر بن عيـاش، عن عاصم، عن زرّ، عن عبد الله، فذكره.

ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن خزيمة (١٩٣٦) وقال: ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار، ثنا أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، بهذا الإسناد مثله سواء مرفوعًا. وفيه ردّ لمن رواه موقوفًا.

وهو عبيدالله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، بإسناده. وعنه رواه النسائي (٢١٤٥) ولم يرجع النسائي أحدهما على الآخر.

ومن رفعه عنده زيادة في العلم وهِي مقبولة.

وأبو بكُر بن عياش ثقة فاضل الا أنه لما كبر ساء حفظه، وعبد الرحمن بن مهدي روى عنه بـوجهين مرفوعًا وموقوفًا. وقد تابعـه على رفعـه أحمـد بن يـونس، ولـه مـا يشـهد كمـا مضى.

عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتسحّر

فقال: "إنّها بركة أعطاكم الله إياها فلا تَدَعُوه".

صحيح: رواه النسائيّ (٢١٦٢) عن إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، قال: حدّثنا شعبة، عن عبد الحميد صاحب الزيادي، قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدّث عن رجل، فذكره. ورواه الإمام أحمد من وجهين آخرين - عن محمد بن جعفر ( ٢٣١١٣) ، وعن روح (٢٣١٤٢) كلاهما عن شعبة، بإساناده، مثله.

وإسناده صحيح، وعبد الرحمن هو ابن المهدي. وعبد الله بن الحارث هو الأنصاري البصري أبو الوليد نسيب بن سيرين من رجال الشيخين.

• عن ابن عمـر، قـال: قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم "إن الله وملائكته يصلون على المتسحّرين" .

حسن: رواه ابن حبان (٣٤٦٧) عن أحمد بن الحسن بن أبي الصغير، حدّثنا إبراهيم بن منقذ، حدّثنا إدريس بن يحيي، عن عبد الله بن عياش بن عباس، عن عبد الله بن سليمان الطويل، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل رجال لا يرتقون إلى درجة الثقة منهم إدريس بن يحيى وهو الخولاني المصري، وشيخه عبد الله بن عباس، وشيخه عبد الله بن سليمان الطويل. انظر: للمزيد "الإيمان بالملائكة".

• عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تسحروا ولو بجرعة من ماء" .

حسن : رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣٤٧٦) عن أحمد بن يحيي بن زهير بتُستر، قال: حدّثنا إبراهيم بن راشد الآدميّ، قال: حدّثنا عمران القطان، عن قال: حدّثنا عمران القطان، عن قتادة، عن عقبة بن وسّاج، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن راشد، وعمران القطان فهما حسنا الحديث.

• عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "السحور أكله بركة، فلا تدَعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإنّ الله عبرٌ وجلّ وملائكته يصلون على المتسجّرين".

حســن: رواه الإمــام أحمــد (١١٠٨٦) عن إســماعيل (هــو ابن علية) ، عن هشام الدّستوائيّ، قال: حدثنا يحـيى بن أبي كثـير، عن أبى رفاعة، عن أبى سعيد الخدريّ، فذكره.

وأُبُو رفاعة هذا يقال له أيضًا أبو مطيع، واسمه رفاعة بن عوف ذكره البخاري في الكني (٩/ ٣١) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٧١) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ولم يَذكره ابن حبان في "ثَقاته" مع أنه علَى شُرطه.

وِقالَ الحَافظ في "التقريب": "مقبول" وهو كذلُك؛ لأنه توبع، تابعه عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكر مثله.

رواه الإمام أحمد (١١٣٩٦) عن إسحاق بن عيسي، حــدّثنا عبــد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاءٍ بن يسارٍ، بإسناده.

وعبد البرحمن بن زيد ضعيف إلا أنه توبع أيضًا في الإسناد

الأوّل.

وله إسناد ثالث، رواه أيضًا الإمام أحمد (١١٢٨١) عن مطلب، حـدّثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدريّ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تسحّروا، فإنّ في السّحور بركة".

وفيه ابن أبي ليلي، وشيخه عطية ضعيفان. وبمجموع هذه

الأسانيد يحسن هذا الحديث.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس بن مالك، أنّ النبيّ *صلى الله عليه وسلم* قال: "تسحّروا ولو بجرعة من ماء" .

رواه أبو يعلي (٣٣٤٠) ، والعقيلي (٣/ ٥٠) كلاهما من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي، حدّثنا عبد الواحد بن ثابت الباهليّ، قال: حدّثنا ثابت، عن أنس، فذكره.

وعبد الواحد بن ثابت الباهلي هـذا قـال فيـه البخـاري: "منكـر الحديث" انظر: "الميزان" (٢/ ٦٧١) . وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وذكر له حديثًا آخر وهو قوله: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفطر على تمرات أو شيء لم يمسه النار".

وقــال: "وروى جماعــة من أصـحاب النبيّ - صـلى اللـه عليـه وسلم - عنه بأسانيد جياد أنه قال:" تسحّروا فإنّ في السّـحور بركة "وفي السحور أسانيد ثابتة.

وأمّا اللّفظتان اللتان جاء بهما هذا الشيخ:" ولو بجرعة من ماء "" أو شيء لم يمسه النار "فليس يتابع عليهما ثقة" انتهى كلام العقيلي.

كذا قال! مع أنّ اللفظ الأول جاء بأسانيد حسان كما سبق. وفي الباب عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى اللـه عليـه وسلم "من أراد أن يصوم فليتسحّر بشيء".

رُواه أحمد (۱٤٩٥٠) ، وأَبُو يعلى (١٩٣٠) كَلاهما من حـديث أبي أحمد الزبيري، حدّثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، فذكره.

وشـريك هـو ابن عبـد اللـه النخعي مختلـف فيـه، فـإذا توبـع يحسّن، وإلا فلا؛ لأنه تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.

۲۰ - باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب

• عن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلةُ السَّحر".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١٠٩٦) من طريـق موسـى بن عُلَي، عن أبيـه، عن أبي قيس مـولي عمـرو بن العـاص، عن عمرو بن العاص، فذكره.

۲۱ - باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور روي عن ابن عباس، عن النابي صلى الله عليه وسلم قال: "استعينوا بطعام السّحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل".

رواه ابن خزيمـــة في "صــحيحه" (١٩٣٩) ، والحــاكم في المسـتدرك (١/ ٤٢٥) كلاهما من طريـق زمعـة بن صـالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

قال ابن خزيمة: باب الأمـر بالاسـتعانة على الصـوم بالسـحور إن جاز الاحتجـاج بخـبر زمعـة بن صـالح، فـإن في القلب منـه لسوء حفظه ".

وقـاًل الحـاكم:" زمعـة بن صـالح وسـلمة بن وهـرام ليسـا بـالمتروكين الـذين لا يحتجّ بهمـا، لكن الشـيخين لم يخرجـاه عنهما. وهذا من غرر الحديث في هذا الباب ".

قلت: زمعة بن صالح ضعيف باتفاق أهـل العلم، ورواه مسـلم عنه مقرونًا بغيره، وضـعيف الحـديث لا يلـزم أن يكـون رواتـه متروكين.

وأما سلّمة بن وهرام فمختلف فيه، فوثقه أبو زرعة. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به.

وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣٩٩) وضعّفه أبو داود.

٢٢ - باب ما جاء في تسمِية السّحور بالغداء المبارك

• عن ابن عباس، قال: أرسل إلىَّ عمر بن الخطاب يـدعوني الى السّحور. وقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سماه الغداء المبارك.

حسن: رواه الطبراني في" الأوسط "(٥٠٥) عن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم أخو أبي معمر، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.

ومن هذا الطريــق رواه الخطيب في" تاريخــه "(١/ ٣٨٧) في ترجمة محمد بن إبراهيم بن معمر الهذلي أبو بكـر، ونقـل عن موسى بن هارون: أنه صدوق لا بأس به.

وذكره الهيثمي في" المجمع "(٣/ ١٥١) ونقل عن موسى بن هارون الحمال، كما ذكره الخطيب. وقال: سئل ابن معين عن أبي معمر فقال: مثل أبي معمر لا يسأل عنه، وهو وأخـوه من أهل الحديث. وبقية رجاله ثقات.

عن المقدام بن معديكرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بغداء السحور، فإنه هو الغداء المبارك".
 حسن: رواه النسائي (٢١٦٤) عن سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله (هو ابن المبارك) ، عن بقية

ابن الوليد، قال: أخبرني بحير بن سعد، عن خالـد بن معـدان، عن المقدام بن معديكرب، فذكره.

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد لأنه يـدلس تـدليس التسوية ـ إلّا أنه صرّح بالتحديث ويكفي عند الجمهور تصــريحه في الطبقة الأولى.

وروایة بقیة عن بحیر بن سعد صحیحة کما قال ابن عبد الهادی.

ومن طريقه رواه الإمام أحمد (١٧١٩٢) .

ثم رواه النسائيّ (٢٠٦٥) من وجـه آخـر عن سـفيان، وعبـد الرزاق (٧٦٠٠) كلاهما عن ثـور بن يزيـد، عن خالـد بن معـدان قال: قال رسول الله - صلى الله عليـه وسـلم - لرجـل: "هلمّ إلى الغداء المبارك" يعني السّحور.

وهذا مرسل صحيح، وهو يقوي ما سبقه لاختلاف مخرجهما. وفي الباب ما روي عن العرباض بن سارية، قال: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السحور في رمضان فقال: "هلمّ إلى الغداء المبارك" .

رواه أبو داُود (٢٣٤٤) ، والنسائي (٢١٦٣) ، والإمام أحمد ( ١٧١٤٣) كلهم من حديث يونس ابن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رُهم، عن العرباض بن سارية، فذكره.

والحارث بن زياد لم يرو عنه غير يونس بن سيف، ولم يوثقه غير ابن حبان، وأخرج حديثه في صحيحه (٣٤٦٥). وكذلك شيخه ابن خزيمة (١٩٣٨). والحارث بن زياد هذا غلط فيه أبو نعيم فذكره في الصحابة (٢١١٩) ، وذلك تبعًا للحسن بن عرفة في جزئه (٣٦) . قال فيه: صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه البغوي في "معجم الصحابة" (٢/ ٧٨) وقال: "لا أعلم لحارث بن زياد غير هذا الحديث" وهو يقصد به حديث معاوية بن سفيان: "اللهم علم معاوية الكتاب والحساب، وقه العذاب" . وقال الحافظ ابن عبد البر في "الاستيعاب" : الحارث بن زياد هذا مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث ".

وقــال المنــذري في" مختصــر أبي داود ": قــال أبــو عمــر النمري:" ضعيف مجهول، يروي عن أبي رهم السمعي، حديثه منكر ". منكر ". فزاد فيه كلمة:" ضعيف "، و" حديثه منكر ".

وجاء الذهبي فقال في" الميزان ":" مجهول ".

وتعقبه الحافظ في التهذيب فقال:" وشرطه أن لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا كان أبو حاتم الرّازيّ قالها، والذي قال فيه أبو حاتم: مجهول. آخر غيره فيما يظهر لي، نعم قال أبو عمر بن عبد البر في صاحب هذه الترجمة: "مجهول وحديثه منكر".

قلت: لعله تبع في ذلك الحافظ المنذريّ فيما سبق نقله عنه كلمة "حديثه منكر" ، أو كان ذلك في بعض النسخ، والله أعلم.

وأبو رهم اختلف في اسمه، فقيل هـو: أحـزاب بن أسـيد بفتح الهمـزة، ويقـال: بالضـم. قالـه البخـاري. ويقـال: ابن أسـد السماعي، ويقال: السمعي مختلف في صحبته، والصحيح أنـه ليس له

صحبة، كما قال أبوحاتم والبخاريّ. وذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" . وجهله ابن القطان الفاسي في الوهم والإبهام (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥) ووثقه الحافظ في التقريب، لعلّه على قاعدته أنّ من اختلف في صحبته فهو ثقة. والخلاصة فيه أن إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن زياد، وأما أن يكون حديثه منكرًا فليس بصحيح لوجود شواهد كما سبق، كما أنّ قول البغويّ: لا أعلم لحارث بن زياد غير هذا الحديث، فهو بحسب علمه كما قال. وإلا فله حديث آخر وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للعرباض بن سارية: "هلّم إلى الغداء المبارك" وبالله التوفيق.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي الـدّرداء، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم "هو الغداء المبارك" يعني

لسحور.

رواه ابن حبان في صحيحه (٣٤٦٤) عن يحيى بن محمد بن عمرو بالفُسطاط، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيديّ، أخبرنا عمرو بن الحارث، حدّثني عبد الله بن سالم، عن الزبيديّ، حدّثنا راشد بن سعد، عن أبي الدّرداء، فذكره. وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء كان أبو حاتم حسن الرأي فيه، فقال: شيخ لا بأس به، ولكنّهم يحسدونه، وذكره ابن حبان في "الثقات" وأخرج عنه في صحيحه.

ولكن قال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث. وروايته هنا عنه. وأطلق محمد ابن عوف أنه يكذب كما ذكـره الحافظ في التقريب، وقال: "صدوق يهم كثيرًا" .

وفيه أيضًا عمرو بن الحارث وهو ابن الضحاك الزبيـديّ. قـال الذهبي: "لا تعرف عدالته" .

وذكره ابن حبان في "الثقات" ولذا قال الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة.

وفي البـاب أيضًا عن عتبـة بن عبـد وأبي الـدرداء قـالا: قـال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تسحّروا من آخر اللّيل". وكان يقول: "هو الغداء المبارك".

رُواهُ الْطَـبراني في "الكبـير" (١٧/ ١٣١) عن جعفـر بن أحمـد الشّامي الكوفي، ثنا جبارة بن مغلس، ثنا بشر بن عمارة، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، عن عتبة بن عبـ وأبي الدرداء "فذكرا الحديث.

قال الهيثمي في" المجمع "(٣/ ١٥١):" فيه جبارة بن مغلس وهو ضعيف ".

قُلت: وفيه أيضًا الأحوص بن حكيم الدمشقي ضعّفه ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث، وهو من رجال" التهذِيب ": روى عنه ابن ماجه.

وفي الباب أيضًا عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قربي إلينا الغداء المبارك" يعني السحور. وربما لم يكن إلا تمرتين. قال الزهري: السحور سنة.

رُواه أبــُو يعلَى (٦٧٩ع) عن أبي هَشَــَام محمــُد بن يزيــد بن رفاعة، حدّثنا معاويـة، عن الزهريّ، حـدّثنا معاويـة، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

وقــال الهيثمي في "المجمــع" (٣/ ١٥١) : "رواه أبــو يعلى، ورجاله ثقات" .

قلت: ليس كما قال، بل فيه معاوية وهـو ابن يحـيى الصـدفي يروي عنه إسحاق بن سليمان الـرازي، وأهـل العلم مطبقـون على تضعيفه منهم ابن معين وأبو زرعة وأبـو حـاتم وأبـو داود والنسائي وابن حبان وابن عدي وغيرهمـ

وأظن أن الحافظ الهيثمي وهم في تعيينه لأنه ذكر غير منسوب فظن أنه معاوية بن سلام الدمشقي، وهو من طبقة معاوية بن يحيى الصدفي ومن رواة الزهري إلا أنه لم يرو عنه إسحاق بن سليمان ومعاوية بن يحيى الصدفي.

ذكـــره ابن حبــان في "المجــروحين" ، ولم يـــذكره في "الثقات" .

۲۳ - باب استحباب السحور بالتّمر

• عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "نعم سحور المؤمن التمر" . حسن: رواه أبو داود (٢٣٤٥) ، والبيهقي (٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧) كلاهما من طريق محمد بن أبي الـوزير أبي المطـرف، حـدّثنا محمـد بن موسى، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل محمـد بن موسـى هـو الفطـري المدني "صدوق" من رجال الصحيح.

ومحمـد بن أبي الـوزير هـو محمـد بن عمـر بن مطـرف أبـو المطرف، ابن أبي الوزير قال أبو حاتم: ثقة.

وصحّحه ابن حبان (٣٤٧٥) ولكنـه رواه من حـديث إبـراهيم بن أبي الوزير بإسناده، مثله.

وإبراهيم هو أخو محمـد بن عمـر بن مطـرف، ابن أبي الـوزير يكنى أبا إسحاق وهو من رجال الصحيح وهو متابع لأخيهـ

وفي الباب عن جابر مرفوعًا: "نعم السحور بالتّمر" .

رُواهُ الـبزار -كشـفُ الْأُسَـتار (٩٧٨) - عن رجـاءً بن محمـد السقطيّ، ومحمد بن معمر البحرانيّ، قالا: ثنا أبـو عـامر عبـد الملـك بن عمـرو، ثنـا زمعـة، عن عمـرو بن دينـار، عن جـابر، فذكره.

قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد.

وقــال الهيثمي في "المجمــع" (٣/ ١٥١) : "ورجالــه رجــال الصحيح" .

قلت: وهـو كمـا قـال إلا أن زمعـة (وهـو ابن صـالح الجنـدي اليماني) وإن كان من رجـال مسـلم فهـو ضـعيف باتفـاق أهـل العلم، وحديثه في صحيح مسلم مقرون.

۲٤ - بابِ السّحور بالسّويق والتمر

• عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذلك عند السحور-: "يا أنس، إني أريد الصيام أطعمني شيئًا" فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال. فقال:

"يا أنس، انظر رجلًا يأكل معي" فدعوت زيد بن ثابت، فجاء فقال: إني قد شربت شربة سويق، وأنا أريد الصيام. فقال

رســول اللــه - *صــلى اللــه عليــه وســلم* "وأنــا أريــد الصيام" فتسحرت معه، ثم قام فصلى ركعـتين، ثم خـرج إلى الصّلاة.

صحيح: رواه النسائي (٢١٦٧) من طريق عبد الرزاق -وهو في مصنفه (٧٦٠٥) - وعنه الإمام أحمد (١٣٠٣٣) عن معمر، عن قتادة، عن أنس، فذكره، وإسناده صحيح.

وقوله: "وذلك بعدماً أذَّن بلال" أي الْأَذان الأول الذي يكون

بالليل لصلاة التهجّد.

٢٥ - باب استحباب تأخير السَّحور إلى أن يتبين الفجر الصَّادق • عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ بلالًا يؤذّن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابنُ أمَّ مكتوم". ثم قال: وكان رجلًا أعمى، لا يُنادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (١٤) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكر الحديث.

ورواه البخـاري في الأذان (٦١٧، ٦٢٠) من طريـق مالـك، بـه، مثله.

ورواه في الصــوم (١٩١٨) عن عبيــد بن إســماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. ثم عطف عليـه حديث عائشة الآتي.

ورواه مسلم في الصيام (١٠٩٢) من أوجه أخرى -غـير طريــق ابن دينار- عن ابن عمر، به، نحوه.

وفي رواية له من طريق نافع، عن ابن عمر، قال: "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذّنان: بلال وابنُ أمّ مكتوم الأعمى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنّ بلالًا يؤذّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أمّ مكتوم ". قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قوله: " ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قوله: " ولم يكن بينهما ... إلخ "معناه أن بلالًا كان يؤذّن قبل الفجر ويتربّص بعد أذانه للدّعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا

قــارب طلوعُــه نــزل فــأخبر ابنَ أمّ مكتــوم، فيتــأهب ابن أمّ مكتوم للطهارة وغيرها، ثم يـرقي ويشــرع في الأذان مـع أول طلوع الفجر.

• عن عائشَة: أنّ بلالًا كان يؤذّن بليل، فقال رسول الله - عن عائشَة: أنّ بلالًا كان يؤذّن بليل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " كلُوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أمّ مكتوم، فإنه لا يؤذّن حتى يطلع الفجر". قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلّا أن يرقى ذا وينزل ذا.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩١٨، ١٩١٩) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، والقاسم بن محمد، عن عائشة، فذكرته، ورواه مسلم في الصيام (١٠٩٢/ ٣٨) عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر وحده، ثم رواه عن عبيد الله، حدثنا

القاسم، عن عائشة عن النبي *صلى اللـه عليـه وسـلم* بمثلـه، ولم يسق لفظه.

• عُن عانشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كلُوا واشربوا حتى يؤذّن بلال" .

صحيح: رواه أبو يعلى (٤٣٨٥) عن مصعب بن عبد الله، حدثني ابن الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن عـروة، عن عائشـة، فذكرته.

والــدراوردي هــو عبـد العزيــز بن محمــد، وقولــه: "ابن الـدراوردي" الابن زيـادة لعلـه خطـاً من النسـاخ، ومن هـذا الطريــق رواه أيضًـا ابن خزيمــة (٤٠٦) وعنــه ابن حبـان (٣٤٧٢) وإسـناده صـحيح، وأصـله في الصـحيحين. انظـر كتـاب الأذان.

عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحـدَكم -أو أحـدًا منكم- أذان بلال من سَـحوره، فإنـه يؤذن -أو ينادي- بليل ليرجع قائمكم، ولينتبه نائمُكم، وليس أن

يقول: الفجرُ أو الصبحُ، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل- حتى يقول هكذا" .

وقال زهير (وهـو ابن معاويـة الجعفي) بسـبَّابتيه إحـداهما فـوق الأخـرى، ثم مــدَّها عن يمينـه وشـماله. متفـق عليـه: رواه البخاري في الأذان (٦٢١) ، ومسلم في الصيام (١٠٩٣) كلاهمـا من طريق سليمان التيميّ، عن أبي عثمـان النّهـدي، عن عبـد الله بن مسعود، فذكره.

• عن سمرة بن جندب، قال: سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يغرنٌ أحدَكم نداءُ بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير".

وفي رواية: "لا يغرن من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا" حكاه حماد بيديـه. قـال: يعنى معترضًا.

وفي رواية: "لا يغرنّكم نداءُ بلال، ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر" أو قال: "حتى ينفجر الفجر" . صحيح: رواه مسلم في الصيام (١٠٩٤) من طـرق، عن سـوادة بن حنظلـة القشـيريّ، قال: سمعت سمرة بن جندب يقول (فـذكر الحـديث بكـلّ هـذه الألفاظ) .

• عن أنس بن مالك قال: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة فصلي. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٣٤) عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره. ورواه مسلم في الصوم (١٠٩٧) من وجه آخر عن وكيع، عن هشام، عن قتادة به، واللفظ للبخاري.

قوله: "إلى الصلاة فصلي" : صلاة الفجر.

وقوله: ِ "دخولهما في الصلاة" : أي صلاة الصبح.

• عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئًا".

صحیح: رواه الإمام أحمد (۱۲٤۲۸) ، وأبو يعلى (۲۹٦۷) ، والبزار -كشف الاستار (۹۸۲) - كلّهم من طريق محمد بن بِشْر، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، فذكره. وإسناده

وسعيد هو ابن أبي عروبة ثقة حافظ، وكان من أثبت الناس في قتادة إلا أنه مختلط، وقد سمع منه محمد بن بشر قبل

لاختلاط.

ولا يعارض هذا قوله - صلى الله عليه وسلم "إذا أذّن ابن أمّ مكتـوم فكلـوا واشـربوا، وإذا أذن بلال فلا تـأكلوا ولا تشربوا" وذلك على العمـوم، وأحيانًا كان بلال يخطئ فيـؤذن قبل الفجر لسوء في عينه كما جاء في حديث شيبان أنـه غـدا إلى المسجد فجلس إلى بعض حجر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فسـمع صـوته، فقـال: "أبـا يحـيى" قـال: نعم. قال: "ادخـل" فـدخل فـإذا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يتغدي. فقـال: "هلّم إلى الغـداء" فقـال: يـا رسـول الله، إني يتغدي. فقـال: "وأنـا أريـد الصيام، إن مؤذننا في بصـره سوء أذّن قبل الفجر". رواه الطبرانيّ في "المعجم الكبير" ( سوء أذّن قبل الفجر". رواه الطبرانيّ في "المعجم الكبير" ( ٢٧٣) .

قال الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٥٣) : "فيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري وفيه كلام" .

قلت: وفيه شيخه أشعث بن سٍوار الكندي أضعف منهٍ.

وذكر ابنُ خزيمة (١/ ٢١١) تأويلًا أُخَـر فقـال: "يجـوز أن يكـون بين ابن أمّ مكتوم وبن بلال نـوب، فكـان بلال إذا كـانت نوبتـه أذن بليل، وكان ابن أم مكتوم إذا كانت نوبته أذن بليل".

ولعلّ حديث أنيسة بنت حبيب يدل عليه.

• عن أُنيسة بنت حبيب قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أذّن ابن أمّ مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذّن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا" فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها الشيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.

صــحیح: رواه النسـائي (٦٤٠)، وابن خزیمــة (٤٠٤)، وابن حبان (٣٤٧٤)، وأحمد (٢٧٤٤٠) كلّهم من طریق هشـیم، قـال: حدّثنا منصور بن زاذان، عن خبیب بن عبد الرحمن، عن عمّته أنيسـة بنت حـبیب، فذكرتـه. وإسـناده صـحیح. انظـر كتـاب الأذان.

وأما ما رُوي عن زيد بن ثابت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ ابن أم مكتوم يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذّن بلال" فهو ضعيف. فيه محمد بن عمر الواقديّ ضعيف جدًّا، ومن طريقه رواه البيهقي (١/ ٣٨٢).

 عن سهل بن سعد، قال: كنتُ أتسـحّرُ في أهلي، ثم تكـون سُرعتي أن أدركَ السّجود مع رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم -.

صــحيح: رواه البخــاريّ في الصــوم (١٩٢٠) عن محمــد بن عبيدالله، حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن حــازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

• عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصّلاة قلت: كم كان قدرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آية.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٢١) ، ومسلم في الصيام (١٩٢١) كلاهما من طريق هشام (هو الدستوائي) ، حـدّثنا قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، فذكره. واللفظ لمسلم.

ولفظ البخاري: "قال: كم كان بين الأذان والسَّحور؟ قال: قدرُ خمسين آية" .

• عن عدي بن حاتم، قال: لما نزلت: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوِدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوِدِ وإلى عقال أبيض، فجعلتها تحت الله عمدتُ إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتها تحت وسادتي، فجعلتُ أنظرُ في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: "إنّما ذلك سواد الليل وبياض النهار".

وفي رواية: "إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالًا أبيض وعقالًا أسود أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنّ وسادتك لعريض! إنّما هو سواد الليل وبياض النهار ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩١٦) ، ومسلم في الصيام (١٠٩٠) كلاهما من حديث

حصين بن عبد الـرحمن، عن الشـعبي، عن عـدي بن حـاتم، فذكره، والرواية الثانية عند مسلم

وفي رواية لأبي داود (٢٣٤٩) :" فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "إنّ وسادتك ...." .

• عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "الفجر فجران، فأمّا الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه، ولا يحرّم الطّعام. وأمّا الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحلّ ويحرّم الطّعام".

صحيح: رواه الحاكم (١/ ١٩١) عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمرو، ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، فذكره. قال الحاكم: "إسناده صحيح" وهو شاهد لحديث ابن عباس.

وروي عن ابن عباس قـال: إن رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسلم قال: "الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطّعام، ويحل فيه الصلاة. وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام".

رواه الــدارقطني (٢١٨٥) ، وابن خزيمــة (٣٥٦، ١٩٢٧) وعنــه الحاكم (١/ ١٩١١) عن محمد بن علي بن محـرز -أصـله بغـدادي انتقل إلى فسطاط- نا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره،

قالُ ابن خزيمة: هذا لم يُروه أحد عن أبِي أحمد إلا ابن محـرز هذا.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه. وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفًا ".

ورواه أيضًا في كتاب الصوم (١/ ٤٢٥) وقال:" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال: شاهده حديث سمرة

مرفوعًا "فذكره،

وقُـالُ الـدارقطني:" لم يرفعـه غـير أبي أحمـد الزبـيريّ عن الثوري، ووقفـه أصـحاب الثوري، ووقفـه أصـحاب ابن جريج عنه أيضًا "انتهى.

• عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " كلوا واشربوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر ".

حسن: رواه أُبو داود (۲۳٤۸) ، والترمذي (۷۰۵) وصحّحه ابن خزيمة (۱۹۳۰) كلهم من طريق ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن النعمان، حدّثني قيس بن طلق، عن أبيه، فذكره.

قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وقال ابن خزيمة: الدليل على أنّ الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صحّ الخبر، فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف لـه عنه راوِيًا غير ملازم بن عمرو ".

قلت: أمّا العله الأولى وهي قوله: لا أعرف عبد الله بن النعمان بعدالة ولا جرح، فقد سبق توثيق ابن معين له، كما وثقه أيضًا العجلي وابن حبان. وفيه ردٌ أيضًا على الحافظ في قوله في ":" مقبول "فإنه في أقلل أحواله" صدوق ".

والعلة الثانية: وهو قوله:" لا أعرف له راويًا غير ملازم بن

عمرو ".

فقد روى عنه أيضًا عمر بن يونس كما ذكره ابن أبي حاتم في" الجرح والتعديل "، والحافظ في" تهذيب التهذيب ". وكذلك روى عنه أيضًا محمد بن جابر. رواه الإمام أحمد (١٦٢٩١) عن موسى، عنه، عن عبد الله بن النعمان، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:" ليس الفجر المستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر ".

إلّا أن محمد بن جابر وهو ابن سيار بن طارق الحنفي اليمامي ضعيف، ولكن قال الحافظ:" صدوق ". وقال:" ورجّحه أبو حاتم على ابن لهيعة". وقد توبع كما في الأسانيد السابقة.

وللحديث طريق آخر عن ملازم بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن بدر السحيميّ، قال: حدثني جدّي قيس بن طلق، قال: حدثني أبي أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكر الحديث نحو حديث أبي داود).

رواه الطحـاوي في "شـرحه" (۲/ ۱۰۷) عن أبي أميـة، قـال: حدثنا أبو نعيم، والخضر بن محمد ابن شجاع كلاهما عن ملازم بن عمرو، بإسناده.

وعبد الله بن بدر السحيمي الحنفي "ثقة" من رجال السنن. وبمجموع هذه الأسانيد يصح هذا الحديث أو يحسن. قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهـل العلم أنـه لا يحـرم على الصـائم الأكـل والشـرب حـتى يكـون الفجـر الأحمـر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم".

• عن زرّ بن حُبيش، قال: تسحَّرتُ ثم انطلقتُ إلى المسجد، فمررتُ بمنزل حُذيفة بن اليمان فدخلتُ عليه، فأمر بِلقْحَةِ فَحُلبتْ، وبقِدْر فسُخِّنتْ، ثم قال: ادنُ فكُلْ فقلتُ: إنّي أريدُ الصَّومَ، فأكلنا وشربنا، ثم أتينا الصَّعر، فأكلنا وشربنا، ثم أتينا المسجد، فأقيمت الصّلاة، ثم قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قلت: أبعدَ الصُّبح؟ قال: نعم، هو الصُّبح غير أن تطلع الشَّمس. قال: وبين بيت حذيفة وبين المسجد كما بين مسجد ثابت وبستان حَوْط. وقد قال حمّاد أيضًا: وقال حذيفة: هكذا صنعت مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وصنع بي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

رواه الإمام أحمد (٣٣٦١) من طريق حماد بن سلمة -واللفظ لـه-، والنسـائي (٢١٥٢) من طريـق سـفيان، وابن ماجـه (١٦٩٥) من طريـق سنائي من طريـق أبي بكـر بن عيـاش، كلّهم عن عاصـم بن بهدلة، عن زرّ ابن حبيش، فذكره مختصرًا.

وْرواه شعَبة، عن عدي بن ثابت، قال: سَمعت زر بن حبيش عنه موقوفًا.

قال النسائي -كما في تحفة الأشراف (٣/ ٣٢): "لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحًا فمعناه: أنه قرب النهار، كقوله تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَلَيْسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [سورة البقرة: ٢٣١] معناه: إذا قاربن البلوغ، وكقول القائل: بلغنا المنزل، إذا قاربه" انتهى.

قلت: وهو كما قال، ولكن حكمه الرفع، فإنه ليس للصحابي أن يعين وقت دخول السحور وخروجه، لا سيما وقد جاء مرفوعًا من طريق عاصم بن بهدلة وهو وإن كان دون عدي بن ثـابت ولكن لا يمنـع من قبـول زيادتـه لمـا عـرف من المحدثين من رفع الحديث في وقت، ووقفه في وقت آخر. ومن هذه الموقوفات ما رواه أيضا النسائي (٢١٥٤) عن عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو يعفـور، قـال: حـدثنا أبو يعفـور، قـال: حـدثنا أبراهيم، عن صـلة بن زفـر، قـال: تسـحّرتُ مع حذيفة،

ثم خرجنا إلى المسجد، فصلينا ركعتي الفجر، ثم أقيمت

الصلاة فصلينا "

ومنها ما رواه أيضًا عبد الرزاق (٧٦٠٦) عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، قال: انطلقت أنا وزر بن حبيش إلى حذيفة وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة، فاستأذنًا عليه، فخرج إلينا، فأتي بلبن فقال: اشربا. فقلنا: إنا نريد الصيام، قال: وأنا أريد الصيام.

فشرب، ثم ناول زرًا فشـرب، ثم نـاولني فشـربتُ، والمـؤذّن يؤذّن في المسجد. قال: فلمـا دخلنـا المسـجد أقيمت الصـلاة

وهم يغلسون" .

وقد فهم من هذه الأحاديث بعض أهل العلم أنه تسحّر بعد طلوع الفجر، وهو غير واضح من كلام حذيفة، ولكن بناء على فهمه هذا قالوا: هذا منسوخ لحديث بلال أنه ينادي بليل، وابن أم مكتوم بنادي إذا طلع الفجر.

فإن الطَّحَاوي رُوِّى حـدَيث حَذَيف في "شـرحه" (٢/ ١٠٦) من طريق حماد بن سِلمة، عن عاصم، مختصرًا.

وقال: يحتمل أن يكون حديث جذيفة قبل نزول قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِشُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [سورة البقرة: ١٨٧] ".

قلت: ليس من الظاهر أن حذيف تسحّر بعد طلـوع الفجـر، حتى نحتاج إلى النسخ؛ لأنه كل ما في الأمر أنه تسحّر ثم غـدا إلى المسـجد، وصــلى ركعــتين، ثم أقيمت الصّــلاة فصــلّى الصبح.

فقد يكون حذيفة بالغ في تأخير السحور حتى أخذ المؤذن يؤذن لصلاة الفجر.

وُفِي الباب أحاديث أخرى سبق تخريجها في كتاب الأذان.

٢٦ - باب الرجل يسمع النداء والإناء في يده

 عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا سمع أحدكم النداء، والإناء في يده فلا بضعه حتى يقضى حاجته منه ".

حســن: رواه أبــو داود (۲۳۵۰) وعنــه الــدارقطني (۲۱۸۲)، والحـاكم (۱/ ٤٢٦) كلهم عن عبـد الأعلى بن حمـاد، ثنـا حمـاد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره. وصحّحه الحاكم على شرط مسلم.

وقال الدارقطني: قال أبو داود: أسنده روح بن عبادة كما قال

عبد الأعلى.

قلت: لا يوجد قول أبي داود في نسختنا المطبوعة على رواية اللؤلؤي، وكذلك لم يذكر ابن حجر قول الدارقطني هذا في " إتحاف المهرة "(١٦/ ١٢٠) وإنما نقل عنه قوله: " كلهم ثقات". وهو أيضًا غير موجود في نسختنا المطبوعة للدارقطني.

ونقـلَ ابن القطّـان في الـوهم والإيهـام (٢/ ٢٨٢) عن أبي داود قال: حدّثنا عبد الأعلى بن حماد،

أظنه عن حماد، بإسناده.

قال ابن القطان: هكذا في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود: "أظنه" انتهى.

ولا يوجــد هــذا القــول في نســختنا المطبوعــة على روايــة اللؤلؤي. كما أن الدارقطني الذي روى عن محمد بن يحيى بن مرداس، عن أبي داود، عن عبد الأعلى بن حماد، بإسناده لم يـذكر فيـه قوله: "أظنه" .

وكذلك لم يذكره روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: "وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر". رواه عنه الإمام أحمد (١٠٣٠). وهذا إسناد جيد.

وكَدنك رواه الثقات الآخرون عن حماد بن سلمة، منهم: غسان بن الربيع أبو محمد الأزدي، روى عنه الإمام أحمد ( ٩٤٧٤) ، والحاكم (١/ ٢٠٣) وغسان بن الربيع من ثقات شيوخ أحمد.

ومنهم عبد الواحد بن غياث ومن طريقه رواه أيضًا الحاكم. كلّ هؤلاء أعني عبد الأعلى بن حماد، وروح بن عبادة، وغسان بن الربيع، وعبد الواحد بن غياث لم يقلل أحددٌ منهم: "أظنه" هكذا بالشك إلا عبد الأعلى في رواية ابن الأعرابي.

واليقين يقضي على الشك كما يقال، فهذه الأسانيد كلّها متصلة صحيحة.

ولكن سأل ابن أبي حاتم أباه كما في "العلل" (١/ ١٢٣ - ١٢٣) عن حديث روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث.

وقال: وروي روح أيضًا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريـرة، عن النـبي -، وزاد في البي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -، وزاد فيه: "كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر".

فقال أبو حاتم: "هذان الحديثان ليساً بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح" انتهي.

كذا قال أبو حاتم وهو إمام في الجرح والتعديل، ولكنه لم يبين سبب عدم صحة حديث أبي هريرة، ولا سبب وقفه.

يبين سبب حدم حاصة التي تحريره، وذا تسبب وساء وحماد بن سلمة بن دينار البصري أحد الأئمة الثقات إلا أنه لما كبر ساء حفظه، ولـذا تركهـ البخـاري، وأمـا مسـلم فاجتهـد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره.

فُلعلَّ أبا حاتم لم يعتمد على رواية حماد بن سلمَّة، عن محمد بن عمرو فضعَّفه.

وحماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة فوقفه.

ولم أجد من سيقه فضعف حماد بن سلمة في محمد بن عمرو، وإنما تكلم الناس في حماد بن سلمة عن قيس بن سعد لأنه ضاع كتاب حماد بن سلمة عنه فكان يحدث من حفظه ويخطئ.

وأورد ابن عدي في الكامل (٢/ ٦٧٠ - ٦٧١) عـدة أحـاديث ممـا ينفرد به حماد متنًا أو إسنادًا،

وليس منها الحديث المذكور. ٍ

وقال: "وله أحاديث كثيرة، وأصناف كثيرة، ومشايخ كثيرة، وهو من أئمِة المسلمين كما قال علي بن المديني"

وعمار بن أبي عمار متابع قوي لمحمد بن عمرو.

ولحماد شيخ آخر وهو يونس، عن الحسـن، عن النـبي - *صـلى الله عليه وسِلم* -، فذكر مثله.

رواه الإمام أحمد (٩٤٧٤) مع رواية شيخه غسان كما سبق. وهذا مرسل قوي يقوي الموصول.

والخلاصة أن الحديث صحيح أو حسن في أقل تقدير لكثرة طرقه واختلاف مخارجه، فلا وجه لتضعيفه، وبالله التوفيق. وفي الحديث دليل على أن من سمع الأذان والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضى منه حاجته، وفيه رد على من زعم أن هذا

الأذان المقصود منه أذان بلال الأول الذي كان يوذن قبل

طلوع الفجر.

قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٣٣): "وقد اختلف في هذه المسألة، فروي إسحاق بن راهويه، عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت، ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر وعلي وحذيفة نحو هذا، ثم قال: وهؤلاء لم يروا فرقًا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة، هذا آخر كلام إسحاق" انتهى.

قلت: والجمه على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: ١٨٧]، ولكن يستثني منه هذا الجزء من الأكل والشرب الذي جاء في حديث الباب حتى لا يتضارب الكتاب والسنة.

۲۷ - باب استحباب تعجيل الإفطار

• عن سهل بن سعد الساعدي، أنّ رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناسُ بخير ما عجَّلوا إلفطر".

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٦) عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد، فذكره.

ورواه البخـاري في الصـوم (١٩٥٧) عن عبـد اللـه بن يوسـف، أخبرنا مالك، به، مثله. ورواه مسلم (١٠٩٨) من حديث يعقوب وسفيان كلاهما عن أبي حازم به، مثله.

• عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله - *صلى الله عليه* وسلم "لا تـزال أمـتي على سـنتي مـا لم تنتظـر بفطرهـا النحمه"

قال: وكان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا كان صائمًا أمـر رجلًا، فأوفي على شيء، فإذا قال: غابت الشمس أفطر.

صحیح: رواه ابن خزیمــة (۲۰٦۱) وعنــه ابن حبــان (۳۵۱۰) ، والحــاکم (۱/ ٤٣٤) کلّهم من حــدیث محمــد بن أبي صــفوان الثقفي، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حـدّثنا سـفيان، عن أبي

حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

قالُ أبن خزيمٌة: هكَـذا حـدثنا بـه ابن أبي صـفوان، وأهـاب أن يكـون الكلام الأخـير عن غـير سـهل ابن سـعد، لعلـه من كلام الثوري أو من قول أبي حازم، فأدرج في الحديث.

وأخطا الهيثميّ في "الموارد" (٨٩١) فحدف هذا الكلام، وهو ثابت في صحيح ابن حبان إلا أن ابن حبان لم يقل من ابن خزيمة هذا التعليق، كما أنّ الحاكم لم يبد مثل هذا الشك.

والأصل أنه جزء من الحديث قاله سهل بن سعد.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما أخرجا بهذا الإسناد للثوري:" لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر "فقط.

قلت: محمد بن أبي صفوان وهو محمد بن عثمان بن أبي صفوان ليس من رجال أحدهما، وإنما أخرج له أصحاب السنن وهو ثقة.

وحـديث الثـوري في صـحيح مسـلم كمـا سـبق بـدون هـذه الزيادة.

• عن أبي عطية، قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كلاهما لا يألو عن الخير. أحدهما يعجِّل المغرب والإفطار، والآخر يؤخِّر المغرب والإفطار. فقالت: هكذا مَنْ يعجِّل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، فقالت: هكذا كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع.

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١٠٩٩) من طريــق عُمــارة بن عُمــير، عن أبي عطيــة (هــو الــوادعي مختلـف في اســمه) ، بــه، فذكره.

وعبـد اللـه هـو ابن مسـعود كمـا جـاء التصـريح بـه في روايـة الترمذي (٧٠٢) .

• عن أبي هريرة، عن النبيِّ *صلى الله عليه وسلم* قـال:" لا يــزال الــدين ظـاهرًا مـا عجّــل النـاسُ الفطــر؛ لأنّ اليهــود والنصاري يؤخِّرون ".

حسن: رواه أبو داود (۲۳۵۳) ، وابن ماجه (۱۲۹۸) كلاهما من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو حسن الحديث.

ومن طريقه رواه الإمام أحمد (٩٨١٠) وصحّحه ابن خزيمة (٢٠٦٠) ، وابن حبــان (٣٥٠٣) ، والحــاكم (١/ ٤٣١) . وقــال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ".

وأما ما رُوي عن أبي ذر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعًا في السماء، فليس ذلك بالصبح، إنما الصبح هكذا معترضًا ". ثم دعا بسحوره فتسحّر وكان يقول: "ولا تزال أمّتي بخير ما أخّروا السّحور وعجّلوا الفطر "فهو ضعيف.

رواه الإمام أحمد (٢١٥٠٧) مطولًا ومختصرًا (٢١٣١٢) وفي الموضعين عن موسى بن داود، حدّثنا ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي، عن أبي ذر، فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف أبه سيء الحفظ.

ورواه أيضا أحمد (٢١٥٠٣) من وجه آخر عن رشدين بن سعد، عن سالم بن غيلان به نحوه. ورشيد بن سعد ضعيف باتفاق أهل العلم.

وسليمان بن أبي عثمان وهو التجيبي، وشيخه عـدي بن حـاتم الحمصي مجهولان.

قال الحسيني كُما في "التعجيـل" (٧٣٤) : "عـدي بن حـاتم أو حاتم أو حاتم بن عدي هكذا وقع بالشـك حمصـي مجهـول، حـدّث عن أبي ذر وعنه سليمان بن أبي عثمان".

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قال الله تعالى: أحبُّ عبادي إليَّ أعجلُهم فطرًا".

رواه الترمــذي (۷۰۰) ، والإمــام أحمــد (۸۳٦۰) وصــحّحه ابن خزيمة (۲۰٦۲) ، وابن حبان (۳۵۰۷) كلّهم من حديث الأوزاعي، حدّثنا قرة بن عبد الرحمن، عن الزهـري، عن أبي سـلمة، عن أبي هريرة، فذكره. قال الترمذي: "حسن غريب".

قلت: هُو غريب فُقط دون الْحسن؛ فإنَّ قرَّة بن عبد الـرحمن وإن كان من رجال مسلم فإنه ضعيف باتفـاق أهـل العلم ولم أجد له من تابعه، وأما مسلمٌ فرواه مقرونًا بغيره.

وفي بعض طرق الحديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي وهـو مدلس وقد عنعن إلا أنه توبع؛ ولذا قال الترمذي عقب تخـريج الحديث من طريقه: حدثنا عبد اللـه بن عبـد الـرحمن، أخبرنـا أبو عاصم وأبو المغيرة، عن الأوزاعي بهذا الإسناد بنحوه.

۲۸ - باب متى يحل ٍفطر الصائم؟

• عن عبد الله بن أبي أوفي، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان، قمْ فاجدح لنا، فقال: يا رسول الله! لو أمسيت. قال: انزل فاجدَح لنا. قال: يا رسول الله! فلو أمسيت. قال: انزل فاجدَح لنا. قال: إنّ عليك نهارًا، قال: انزل فاجدَح لنا. قال: إنّ عليك نهارًا، قال: انزل فجدحَ لهم فشرب النبيُّ - صلى الله انزل فجدحَ لهم فشرب النبيُّ - صلى الله أفطر الصائم.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٥٥) ، ومسلم في الصيام (١٩٥٥) كلاهما من طريق أبي إستحاق سليمان الشيبانيّ، عن عبد الله بن أبي أوفي، به. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

قُوله: "فَاجِدْ لِناً" الجَدْح: أَن يُحَرِّكُ السَّويقُ بِالمَاءِ ويُخَـوِّض حَتى يَسْتَوي. وكذلك اللَّبَن ونَحْوه والمِجْدَح: عُود مُجَنَّح الرأس

تُساط بـه الأشْـرِبة وربَّمـا يكـون لـه ثلاث شُـعَب. النهايـة (۱/ ۷۰۰) .

واسم الصحابي المبهم هو بلال كما جاء في بعض الرواياتٍ.

• عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٥٤) ، ومسلم في الصيام (١٩٥٤) كلاهما من طريق هشام بن عروة، قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه رضي الله عنه، فذكره، واللفظ للبخاري.

وقوله: "فقد أفطر الصائم" معناه: أنه قد صار في حكم المفطر وإن لم يأكل. وقيل: معناه أنه قد دخل في وقت الفطر، وحان له أن يُفطر.

۲۹ - باب ما يستحب أن يُفطر عليه

• عن سلمان بن عامر الضّبيّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التّمر، فإن لم يجد التّمر فعلى الماء، فإنّ الماء طهور".

حسن: رواه أبو داود (۲۳۵۵) ، والترمذي (۲۹۵) ، وابن ماجـه (۱۲۹۹) ، وأحمــد (۱۹۲۸) ، وصــحّحه ابن خزيمــة (۲۰۲۷) ، والحاكم (۱/ ۴۳۱) كلّهم من طـرق، عن عاصـم الأحـول عن حفصـة بنت سـيرين، عن الربـاب، عن عمّهـا سـلمان بن عامر، فذكره.

قال الترمذي: "حسن" وفي نسخة "حسن صحيح" . وقال: زاد ابن عيينــة (يعــني عن عاصــم) : "فإنــه بركــة" بعــد قوله: "فليفطر على التمر" .

قالَ النسائي في "الكبري" (٣٣٠٦) : "هـذا الحـرف" بركـة "لا نعلم أن أحدًا ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه محفوظًا" . كذا قال! وقد زاده أيضًا محمد بن فضيل، عن عاصم عنـد ابن خزيمة.

ولم يذكرها ابن ماجه فإنه رواه أيضًا من طريق محمد بن

فضيل.

وإسناده حسن من أجل الرَّباب -بفتح أولها- بنت صُليع الضّبيّة البصريّة. وقد صحّح حديثها أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه عبد الرحمن في "العلل" (١/ ٢٣٧) قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين: أنّ الرباب. فذكرت حديث سلمان أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صام أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور". قال أبي: وروى هذا الحديث فليفطر على الرباب، عن فليفطر على النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت لأبي: أيّهما ملمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت لأبي: أيّهما عاصم أيضًا نحوه "انتهى.

وقال الحاكم:" صحيح على شرط البخاري".

والحديث أعلّ بالوقف ولكن الصواب أنه موصول كما أعلّ بالاضطراب الوقوع خطأ في الإسناد، ولكن الصواب أنه لا اضطراب فيه، فإنّ من رواه من وجه صحيح لا يضرّ من رواه بوجه ضعيف مضطرب كما قال البيهقي (٤/ ٢٣٩) بعد أن رواه من طريق يونس بن حبيب، عن أبي داود الطيالسيّ وهو في "مسنده" (١٢٧٨) عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت حفصة بنت سيرين، تحدّث عن الرباب، عن سلمان بن عامر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال فذكره.

قال البيهقي: "هكذا وجدته في" المسند "قد أقام إسناده أبو داود. وقد رواه محمدود بن غيلان، عن أبي داود دون ذكر الرباب، ورُوي عن روح بن عبادة عن شعبة موصولًا، ورواه سعد ابن عامر عن شعبة فغلط في إسناده" ، ثم ساقه من

طريقه عن شعبة، عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور".

قال البخاري فيما روى عنه أبو عيسى: حديث سعيد بن عامر وهم، يهم سعيد، والصعيح حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين. انتهى.

قلت: حـديث سـعيد بن عـامر، عن شـعبة. رواه الترمـذي ( ١٩٠٤) ، وابن خزيمة (٢٠٦٦) ، والنسائي في الكبرى (٣٣١٧) . قال الترمذي: حديث أنس لا نعلم أحدًا رواه عن شـعبة، مثـل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم لـه أصلًا من حديث عبد العزيز بن صـهيب، عن أنس. ثم ذكـر مـا هو الصحيح من حديث شعبة.

وقال ابن خزيمة: هذا لم يروه عن سعيد بن عامر عن شعبة الاهذا.

قُلت: إذا لا يصلح أن يكون حديث أنس هذا شاهدًا لحديث سلمان الضبيّ؛ لأنّ الشاهد هو المشهود نفسه وإنما وقع فيه خطأ من سعيد بن عامر كما قال البخاريّ وغيره.

وقال الحاكم: وله شاهد صحيح على شرط مسلم فذكر حديث أنس بن مالك الآتي.

ولا يُعللُّ بلَّانَّ هذا أمر، والذي يأتي بعده فعل؛ لاختلاف المخرجين، بل إنّ الأمر يؤكّد الفعل.

والرّباب بنت صليع الضبية هذه اكتسبت الثقة بكلام الأئمة في هذا الحديث ولعلّ ذلك لوجود شواهد وإلّا فهي مستورة كما قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ١٩٧) مع تصحيح حديثها؛ لأنّه لم يرو عنها إلا حفصة بنت سيرين، ولم يوثقها إلا ابن حبان؛ ولذا قال فيها الحافظ: "مقبولة" أي إذا توبعت، ولم أجد لها متابعًا.

عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن يُصلي، فإن لم تكن رطبات فعلي تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء.
 صحيح: رواه أبو داود (٢٣٥٦) وعنه الدارقطني (٢٢٧٨) عن الإمام أحمد وهو في مسنده (١٢٦٧٦) ،

والترمذي (٦٩٦) والدارقطني (٢٢٧٧) ، والبيهقي (٤/ ٢٣٩) من أوجه آخر أيضًا - كلّهم من حديث عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت البناني، أنه سمع أنس بن مالك، فذكره. قال الترمذي: "حسن غريب".

وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.

وقال الحاكم (١/ ٤٣٢): "صحيح على شرط مسلم، وقد سبقت الإشارة إليه بأنه شاهد صحيح لحديث سلمان بن

عامر" .

وقد روي أيضا عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبدأ إذا أفطر بالتمر، إلا أنه مرسل. رواه النسائي في الكبرى (٣٣٠٤) عن موسى بن حزام الترمذي، قال: أخبرنا يحبي -وهو ابن آدم-، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن رقبة، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس، فذكره.

قال النسائي: "هذا الحديث رواه شعبة، عن بريـد، عن النـبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وشعبة أحفظ ممن روى هذا الحديث".

قلت: هذا المرسل يقوي ما سبق، وقد خالف الدارقطني فقال: "يشبه أن يكون رقبة حفظِه" . العلل (١٢/ ١٩) .

٣٠ - باب استحباب الْإِفطار قبل أداء صلاة المغرب

• عن أنس، قال: منا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يُفطر، ولو على شَرْبة من ماء.

صحيح: رواه أبو يعلى (٣٧٩٢) وعنه ابن حبان (٣٥٠٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا حسـين بن علي الجعفي، عن زائـدة، عن حُميد، عن أنس، فذكره.

وإسـناده صـحيح. وحسـين بن علي هــو ابن الوليــد الجعفي الكوفي ثقة من رجال الصحيح.

ورواه ابن خزيمة (٢٠٦٥) من وجهين عن محمد بن محرز، عن حسين بن علي بإسناده، وعن زكريا بن يحيى بن أبان، حـدّثنا مسكين بن عبد الرحمن التميمي، حدثني يحيى بن أيـوب، عن حميد الطويل، عن أنس، ولكن بلفظ: "كان رسول الله صـلى الله عليه وسلم إذا كان صائمًا لم يصل حـتى نأتيـه بـرطب وماء، فيأكـل ويشـرب إذا كـان الـرطب، وأمّـا في الشـتاء لم يصل حتى تأتيه بتمر وماء".

ومن الطريق الثاني رواه أيضًا الطبراني في "الأوسط" . وقال: لم يروه عن حميد إلّا يحيي، ولا عنه إلا مسكين، تفـرّد

به زکریا "**.** 

وقالُ الهيثميِّ في" مجمع الزوائد "(٣/ ١٥٦):" رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم أعرفه".

ثم رواه ابن خزيمـة (٢٠٦٣) من طـريقين آخـرين: شـعيب بن إسحاق والقاسم بن غصن - كلاهما عن سعيد بن أبي عروبـة، عن أنس، فذكره مثل إللفظ الأول.

والقاسم بن غصن ضعيف باتفاق أهل العلم.

قال ابن حبان في "المجروحين" (٨٧٥): "كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، ويقلب الأسانيد حتى يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر معتبر لم أر بذلك بأسًا".

قلت: وقد وافقه شعيب بن إسحاق وهو ابن عبد الرحمن الأموي الدمشقي وهو ثقة من رجال الصحيح.

ورواه الحاكم (١/ ٤٣١) عن ابن خزيمـة من طريـق شـعيب بن إسحاق بإسناده مثله.

ورواه البزار - كشف الأستار (٩٨٤) من وجه آخـر عن القاسـم بن غصن بإسناده مثله، وقال: "لا نعلمُـه بهـذا اللَّفـظُ إلَّا بهـذا الإسـناد، القاسـم لين الحـديث، وإنمـا نكتب من حديثـه مـا لا

نحفظه من غيره" انتهى.

فالظاهر من كلامه أنه لم يقف على رواية شعيب بن إسحاق، وإلا لما كتب من حديث القاسم ابن غصن.

٣١ - باب في فضل من أفطر صائمًا

• عن زيد بن خالد الجهنيّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من فطّر صائمًا كـان لـه مثـلَ أجـره، غـير أنـه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا" .

صحيح: رواه الترمذي (٨٠٧) ، وابن ماجه (١٧٤٦) وصـححه ابن خزيمة (٢٠٦٤) ، وابن حبان (٣٤٢٩) كلّهم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، عن زيـد بن خالد الجهني، فذكره.

ورواه الإمـام أحمـد (١٧٠٣٣) من هـذا الوجـه وزاد هـو وابن خزيمة: "ومن جهِّز غازيًا في سبيل الله، أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء" .

قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجـه أيضًـا البغـوي في "شـرح السـنةــّ (١٨١٨) من جهـة الترمذي، ونقل حكمه بأنه حسن صحيح.

وذكـره المنـذري في "الـترغيب والـترهيب" (١٦٥٨) مقـرًا بتصــحيح الترمــذي وإخــراج ابن خزيمــة وابن حبـان في "صحيحيهما" .

لكن نقـل العلائيّ في "جـامع التحصـيل" (٥٢٠) قـول علي بن المديني بأن عطاء بن أبي رباح لم

يسمع من زيد بن خالد الجهنيّ.

وانفرد علي بن المديني بهذا الحكم، فلعلّ هؤلاء الـذين سـبق ذكــرهم وتخــريجهم لهــذا الحــديث لم يأخــذوا بكلام علي بن المديني لشهرة هذا الحديث.

وقد رُوي موقوفًا أيضًا. رواه النسائي في الكبرى (٣٣٣٢) من طريق حسين (هو المعلم) عن عطاء، عن عائشة، قالت: "من فطّر صائمًا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر الصّائم شيئًا".

ورواه عبد الرزاق (٢٩٠٦) عن ابن جريج، عن صالح مولي التوأمة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "من فطر صائمًا أطعمه وسقاه، كان له مثل أجره". فالظاهر من هذه الآثار أن الحديث له أصل وإلا فإنه لا يقال بالأجر وعدمه من الرأى.

وفي الباب أيضًا ما روي عن سلمان الفارسي في حديث طويل، وجاء فيه: "من فطّر صائمًا كان مغفرة لذنوبه" رواه ابن خزيمة (١٨٨٧) وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف.

وبمجموع هذه الأحاديث والآثار لعل هؤلاء الذين سبق ذكـرهم صحّحوا حديث زيد بن خالد الجهني، والله تعالى أعلم.

٣٢ - باب ما يقوله عند الإفطار

• عن مروان -يعني ابن سالم المقَفَّع- قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر قال: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

حسن: رواه أبو داود (٢٣٥٧) ، والنسائي في "الكبري" (٣٣١٥) كلاهما من حديث علي بن حسن، أخبرنا الحسين بن واقد، أخبرنا مروان المقَشَّع فذكره.

ورواه الـدارقطني (٢٢٧٩) ، والحـاكم (١/ ٤٢٢) ، والـبيهقي (٤/ ٢٣٩) كلّهم من هذا الوجه.

وعلي بن حسن هو ابن شفيق أبو عبد الـرحمن المـروزيّ من رجال الجماعة. قال الدارقطني: تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن. وقــال الحــاكم: "صــحيح على شــرط الشــيخين فقــد احتجــا بالحسين بن واقد، ومروان بن المقَفَّع" .

ولكن قال النهبي: على شرط البخاريّ واحتج البخاري

بمروان وابن المقَفّع وهو ابن سالم ".

وهذا يشعر بأن بعض النساخ أخطأوا في نقل قول الحاكم فإن الصحيح هو ملخص ما نقله النهبي ثم إن في قول الحاكم والذهبي وهمًا أيضًا؛ فإن مروان بن المقفع لم يخرج له البخاري، وإنما أخرج له أبو داود والنسائي ووثقه ابن حبان وروى عنه عدد. وسبق قول الدارقطني أنه حسن إسناده فهو لا ينزل عن درجة "صدوق".

والحسين بن واقد هو أبو عبد الله القاضي المروزيّ، وثّقه ابن معين وغيره وهو حسن الحديث

من رجال الصحيح.

وأما ما رُوي عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي - صلى الله عليه على عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي - صلى الله عليه عليه وسلم - كان إذا أفطر، قال: "اللهم! لك صمتُ وعلى رزقك أفطرت" فهو مرسل.

رُواه أبو داود (٢٣٥٨) وعنه البيهقي (٤/ ٢٣٩) عن مسدد، حدّثنا هشيم، عن حصين، عن معاذ ابن زهرة، فذكره، وأعله المنذريّ بالإرسال؛ لأنّ معاذ بن زهرة تابعي، ثم لم يرو عنه غير حصين، ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث.

ورواه ابن السني (٤٧٩) من طريق سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن رجل، عن معاذ بن زهرة، بلفظ: "الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت". فأدخل رجلًا بين حصين ومعاذ وهو لم يسم.

وكذلك لا يصح ما روي عن أنس، أنّ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا أفطر قال: "بسم الله، اللهم! لك صمتُ، وعلى رزقك أفطرت، تقبّل مني إنك أنت السميع العليم".

رُواه الطبراني في الصغير والأوسط، وكتّاب الدعاء (٩١٨)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢١٧) من طريق إسماعيل بن عمرو البجليّ، ثنا داود بن الزبرقان، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

وإسناده ضعيف جدًّا؛ فإن داود بن الزبرقان متروك كما قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٠٢) .

وأورده الهيَّثمي في "المجمع" (٣/ ١٥٦) وأعلَّـه بــداود بن الزبرقان، فقال: "ضعيف" .

قلت: وفيه إسماعيل بن عمرو الـراوي عنـه. قـال الطـبراني: تفرّد به إسماعيل بن عمرو البجلي.

وقال العقيلي في "الضغفاء" (٩٩): "في حديثه مناكير، ويُحيل على من لا يحتمل". وضعّفه أبو حاتم والدارقطني وغيرهما وهو من رجال "التهذيب" (١/ ٣٢٠) وسقطت ترجمته في بعض نسخ "التقريب" فتنبه.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صمت، - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر يقول: "اللهم! لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبّل منا إنّك أنت السميع العليم". رواه الدارقطني (٢٢٨٠).

ورواه الطـــبراني في "الكبــير" (۱۲/ ۱٤٦) ، وابن الســني في "عمل اليوم والليلة" (٤٨٠) كلهم من حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده ضعيف جـداً؛ فـإنّ عبـد الملـك بن هـارون قـال فيـه الذهبي: "تركوه" ونقل عن السعدي أنه دجال.

وهــارون بن عنــترة ذكــره ابن حبـان في المجــروحين ( ١٦٦١) وقـال: وهـو الـذي يقـال لـه: هـارون ابن أبي وكيـع. وقال: "منكر الحديث جدًّا، يروي المناكير الكثيرة حتى يسـبق

إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك من كثرة ما يروي مـا لا أصل له، لا يجوز الاحتجاج به بحال" انتهى.

ثم غفل عنه فأورده في "الثقات" (٧/ ٥٧٨) في ترجمة هـارون بن أبي وكيع، وقال: "روى عنه

عيسي بن يونس ".

وقال الهيثمي في" المجمع "(٣/ ١٥٦): وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف.

وهذا تقصير منه؛ فإن فيه هارون بن عنترة ضعيف جدَّا. وقد قال فيه الـدارقطني كمـا في" الضـعفاء والمـتروكين "( ٣٦٢):" متروك ".

٣٣ - بابِ ما يقول من أفطر عند قوم

• عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم، فقال: "أفطر عندكم الصّائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلّت عليكم الملائكة ". حسن: رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٨٢)، والطبراني في الدّعاء (٩٢٥) كلاهما من حديث عمران القطان، عن قتادة، عن أنس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمران القطان وهو ابن داور -بالواو- فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وصححه العراقي في" تخريج الأحياء "(٢/ ١٣). ولحديث أنس

طرق اخری تقویه.

منهاً: ما رواه الإمام أحمد (١٢١٧٧, ١٣٠٨)، وأبو يعلى (٧/ ٢٩٢ - ٢٩٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٢٦٨)، والطيبراني في الدعاء (٩٢٢)، والطيبراني في الدعاء (٩٢٢)، والبيهقي (٤/ ٢٣٩) كلهم من طرق عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك، نحوه.

قال البيهقي:" هذا مرسل، لم يسمعه يحيي عن أنس، إنما سمعه عن رجل من أهل البصرة يقال له عمرو بن زينب، ويقال: ابن زُبَيْب، عن أنس ".

وقال ابن حبان: " كان يحيّي يـدلس، فكـل مـا روي عن أنس

فقد دلس عنه، ولم يسمع من أنس ولا من صحابي ". ومنها: ما رواه معمر، عن ثابت، عن أنس، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء بخبز وزيت، فأكل ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم " أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة ". الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة ". رواه أبو داود (٣٨٥٤) ، وأحمد (٢٤٠٦) ، والبيهقي (٤/ ٢٤٠) ، والطبراني في الدعاء (٩٢٤) كلّهم من طريق عبد الرزاق - وهو في مصنفه (٤/ ٣١١) . عن معمر، به.

صحَّح النووي إسناده في" الأذكار "، وتعقبه ابن حجر بأن معمرًا في روايته عن ثابت مقدوح فيها. وقال: " ولو وصف الشيخ المتن بالصّحة لكان أولى؛ لأن له طرقًا يقوي بعضها بعطًا "الفتوحات الربانية (٤/ ٤٣٤).

وأما ما روي عن عبد الله بن الزبير، قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ، فقال:" أفطر

عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة "فإسناده ضعيف.

رواه ابن ماجه (۱۷٤۷) ، وابن حبان (۵۲۹٦) کلاهما من حدیث هشام بن عمار، قال: حدثنا سعید بن یحیی اللخمی، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن مصعب بن ثابت، عن عبد الله ابن الزبیر، فذکره.

ومصعب بن ثابت هو ابن عبد الله بن الزبير ضعيف باتفاق أهل العلم، وذكره ابن حبان في" الثقات "(٧/ ٤٧٨) وقال: قد أدخلته في" الضعفاء "وهو ممن أستخير الله تعالى فيه. وقال في" المجروحين ":" منكر الحديث ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه ".

قلت: وهذا مما وهم فيه مصعب بن ثابت فإنّ المشهور أنه من حـديث أنس كمـا سـبق، فجعلـه من حـديث عبـد اللـه بن الزبير.

٣٤ - بأب الترهيب من الإفطار قبل غروب الشمس

• عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول: "بينا أنا نائم أتاني رجلان، فأخذا بضَبْعي، فأتيا بي جبلًا وَعْرًا، فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عُواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دمًا. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالا: الذين يفطرون قبل تحلّة صومهم "الحديث.

صحيح: رواه ابن خزيمة (١٩٨٦) وعنه ابن حبان (٧٤٩١)، والحاكم (١/ ٤٣٠)، وعنه البيهقي (٤/ ٢١٦) كلّهم من حديث بشر بن بكر، حدثني ابن جابر، حدثني سليم بن عامر، حدثني أبو أمامة الباهلي، فذكر الحديث في سياق أطول وهو مذكور في موضعه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

قلت: وهو كما قال، وابن جـابر هـو عبـد الـرحمن بن يزيـد بن جابر. وله طرق أِخرى عن عبد الرحمن بن جابر.

٣٥ - باب ما جاء أن للصّائم دعوة لا تُرد

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يُفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتُفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزّتي لأنصرنّك ولو بعد حين".

حسن: رواه ابن ماجـه (۱۷۵۲) ، والترمـذي (۳۵۹۸) ، وأحمـد ( ۱۰۱۸٫۳) . وصحّحه ابن خزیمة (۱۹۰۱) ، وابن حبان (۳٤۲۸) . كلُّهم من حديث سعِدان الجهني، عن سعد أبي مجاهد الطائيّ

-وكان ثقة-، عن أبي مدلة - وكان ثقة-، عن أبي هريرة،

فذكره. وقوله: "ثقة" من كلام ابن ماجه.

وأبو مدلة ليس له حديث غير هذا. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن. وسعدان الجهني: هـو سـعدان بن بشـر، قـد روى عنـه عيســي بن يـونس، وأبـو عاصـم وغـير واحـد من كبـار اهـل الحديث.

وإبو مجاهد هو سعد الطائيّ.

وَأَبُو مَدلَّة هُو مُـولَى أُمِّ المُؤمـنينِ عَائشـة، وإنمـا نعرفـه بهـذا الحديث. ويروى عنه هذا الحديث أطول من هذا" انتهى.

وقد حسّنه أيضًا ابن حجر في "أمالي الأذكّار" نقـل عنـه ابن

علان في "شرح الأذكار" (٤/ ٣٣٨) ...

وأمّا قول ابن المديني: "أبو مدلّة مولي عائشة لا يعرف اسمه، مجهولٍ" . فالرجّل اشتهر بكنيته، وعدم العلم باسمه لا يجعله مجهولًا، وقد عرفه ابن ماجه فوثّقه وسماه غيره عبيدالله بن عبد الله.

فمثله إذا روی حدیثًا ولیس فیه ما ینکر علیه، وله شواهد، فبحسن حدیثه. وقد صحّحه ابن خزیمة وابن حبان، وحسّنه الترمذي وابن حجر كما مضي.

وقد جاء الحديث عن أبي هريرة من وجه آخـر بإسـناد حسـن بلّفظ: "ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن: دعوة المظلوم،

ودعوة الوالد، ودعوة المسافر" .

رواه أبو داود (١٥٣٦) ، والترمذي (١٩٠٥، ٣٤٤٨) ، والطبراني في الدعاء (١٣١٤) ، وأحمـد (٧٥١٠) ، وابن حبـان (٢٦٩٩) كلهم من طرق، عن هشام الدستوائي، عن يحيي بن أبي كثـير، عن أبى جعفر المؤذن، أنه سمع أبا هريرة يقول (فذكر الحديث) .

وأبو جعفر المؤذن لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، وقد قال الحافظ في "التقريب" : "مقبول" أي عند المتابعة، وقد توبع في بعض فقرات الحديث.

وأما ما رواه البزار -كشف الأستار (٣١٣٩) - من طريق ابراهيم بن خُثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبيّ: "ثلاث حقٌ على الله أن لا يبرد لهم دعوة: الصّائم حتى يُنصر، والمطلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع".

فلا تقبـل متابعتـه فـإن إبـراهيم بن خُـثيم بن عـراك مـتروك الحديث

وسيأتي مزيد من التحقيق في كتاب الدعوات.

• عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ثلاث دعوات لا تردّ، دعوة الوالد، ودعوة الصّائم، ودعوة المسافر".

حُســَن: رواه الُــبيهقي (٣/ ٣٤٥) ، والضــياء في المختــارة ( ٢٠٥٧) كلاهما من طريق أبي العباس

محمـد بن يعقـوب، حـدّثنا إبـراهيم بن بكـر المـروزي، حـدثنا السهمي عبد الله بن بكر، حـدثنا حميـد الطويـل، عن أنس بن مالك، فذكره.

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن بكر المروزي فإنـه حسـن الحديث.

يقول ابن الجوزي: "إبراهيم بن بكر ستة، لا نعلم فيهم ضعيفًا سوى هذا" يعني الشيباني ذكره الحافظ في "اللسان" في ترجمة إبراهيم بن بكر الشيباني، وذكر منهم إبراهيم بن بكر السعمي يعني أنه ليس من الضعفاء.

وفي الباب ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله: "إنّ للصّائم عند فطره لدعوةٌ ما تُردّ". رواه ابن ماجه (۱۷۵۳) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا إسحاق ابن عبد الله المدني، قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

ورواه ابن السني (٤٧٥) ، والحاكم (١/ ٤٢٢) وعنه البيهقي في فضائل الأوقات (١٤٢) كلَّهم من طريق الحكم بن موسي، حدّثنا الوليد بن مسلم، بإسناده. وزادوا: وسمعت عبد الله يقول عند فطره: "اللهم! إني أسألك رحمتك التي وسعت كلَّ شيء أن تغفر لي ذنوبي" .

وفيه إسحاق بن عبيدالله وهو ابن أبي مليكة القرشيّ الـتيميّ المدني، ويقال: المكيّ، روى عن أخيه عبد الله بن أبي مليكة. وقد نقل محقق كتاب "تهذيب الكمال" أنه وجد في حواشي النسخ من قول المؤلف: "أظنه أخاه".

قلت: هذا هو الظاهر، ومن قال: إنه إسحاق بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخرومي مولاهم أخو إسماعيل بن عبيدالله فقد وهم.

وقد روى عنه جمع ولكن لم يوثقه إلا ابن حبان، فهو في درجة مقبول، ويحتاج إلى المتابعة، وأما البوصيري فصححه. ٣٦- باب ما روي في استغفار الملائكة للصائم إذا أُكل عنده حتى يفرغوا

رُوي عن أمَّ عمارة بنت كعب الأنصارية، أن النبي - صلى الله عليه عليه وسلم - دخل عليها، فقدمت إليه طعامًا، فقال: "كلي" فقالت: إني صائمة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّ الصّائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا" وربما قال: "حتى يشبعوا"

رُواُه الترمـُذِي (٧٨٥) ، وابن ماجـه (١٧٤٨) ، وأحمـد (٢٧٠٦٠) ، وابن حبان (٣٤٣٠) ، وابن طريق شعبة، عن حـبيب بن زيـد، قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى نحدث عن جدته (يعني أمّ عمارة بنت كعب) فذكرته.

ورواه الترمذي (٧٨٤) من وجه آخر عن شريك، عن حـبيب بن زيد.

وليلي مـولاة أم عمـارة ذكرهـا ابن حبـان في "الثقـات" (٥/ ٣٤٦) وأخرج حديثها في "الصحيح" . ولم يرو عنهـا غـير حـبيب بن زيد، ولم يونقها أحد غير ابن حبان فهي "مجهولة" . وفي التقريب: "مقبولة" أي عند المتابعة.

وأما الترمذي فقال: حسن صحيح. وهو تساهل منه.

وقال: وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاريّ.

۳۷ - باب ما رُوي أِن زكاة الجسد الصوم

وأما ما رُوي عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم". وزاد محرز في حديثه: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الصيام نصف الصبر" فهو ضعيف.

رُواهِ أَبِن ماجِهُ (١٧٤٥) عن أبي بكُر، قال: حـدثنا عبـد اللـه بن

المبارك.

ح وحدثنا محرز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيـز بن محمـد جميعًـا، عن موسـي بن عبيـدة، عن جُمهـان، عن أبي هريرة، فذكره.

وفيه موسى بن عبيدة وهو الربذي أبو عبد العزيز المدني ضعيف باتفاق أهل العلم، ومن طريقه رواه أيضًا عبد بن حميد (١٤٤٩) .

• \* \*

جموع ما جاء في صيام التطوع والترغيب فيه

١ - بابِ الترغيب في الصوم مطلقًا وما جاء في فضله

• عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وأنا وسلم "قال الله: كلُّ عمل ابن آدم له إلّا الصِّيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصِّيام جُنّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصْخب، فإنْ سابَّهُ أحدُ أو قاتله فليقل: إنّي امْرؤُ صائم،

والذي نفسُ محمّد بيده! لَخُلُوفُ فم الصَّائم أطيبُ عنـد اللـه من ربح المسك. للصّائم فرحتان يفرحهُما: إذا أفطرَ فرح، وإذا لُقي ربَّهُ فرح بصومه" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٠٤) ، ومسلم في الصيام (١١٥١: ١٦٣) كلاهما مِن طريـق ابن جــرِيج، أخــبرنِي عطاء (هو ابن أبي رباح) ، عن أبي صالح الزّيّات، أنه سمع أبـاً هريرة رضي الله عنه يقول (فذكره) . واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم قریب منه،

قوله: '"والصيام جُنّة" بضم الجيم أي سترة ووقاية من الآثام

في الدنيا، ومن النار في الآخرة.

وقوله: "فلا يرفث" بضم الفاء وكسرها، والمراد بالرَّفث الكلام الفاحش، ويطلق على الجماع وعلى مقدماته.

وقوله: "ولا يصخب" وفي لفظ مسلم: "ولا يسخب" بالسين بدل الصاد المهملة وهو بمعناه، والصَّخب: الخصام والصّياح.

وقوله: "لخلوف فم الصائم" الخُلوف بضم الخاء المعجّمة واللام: المراد به تغيّر رائحة فم الصّائم بسبب الصّيام.

• عن أبي هريــرة، أنّ رســول اللــه صـلي اللــه عليــه وسلم قال: "والـذي نفسـي بيـده! لخلـوف فم الصّائم أطيب عند الله من ربّح المسك، إنّما يندر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصّيام لي وأنا أجزي به. كلٍّ حسِنة بعشر أمثالهـا إلى سبعمائة ضعف إلّا الصّيام فهو لي وأنا أجزي به" .

متِفق عليه: رواه مالـك في الصـيام (٥٨) عن أبي الرّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاريّ في الصيام (١٨٩٤) من طريـق مالـك، ومسـلم في الصّيام (١١٥١: ١٦٢) من طريق المغيرة الحزاميّ - كلاهماً عن أبي الزِّناد بإسناده. واللَّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم مختصر جدّاً.

• عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرويه عن ربكم قال: "لكل عمل كفارة، والصوم لي، وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".

صحيح: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٣٨) عن آدم، عن شعبة، حدثنا محمد بن زياد، سـمعت أبـا هريـرة يقـول: فـذكره. ولم يذكر مسلم بهذا السياقـ

ورواه أحمد (٩٨٨٨) عن محمد بن جعفر وهو غندر، قال: حدثنا شعبة، وفيه: "كل العمل كفارة، والصوم لي " .

وقوله: "لكل عمل" -أي من المعاصي "كفارة" من الطاعات.

وأما معنى حديث غندر: كل عمل من الطاعات كفارة

لمعاصي.

• عن أبي هريرة، وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّ الله عز وجلّ يقول: إنّ الصوم لي وأنا أجزي به، إنّ للصائم فرحتين. إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٥١: ١٦٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي ستان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد فذكراه.

ورواه النسائي (٢٢١٣) عن علي بن حـرب، عن محمـد بن فضيل بإسناده عن أبي سعيد وحده.

وأما ما روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أعطيت أمّتي خمس خصال في رمضان، لم تُعْطَها أمّة قبلهم: خلوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، وينزيّن الله عن وجل كلّ يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يُلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك، ويُصفّد فيه مردة الشياطين، فلا يخلُصُوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في

غيره، ويُغفر لهم في آخر ليلة" . قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: "لا، ولكنّ العامل إنما يُوفّي أجره إذا قضى عمله" . فهو ضعيف.

رواه الإمام أحمد (٧٩١٧) ، والبزار -كشف الأستار (٩٦٣) - كلاهما من حديث يزيد بن هارون، نا هشام بن أبي هشام، عن محمد بن الأسود، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

وهشام بن أبي هشام هو هشام بن زياد بن أبي يزيد أبو المقدام، ويقال له أيضًا: هشام بن أبي الولد المدني، ضعيف باتفاق أهل العلم.

قال النسائي: متروك، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به.

ومحمد بن محمد بن الأسود لم يرو عنه سـوى هشـام بن ابي هشام. قال الحافظ في "التقريب": "مستور".

• عن الحارث الأشعري حدّثه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلماتٍ أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كادَ أن يُبطيء بها، قال عيسى: إنّ الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإمّا أن تأمرَهُم وإمّا أنْ آمرَهُم، فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يُخسف بي أو أعذّب، فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجدُ وتَعدّوا على الشُّرَف، فقال: إنّ الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن،

أُوَّلُهِنَ: أَن تَعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وإنَّ مَثَلَ مَنْ أَشرك بالله كمثل رجل اشتري عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدِّ إليَّ، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيِّدِه، فأيُّكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟

وإنّ الله أمركم بالصّلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإنّ الله يَنْصِبُ وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفتْ.

وآمرُكم بالصِّيام، فإنَّ مَثَلَ ذلك كمثل رجل في عصابة معه صُـرَّةٌ فيهـا مِسْـك، فكلُّهم يَعْجبُ -أو يُعجِبُـه ريحُهـا- وإنَّ ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

صحيح: رواه الترمذيّ (٣٨٦٣) ، والإمام أحمد (١٧١٧٠) ، وصحّحه ابن خزيمة (١٨٩٥) ، وابن حبأن (٦٢٣٣) ، والحاكم (١/ ٤٢١) كلّهم من طريق يحيي بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده ممطور، عن الحارث الأسدي، فذكره، وإسناده صحيح.

قال الترمذيّ:" حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل (هو البخاريّ): "الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث".

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

• عن أبي أمامة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فقلت: "عليك بالصوم، فإنه لا مثل له".

صحح: رواه النسائي (۲۲۲۰) عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، قال: أخبرني رجاء بن حيوة، عن أبي أمامة، قال (فذكره).

ورواه الإمام أحمد (۲۲۱۱، ۲۲۱۹۰، ۲۲۱۹۰، ۲۲۲۲۰) وصحّحه ابن حبان (۳٤۲۵) كلاهما من طريق مهـدي بن ميمـون بـأطول منه.

وكذلك رواه الإمام أحمد (٢٢١٤٠) من طريق واصل مولى أبي عيينة، عن محمد بن عبد الله بن

أبي يعقوب.

وخالفهما شعبة فرواه عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال: سمعت أبا نصر الهلالي، عن رجاء بن حيوة، عن أبي أمامة، وقال فيه: "عليك بالصوم فإنه لا عدل له" .

فزاد أبا نصر الهلالي بين محمد بن أبي يعقوب وبين رجـاء بن

حيوة.

ورواه ابن خزیمـة (۱۸۹۳) ، وابن حبـان (۳٤۲٦) ، والحـاکم (۱/ ٤۲۱) کلّهم من حدیث عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شـعبة،

به.

قال ابن حبان: أبو نصر هذا هو حميد بن هلال، ولست أنكر أن يكون محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة، وسمع بعضه عن حميد بن هلال. فالطّريقان محفوظان "انتهى.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ومحمد بن أبي يعقوب هذا الذي كان شعبة إذا حدّث عنه يقول: حدثني سيد بني تميم، وأبو نصر الهلالي هو حميد بن هلال العدوي، ولا أعلم له راويًا عن شعبة غير عبد الصمد.

وهو ثقة مأمون ".

وَقالَ الذهبي: " صحيح، وأبو نصر حميد بن هلال العدويّ تفـرّد به عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة ".

قلت: وليس الأمــر كمــا قــالا، فقــد رواه النســائيّ (٢٢٢٢، ٢٢٢٣) من وجهين آخرين: يعقـوب الحضـرميّ، ويحـيى بن أبي

كثير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد.

والخُلاصة فيه أن الإسناد صحيح، وقد صرَّح محمد بن أبي يعقوب بسماعه من رجاء بن حيوة، كما صرَّح بسماعه من أبي نصر الهلالي، فالطريقان محفوظان كما قال ابن حبان. وأما ما جاء في مصنف عبد الرزاق (٧٨٩٩) عن هشام بن حسان، عن محمد بن أبي يعقوب، عن أبي أمامة، فالظاهر أنه سقط منه رجاء بن حيوة "من النساخ، أو أسقطه أحد الرواة كما قال المحقق.

٢ - بابِ ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله

عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا ".

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٤٠)، ومسلم في الصيام (١٦٨٠: ١٦٨) كلاهما من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني يحيى بن سعيد، وسهيل بن أبي صالح، أنهما سمع النّعمان بن أبي عيّاش الـزُّرقي يحـدّث عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

ولفظهما سُواء، إلا أَنِ البخاري قال:" بعَّد ".

• عن أبي هريــرة، أنّ رســول اللــه صـلى اللــه عليــه وسلم قال:" من صام يومًا في سبيل الله، زحزح

الله وجهه عن النار بذلك سبعين خريفًا ".

صـحیح: رواه النسـائي (۲۲٤٤) ، وأحمــد (۷۹۹۰) کلاهمـا من حدیث أنس بن عیاض، عن سُهیل بن أبي صالح، عن أبیه، عن أبی هریرة، فذکره. وهذا إسناد صحیح.

وللتحديث أسانيد أخرى منها ما رواه ابن ماجه (١٧١٨) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الله بن عباض، قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز اللهثيم عن المقبري، عن أبي هريرة، فذكر الحديث مثله.

وهشاًم بن عمار السلمي الدمشقي لعله أخطأ فيه على أنس بن عياض لأنه كبر صار يتلقن.

وعبد الله بن عبد العزيز الليثي، قال فيه ابن حبان:" اختلط بأخره فكان يقلّب الأسانيد ".

ومنها ما رواه الترمذيّ (١٦٢٢) عن قتيبة، حدّثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عـروة وسـليمان بن يسـار، أنهمـا حـدّثاه عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسـلم -، فـذكر مثلـه. وقال: أحدهما يقول:" سبعين "والآخر يقول:" أربعين ".

قال الترمذي:" هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو الأسود اســمه محمــد بن عبــد الــرحمن بن نوفــل الأســدي المدنى "انتهى.

وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف، ورأى بعض أهل العلم أن قتيبة بن سعيد ممن سمع منه أيضا قبل الاختلاط.

• عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من صام يومًا في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام ".

حسـن: رواه النسـائي (٢٢٥٤) ، وابن أبي عاصـم في كتـاب الجهـاد (١٦/ ٣٣٥) كلهم من حديث محمد بن شعيب، قال: أخبرني يحـيى بن الحـارث، عن القاسم أبي عبد الرحمِن، عن عقبة بن عامر، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل القاسـم وهـو ابن عبـد الـرحمن الدمشـقي أبـو عبـد الـرحمن تكلّم فيـه ابن حبـان، ومشّـاه الآخرون وهو حسن الجديث.

وفي البـاب عن أبي أمامــة، عن النـبيِّ صـلى اللـه عليـه وسلم قال:" من صام يومًا في سبيل اللـه، جعـل اللـه بينـه وبين النار خندقًا كما بين السماء والأرض ".

رُواهُ الترمــذي (١٦٢٤) عن زيــاد بن أيــوب، حــدّثنا يزيــد بن هارون، أخبرنا الوليد بن جميل، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبى أمامة، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة". قلت: فيه الوليد بن جميل وهو الفلسطيني لين الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ يروي عن القاسم أحاديث منكرة.

وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من صام يومًا في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل".

رواه الإمام أحمد (٢٧٥٠٣) عن أبي سعيد، قال: حدثنا أبو يعقوب -يعني إسحاق بن عثمان الكلابي- قال: سمعت خالـد بن دُريك يحدث عن أبي الدرداء، فذكره في حديث طويل. وخالد بن دريك هو الشامي لم يذكر في ترجمته أنه أدركٍ أبا

الدرداء، وقد روي عن ابن عمر وعائشة ولم يـدركهما، وأعلّـه الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٢٨٥) بالانقطاع أيضًا.

وله أسانيد أخرى منها ما رواه الطبراني في "الأوسط" ( ٣٥٩٨) من طريق عبد الله بن الوليد العدني، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من صام يومًا في سبيل الله، جعل الله بينه وبين النار خندقًا كما بين السماء والأرض" .

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا عبد الله بن الوليد العدني" .

قلّت: العدني من أصحاب سفيان الثوريّ، قال أحمد: سمع من سفيان، وجعل يُصحِّح سماعه، ولكن لم يكن صاحب حديث، وحديثه حديث صحيح. وكان ربما أخطأ في الإسناد. وقد كتبت عنه أنا كثيرًا ". وأما ابن معين فقال: لا أعرفه، لم أكتب عنه شيئًا.

وفي الإسناد شهر بن حوشب وفيه كلام معروف. ومـع هـذا كلـه قـال المنـذري في" الـترغيب والـترهيب" ( ١٤٨٤) بعــد أن عــزاه إلى الطــبراني في "الأوســط" ، و "الصغير ":" إسناده حسن ".

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عمرو بن عبسة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من صام يومًا في سبيل الله با عده الله من النار سبعين خريفًا ". رواه ابن أبي عاصم في " الجهاد "(١٧٠) عن محمد بن علي،

رواه ابن ابي عاصم في الجهاد (۱۲۱) عن محمـد بن علي، حدثنا عبد الله بن سُليم، عن عبيدالله بن عمـرو، عن زيـد بن أبي أُنيسة، عن جنادة بن أبي خالد، عن أبي شيبة، عن عمــرو

بن عبيد، فذكره.

وفيه جنادة بن أبي خالد وهو أبو الخطاب الدمشقي ترجمه البخاري في" التاريخ الكبير "، وابن أبي حاتم في" الجرح والتعديل "وسكتا عنه فهو في عداد المجهولين إلا أن ابن حبان ذكره في" الثقات "(٦/ ١٥٠) على قاعدته في توثيق من لم يُعرف فيه جرح.

وقال الذهبي في الميزان ":" لا يعرف ".

وشيخه أبو شيبة هو المهلري، قال الدهبيّ في ترجمة بلج المهري (١/ ٣٥٢): عن أبي شيبة المهري، عن ثوبان قاء فأفطر، لا يُدري من ذا ولا من شيخه، وقال البخاري: إسناده ليس بالمعروف، انتهى.

ورواه الطبراني في "الأوسط" (٣٢٧٣) عن بكر بن سهل، عن يحيى بن حمزة، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: قال عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من صام يومًا في سبيل الله بعُدتْ منه النار مسيرة مائة عام".

ومكحول لم يسمع من عمرو بن عبسة.

قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ما صح عندي إلا أنس بن مالك ".

بُواختلفٌ في سماعه من واثلة بن الأسقع فأنكر سماعه منه

ابو زرعة.

وأما عمرو بن عبة فلم أجد من نصَّ على أنه سمع منه. ولم ينتبه المنذريِّ إلى هذا فقال في " الترغيب والترهيب "( ١٤٥٨) بعـــد أن عـــزاه إلى الطـــبراني في " الكبــير"، و "الأوسط": "إسناده لا بأس به ". وكيف لا يكون به بأس وفيه انقطاع.

وفي الباب أيضًا عن عتبة بن عبدٍ السلمي، قال: قـال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم " من صام في سـبيل اللـه يومًا فرضًا باعـده اللـه من جهنم كمـا بين السـموات السـبع، وبين الأرضين السبع، ومن صام يومًا تطوعًا باعد الله مـا بينـه وبين جهنم مسيرة ما بين السماء إلى الأرض ".

روّاه الطــبراني فيّ" الكبـير "(١٧/ ١١٩ - ١٢٠) من طريــق محمد بن عمر الواقدي، ثنا ثور بن

يزيـد، عن شـريح بن عبيـد، عن عتبـة بن عبـد السّـلمي، قال (فذكره) . وفيه محمد بن عمر الواقدي

وهو متروك.

ورواه ابن أبي عاصم في" الجهاد "(١٧٢) عن محمد بن يحيى بن عبد الكريم، قال: حدثنا رجل -وقد سماه لي-، قال: حدثنا ثور بن يزيد بإسناده، مثله.

وفيه رجل لم يسم، ولا يبعد أن يكون هو الواقدي نفسه؛ فـإن محمد بن يحيى قد سماه، ولكن حذفوه لشدّة ضـعفه لإيهامـه

بانه غیره.

وفي الباب أيضًا ما روي عن معاذ بن أنس، قال: قـال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم " من صام يومًا في سـبيل اللـه متطوعًا في غير رمضان بعُد من النار مائة عام سير المضـمَّر المحدد ".

رواه أبو يعلى (١٤٨٦) عن أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ،

عن أبيه، فذكره.

وزبان بن فائد البصريّ أبو جـوين ضـعيف، ضـعّفه أحمـد وابن معين وابن حبان وغيرهم.

وبه أَعلُّه الهيثمي في المجمع "(٣/ ١٩٤) مع القول بأنه قد

وَقُولُه:" وقد وثّق "الظاهر منه إشارة إلى ذكر ابن حبان له في" الثقات "وإنما ذكره في" الثقات "وإنما ذكره

في" المجروحين "(٣٧٣) وقال:" منكر الحديث جدًّا، يتفرد عن سـهل بن معـاذ بنسـخة كأنهـا موضـوعة، لا يحتج بـه". ونقـل تضعيفه عن ابن معين أيضًا.

٣ - بـاب الصّـيام وِجـاءٌ لمن لم يسـتطع الـرّواج وخـاف على نفسه

• عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من استطاع الباءة فليتزوّج، فإنّه أغضُّ للبصر، وأحْصن للفرْج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء".

مُتفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٠٥)، ومسلم في النكاح (١٤٠٠) كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: "بينما أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال" فذكره ". واللفظ للبخاري.

وفي سياق مسلم قصّة ابن مسعود مع عثمان *رضي الله* عنهما

قوله:" له وِجاء "بكسـر الـواو، وهـو رضّ الخصـيتين، وقيـل: رضّ عروقهما، ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته، ومقتضاه أنّ الصّوم قامع لشهوة النكاح. (انظر: الفتح ٤/ ١١٩).

٤ - بأب الصِّيام يكفِّر فتنة الرجل في أهله وماله وجاره

• عن حذيفة، قال: قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثًا عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفّرها الصّلاة والصّيام والصّدقة، قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسألُ عن التي تموجُ كما يموجُ البحر، قال: وإنَّ دون ذلك بابًا مغلقًا، قال: فيفتحُ أو يكسر؟ قال: يكسر، قال: ذاك أجدرُ أن لا يُغلقَ إلى يوم القيامة، فقلنا لمسروق: سَلْه، أكان عمر يعلم مَنِ الباب؟ فسأله، فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٨٩٥) من طريـق أبي وائل، ومسلم في الإيمان (٢٣٦) من طريق ربْعيّ بن حراش - كلاهما عن حذيفة، قال (فـذكره) . واللفـظ لَلبخاريّ، وسـياق مسلم أطول.

اباب إن الله جعل للصائمين في الجنّة بابًا يقال له: الرّيّان
 عن سهل بن سعد، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه عليه وسراه " النّ في الجنبة بابًا بقال له: الرّبّ ان برخلُ منه وسراه " النّ في الجنبة بابًا بقال له: الرّبّ ان برخلُ منه وسراه "

وسلّم " إنّ في الجنة بابًا يقال له: الرّبّان يدخلُ منه الصّائمون يوم القيامة لا يدخلُ منه أحدُ غيرُهم، يقال: أين إلصّائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحدُ غيرهم، فإذا دخلوا

أغلق، فلم يدخل منه أحدٌ ".

وفي رواية: من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدًا". متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٨٩٦) ، ومسلم في الصيام (١١٥٢) من طريق خالد بن مخلد القَطَوانيّ، حدّثنا سليمان بن بلال، حدّثني أبو حازم (هو سلمة بن دينار) ، عن سهل، به، فذكره.

واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم قريب منه.

والروايــة الثانيــة: رواهــا النســائي (٢٢٣٦) ، وابن خزيمــة ( ١٩٠٢) كلاهما من حديث سعيد بن

عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل.

ورواه الترمــذي (٧٦٥) من حــديث هشـام بن سـعد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. وقال:

"حسن صحيح غريب".

• عن أبي هريـرة، قـال: إنّ رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله، نُودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هـذا خـير، فمن كـان من أهـل الصـلاة دُعي من بـاب الصـلاة، ومن كـان من أهـل الجهـاد دُعي من بـاب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دُعي من بـاب الرّيّان، ومن كان من أهل الصيام دُعي من بـاب الرّيّان، ومن كان من أهل الصيام دُعي من بـاب الرّيّان، ومن كان من أهل الصدقة دُعى من باب الصدقة".

قال أبو بكر: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، مـا على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يُدعى أجد من تلك الأبـواب كلّها؟ قال: "نعم، وأرجو أن تكون منهم" .

متفّق عليه: رواه ماللًك في الجّهاد (٤٩) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاريّ في الصـوم (١٨٩٧) من طريـق مالـك، ومسـلم في الزكاة (١٠٢٧) من وجه آخر عن ابن شهاب.

٦ - باب ما جاء أنّ الصيام جُنّة

• عن أبي هريرة، قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "الصيام جُنّة" .

متفق عليه: رُواه مسلم في الصيام (١١٥١: ١٦٢) من طرق عن المغيرة (وهو الحزاميّ) ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه الشيخان -البخاريّ (١٩٠٤) ، ومسلم (١١٥١: ١٦٣) كلاهما من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة، فذكره في حديث طويل.

والجنـة -بضـم الجيم- السـيرة والوقايـة من الآثـام في الـدنيا، ومن النار في الآخرة.

عن عثمان بن أبي العاص الثقفي، قال: سمعت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم - يقول: "الصيام جنة من النار، كجنة
 أحدكم من القتال".

صحیح: رواه النسائی (۲۲۳۰)، وابن ماجه (۱۲۳۹)، وأحمد (۱۲۲۸، ۱۲۷۸)، وصححه ابن خزیمة (۲۱۲۵)، وابن حبان (۳۱۲۸) کلهم من حدیث اللیث بن سعد، عن یزید بن أبی حبیب، عن سعید بن أبی هند، أن مطرقًا من بنی عامر بن صعصعة حدَّثه أنّ عثمان بن أبی العاص الثقفیّ دعا له بلبن لیستیه فقال مطرف: إنی صائم، فقال عثمان (فدکر الحدیث).

واختصره النسائيـ وزاد بعضهم: "وصيام حسن ثلاثة أيـام من الشهر" .

وإسناده صحيح، ومطرف هو ابن عبد الله بن الشّخير. وللحديث إسناد آخر وهو مـا رواه النسـائيّ (٢٢٣١) ، وأحمـد (١٦٢٧٣) ، وابن خزيمــة (١٨٩١) كلّهم من حــديث محمــد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي هند، عن مطرف، قال: دخلتُ على عثمان ابن أبي العاص فقال سمعت رسول اللـه - صـلى اللـه عليه عليه وسلم - يقول (فذكر الحديث) .

وزاد فيه أحمد: وكان آخر ما عهد إليّ رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - حين بعثني إلى الطّائف قال: "يا عثمان تجوّز في الصّلاة، فإنّ في القوم الكبير وذا الحاجة". ولم يذكره النسائي وأما ابن خزيمة فذكر فيه الزيادة السابقة.

وابن إسحاق مدلس وقد صرَّح بالتحديث عند ابن خزيمة، كما أنه توبع في الإسناد السابق.

• عن جابر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربُّنا عبّر وجلّ "الصّيام جنّة يستجنّ بها العبد من النّار، وهو لي وأنا أجزي به".

حسن: رواه الإمام أحمد عن حسـن (١٤٦٦٩) ، وعن عتـاب بن زياد، عن عبد الله (وهو ابن المبـارك (١٥٢٦٤) كلاهمـا عن ابن لهيعة، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن لهيعة، ولكن في إحدى طريقيه روى عنه عبد الله بن المبارك وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه فروايته أعدل من غيره، وقد حسَّنه المنذريّ في "الترغيب والترهيب" (١٤٧٢).

• عن جابر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عُجرة: "يا كعب بن عجرة! الصوم جنّة، والصدقة تطفئُ الخطيئة، والصّلاة قربان - أو قال: برهان".

حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٤٤١) ، وأبو يعلى (١٩٩٩) ، والبزار -كشـف الأسـتار (١٦٠٩) -، وصـحّحه ابن حبـان (٤٥١٤) ، والحاكم (٣/ ٤٧٩ - ٤٨٠) كلّهم من حـديث ابن خُـثيم، عن عبـد الرحمن ابن سابط، عن جابر، فذكره في حديث طويل.

وإسناده حسن من أجل ابن خُـثيم وهـو عبـد اللـه بن عثمـان فإنه حسن الحديث.

• عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصيام جُنّة من النّار، فمن أصبح صائمًا فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبُّه، وليقل: إنّي صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".

حسن: رواه النسائيّ (٢٢٣٤) عن محمد بن يزيد الآدمي، قـال: حدّثنا معن، عن خارجة بن سليمان، عن يزيـد بن رومـان، عن عروة، عن عائشة، فِذكرته.

وإسناده حسن من أجل خارجة وهو ابن عبد الله بن سليمان فإنه حسن الحديث. ومن هو ابن عيسـي بن يحـيى الأشـجعيّ مولاهم من رجال الجماعة.

• عن معــاذ بن جبــل عن النــبيّ *صــلى اللــه عليــه وسلم* قال: "الصوم جنة" .

حُسنُ: رواه الترمــُذَيِّ (٢٦١٦) ، وابن ماجــه (٣٩٧٣) ، وأحمــد ( ٢٢٠١٦) كلَّهم من حديثِ

معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائـل، عن معـاذ بن جبل، فذكره في حديث طويل.

قال الترمذِي: حسن صحيح.

قلت: فيه أبو وائل وهو شقيق بن سلمة لم يسمع من معاذ. ورواه أحمد (٢٢١٣٣) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم، عن شهر بن حوشب، عن معاذ، فذكره. وشهر بن حوشب فيه كلام معروف، وإنه لم يسـمع من معـاذ أنضًا.

وقــد رواه النســائي (۲۲۲۰، ۲۲۲۱) وأحمــد (۲۲۰۳۱، ۲۲۰۵۱، ۲۲۰۵۱ ۲۲۰٤۷) كلاهما من طرق أخرى عن معاذ بن جبل، فــذكره في حديث طويل ومختصر.

وبمجموع ُهذه ُالطرق ُوما قبله من أصول ثابتـة يحسّن هـذا

وفي الباب عن أبي عبيدة مرفوعًا: "الصّوم جُنّه ما لم

رواه النسائيّ (۲۲۳۳) ، والــــــــــــــــــــــــاريّ في التـــاريخ الكبــير (۷/ ۲۱) ، وأحمــد (۱۲۹۰) ، وأبــو يعلى (۸۷۸) ، وابن خزيمة (۱۸۹۲) كلّهم من حديث واصل مــولى أبي عيينــة عن بشار بن أبي سيف الجرميّ، عن الوليـد بن عبــد الـرحمن الجرشيّ، عن أبي عبيــدة بن الجــراح، فذكره في حديث طويل، واختصره البعض.

وبشار بن أبي سيف لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال ابن حجر: "مقبول" أي عند المتابعة.

قلت: وقد تابعه مسعر عن الوليد، إلّا أن الوليد قال: حدّثنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال: "الصّيام جنّة ما لم يخرقها" . رواه النسائي (٢٢٣٥) وفيه أنّ الوليد لم يسم أصحابه، وأنّ أبا عبيدة لم يرفعه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وقوله: "ما لم يخرقها" قال الدّارمي: يعني بالغيبة.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس، أنّ رسول الله صلى الله علي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه وسلم قال: "الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النّار، والصدة نور المؤمن، والصيام جنّة من النار".

رواه ابن ماجه (٤٢١٠) عن هارون بن عبد الله الحمال، وأحمد بن الأزهــر قــالا: حــدّثنا ابن أبي فــديك، عن عيســۍ بن أبي عيسى الحناط، عن أبي الزنـاد، عن أنس، فـذكره. ورواه أبـو يعلى (٣٦٥٦) عن هارون بن عبد الله وحده.

وإسناده ضعيف جدًّا؛ فإن عيسى الحناط وهو ابن أبي عيسي ميسرة الغفاري المدني ضعيف باتفاق أهل العلم حتى قال أبو داود والدارقطني وغيرهما: "متروك الحديث" .

٧ - بابٍ ما جاء أنّ الصّيام من الصبر

• عن أبي هريـرة، عن النـبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصّابر". حسـن: روي هذا الحديث عن أبي هريرة من وجوه:

منها ما رواه عبد الرزاق (١٩٥٧٣) عن معمر، عن رجل من غفار، أنه سمع سعيدًا المقبري، يحدث عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

ومن هذا الطريق رواه أحمد (٧٨٠٦) ، والبيهقي (٤/ ٣٠٦) . وكذلك رواه مسدد في "مسنده" عن معتمر بن سـليمان، عن معمر، بإسناده كما قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٨٢) .

والرِّجـل المبهم فيـه هـو معن بن محمـد بن معن بن نضـلة الغفاري كما في الروايات الآتية.

ومنها ما رواه الترمذي (٢٤٨٦) عن إسحاق بن موسى الأنصاريّ، حدثنا محمد بن معن المدني الغفاريّ، حدثني أبي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

ومحمد بن معن بن محمـد بن معن الغفـاري أبـو يـونس، ثقـة من رجال البخاري.

وأبـوه معن بن محمـد بن معن بن نضـلة الغفـاري، روى لـه البخاريّ. ومنها ما رواه ابن خزيمة (١٨٩٨) عن بشر بن هلال، ثنا عمر بن علي المقدمي، قال: سمعت معن بن محمد، يحدث عن سعيد المقبري، قال: كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة، فحدّثنا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث.

ومنها ما رواه أيضا ابن خزيمة (١٨٩٩) عن إسماعيل بن بشر بن منصور السالمي، ثنا عمر بن علي، عن معن بن محمد، قال: سمعت حنظلة بن علي قال: سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول (فذكر الحديث).

ورواه ابن ماجـه (١٧٦٤) من وجهين عن معن بن محمـد، عن حنظلة بن علي، فذكره.

ورواه الحاكم (۱/ ٤٢٢) ، والبيهقي (٤/ ٣٠٦) كلاهما من طريــق عمر بن علي المقدمي، بإسناده.

قـالً الّـبيهقي: وقـد قيـل: عن عمـر بن علي، عن معن، عن المقبري وحنظلة، عن أبي هريرة.

قال أبو بكر بن خزيمة: الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبري، وعن حنظلة بن علي جميعًا عن أبي هريرة. ألا تسمع المقبري يقول: "كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة".

والخلاصة فيه أنَّ جميع هذه الأسانيد تدور على معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري أبو محمد حجازي، روى عن حنظلة بن علي الأسلمي وسعيد المقبري، وعنه ابنه محمد وابن جبريج وعبد الله بن عبد الله الأشعري، وعمر بن علي المقدمي. ذكره ابن حبان في "الثقات" ، وروى له البخاريّ. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

والصّواب على شرط البخاري وحده.

واسـتدركه الـذهبي فقـال: "هـو في الصـحيحين، فلا وجـه لاستدراكه" . قلت: كلام الذهبي يشعر بأنّ الحديث في الصحيحين مسندًا، والصحيح أنّ البخاريّ ذكره في الباب في كتاب الأطعمة: باب الطاعم الشاكر مثـل الصائم الصابر. عن أبي هريـرة معلقًا. وأما مسلم فلم يخرجه أصلًا.

• عن سنان بن سنّة الأسلميّ صاحب النبيّ - صلى الله عليه وسلم "الطاعم وسلم "الطاعم الله عليه وسلم "الله وسل

الشاكر له مثل أجر الصّائم الصّابر" . ِ

حســن: رواه ابن ماجــه (١٧٦٥) ، وأحمــد وابنــه (١٩٠١٤) ، والدّارميّ (٢٠٦٧) كلّهم من حديث عبد العزيز بن محمد، قـال: أخبرني محمد بن عبـد اللـه بن أبي حـرة، عن عمّـه حكيم بن أبي حرة، عن عمّـه حكيم بن أبي حرة، عن سنان بن سنّة، فذكره.

إلا أنّ الدارمي زاد بعد سنان بن سنة "عن أبيه" وقد نبّه عليه أهل العلم، إلّا أن محقق الدارمي ومحقق إتحاف المهرة (٦/ ١٤) حذفا قوله: "عن أبيه" وهي ثابتة في أكثر النسخ. يقال: إنّ شيخ الدارمي وهو نعيم بن حماد قد أخطأ في هذا فتنبّه.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد العزيز بن محمـد وهـو الدراوردي فإنه مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث.

وقـد اختلـف على محمـد بن عبـد اللـه بن أبي حـرة، فـرواه الدراوردي هكذا.

ورواه سليمان بن بلال، حدثني محمد بن عبد الله بن أبي حرة، عن عصّه حكيم بن حرة، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة قال: لا أعلمه إلا عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث.

ومن ُهـذا الطريـق رواه الإمـام أحمـد (٧٨٨٩) ، والحـاكم (٤/ ١٣٦) ، والبيهقي (٤/ ٣٠٦) .

ونقل ابن أبي حاتم في "العلل" (٢/ ١٣ - ١٤) عن أبي زرعة قوله حين سُئل: أيهما أصح؟ قال: "حديث الدّراورديّ أشبه".

٨ - باب صيام التّطوع بغير تبييت النية

عن عائشة أم المؤمنين، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "يا عائشة، هل عندكم شيءُ؟".
 قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: "فإني صائم".

قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية -أو جاءنا زَوْرُ-. قالت: فلما رجع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، قلتُ: يا رسول الله، أهديت لنا هدية -أو جاءنا زَوْر- وقد خبّاتُ لك شيئًا، قال: "ما هو؟". قلت: حَيْسِ قال: "هاتيه" فجئتُ به فأكل، ثم قال: "قد كنتُ أصبحتُ صائمًا".

قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث. فقال: ذاك بمنزلة الرجل يُخرِجُ الصّدقة من ماله.

فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٥٤) من طريـق طلحـة بن يحيى بن عبيداللـه، حـدثتني عائشـة بنت طلحـة (عمّتـه) ، عن عائشة أمّ المؤمنين قالت (فذكرته) .

٩ - بابِ ما يقول الصّائم إذا دُعي إلى الطّعام

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقُلْ: إنّي صائم".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٥٠) من طريـق سـفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

قال النووي في "شرح مسلم" (٩/ ٢٣٥): "الصائم لا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صومُه فرضًا لم يجُرْ له الأكل؛ لأنّ الفرْضَ لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلًا جاز الفطر وتركه، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومُه، فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم، والله أعلم".

۱۰ - باب الصائم يُدعى إلى الوليمة

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا دُعي أحدُكم فليُجب فإن كان صائمًا فليصلّ، وإن كان مُفطرًا فليطْعَم".

صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤٣١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حـدّثنا حفص بن غياث، عن هشام (هـو ابن حسان القردوسيّ) ، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.

قوله: "فليُصلِّ" أي فليـدغُ لأهـل الطَّعـام بالمغفرة والبركـة ونحـو ذلـك، وأصـل الصـلاة في اللغـة: الـدعاء، ومنـه قولـه تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣].

• عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "من دُعي إلى طعام وهو صائم فلْيُجب، فإن شاء أطعم، وإن شاء ترك".

صحيح: رواه ابن ماجه (١٧٥١) عن أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أنبأنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره، وإسناده صحيح.

ورواه مسلم في النّكاح (١٤٣٠) من وجه آخر عن أبي عاصـم، بإسناده، ومن وجهين آخرين عن

سفيان، عن أبي الزبير ولم يذكر فيه: "الصوم" . ورواه أيضًا أبو داود (٣٧٤٠) ، والنسائي في الكبرى (٦٦١٠) ، وابن حبان (٥٣٠٣) ، والبيهقي (٧/ ٢٦٤) كلّهم من طرق، عن أبي الزبير، ولم يذكروا فيه: "الصوم" .

۱۱ - باب من دُعي إلى طعام وهو صائم فلم يفطر عندهم عن أنس بن مالك قال: دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على أمِّ سُليم، فأتنَّه بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، إني صائم، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلي غير المكتوبة، فدعا لأمٌ سُليم وأهل بيتها. فقالت أمُّ سليم: يا رسول الله، إنّ لي خُويصة، قال: ما

هي؟ قالت: خادمُك أنس. فما ترك خير آخـرةٍ ولا دنيـا إلّا دعـا به: "اللهمّ ارزقه مالًا وولدًا، وباركْ له".

فإني لمن أكَتْر الأنصار مالًا. وحدثتني ابتي أمينة أنه دُفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضعٌ وعشرون ومائة.

متفـق عليـه: رواه البخـاري في الصـوم (١٩٨٢) من طريـق حميد، عن أنس بن مالك قال (فذكره) .

ورواه البخاري في الدعوات (٦٣٣٤) عن قيس بن الربيع، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٠) من طريق أبي داود (هو الطيالسي) كلاهما عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسًا قال: قالت أمُّ سُليم للنبيّ: "أنسُ خادمُك" الحديث مقتصرًا على شطره الأخير.

ورواه البخــاريّ في الــدعوات (٦٣٧٨، ٦٣٧٩)، ومســلم في فضـائل الصـحابة (٢٤٨٠) من طريـق محمـد بن جعفـر غُنْـدَر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن أنس، عن أمّ سـليم أنهـا قـالت: "يـا رسـول اللـه، أنس خادمـك" الحـديث، فجعلـه من

مسند أمِّ سُليمـ

11 - باب من دُعي إلى طعام فأفطر، ليس عليه قضاء • عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: آخي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء، فـزار سـلمانُ أبـا الدرداء، فرأى أمَّ الدرداء متبدِّلة، فقال لها: ما شـأنُك؟ قـالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الـدّنيا. فجـاء أبـو الـدرداء فصنع له طعامًا، فقال له: كلْ. قال: فإني صائم. قـال: ما أنـا فصنع له طعامًا، فقال له: كلْ. قال: فإني صائم. قـال: ما أنـا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبـو الـدرداء يقوم، قال: نم، فنام. ثم ذهب يقوم: فقال: نم. فلما كـان من يقوم، قال لـه سـلمان: إنَّ أخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصلياً. فقال لـه سـلمان: إنَّ البيّ عليـك حقًا، ولأهلـك عليـك حقًا، فأعط كلَّ ذي حق حقّه. فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسـلم فذكر ذلك له، فقال له النبيِّ صلى الله عليه وسـلم "صـدق فذكر ذلك له، فقال له النبيِّ صلى الله عليه وسـلم "صـدق سلمان".

صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٦٨) عن محمد بن بشــار، حـدثنا جعفـر بن عـون، حـدثنا أبـو العُميس، عن عـون بن أبي جحيفة، عن أبيه، فذكره.

أبو العُميس هـو عتبـة بن عبـد اللـه المسـعوديّ. وأبـو جحيفـة

واسمه: وهب بن عبد الله السُّوائيّ.

وفي الباب ما رُوي عن أمّ هانئ، قالت: لما كان يـوم الفتح - فتح مكـة- جاءت فاطمـة، فجلسـت على يسـار رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم -، وأمّ هانئ عن يمينه، قالت: فجـاءت الوليدة بإنـاء فيـه شـراب. فناولتْـه فشـرب منـه، ثم نـاول أمّ هانئ فشربتْ منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطـرتُ وكنت صائمة؟ فقال لها: "أكنت تقضين شيئًا؟". قالت: لا. قال: "فلا يضرُ ك إن كان تطوّعًا".

رواه أبو داود (٢٤٥٦) عن عثمان بن أبي شيبة، ثنا جريـر بن عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث، عن الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أمّ هانئ، فِذكرتِه، ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم

ضعيف باتفاق أهل العلم.

وله إسناد آخر رواه الترمذي (٧٣١) عن قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن ابن أم هانئ، عن أمّ هانئ، فذكرت نحوه. قال الترمذي: "في إسناده مقال" .

قلت: لعلـه ٰیشـیر إلی الخلاف الواقـع علی سـماك بن حـرب، فقیل هكذا، وقیل: عن سماك، عن رجل، عن أم هانئ.

رواه الإمام أحمد (٢٦٨٩٧) من طريق إسرائيل بن يـونس، عن سماك.

وقيل: عن سماك، عن رجل من آل جعدة، عن أمّ هانئ. وقيـل: عن سـماك عن جعـدة رجـل من قـريش وهـو ابن أم هانيء.

وقيل: عن سماك، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ.

وقيل: عن سماك، عن هارون بن أم هانئ -كما عند أبي داود الطيالسي (١٧٢١) - أو ابن ابن أم هانئ، عن أمّ هانئ، وقيل: غير ذلك.

ولــذا قــال ابن التركمــاني كمــا في "الجــوهر النقي" (٤/ ٢٧٨): "هذا الحديث اضطرب متنًا وسندًا. أما اضـطراب متنه فظاهر، وقد ذكر فيه أنه كـان يـوم الفتح، وهي أسـلمت عـام الفتح، وكان الفتح في رمضـان، فكيـف يلزمهـا قضـاؤه، وأمـا اضـطراب سـنده فـاختلف على سـماك" فـذكره ونقـل عن النسـائي في الكـبرى (٣٣٠٩) أنـه قـال: "اختلـف على سـماك فيه، وسماك ليس ممن يعتمد عليـه إذا انفـرد بالحـديث؛ لأنـه فيل التلقين".

وكذلك قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢١١): "ومما يدل على غلط سماك فيه أنه قال في بعض الروايات عنه: إنّ ذلك كان يوم الفتح، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف بتصور قضاء رمضان في رمضان".

ولكن للُحديث إسناد آخر وهو ما رواه الترمـذي (٧٣٢) عن أبي داود الطيالسي وهو في

"مسنده" (۱۷۲۳) قال: حدثنا شعبة، قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: حدثني أحد ابني أمّ هاني، فلقيت أفضلهم وكان اسمه جعدة، وكانت أم هانئ جدته، فحدثني عن جدته أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها، فدُعي بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت. فقالت: يا رسول الله، أما إني كنتُ صائمة! فقال رسول الله: "الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر".

قال شعبة: فقلت له: أأنت سمعتَ هذا من أمّ هانيء؟ قال: لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أمّ هانيء.

قال الترمذي: ورواية شعبة أحسن، هكذا حدثنا محمود بن غيلان، عن أبي داود، فقال: "أمين نفسه".

حدثنا غير محمود عن أبي داود، فقال: "أمير نفسه أو أمين نفسه أو أمين نفسه" على الشّلك. وهكذا رُوي من غيير وجه عن شعبة "أمين" أو "أمير نفسه" على الشّك. انتهى.

وجعدة هو ابن هبيرة، وهو من زوجها هبيرة الذي هـرب من مكة يوم الفتح، قال البخاري في التـاريخ الكبـير (٢/ ٢٣٩) : "لا يعرف إلا بحديث فيه نظر" . ونقل عنه ابن عدي في الكامل (٢/ ١٠١) وأقـره. وقـال الـذهبي في المـيزان: "لا يـدري من

وأبو صالح اسمه باذام، ويقال: باذان ضعيف مدلّس.

وقد تزيد هذه الطريق اضطرابًا في الإسناد، إذْ بين سماك بن حرب وبين أمّ هانئ رجلان: أحدهما ضعيف، والثاني مجهول. والخلاصة أن هذا الحديث لا يصح من وجه من الوجوه، بل باجتماع هذه الوجوه تزيده اضطرابًا. فلا تغترن بقول الحاكم (١/ ٤٣٩): "صحيح الإسناد"، وفيه أبو صالح مولى أم هاني ضعيف مدلس.

وفي الحديث -وإن كان فيه مقال- دليل على جواز الإفطار من صوم النفل من غير عذر بدون قضاء وعليه تدل الأحاديث الأخرى بخلاف من استمسك بعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣].

وأما إن ٰكَـان الصـوم واجبًـا كقضـاء رمضـان أو نـذر فلا يجـوز الإفطار بغير عذر، وإن أفطر فعليه القضاء.

وفي الباب أيضاً ما رُوي عن أبي سعيد أنه قال: صنع رجلٌ طعامًا، ودعا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فقال رجل: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه فقال رجل: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أخوك صنع طعامًا ودعاك، أفطرْ واقْضِ يومًا مكانه". رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢٣١٧) قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبى سعيد، فذكره.

ومحمد بن أبي حميد وأهل المدينة يقولون: حماد بن أبي حميد، قال البخاري: منكر الحديث، وضعّفه أحمد وابن معين وغيرهما.

ورواه الدارقطني من حديث محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيـد بن رفاعـة، قـال: "صـنع أبـو سـعيد طعامًـا فـدعا النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه" فذكر الحديث.

قــالَ الحافــظ في "التَلخيصَ" (٣/ ١٩٨) : "وَهــو مرســل؛ لأنّ إبراهيم تـابعي، ومـع إرسـاله فهـو ضـعيف لأنّ محمـد بن أبي حميد متروكِ" .

وله طريق آخر وهو ما رواه ابن عدي، والـبيهقي (٤/ ٢٧٩) من طريق إسـماعيل بن أبي أويس، عن أبيـه، عن ابن المنكـدر، عن أبي سعيد.

قال الحافظ: "وفيه لين، وابن المنكدر لا يعرف له سـماع من أبي سعيد" .

وأبو أويس ضعيف أيضًا، وولده إسماعيل أشدّ منه ضعفًا، فقد كذّبه ابن معين.

وأما كونه من رجال البخاريّ فالظاهر من صنيع البخـاريّ أنـه انتقي من حديثه بالقرائن المختلفة، وهذا لا يمنـع من تضـعيف حديثه ما لم يخرجه البخاريّ.

وأمــا قــولُ الحافــظ في "الفتح" (٤/ ٢١٠) بعــد أن عــزاه للبيهقي: "إسناده حسن" فليس بحسن لملٍ عرفت.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين، فأفطرنا، ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا عليكما، صوما مكانه يومًا آخر".

رُواه أبـو داود (٢٤٥٧) ، والنسـائي في الكـبرى (٣٢٧٧) -ط. مؤسسـة الرسـالة-، والـبيهقي (٤/ ٢٨١) كلهم من طريـق اين الهاد، عن زميل مولي عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته.

ذكر البيهقي عن ابن عدي أنه ذكر عن البخاري: "لا يُعرف لزُميل سماع من عروة، ولا لابن الهاد من زُميـل ولا تقـوم بـه الححة" .

وقـال الخطـابي في "معالمـه" : "إسـناده ضـعيف، وزميـل مجهول، ولو ثبت الحديث أشـبه أن يكـون إنمـا أمرهمـا بـذلك استحبابًا" .

ورواه الترمذي (٧٣٥) ، والإمام أحمـد (٢٦١٦٨) ، والـبيهقي (٤/ ٢٨٠) كلّهم من حديث كثير ابن هشام، حدثنا جعفر بن برقــان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرت نحوه.

قـال الترمـذي: وروى صـالح بن أبي الأخضر، ومحمـد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مثـل هذا.

ورواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبيدالله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، عن عائشة، مرسلًا. ولم يذكروا فيه: "عن عروة" وهذا أصح.

وقال: "لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري. قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس، عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث.

حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيـد البغـدادي، حـدثنا رَوْح بن عبادة، عن ابن جريج، فذكر الحديث ".

قلت: وكذلك رواه عبد الرزاق (٧٧٩١) عن ابن جريج، قال: قلت لابن شهاب، فذكره.

ورواية مالك في الموطأ في الصوم (٥٠) عن ابن شهاب الزهري: " أنّ عائشة، وحفصة أصبحتا صائمتين "فذكر الحديث مثله.

قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك إلا مرسلًا.

وروايـة معمـر رواه عبـد الـرزاق (٧٧٩٠) عنـه، عن الزهـري،

قَالَ:" أصبحت عائشة وحفصة .... ".

وللحديث إسناد آخر، رواه النسائي في الكبري (٣٢٨٧) عن علي بن عثمان، قال: حدثنا المعافي ابن سليمان، قال: حدثنا خطّاب بن القاسم، عن خُصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل على حفصة وعائشة وهما صائمتان، ثم خرج فرجع وهما تأكلان. فقال: " ألم تكونا صائمتين؟ "قالتا: بلى، ولكن أهدي لنا هذا الطعام فأعجبنا، فأكلنا منه، قال: " صوما يومًا مكانه ".

قال النسائي: "هذا حديث منكر، وخُصيف ضعيف في الحديث وخطّاب لا علم لي به. والصواب حديث معمر ومالك

وعبيدالله ".

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه النسائي (٣٢٨٢)، وابن حبان (٣٥١٧) كلاهما من حديث ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فذكرت الحديث. ظاهرة الصحة، ولكن قال النسائي:" هذا خطأ ". يعني الصواب أنه مرسل.

وقـالُ الـبيهقي:" ورُوي من أوجـه أخـر عن عائشـة لا يصـح شيء من ذلك، قد بينت ضعفها في الخلافيات ".

قلت: ومن هذه الوجوه ما رواه البيهقي أيضًا في السنن الكبرى "عن عبيدالله بن عمر، ومالك ابن أنس، ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قالى: بلغني" أنّ عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين منطوعتين، فأهدي لهما طعام، فأفطرنا عليه، فدخل عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - "فذكر الحديث وقال:" هذا الحديث رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعًا: مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، وعبيدالله بن عمر،

وسفيان بن عيينة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وبكر بن وائـل وغيرهم ".

وأورد النووي في" شرح المهذب "(٦/ ٣٩٦ - ٣٩٨) نصوصًا

طويلة عن البيهقي وأقرّه.

وفي الباب ما رُوي أَيضًا عن عائشة قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: إنّ عندنا حيسًا قد خبّأناه لك قال:" قرِّبوه "فأكل وقال:" إني قد كنتُ أردت الصوم، ولكن أصوم يومًا مكانه ".

رواه النسـائي في" الكـبري" (٣٢٨٦) عن محمـد بن منصـور، حدثنا سفيان، عن طلحة بن

يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة فذكرته.
قال النسائي: هذا اللفظ خطأ، قد روي هذا الحديث جماعة
عن طلحة فلم يذكر أحد منهم "ولكن أصوم يومًا مكانه".
وأحاديث الباب تفيد أنّ الصائم المتطوع إذا أفطر لعذر أو
لغير عذر فليس عليه القضاء وبه قال جمهور أهل العلم كما
قال النووي في "شرح المهذب": "ولم يثبت في القضاء
شيء، وإن ثبت فهو محمول على الاستحباب كما قال

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه القضاء.

وذكر مالّك في "الموطـاً" أن الرجـل إذا دخـل في شـيء من الأعمال الصالحة فعليه أن يتمها ولا يقطعها.

۱۳ - باب کیف کان صوم النبي - *صلی اللـه علیـه وسـلم* - في غیر رمضان؟

• عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه ويصوم وسلم - يُفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا تشاء تراه من اللَّيل مصليًا إلّا رأيته، ولا نائمًا إلّا رأيته.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٧٢) من طريق حُميد أنه سمع أنسًا، فذكره.

ورواه مسلم في الصيام (١١٥٨) من طريق ثابت، عن أنس: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم حتى يقال: قد صام، قد صام، ويفطر حتى يقال: قد أفطر، قد أفطر".

• عن ابن عباس، قال: ما صام النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شهرًا كاملًا قط غير رمضان، ويصومُ حتى يقول القائل: لا والله! لا يُفطر، ويُفطر حتى يقول القائل: لا والله! لا يُفطر، ويُفطر حتى يقول القائل: لا والله!

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٧١) ، ومسلم في الصيام (١٩٧١) كلاهما من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره، ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد (٢٩٤٧) .

ورواه أبو داود (۲٤۳۰) من طريق عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب؟ فقال: أخبرني ابن عباس، فذكره.

وإسناده صحيح أيضًا، غير أنّ أبا بشر وهو جعفر بن إيـاس من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وليس في حديثه السـؤال عن صوم رجب.

۱<mark>٤ - باب کان النبيّ صلی الله علیه وسلم</mark> یصوم شعبان وکــان بصل صومه بصوم رمضان

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت:
 كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصومُ حتى نقول: لا

يُفطر، ويُفطر حتى نقول: لا يصوم.

وما رأيثُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيامَ شهر قط إلّا رمضان. وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان. متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٥٦) عن أبي النّضر مـولي عمــر بن عبيداللــه، عن أبي ســلمة ابن عبــد الــرحمن، عن عائشة، فذكرته.

ورواه البخــاريّ في الصــوم (١٩٦٩) ، ومســلم في الصــيام ( ١١٥٦: ١٧٥) كلاهما من طريق مالك، به.

وفي رواية عند البخاريّ: "فإنه كان يصوم شعبان كلّه" . وعند مسلم: "كان يصوم شعبان كلّـه، كـان يصـوم شـعبان إلّا قلبلًا"

ورُوي مثل هذا أيضًا عن أبي هريرة.

رواه أبو داود (٢٤٣٥) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمعناه أي معني حديث عائشة وهو قولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يُفطر ..." وزاد: "كان يصومه إلّا قليلًا، بل كان يصومه كلّه".

وحماد هو ابن سلمة تغيّر حفظه بآخره، فوهم فيه فجعلـه من مسند أبي هريرة.

والصوابُ أنهُ من مسند عائشة أو أمّ سلمة، كما ذكره النسائي (٤/ ١٥٠ - ١٥١) .

ورواه أحمد (۲۵۱۰۱) عن يزيد بن هارون، قال: حـدّثنا محمـد بن عمـرو، عن أبي سـلمة، قـال: سـألت عائشـة: كيـف كـان يصوم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرت مثله.

ورواه أيضًا الترمـذيّ (٧٣٧) من حـديث عبـدة عن محمـد بن عمرو بإسناده مختصرًا.

فاتفاق يزيد بن هارون وعبدة -وهو ابن سليمان الكلابي ثقة ثبت من رجال الجماعة عجعل الخطأ من حماد بن سلمة. ومعنى قوله: "كان يصومه إلّا قليلا، بل كان يصومه كلّه" أي أكمله مرة، ومرة لم يكمله، فقيل: يصومه كلّه، أي يصوم في أوله ووسطه وآخره، لا يخص شيئًا منه ولا يعمه بصيامه.

وقيل: ليس على ظاهره، وإنما المراد: أكثره لا جميعه، وعبّـر بالكلّ عن الغالب والأكثر. قاله المنذري.

 عن عائشة، قالت: لا أعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كلّه في ليلة واحدة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرًا كاملًا قطّ غير رمضان.

صحيح: رواه النسائي (٢١٨٢) عن هارون بن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن سعد بن هشام، عن عائشة، فذكرته.

ورواه مسلم في الصلاة (٧٤٦) ، وأحمد (٢٤٢٦٩) من أوجه أخرى عن سعيد بن أبي عروبة في قصة طويلة لسعد بن هشام. ومضى بعضها في كتاب الصلاة.

• عن عانشة، قالت: كان أحبّ الشّهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه: شعبان، ثم يصله

بر مضان.

صحيح: رواه أبو داود (٢٤٣١) عن الإمام أحمد وهو في مسنده (٢٥٥٤٨) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، سمع عائشة تقول (فذكرته).

ورواه أيضًـا النسـائي (٢٣٥٠) وصــحّحه ابن خزيمــة (٢٠٧٧) ، والحــاكم (١/ ٤٣٤) كلّهم من طريــق معاويــة بن صــالح بــه. وإسناده صحيح.

وأما قول الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . ففيه وهمٌ؛ فإن معاوية بن صالح لم يخرج له البخاري كما قال الذهبي في الله علياً!"

في "الميزان" .

• عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًا إلّا شعبان يصله برمضان. صحيح: رواه أبو داود (٢٣٣٦) عن الإمام أحمد -وهو في مسنده (٢٦٦٥٣) - عن محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن توبة

العنبري، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أمّ سلمة، فذكرته.

ومن ُهــذا الطريــق رواه أيضًــا الــبيهقي (٤/ ٢١٠) وإســناده

صحيح.

ورواه الترمـذي (٧٣٦) ، والنسـائي (٢١٧٥) ، والإمـام أحمـد (٢٦٥٦) كلَّهم من طريق عبد الرحمن بن مهـدي، عن سـفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعـد، عن أبي سـلمة، عن أمّ سلمة، قالت: "ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسـلم - صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان" .

وإسناده صحيح أيضًا إلا أنّ الترمذي قصّر في الحكم عليه، فقال: حديث أمّ سلمة حديث حسن.

وقد رواه أيضًا في الشمائل (٢٩٥) بهذا الإسناد. وقال: "هذا

إسناد صحيح" .

وهذا الحكم يكون أصح من الحكم الأول إلا أن تكون النُّسخ قد اختلفت.

ورواه ابن ماجه (١٦٤٨) من وجه آخـر عن شـعبة، عن منصـور

بإسناده مختصرًا.

وقد أشار الترمذي أن هذا الحديث قد رُوي أيضًا عن أبي سلمة، عن عائشة أنها قالت: "ما رأيتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان، كان يصومه إلّا قليلًا، بل كان يصومه كلّه".

ثم رواه عن هناد، حدّثنا عبدة، عن محمد بن عمرو، حدّثنا أبو سلمة، عن عائشة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك. وقال: وقد روي سالم أبو النضر وغير واحد عن أبي سلمة، عن عائشة نحو رواية محمد بن

عمرو. انتهى.

قلت: وقد تقدم رواية أبي النّضر، عن أبي سلمة، عن عائشة.

١٥ - باب ما جاء في فضل صوم شعبان

• عن أبي أسامة، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: "ذاك شهر يغفل الناسُ عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين، فأحبّ أن يرفع عملي وأنا صائم".

حسن : رواه الإمام أحمد (٢١٧٥٣) وعنه الضياء في "المختارة" (١٣٥٦) عن عبد الرحمن بن مهدي، حدّثنا ثابت بن قيس أبو غُصْن، حدثني أبو سعيد المقبري، حدثني أسامة بن زيد، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ثابت بن قيس فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث،

۱۲ - باب صوم سَرَر شعبان

• عن عمران بن خُصِن، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أما أنه سأله أو سأل رجلًا وعمران يسمع، فقال: يا فلان، أما صُمْتَ سرَر هذا الشهر؟ قال: أظنّه قال يعني رمضان، قال الرجل: لا، يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصُمْ يومين ". متفق عليه: رواه البخاريّ في ألصوم (١٩٨٣) ، ومسلم في الصيام (١١٦١) من طريق مهدي بن ميمون، حدّثنا غيلان بن جرير، عن مطرّف، عن عمران بن حصين، به، فذكره. واللفظ للبخاريّ.

وقوله:" رمضان "خطأ، والصواب شعبان كما نبه عليه البخاري، وذكره عن ثابت معلقا، وهو عند مسلم متصل ولفظ مسلم:" يا فلان، أصمت من شُرَّة هذا الشهر؟ ". وفي رواية عند مسلم (١٩٩) من وجه آخر عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران بن حصين، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر:" أصمت من سرر شعبان؟ "قال: لا. قال:" فإذا أفطرت فصمْ

يومين ".

ولم يشك شعبة بأنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل آخر. رواه عن ابن أخي مطرف بن الشّخير، قال: سمعت مطرقًا يحدث عن عمران بن حصين، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا "يعني شعبان، قال: لا، فقال له:" إذا أفطرت رمضان فصم يومًا أو يومين" شكّ شعبة، وأظنّه قال: يومين.

رواه أُحمَــد (۱۹۸۳۹) عن محمــد بَن جعفــر، حـَــدَّثنا شــعبة، فذكره،

ورواه مســلم من وجهين (محمــد بن جعفــر، والنضــر بن شميل) كلاهما عن شعبة.

وفي هذه الرواية تحديد هذا الشّهر بأنه شعبان.

وقوله: "سَرَر" بفتحتين: أي آخره.

وما رواه أبو داود (۲۳۳۰) من طريق الأوزاعي أنه قال: "سره أوله" فهو غلط كما قال الخطابي، وقال: "والصحيح أن سره آخـره هكـذا حـدّثنا أصـحابنا عن إسـحاق بن إبـراهيم بن إسماعيل، حدّثنا محمود بن خالـد الدمشـقي، عن الوليـد، عن الأوزاعي، قال: "سره: آخره ". وهذا هو الصواب، وفيه لغـات يقال: سِر الشهر، وسرر الشهر، وسراره، وسمي آخر الشّـهر سرًا لاستسرار القمر فيه انتهى.

وهذا الذي صوبه أيضاً البيهقي (عً/ ٢١١) وقال: وأراد به اليوم واليومين اللذين يستر فيهما القمر قبل يوم الشك، وأراد به صيام آخر الشهر مع يوم الشك إذا وافق ذلك عادته في صوم آخر كل شهر، وقيل: أراد بسره وسطه، وسر كل شيء جوفه، فعلى هذا أراد أيام البيض "انتهى،

وقيل: ولعلّ سبب ذلك أنه كانّ يعتاد صوم آخره، أو نذره، فتركه لظاهر النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فبيّن أن المعتاد أو المنذور ليس بمنهي عنه.

وللحديث تأويلات أخرى ذكرها الحافظ في" الفتح "(٤/ ٢٣١ - ٢٣٢) فراجعه، والذي أرتضي من هذه التأويلات هو ما ذكرته من أن المراد من سره آخره، والمنهي عنه تقدم يوم أو يومين بدون أن يكون معتادا أو منذورا، ولعل كان ذلك قبل فرضية رمضان، ثم صار بعدها تطوعا للمعتاد والمنذور،

وفي معناه ما رُوي عن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صوموا الشهر وسره ". رواه أبو داود (٢٣٢٩) عن إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه حددثنا الوليد بن مسلم، حددثنا عبد الله بن العلاء، عن أبي الأزهر -المغيرة بن فروة - قال: قام معاوية في الناس بدَيْر مِسْحل الذي على باب حمص، فقال: أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعل. قال: فقام إليه مالك بن هبيرة السبتي، فقال: يا معاوية، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (فذكر الحديث) .

وأبو الأزهر -المغيرة بن فروة الثقفي- الدمشقي غير مشهور في طلب العلم ولم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ: "مقبول "أي إذا تُوبع، وإلا فلين الحديث. وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس فإنه كان يدلس تدليس التسوية، ولكنه صرّح، ويكفي عند الجمهور تصريحه في أول الإسناد ولو صرّح في جميع الطبقات لكان أولى.

۱۷ - باب من كره الصوم من النّصف الثاني من شعبان لحـال رمضان

• عن عبد العزيز بن محمد، قال: قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء، فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم! إنّ هذا يحدّث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا". فقال العلاء: اللهم! إنّ

أبي حـــدّثني عن أبي هريــرة، عن النــبيّ *صــلى اللــه عليــه وسلم* بذلك.

صَحيح: رواه أبو داود (٢٣٣٧) ، والترمذي (٧٣٨) ، وابن ماجـه ( ١٦٥١) كلّهم من حديث عبد العزيز بن محمد بإسناده. واللفـظ لأبي داود، ولم يذكر الترمذي وابن ماجه القصّة.

وصَـحّحه ابن حبـان (٣٥٨٩، ٣٥٨٩) . ورواه من وجـه آخـر عن

العلاء مختصرًا.

وأخرجه الإمام أحمد (٩٧٠٧) من وجه آخر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب بإسناده وفيه: "إذا كان النّصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان".

قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدّث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خلافه.

قال أبو داود: "وليس هذا عندي خلافه، ولم يجي به غير العلاء

عن ابيه" .

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح، لا نعرف إلّا من هذا الوجه على هذا اللفظ، ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرًا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، وقد رُوي عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يُشبه قولهم حيث قال: "لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم". وقد دلّ في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمّد الصيام لحال رمضان "انتهي.

ولأهل العلم في الجمع بين حديث عائشة وحديث أبي هريـرة مذاهب ذكرتُ بعضها في" المنة الكبري "(٣/ ٤٣٠).

وأما قول البيهقي (عُ/ ٢٠٩): رواه أبو داود عن قتيبة، ثم قال أبو داود: وقال أحمد بن حنبل:" وهذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن لا يحدّث به ". فلم أجد هذا الكلام في

النسخة المطبوعة لأبي داود من رواية ابن داسة. كما لم أجده في كتاب مسائل أبي داود للإمام أحمد، فتنبّه.

وقد قبال الحافظ ابن القيم في " تهذيب السنن "(٣/ ٢٢٣ - ٢٢٣) أن هذا الحديث لا يعارض الحديث الآخر كما ظن عبد الرحمن بن مهدي، وكون العلاء لم يتابع عليه فهو ليس بعلة قادحة عند المحدثين.

بل هو حديث صحيح على شرط مسلم، فإن مسلمًا أخرج في صحيحه عـدة أحـاديث عن العلاء، عن أبيـه، عن أبي هريـرة. وتفرده بـه تفـرد ثقـة بحـديث مسـتقل، ولـه عـدة نظـائر في الصحيح. وأطال الكلام في تصحيحه.

۱۸ - باب فضل صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان • عن أبي أيوب الأنصـاريّ، أنّ رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم قال:" من صام رمضان وأتبعه

ستًا من شوال، كان كصيام الدَّهر ".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٦٤) من طرق عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي الأنصاري، فذكرهِ.

وسعد بن سعيد هو ابن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيي بن سعيد الأنصاري ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما من أجل سوء حفظه، إلا أنه لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه صفوان بن سُليم رواه أبو داود (٢٤٣٣) ، وصححه ابن خزيمة (٢١١٤) ، وابن حبان (٣٦٣٤) فروي بعضهم مقرونًا به أ

وصفوان بن سليم هو المدني ثقة، ووثقه أبو حاتم وغيره، وهو يقوي حديث سعد بن سعيد، بل أولي منه.

وقال الترمـذي (٧٥٩) عقب تخـريج الحـديث:" قـد تكلّم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه ".

قلت: لقد زال هذا الضعف بمتابعة صفوان بن سُليم له، بل قال الطحاوي في مشكله (٦/ ١١٩ - ١٢١) :" فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا لما سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل الحديث، ومن رغبتهم عنه حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة في الرواية والثبت فيها، فذكرنا حديثه لذلك ".

وساق أسانيد صفوان بن سُليم، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعبد ربه بن سعيد الأنصاريّ كلّهم عن عمر

بن ثابت

إلا أن عمـر بن ثـابت وهـو ابن الحـارث المـازني الخـزرجي الأنصاري المدني انفرد به، ولا يضرّ تفرده، فإنه من ثقات أهل المدينة ويعضده حديث ثوبان وغيره.

• عن ثوبان، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام رمضان بعشر أشهر، وصيام الستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده ". صحيح: رواه ابن ماجه (١٧١٥) ، والإمام أحمد (٢١٤١٢) ، وابن خزيمة في " مشكله "(٢١٤٨)، والبيهقي (٤/ ٣٦٣) كلّهم من حديث في " مشكله "(٢٣٤٨)، والبيهقي (٤/ ٢٩٣) كلّهم من حديث يحيي بن الحارث الخماريّ، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، فذكره واللفظ لابن خزيمة.

ولَّفظُ ابن ماجهُ:" من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ".

وإسناده صحيح، وأبو أسماء اسمه عمرو بن مرثد، وهو ثقة.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر".

حسـن: رواه الـبزار -كشـف الأسـتار (١٠٦١) - عن محمـد بن مسـكين، ثنـا عمـرو، ثنـا سـهيل، عن أبيـه، عن أبي هريـرة، فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو وهو ابن أبي سلمة التنيسيّ الدّمشقي من رجال الجماعة إلا أنه بهم قليلًا، ولعله لم يهم في هذا الحديث.

وقد رواه البزار (۱۰٦۰) بإسناد آخر وأعلُّه.

وُلذا قُالَ الهِيثُمِّي في "المجمع" (٣ُ/ ١٨٣) : "رواه الـبزار، ولـه طرق، رجال بعضها رجال الصحيح" .

وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان، وستًا من شوال كان كصيام الدهر" . رواه الإمام أحمد (١٤٣٠٢) ، والبزّار -كشف الأسيتار (١٠٦٢) ، والطحياوي في "مشيكله" (٢٣٥٠) ، والبيهقي (٤/ ٢٩٣) ، وعبد بن حميد (١١١٦) كلّهم من طريق عمرو بن جابر الحضرمي أبي زرعة، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكر الحديث) .

قال البزار: تفرد به عمرو.

وقـال الَهيَّثمي َفي "المجَمع" (٣/ ١٨٣) بعـد أن عـزاه لأحمـد والبزار والطبراني في "الأوسط" : "وفيه عمرو بن جابر وهـو ضعيف" .

وأمّاً ما رواه الطبراني في "الأوسط" (٧٦٠٣) عن أبي هريـرة مرفوعًا وفيه: "من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعـة، فكأنمـا صام السنة" .

فقوله: "متتابعة" فيه نكارة.

قــال الهيثمي في "مجمــع الزوائــد" (٣/ ١٨٣ - ١٨٤) : "رواه الطِبراني في "الأوسط" ، وفِيه من لم أعرفه".

وأخذ بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء، فقالوا باستحباب صِيام ست من شوال.

واختار البعض من أول الشهر، فإن صامها متفرقه قبل خــروج شوال جاز.

وكرّه مالكَ أن يلحق برمضان، قال: "ولم يبلغني في ذلك عن أحد من السلف، وإنّ أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لـو رأوا في ذلك رخصة عن أهل العلم، ورأوا يعملون ذلك" انتهى.

قـال ابن عبـد الـبر فيما نقلُه عنه ابن القيم في "تهـذيب السنن": "لم يبلغ مالكًا حـديث أبي أيـوب على أنه حـديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه مالك قد بيّنه وأوضحه خشـية أن يضـاف إلى فـرض رمضـان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظًا كثـير الاحتيـاط للـدين، وأمّا صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الـذي جاء به ثوبان فإنّ مالكًا لا

يكره ذلك إن شاء الله؛ لأنّ الصّوم جنّة وفضله معلوم يدع طعامه وشرابه لله وهو عمل بر وخير، وقد قال تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧] ومالك لا يجهل شيئًا من هذا، ولم يكره ذلك إلّا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يُعدّ من فرائض الصيام مضافًا إلى رمضان ". انظر أيضًا: الاستذكار (١٠/).

ونهاية كلام ابن عبد البر:" وقد يمكن أن يكون جهل الحديث، ولو علمه لقال به. والله أعلم ".

قُلت: صدق الشافعي رحمه الله تعالى حين قال:" ما من حديث صحيح إلا وقد خُفِظَ، ليس عند شخص واحد، ولكن عند أفراد الأمة ".

والإَمام مالك إمام دار الهجرة لم يعلم بحديث أبي أيوب في فضل صيام الست من شوال مع أنه حديث مدني، فكيف بغيره؟ .

۱۹ - باب ما رُوي في صوم شوال كلّه وفي الباب ما رُوي في صوم الله القرش

وفي الباب ما رُوي عن مسلم القرشي قال: سألت أو سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن صيام الدّهر، فقال:" إنّ

لأهلك عليك حقًا، صم رمضان، والذي يليه، وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر ".

رُواه أبو داود (۲٤٣٢) ، والترمذي (۷٤٨) كلاهما من حديث عبـد اللـه بن موسـی، عن هـارون بن سـلمان، عن عبيداللـه بن مسلم القرشی، عن أبيه، فذكر الحديث.

وفيه عبيدالله بن مسلم القرشيّ، وقيل: مسلم بن عبد الله وهو الأشهر.

وهو الذي رجعه البغوي وغير واحد، ولم يرو عنه سوى هارون بن سلمان الفراء، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين؛ ولذا استغربه الترمذيّ أي ضعّفه.

۲۰ - باب الترغيب في صيام يوم عرفة لغير الحاج

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٦٢) من طريق غيلان بن جرير، سمع عبد الله بن معبد الزّمَّاني، عن أبي قتادة، فذكره. وهو جزء من حديث طويل سبق ذِكره بتمامه.

وَفيَ لفَـظ:" صـيام يـوَم عرفـة أحتسب على اللـه أن يكفـر السنة التي قبله، والسنة التي بعده ".

• عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من صام يوم عرفة، غفر له سنتين متتابعتين". حسن: رواه أبو يعلى (٧٥٤٨) عن أبي يكر بن أبي شيبة، حدّثنا معاوية بن هشام، عن أبي حفص الطّائفي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره. وهو في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة (٣/ ٩٧)

ومن طريقه رواه أيضًا الطبراني في الكبير (٦/ ٢٢٠). وإسناده حسن من أجل أبي حفص وهو عبد السلام بن حفص أبو حفص، ويقال: أبو مصعب المدني، ويقال: الطائفي، ويقال: القرشي مولاهم، وتّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بمعـروف، وذكـره ابن حبـان في "الثقـات" . وقـال الـذهبي في "الديوان" : "صدوق يُغرب" .

وفيه أيضًا معاوية بن هشام وهو القصار من رجال الصـحيح إلا

أنه وصف بأن له أوهامًا.

وأمّا قـول الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ١٨٩) : "ورواه أبو يعلى والطـــبراني في" الكبــير "، ورجــال أبي يعلى رجــال الصحيح" ففيه وهمان:

الأول: عبد السـلام بن حفص ليس من رجـال الصـحيح، وإنمـا أخرج له أصحاب السنن غير ابن ماجه.

الثـاني: يـوهم كلامـه بـأن الطـبراني رواه من طريـق آخـر، والصحيح أنه رواه أيضًا من طريق ابن أبي شيبة كما رواه أبـو يعلى، إلا أنه زاد طريقًا وهو عثمان بن أبي شـيبة، كلاهمـا عن معاوية بن هشام.

وفي الباب ما رُوي عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صام يوم عرفة غفر له سة أمامه وسنة بعده".

رواه ابن ماجه (۱۷۳۱) عن هشام بن عمار قال: حـدّثنا يحـيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله، عن عيـاض بن عبـد اللـه، عن أبي سعيد الخدِري، عن قتادة بن النعمان، فذكره.

وإِسناده ضعيف جدًّا ُفْإِن فيه إسحاقٌ بن عبد الله وهُو ابن أبي فروة ضعيف باتفاق أهل العلم.

وقد قال أبـو حـاتم والنسـائي والـدارقطني وغـيرهم: مـتروك الحديث.

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّ صوم عرفة يكفّر العام الذي قبله".

رواه الإمام أحمد (٢٤٩٧٠) عن عفان، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عطاء الخراساني، أنّ عبد الرحمن بن أبي

بكر دخل على عائشة يوم عرفة وهي صائمة، والماء يُـرشّ عليها. فقال لها عبد الرحمن: أفطري. فقالت: أفطـر؟! وقـد سمعت رسول الله يقول (فذكرته) .

وإسناده منقطع؛ فإنّ عطاء الخراساني لم يسمع من عائشة. وبه أعلّه المنذري في "الترغيب والترهيب" (١٥٣٨) ، والهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٨٩) .

٢١ - بـاب مـّا جـاء في فضـل العمـل في أيـام العشـر من ذي الحجة

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه" . قالوا: ولا الجهاد؟ . قال: "ولا الجهاد، إلّا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء".

صــحيح: رواه البخــاري في العيــدين (٩٦٩) عن محمــد بن عرعرة، قال: حدّثنا شعبة، عن

سليمان، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من أيام أعظم عند الله، ولا العمل فيهن أحبّ إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيها التهليل والتحميد" يعني أيام العشر.

صحيح: رواه أبو عوانة في "مسنده" (٣٠٢٤) عن أبي يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، حدّثنا عبد الحميد بن غزوان البصري، حدّثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده صحيح، وموسي بن أبي عائشة ثقة من رجال الحماعة. ورواه الإمام أحمد (٥٤٤٦) ، وعبد بن حميد (٨٠٧) كلاهما من حديث أبي عوانة، حـدّثنا يزيـد ابن أبي زيـاد، عن مجاهـد، بـه، مثله.

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم ضعيف، ولكنه توبع في الإسناد الأول.

• عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكرت الأعمال، فقال: "ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر". قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: فأكبره، فقال: "ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه".

حســـن: رواه الإمــام أحمــد (٦٥٥٩) ، وابن أبي عاصــم في "الجهـاد" (١٥٧) ، والطيالســيّ (٢٣٩٧) كلّهم من حــديث زهير بن معاوية، حدثنا إبراهيم بن المهـاجر، عن عبـد اللـه بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الاختلاف في إبراهيم بن المهاجر، فضعّفه أبو حاتم ومشّاه أحمد وأبو داود والعجلي وابن سعد وغيرهم، وهو حسن الحديث.

وقوله: "مُهجة" بضم الميم وسكون الهاء الـدم، أو دم القلب والرّوح.

وقـد رُوي عن أبي هريـرة، عن النـبيّ صـلى اللـه عليـه وسلم قال: "ما من أيام أحبّ إلى اللـه أن يُتعبّد لـه فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيـام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر".

رواه الترمــذي (٧٥٨) ، وابن ماجــه (١٧٢٨) ، وأبــو عوانــة (٣٠٢١) ، والــبيهقي في "فضــائل الأوقــات" (١٧٤) كلهم من حديث مسعود بن واصل، عن نهـاس بن قَهْم، عن قتـادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرةٍ فذكره.

ومسعود بن واصل الأزرق ضعّفه أبو داود وغيره.

وشيخه النهاس بن قَهم القيسي أسوأ حالًا منه فقد ضعّفه جمهور أهل العلم.

قال ابن حبان: "كان يـروي المنـاكير عن المشـاهير، ويخـالف الثقات، لا يجوز الاحتجاج به" .

ولعلّ هذا منه فإنه انفرد به عن قتادة، ولم يـرو هـذا الحـديث من غير طريقه.

وتساهل الترمذيّ فحسّنه مع الغرابة، فقال: "حسن غـريب، لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل، عن النهاس" .

وقال: أوسألت محمدًا عن هـذا الحـديث فلم يُعرف من غـير هذا الوجه مثل هذا" .

وقال: "قد رُوي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا شيء من هذا. وقد تكلّم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه" انتهى.

وفي الباب حديث جابر، رواه ابن حبان (٣٨٥٣) وغيره، وسـبق ذكره في الحج - فضل يوم عرفة فراجعه.

۲۲ - باب ما جاء في فطر العشر

• عن عائشة، قالت: "ما رأيتُ رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا في العشر قطّ" .

وَفي لَفـظ: "أَنَّ النـبيَّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - لم يَصُـم العشر" .

صحيحً: رواه مسلم في الاعتكاف (١١٧٦) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسودِ، عن عائشة، فذكرته.

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الترمذي (٧٥٦) وقـال: هكـذا روي غير واحد عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشـة. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور، عن إبراهيم، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم ير صائمًا قط. وأما ما رُويَ عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر فهو شاذٌّ مخالفٌ لما في الصحيح.

رواه النسائي (۲٤۱۸) من حديث هنيـدة بن خالـد، عن امرأتـه، عن بعض أزواج النبي - *صلى الله عليه وسلم* -.

٢٣ - بابِ الصيام في شهر الله المحرم والأشهَر الخُرُم

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أفضل الصّيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم، وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة اللّيل".

• عن جندب بن سفيان البجلي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّ أفضل الصّلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه

المحرم ".

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (٢/ ١٨٢ - ١٨٣) ، والنسائي في الكبير (٤/ ١٨٣) كلّهم من حديث في الكبيري (٤/ ٢٩١) كلّهم من حديث عبيدالله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جندب بن سفيان، فذكره، واختصره النسائي۔

قال المنذريّ في الترغيب والترهيب "(١٥٤٨) بعد أن عزاه للنسائي، والطبراني: إسناده صحيح.

وقال الهيشمي في ألمجمع "( $\overline{P}$ / ١٩٠ - ١٩١): عزاه في الأطراف إلى النسائي ولم أجده في نسختي، وكأنه في "الكبرى" ورواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح ".

وفي الباب ما رُوي عن مجيبة الباهليّة، عن أبيها -أو عمّها- أنه أتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم انطلق، فأتاه بعد سنة، وقد تغيّرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله! أما تعرفني؟ قال: " من أنت؟ ". قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: " فما غيّرك، وقد كنت حسن الهيئة؟ ". قال: ما أكلتُ طعامًا منذ فارقتك إلا بليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لم عذبت نفسك؟ "ثم قال: " صُمْ شهر السير، ويومًا من كل شهر ". قال: ومم ثلاثة أيام ". قال: قال: ومم من الْخُرُم واترك، وصم من الْخُرُم واترك، وصم من الْخُرُم واترك، وصم من الْخُرُم واترك، وسم من الْخُرِم واترك "وقال بأصابعه الثلاثة- فضمّها ثم أرسلها.

رواه أبو داود (۲٤۲۸) من طريق حماد، وابن ماجه (۱۷٤۱) ، والنسائي (۲۷٤۳) من حديث سفيان، والإمام أحمد ( ۲۰۳۲۳) من حديث الجريري، كلّهم عن أبي السيل، عن مجيبة

الباهلية، فذكرته.

هكذا رواه أبو داود -واللفظ له-، ورواه ابن ماجـه، فقـال: عن أبي مجيبة الباهلي، عن أبيه -أو عن عمه-.

وفيه بعد قوله:" ويومين ":" صم شهر الصبر، وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الْخُرُم ".

وفي رواية النسائي: عن مجيبة الباهلي، عن عمّه -بدون شك، وفيه-:" صُمِ الْحُرُم وأفطر ".

وَفي رواية أحمد: " مجيبة عجوز من باهلة ".

ومجيبة الباهلية مجهولة لم يرو عنها غير أبي السبيل. ثم كما رأيت اضطرب الناس فيها فقيل: إنّها امرأة، وقيل: إنها رجل، وقيل: أبو مجيبة.

قال المنذري بعد أن نقل كلام العلماء في مجيبة الباهلية أو الباهلية الباه

والجريري هو سعيد بن إياس اختلط بـآخره ولكن رواه البعض من سبق ذكرهم قِبل الِاختلاطـ

وقوله:" الْحُرُم" أي الأشهر الحرم، وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. وقد عبر أعرابي بقوله: ثلاثة سَـرْد، وواحد فرد.

وَفَي البابِ أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم

بعد شهر رمضان؟ قال له: ما سمعت أحدًا يسـأل عن هـذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسـلم - وأنا قاعد. يا رسـول اللـه، أي شـهر تـأمرني أن أصـوم بعـد شـهر رمضـان؟ قـال: "إن كنت صـائمًا بعـد شـهر رمضـان فصـم المحرم، فإنه شهر الله، ففيه يوم تاب فيه على قـوم، ويتـوب فيه على قوم آخرين".

رواه الترمذي (٧٤١) عن علي بن حجر، أخبرنا علي بن مسهر، عن علي عن علي عن علي عن علي بن مسلم، عن علي بن أبى طالب، فذكره.

قال الترمذي: "حسن غريب" .

قلت: ليس بحسن فإن فيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة الواسطي ضعيف باتفاق أهل العلم.

والنعمان بن سعد لم يوثف غير ابن حبان؛ ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي إذا تُوبع، ولم أجد من تابعه بل أكّد الترمذي بأنه غريب.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين، ومن صام يومًا من المحرم، فله بكل يوم ثلاثون بهمًا".

رواه الطبرانيّ في الصغير (٩٦٣) عن محمد بن رزين بن جامع المصري أبي عبد الله المدني، حـدّثنا الهيثم بن حـبيب، حـدّثنا سلّام الطويل، عن حمزة الزيات، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.

قال الطبراني: لم يروه عن حمزة الزيات إلا سـلّام الطويـل، تفرّد به الهيثم بن حبيب.

وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٩٠) : فيـه الهيثم بن حـبيب ضعّفه الذهبي. \_\_

قلت: وشيخه سلّام الطويل "متروك" كما في التقريب.

وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك.

فقــول المنــذري في "الــترغيب والــترهيب" (١٩٤٩) : "رواه الطبراني في الصغير وهو غريب، وإسناده لا بأس بــه، والهيثم بن حبيب وثقه ابن حبان" .

كيف يكون لا بأس به، وفيه كل هذه مما ذكرت، كما أني لم أجـد توثيـق ابن حبـان للهيثم بن حـبيب في "الثقـات" . وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك.

رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه يعقوب بن موسى المدني مجهول وفيه مسلمة بن راشد. قال أبو حاتم: "مضطرب الحديث". انظر: "المجمع" (٣/ ١٩١).

۲۲ - باب فضل صيام يوم الاثنين

• عن أبي قتادة الأنصاريّ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: "فيه وُلدتُ، وفيه أُنـزل عليَّ" .

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٦٢: ١٩٨) من طريق مهدي بن ميمون، عن غيلان (هو ابن جريـر المعْـوليّ)، عن عبـد اللـه بن معبد الرّمّاني، عن أبي قتادة، فذكره.

ورواه أيضًا (۱۱۲۲: ۱۹۷) من طريــق شــعبة، عن غيلان بن جرير، به، نحوه. ثم قال مسلم: "وفي هذا الحديث من رواية شعبة. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما نُراه وهمًا".

٢٥ - باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس

• عن أسامة بن زيد، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم الأيام يسرُد حتى يقال: لا يُفطر، ويُفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلّا يومين من الجمعة، إن كان في صيامه، وإلّا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، فقلت: يا رسول الله، إنّك تصوم لا تكاد أن تصوم الله، وتُفطر، وتُفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلّا يومين إن دخلا في صيامك وإلّا صُمتَهما! قال: "أيُّ يومين؟" . قال: قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: "ذانِكَ يومان تُعرض فيهما الأعمال على ربِّ العالمين، وأُحبُّ أن يُعرض عملي وأنا صائم" .

قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصومُ من شـعبان! قـال: "ذاك شـهرٌ يغفُـلُ النـاس عنـه بين رجب ورمضان، وهـو شـهرٌ ترفع فيـه الأعمال إلى ربِّ العالمين، فأحبُّ أن يرفع عملي وأنا صائم".

حسن: رواه الإمام أحمد (٢١٧٥٣) عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا ثابت بن قيس أبو غصن، حدثني أبو سعيد المقبري، حدثني أسامة بن زيد، فذكره.

ورواه النسائي (٢٣٥٧) من طريـق عبـد الـرحمن بن مهـدي، مختصرًا.

وإسناده حسن من أجل ثابت بن قيس أبو غصن المدني، وثقه الإمام أحمد وغيره، وضعّفه أبو داود وغيره إلا أنه حسن الحديث.

وحسّنه أيضًا المنذري من طريق النسائي في "مختصـر سـنن أبي داود" . ولـه طريـق آخـر رواه أبـو داود (٢٤٣٦) ، والإمـام أحمـد (٢١٧٤٤) كلاهما من طريق أبـان، حـدثني يحـيى بن أبي كثـير، حـدثني عمـر بن أبي الحكم بن ثوبـان، عن مـولي قدامـة بن مظعون، عن مولي أسامة بن زيد، أنه انطلق مـع أسـامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثـنين ويـوم الخميس، فقـال لـه مـولاه: لِم تصـوم الاثـنين ويـوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إنّ نبيّ الله - صلى الله عليه وسـلم -كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلـك فقـال: "إنّ أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس".

قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عمــر بن أبي الحكم.

قلّت: اسناده ضعيف فإن مولي قدامة بن مظعون ومولي أسامة بن زيد لا يعرفان. إلا أن الثاني اسمه حرملة، وقد مشاه البعض، فقال: "صدوق".

وقال المنذري: "وفي إسناده رجلان مجهولان" ثم ذكر حـديث النسائي من طريق أبي سعيد كيسـان المقـبري. وقـال: "هـوحديث حسن".

فالمنذريّ حسَّن الطريق الأوّل، وأما الطريق الثاني وهو طريق أبي داود فضعّفه ولكن بمجموع الطريقين يكون الحديث حسنًا.

وله طريق آخر وهو ما رواه ابن خزيمة (٢١١٩) من طريق شرحبيل بن سعد، عن أسامة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول: "إنّ هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال".

وشرحبيل بن سعد هو أبو سعد المدني مولى الأنصار. ضــعّفه النســائي، ووثقــه ابن حبــان، وهــو لا بــأس بــه في المتابعة. وفي التقريب: "صدوق اختلط بآخره" وهذا لم يختلط فيه لوجود متابعات له.

• عن عائشة، قالت: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصوم شعبان ورمضان ويتحرّي صوم الاثنين والخميس.

يعوم الترمذي (٧٤٥) ، والنسائي (٢١٨٧) ، وابن ماجه (حسن: رواه الترمذي (٧٤٥) ، والنسائي (٢١٨٧) ، وابن ماجه (١٦٤٩، ١٧٣٩) ، والإمام أحمد (٢٤٥٠٨) وصححه ابن حبان (٣٦٤٣) كلهم من حديث ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، حديث النه سأل عائشة عن صيام رسول الله حديث الله عليه وسلم -، فقالت (فذكرت الحديث) .

إِلَّا أَنَّ أَحمد لم يذكر بين خالد بن معـدان وبين عائشـة ربيعـة. والصحيح إثباته.

قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وربيعة بن الغاز هو ربيعة بن عمرو الجرشي، وثقه الدارقطني وغيره، وهو حسن الحديث.

وهذا الإسناد من أصح ما روي به هذا الحديث.

وله أسانيد وفيها اختلاف كما قال النسائي وغيره إلا أنّ ما صحّ لا يضره ما لا يصح.

• عن أبي هريــرة، أنَّ رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحبُّ أن يعرض عملي وأنا صائم".

صحيح: رواه الترمذي (٧٤٧) ، وابن ماجه (١٧٤٠) ، والإمام أحمد (٨٣٦١) كلهم من حديث محمد بن رفاعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

بي عن الله الربي الله الكل مسلم -أو لكل مؤمن- إلّا المتهاجرين فيقول: أخّرهما" .

هذا لفظ المسند، ولفظ ابن ماجه: "دعهما حتى يصطلحا" .

ومحمــد بن رفاعــة هــو ابن ثعلبــة القــرظيّ قــال فيــه الحافظ: "مقبول".

وهو كما قال، فإنه توبع غير أنه زاد فيه: ذكر الصوم، ولعله لم لخلك استغربه الترمذي، فقال: "حسن غريب" ولكنه لم يخطئ لوجود شواهد صحيحة كما مضت، فلعل غيره اختصره، أو لم يبلغ إليه ذكر الصّوم بإسناد صحيح.

ورواه أيضًا مالك (١٨) ومن طريقه مسلم (٢٥٦٥) عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، رفعه مرة قال: "تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عرّ وجلّ في ذلك اليوم لكلّ امرئ لا يُشرك بالله شيئًا إلا امرءً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا، وكذلك رواه أيضًا

سفيان، عن مسلم بن أبي مريم. ٢٦ - باب الترغيب في صوم يوم السبت والأحد

• عن أمّ سلمة، تقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من إلأيام ويقول: "إنّهما يوما عيد المشركين، فأنا أحبُّ أن

أخالفهم" .

حســن: رواه أحمــد (۲۱۷۵۰) ، والطــبراني في الكبـير (۲۳/ ۲۸۳) ، وصححه ابن خزيمة (۲۱٦۷) ، وابن حبـان (۳۱۱، ۳۱۱۳) ، والحاكم (۱/ ۴۳۱) كلّهم من طـرق عن عبـد اللـه بن المبـارك، قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، قال: حــدثنا أبي، عن كريب مولى ابن عباس، عن أمّ سلمة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وهو ابن أبي طالب، وأبيه محمد بن عمر فإنهما صدوقان.

٢٧٠ - باب صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر

• عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٦٠) عن شيبان بن فروخ، حدّثنا عبد الوارث، عن يزيد الرّشك، قال: حدّثتني معاذة العدوية، فذكرته.

هذا الإطلاق أولى من التقييد لما فيه من التنويعـ وأما التقييد ففيـه أربعـة أنـواع من الصـيام وهي الأول: صـوم يوم من كل عشرة أيام.

والْتَاني: صيام البيض: وهي ثلاث عشرة، وأربع عشرة،

وخمس عشرة.

والثالث: صوم ثلاثة أيام من غرّة كلّ شهر.

والرِّابع: صوم اثنين والخوِّسين من كلَّ شهر.

والأحاديث الواردة فيها كلّها صحيحة.

وأما ما رُوي عَن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه ومن عليه وسلم - يصوم من الشهر: السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس" فالصواب أنه موقوفي.

رواه الترمـذي في السـنن (٧٤٦)، وفي الشـمائل (٣٠٠) عن محمود بن غيلان، حـدّثنا أبـو أحمـد ومعاويـة بن هشـام، قـالا: حـدّثنا سـفيان، عن منصـور، عن خيثمـة، عن عائشـة، قـالت: فذكرته.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث، عن سفيان ولم يرفعه".

قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٢٧): "والموقوف أشبه". قلت: حـديث عبـد الـرحمن أخرجـه ابن جريـر الطـبري في "تهذيب الآثار" (٩٨٤) عن ابن بشار، حـدّثنا عبـد الـرحمن، حدثنا سفيان، عن منصـور، عن خيثمـة، قـال: "كـانت عائشـة تصوم من الشهر السبت والأحـد والاثـنين، ومن الشـهر الآخـر كما مضِي".

• عن أبي هريرة، قال: "أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، وركعتي الضُّحي، وأن أوتِر قبل أن أنام".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٨١) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٢١: ٨٥) من طريق عبد الوارث، حدّثنا أبو التياح، حدّثني أبو عثمان النّهدي، عن أبي هريرة.

هكذاً أطلقه ثلاثة أيام من كلّ شهر، وجاء مقيّداً بالبيض. والبخاريّ ممن يرى تقييد ذلك لأنه بوّب بقوله: باب صيام

البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

• عن أبي هريرة، أنه كأن في سفر، فلما نزلوا أرسلوا إليه وهيو يصلي ليطعم، فقال للرسول: إني صائم، فلما وضع الطّعام، وكادوا يفرغون جاء، فجعل يأكل، فنظر القوم إلى رسولهم، فقال: ما تنظرون؟ قد أخبرني أنه صائم، فقال أبو هريرة: صدق، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صوم شهر الصّبر، وثلاثة أيام من كلّ شهر صوم الدّهر".

فقد ضُمت ثلاثة أيام من كـل شـهر، وأنا مفطـر في تخفيـف الله، وصائم في تضعيف الله.

صحيح: رواه النسائي (٢٤٠٨) ، وأحمـد (٧٥٧٧، ٨٩٨٦، ١٠٦٦٣) ، وصحّحه ابن حبان (٣٦٥٩) ، والبيهقي (٤/ ٢٩٣) كلّهم من أوجـه عن حماد بن سـلمة، عن ثـابت، عن أبي عثمـان النّهـدي، عن أبي هريرة، فذكره إلا أن البعض لم يذكروا القصة.

وإسناده صحيح، ولكن قال الدارقطني في العلل (٦/ ٢٨٥): وحديث أبي ذر أشبه بالصواب ". وهو ما يأتي. وأما قوله: حديث أبي ذر أشبه بالصواب أي بمقابل هذا الإسناد الذي ساقه من طريق حماد بن سلمة بإسناده، وإلا فأصل حديث أبي هريرة في الصحيحين بغير هذا الإسناد، وهو أصح من حديث أبي ذر، إلا أني لم أقف عليه في " العلل "، فهل فات الدارقطني؟ وقد أشار إليه الترمذي عقب حديث أبي ذر كما يأتي.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال لي رسول الله عليه وسلم " يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ "فقلت: بلى يا رسول الله، قال:" فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًا، وإنّ لزوجك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإنّ ذلك صيام الدّهر كلّه "فذكر حديثًا طويلًا.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٧٥) ، ومسلم في الصوم (١٩٧٥) كلاهما من حديث يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص،

فَذَكُره، والسَّياقِ للبخاريِّ.
• عن أبي الدرداء، قال: "أوصاني حبيبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث لن أدعهن ما عشتُ: بصيام ثلاثة أيام من كلل شهر، وصلاة الشُّحى، وبأن لا أنام حتى أوتر ".

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٧٢٢) من طرق عن ابن أبي فديك، عن الضحّاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبي الدرداء، فذكره.

• عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم " من صام من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صيام الدّهر".

فِأُنزِلِ الله تصديق ذلك في كتابه {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا} [سورة الأنعام: ١٦٠] فاليوم بعشرة أيام.

صحيح: رواه الترمذي (٧٦٢) ، والنسائي (٢٤٠٩) ، وابن ماجه ( ١٧٠٨) ، وأحمـد (٢١٣٠١) كلّهم من أوجـه عن عاصـم الأحـول، عن أبي عثمان، عن أبي ذر، فذكره.

قـال الترمـذيّ: حـديث حسـن صـحيح. وقـد روى شـعبة هـذا الحديث عن أبي شِمر وأبي التياح،

عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، عن النبيّ - *صـلى اللـه عليـه وسلم* - ".

وأشار ابن خزيمة (٣/ ٣٠٢) إلى خـبر أبي عثمـان، عن أبي ذر. ولعله أخرجه في كتابه الكبير.

وأورده المنذريّ في الـترغيب والـترهيب (١٥٧٩) وعـزاه لمن عِزوت إليه وأقر بتحسين الترمذي وتصحيح ابن خزيمة له.

وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو النهـدي الكـوفي أدرك الجاهليــة، وأسـلم على عهــد النـبيّ صـلى اللــه عليــه وسلم ولم يلقه.

قـال أبـو الحسـن بن الـبرّاء: ونسـخت من كتـاب علي بن المـديني ولم أسـمعه منـه: أبـو عثمـان النهـدي واسـمه عبـد الرحمن بن مَل. ويقال مُلّ، وأصله كـوفي وصـار إلى البصـرة بعد، وهو من العرب، وقد أدرك الجاهلية، وهـاجر إلى المدينـة بعد موت أبي بكر ووافـق اسـتخلاف عمـر، وسـمع من عمـر، ولم يسمع من أبي ذر" .

فَقُولَـه: "لَم يَسَـمَع مَن أَبِي ذَرِ" فيـه نظـر؛ لأنّ أبـا ذر عنـد اسـتخلاف عمـر كـان بالمدينـة، ولم يخـرج إلى الرّبـذة إلّا في عهد عثمان ومات بها، فلقاءه ممكن، ولذا اعتمـد الأئمـة على اتصال هذا الإسناد وصحّحوه.

وأمّا مـا رواه النسـائي (٢٤١٠) من طريـق عبـد اللـه (وهـو ابن المبارك) ، عن عاصم، عن أبي عثمـان، عن رجـل، قـال: قـال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكر الحديث "بلفظ:" من صام ثلاثة أيام من الشّهر فقد تم صوم الشّهر أو فله صوم الشّهر '

فهـ وَ وَإِنَّ دلَّ عليَّ أَن بِينْهَما رجلًا، فلعلِه سمع أولا من هـذا الرجل، وهو بالتأكيدِ أن يكون صحابيًّا، ثم تيسَر له اللقاء والسماع فروى عنه لأنهما كانا بالمدينة.

فلعلّ ابن المديني اعتمد على هذه الرواية فنفي السماع عنه، ولم ينظر إلى الروايات الأخرى. ثم كُتابِ ابن المديني قد يكون مسودة لم يهذبه، ولـذا لم يسـمعه أبـو الحسـن الـبراء؛ لِأني لم أقـف على كلام أحـد من أهـل العلم من نفي سـماع أبي عثمان النهدي عن أبي ذر. ولم يوصف أبو عثمان النهــدي بالتدليس فيحمل عنعنته على الاتصال.

وأما حديث أبى هريرة الذي أشار إليه الترمذي فقد مضى في

اول الباب.

• عن أبي قتادة الأنصاريّ، قال: قال رسول الله - *صلى اللـه* عليه وسلم " صومُ ثلاثة من كلّ شهر، ورمضان إلى رمضـان صوم الْدَّهرُ ".

صــحیح: رواه مســلم في الصــیام (۱۱٦۲) عن محمــد بن بشار (بندار) ، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن غيلان بن جريــر، عن عبــد اللــه بن معبــد الزّمــاني، عن أبي قتادة.

وهو جزء من حديث طويـل سـياتي في بـاب النهي عن صـوم الدَّهر.

ورواه ابن خزيمة (٢١٢٦) عن بنـدار نفسـه بإسـناده إلا أنـه لم يذكر فيه:" ورمضان إلى رمضان".

فقال إبن خزيمة: "وفي حديث حماد بن زيد:" صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، ورمضان إلى رمِضان فهذا صيام الـدُّهر كلـه ". كذا قال وهو في رواية شعبة أيضًا، كما سبق. عن قرّة بن إياس قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في صيام ثلاثة أيام من الشهر: "صوم الدّهر، وإفطاره ".
 وفي لفظ: "صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر صيام الدّهر وقيامه ".

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٥٥٨٤) عن عفّان، حدّثنا شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -،

فذكر الحديث باللفظ الأوّل.

وكذلكُ رواه أيضًا الـبزار -كشـف الأسـتار (١٠٥٩) - من وجهين محمد بن جعفر، ويحيى بن سـعيد القطـان كلاهمـا عن شـعبة بهذا اللفظ.

وُكذلك رواه وكيع عن شعبة. ومن طريقه رواه الإمام أحمــد ( ١٥٥٩٤) .

ورواه ابن حبان (٣٦٥٢) عن أبي يعلى، حدّثنا عبيدالله بن عمر القواريريّ، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال (فذكره باللفظ الثاني).

فالظّاهر أن الرواة اختلفوا على يحيى بن سعيد أو أنه روي على اللفظين.

وروي عفان ووكيع ومحمد بن جعفر باللفظ الأول.

وروي حال وربي ولا تعلق بال بالتار بالتار وكيا والتار في التاليخيات والتار والتال والت

ومعنى قوله:" صيام ثلاثة أيام من الشهر صوم الـدّهر "لأنّ

الحسنة بعشر أمثالها.

وقوله:" وإفطّاره ُ"أي إفطـار الـدّهر فإنـه بصـوم ثلاثـة أيـام واسـتمتاعه بقيـة الأيـام بالإفطـار فكأنـه اسـتمتع الـدهر كلـه بالإفطار، • عن أبي العلاء بن الشّخّير، قال: كنتُ مع مُطرِّف في سوق الإبل، فجاءه أعرابيٌّ معه قطعةُ أديم، أو جِرابٌ، فقال: من يقرأ أو فيكم من يقرأ؟ قلت: نعم، فأخّذتُه فإذا فيه:" بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، من محمد رسول الله، لبني زُهير بن أقيْش -حيًّ من عُكْل- أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدًا رسولُ الله، وفارقوا المشركين، وأقـرُّوا بالخُمْس في غنائمهم، وسهم النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصفيّه، فإنهم آمِنون بأمان الله ورسوله ".

صدّره فليصُمْ شهرَ الصَّبْر، وثلاثةَ أيام من كـلَّ شـهر ". فقـال له القوم أو بعضهم: أأنتَ سمعتَ هذا من رسول الله - صـلى الله عليه وسـلم -؟ فقـال: ألا أراكم تتّهمـوني أن أكـذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟!.

وقال إسماعيل مرة: تخافون - والله! لا أحدّثنكم حـديثًا سـائر

اليوم. ثم انطلق.

صــُحيح: رواه الْإمــام أحمــد (٢٠٧٣٧) عن إســماعيل، حــدّثنا الجريــري، عن أبي العلاء بن الشــخير، قــال (فــذكر الحــديث بطوله) .

والجريري هو سعيد بن إياس مختلط إلا أن إسماعيل وهو ابن علية كان سماعه منه قبل الاختلاط. وقد تابعه عليه غيره، كما أن الجريري لم ينفرد به.

واسم الأعرابي هو النّمر بن تولب بن زهير العكلي.

وقصلة هلذا الرجل ذكرها كل من ابن قانع في معجم المعجم المسلمة هلذا الرجل ذكرها كل من ابن قانع في معجم المسلمة المسلمة المعجم الأوسط "(٤١٤٦)، والنسائي (٤١٤٦) من طرق، عن الجريري، مختصرًا.

كما رواه أيضًا أبو داود (۲۹۹۹) ، والإمام أحمد (۲۳۰۷۰) كلاهما من حديث قرة بن خالـد، عن يزيـد بن عبـد اللـه بن الشـخير، عن الأعـرابي، قـال: سـمعت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم يقول:" صوم الصبر، وثلاثة أيـام من كـل شـهر يـذهبن

وَحَرِ الصَّدرِ ".

ولفظ أبي داود: قال: كنا بالمربد، فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر. فقلنا: كأننك من أهل البادية؟ فقال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يبدك. فناولناها، فقرأناها فإذا فيها: "من محمد رسول الله إلى بني زهير ....". ذكره مختصرًا وليس فيه ذكر الصوم.

وهذا إسناده صحيح. وقرة بن خالد السدوسيّ ثقة ضابط،

وهو متابع قوي للجريري.

وقوله: "وَحَرِ ٱلصِدرِ" بَفْتحتين، هو الغِلُّ.

• عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر، قال: "وددتُ أنه يطعم الهدهر". قهالوا: فثلثيه قال: "أكهر". قال: "أكثر". قال: "ألا أخبركم بما يُخهب وَحَر الصّدر، صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر".

صحيح: رواه النسائي (٢٣٨٥، ٢٣٨٦) من وجهين عن سفيان وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحيل، عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

واً سِناده صحيح. وأبو عمار هو عريب بن حميد الهمداني

الدّهني، ثقة.

• عن معاوية بن قرة المزني، قال: أتيت المدينة زمن الأقط والسمن والأعراب يأتون بالبرقان فيبيعونها فإذا أنا برجل طامح بصره ينظر إلى الناس فظننت أنه غريب، فدنوت منه فسلمتُ عليه فرد علي وقال لي: من أهل هذه أنت؟ قلت: نعم

فجلسـتِ معـه فقلت: ممن أنت؟ فقـال: من هلال واسـمي كهمس -أو قال لي: من بني سلول واسمى كهمس- ثم قـال: ألا أحـدثك حـديثا شـهدته من عمـر بن الخطـاب؟ فقلت: بلي قال: بينما نحن جلـوس عنـده إذ جـاءت امـرأة فجلسـِت إليـه فقالت: يا أمير المؤمنين! إنّ زوجي قد كثر شرُّه وقـلّ خـيره، فقال لها عمر *رضي الله عنه* ومن زوجك؟ قالت: أبو سلمة قال: إنّ ذاك الرجل رجل له صحبة، وإنه لرجل صدق، ثم قال عمـر لرجـل عنـده جـالس: أليس كـَذلك؟ فقـال: يـا أمـير المؤمنين! لا نعرفه إلا بما قلت، فقال عمر لرجل: قم فادعه لي، وقامتِ المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمــر فلُّم يلُّبث أن جاءا معًا حتى جلسا بين يدي عمـر فقـال عمـر: ما تُقـول في هـذه الجالسِـة خلفي؟ قـال: ومن هـذه يـا أمـير المؤمنين؟ قال: هذه امرأتك قال: وتقول ماذا؟ قال: ترعم أَنَّه قد قلَّ خيرُك وكـثر شـرُّك! قـال: بئس مـا قـالتْ يـا أمـير المؤمنين! إنها لمن صالح نسائها، أكثرهن كسوة، وأكثرهن رفاهية، ولكن فَحْلها بكيء، قال عمر: ما تقولين؟ قالت: صدق. فقام إليها عمر بالدّرة فتناولها بها ثم قال: أي عدوة نفسها! أكلت ماله، وأفنيت شبابه، ثم أنشأت تخبرين بما ليس ُفيه! فقالت: يا أُمِير المؤمنين! لِا تُعجل، فوالله لا أُجلس هذا المجلس أبدا، ثِم أمر لها بثلاثـة أثـواب فقـِالَ: خـذي لمـاً صنعتُ بك. وإياك أن تشـتكين هـذا الشـيخ، كـأني أنظـر إليهـا قامت ومعها الثياب ثم أقبل على زوجها فقال: لا يحملنك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها، انصـرفا، فقـال الرجـل: مـا كنت لأفعل ثم قال عِمر: سمعت رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خير أمتي القرن الذي أنا منه، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم ينشأ قـوم تسـبق أيمـانُهم شـهادتَهم يشـهدون من غير أن يُستشهدوا، لهم لغط في أسواقهم" .

قال: قال لي كهمس: أفتخاف أن يكون هولاء من أولئك؟ . ثم قال لي كهمس: إني أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بإسلامي، ثم غبت عنه حولا، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله! كأنّك تُنكرني؟ فقال: "أجل" . فقلت: يا رسول الله! ما أفطرت منذ فارقتك، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ومن أمرك أن تعذّب نفسك، صم يوما من الشهر" ، فقلت: زدني قال: "فصم يومين" ، حتى قال: "فصم ثلاثة أيام من الشهر" .

حسن: رُوَّاه أبو داود الطيالسيّ (٣٢) ومن طريقه ابن قانع في "معجمـه" (٩٣٠) ، والطحـاوي في "مشـكل الآثـار" ( ٢٤٦٠) .

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (١٩/ ١٩٤) ، والبخاري في التاريخ الكير (٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩) كلّهم من طريق حماد بن يزيد، عن معاوية بن قرة المنزني، فذكره واللفظ للطيالسي،

وأكثرهم اختصروه. ٟ

وإسناده حسن من أجل حماد بن يزيد أو أبو يزيد وهو من أهل البصرة، كان معروفًا لديهم، وقد روى عنه أبو داود الطيالسي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٢١٩) وذكر أن موسى بن إسماعيل روى عنه.

وترجمه ابن أبي حاتم في الجـرح والتعـديل (٣/ ١٥١) وزاد من روى عنه: يونس بن محمـد، ومسـلم بن إبـراهيم ومحمـد بن عون الزيادي، وقال: "سـمعت أبي يقـول ذلـك، وقـال: وروى عنه طالوت بن عباد الجحدري" انتهى،

ولفقرات حديثه شواهد صحيحة، وإنه لم يأت في حديثه ما ينكر عليه.

ولم يعسرف الحافسظ الهيثمي أن ابن حبسان ذكسره في "الثقات" ظنًا منه أنه غيره فإنه قال: "رواه الطبراني في" الكبير "وفيه حماد بن يزيد المنقري ولم أجد من ذكره" . كذا قال في المجمع (٣/ ١٩٧) والصحيح أنه المقرئ، وتوجد له ترجمة في المصادر التي ذكرتها.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله: "صوم شهر الصبر،
 وثلاثة أيام من كل شهر يُذْهِبن وَحَر الصَّدْر".

حسـن: رواه الـبزار -كشـف الأسـتار (١٠٥٧) - عن يوسـف بن موســی، ثنــا حســین بن علي، عن زائــدة، عن ســماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سماك، وهو ابن حرب البكري الكوفي فإنه صدوق في نفسه، ولكنه كان يضطرب في روايته عن عكرمة، وهذا مما لم يضطرب فيه لكثرة شواهده.

ولذاً لم يعلّه البزار به، بل قال: "تفرد به زائدة عن سماك" . وزائدة هو ابن قدامة الثقفي ثقة حافظ فلا يضرّ تفرده.

٢٨ - باب من قال: صيام البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة،

وخمس عشرة

• عن أبي هريرة، قال: أتي أعرابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرنب قد شواها، ومعها صنابُها وأَدْمُها، فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا، فأمسك الأعرابي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما يمنعك أن تأكل؟" قال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: "إن كنت صائمًا فصم الأيام الغُرّ".

صحيح: رواه النسائي (٢٤٤١) ، والإمام أحمد (٨٤٣٤) ، وابن حبان (٣٦٥٠) كلّهم من حديث أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ لأحمد.

وإسناده صحيح. ولا يضر الاختلاف علي موسي بن طلحة فإنه صحّ عنه هكذا وصحّ عنه كما يأتي. وأما ما رُوي عنه مرسلًا، فلا يُعِل ما روي عنه موصولًا. وقوله: "أيام الغُرّ" : هي الأيام الـبيض، والأيـام شـاملة الليـل، وهي الثالث عشـر، والرابع عشـر، والخـامس عشـر من كـلّ شهر.

ويقْالَ البيض: لأنّ القمر يكون كاملًا في هذه الليالي فليلها

کنهارها.

وقُولُه: "صِنابها" هو الخردل المعمول بالزيت، هو صباغ يــؤدم

به. وقوله: "وأُدْمها": الأُدْم والإدام وهو ما يؤكل مع الخبز أي

شيء ڳان.

• عَن أَبِي ذرّ، قـال: أمرنـا رسـولُ اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - أن نصوم من الشّهر ثلاثة أيـام الـبيض: ثلاث عشـرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.

حسن: رواه الترمذي (٧٦١) ، والنسائي (٢٤٢٦) -واللفظ له-كلاهما من طريق شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت يحيي بن سام، عن موسى بن طلحة، قال: سمعت أبا ذر بالرّبذة يقول (فذكره) .

وقال الترمذي: "حديث أبي ذرّ حديث حسن".

وصحّحه ابن خزیمة (۲۱۲۸) من طریق شعبة، بإسـناده. ورواه ابن حبـان (۳۵٦٦) من طریـق یحـیي القطـان، عن فطـر، عن یحیی بن سام، به.

وإسناده حسن، موسي بن طلحة هو ابن عبد الله التيمي، ثقة جليل، يقال: إنه وُلد في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. ويحيي بن سام بن موسى الضبيّ، روى عنه جماعة. وذكره ابن حبان في "الثقات" (١٠٦/٧) ولذك قال الحافظ في "التقريب": "مقبول" يعني حيث يتابع.

وقد تابعه رجلان كماً في الإساناد الْآتي، إلا أنهما أدخلا بين موسى بن طلحة، وأبي ذر رجلًا مع زيادة قصة الأرنب.

رواه النسائي (٢٤٢٨) ، وأحمد (٢١٣٥) ، والحميدي (١٣٦) كلّهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدّثنا محمد بن عبد الـرحمن مولى آل طلحة وحكيم بن جبير، سمعاه من موسي بن طلحة أنه سمع رجلًا من أخواله من بني تميم يقال له: ابنُ الحوْتكيّة. قال: قال عمر بن الخطاب: مَنْ حاضرُنا بوم القاحة إذْ أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بأرنب؟ فقال أبو ذر: أنا؛ أتى أعرابيُّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بأرنب. فقال: يا رسول الله، إنّي رأيتها تَدْمي. قال: فكفَّ عنه النبيُّ - صلى الله عليه أن يأكلوا، واعتزل الأعرابيُّ فلم يطعم. فقال: إني صائم. فقال النبيُّ واعتزل الأعرابيُّ فلم يطعم. فقال: إني صائم. فقال النبيُّ عليه وسلم "وما صوْمُك؟" قال: ثلاثُ من كلُّ شهر. قال: "فأين أنت عن البيض الغرِّ: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وأربع

واللفط للحميدي، واقتصر النسائي وأحمد -بهـذا السـند- على ذكر الصّوم فقط دون ذكر قصة الأرنب.

وصحّحه ابن خزيمة (٢١٢٧) من طريق سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولي آل طلحة -وحده-، عن موسى بن طلحة، به، فذكره بتمامه بنحو حديث الحميدي، ثم قال عقبه: "قد خرجت هذا الباب بتمامه

في كتاب "الكبير" وبين أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذرّ قصـة الصـوم دون قصـة الأرنب، وروي عن ابن الحوتكيـة القصتين جميعًا ".

وابن الحوتكية هـو يزيـد بن الحوتكيـة التميمي، تفـرّد بالروايـة عنه موسى بن طلحة. وقال ابن حجر:" مقبول ".

فالحديث بهذه المتابعة يتقوّى، وقد حسّنه الترمـذي وصـحّحه ابن خزيمة.

ورواه أبن جريـر الطـبري في" تهـذيب الآثـار "(٩٤٩ - مسـند عمـر) من وجـه آخـر عن محمـد بن عبـد الـرحمن مـولى آل طلحة، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، قال: قدمتُ على عمر بن الخطاب وهو في نفر من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن الصيام، فقال: من كان منكم معنا إذ كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم بالقاحة؟ فقالوا: نحن كنا إذ أهدى له الأعرابي أرنبًا ..." فساقه بتمامه، وصحّح إسناده.

• عن جريــر بن عبــد اللــه، عن النــبيّ صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر صيام الـدّهر، وأيـام البيض صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".

صحيح: رواه النسـائي (٢٤٢٠) عن مخلـد بن الحسـن، حـدثنا عبيدالله، عن زيد بن أبي أنيسـة، عن أبي إسـحاق، عن جريـر بن عبد الله، فذكره.

قاُل الحافظ في الُفتح (٤/ ٢٢٦) : "وإسناده صحيح" .

وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (١٥٨٨) : "إسناده حيد" .

وهـو كمـا قـالا إلا أن أبـا إسـحاق وهـو عمـرو بن عبـد اللـه الهمـداني السـبيعي وُصـف بالتـدليس إلا أن الأئمـة تحمّلـوا تدليسه.

 عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر، ولا سفر.

حسن: رواه النسائي (٢٣٤٥) عن القاسم بن زكريا، قال: حدثنا عبيدالله، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل يعقوب وهو ابن عبد الله القمي، وشيخه جعفر وهو ابن أبي المغيرة القمي، وكلاهما مختلف فيهما غير أنهما حسنا الحديث.

• عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وأربع وسلم - لرجل: "وَصُمْ من كلّ شهر، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (١٨٨٧) والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٢٩٤) كلاهما من حديث يحيي بن عبد الرحمن الأرحبي، حدثني عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن سنان ابن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر، فذكر حديثا طويلا.

وهذا جزء منه، والجزء الثاني في كتاب الصلاة، والجزء الثالث منه في كتاب الحج، فضل يوم عرفة.

وإسناده حسن، وكـذلك حسّـنه أيضًـا الـبيهقي، انظـر تخريجـه المفصل فيما مضي.

وفي الباب عن قتادة بن ملحان القيسي أنه كان مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرهم بصيام البيض" ويقول: "هي صيام الدّهر" . رواه أبو داود (٢٤٤٩) ، والنسائي (٢٤٣٠) ، وابن ماجه (٢٠٧١) ، وأحمد (٢٠٣١٦) ، وابن حبان (٣٦٥١) كلّهم من حديث أنس بن سيرين، عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، فذكره.

وابن ملحان قیل هو قتادة بن ملحان القیسی، وقیل: ملحان بن شبل والد عبد الملك بن ملحان، وقیل: إنه منهال بن ملحان والد عبد الملك، قال ابن معین: هو خطأ، قاله المنذری.

قلت: أبن ملحان هـذا لم يـرو عنـه غـير أنس بن سـيرين ولم يوثقه أحد، ولذا يعد من المجاهيل.

وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" على قاعدته في توثيق المجاهيل وأخلو حديثه في "صلحيحه" . وقلا المجاهيل المتابعة، ولم أجد من تابعه.

٢٩ - باب ما جاء من صام غرّة كلّ شهر ثلاثة أيام

• عن غبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله صلى الله عن غبد الله عن عنى من غرّة كلّ شهر ثلاثة أيام.

حسن: رواه أبـو داود (۲٤٥٠) عن أبي كامـل، حـدّثنا أبـو داود، حدّثنا شيبان، عن عاصِم، عن زر، عن عبد الله، فذكره.

والحديث في "مسند أبي داود الطيالسي" (٣٥٨) ومن طريقه رواه ابن خزيمة (٢١٢٩) ، وابن ماجه (١٧٢٥) ، وابن حبان (٣٦٤) إلّا أن ابن خزيمة جمع بين حديثين وهو: "ويكون من صومه يوم الجمعة" . وأما ابن ماجه فلم يذكر إلا الحديث الثاني، وهو قول ابن مسعود: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفِطرًا يوم الجمعة" بالإسناد نفسه.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم وهو ابن أبي النجود

فإنه حسن الحديث.

وألحــديث قــد أخرجــه من طريقــه أيضًــا الترمــذي (٧٤٢) ، والنسائي (٢٣٦٨) ، وأحمد (٣٨٦٠) .

وقوله: "غرة كلّ شهر" أي أوله، والغر هو كلّ شيء له أوله. وقوله: "ما رأيت مفطـرًا يـوم الجمعـة" أي مـع الخميس لمـا

جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصّوم.

اثنين من الشِهرِ والْخَمِيسيْنِ

• عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: أوّل اثنين من الشهر والخميسين.

صحيح: رواه أبو داود (٢٤٣٧) ، والنسائي (٢٤١٧) ، وأحمد (٢٦٤٦٨) كلَّهم من طريق أبي عوانة، عن الحرِّ بن الصباح، عن هُنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبيِّ - صلى الله على عليه وسلم -، وهذا إسناد صحيح، وامرأة هنيدة لم أقف على اسمها غير أنَّ الحافظ ذكر في التقريب في "المبهمات" أنها صحابية.

ورواه النسائي (٢٤١٥) من وجه آخر عن زهير، عن الحربن الصبّاح قال: دخلتُ على أمّ الصبّاح قال: دخلتُ على أمّ المؤمنين سمعتها تقول: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام، أول اثنين من الشّهر، ثم الخميس الذي يليه". فأسقط امرأة هنيدة. وإسناده صحيح أيضًا؛ فإنّ هنيدة أولًا سمع من امرأته عن أمّ المؤمنين، ثم دخل عليها وسمع منها مباشرة، وهذا شيء

معروف في علم الحديث.

وهذا الحديث روي بألوان أخرى بعضها لا يصح، وأخطأ من حكم عليه بالاضطراب؛ لأنّ ما صحّ لا يضر ما لم يصح، والاضطراب لا يصار إليه إلّا إذا تعذّر التوفيق بين الروايات. وأمّا ما روي عن حفصة قالت: "كان رسول الله صلى الله

وامّا ما روي عن حفصة قالت: "كان رسول الله صلى الله علي الله عليه الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشّهر: الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى" . ففيه رجل مقبول.

رُواه أَبِو دَاود (۲٤٥١) ، والنسائي (٢٣٦٦) ، وأُحمد (٢٦٤٦٠، ٢٦٤٦٠) المرواء (٢٦٤٦٠، كن سواء ٢٦٤٦٠) كلّهم من حديث حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي، عن حفصة، فذكرته.

وسواء الخزاعي روى عنه اثنان آخران وهما المسيب بن رافع، ومعبد بن خالد. وذكره ابن حبان في "الثقات" كما قال المنزي إلا أنه سقطت ترجمته في المطبوع؛ لأن محقق تهذيب الكمال عزاه إلى المخطوطة، ولذا قال الحافظ في "التقريب": "مقبول" أي عند المتابعة.

ولم أجد من تابعه، بل فية مخالفة للحديث الصحيح بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم أول اثنين من الشهر والخميسين، ولعل ذلك من عاصم بن بهدلة فقد تكلموا في حفظه، ولأنه اضطرب فيه، فمرة رواه عن سواء، عن حفصة، وأخرى عنه، عن أم سلمة كما عند النسائي (٢٣٦٥).

وأخرى عنه عن المسيب، عن حفصة، وفيه: "كان - صلى الله عليه وسلم - يصوم الاثنين والخميسين". ولم يـذكر فيـه سواء. كذلك رواه الإمام أحمد (٢٦٤٦١) ، والنسائي.

والمسيب هو ابن رافع لم يسمع من حفصة.

وللحديث أسانيد أخرى فالظاهر منه وقوع الاضطراب في الإسناد والمتن؛ لأنها كلها، تدور على عاصم بن بهدلة الذي قال فيه البزار: "لم يكن بالحافظ"، وقال الدارقطني: "في حفظه شيء" فمثله لا تحتمل مخالفته.

٣١ - باب ما جاء في صوم يوم من كلّ عشرة أيام

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له النبي صلى الله عليه عليه وسلم "فصم وأفطر، وصل ونم، وصُمْ من كل عشرة أيام يومًا، ولك أجر تسعة".

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٧٧)، ومسلم في الصيام (١٩٧٧) كلاهما من حديث ابن جريج، قال: سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس الشاعر أخبره، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره. واللفظ لمسلم ولم يذكر هذا اللفظ إلبخاري في الموضع المشار إليه.

۳۲ - باب ما جاء أن أفضل الصيام صوم داود *عليه السلام* 

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "صُمْ يومًا وأفطر يومًا، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام لا أفضل من ذلك".

متفَّىق عليه: رواه البخاري في أُحاديث الأنبياء (٣٤١٨)، ومسلم في الصيام (١٨١: ١٨١) كلاهما من حديث ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال (فذكره).

• عن عبد الله بن عُمرو بن العاص، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا عبد الله، ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟" فقلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا

تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقّا، وإن لزورك عليك لعينك عليك حقّا، وإن لزوجك عليك حقّا، وإن لزورك عليك حقّا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإنّ ذلك صيام الدّهر كلّه" فشدت فشُدّد عليَّ. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوّة، قال: فضمْ صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزدْ عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصفَ الدّهر. فكان عبد الله يقول بعدما كَبِر: يا ليتني قبلتُ رُخصةَ النبيِّ - صلى عبد الله عليه وسلم -.

وفي روايـة: "لا صـوم فـوق صـوم داود عليـه السـلام شـطر الدَّهر، صم يومًا وأفطر يومًا".

وفي رواية: "صُمْ أفضـلَ الصِّـيام عنـد اللـه، صـومُ داود *عليـه السلام* كان يصوم يومًا ويفطر يومًا" .

متفق عليه: رواه البخاري في الصيام (١٩٧٥) ، ومسلم في الصوم (١٩٧٥: ١٨٢) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره، واللفظ للبخاريّ.

والرواية الثانية للبخاري (١٩٨٠) من طريق أبي المليح عن عبد الله بن عمرو.

والرواية الثالثة لمسلم (١١٥٩: ١٩٢) من طريق أبي عياض عن عبد الله بن عمرو.

• عن عبد الله بن عمرو قال: بلغ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أني أسردُ الصوم، وأصلي اللّيل، فإما أرسل إليّ وإمّا لقيته، فقال: "ألم أُخبر أنّك تصوم ولا تفطر، وتصلى الليل؟ فلا تفعل؛ فإن لعينك حظًا، ولنفسك حظًا، ولأهلك حظًا، فصم وأفطر، وصلٌّ ونمْ، وصُمْ من كلّ عشرة أيام يومًا، ولـك أجر تسعة".

قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله، قال: "فصم صيام داود عليه السلام . قال: وكيف كان داود يصوم يـا نـبي اللـه؟ قال: "كان يصوم يومًا ويُفطر يومًا، ولا يفـر إذا لاقي" ثم ذكـر بقية الحديث وسيأتي في باب النهي عن صوم الدّهر.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٧٧)، ومسلم في الصيام (١٩٧٧) ومسلم في الصيام (١٩٧٧) ومسلم في الصيام (١٨٥١) ومسلم على الصيام (١٨٥٠) ومسلم على الله سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

وَاللَّفَظُ لَمُسَلِّم، ولَم يذكر البخاري: "وصُمْ من كلِّ عشرة أيام

يومًا" في الموضع المشار إليه.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال لي رسول الله
 صلى الله عليه وسلم "أحبّ الصيام إلى الله صيام داود،
 كان يصوم يومًا ويفطر يومًا. وأحبّ الصلاة إلى الله صلاة
 داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه".

متفَّق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (٣٤٢٠)، ومسلم في الصيام (١١٥٩: ١٩٠) كلاهما من حديث عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس، قال: أخبرنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم قريب منه.

• عن عبد الله بن عمرو قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "صم يومًا ولك أجر ما بقي" قال: أني أطيـق أكثر من ذلك.

قال: "صم يومين، ولك أجر ما بقي" . قال: إني أطيق أكثر من ذلك.

قال: "صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي" قال: إني أطيق أكثر من ذلك.

قال: "صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي" قال: إني أطيق أكـثر من ذلك. قــال: "صــم أفضــل الصــيام عنــد اللــه صــوم داود *عليــه السلام،* كان يصوم يومًا ويفطر يومًا" .

صحيح: رواه مسلم في الصوم (١١٥٩: ١٩٢) من طرق، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن زياد بن فياض، قال: سمعت أبا عياض، عن عبد الله بن عمرو، قال (فذكره) .

وقوله: "صم يومًا ولك أجر ما بقي" يعني لك أجر ما بقي من العشر، وكذلك قوله: "صم يومين ولك أجر ما بقي" يعني من العشرين، وكذلك صم ثلاثا ولك أجر ما بقي: يعني من الثلاثين، وكذلك صم أربعًا ولك أجر ما بقي: يعني من الأربعين، وذلك جار على تضعيف الحسنات بعشر أمثالها، إلا أربعين، وذلك جار على تضعيف الحسنات بعشر أمثالها، إلا أبرابع لا أجر فيه لأن الشهر ينتهي بصوم الثلاثة.

ولـذا حـذف ابن حبـان صـوم الرابع (٣٦٥٨) مـع أنـه رواه عن شـيخه ابن خزيمـة (٢١٠٦) عن عبـد الـوارث بن عبـد الصـمد، حــدّثنا أبي، حــدّثنا شـعبة بإسـناده وأثبت ابن خزيمـة صـوم

الرابع.

اشتهر حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الباب، وكثر رواته، فكثر اختلاف حتى ظنّ من لا بصيرة عنده أنه مضطرب.

قال القرطبي في "المفهم" (٣/ ٢٢٤): "وهو ليس كذلك، فإنه إذا تتبع اختلافه، وضم بعضه إلى بعض، انتظمت صورتُه، وتناسب مساقه، إذ ليس فيه اختلاف تناقض، ولا تهاتر، بل يرجع اختلافه إلى ذكر بعضهم ما سكت عنه غيره، وفضل بعض ما أجمله غيره" انتهي.

• عن أبي قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: "ويطيق ذلك أحد؟". قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومًا ويفطر

يومًا؟ قال: "ذلك صوم داود" . قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: "وددتُ أنَّى طُوِّقْتُ ذلك" .

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٦٢) من طرق عن حماد بن زيد، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد الزمّاني، عن أبي قتادة، فذكره في حديث طويل ذكر فيه النهي عن صوم الدّهر.

٣٣- باب هل يجوز أن يصوم تطوّعًا وعليه قضاء رمضان؟ رُوي عن أبي هريـرة، عن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلم قال: "من أدرك رمضان، وعليـه من رمضان شيء لم يقضـه لم يُتقبّل منـه، ومن صـام تطوّعًا وعليـه من رمضان شيء لم شيء لم يقضه فإنه لا يتقبّل منه حتى يصومه".

رواه أحمَـد (٨٦٢١) عن حسـن، حـدّثنا ابن لهيعــة، حـدّثنا أبـو الأسود، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه الطبراني في "الأوسط" (٣٣٠٨) من طريـق، عبـد اللـه بن يوسف، عن ابن لهيعة، بإسناده.

قال الطبراني: "لا يُروى هذا الحديث عن أبي هريـرة إلا بهـذا الإسناد، تفرّد به ابن لهيعة".

قلت: وليس كمــا قــال، بــل رواه إســحاق بن راهويــه في "مسنده" عن عبد الله بن واقد، ثنا حيـوة ابن شـريح، عن أبي الأسود، عن ابن رافع، عن أبي هريرة، عن النـبيّ - صـلى الله عليه وسـلم -، قـال: "من كـان عليه من رمضان شـيء فأدركهـ رمضان ولم يقضه لم يتقبل منه، ومن تطـوّع وعليه مكتوبة لم يتقبل منه".

ذكره ابن رجب في كتابه "فتح الباري" (٣/ ٣٦٥) وقال: عبد الله بن واقد هو أبو قتادة الحراني تكلّموا فيه. وهذا غريب من حديث ابن لهيعة "ثم ذكره من مسند أحمد انتهى.

والحديث أورده ابن أبي حاتم في" العلل "(٧٦٨) مرفوعًا وموقوفًا. فقال أبو زرعة:" الصحيح المرفوع ".

والخلاصـة فيـه أن ابن لهيعـة اضـطرب فيـه على وجـوه وهـو مشـعر بضـعفه، ولـذا لم يقـل أحـد من العلمـاء بظـاهر هـذا الحديث.

واختلف أهل العلم فيمن عليه قضاء رمضان:

فذهب أكثر العلماء على جوازه كما قال ابن رجب.

وعند الإمام أحمد روايتان:

فُنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض وإن كان عليه نذر

صامه يعني بعد الفرض.

والقول الثاني عن أحمد: أنه يجوز له التطوع؛ لأنها عبادة تتعلّق بوقت موسّع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها. ذكره ابن قدامة في" المغني "(٤/ ٢٠٤).

وأما حديث أبي هريرة فضعّفه وقال: وفي سياقه ما هو متروك، فإنه قال في آخره:" ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبّل منه ".

٣٤ - باب ما رُوي في الصّوم في الشتاء

رُوي عن عامر بن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:" الغنيمة الباردة الصّوم في الشتاء ".

رواه الترمـــذيّ (۷۹۷) ، وابن خزيمـــة (۲۱٤٥) عن محمـــد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حـدثنا سـفيان، عن أبي إسـحاق، عن نُمپر بن ِغريب، عن عامر بن مسعود، فذكره.

ورواه أيضًا أحمد (١٨٩٥٩) ، وابن أبي الدنيا في التهجّد (٥١٢) ، والبيهقيّ (٤/ ٢٩٦) كلّهم من طرق أخرى عن سـفيان الثـوري، . -

قال البيهقي:" هذا مرسل ".

وقـال الترمـذي:" هـذا حـديث مرسـل، عـامر بن مسـعود لم يدرك النبيّ - صلى الله عليه وسـلم -، وهـو والـد إبـراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري" انتهى. قلت: وفيه أبو إسحاق وهو السبيعي مدلس ولم يصرِّح. وشيخه نُمير بن غريب -بالغين- وقيل: عريب -بالعين- لم يــرو عنه غير أبي إسحاق، ولم يوثقه

أحدٌ غير ابن حبان، ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث.

ورواه ابن أبي الدنيا في "التهجد" (٣٧٦) من طريق أبي إسحاق، عن شيخ من قريش يقال له: عامر بن مسعود، فذكر الحديث، وزاد فيد: "أما ليله فطويل، وأمّا نهاره فقصير" فأسقط فيه نمير بن غريب، وهذا خطأ، والصواب إثباته.

وعامر بن مسعود كما قال الترمذي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك جنزم به أبو حاتم وابن حبان وغيرهما، ثم هو مجهول الحال؛ لأنه لم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان.

وله شاهد عن أنس بن مالك، رواه الطبراني في الصغير، وابن عدي وغيرهما من طريق الوليد ابن مسلم عن سعيد بن بشير، عن أنس مرفوعًا.

وفيه الوليد بن مسلم مدلس يدلس تدليس التسوية، وشيخه سعيد بن بشير "ضعيف" ضعّفه أبو داود، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم. وقال ابن عدي: "لا أرى بما يرويه بأسًا" .

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا: "الشتاء ربيع المؤمن".

رواه أحمـــد (١١٧١٦) ، وأبـــو يعلى (١٣٨٦) ، والـــبيهقي (٤/ ٢٩٧) كلّهم من حديث ابن لهيعــة، حــدّثنا درّاج، من أبي الهيثم، عن أبي سعيد، فذكره.

وابن لهيعة فيه كلام مشهور بأنه سيء الحفظ.

وُدُرِّاج هُو ابن سمعان أبوْ السُمح القرشي السهمي مولاهم المصريّ مختلف فيه، فضعّفه أحمد وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم.

وقال ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه، ومما ينكر من حديثه (فـذكرها) منها حديثه هذا: "الشتاء ربيع المؤمن".

وحكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث درّاج عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد فيها ضعف. ولكن قال عثمان الدارمي والدوري عن ابن معين: "درّاج ثقة".

وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي الهيثم، عن أبي الهيثم،

قلت: وهذا منها.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس، عن أبي هريـرة، قـال: "ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قال: قلنا: وما ذاك يا أبـا هريـرة؟ قال:" الصوم في الشتاء ".

رواه البيهقي (٤/ ٢٩٧) وقال:" هذا موقوف".

وُفِي البابِ أحاديث أخرى كلّها ضعيفة.

٣٥ - باپ فضل صيام عاشوراء

• عن أبي قتادة الأنصاري، قال: سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: "يكفّر السّنة الماضية".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٦٢) من طريق غيلان بن جريـر، سـمع عبـد اللـه بن معبـد الزّمـانيّ، عن أبي قتـادة، فذكره.

وهو جزء من حدیث طویل، سبق ذکره بتمامه.

• عَن ابن عَباس، وسُئلٌ عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: "ما علمتُ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صام يومًا يطلبُ فضله على الأيام إلّا هذا اليوم، ولا شهرًا إلّا هذا الشهر - يعنى رمضان-".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (٢٠٠٦) ، ومسلم في الصيام (١١٣٢) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عبيدالله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، به، فـذكره. واللفـظ لمسلم.

٣٦ - باب ما جاء في توكيد وجوب صوم عاشوراء

• عن سلمة بن الأكوع أنه قال: بعث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس: "من كان لم يَصُم فليصُمْ، ومَنْ كان أكل فليُتمَّ صيامه إلى الليل".

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٢٤) ، ومسلم في الصيام (١٩٢٤) من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، فذكِره. واللفظ لمسلم.

قوله: "رجلًا من أسلم" قال ابن حجر: اسم هـذا الرجـل هنـد بن أسماء بن حارثة الأسلميّ، له ولأبيه ولعمّـه هنـد بن حارثـة

صحبة.

وأمّا ما رواه أبو داود (٢٤٤٧) عن محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمّه، أنّ أسلم أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صمتم يومكم هذا؟" . قالوا: لا. قال: "فأتموا بقية يومكم واقضوه" .

ففي قُولَـه: "واقضـوه" نكـارة. ولــذا قــال عبــد الحــق في "الأحكام الوسطي" (٢/ ٢٤٥) : "لا يصح هـذا الحـديث في القضاء" .

ثم اختلف في زيـادة هـذا اللفـظ، فـرواه أبـو داود من حـديث يزيد بن زريع، عن سعيد هكذا.

ورُواه الْإِمْـاَم أَحَمـد (٢٣٤٧٥) عن روح بن عبـادة، والنسـائي في "الكبرى" (٢٨٦٤) عن بشر، و (٢٨٦٥) عن محمد بن بكـر -كلّهم عن سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكروا القضاء.

وكذلك لم يذكره شعبة، عن قتادة.

ومن طريقه رواه الطحاوي في "مشكله" (٢٢٧٢) ، وأحمـد ( ٢٠٣٢٩) .

ولكن يشكل هذا ما أخرجه البيهقي (٤/ ٢٢١) من طريـق يزيـد بن زريع، عن شعبة، وذكـر فيـه القضـاء وقـال: رواه أبـو داود في "السنن" عن محمد بن المنهال، وكذلك رواه أبو قلابة عن محمد ابن المنهال، عن يزيد، عن شعبة.

وقال: "ووقع ذلك في بعض النسخ: سعيد، وقد رواه أيضًا سعيد فخالف شعبة في الإسناد والمتن" انتهى.

قلت: وهو كما قال، فلعل نسخ أبي داود اختلفت، فإنّ جمهور أصحاب سعيد بن أبي عروبة لم يـذكروا القضاء إن صـحَّ هـذا فيكون الخلاف على شعبة.

ومهماً كان الأمر فالإسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن بن مسلمة فإنه مجهول. وقد اختلف في اسم أبيه، فقيل كما قال أبو داود، وقيل: هو ابن المنهال بن مسلمة، وقيل: ابن سلمة، وقيل غير ذلك. يكنى أبا المنهال. تفرّد بالرواية عنه قتادة كما قال الذهبي في "الميزان"، وقال البيهقي في "المعرفة" (٦/٣٦): "مجهول، مختلف في اسم أبيه، ولا يدري من عمّه". وقال ابن القطان: هو مجهول الحال.

وَأَمــا ابن حبـان فــدكره في "الثقـات" ولــذا قـال فيــه الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة، ولم يتابع

على قوله: "فاُقضوا" فهي زيادة منكَـرُة، وأَما بقيـة الحـديث فله شواهد صحيحة.

• عن الرّبيع بنت مُعوِّذ بن عفراء، قالت: أرسلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: "من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليصمْ" . \_ \_ \_

قالت: فكنّا نصومُه بعد، ونصوَّم صبياننا، ونجعل لهم اللَّعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطّعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار، قال العهن: الصُّوف،

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٦٠) ، ومسلم في الصيام (١٩٦٠) كلاهما من طريق بشر بن المفضّل بن لاحق حـدّثنا خالـد بن ذكـوان، عن الربيع بنت معـوّذ، بـه. واللفـظ للبخاريّ.

• عن أُبي سعيد الخدريّ، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر عاشوراء فعظم منه، ثم قال لمن حوله: "من كان لم يطعم منكم فليصم يومه هذا، ومن كان قد طعم منكم فليصم يومه هذا، ومن كان قد طعم منكم فليصم بقية يومه".

صحيح: رواه الطبراني في "الأوسط" (٣٢٥٥)، والطحاوي في "مشكله" (٢٢٧٤) كلاهما من حديث عبد الله بن يوسف، قال: حدّثنا يحيى بن حمزة، عن يزيد بن أبي مريم، أنّ قزعة حدّثه عن أبي سعيد، فذكره.

وإســناده صــحيح. وذكــره الهيثمي في "المجمــع" (٣/ ١٨٦) وقال: "رجاله ثقات" .

وقول الطبرانيّ: لم يـرو هـذا الحـديث عن قزعـة إلا يزيـد "لا يضر؛ فـإن يزيـد بن أبي مـريم أبا عبـد اللـه الدمشـقي إمـام الجامع، وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له البخاريّ، وقزعة هـو ابن يحيى البصري، ثقة من رجالٍ الجماعة.

• عن عبد الله بن بدر الجهني، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يومًا:" هذا يوم عاشوراء، فصوموا ".

فقال رجل من بني عمرو بن عوف: يا رسول الله، إني تركت قومي، منهم صائم، ومنهم مفطر. فقال النبي - صلى الله عليه عليه وسلم " اذهب إليهم، فمن كان منهم مفطرًا فليتم صومه ".

صَحيح: رواه أحمد (٢٧٦٤٦) ، والبزار -كشف الأستار ( ١٠٤٩) والطبراني في" الأوسط" (٥٦٧٩) كلّهم من حديث معاوية بن سلام، قال: سمعت يحيى بن أبي كثير، أخبرني بعجة بن عبد الله، أن أباه أخبره، فذكره.

وإسناده صحيح. ويحـيى بن أبي كثـير ثقـة ثبت إلا أنـه يـدلس ويرسل، وقد صرَّح بالتحديث وحسّنه الهيثمي في "المجمـع" ( ٣/ ١٨٥) .

• عن هند بن أسماء بن حارثة الأسلميّ، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومي من أسلم. فقال: "مُرْ قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته

منهم قد أكل في أُوِّل يومه، فليصم آخره ".

حسن: رواه الإمام أحمد (١٥٩٦٢) ، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٠٧) ، والطحـاوي في" مشـكله" (٢٢٧٥) كلّهم من طريــق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حبيب بن هند ابن أسماء، عن أبيه، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث

إذا صرَّح، وقد صرَّح في رواية أحمد.

قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٨٥) : "رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات ".

ولكن وقع الخلاف بين المؤرخين في اسم المبعوث هل هو هند بن أسماء بن حارثة الأسلميّ الذي كان له صحبة كما قال البخاري وابن السكن وغيرهم ومات في خلافة معاوية، أم هو هند بن حارثة الأسلمي عمّ هند بن أسماء.

قال الحافظ في" الإصابة "في ترجمة" هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي ":" زعم ابن الكلبي أن المأمور بذلك هند بن

حارثة، وتبعه أبو عمر ".

قلت: وكـذلك رواه الحـاكم (٣/ ٥٢٩ - ٥٣٠) من وجـه آخـر عن يحـيى بن هنـد بن حارثـة، عن أبيـه هنـد بن حارثـة، أنّ النـبيّ - *صلى الله عليه وسلم* - بعثه يوم عاشوراء. وقال:" صحيح".

ولكن قال الإمام أحمد في "مسند" (١٥٩٦٣): "هند بن حارثة هـذا كـان من أصـحاب الحديبيـة، وأخـوه الـذي بعثـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومـه بصـيام عاشـوراء وهـو: أسماء بن حارثة فإنه قال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه فقال:" مرْ قومَك بصيام هذا اليوم "قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال:" فليتموا آخر يومهم ".

رواه عن عفان، قال: حـدّثنا وُهيب، حـدّثنا عبد الـرحمن بن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة -وكان هند من أصحاب الحديبية ... فـذكره. فحـدثني يحـيي بن هند، عن أسـماء بن حارثة:" أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه "فـذكر الحديث.

ومن طريق حرملة رواه أيضا البرّار -كشف الأستار (١٠٤٨) -. ويحيى بن هنـد بن حارثـة لم يـرو عنـه غـير عبـد الـرحمن بن حرملـة، وذكـره ابن حبـان في" الثقـات "فهـو مقبـول في اصطلاح الحافظ.

وهـو كـذلك لأنـه رواه ابن حبـان في" صـحيحه "(٣٦١٨) من طريق سهل بن بكار، قال: حدثنا وهيب، عن عبد الـرحمن بن حرملـة، عن سـعيد بن المسـيب، عن أسـماء بن حارثـة، أنّ رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم بعثـه إلى قومـه، فـذكر الحدث.

وهذه متابعة قوية ليحيي بن هند بن حارثة.

فَإِما أَن نَقَـول: إَنَّ المَبعَـوث هـو هند بن أسـماء بن حارثة أو عمّـه هنـد بن حارثـة أو أخـوه أسـماء بن حارثـة وهـو بعيـد. والصّحيح أنـه كـان واحـدًا منهم بـالتعيين إلا أن المـؤرخين لم يضبطوه، والحديث صحيح ولا يؤثر عدم معرفة المبعـوث على صحة الحديث.

وقد أطال أهل العلم الكلام في تعين المبعوث، وما ذكرته هـو خلاصته، ومنهم من ادّعى الاضطراب في الإسناد من أجل هذا الخلاف. والصحيح أنه لا اضطراب فيه؛ لأنّ ألمبعـوث صـحابي ولا يضر الجهل باسمه كما هو معروف.

• عن مُحمد بن صيفي، قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عن مُحمد بن صيفي، قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء: " منكم أحد طعم اليوم؟ "قلنا:

منا من طعم، ومنا من لم يطعم، قال:" فـأتموا بقيـة يـومكم، من كـان طعم، ومن لم يطعم، فأرسـلوا إلى أهـل العـروض فليتموا بقية يومهم ".

قال يعني أهل العروض: حول المدينة.

صحیح: رواه النسائی (۲۳۲۰) ، وابن ماجه (۱۷۳۵) ، والطحاوی فی" مشکله "(۲۲۷۷)، وصحّحه ابن خزیمــة (۲۰۹۱) ، وابن حبان (۳۱۱۷) کلّهم من حدیث حصین، عن الشعبی، عن محمد ابن صیفی، فذکره، وإسناده صحیح.

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم صائمًا يـوم عاشـوراء فقـال لأصـحابه: من كـان أصبح منكم صـائمًا فليتم صـومه، ومن كـان أصـاب من غـداء أهله فليتم بقية يومه".

رواه الإمام أحمد (٨٧١٦) عن أبي جعفر، أخبرنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي، عن شُـييل، عن شُـييل، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

وفيه عبد الصمد بن حبيب ضعّفه أحمد. وقال أبو حاتم مثله. وزاد: "يكتب حديثه، ليس بالمتروك" . وقال البخاري: "لين الحديث" . وقال ابن عدي: "كان قليل الحديث" .

وأبـــوه حـــبيب بن عبـــد اللـــه الأزدي، قـــال أبـــو حاتم: "مجهول" . "الجرح والتعديل" (٣/ ١٠٤) .

وفي الباب ما رُوي عن معبد القرشي، قال: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بقديد فأتاه رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "أطعمت اليوم شيئًا -ليوم عاشوراء-؟" . قال: لا إلا أني شربت ماء قال: "فلا تطعم بعد حتى مغرب الشمس وأمر من وراءك أن يصوم هذا اليوم" . رواه عبد الرزاق (٧٨٣٥) عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عبد القرشي، فذكره، وعنه أخرجه الطبراني في "الكبير" .

قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٨٧) : "رجَاله ثقات" .

قلت: وهو كذلك إلا أن معبد القرشي إن كان هو ابن زهير بن أبي أمية القرشي المخزومي ابن أخي أم سلمة، فله رؤية فلا صحبة له كما قال ابن عبد البر.

ومثل رواية هؤلاء تُعدّ من قبيل المراسيل عند المحققين كما

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة "الإصابة" .

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، ويأمر به" رواه أحمد (١٠٤٥) ، والبزار -كشف الأستار (١٠٤٥) - كلاهما من حديث معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، عن جابر، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، فذكره. وجابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف، قال البزار: "لا نعلمه عن على مرفوعًا إلّا بهذا الإسناد".

فِقه الحديث:

أحاديث الباب تدل على أمور ومن أهمها ما يلي:

١- إنّ صـوم عاشـوراء كـان في أول الأمـر فرضًا، ولـذا ورد التأكيد بصومه لمن لم يأكل ولم يشرب، وإمساك بقيـة اليـوم لمن أكل وشرب.

ولا يتصور هذا التأكيد في التطوع، ثم نسخ الفرض بعد فــرض رمضان كما سيأتيـ وبقي استحباب التطوع لما فيه من الأجر

العظِيم.

٢- أن من وجب عليه الصوم ولم يعرف ذلك إلا في النهار فإنه يكفيه النية في النهار، وهو مستثني من قوله - صلى الله عليه وسلم "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

٣- أن من أكل وشرب، وهو لا يدري أن عليه صوم هذا اليـوم فيمسك بقية النهار، وليس عليه القضاء على الصحيح، لما بينا فيما سبق من نكارة لفظ القضاء.

۳۷ - باب بیان نسخ وجـوب صـوم یـوم عاشـوراء بعـد فـرض صیام شهر رمضان • عن عائشة أنها قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قـريشٌ في الجاهليـة، وكـان رسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسلم - يصومه في الجاهليّة، فلما قدم رسول الله صلى اللـه عليه وسلم - المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان، كان هو الفريضة، وتُرك يوم عاشوراء، فمن شاء صـامه، ومن شاء تر کھـ "

متفقٍ عليه: رواه مالك في الصيام (٣٣) عن هشام بن عـروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي<u>،</u> - *صلى اللـه عليـه وسـل*م -,

ورواه البخاريّ في الصوم (٢٠٠٢) عن عبد الله بن مسلمة، عَنَ مالك، به، مثله. ورواه مسلم في العام (١١٢٥) من وجه

اخر عن هشام، به.

• عن عبد الله بن عمر، أنّ أهل الجاهلية كانوا يصومون يـوم عاشوراء، وأنّ رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - صامه والمسلمون، قبل أن يفترض رمضان، فلمـا افتُـرض رمضـان، قال ٍرسول الله - *صلى الله عليه وسـلم* " إنَّ عاشـوراء يـومٌ من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركهـ ".

متفق عليه: رواه البخـاري في التفسـير (٤٥٠١) ، ومسـلم في الصيام (١١٢٦: ١١٧٠) كلاهما من طريق عبيد الله (هـو ابن عمـر العمري) ، عن نافع، أخبرني عبد الله بن عمر، فذكره. واللفظ

لمسلم.

وقوله:ِ" إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يـوم عِاشـوراءه، أي بدون أن يكون عندهم علم بسبب هذا الصوم، لأنهم تلقوه من الشرع السابق هكذا.

سئل عكرمة عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهليـة، فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك، هذا أو معناه.

كذا في المجلس الثالث من مجالس الباغنـدي الكبـير، ذكـره الحافظ في الفتح (٤/ ٢٤٦) . فلما هاجر النبي - صلى الله

عليه وسلم - إلى المدينة ووجد أن اليهود أيضًا يصومون هـذا اليوم، فألهم عن سبب ذلك، فعرف سيبه، فأمر بمخالفتهم.

• عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء، عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لهذا اليوم: "هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليَصُمْ، ومن شاء فليُفطِر".

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٣٤) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره.

ورواه البخــاري في الصــوم (٢٠٠٣) ، ومســلم في الصــيام ( ١١٢٩) كلاهما من طريق مالِك، به.

 عن علقمة، قال: دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنّ اليوم يومُ عاشوراء! فقال: قد كان يُصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تُرك، فإن كنتَ مفطرًا فاطعَم.

متفق عليه: رواه البخـاري في التفسـير (٤٥٠٣) ، ومسـلم في الصيام (١١٢٧: ١٢٤) كلاهما من طريق إسـرائيل، عن منصـور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال (فذكره) . واللفظ لمسلم.

• عَنْ جَابِرُ بِن سَمِرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بصيام يـوم عاشـوراء، ويحثنـا عليـه، ويتعاهـدنا عنده فلما فُرض رمضان لم يأمرنا ولم يتعاهدنا عنده.

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٢٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبيد الله بن موسي، أخبرنا شيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر، فذكره.

عن قيس بن سعد بن عُبادة، قال: كنا نصوم عاشوراء،
 ونؤدي الفطر، فلما نزل رمضان، ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم نُنه عنه، وكنّا نفعله.

صحیح: رواه النسائي (۲۵۰٦) عن إسماعیل بن مسعود، قــال: حدّثنا یزید بن زریع، قــال: أنبأنـا شـعبة، عن الحکم بن عتیبـةـعن القاسـم بن مُخیمـرة، عن عمـرو بن شـرحبیلـ عن قیس بن سعد، فذکره.

ورواه الطحاوي في "مشكله" (٢٢٥٨) من حديث روح بن عبادة، قال: حدّثنا شعبة، فذكره. وإسناده صحيح.

عن عمار، قال: أمرنا بصيام عاشوراء قبل أن ينزل
 رمضان، فلما نزل رمضان لم نؤمر به.

صحيح: رواه الطبري في تهذيب الآثار (٦٣٤) عن ابن بشار، حدثني مسلم بن إبراهيم، حدثنا همام بن يحيي، حدّثنا قتادة، عن أبي حسان أن عمار بن ياسر قال: فذكره، وإسناده صحيح.

ورواه الطبراني في "الكبير" -كما ذكـره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٨٨) - وقال: "رجاله رجال الصـحيح". إلا أني لم أقف على إسناده لأنه في الجزء المفقود، والأظهر أن إسناده يلتقى بإسناد الطبرى.

٣٨ - باب أيّ يوم عاشوراء

• عن الحكم بن الأعرج، قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسِّدُ رداءه في زميزم، فقلت له: أخيبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيتَ هلال المحرَّم فاعْدُد،

وأصبحْ يوم التاسع صائمًا. قلت: هكذا كان رسول الله - *صـلى الله عليه وسلم* - يصومه؟ قال: نعم.

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٣٣) من طريـق حـاجب بن عمر، ومعاويـة بن عمـرو - فرقهمـا عن -الحكم، عن الأعـرج، به، فذكره.

قوله: "وأُصبح يوم التاسع صائمًا" أي مع العاشر الذي هو يوم عاشوراء؛ لأنّ السائل يعرف أن عاشـوراء هـو اليـوم العاشـر، ولكن كان سؤاله: كيف نصوم؟ فقال له ذلك، لأنه هو الـراوي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صُمنا اليوم التاسع" فإليه أشار في جواب السائل. وقول السائل: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟ فقال: نعم "فقوله:" نعم "إشارة إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عزم على ذلك وإن لم يفعله فجعل عزمه عملا، وإلا فإنه لم يثبت من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صام يوم التاسع قط، ولا بد من هذا التأويل حتى لا يخالف بعضه بعضا وهي كلها صحيحة، وما قيل غير ذلك فهو بعيد عن اللغة والشرع.

• عن عائشة، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصيام

عاشوراء يوم العاشر.

صحيح: رواًه الـبزار -كشـف الأسـتار (١٠٥١) - عن محمـد بن علي، ثنا أبو عاصم ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

وقال البزار:" لا نعلم روي هذا اللفظ إلا ابن أبي ذئب ". وقال الهيثمي في" المجمع "(٣/ ١٨٩): رجاله رجال الصحيح. ٣٩ - باب بيان السبب في صيام يوم عاشوراء

• عن عبد الله بن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة، فوجد اليهود صيامًا، يوم عاشوراء. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ "فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرّق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " فنحن أحق وأولى بموسى منكم "فصامه رسول الله - صلى الله عليه وسلم " فنحن عليه وسلم - وأمر بصيامه.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (٢٠٠٤)، ومسلم في الصيام (١٠٠٤) من طريق أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن أبي موسى، قال: كان يومُ عاشوراء تعدُّه اليهودُ عيدًا، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم " فصوموه أنتم ". وفي رواية: دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وإذا أناسُ من اليهود يعظِّمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم " نحن أحقُّ بصومه" فأمر بصومه.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (٢٠٠٥) ، ومسلم في الصيام (١٣٠١) من طريق أبي أسامة (هو حماد بن أسامة) ، عن أبي العميس (هو عتبة بن عبد الله المسعودي) ، عن قيس بن مسلم، عن طلارق بن شلهاب، عن أبي موسلم، قال (فذكره) .

والرواية الثانية للبخاري في المناقب (٣٩٤٢) من طريق حمـاد

بن اسامة، به.

وزاد مسلم في رواية: قال أبو أسامة: فحدثني صدقة بن أبي عمران، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، قال: "كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء، يتخذونه عيدًا ويُلْبسون نساءهم فيه حُليَّهم وشارَتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " فصوموه أنتم ".

قوله:" شارتَهم "أي هيتهم الحسنة.

قال الحافظ أبن حجر: " ظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه؛ لأن يوم العيد لا يصام، وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى، لكن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم كانوا لا يصومونه، فلعلهم كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه، وقد ورد ذلك صريعًا في حديث أبي موسى هذا فيما أخرجه المصنف في الهجرة بلفظ: "وإذا أناسٌ من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه" انتهى.

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة، قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء. فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجّى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرَّق فيه فرعون. وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكرًا لله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أنا أحقُّ بموسى، وأحقُّ بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصّوم.

رواه أحمد (٨٧١٧) عن أبي جعفر، أخبرنا عبد الصمد، عن أبيه،

عن شبيل، عن أبي هريرة، فذكره.

وعبد الصمد هو ابن حبيب ضعيف، وأبوه مجهول كما سبق. وفيه نكارة في قوله:" وهذا يـوم اسـتوت فيـه السـفينة على الجودي فصام نوح ".

٤٠ - باب ما جاء في صوم يوم التاسع مع العاشر مخالفة لأهل

الكتاب

• عن عبد الله بن عباس، قال: حين صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله الله، إنه يـوم تعظمـه اليهـود والنصـارى. فقـال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم " فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صُمْنا اليوم التاسع ".

قال: فلم يأت العام المقبل حـتى تـوفي رسـول اللـه - *صـلى* 

الله عليه وسلم -.

وفي رواية: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع "ـ

قال مسلم: وفي رواية أبي بكر (يعني ابن أبي شيبة شيه شيده) قال: "يعني يوم عاشوراء".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٣٤) عن الحسن بن علي الحلواني، حدّثنا ابن أبي مريم، حدّثنا يحيى بن أيوب، حدثني إسماعيل بن أمية، أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرّي، يقول: سمعت عبد الله بن عباس يقول (فذكره).

والروايــة الأخــرى من طريــق وكيــع، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عمير - لعله قال: عن عبد الله بن عباس قال (فذكره) .

قوله: ُ"لأصومَنُ التاسع" يعني مع العاشـر، فالعاشـر من أجـل صوم عاشوراء، والتاسع من أجل مخالفـة اليهـود، وهـو الـذي فسره ابن عباس.

ومن فهم منه التاسع وحده فهو بعيد من حيث اللغة وأسـلوب

البيان.

فمن لم يستطع أن يصوم التاسع فليصم العاشر والحادي عشر؛ لأنّ صوم يوم بعده أيضًا يدخل في مخالفة اليهود إلا أنه لم يثبت ذلك عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وأما ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "صوموا يـوم عاشـوراء، وخالفوا فيه اليهود، وصـوموا قبلـه يومًا، أو بعـده يومًا" فهـو

ضعیف.

رواه البيهقي (٤/ ٢٨٧) . وفيه ابن أبي ليلي سيء الحفظ، وقد

تفرد به.

والصحيح أنه موقوف كما رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٨٧) عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: "صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود". وقال البيهقي: وكذلك رواه عبد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس،

٤٦ - باب ما رُوي في التّوسّع على العيال في يوم عاشوراء روي عن عبد الله بن مسعود، قال: "من وسّع على عياله يوم عاشوراء، وسّع الله عليه في سائر سنته" .

رواه الكامل في "شعب الإيمان" (٣٧٩٢)، وابن عدي في "الكامل (٥/ ١٨٥٤)، وابن حبان في "المجروحين" ( في "الكامل من حديث ( ١١٧٢)، والعقيلي في "الضعفاء" (١٢٥٣) كلهم من حديث هيصم بن الشُّداخ الورّاق، حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فذكره.

قال البيهقي: تفرد به هيصم بن الشُّداخ عن الأعمش. وقال العقيلي: علي بن المهاجر عن هيصم بن الشَّداخ كلاهما مجهول، والحديث غير محفوظ. وقال: "ولا يثبت في هـذا عن النبي - صـلى الله عليه وسـلم - شـيء إلا شـيء يـروى عن إبـراهيم بن محمـد بن المنتشـر مرسـلًا بـه" . وقـال ابن حبان: "هيصم بن الشداخ شـيخ بـروي عن الأعمش الطّامات في الروايات، لا يجوز الاحتجاج به" . وأدخل هـذا الحـديث ابن الجوزي والسيوطي والشوكاني في الموضوعات.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من وسَّع على أهله يوم عاشوراء،

وسع الله عليه سائر سنِته ".

رُواهُ الطبراني في" الأوسط "(٩٢٩٨) من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري، قال: حدثنا عبد الله بن سلمة الربعي، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد، فذكره.

قال الطّبراني:" لا يُروى هذا الحديث عن أبي سعيد الخـدري إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد ابن إسماعيل الجعفري ". ومحمد بن إسماعيل الجعفري هذا قال فيه أبو حـاتم:" منكـر الحديث "

قلت: ليس كما زعم الطبراني، فقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (٣٨٥) وعنه البيهقي في شعب الإيمان (٣٧٩٤) ، وفضائل الأوقات (٢٤٥) .

من غير هذا الوجه، ولكن فيه رجل لم يسم عن أبي سعيد. وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته ".

رُواهُ الـــبيهقي في شــعب الإيمــان "(٣٧٩٥)، والعقيلي في الضعفاء "(١٦١٨) كلاهما من حـديث محمـد بن ذكـوان، عن يعلى بن حكيم، عن سـليمان بن أبي عبـد اللـه، عن أبي هريرة، فذكره.

ومحمد بن ذكوان هو مولى المهالبة. قال فيه البخـاري: منكـر الحديث.

وقال ابن حبان في" المجروحين "(٩٤٠):" يروي عن الثقـات المنـاكير والمعضـلات على قلـة روايتـه، حـتى سـقط عن الاحتجاج به ".

وقال العقيلي:" سليمان بن أبي عبد الله، مجهول بالنّقل والحديث غير محفوظ ".

وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من وسّع على أهله يـوم عاشـوراء وسّع الله على أهله طول سنته ".

رواه البيهقيّ في" شعب الإيمان "(٣٧٩١) من طريـق محمـد بن يونس، نا عبد الله بن إبراهيم الغفاريّ، نا عبد اللـه بن أبي بكـر ابن أخي محمـد بن المنكـدر، عن جـابر، فـذكره، قـال البيهقي:" هذا إسناد ضعيف ".

قلت: فيه محمد بن يونس وهو ابن موسى الكـديمي كـان من أهل بغداد، وكان يضع على الثقات الحـديث وضـعًا، ولعلـه قـد وضع أكثر من ألف حديث.

وقال ابن عدي:" قد اتهم الكديمي بالوضع <mark>".</mark>

وشيخه عبد الله بن إبراهيم الغفاري. قال الذهبي في" الميزان "(٢/ ٣٨٨): هو عبد الله بن أبي عمرو المدني يدلسونه لوهنه.

وقـــال: نســـبه ابن حبــان إلى أنـــه يضــع الحـــديث. انظر" المجروحين" (٥٦٤) .

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: "حديثه منكر" . وفي الباب ما رُوي عن إبراهيم بن محمد بن المتشر مرسلا كما قال العقيلي، وها وسال واه ابن أبي السدنيا في كتاب "العيال" (٣٨٦) عن إسحاق بن إسماعيل، حدّثنا سفيان بن عيينة، وحدّثني جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرة قال سفيان: فكان من أفضل من رأينا بالكوفة أنه بلغه: "أنّ من وسع على أهله يوم عاشوراء، وسع الله تبارك وتعالى عليه سائر سنته".

قال سفيان: فجربناه نحوا من خمسين سنة فلم نـر إلا سـعة.

انتهي.

والخلّاصة فيه أنه لا يثبت شيء مرفوع في هذا الباب، أما تجربة الناس فليست دليلًا شرعيًا يعتمد عليها.

قال شيخ الإسلام ابن تيميـة في فتـاواه (٢٥/ ٢٩٩ - ٣٠١) : "لم يرد في شيء من ذلك حـديث صـحيح عن النـبي - صـلي اللـه عليه وسلم -، ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا روي أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئًا، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -ولا الصحابة ولا التابعين، لا صحيحًا ولا ضعيفًا، لا في كتب الصحيح ولا في السنن ولا المسانيد، ولا يعرف شيء من هذه الأحـاديث على عهـد القـرون الفاضـلة، ولكن روي بعض المتأخرين في ذلك أحاديث مثـل مـا رووا أن من اكتحـل يـوم عاشوراء لم يرصد من ذلك العام، ومن اغتسل يوم عاشـوراء لم يمرض ذلك العام، وأمثال ذلك. ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء، ورووا أن في يوم عاشوراء توبـة ادم، واسـتواء السفينة على الجُـودِيِّ، ورد يوسف على يعقوب، وإنجاء إبراهيم من النار، وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك. ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه من وسَّع على أهله يـوم عاشـوراء وسـع اللـه عليـه سـائر السنة ورواية هذا كله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -كذب، ولكنه معروف من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه، قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة، وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت، وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة، وإما جهال وأصحاب هوى. وطائفة ناصبة تبغض عليًّا وأصحابه؛ لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه جرى. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي." اهـ.

• \* \*

## جموع أبواب الصيام المنهي عنها

١ - بابِ النهي عن صيام العيدين

• عن أبي عبيد مولي ابن أزهر، قال: شهد العيدَ مع عمر بن الخطّاب فصلَّى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: إنّ هـذين يومـان نهى رسـولُ اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - عن صيامهما، يومُ فطركم من صيامكم، والآخـر يـوم تـأكلون فيـه من نُسُككم.

قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يحومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب -وعثمان محصور- فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب.

متفق عليه: رواه مالـك في العيـدين (٥) عن ابن شـهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، فذكره.

ورواه البخــاري في الصــوم (١٩٩٠) ، ومســلم في الصــيام ( ١١٣٧) كلاهمـا من حــديث مالـك إلا أنهمـا لم يـذكرا قــول أبي عبيد الموقوف على عثمان وعلي؛ لأنه لم يرفعه. ثم إن البخاري ذكر في كتاب الأشربة (٥٥٧١، ٢٥٥٧، ٥٥٧٣) من وجـه آخـر عن يـونس، عن الزهـري المرفـوع عن عمـر، والموقوفين عن عثمـان وعلي، وأعـل فيـه لفـظ خطبـة علي التي تركهـا مالـك، وهي: "إن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث".

وقال: "وعن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد نحوه".

انتهي.

ولعل مالكا ترك خطبة علي؛ لأن النهي عن أكل لحوم النسك فوق ثلاث منسوخ. كما أن البخاري رحمه الله أيضًا اختصر حديث معمر، عن الرهريّ، عن أبي عبيد بقوله: نحوه، مع أن الذي رواه عبد الرزاق (٥٦٣٦) عن معمر، فيه رفع عثمان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لفظه: عبد الرزاق، عن معمر، عن الرّهريّ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم، قال: ثم شهدته مع عثمان، وذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين

اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم، قال: ثم شهدته مع عثمان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس! إن هذا يوم اجتمع لكم عيدان، فمن كان منكم من أهل العوالي فقد أذنا له فليرجع، ومن شاء فليشهد الصلاة. قال: ثم شهدته مع علي، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب،

فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله - *صلى الله عليه وسـلم* -قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال فلا تأكلوها بعده.

فرفع معمر، عن الزهري حـديث عثمـان في النهي عن صـوم هذين اليومين، ولم يذكر فيه حديث علي في النهي عن صـوم هذين اليومين، لا مرفوعا ولا موقوفا.

ولكن رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ، عن أبي عبيد مولي عبد الرحمن بن أزهر فقال: رأيت عليا وعثمان يصليان يـوم الفطـر والأضـحى، ثم ينصـرفان يـذكر ان الناس، قـال: وسمعتهما يقولان: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين.

رُواه الاَمــام أحمــد (٤٣٥) والــبزار -كشــف الأســتار (٤٠٧) وألنسـائي في الكـبرى (٢٧٨٨) كلهم من طريـق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، فذكره.

وسعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ المدني مختلف فيه، فضعفه النسائي، وقال الدارقطني: مدني يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب: "صدوق".

ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٣٧): "إن سعيد بن خالد رفع النهي عن صيام اليومين المذكورين في الحديث من حديث علي وعثمان، ويرفعه ابن شهاب من حديث عمر بن الخطاب، وقول ابن شهاب أولى عندهم بالصواب".

مع أن معمراً رواه أيضاً عن الزهري، كما أخرجه عبد الرزاق عنه -سبق ذكره- فيه رفع الحديث عن عثمان دون ذكر علي، وقد أورد ابن عبد البر بعد الكلام المذكور حديث عبد الرزاق عن معمر ولكنه اختصر لفظه، ولم يذكر فيه حديث عثمان ورفعه، فلا أدري هل وجد عند عبد الرزاق هكذا أو حذفه؟ والظاهر أنه اختلف على الزهري.

فروى عنه مالك المرفوع عن عمر بن الخطـاب فقـط، وروى عنه معمر فزاد من المرفوع عثمان ابن عفان.

وخالفه سعيد بن خالد فروي عن أبي عبيد ورفع الحديث إلى علي وعثمان جميعا، وسعيد بن خالـد تكلم فيـه فرفعـه إلى على فيه نكارة، والله أعلم.

• عَن قَرعة مَـولِي زياد، عَن أبي سعيد، قال: سمعتُ منه حديثًا فأعجبني، فقلت له: آنت سمعت هـذا من رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أسمع؟! قال: سمعتُه يقـول: "لا يصلحُ الصِّيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم

الفطر من رمضان ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (١١٩٧) ، ومسلم في الصيام (١١٩٧ بن عمير، الصيام (٨٢٧) كلاهما من طريق عبد الملك بن عمير، سمعتُ قزعة مولى زياد، به.

واللفظ لمسلم. وذكره البخاريّ بأتم من هذا ويكون مذكورًا

في موضعه.

ورواه البخـاري في الصـوم (١٩٩١) من وجـه آخـر عن أبي سعيد، قال: نهى النبيُّ - صـلى الله عليه وسـلم - عن صـوم يوم الفطر والنَّحر، وعن الصماء وأن يحتـبي الرّجـل في ثـوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.

 عن أبي هريرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحي.

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٣٦) عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريـرة، فـذكره. ورواه مسـلم في الصيام (١١٣٨) من طريق مالك، به، مثله.

ورواه البخاري في الصوم (١٩٩٣) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريـرة، قـال:" يُنهى عن صـيامين وبيعـتين: الفطـر والنّحر، والملامسة والمنابذة ".

ومن هذا الطريق رواه مسلم في الـبيوع (١٥١١: ٢) ولم يـذكر النهى عن الصِّيام.

• عن زياد بن جُبير، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمـر رضِي الله *عنهما،* فقال: إنّي نذرتُ أن أصومَ يومًا، فوافق يوم أضحى أو فطـر. فقـال ابن عمـر: أمـر اللـهُ تعـالي بوفـاء النَّذر، ونهي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم. متفـق عليـه: رواه البخـاري في الصـوم (١٩٩٤) ، ومسـلم في

الصيام (١١٣٩) كَلاهما من طريق ابن عون، عن زياد بن جبير،

به. واللفظ لمسلمـ

وفيه توقف من ابن عمر عن قطع الفتيا عند تعارض الأدلة تورعًا. وقد يفهم منه أيضًا تقديم النّهي على الأمر؛ لأن الوفاء بالُّنَدر قدّ يتم في أي يوم آخر بخلاف الصوم فإنه لا يجوز يــوم

• عن عائشـة، قـالت: نهى رسـولُ اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - عن صومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى.

صحیح: رواه مسلم فی الصیام (۱۱٤۰) عن ابن نُمیر (وهو محمــد بن عبــد اللــه بن نمــير) ، حــدّثنا أبي، حــدّثنا سـعد بن سعيد (الأنصاري) ، أخبرتني عمرة، عن عائشة، فذكرته.

٢ - باب النهي عن صوم يوم عرفة للحاج

• عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يوم عِرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الْإسلام، وهي أيام أكلُّ وشرب".

صحيح: رواه أبو داود (٢٤١٩) ، والترمــذي (٧٧٢) ، والنســائي ( ٣٠٠٤) ، وَأَحمــد (١٧٣٧٩) ، والطحـاوي في شــرحه (٣١٨) . وصححه ابن خزيمة (٢١٠٠) ، وابن حبانً (٣٦٠٣) ، والحاكم (١/ ٤٣٤) كلهم من طـرق، عن موسـي بن علي، عن أبيـه، قـال: سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكر الحديث.

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شـرط مسلم.  عن أمِّ الفضل بنت الحارث، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في الصيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلتُ إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه.

متفق عليه: رواه مالك في الحج (١٣٢) عن أبي النضر، عن عمير مولي عبد الله بن عباس، عن أم الفضل، فذكرته.

ورواه البخــاري في الحج (١٦٦١) ، ومســلم في الصــوم ( ١١٢٣) كلاهما من طريق مالك به.

وأمّ الفضل هي امرأة العباس بن عبد المطلب. اسمها لبابـة بنت الحارث الهلالية.

ورواه ابن خزيمة (٢١٠٢) من طريـق أيـوب، عن عكرمـة، عن ابن عباس، عن أمه أم الفضـل، أن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم - أفطر بعرفة، أتي بلبن فشرب.

• عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن الناس شكُّوا في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه، والناس ينظرون.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٨٩)، ومسلم في الصيام (١٩٨٩) كلاهما من حديث ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبيّ، فذكرته، وميمونة هي بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل لبابة.

وجاء في الحديث السابق أن الذي أرسلت إليه باللبن هي أم الفضل، فإما أنه تكرر شرب اللبن من النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة؛ لأنه كان يومًا حرَّا أو أن أمّ الفضل وأختها ميمونة كانتا في مكان واحد، فحمل القدح من اللبن من عندهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فنسب مرة إلى أم الفضل، وأخرى إلى ميمونة.

 عن عبد الله بن عباس، أنه دعا الفضل يوم عرفة إلى طعام، فقال: إنى صائم.

فقال عبد الله: لا تصمْ، فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قُرّب إليه حلاب فشرب منه هذا اليوم، وإنّ الناس يستنون بكم.

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٩٤٦) ، وأبو يعلى (٢٧٤٤) كلاهما من حديث روح، حـدّثنا ابن جـريج، قـال: أخـبرني زكرياء بن عمر، أن عطاء أخبره أن عبد الله بن عباس دعا (فذكره) . وإسناده صـحيح. وعطـاء وإن كـان لم يحضـر القصـة لأنـه لم يدرك الفضل، ولكن الظاهر أنه

سمعه من ابن عباس.

وقوله: "حلاب الكسر الحاء: هو الإناء التي يحلب فيه اللبن.

• عن ابن عباس، قال: أفطر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة. وسلم - بعرفة، هيّأت له أمُّ الفضل لبنًا فشرب بعرفة.

صَحيح: رُواًه عبد الرزاق (٧٨١٤) عن معمر، عن أيـوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

• عن الفضل بن عباس، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عن الله عن الله على الل

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٢٧٥) من طريقين عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، فِذكره.

وإسناده صحيح، غير أنّ فيه ابن جريج مدلّس وقد عنعن، ولكن يقوّيه ما سبقه.

وقــال الهيثمي في "المجمــع" (٣/ ١٨٩) : "رجالــه رجــال الصّحبح" .

والظاهر من هذا أنّ الفضل بن عباس علم من شرب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اللبن يوم عرفة بعرفة، ثم نسي فصام فذكره أخوه فأفطر.

سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصهه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه.

صحيح: رواه الترمذي (٧٥١) من طرق، عن سفيان بن عيينــة، وإســماعيل بن إبــراهيم، عن ابن أبي نجيح، عن أبيــه، قــال:

سئل ابن عمر، فذكره.

ورواه الدارمي (١٨٠٦) ، وابن حبان (٣٦٠٤) كلاهما من طريــق إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن علية.

قال الترمذي: "حديث حسن. وقـد رُوي هـذا الحـديث عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر. وأبو نجيح اسـمه بسار".

قلت: ورجاله ثقات، ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح، وأبــوه أبــو نجيح اســمه يســار المكي وكلاهمــا من رجــال

الصحيح.

وأما ما رُوي عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه دخل على عائشة يوم عرفة، وهي صائمة، والماء يرش عليها، فقال لها عبد الرحمن: أفطري. فقالت: أفطر وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّ صوم يوم عرفة يكفّر العام الذي قبله". ففيه انقطاع.

رواه أحمد (۲٤۹۷۰) عن عفان، قال: حـدّثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عطاء الخراساني، أن عبـد الـرحمن بن أبي بكـر دخل على عائشة، فذكره.

وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من عائشة ولا من عبد الرحمن بن أبي بكر، بل ولا من أحد من الصحابة. قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٨٩) : "رواه أحمد، وعطاء لم يسمع من عائشة، بل قال ابن معين: لا أعلمه لقي أحدًا من أصحاب النبيّ - *صلى الله عليه وسلم* - وبقية رجاله رجال الصحيح" .

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة: "أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة".

رواه أبَـــو داود (٢٤٤٠) ، وأبن ماجــه (١٧٣٢) ، وأحمــد (٨٠٣١) وصـححه ابن خزيمـة (٢١٠١) ، والحـاكم (١/ ٤٣٤) كلّهم من طريق حوشب بن عقيل، قال: حدثني مهدي الهجري، عن عكرمة، قال: كنا عند أبي هريرة في بيتـه فحـدّثنا: أن رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن صوم عرفة بعرفة.

قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" .

قلت: هـذا وهم منـه فـإنّ حوشـب بن عقيـل وشـيخه مهـدي الهجري ليسا من رجـال البخـاريّ، غـير أن حوشـب بن عقيـل ثقة، وشيخه مهدي وهو ابن حـرب العبـدي الهجـري لم يوثقـه غير ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ في "التقريب": "مقبول" أي إذا توبع، ولم يتـابع فهـو لين الحـديث. وقـد قـال ابن معين: لا أعرفه، وقال ابن حزم: "مجهول لا يحتج به".

وقد ثبت في الصحيح أنّ النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لم يصم يوم عرفة بعرفة، وأما النهي فلم يثبت عنه، فلعل أبا هريرة استنبط عدم الصّوم من فعله - صلى الله عليه وسلم -، فوهم مهدي هذا فروى عنه عن النبي - صلى الله عليه عليه وسلم - النهي من قوله وهو لا يقصد هذا.

وكان عمر أمير المؤمنين يطوف يوم عرفة في منــازل الحــاجّ حتى أدّاه الحر إلى خباء قوم، فشُقي سويقًا فشٍرب.

رواه عبد الرزاق (٧٨١٨) عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع عبيد الله بن عمير يقول: "طاف عمر" فذكره.

٣ - باب النّهي عن الصّيام في أيام التّشريق

• عن نُبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام أكل وشرب".

صـحيح: رواه مسـلم في الصـيام (١١٤١) من طريــق خالــد الحــذّاء، عن أبي المليح، عن نُبيشــة، بــه، فــذكره. وزاد في رواية: "وذكر لله" .

ونبيشة -مصِّغرًا- ابن عبد الله الهذلي، ويقال له: نبيشة الخـير

صحابي قليل الحديث.

• عن كعب بن مالك أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى: "إنَّه لا يدخلُ الجنّة إلا مؤمن، وأيام منىً أيامُ أكْل وشُرِب".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٤٢) عن أبي بكـر بن أبي شيبة، حدّثنا محمد بن سابق،

حـدّثنا إبـراهيم بن طهمـان، عن أبي الزبـير، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه.

قوله: "عن ابن كعب بن مالك" هكذا جاء غير مسمى، وهو كذلك في غير مصدر. ووقع مسمى عند أبي الشيخ في "جـزء أحاديث أبي الزبير عن غير جـابر" (٩٢): محمـد بن كعب بن مالك.

لكن في إسناده إبراهيم بن فهد، عن إبراهيم بن طهمان. قال فيه ابن عدي في "الكامل" (١/ ٢٦٩) : "سائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير وهو مظِلم الأمر" .

وأُمَّا الحافظ الُمَزيَ فأوردُ الحـديث في "تحفـة الأشـراف" (٨/ ٣١٦) في مسند عبد الله بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك.

ولكنـــه في ترجمـــة عبــد اللــه بن كعب من "تهــذيب الكمال" قال: "روي أبو الزبير المكي عن ابن كعب بن مالـك، ولم يسمِّه" اهـ. ونسب روايته لمسلمـ

عن أبي مرّة مولى أمّ هانئ أنّه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرَّب إليهما طعامًا، فقال: كلْ، فقال: إنّي صائم، فقال عمرو: كُلْ فهذه الأيام التي كان

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها.

صحیح: رواه أبو داود (۲٤۱۸) عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يزيد بن الهاد، عن أبي مرة مولى أم هانئ،

فذکره.

ورواه الإمام أحمد (١٧٧٦٨) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٦٩) ، والحاكم (١/ ٤٣٥) وعنه البيهقي (٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨) كلّهم من طريق روح وهو ابن عبادة، عن مالك به.

وصححه ابن خزيمة (٢١٤٩) فرواه من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، به، مثله. كما رواه أيضًا عن

مالك مقرونًا بابن لهيعة، بإسناده مثله.

وخالف يحلي الليشي فرواه في الموطأ في الحج (١٣٧) عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي مرة مولى أمّ هانئ أخت عقيل بن أبي طالب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه أخبره: "أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل" فذكر الحديث.

قال مالك: هي أيام التشريقـ

فجعل يحيى الليثي عبد الله بن عمرو بن العاص الواسطة بين أبي مرة وبين عمرو بن العاص، والصواب رواية الجماعة.

يقول ابن عبد البر: وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو عن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وأحسن أسانيد حديث عمرو بن العاص هذا إسناد مالك، عن يزيد بن الهاد، عن أبي مرة، عن عبد الله بن عمرو، عن أبيه. انتهى.

ولحديث عمرو بن العاص إسناد آخر، وهو ما رواه الإمام أحمد (١٧٧٦٩) عن روح، حدّثنا ابن جــريج، أخــبرني سـعيد بن كثــير، أن جعفــر بن المطلب أخبره، أن عبد الله بن عمرو بن العاص

دخل على عمرو بن العاص، فدعاه إلى الغداء. فقال: إني صائم. ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة،

فقال: لا إلا أن تكون سمعته من رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* -. فقال: إني سمعته من رسول الله - *صلى اللـه عليـه* 

ورواه أيضًا (١٧٧٩) عن إبراهيم بن خالد، حـدّثنا رباح، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن جعفر بن المطلب -وكان رجلًا من رهط عمرو بن العاص- فال: دعا أعرابيا إلى طعام، وذلك بعد النحر بيوم، فقال الأعرابي: إني صائم. فقال له: إن عمرو بن العاص دعا رجلًا إلى الطعام في هـذا اليـوم، فقال: إني صائم. فقال عمرو: إن رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم هذا اليوم.

وَفيه سعيد بن كَثير وَهُو ابن المطلب بن أبي وداعة السهمي، وعمه جعفر بن المطلب بن أبي وداعة السهمي مقبولان، كما في "التقريب" إلا أنهما توبعا في أصل الحديث فيكون هذا

الإسناد حسنًاـ

• عن علي بن أبي طالب، قال في حجّة الوداع: أيها الناس، إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّها ليست بأيام صيام، إنّما هي أيام أكل وشرب وذكر".

حسن: رواه الإمام أحمد (٧٠٨) ، وأبو يعلى (٤٦١) كلاهما من طريق ابن إستحاق، حدثني عبد الله بن أبي سلمة، عن مسعود بن الحكم الأنصاري، عن أمه أنها حدثته، قالت: كأني أنظر إلى علي بن أبي طالب وهو على بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع وهو يقول: فذكرته.

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسـن الحـديث إذا صرَّح. ومن طريقه رواه ابن خزيمـة (٢١٤٧) ، والحـاكم (١/ ٤٣٤ - ٤٣٥) .

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وهـو كمـا قـال؛ فـإن الحاكم لا يفرق بين الأصل والمتابعة، ومحمد بن إسـحاق روى له مسلم متابعة.

واسم أم مسعود حبيبة بنت شريق الأنصارية لها صحبة على

الصّحيح.

• عن عمرو بن سليم الزرقيّ، عن أمِّه، قالت: كنا بمنى، فإذا صائح يصيح: ألا إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تَصُومُنَّ فإنّها أيام أكل وشرب". قالت: فرفعتُ أطناب الفُسطاط، فإذا الصّائح على بن أبي طالب.

صحیح: رواه الإمام أحمد (۸۲۱) عن يحيى بن غيلان، حدّثنا المفضّل بن فضألة، حدّثني يزيد ابن عبد الله (هو ابن أسامة بن الهاد) ، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن سليم الزرقي، فذكره.

ورِواًهِ أَيضًا (٨٢٤) من وجه آخر عن ابن الهاد بهذا الإسناد.

وإسناده صحيح.

وَقَـد رواه أيضًا (٥٦٧) من طريـق سـعيد بن سـلمة بن أبي الحُسام مولى لآل عمر، حدّثنا يزيد بن

عبد الله بن الهاد، عن عمرو بن سليم، فأسقط في الإسناد عبد الله بن أبي سلمة، فصار فيه انقطاع، والصواب ذكره. وكذلك رواه أيضًا النسائي في "الكبرى" (٢٨٩٠) من ابن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة، فذكره.

والذي يظهر أنَّ عبد الله بن أبي سلمة له شيخان: أحدهما عمرو بن سليم الزرقي، والآخر مسعود بن الحكم الأنصاري، وكلاهما يرويان عن أنهما، وهذا الجمع أولي من تخطئة أحدهما.

• عن بشـر بن سـحيم أنّ النـبيّ - صلى اللـه عليـه وسـلم -خِطب، فقال: "إنّه لا يدخل الجنة إلّا مؤمن، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب" .

صـحيح: رواه ابن ماجـه (١٧٢٠) ، والنسـائي فِي "الكـبري" ( ٢٨٩٤) ، والطــبراني في الكبــير (٢٠٦) ، وأحمــد (٢٨٤١٥، ١٥٤٣٠) كلهم من طريـق، حـبيب بن أبي ثـابت، عن نـافع بن جبیر بن مطعم، عن بشر بن سحیم، فذکره.

ورواه أحمــد (١٥٤٢٩) ، والــدارمي (١٨٠٧) ، وابن خزيمــة ( ٠ُ ١٩ُ٢) ، والنســائي في ً "الكــنبري" (٢٨٩٥) والمجتــبي ( ٤٩٩٤) كلُّهم من طرق عن عمرو بن ديناًر، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، فـذكر الحـديث إلا أنـه في بعض الطـرق، عن نافع بن جبير، عن رجـل من أصـحاب النـبيّ - صِـلى اللّـه عليه وسلم - أنه بعث بشر بن سحيم فامره أن ينادي، فذکر ہ۔

وفيه متابعة لحبيب بن أبي ثابت فإنه اتهم بالتدليس.

وقد رُوي عنيه مرسلًا، وهو لا يعل من وصله ولذا صححه الدارقطني وأبو ذر الهروي وابن سعد كما ذكره ابن حجـر في ترجمته في "الإَصابة" (٦٦١).

• عن المطلب بن عبد الله، أنه دعا أعرابيًّا إلى طعامه، وذلك يوم النحر، فقال الأعرابيُّ: إني صائم. فقال: إني سمعت عبـد الله بن عمـر يقـول: سـمعت رسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسلم - يعني ينهي عن صيام هذه الأيام.

صـــحیح: رواه ابن خزیمــــة (۲۱٤۸) ، وعبـــد بن حمیـــد ( ۸۳۰) والنســائي في الكــبري (۲۸۹۹) كلهم من حــديث عبــد الرزاق، حـدّثنا معمـر، عن عاصـم بن سـليمان، عن المطلب، فذکر ہ۔

ووقع في نسخة ابن خزيمة: "عبد الله بن عمر" والصواب أنه عبد الله بن عمرو. ولم أجـد هـذا الحـديث في مصـنف عبـد الـرزاق في مظانـه، فانظر أين أخرجه؟ .

والمطلب بن عبد الله بن المطلب مختلف في سماعه، قال البخاري: "لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سماعا إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي - صلى الله عليه وسلم عليه وسلم -" العلل الكبير للترمذي (٢/ ٩٦٤).

والإسناد صحيح، وفيه تصريح لسماعه من عبد الله بن عمــرو، فلا نستطيع أن نرد هذا التصريح

من قول البخاري الذي فيه إجمال، ثم قوله: حدثني من شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على أنه سمع عددا من الصحابة، وتصريحه بالسماع من أحد الصحابة هو تفسير لهذا الإجمال.

• عن أبي الشعثاء، قال: أتينا ابن عمر في اليوم الأوسط من أيام التشريق، قال: فأتي بطعام، فدنا القوم، وتنجّي ابن له. قال: فقال: إني صائم، قال: فقال: إني صائم، قال: فقال: أما علمت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّها أيام طعم وذكر".

حســنُ: رواه الإمــام أحمــد (٤٩٧٠) والنســائي في الكــبري (٢٩٠٣) كلاهمــا من حــديث حســين بن علي، عن زائــدة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي الشعثاء، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في إبراهيم بن مهاجر وهو البجلي، مختلف فيه غير أنه يحسَّن حديثه إذا لم يأت فيه ما ينكر عليه. وقد رُوي موقوفًا، والمرفوع أصح.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام طُعْم، وذكر الله". قال مرة: "أيام أكل وشرب".

حسن: رواه الإمام أحمد (٧١٣٤) ، وأبو يعلى (٦٠٢٣) . وصحّحه ابن حبان (٣٦٠٢) ، والطحاوي في شرحه (٤٠١٧) كلّهم من حديث هشيم، أخبرنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيء، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمر بن أبي سلمة بن عبد السرحمن بن عـوف الزهـري، قاضـي المدينـة، فقـد ضـعفه النسـائي والجوزجـاني. وقـال أبـو حـاتم: هـو عنـدي صـالح الحديث. وقال البخاري: صدوق.

وتابعـه محمـد بن عَمـرو، عَن أبي سـلمة، عن أبي هريـرة، ولفظه: "أيام من أيام أكل وشرب" .

رُواه أبو بكـر بن أبي شـيبة (٤/ ٢١) وعنـه ابن ماجـه (١٧١٩) ، وابن حبان (٣٦٠١) قال: حدّثنا عبـد الـرحمن بن سـليمان، عن محمد بن عمرو، فذكر مثله.

قال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

قلت: محمد بن عمرو وهو الليثي فيـه كلام يسـير لا يضـر، ثم هو قد تُوبع.

وفي الباب ما رُوي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص، عن أبيه، عن جدّه، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن أنادي أيام منى:" إنّها أيامُ أكل وشُرب، فلا صوم فيها - يعني أيام التشريق ".

رواه الإمـام أحمـد (١٤٥٦، ١٥٠٠) ، والـبزار -كشـف الأسـتار ( ١٠٦٧) - كلاهما من حديث محمد بن أبي حميد، عن إسـماعيل بن محمد بن سعد، بإسناده، مثله.

قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في" المجمع أ"(٣/ ٢٠٢) وقال:" رواه أحمد، وفي رواية عنده: "يا سعد، قم

فأذن بمنى "فذكر نحوه، ورواه البزار ورجال الجميع رجال الصّحيح" . هكذا قال، ومحمد بن أبي حميد وهـو المـدني ليس من رجـال الصحيح، بل أخرج له الترمذي وابن ماجه فقط، ثم هو ضعيف التناة أدار الما

باتفاق أهل العلم.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن حمـزة الأسـلمي، أنـه رأى رجلًا على جمل آدم ينبع رحال الناس بمنى، ونبي الله - صـلى اللـه على جمل آدم ينبع رحال الناس بمنى، ونبي الله - صـلى اللـه عليه وسلم - شاهد، والرجـل يقـول: "لا تصـوموا هـذه الأيـام، فانها أيام أكل وشرب".

فإنها أيّام أُكُل وشربً" . قال قِتادة: فذكر لنا أنّ ذلك المنادي كان بلالًا.

رواه أحمــد (١٦٠٣٨)، والطــبراني في الكبـير (٣/ ١٧٣)، والـدارقطني (٢٤٠٨) كلهم من طريـق سـعيد بن أبي عروبـة، عن قتـادة، عن سـليمان بن يسـار، عن حمــزة الأسـلمي، فذكره.

قال الدارقطني: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار. وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن حذافة، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره ينادي في أيام التشريق: "إنّها أيام أكـل

وشر ب" ـ

رُواهُ الإمــام أحمــد (١٥٧٣٥) ، والنســائي في الكــبرى (٢٨٧٦) كلاهما من حديث عبد الـرحمن بن مهـدي، عن سـفيان الثـوري، عن عبـد اللـه بن أبي بكـر، وسـالم بن النضـر، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن خُذافة، فذكره.

وفيه انقطاع؛ فـإنّ سـليمان بن يسـار لم يـدرك عبـد اللـه بن حذافــة كمـا قـال الإمـام أحمــد، ذكــره ابن أبي حـاتم في "المراسيل" (ص ٨١) .

ورُوي أيضًا عن ابن شهاب، أنّ رسول الله - صلى الله عليه ورُوي أيضًا عن ابن شهاب، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن حذافة أيام مني يطوف ويقول: "إنّما هي أيام أكل وشرب وذكر الله".

رُواه مالـك في الحَج (١٣٥) عنـه مرسـلًا - ومن طريقـه رواه النسائي في "الكبري" (٢٨٧٩) تحقيق شعيب. ورواه الإمـام أحمـد (١٠٦٦٤) ، والنسـائي في "الكـبرى" (٢٨٩٦) كلاهما من حـديث روح، حـدّثنا ابن شـهاب، عن سـعيد بن المسـيب، عن أبي هريـرة، أنّ رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن حذافة، يطوف في منى، فذكر الحديث.

قال النسائي: صالح هو ابن أبي الأخضر، وحديثه هذا خطأ، لا نعلم أحدًا قال في هذا: سعيد ابن المسيب غير صالح، وهو كثير الخطأ، ضعيف الحديث في الزّهريّ، ونظيره محمد بن أبي حفصة، وكلاهما ضعيف، وروح بن عبادة ليس بالقوي عندنا ".

وقال: وقد روي هذا الحديث يحيى بن سعيد، عن يوسف بن مسعود بن الحكم، عن جدته، أنها قالت: بينا نحن بمني إذ أقبل راكب سمعته ينادي: إنهن أيام أكل وشرب -على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: من هذا؟ قال: علي بن أبي طالب".

قلت: قد سبق تخريجه وهو صحيح.

وفي الباب أيضًا عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد وسلم - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن حذافة السهميّ أن يـركب راحلتـه أيـام مـني، فيصـيح في الناس: إلا يصومن أحدٌ، فإنها أيام أكل وشرب".

قال: فقد رأيته على راحلته ينادي بذلك.

رواه أحمــَد (٢١٩٥٠) ، والنســَائي في "الكــبري" (٢٨٨٠) ، والطحاوي في "شرحه" (٤٠٣٢) كلهم من حديث عبد الـرزاق، قال: أنا معمر، عن الزّهريّ، عن مسعود بن الحكم الأنصـاريّ، عن رجل، فذكره.

ورواه الدارقطني (۲۲۹۰) من وجه آخر عن سليمان بن أبي داود الحراني، حدّثنا الزهري وزاد فيه: "إلا محصر أو متمتع لم يجد هديا، ومن لم يصمهن في أيام التشريق فليصمهن".

قال الدارقطني: سليمان بن أبي داود ضعيف.

وقال النسائي: الزهـري لم يسـمع من مسـعود بن الحكم، ثم رواه من طريق الزبيدي، عن الزهري، أنه بلغه أن مسعود بن الحكم كان يخبر بعض علمائهم من أصحاب النبيّ - صلى الله على عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافـة يطـوف بأهـل مـني على ناقة حمراء يقول (فذكر الحديث).

وقـال الـدارقطني: رواه الزبيـدي عن الزهـري أنـه بلغـه عن مسعود بن الحكم، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى اللـه عليه وسلم - بهذا ولم يقل فيه: "إلّا محصر أو متمتع" .

والحديث مع الأنقطاع فيه، فيه اضطراب شُديّد وقد سبق ذكر بعضه.

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن يونس بن شدّاد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم أيام التشريق. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أيه (١٦٧٠٦) ، والبزار -

رواه عبد الله بن احمد في مسند آيه (١٠١١) ، والبزار -كشف الأستار (١٠٦٨) - كلاهما من حديث أبي موسى العنزي (وهو محمد بن المثني) ، قال: حدّثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدّثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي الشعثاء، عن يونس بن شداد، فذكره.

وأعلّ هذا الإسناد بعلل منِها ما قاله أبو جاتم:

"هـذا إسـناد مضـطرب، أبـو قلابـة عن أبي الشعثاء لا يجيء، وذلك الذي يعرف أبو الشعثاء جـابر ابن زيـد، وأبـو قلابـة، عن جابر بن زيد يستحيل، ويـونس بن شـداد لا نعرفـه" العلـل (١/ ٢٨٣).

وقال البزار: "لا نعلمه أسند يونس بن شـداد إلا هـذا. ولا نعلم له إسنادًا إلا هذا، ولم يتابع محمد ابن خالد عليه" .

وذكَـره الهيثمي في أمجمَـع الزوائـد" (٣/ ٢٠٣) وقـال: وفيـه سعيد بن بشِير وهو ثقة، لكنه اختلط.

قلت: وفيه أيضًا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي مدلس، وقد عنعن، ولم يسمع من أبي قلابة كما قال ابن معين وأحمد. وفي الباب أيضًا ما روي عن أنس بن مالك قـال: نهى رسـول الله - *صلى الله عليه وسلم* - عن صوم ستة أيام من

السنة: ثلاثة أيام من التشريق، ويوم الفطـر، ويـوم الأضـحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام.

رُواَه أبــو داود الطيالســي (٢٢١٩) وأبــو يعلى في مســنده ( ٤٠٠٠) كلاهما من حديث الربيع، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، واللفظ لأبي داود، واقتصر أبو يعلى على أيام التشريق.

وَإِسناده ضَعَيفَ مِن أَجِل يَزِيـدُ الرقاشـي، وَهُـو يزيـدُ بن أبـان القاص ضعيف عند جمهور أهل العلم.

ورواه أبو يعلى (٢٩١٣) من وجه آخر عن محمد بن خالد الطحان، عن أبيه، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، فذكره. وابن الطحان ضعيف أيضًا.

ع - باب الرخصة للمتمتع أن يصوم أيام التشـريق في الحجّ إذا

لم يجد هديًا

قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْـكَ عَشَـرَةٌ كَامِلَـةٌ ذَلِـكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُـهُ حَاضِـرِي الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَاتَّقُــوا الله وَاعْلَمُــوا أَنَّ الله شَـدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة البقرة: ١٩٦].

• عن عائشة، وعبد الله بن عمر، قالا: "لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمَّن إلَّا لمن لم يجد الهدي" .

صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٩٧، ١٩٩٨) عن محمد بن بشار، حدّثنا غُندر، حدّثنا شعبة، سمعت عبد الله بن عيسيء عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وعن سالم، عن ابن عمر، قالا (فذكراه).

وروي الحديث من وجه آخر بلفظ: "رُخَّص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للمتمتَّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق".

رواه الــدارقطني (٢٢٨٣) -واللفــظ لــه-، والطّحـاوي (٢/ ٢٤٣) كلاهما من طريق يحيي بن سـلام (هـو البصـري) ، حـدّثنا شعبة، عن عبد الله بن عيسي بن عبـد الـرحمن بن أبي ليلى، عن الزهـري، عن سـالم، عن ابن عمـر، قـال (فـذكره) . قـال الدارقطني عقبه: يحيي بن سلام ليس بالقوي.

وقِلت: وجاء أيضًا موقوفًا على عائشة، وابن عمر.

فأثر عائشة، رواه مالك في الحج (٢٥٥) عن ابن شهاب، عن عـروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: "الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا، ما بين أن يُهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصُمْ، صام أيام مني" . ثم روى عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عبد الله عنها وروى الأثرين البخاري في الصوم (عائشة رضي الله عنها وروى الأثرين البخاري في الصوم (١٩٩٩) من طريق مالك، به، لكن ذكر لفظ ابن عمر، وأحال عليه لفظ عائشة.

وقــال الترمــذي (٣/ ١٣٥) : إلّا أنّ قومًــا من أصــحاب النــبيّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم رخّصوا للمتمتع إذا لم يجـد هديًا، ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق، وبه يقــول مالك، والشافعي،

وأحمد، وإسحاق.

و حدد و النهي عن صوم الدهر عن عن صوم الدهر عن يحيى بن أبي كثير، قال: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولًا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ، قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنْ تَشَاعُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا، فَحَدَّثَنَا، قَالَ: جَدَّتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَالَ فَعُدُها هُنَا، فَحَدَّثَنَا، قَالَ: جَدَّتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَالَ فَعُدُها هُنَا، فَحَدَّثَنَا، قَالَ: جَدَّتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَالَ فَعَدُها فَنَا، فَحَدَّثَنَا، قَالَ: جَدَّتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كُنْثُ أَصُومُ اللَّاهُرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلُّ لَيْلَةٍ قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ اللَّهُرَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟" فَقُلْتُ: يَلَى، يَـا نَبِيَّ اللهِ! وَلَمْ أَرْدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْقَرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟" فَقُلْتُ: يَلَى، يَـا نَبِيَّ اللهِ! وَأَنْ يَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَلاَنَّهَ أَنَّامٍ" قُلْتُ: يَـا نَبِيَّ اللهِ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِـرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ قَالَ: "فَلْتُ كَقًا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِـرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِجَسَدِكَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ الْمُولِي اللهِ الْمُؤْلِ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُؤْلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْمَالِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْمَوْلُ عَلَى اللهُ الْمَالُ الْمَالِكَ عَلَى اللهُ الْمَالِكَ عَقًا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالِكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالِي الْمَالُولُ عَلَى اللهُ الْمَالِي الْمَالِي عَلَى اللهُ الْمَالِكَ عَقًا اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ اللهُ الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي ال

قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرُ" قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا كَبِيرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ

رُخْصَةً نَبِيٌّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،

مُتفق عَلَيْه: رواه البخاري في الصوم (١٩٧٥) ، ومسلم في الصيام (١٩٧٥: ١٨٢) كلاهما من طريق يحيي بن أبي كثير، به. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري مختصر.

ورواه البخاري أيضًا (١٩٧٦) ، ومسلم (١١٥٩: ١٨١) كلاهما من طريق الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، نحوه.

• وعن عبد الله بن عمرو، قال: بلغ النبي - صلى الله عليه وليه والله عليه والله عليه والله و

وقمْ ونم، فإنّ لعينك عليك حظًا، وإنّ لنفسك وأهلك عليك حظًا ". قال: إني لأقوى لذلك. قال:" فصم صيام داود عليه السلام ". قال: وكيف؟ قال:" كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقي ". قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ .

قال عطاء: لا أدري، كيف ذكر صيام الأبد. قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم " لا أفضل من ذلك ".

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٧٧) ، ومسلم في الصيام (١٩٧٧: ١٨٦) كلاهما من حديث ابن جريج، سمعت عطاء أنّ أبا العباس الشاعر، أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول (فذكره).

وفي الحديث كما قال الخطابي: إنّ الله تعالى لم يتعبّد عبـده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليتبقي بعض القـوة لغـيره، وقـد أشـير إلى ذلـك بقولـه عليـه الصـلاة والسلام في داود عليه السلام " وكان لا يُفـرّ إذا لاقي "لأنـه كان يتقوّى بالفطر لأجل الجهاده. ذكره الحافظ في" الّفتح ". • عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قِال لي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم " يا عبَّد الله، ألَّم أُخبَر أَنَّكُ تَصُوم النَّهار وتقوم اللَّيل؟ ". فقلُت: بلي يا رسول الله! قال: " فلا تفعل مَ صُلَم وأفطر وقُمْ وَنَمْ؛ فَإِنَّ لَجِسَدُكُ عليكَ حقّا ، وإنَّ لزوجكٍ عليك حقّا ، وإنَّ لزورك عليكَ حقًّا، وإنَّ بحسبك أن تصومَ كلَّ شهر ثلاثة أيامً، فإنّ لك بكـلِّ حسـنة عشـر أمثالهـا -فـإذن ذلـك صـيامُ الـِدَّهر كلُّه "، فشدَّدتُ فشُـدِّد عليَّ- قلت: يـا رسـول اللـه، إني أجـدُ قوّة. قال:" فصُمْ صيامَ نبيِّ الله داود عليه السّلام ولا تزدْ عليه ". قلتُ: وما كان صيامُ نبيِّ الله داود عليه السلام؟ قال:" نصفَ الدَّهر ".

فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلتُ رُخصة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٧٥) ، ومسلم في الصيام (١٩٧٥: ١٨٨) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره. واللفظ للبخاريّ.

ولفظ مسلم قريب منه، وزاد:" واقرأ القرآن في كلّ شهر ". قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال:" فاقرأه في كلّ عشرين ". قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال:" فاقرأه في كلّ عشر ". قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال:" فاقرأه في كلّ عشر ". قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال:" فاقرأه في كلّ سبع ولا تنزد على ذلك، فإنّ لزوجك عليك حقًّا، ولجسدك عليك حقًّا،

وقوله: "لزورك" الزَّور جمع زائر كركب جمع راكب: أي لضيفك؛ لأنَّ من حق الضيف أن تأكل معه، فإذا كنت صائمًا فكيف تأكل معه.

والمعنى العام يشمل الضيف والزّائر، ولكن المقصود هنا منـه الضيف الذي ينزل عندك.

• عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شئل عن صومه؟ قال: فغضب رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، وببَيْيَعتِنا بَيْعة.

قال: فُسُئِل عن صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: "ومن يطيق ذلك؟" . قال: وسُئل عن صوم يومين؟ قال: "ليتَ أَنَّ الله قوَّانا لذلك" . قال: وسُئل عن صوم يوم وإفطار يوم؟ قال: "ليتَ أَنَّ الله قوَّانا لذلك" . قال: وسُئل عن صوم يوم وإفطار يوم؟ قال: "ذاك صومُ أخي داود عليه السلام . قال: ويومٌ وسئل عن صوم الاثنين؟ قال: "ذاك يومٌ وُلدتُ فيه" . ويومٌ بُعثُ (أو أُنزِل عليَّ فيه) قال: فقال: "صَوْم ثلاثة من كلِّ شهر، ورمضان إلى رمضان، صومُ الدَّهر" . قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: "يكفِّر السنة الماضية والباقية" . قال:

وسُـئل عن صـوم يـوم عاشـوراء؟ فقـال: "يُكفَّر السَّنة الماضية".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٦٢) من طريـق غيلان بن جرير، سـمع عبـد اللـه بن معبـد الزِّمَّاني، عن أبي قتـادة، بـه، فذكره.

• عن عبد الله بن الشّخير، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في صوم الدَّهر: "لا صام ولا أفطر".

صحیح: رواه أبو داود الطیالسی (۱۱٤۷) وعنه النسائی (۲۳۸۱) ، وابن ماجه (۱۱۷۰) کلهم عن شعبه، عن قتاده، عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر، عن أبیه، فذکره،

ورواه الإمام أحمد (١٦٣٠٤، ١٦٣١٥) ، وابن حبان (٣٥٨٣) كلاهما من وجهين آخرين عن شعبة، به، نڇوه.

وللُّحدَيثُ طرقُ أُخرى عن قتادة وكلَّها صحيحة. ومنها مـا رواه الأوزاعي عنه.

رواه الدارمي (١٧٨٥) عن محمد بن يوسف، عنه،

ولمطرف شيخ آخر وهو عمران بن حصين كما يأتي.

• عن عمران بن حُصَين، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل له: إنّ فلانًا لا يُفطر نهارًا الدّهر إلّا ليلًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا صام ولا أفطر". صحيح: رواه النسائي (٢٣٧٩) ، والإمام أحمد (١٩٨٢٥) ، وصححه ابن خزيمة (٢١٢٥) ، والحاكم (١/ ٤٣٥) كلّهم من طرق عن إسماعيل ابن علية، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن

مطـرف، عن عمـران بن حصـين، فـذكر الحـديث. ورواه ابن حبان (٣٥٨٢) من وجه آخر عن الجريري. والجريري هو سعيد بن إياس اختلط بـآخره، وكـان إسـماعيل ابن عليـة ممن سـمع منـه قبـل الاختلاط، وتابعـه على ذلـك غيره.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

عن أبي موســـــــ الأشــعريّ، عن النــبي - صــلــ اللــه عليــه
 وسلم - قال: "من صام الدَّهر ضُيِّقتْ عليه جهنْم هكذا" وعقــد
 تسعين.

حسن: رواه أبو تميمة عن أبي موسى. واختلف عليه: فـرواه

الضحاك بن يسار عنه مرفوعًا.

رواه أبو داُود الطّيالسي (٥١٥) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٠٠) ، وابن حبان (٣٥٨٤) ، وأحمد (١٩٧١٣) ، والبزار -كشف الأستار ( ١٠٤١) - كلّهم من هذاِ الوجه.

وفي لفظ: "وقبض كفّه" .

والصّحاك بن يسـار مختلـف فيـه، فقـال ابن معين: يضـعفه البصريون، وقال أبو حاتم: لا بأسٍ به.

وخالفه قتادة، ولكن اختلف عليه أيضًا.

فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه، عن أبي تميمة مرفوعًا.

ومن طريقه رواه النسائي كما في "التحفة" (اً/ ٤٢٢) ولم أجده في "الكبرى" ، والبزار - كشف الأستار (١٠٤٠) -، وابن خزيمة (٢١٤٥، ٢١٥٥) كلهم من طريق محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

قال ابن خزيمة: لم يُسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي

عدي، عن سعيد.

وهي متابعة قويّة للضحاك بن يسار، فإنّ سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ كما قال الحافظ في "التقـريب" : "وكـان من أثبت الناس في قتادة" .

ولا يضر تفرد محمد بن علي عن سعيد فإنه ثقة من رجال الجماعة.

ورواه شعبة عن قتادة موقوفًا على أبي موسي.

ومن طريقه رواه أبو داود الطيالسي (٥١٥) ، وعنه الـبيهقي ( ٤/ ٣٠٠) ، والإمــام أحمــد (١٩٧١٢) منٍ وجهين عن وكيــع، عن الضجاك كما مضى. وعن شعبة موقوفًا.

قال أبو داود: "لم برفعه شعبة ورفعه سعيد" .

ولم يعتمد أبن خزيمة ولا ابن حبان على هذه الرواية كما أنّ البيهقي قدّم رواية الضحاك بن يسار على رواية شعبة عن قتادة، فمن الممكن أن يكون قتادة قد رواه على وجهين، فإنّ همام بن يحيى روى عن قتادة موقوفًا.

وروي عن أبان بن أبي عياش، عن أبي تميمة مرفوعًا. قال همام: فقلت له: فإنّ قتادة لم يرفعه؟ فقال: أبان أخبرني في بيتي مرفوعًا. رواه عبد بن حميد (٥٦٣، ٥٦٤) .

ولكن أبان بن أبي عياش متروك الحديث كما قال الإمام أحمد.

ولكن الذين ذهبوا إلى ترجيح الوقف قالوا: حكمه الرفع لأن فيه إخبارًا عن الغيبيات. فرجع الأمر إلى ترجيح المرفوع، وإن كان الوقف أقوى سندًا، ولكن الرفع فيه زيادة علم، كما أن مثله لا يقال بالرّأي.

وأما معنى الحديث فنقل ابن خزيمة عن المزني معني غريبًا مخالفًا لما يدل عليه الحديث من كراهية صوم الـدّهر، فقال: الله أن يكون معناه: أي ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم، ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا؛ لأنّ من ازداد الله عملًا وطاعة ازداد عند الله رفعة، وعليه كرامة وإليه قربة ".

وقد ردّه ابن حزّم بقولّه: وهذه لكّنة وكذّب. أما اللكنة، فإنه لو أراد هذا لقال: "عليه". لو أراد هذا لقال: "عليه".

وأَما الكذب، فإنما أورده رواته كلّهم على التشديد والنهي عن صومه ".

والمعنى الصحيح أنّ جهنّم تضيّق عليه، كما قال الحافظ في" الفتح "(٤/ ٢٢٢):" حصرًا له فيها لتشديده على نفسه،

وحمله عليها، ورغبته عن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد

الشديد، فيكون حرامًا ".

وفي الباب ما رُوي عن أسماء بنت يزيد، قالت: أتي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بشراب، فدار على القوم، وفيهم رجل صائم، فلما بلغه قال له:" اشرب، فقيل: يا رسول الله، إنه ليس يُفطر - أو يصوم الدّهر-، فقال يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا صام من صام الأبد".

رواه الإمام أحمد (٢٧٥٧٦) ، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ١٧٩) كلاهما من حديث حسن بن موسي، قال: حدّثنا شيبان،

عن ليث، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد، فذكرته،

وليث هو ابن أبي سليم سيء الحفظ، اختلط في آخره فكـان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويـأتي عن الثقـات بمـا ليس

من حديثهم.

ولعل هذا منها فإنّ أحدًا من الثقات لم يـرو هـذا الحـديث عن أسـماء بنت يزيـد، وهي أنصـارية أوسـية، شـهدت الـيرموك، وقتلت يومئذ تسعة من الروم، وعاشت بعد ذلك دهرًا.

وترجمها ابن عبد البر في "الاستيعاب": "أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، أحد نساء بني عبد الأشهل، وهي من المبايعات وهي ابنة عمة معاذ بن جبل، نكني أم سلمة، وقيل: أمّ عامر، كانت من ذوات العقل والذين"، وشهر هو ابن

حوشب، وفيه كلام معروف.

وقوله: "لا صام ولا أفكر" أي لم يصم ولم يفطر، كقوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَـلَّى} [القيامة: ٣١] أي لم يصدق ولم يصل، أي لم يحصل له أجر الصوم لمخالفة هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يفطر أي

لم يتمتع بالإفطار لإمساكه عن الطعام والشراب. وقد يحتمـل أن يكون معناه: الدعاء عليـه كراهيـة لصـنيعه، وزجـرًا لـه عن ذلك، ويشبه أن يكون الذي نهى عنه من صوم الـدهر هـو أن يسرد الصيام أيام السنة كلّها، لا يفطر فيها الأيـام المنهي عن صيامها. قاله الخطابيّ.

ولكن الذي يتبادر إلى الذهن أن السائل سال عن صيام الدّهر غير الصيام المنهي عنه، فكان الجواب من النبيّ - صلى الله عليه وسلم "لا صام ولا أفطر" أي ليس لعمله هذا ثواب بخلاف صيام المنهى عنه فإن عليه العقاب.

ثم تفضيل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صيام داود عليه السلام وهو صيام يوم وإفطار يوم دليل واضح على كراهية سرد الصيام طول الدهر، فلا يمح من ذهب إلى أن من أفطر أيام المنهي عنها من الصيام، ثم صام بقية الأيام طول الدهر فلا حرج فيه.

بل نقول: لا يزال في حرج للنهي العام عن صيام الدّهر. وقـد ذهب الإمـام أحمـد في روايـة عنـه، وإسـحاق، وأهـل الحـديث، وأهـل الظـاهر إلى كراهيـة صـوم الـدّهر متمسـكين بظاهر هذه الأحاديث.

وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح -كما قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٢٢) - عن عمرو الشيباني، قال: بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر، فأتاه فعلاه بالـدّرة، وجعل يقول: "كلْ يا

ومن طريـق أبي إسـحاق أن عبـد الـرحمن بن أبي نعيم كـان يصوم الدهر، فقـال عمـرو بن ميمـون: لـو رأى هـذا أصـحابُ محمد - صلى الله عليه وسلم - لرجموه ".

وفي الباب ما رُوي عن عبيد الله بن مسلم القرشيّ، عن أبيه، قال: سألت. أو سُئل -النبيّ - صلى الله عليه وسلم -عن صيام الدّهر؟ فقال:" إنّ لأهلك عليك حقّاً، صمْ رمضان والذي يليه، وكلّ أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدّهر ".

رواه أبو داود (٢٤٣٢) ، والترمذيّ (٧٤٨) كلاهما من حديث عبيد الله بن موسى، أخبرنا هـارون ابن سـلمان، عن عبـد اللـه بن مسلم، عن أبيه، قال: فذكر الحديث.

قال الترمذي:" حديث مسلم القرشي حـديث غـريب، وروى بعضهم عن هارون بن سلمان، عن مسـلم بن عبيـد اللـه، عن أبيه ".

وعبيد الله بن مسلم القرشي أو مسلم بن عبيد الله القرشي، قال الحافظ: وهو الأشهر، كذا في التقريب، وكذلك رجع البغوي وغير واحد أنه مسلم بن عبيد الله كذا في" التهذيب "، وذكره ابن حبان في" الثقات "ولم يرو عنه غير هارون بن سلمان فهو في عداد المجهولين،

وفي" الإصابة ":" مسلم بن عبيد الله القرشي، وقيـل: عبيـد الله بن مسلم، وقيل: إنه مسـلم بن مسـلم حديثـه في صـيام الدهر يدور على هارون بن سلمان الفراء ".

قوله:" والذي يليه" يدخل فيه شوال كله، أو لعله يقصد به ستًا من شوال كما جاء في الأحاديث

الأخـرى. ففي الصـورة الأولى يزيـد على الـدهر لأن الحسـنة بعشر أمثالها.

وفي الصورة الثانية يكون الدهر، ولكن إذا ضم إليه صوم الأربعاء والخميس يزيد الدهر أيضًا، فلا يستقيم معنى الحديث في الصورتين.

٦ - باب النهي عن صوم الوصال

• عن عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال. فقالوا: يا رسول الله، فإنك تواصل؟ فقال: "إنّي لستُ كهيئتكم إني أُطعم وأُسقي" . متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٣٩) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه البخــاري في الصــوم (١٩٦٢) ، ومســلم في الصــيام ( ١١٠٢) كلاهما من طِريق مالك، به.

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إيّاكم والوصال، إياكم والوصال". قالوا: فإنّك تواصل يا رسول الله؟ قال: "إنّي لستُ كهيئتكم، إنّي أبيتُ يطعمني ربي ويسقيني".

صَــُحيَح: رواه مالــك في الصــيام (٤٠) عن أبي الزنــاد، عن الأعــرج، عن أبي هريــرة، فــذكر الحــديث. وهــو مخــرج في الصحيحين كما يلى

• عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم. فقال له رجل من المسلمين: إنّك تواصل يا رسول الله؟ قال: "وأيّكم مثلي، إنّي أبيث يطعمني ربي ويسقين". فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، فقال: "لو تأخّر لزدتكم" كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٦٥) ، ومسلم في الصيام (١٩٦٥) كلاهما من حديث الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنّ أبا هريرة، قال (فذكر الحديث) . ولفظهما سواء.

وعندهما: البخاري (١٩٦٦) ، ومسلم (١١٠٣: ٥٨) من وجهين مختلفين، عن أبي هريرة: "فاكلفوا من العمل ما تطيقون" .

• عن عائشة، قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم - عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنّا له تواصل؟ قال: "إنّي لستُ كهيئتكم، إني بطعمني ربي ويسقين".

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٦٤) عن محمد بن سلام، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: أخبرنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

قــال البخــاري: لَمَ يــذكر عثمـان: "رحمــة لهم". ولكن رواه مسلم في الصيام (١١٠٥) عن إسحاق بن إبراهيم، وعثمان بن

أبي شيبة، جميعا عن عبدة بن سليمان، فذكرا مثله. ولم يـبين أن

قولها: "رحمة لهم" ليست في رواية عثمان. فالله تعالى

علم.

• عن أنس بن مالك، قال: واصل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - آخر الشهر، وواصل أناسٌ من الناس، فبلغ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لو مدّ بي الشهر، لواصلت وصالًا يدَعُ المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إنّي أظلُّ يُطعمنى ربّى ويسقين".

متفق عليه: رواه البخاريّ في التمني (٧٢٤١)، ومسلم في الصيام (١١٠٤: ٦٠) كلاهما من حديث حميد، عن ثابت، عن

انس، فذكره.

قال البخاري: تابعه سليمان بن مغيرة، عن ثابت، عن أنس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: ومن هذا الوجه أخرجِه مسلم أيضًا.

وفيه: "إنّكم لستم مثلي" أو قال: "إني لست مثلكم". ورواه البخاري (١٩٦١) من حديث شعبة، قال: حدثني قتادة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تواصلوا" قالوا: إنّك تواصل؟ قال: "لست كاحد منكم، إنّي أُطعم وأُسقي، أو إني أبيثِ أُطعم وأسقي".

• عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل

حتى السحر" .

قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: "إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مُطْعِم يُطعمني، وساق يسقين".

صـحيح: رواه البخــاري في الصــوم (١٩٦٣) عن عبــد اللــه بن يوسف، حدّثنا الليث، حدثني ابن الهاد، عن عبد الله بن خبّاب، عن أبي سعيد الخدري، فذكره. وفي الحــديث من الإذن في الوصــال إلى السَّــحر - أي أن الصائم يتسخر ثم يواصل صومه إلى سحر آخر ولا يأكل شــيئًا في الليل.

وقد ذهب إلى هذا أحمد وجماعة من المالكية وبعض أهل العلم، وقد كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك أحيانًا كما في حديث جابر وعلي الآتيين في آخر الباب.

• عن أبي سُعيد الخدريّ، قال: قال رسولُ اللهُ - صلى الله عن أبي سُعيد الخدريّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم "لإ وصال" يعني في الصوم.

حسـن: رواه أحمـد (١١٥٩٧) عن عبـد اللـه بن الوليـد، حـدّثنا سـفيان، عن سـلمة بن كهيـل، عن قزعــة، عن أبي سـعيد

الخدري، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن الوليد، وهو ابن ميمون أبو محمد المكي، المعروف بالعدنيّ، مختلف فيه، فضعفه ابن معين، ومشّاه الآخرون، وهو حسن الحديث، وقد رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣٥٧٨) من طريقه، وقرنه بمؤمل بن إسماعيل، كلاهما عن سفيان، به.

ومؤمـل بن إسـماعيل سـيء الحفـظ، ولكنـه لا بـأس بـه في المتابعات.

• عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الله عليه وسلم - نهى عن الحجامة والمواصلة. ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله! إنّك تواصل إلى السّحر. فقال: "إنّي أواصل إلى السّحر، وربّي يطعمني ويسقيني".

صحيح: رواة أبو داود (٢٣٧٤) عن الإمام أحمد -وهو في مسنده (١٨٨٢٢) -، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثني رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

ورواه أيضًا (١٨٨٢٣، ١٨٨٣٦) عن عبد الرزاق -وهـو في مصنفه (٧٥٣٥) - عن سفيان، بإسناده، مثله.

وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول.

وقوله: "إبقاء" معناه رحمة. وهذه علة النهي، أي لم يكن النهى للحرمة، بل للرحمة.

وقوله: "إلى السّحر" بفتحتين - هذا بالنظر إلى بعض الأوقات وإلا فقد جاء ما يدِل على أنه كان يواصِل أكثر مِن ذلك.

• عن ليلى امـرأة بشـير، قـالت: أردت أن أصـوم يـومين مواصلة، فمنعني بشـير، وقـال: إن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم - نهي عنـه. وقـال: "يفعـل ذلـك النصـارى -وقـال عفان: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله: {ثُمَّ وَلَكُنْ صوموا كما أمركم الله: {ثُمَّ وَلَكُنْ اللَّيْلُ فَأَفْطُرُوا".

صَحَيح: رَواهُ الْإَمَـامُ أَحَمَـدُ (٢١٩٥٥) ، وأبـو داُود الطيالسـي (١٢٢١) ، والطـبراني في الكبـير (٢/ ٣١) ، وعبـد بن حميـد (٢٢٤) كلّهم من حديث عبيد الله بن إيـاد بن لقيـط السدوسـي، عن ليلى امرأة بشير، فذكرته.

وإسناده صحيح، عبيد الله وأبوه ثقتان، وإن قـال الحافـظ في عبيد اللـه: "صـدوق" فقـد وثقـه النسـائي والعجلي وأبـو نعيم

وغيرهم.

وليلى أمرأة بشير كانت من بني شيان، وروت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حديثين أو ثلاثة قاله أبو عمر، وذكره ابن حبان في الصحابة، فقال: يقال: لها صحية، ثم ذكرها في ثقات التابعين.

وكان اسمها "جهذمة" فغيرها النبي - صلى الله عليه وسـلم -

إلى ليلي.

أخـرج الترمـذي في الشـمائل (٤٦) عن إيـاد بن لقيـط، عن الجهدمة امرأة بشـير بن الخصاصـية قـالت: أنـا رأيت رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من بيته ينفض رأسه ".

كل هذا ذكره ابن حجر في" الإصابة" في ترجمة "جهذمة" . وأمّا الهيثمي في "المجمع "(٣/ ١٥٨) فلم يجـد من ذكـر ليلى وقال:" وبقية رجاله رجال

الصّحيح ".

قلت: لَأَنَّ المـــترجمين ترجموهــا باســـم" جهذمـــة "لا باسم" ليلي ".

وفي الباب ما روي عن جابر بن عبد الله، قال: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يواصل من النحر إلى السَّحر.

رواه الطـبراني في" الأوسـط "(٣٧٦٨) عن علي بن عبـد العزيز، حـد ثنا أبـو غسـان مالـك بن إسـماعيل النهـدي، قـال: حدّثنا شريك بن عبد الله، عن محمـد بن عقيـل، عن جـابر بن عبد الله، فذكره، وفيه شـريك بن عبـد اللـه هـو النخعي كثـير الخطأ.

وكذلك لا يصح عن جابر مرفوعا:" لا وصال في الصيام "رواه أبو داود الطيالسي (١٨٧٣) عن خارجة بن مصعب، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

وفيه خارجة بن مصعب وشيخه حرام بن عثمان ضعيفان حدا.

ورواه أيضًا (١٨٧٤) عن اليمان أبي حذيفة، عن أبي عبس، عن جابر مثله، واليمان أبو حذيفة ضعف بالاتفاق، وأبو عبس لا بعرف.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب قـال: "كـان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواصل إلى السَّحر ". رواه أحمـد (٧٠٠) ، والطـبراني في الكبـير (١/ ٦٨) ، وابن أبي شـيبة (٣/ ٨٢ - ٨٣) ، وعبـد بن حميـد (٨٥) كلَّهم من طريـق إسـرائيل، عن عبـد الأعلى، عن محمـد بن علي، عن علي بن أبى طالب، فذكره. ومحمد بن علي هو ابن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وكنيته أبو القاسم، ويقال أيضًا: أبو عبد الرحمن كما في" منتخب عبد بن حميد ".

وإسناده ضعيف من أجل عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي

ضعفه جمهور أهل العلم.

وأما الهيثمي، فقال في المجمع (٣/ ١٥٨): رجاله رجال السنن فقط. الصحيح ، وهذا وهم منه، فإن الثعلبي من رجال السنن فقط. وقد استدل بمجموع هذه الأحاديث على أنّ الوصال من خصائص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ممنوع لغيره، للعلّة التي بيّنها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهي أن الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه حقيقة، وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - التي لا يشاركه فيها أحد. ولأهل العلم تفاسير أخرى غير أن ما ذكرته هو أقربها إلى الصواب.

• عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله - وهـو يطـوف بـالبيت-: نهى رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم وربِّ هذا البيت. متفق عليه: رواه مسلم في الصيام (١١٤٣) عن عمرو الناقـد، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الحميـد بن جبـير، عن محمـد بن عباد بن جعفر، فذكره.

ورواه أيضًا من طريت عبد البرزاق وهو في "مصنفه" ( YA·A) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، بإسناده، فذكره عبد البرزاق مثله إلا أنه قال فيه: أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن صيام يوم الجمعة؟ .

وأما مسلم فلم يسق لفظ الحديث، وإنما أحال على ما سبق. ورواه البخــاري في الصــوم (١٩٨٤) عن أبي عاصــم، عن ابن جريج، ولم يذكر قصة الطواف.

وقال البِخاري: زاد غير أبي عاصم: "أن ينفرد بصوم" .

• وعن أبي هريـرة، قـال: سـمعت النـبيَّ - صـلى اللـه عليـه وسلم - يقول: "لا يصومُ أحدكم يوم الجمعـة إلّا يومًـا قبلـه أو بعده" .

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٨٥) ، ومسلم في الصيام (١٩٨٥: ١٤٧) كلاهما من طريق الأعمش، حـدّثنا أبو صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريـرة، عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصُّوا يـوم الجمعـة بصـيام من بين الأيـام، إلّا أن يكـون في صـوْمٍ

يصومُه أحدُكم" .

صحيّح: رواه مسلم في الصيام (١١٤٤: ١٤٨) عن أبي كـريب، حدّثنا حسين (يعـني الجعفي) ، عن زائـدة، عن هشـام (هـو ابن حسّان القِردوسيّ) ، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.

• وعن أبي هريرة، قال -وهو يطوف بالبيت-: وربِّ الكعبة، ما أنا نهيثُ عن صيام يـوم الجمعـة، محمـد - صلى اللـه عليـه وسلم - وربِّ الكعبة ِ - نهي عنها.

صحیح: رواه الإمام أحمد (۷۲۸۸) ، وعبد الـرزاق (۷۸۰۷) وعنه أحمد أیضًا (۷۸۳۹) ، وصحّحه ابن خزیمة (۲۱۵۷) ، وابن حبان (۳۲۰۹) كلّهم من طریـق عمـرو بن دینـار، أخـبرني یحـیی ابن جعدة، أنه سمع عبد الله بن عمرو القـاري، قـال: سـمعت أبـا هریرة، یقول (فذكر الحدیث) .

ثم يقلول عمرو (يعني ابن دينار): "إذا أفرد"، ومنهم من زاد: "من أصبح جنبًا فلا يصوم"،

وإسناده حسن؛ فإنّ عبد الله بن عمرو وهو ابن عبـد القـاري، وهو من رجال مسلم، ولكن لم يوثقه غـير ابن حبـان كمـا في بعض نسخ "الثقات" ؛ ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي إذا توبع، وقد توبع.

تابعه محمد بن جعفر المخزومي، قال: لقِي أبا هريرة رجــلٌ -وهو يطوف بالبيت-، فقال: يا أبا هريرة، أنتَ نهيتَ النَّاسِ عن صُومَ الجَمعة؟ قال: لا، وربَّ الكعبة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه.

رواه أحمــد (٩٠٩٧) عن يــونس، حــدّثنا المسـتور -يعــني ابن عباد-، حدَّثنا محمد بن جعفر المخزومي، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، محمد بن جعفـر منسـوب إلى جـده، وهـو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة

المخزومي من رجال الجماعة.

والمستور -ويقال: المستورد- ابن عباد الهنائي، ثقة أخـرج لـه النسائي\_

وعبد الله بن عمرو القاري أخطأ البعض، فسمّاه عبد الرحمن بن عمرو القاري، والصواب ما أثبتناه.

• عن جويريــة بنت الحــارث، أنّ النــبيّ - صــلي اللــه عليــه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أَصُـمْتِ أمس؟ قِـالت: لا. قـال: تريـدين أن تصـومي غـدًا؟ قـالت: لا. قال: ً "فأفطري" .

وقال حمِّاد بن الجِعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب: أن جويريــة حدَّثته فأمرها، فأفطر ٿ.

صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٨٦) من طريـق شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية بنت الحارث، فذكرته. قوله: "وقال حماد بن الجعد

. "إلخ

قال الحافظ: "وصله أبو القاسم البغوي في" جمع حديث هدبة بن خالد "قال: حدّثنا هدية، حدّثنا حماد بن الجعد، سئل قتادة عن صيام النبيّ - *صلى الله عليه وسلم -،* فقال: حدثني أبو أيوب، فذكره.

وقاًل في آخره: "فأمرها فأفطرت ". وحمّاد بن الجعد فيه

ین.

• عن عبد الله بن عمرو: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم الجمعة. فقال لها: "أصمت أمس؟ ". فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدًا؟". فقالت: لا. قال: "فأفطري إذًا". صحيح: رواه أحمد (٦٧٧١) عن محمد بن جعفر، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على جويرية بنت الحارث، فذكر الحديث.

وسعيد هو ابن أبي عروبة، وقد اختلط في آخره، ومحمد بن جعفر ممن سمع منه بعد الاختلاط، ولكنه لم ينفرد، بـل رواه عدد عن سعيد بن أبى عروبة.

منهم: عبدة بن سليمان عنـه. ومن طريقـه رواه ابن خزيمـة ( ۲۱٦۲) ، وابن حبان (٣٦١١) .

ومنهم: خالـد بن الحـارث عنـه. ومن طريقـه رواه أيضًـا ابن خزيمة (٢١٦٢) .

ومنهم: بشـر بن المفضـل عنـه. ومن طريقـه رواه النسـائي في "الكبرى" (٢٧٥٣) .

ومنهم: ابن عدي وعبد الأعلى عنه. ومن طريقهما أخرجه أيضًا ابن خزيمة (٢١٦٤) .

ومن هؤلاء من سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، فمتابعة بعضهم لبعض يدل على أنه لم يختلط في هذا الحديث.

ولكن يرى الحافظ ابن حجر أنّ طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي أيـوب. وهـو المـراغي الأزدي -, عن جويريـة محفـوظ لمتابعة همام وحماد بن سلمة، عن قتادة بخلاف حديث سعيد بن أبي عروبة، عن

قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على جويرية، فذكره. ثم قال: ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضًا، فإنّ

ثم قال: ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضًا، فـأنّ معمــرًا رواه عن قتـادة، عن سـعيد بن المسـبب أيضًا. لكن أرسله. انظر: "الفتح" (٤/ ٢٣٤).

قلَّت: هذا المُرسـل رواه عبـد الـرزاق (٧٨٠٤) ، وزيـادة الثقـة مقبولة، وإنّ قتادة كثير الرواية، فلعله روي مرة هكذا وأخـرى

هكذا، وكله صحيح.

• عن بشير بن الخصاصية أنه سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم أصوم يوم الجمعة، ولا أكلَّم ذلك اليوم أحدًا؟ . فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم "لا تصم يوم الجمعة إلّا في أيام هو أحدها، أو في شهر، وأما أن لا تكلَّم أحدًا، فلعمري لأن تكلَّم بمعروف، وتنهي عن منكر خير من أن تسكت" .

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢١٩٥٤) ، والطبراني في "الكبير" (٢/ ٣٥) ، وعبد بن حميد (٤٢٨) ، والبيهقي (١٠/ ٧٥ - ٧٦) كلّهم من طريق عبيد الله بن إياد بن لقيط، قال: سمعت إياد بن لقيط يقول: أخبرني بشير، فذكره.

وإسناده صحيح. وامـرأة بشـير صـحابية كـان اسـمها جهدمـة فسـماها رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* - ليلى، وقـد مضى لها حديث في النهي عن صوم الوصال.

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تصوموا يوم الجمعة وحده".

رواه أُحمد (٢٦١٥) عن عتّاب بن زيّاد، قُال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله، عن قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

والحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ضعيف باتفاق

أهل العلم.

روي عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا أبا الدرداء لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام".

رُواه أَحْمَـد (٢٧٥٠٧) ، والنسائي في "الكبري" (٢٧٥٢) ، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٥) كلّهم من حديث عاصم الأحول، عن محمـد

بن سيرين، عن أبي الدرداء، فذكره.

إلا أن محمد بن سيرين لم يسمع من أبي الدرداء؛ لأنه ولد لسنتين بقينا من خلافة عثمان، وتوفي أبو الدرداء في آخر خلافة عثمان، ثم هو كان في البصرة وأبو الدرداء كان في الشام كما قال أبو حاتم. قال بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم بأن تخصيص يوم الجمعة للصوم مكروه. وقال مالك: لا

وفي "الموطأ" في باب جامع الصيام، قال يحيي: سمعتُ مالكًا يقول: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه، ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يـوم الجمعـة، وصيامه حسـن، وقـد رأيت

بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه".

تنقل الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" عن الـداودي أنـه قال: "لم يبلغ مالِكًا هذا الجديث، ولو بلغه لم يخالفه".

قلت: وفيه ردُّ بأنَّ عمل أهل المدينة حجة؛ لأنَّه قد تخفى عليهم السنن مثل ما تخفى على غيرهم؛ لأنَّ جماعة من الصحابة بعد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرجوا منها إلى الديار الأخرى للجهاد والدعوة والتعليم والتجارة وغيرها.

٨ - باب سبب النّهي عن صوم يوم الجمعة لأنّه يوم عيد

• عن أبي الأوبر، قال: كنت قاعدًا عند أبي هريارة إذ جاءه رجل، فقال: إنّك نهيت النّاس عن صيام يوم الجمعة؟ قال: ما نهيتُ الناس أن يصوموا يوم الجمعة، ولكني سمعت رسول

الله - *صلى الله عليه وسلم* - يقول: "لا تصوموا يـوم الجمعـة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام" .

حُسن: رُواه أُحَمد (۸۷۷۳) ، وابن حبان (۳۲۱۰) ، وعبد الرزاق (۷۸۰٦) كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن رجـل من بني الحارث بن كعب، يقـال لـه: أبـو الأوبـر، فـذكره. واللفـظ لابن حبان.

وإسَــناده حســن من أجــل أبي الأوبــر، وترجمتــه في "التعجيل" في ترجمة زياد الحارثي، كمـا سـماه النسـائيّ

والدولابي وابو احمد وغيرهم.

ووثقــه ابن معين، وابن حبـان، وصـحح حديثــه، وقــد جــزم الحسيني بأنه معروف، ولكنه مشهور بكنيته أكثر من اسمه.

وفيه أيضًا ما رُوي عن أبي هريرة، مرفوعًا: "يوم الجمعة يـوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصـوموا قبلـه أ

او بعده" .

رواه الإمــام أحمــد (٨٠٢٥) ، وابن خزيمــة (٢١٦١، ٢١٦١) ، والحاكم (١/ ٤٣٧) ، والبزار -كشف الأسـتار (١٠٦٩) - كلّهم من طريــق أبي بشــر، عن عـامر بن لُـدين الأشـعري، عن أبي هريرة، فذكره.

وأبو بشر لم يعرف اسمه وهو مجهول، كما قال الذهبي متعقبًا الحاكم في قوله: "صحيح الإسناد إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه، وليس ببيان بن بشر، ولا بجعفر بن أبي

وحشية" .

وُعـامر بن لَـدين لم يوثقـه غـير ابن حبـان، فهـو في عـداد المجهولين أيضًا.

٩ - باب النهي عن صوم يوم السبت منفردًا

• عن الصماء بنت بسر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افتُرض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لِحاء عِنبةٍ، أو عودَ شجرة فليمضغه".

صحيح: رواه أبو داود (٢٤٢١) ، والترمذي (٧٤٤) ، وابن ماجـه (١٧٢٦) ، وأحمــد (٢١٦٤) ، وصــححه ابن خزيمــة (٢١٦٤) ، والحاكم (١/ ٤٣٥) كلهم من حديث ثـور، عن خالـد بن معـدان، عن عبد الله بن بسر، عن أختـه الصـماء، فذكرتـه، ومنهم من جعله من مسند عبد الله بن بسر وهو صحابي أيضًا.

قال أبو داود: "هذا الحديث منسوخ"، وقال: "عبد الله بن بسر حمصي، وهذا الحديث منسوخ، نسخه حديث جويرية، ونقل أبو داود في" سننه "عن مالك أنه قال:" هذا الحديث كذب "

ونقل البيهقي (٤/ ٣٠٣ - ٣٠٣) عن الأوزاعي أنه قال:" ما زلت له كاتمًا، ثم رأيته انتشر ".

وقد قيل فيه اضطراب، قاله النسائيّــ

وبمقابل هذا، قال الترمذي:" حديث حسن، ومعني كراهته في هذا أن يخصّ الرجل يوم السبت بصيام؛ لأنّ اليهود تعظّم بوم السبت ".

وقال الحاكم:" حديث صحيح على شرط البخاري. وقال: ولـه معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجاه. فذكر حديث جويريـة بنت الحـارث كمـا مضـى في بـاب النهي عن صـيام يـوم الجمعـة منفردًا.

وقول مالك: "هذا الحديث كذب" ردّه النووي في "شرح المهذب" (٦/ ٤٣٩) فقال: "هذا القول لا يقبل، فقد صحّحه الأئمة"

وردّ على قول أبي داود بأنه منسوخ قائلًا: "ليس كما قال" . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ هـذا الحـديث صـحيح الإسـناد رجالـه ثقات، ثور هو ابن يزيد الحمصي ثقةِ ثبت.

وخالد بن معدان الكلاعي حمصـي أيضًا ثقـة عابـد من رجـال الجماعة.

وعبد الله بن بسر صحابي صغير، وهو آخر من مات بالشّام.

وقد توبع نور بن يزيد وهو ما رواه أحمد (٢٧٠٧٧) عن الحكم بن نافع، قال: حدّثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن لقمان بن عامر، عن خالد بن معدان، بإسناده، نحوه. وهي متابعة جيدة؛ فإنّ إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن أهل بلده الشّاميين، وهذه منها.

وللحديث إسناد آخر عن عبد الله بن بسر نفسه، وهو ما رواه أحمد (١٧٦٨٦) عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، قال: سمعت عبد الله بن بسر، يقول: ترون يدي هذه، فأنا بايعت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ولا تصوموا يوم السبت إلّا فيما افتُرض عليكم ". وهذا إسناد صحيح.

ويحيي بن حسان هو البكري الفلسطيني وقد توبع. رواه ابن حبان في" صحيحه" (٣٦١٥) عن أبي يعلَى، قال: حدّثنا الحكم بن موسي، قال: حدّثنا مبشر بن إسماعيل، عن حسان بن نوح،

قال: سمعت عبد الله بن بسر المازني صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ترون بدي هذه، بايعتُ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسمعته يقول: "لا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسمعته يقول: "لا تصوموا يوم السبت إلّا فيما افتُرض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلّا لِحاءَ شجرة فليفطر عليه".

وإسناده صحيح، حسان بن نوح "ثقة"، وفي الإسناد تصريح بأن عبد الله بن بسر سمع هذا الحديث من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فلعله سمعه أولًا عن أخته الصماء، ثم تيسر له السماع من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مباشرة وكلّه جائز، وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرتها هي أصحها، إذا عرفت هذا فلا معنى لقول النسائيّ بأنه جديث مضطرب؛ لأن القواعد الحديثية نحكم بأنّ ما صحّ لا يُعَلَّ بما لم يصح،

وأما المعارضة بحديث جويرية فالصحيح أنه لا يعارضه بل يوافقه؛ لأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصُمِتِ أمس؟" . قالت: لا قال: "تريدين أن تصومي غدًا؟" قالت: لا قال: "فأفطري" . ففيه النهي عن صوم يوم الجمعة وحده، وجواز ذلك مع قبله أو بعده وهو السبت، وليس فيه ذكر لجواز صيام السبت وحده، بل مع قبله وهو الجمعة أو مع بعده وهو الأحد.

وقد أطال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السَـنَن" في تخـريج هذا الحديث وبيان علله، والسـبب في النهي عن الصـوم هـذا اليـوم، وخلص إلى القـول بـأن صـيام يـوم السـبت منفـردًا مكروه، وإذا صام يومًا قبله أو بعده جاز جمعًا بين الأحـاديث. وبه قال النووي في "شرح المهذب".

وقال أبن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٧٦٣) : "والحقّ أنه حديث صحيح غير منسوخ" . وبالله التوفيق.

١٠ - باب الرّخصة في صيام يوم السبت إذاً صام يومًا قبلـه أو يومًا بعده

• عن جويرية بنت الحارث، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصُـمْتِ أمسِ؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: "فأفطري".

صحيح: رواه البخـاريّ في الصـوم (١٩٨٦) من طريـق شـعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية بنت الحارث، فذكرته.

• عن أمّ سلمة، تقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول: "إنّهما يوما عيد المشركين، فأنا أحبُّ أن أخالفهم" -

حســن: رواه أحمــد (۲٦٧٥٠) ، والطــبراني في الكبــير (٢٣/ ٢٨٣) وصحّحه ابن خزيمة (٢١٦٧) ، وابن حبــان (٣٦١٦، ٣٦٤٦) ، والحاكم (١/ ٤٣٦) كلّهم من طرق، عن عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني عبـد اللـه بن محمـد بن عمـر بن علي، قال: حدّثنا أبي، عن كريب مـولي ابن عبـاس، عن أم سـلمة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وهو ابن أبي طالب، وأبيه محمد بن عمر فإنهما صدوقان.

١١ - باب لا تصوم المرأة التطوع إلَّا بإذن زوجها

• وعن أبي هريــرة، عن النــبيّ - صــلى اللــه عليــه وســلم -قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلّا بإذنه" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥١٩٢) ، ومسلم في الزكاة (١٠٢٦) كلاهما من حديث معتمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، فذكره.

وقوله: "شاهد" يخرج به المسافر.

• عن أبي هريـرة، عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من

غير شهر رمضان إلا بإذنه" .

صـحیح: رواه الترمــذي (۷۸۲) ، وابن ماجــه (۱۷٦۱) ، وأحمــد ( ۷۳<u>۳</u>۳) ، وابن خزیمة (۲۱٦۸)

كلّهم من حديث سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

قـال الترمـذي: "هـذا حـديث حسـن صـحيح. وقـد رُوي هـذا الحديث عن أبي الزناد، عن موسي

ابن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة"

قُلْت: الْإسناد الثاني أخرجه أيضًا الْإمام أحمد (مع الإسناد الأول) فقال: قرئ عليه (أي على سفيان) سمعت أبا الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.

فكان لَأبي الزّناد شيخان: أحـدهما: الأعـرج، والثـاني: موسـي بن أبي عِثمان، وموسي بن أبي

عَثْمَانَ وأبوه واسمه سعيد - وقيل: عمران - حسنا الحديث.

• عن أبي سعيد الخدري، قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطّل إلى النّبيِّ - *صلى الله عليه وسلم* -

ونحن عنده. فقالت: يا رسول الله، إنّ زوجي صفوان بن المعطّل يضربني إذا

صليتُ، ويُفطّرني ُ إذا صُمْتُ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال -

وصفوان عنده - قال: فسأله عمَّا قالت، فقال: يا رسول الله، أمّا قولُها: يضربني

إذا صَـلَيتُ، فإنهـاً تقـراً سـورتين، فقـد نهيتُهـا عنهـا. قـال: فقال: "لو كانت سورة فقال: "لو كانت سورة

واحدة لكفّتِ النَّاسَ " . وأما قولها: يُفطِّرني. فإنّها تصومُ وأنا رجلٌ شابٌ. فلا

أَصَـبْرُ. قـال: فقـال رسـولُ اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يومئذ: "لا تصومَنَّ إمراًةٌ إلا بإذن زوجها" . قال:

وأما قولها: بأنّي لا أصلّي حتى تطلع الشّـمسُ، فإنّـا أهـل بيتٍ قد عُرِف لنا ذاك، لا

نكادُ نستيقظ حتى تطلعَ الشّمس. قال: "فإذا استيقظتَ فصلِّ".

صحيح: رواه أبو داود (٢٤٥٩) ، والإمـام أحمـد وابنـه (١١٧٥٩) ، وصححه ابن حبان (١٤٨٨) ، والحاكم (١/ ٤٣٦) وعنـه الـبيهقي ( ٤/ ٣٠٣) كلّهم من حديث جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، فذكره. وإسناده صحيح.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". ورواه ابن ماجه (١٧٦٢) من حديث أبي عوانة، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: "نهى رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن". هكذا مختصرًا، وإسناده صحيح.

وصحّحه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (٢/ ١٩١) في ترجمة صفوان بن معطّل، وقال: "ولكن يشكل عليه أنّ عائشة قالت في حديث الإفك:" إن صفوان قال: والله! ما كشفتُ كنف أنثي قطّ "، وقد أورد هذا الاشكال قديمًا البخاريّ ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك، وقال: ويمكن أن يجاب بأنه تزوّج بعد ذلك" انتهى كلام ابن حجر.

قلَت: فقد عاش بعد قصة الإفك زمنًا؛ فإنه قُتل في غزوة إرمينية شهيدًا سنة (١٩ هـ) كما قاله ابن إسحاق. وفي الباب

مَا رُوي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا.

فأمّا المرفوع فهو ما رواه أبو يعلى -كما في المطالب العالية (٢/ ١٩٥) - من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ما حقُّ الرجل على امرأته؟ قال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب" . قالت: وما حقُّ الرجل على امرأته؟ قال: "لا تصومُ يومًا تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلتْ أثمت، ولم يتقبّل منها" .

وليث بن أبي سليم سيء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث، فرواه مرة هكذا، وأخرى عن مجاهد، عن ابن عباس. رواه البيهقي (٧/ ٢٩٢) من طريق هشيم عنه.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧٨٨٩) عن رجل، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: "لا تحل لامرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها" موقوفًا.

ثم رواه ليث بن أبي سليم أخرى فجعله من مسند ابن عمر. رواه أبو داود الطيالسيّ، عن جريـر، عن ليث بن أبي سـليم، عن عطـاء، عن ابن عمـر، عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسلم أنّ امرأة أتته فقالت: "ما حقّ الزّوج" فذكر مثله.

ومن طريقه رواه البيهقيّ (٧/ ٢٩٢) وقال: تفرد به ليث بن أبي سُليم.

١٢ - باب ما روي فيمن نزل بقوم أن لا يصوم إلا بإذنهم

رُوي عن عائشة، قالت: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "مَنْ نزل على قوم، فلا يصومن تطوعًا إلّا بإذنهم".

رواه الترمـذي في الجـامع (٧٨٩) عن بشـر بن معـاذ العقـدي البصريّ، حدثنا أيوب بن واقد الكـوفيّ، عن هشـام بن عـروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت (فذكرته) .

ورواه ابن ماجـه (۱۷٦٣) عن محمـد بن يحـيى الأزديّ، قـال: حدّثنا أبو بكـر حدّثنا أبو بكـر المدني، عن هشام بن عروة، بإسناده، مثله.

قال الترمذي: "هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روي هذا الحديث عن هشام بن عروة، وقد روي موسي بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوًا من هذا". وقال: "وهذا حديث ضعيف أيضًا، وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر الذي روي عن جابر بن عبد الله اسمه

الفضل بن مُبشَّر، وهو أوثق من هذا وأقدم، انتهي. قلت: وهو كما قال؛ فإنّ أيـوب بن واقـد الكـوفي أبـا الحسـن ضـعيف باتفــاق أهــل العلم، قــال الــدارقطني:" مــتروك الحديث ".

وقال ابن حبان:" يروي المناكير عن المشاهير حـتى يسـبق إلى القلب أنه كان يتعمّدها لا يجوز الاحتجاج بخبره ".

وأبو بكر هو: ابن عبد الله بن محمد بن أبي سيرة القرشي المدني، رموه بالوضع، وهو يروي عن هشام بن عروة ما لم يوافق عليه الثقات من أصحابه.

قال الحاكم أبو عبد الله:" يروي الموضوعات عن الأثبات مثل هشام بن عروة وغيره". ١- باب الإمساك عن الطّعام والشراب والجماع من طلوع

الفجر إلى غروب الشّمس قــال اللــه تعــالى: {أُحِـُـِلَّ لَكُمْ لَيْلَــةَ الِصِّــيَامِ الـِـرَّفَتُ إِلَى نِهِبَائِكُمْ} إلى قوله: ﴿ وَكُلُـوا وَاشْهِرَبُوا حَتَّى ِيَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْلِطُ الْإِبْيَنِ مِنَ الْخَيْـطِ الْأَسْـوَدِ مِنَ الْفَجْـرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّـيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } [البقرة: ١٨٧] .

• عَن عدي بن حاتم، ِ قال: لما نزلتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عَمَـدْتُ إلى عقال أسودَ، وإلى عِقال أَبيضَ فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلتُ أنظـرُ في اللّيـل فلا يستبينُ لي، فغدوْتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فُذكرتُ ذلك له، فقال: "إنَّما ذلك سواد الليل وبياض

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩١٦) ، ومسلم في الصيام (١٠٩٠) كلاهما من طريق حصين بن عبد الـرحمن، عن الشعبيِّ، عن عديّ بن حاتم، به، فذكره. واللفظ للبخاريّ.

ولفظ مسلم نحوه، وزاد: "إنّ وسادتك لعريض" .

قولِه: "وسادتك" . الوسادة: هي المخدة، وهي ما يجعل تحت

الرأس عند النوم.

قوله: "العريض الله على القاضي عياض: معناه أن جعلت تحت وسادك الخيطين اللـذين أرادهما اللـه تعـالي، وهمـا الليـل والنهار، فومادك يعلوهما ويغطيهما، وحينِئذ يكون عريضًا.

• ِعن سهل ِبن ِسعد، قال: أنزلتْ: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْلِطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْلِطِ الْأَسْوَدِ} ولم ينزل {مِنَ الْفَجْرِ} ، فكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربطِ أجدُهم في رجله الخيطَ الأبيضَ والخيط الأسودَ، ولم يـزِلْ يأكـلُ حِتَّى يتـبيَّن لـه رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ {مِنَ الْفَجْـرِ} فعلمـوا أنـه إنمـا يعـني الليل والنّهار ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩١٧) ، ومسلم في الصيام (١٠٩١) كلاهما من طريـق سـعيد بن أبي مـريم -شـيخ البخاري-، حدّثنا أبو غسان محمد بن مطرّف، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، به، فذكره. واللفظ للبخاري. وأبو حازم هو سلمة بن دينار المدنى.

۲ - باب حكم الصّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا

• وعن أبي هريـرة، عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال:" إذا نسي فأكل وشرب فلْيُتمَّ صومَه؛ فإنّما أطعمة اللـهُ وسقاه".

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٣٣) ، ومسلم في الصيام (١٩٣٣) كلاهما من طريق هشام بن حسان الفردوسيّ، حدّثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره. ولفظهما سواء.

• عن أبي هريـرة، أنّ النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليـه، ولا كفارة" .

حسن: رواه ابن خزيمة (١٩٩٠) عن محمد وإبراهيم ابني محمد بن مرزوق - وعنه ابن حبان (٣٥٢١) من طريق إبراهيم وحده، والبدارقطني (٢٢٤٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٥٣٤٨) من طريق محمد بن محمد بن مرزوق وحده، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ، حدّثنا محمد بن عمرو، عن أبي هريرة، فذكره.

ومحمد بن محمد بن مرزوق الباهلي البصـريّ قـد ينسـب إلى جدّه، وهو من رجـال مسـلم. قـال الـدارقطني: تفـرّد بـه ابن مرزوق -وهو ثقة- عن الأنصاريّ.

قلت: بل تابعه أبو حاتم محمد بن إدريس ومن طريقه رواه الحاكم (۱/ ٣٤٠) وعنه البيهقي (٤/ ٢٢٩) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، فذكره.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة" . وقال البيهقي: "وكذلك رواه محمد بن مرزوق البصريّ، عن الأنصاريّ، وهو مما تفـرّد بـه الأنصـاريّ عن محمـد بن عمـرو، وكلّهم ثقات" .

قلت: محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي حسن الحديث. وهـذا الحـديث رُوي عن أبي هريـرة بأسـانيد أخـرى، وأكثرهـا

ضعيفة، والذي ذكرته أصحها.

وفي الباب ما جاء عن أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتي بقصعة من ثريد، فأكلت معه، ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله - صلى الله عليه وسلم عرقًا، فقال: "يا أمَّ إسحاق! أصيبي من هذا" ، فذكرتُ أني كنتُ صائمة، فبردت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما لكِ؟" . قالت: كنتُ صائمةً فنستُ. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعتِ. فقال النبيُّ الله عليه وسلم "أتمّي صومَكِ، فإنّما هو رزق ساقه الله إليك" .

رواه الإمام أحمد (٢٧٠٦٩) ، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٦٩) ، وعبد بن حميد (١٥٩/ ١٥٩) كلّهم من حديث بشار بن عبد الملك، قال: حدّثتني جدّتي أمُّ حكيم بنت دينار مولاة أمّ إسـحاق، عن أمّ إسحاق، فذكرته.

وبشار بن عبد الملك هو المزني البصريّ ضعفه ابن معين، ووثّقه ابن حبان. وقال: إنّ أم حكيم روي عن أمّ إسحاق ولها صحبة.

وأمّ حكيم بنت دينار لم يـذكر من الـرواة عنهـا غـير بشـار بن عبد الملك. وكلاهما من رجال "التعجيل" .

وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٥٧) : "فيه أمّ حكيم لم أجـد لها ترجمة" .

وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول اللـه - *صلى الله عليه وسلم* "من أكل في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه، إنّ الله أطعمه وسقاه ". رواه الدارقطني (٢٢٤٠) ، والطبراني في" الأوسط "(٣٦٦١) كلاهمــا من طريــق الفــزاريّ، عن عطيــة، عن أبي ســعيد، فذكره،

وقال الدارقطني: الفزاري هنا هو محمد بن عبيد الله

العرزمين

وقلت: والعرزمي هذا ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد ضعّفه الدارقطني نفسه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، وذهبت كتبه فجعل يحدِّث من حفظه فيهم، وكثرت المناكير في روايته "، وقال الحاكم: " متروك الحديث ".

وبه أعلَّه الهيثمي في" المجمع "(٣/ ١٥٧) فمثله لا يكون

شاهدًا، وإنما ذكرته للعلم به.

وظاهر الحديث يدل على أنّ من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وهو رأي عامة أهل العلم، منهم: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمِد، وإسحاق.

وقال مالك: إذا أكل في رمضانٍ ناسيا فعليه القضاء.

قُال الترمذي:" والقول الأول أصح ".

قلِت: بعذر مالك رحمه الله، فلعله لم يبلغه هذا الحديث.

فأمّا إذا وطئ زوجته ناسيًا في نهار رمضان فقد اختلف العلماء في ذلك:

فقال الشافعي وأهل الكوفة مثل قولهم فيمن أكـل أو شـرب ناسيًا.

وقال مالك: عليه القضاء.

وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة، ولكـل أدلـة مبسـوطة في كتب الفقه، وانظر للمزيد" المنة الكبرى "(٣/ ٣١٩).

٣ - باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ووجــوب الكفارة على من جامع فيه

• عن أبي هريرة، قال: بينا نحن جلوس عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، هلكتُ!

قال: " مالك؟ "، قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم " هل تجدُ رقبةً تُعتقها؟ "، قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابعين؟ "، قال: لا، قال: فهل تجدُ إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: فهل تجدُ إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: فمكث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَرَقٍ فيها تمر - والعَرق: أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَرَقٍ فيها تمر - والعَرق: المكتل - قال: " أين السائل؟ "فقال: أنا، قال: " خُدْ هذا فتصدَّقَ به "، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! فواللهِ ما بين لابتيها -يريد الحرّتين - أهلُ بيت أفقرُ من أهلِ بيتي، فضحك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتى بدتْ أنيابُه، بيتي، فضحك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتى بدتْ أنيابُه، فقال: " أطِعْمه أهلَك".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٣٦) ، ومسلم في الصيام (١١١١) ، كلاهما من طريق الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرة ِقال (فذكره) واللفظ للبخاريّ.

• وعن أبي هريرة، أنّ رجلًا أفطر في رمضان، فأمرة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يكفّر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، فقال: لا أجد، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر، فقال: "خذ هذا فتصدَّق به" فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدتْ أنيابه، ثم قال: "كُلُه".

صحيح: رواه مالـك في الصـيام (٢٩) ومن طريقـه مسـلم في الصيام (١١١١: ٨٣) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الـرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره. هكذا جاء مطلقًا.

رواه أيضًا من طريق ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أنّ أبا هريـرة حدّثه أن النـبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتـق رقبـة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا ".

وقال ابن خزيمة (١٩٤٣) بعد أن رواه من طريق مالـك، وقـال مالك في عقب خبره:" وكان فطر بجماع ".

قلت: وهو الذي ثبت من الروايات الصحيحة، فإن الـذين رووا هذا الحديث عن الزهري قيدوه بالجمـاع وهم أكـثر عـددا كمـا قال الدارقطني في" العلل "(١٠/ ٢٢٧) وذكر أسماءهم.

وقال البيهقي: "رواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطع ". وقال في موضع آخر: رواه عشرون من حفاظ أصحاب الرهري بذكر الجماع، بل وقد بلغ هذا العدد عند الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين. انظر: "فتح الباري "(٤/ ١٦٣).

بخلاف التخيير وإن كان تابعه على ذلك جماعة ذكرهم الدارقطني (٢٣٩٧) ولكنه قال: وخالفهم أكثر منهم عددا فرووه عن الرّهريّ بهذا الإسناد: أنّ إفطار ذلك الرجل كان بجماع وأنّ النبي أمره أن يكفّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ". ثم ذكر هؤلاء فبلغ عددهم أكثر من ثلاثين شخِصًا.

وأما ما روي عن أبي هريرة: "أنّ رجلًا أكل في رمضان، فأمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا "فهو ضعيف.

رواْه الدارقطني (۲۳۰۸) من طريق أبي معشر، عن محمـد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الدارقطني:" أبو معشر هو نجيح، وليس بالقوي".

وقـد اختلـف في زيـادة أمـره بقضـاء يـوم مكانـه في هـذا الحديث. <sub>۽</sub>

فـــرواه أبـــو داود (۲۲۹۳) وعنـــه الـــدارقطني (۲۳۰۵) ، وابن خزيمة (۱۹۵٤) ، والبيهقي (۲۲٦)

كلّهم من حـديث هشـام بن سـعد، عن ابن شـهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريـرة، قـال: جـاء رجـلْ إلى النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - أفطـر في رمضـان "بهـذا

الحديث، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا. وقال فيه:" كُلُه أنت وأهل بيتك، وصمْ يومًا واستغفر الله ". وهشام بن سعد هو المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف لأنه رُمي بسوء الحفظ.

وهنا خالف في الإسناد، وزاد في المتن، وهو قوله:" وصُمْ

يومًا ".

ولذا قال ابن خزيمة:" هذا الإسناد وهم ".

ولكن قوّاه البيهقيّ من وجهين:

أحدهما: رُوي ذلك عن سعيد بن المسيب، عن النبيّ - صلى

الله عليه وسلم -.

وهو ما رواه مالك في الصوم (٣٠) عن عطاء بن عبد الله الخراسانيّ، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد. قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم " وما ذاك؟ ". فقال: أصبتُ أهلي، وأنا صائم في رمضان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " هل تستطيع أن تُعتق رقبة؟ ". فقال: لا. فقال: " هل تستطيع أن تُعدي بدنة؟ ". قال: لا. قال: " فجالس "، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر، فقال: " خذ هذا فتصدّق به ". فقال: ما أجد أحوج مني. فقال: " كُلُه وصم يومًا مكان ما أصبت ".

قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى -

عشرین.

وهذا ًالمرسل رواه أبو داود في مراسـيله (١٠٢) ، وانيهقي (٤/ ٢٢٧) كلاهما من طريق مالك.

قال أبو داود:" ماللَك يهم في اسم أبي عطاء ليس هو ابن عبد الله". قلت: وهو كما قال؛ فإنّ عطاء هو ابن أبي مسلم، واسم أبيـه ميسرة، وقيل: عبد الله، فلعـلّ مالكًـا اختـار المرجـوح، المهم أنه لا خلاف بأنه الخراساني.

ورفعه ابن ماجه (١٦٧١) ، والـبيهقي (٤/ ٢٢٦) من حـديث عبـد الجبار بن عمر، عن يحيى بن سـعيد، عن سـعيد بن المسـيب، عن أبي هريرة، فذكره. كما رواه البيهقي (٤/ ٢٢٦) من طريق أبي مروان، ثنا إبراهيم بن سعد من وجهين.

وقال: رُواه أيضًا أبو أويس المدنيّ، عن الزهري، ثم أسنده

وتابعه أيضًا عبد الجبار بن عمـر، عن الزّهـريّ، عن حميـد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وعبد الجبار بن عمر ضعيف كما قلت.

وقال: وقد روي ذلك أيضًا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ثم أخرجه هو والإمام أحمد (٦٩٤٥)، وابن خزيمة (١٩٥٥) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب،

عن أبيه، عن جـده، بمثـل حـديث الرِّهـريِّ عن حميـد بن عبـد الرحمن، عن أبي هريرة، حديث الواقع وزاد فيه. قـال عمـرو: وأمره أن يقضي يومًا مكانه.

وأعله ابن خزيمة بما ليس بعلة قادحة، فقال: "حدّثنا الحسين بن مهدي، نا عبد الرزاق، أخبرنا ابن المبارك، قال:" الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهريّ شيئًا ".

قلت: هنا لم يرو الحجاج عن الزّهريّ، وإنما يرويـه عن عمـرو بن شعيب.

والخلاصة أن لهذه الزيادة طرقًا أخرى ذكرها الحافظ في" التلخيص "(٢/ ٢٠٧)، وفي الفتح (٤/

١٧٢) وقال:" وبمجمع هـذه الطـرق تعـرف أن لهـذه الزيـادة أصلًا ". ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنّ هذه الزيادة ضعيفة، وضعفها غير واحد من إلحفاظ." الفتاوي "(٢٥/ ٢٢٥).

وقال عبد الحقّ في" أحكامه "(٢/ ٣٣١):" إنما يصح حديث القضاء مرسلًا، وكذلك رواه مالك أيضًا، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب ".

رواه ماللً عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب، فذكر القصة، وقال: "كله وصم يوما مكان ما أصبت ".

قال الحافظ ابن القيم في" تهذيب السنن "(٣/ ٢٧٣) بعد أن نقل كلام عبد الحقّ: والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الرّهريّ، فإن أصحابه الأثبات الثقات ... لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه، ولكنه نقل عن الدارقطني بأنّ هؤلاء ثقات ".

ثم قال:" ثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلّنة والشّنذوذ، وهما غير منتفين في هذه اللفظة "انتهى.

والمصححون ذهبوا إلى قبول هذه الزيادة بناء على قاعدة:" زيادة الثقة مقبولة "التي لا يختلف فيها أحد من نقاد الحديث، وإنما يختلفون في تطبقها واشتراط بعض القيود في قبولها.

وأما الفقهاء فالجمهور منهم ذهبوا إلى وجـوب القضاء عليـه، منهم: مالك وأحمِد وأبو حنيفة والشافعي في أظهر أقواله.

وللشافعي قول آخر: أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قـول ثـالث: أنه إن كفر قلم عليه وإن كفّر بالعيق أو بالإطعام قضي. وهذا قول الأوزاعي.

• عن عائشة أنها قالت: جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: احترقتُ. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لِمَ؟ ". قال: وطِئْتُ امرأتي في رمضان نهارًا. قال: " تصدَّقْ، تصدَّقْ" قال: ما عندي شيءٌ، فأمره أن

يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - أن يتصدَّق به.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٣٥) ، ومسلم في الصيام (١١١٢) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، أنّ عبد الرحمن بن القاسم أخبره، عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوّام بن خويلد، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أخبره، أنه سمع عائشة تقول (فذكرته) .

واللفظ لمسلم، وفي رواية له: فقال رسول الله - صلى الله عليه الله عليه وسلم تصدَّق بهذا ". فقال: يا رسول الله، أغيَرنا؟! فوالله إنّا لجياعٌ ما لنا شيءٌ، قال:" فُكُلوه ". هكذا رواه

الشيخان مختصرًا،

ورواه أبو داود (٢٣٩٤) من طريق عمرو بن الحارث، أنّ عبد الرحمن بن القاسم حدّثه، أن محمد بن جعفر بن الزبير حدَثه، أنّ عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه، أنه سمع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: أتى رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله، احترقت، فسأله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم " ما شأنه؟ "قال: أصبتُ أهلي. قال: "تصدَّقْ ". قال: في والله! ما لي شيء، ولا أقدر عليه. قال: " اجلسْ "، فجلس فينما هو على ذلك؛ أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أين المحترق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أين المحترق وسلم " تصدَّق بهذا ". فقال: أعلى غيرنا؟ فوالله! إنّا لجياع ما وسلم " تصدَّق بهذا ". فقال: أعلى غيرنا؟ فوالله! إنّا لجياع ما أنا شيء قال: " كلوه ".

وتابعه على البعض محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير بإسناده، وفيه: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - جالسًا في ظل فارع أجم حسان.

رواه الإمام أحمد (٢٦٣٥٩) عن يعقـوب، قـال: حـدّثنا أبي، عن ابن إسحاق.

وقوله:" وهو جالس في ظل فارع أجم حسان "شاذ فإنّ الصحيح أنه كان في المسجد، الفارع من كلّ شيء: المرتفع العالى.

وفي الباب ما رُوي عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفطر يومًا في شهر رمضان في الحضر، فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعًا من تمر للمساكين "، رواه الدارقطني (٢٣٠٩) وقال: وفيه الحارث بن عبيدة ومقاتل بن سليمان ضعيفان.

وكـذلك لا يصـح مـا رُوي عن أنس بن مالـك مرفوعًـا:" من أفطر يومًا من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن يصوم ثلاثين يومًـا، ومن أفطـر يـومين كـان عليـه سـتون. ومن أفطر ثلاثة أيام كان عليه تسعون يومًا ".

رواه الـدارقطني (۲۳۱۰) من طريـق مقاتـل بن حيـان، عن عمرو بن مرة، عن عبد الوارث الأنصاري، قال: سـمعت أنس بن مالك، فذكره.

قال الدارقطني:" لا يثبت هذا الإسناد، ولا يصح عن عمرو بن مرة ".

وروي أيضًا عن أنس مرفوعًا:" من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر فعليه صيام شهر ". رواه الدارقطني (٢٣١١) من حديث مدل بن علي، عن أبي هاشم، عن عبد الوارث، عن أنس، فذكره.

قال الدارقطني:" مندل ضعيف".

وفي الباب ما رُوي عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أفطرتُ يومًا من رمضان. قال: "من غير عنر ولا سنور؟". قال: نعم. قال: "بئس ما صنعت" . قال: فما تأمرني؟ قال: "اعتق رقبة" . نذكر باقي الحديث، وليس فيه ذكر للجماع. رواه أبـــو يعلى (٥٧٢٥) ، والطـــبراني في "الكبــير" ، و "الأوسط" .

قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٦١ - ١٦٨) : "ورجاله ثقات" . قلت: ولكن فيه حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وحبيب كثير الارسال والتدليس، ولم يدرك ابن عمر بن الخطاب.

قال علي بن المديني: "حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة".

ظاهر الحديث يدل على الأمور الآتية:

١- إن المفطـر في رمضان بإصابة أهلـه عليـه الكفـارة المـذكورة، وهـو أمـر لا خلاف بين جمهـور أهـل العلم إلا من شذ، فقال: لا تجب مستندًا إلى أنه لـو كـان واجبًا لمـا سـقط بالإعسار، وقد أجيب بأنه لم يسقط بالإعسار، بل دُفِعَ عنه من المـال العـام، إذ لـو لم يكن واجبا لمـا دفـع عنـه، وفيـه كلام طويل في كتب الحديث والفقه.

٢- إن هذه الكفارة تكون على الترتيب الذي جاء في الحديث مرتبة ككفارة الظهار في كتاب الله في قوله: {الَّذِينَ مُطَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا أَلَّهَاتُهُمْ إِلَّا أَلَّهَا اللَّهُ اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا لَعَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [سورة المجادلة: ٢ - ٣].

وَبـه قـالَ جمَهـُور أهـل العلم منهم: أبـو حنيفـة، وأصـحابه، والشافعي، وأحمد في رواية.

وَذهب مالّك إلى التخيير كما في حديث أبي هريرة الـذي رواه في الموطـأ. وهي روايـة ثانيـة عن أحمـد، إلا أنّ مالكًـا يختـار الإطعام لأنه يشبه البدل من الصيام، وقـد رُوي عن مالـك أنـه قال: الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في نهار رمضان إطعام ستين مسكينًا، أو صيام ذلك اليوم. وليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء ".

قال ابن قدامـة في" المغـني "(٤/ ٣٨٠):" وهـذا القـول ليس بشيء لمخالفته الحديث الصحيح، مع أنه ليس له أصل يعتمــد عليه، ولإ شيء يستند إليه، وسنة رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - أحق أن تتبعـ

وأما الـدّليل على وجـوب الـترتيب فالحـديث الصّحيح رواه معمـر، ويـونس، والأوزاعي، واللّيث، وموسـى بن عقبـة، وعبيدالله بن عمـر، وعـراك بن مالـك، وإسـماعيل بن أميـة، ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم عن الرّهـريّ عن حميـد بن عبـد الـرحمن عن أبي هريـرة، أنّ رسـول الله - صـلى الله عليـه وسلم - قال

للواقع على أهله: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن نصوم شهرين متابعين؟". قال: لا. قال: لا قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟". قال: لا. وذكر سائر الحديث وهذا لفظ الترتيب، والأخذ بهذا أولي من رواية مالك لأن أصحاب الرهريّ اتفقوا على روايته هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمنا، واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه؛ ولأن الترتيب زيادة، والأخذ بالزيادة متعين. ولأنّ حديثنا لفظُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديثهم لفيظ الرّاوي، ويحتمل أنه رواه بـ "أو" لاعتقاده أن معنى اللهظين سواء، ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل "انتهى كلامه. فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل "انتهى كلامه. في رمضان بأكل أو شرب، أو جماع أنّ عليه الكفارة المذكورة، كما يدل عليه ظاهر الحديث الذي لم يقيد بالجماع، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وعند الشافعي في رواية: عليه مع القضاء العقوبة لانتها كهـ حرمة الشهر. وقال أحمـد: لا أقـول بالكفـارة إلا في الفتيـان. ذكره الأثرم أي عليه القضاء ولا كفارة عليه.

والقول الثاني للشافعي: عليه القضاء وليس عليه الكفارة؛ لأنّ الحــديث ورد في المجـامع، وليس الأكــل منــه. بــدليل إجماعهم أن المستقىء عاما عليه القضاء فقط.

<sup>3</sup> - ذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أن المجامع في رمضان عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، للزيادة التي ثبتت في الحديث كما مضي.

قال ابن عبد البر: ومن جهة النظر والقياس أن الكفارة عقوبة للذنب الذي ركبه، والقضاء بدل من اليوم الذي أفده، فكما لا يسقط عن المفسد حجّه بالوطء البدل إذا أهدى، فكذا قضاء اليوم". الاستذكار (۱۰۰/۱۰۰). وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمه الكفارة لا قضاء عليه؛ لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يأمر الأعرابي بالقضاء.

وحكي عن الأوزاعي: إن كفّر بالصّيام فلا قضاء عليه، لأنه صام شهرين متتابعين.

0- وليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة لا تلزم الفقـير كما ذهب إليه البعض محتجًا بظاهر الحديث؛ بل الحـديث يـدل على عكس من ذلك فإنّ الأعرابي الذي قال له النبيّ - صـلى الله عليه وسلم "أطعم سـتين مسـكينًا" . فقـال: لا أجـد. فلم يسقط عنه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بـل أمهلـه، فلما جاء له. قـال: "خـذ هـذا وتصـدَّق" . فـأخبر أنـه ليس بالمدينـة أحوج إليه منه.

وقد ثبت في الحديث: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غني، فلم ير له أن يتصدّق على غيره ويترك نفسه وعياله. ففيه تأجيل لا تعطيل، فمتى ما يجد يجب عليه، سواء يتصدق على أهله أو على غيره.

أو أنه يحمل على أن هـذا خـاص لـذلك. الرجـل، ولـو أن رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من

التكفير، وإليه ذهب الزهريّ.

وفي التحديث فوائد أخرى، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ١٧٣): "وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين، جمع فيهما ألف فائدة وفائدة، ومحمله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم". انتهى كلامه،

أ- باب الرخصة في إتيان النساء في ليالي رمضان
 قال الله تعالى: {أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَـةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ
 هُنَّ لِبَـاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَـاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَـانُونَ أَنْفُسَـــــكُمْ فَتَــــابُ عَلَيْكُمْ وَعَفَـــا عَنْكُمْ فَـــالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} الآية [البقرة: ١٨٧].

قال ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٢٣٣) : إن قال لنا قائل: ومـا هذه الخيانة التي كان القوم بختانون أنفسـهم الـتي تـاب اللـه منها عليهم فعفا عنهم؟

قيل: كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين: أحدهما: جماع النساء. والآخر: المطعم والمشرب في الـوقت الذي كان حرامًا ذلك عليهم.

عن البراء بن عازب قال: لما نزل صومُ رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجالٌ يخونون أنفسهم، فأنزل الله: {عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ}.

صَـحيٰح: رواه البخـاريّ في التفسـير (٤٥٠٨) من طريــق أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب، به.

قَـالَ ابن حجـر في "الفتح" (٨/ ١٨١ - ١٨٢) : "وظـاهر سـياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعًا في جميع الليـل والنهـار بخلاف الأكـل والشـرب فكـان مأذونًا فيـه ليلًا مـا لم يحصـل النوم، لكن بقية الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق -كما سأذكرها بعد-، فيحمل قوله:" كانوا لا يقربون النساء "على الغالب جمعًا بين الأخبار" انتهى.

٥ - باب ما جاء في القبلة للصّائم

• عن عائشة أمِّ المؤمنين أنها قالت: إن كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليُقبِّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكك.

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (١٤) عن هشام بن عـروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

ورواه البخاريّ في الصوم (١٩٢٨) من طريق مالك، به.

ورُواه مسلمَ في الصيامَ (١١٠٦: ٦٢) من طريـق سـفيان (هـو ابن عيينة) ، عن هشام بن عروة، به.

ورُواه أيضًا (٦٤) من طُريق الُقَاسَـم (هـو محمـد بن أبي بكـر) ، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله

- صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُ وهـو صائم، وأيُّكم يملـك إرْبه أَدما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إرْبه أَد قولها: "إرْبه "بفتح الهمزة وكسرها، أصله: العضـو، وهـو هنا كناية عن الجماع، كأنها تمنع من ذلك خوفا من أن يقع الصائم في محظور، لا أنها تحرم ذلـك، ولا أنهـا كانت تـرى ذلـك من خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - كمـا قـال القرطـبي في المفهم (٣/ ١٦٤).

لأنه جاء في موطأ مالك في الصوم (١٧) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليها زوجها، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو صائم، فقالت له: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم.

قـال ابن حجـر في الفتح (٤/ ١٥٠) :" إن فتـوي عائشـة هـذه تدل على أنها لا ترى تحريمها، ولا كونها من الخصائص ".

• عن عائشة، قالت: كَانْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه

وسلم - يقبّلني، وهو صائم، وأنا صائمة.

صحیح: رواه أبو داود (۲۳۸٤) ، وأحمد (۲۵٤٥٦) کلاهما من حدیث سفیان، عن سعد بن إبراهیم، عن طلحة بن عبد الله -یعنی ابن عثمان القرشی-، عن عائشة، فذکرته.

وصححه ابن خزيمة (٢٠٠٤) من وجه آخر عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم بإسناده. ولفظه: أهوى إلىَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقبِّلني. فقلتُ: إنِّي صائمة. قال: " وأنا صائم "فقبَّلني، وإسناده صحيح،

• عن أبي سلّمة، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّل بعضَ نسائه وهو صائم. قلت لعائشة: في الفريضة والتطوّع؟ قالت عائشة: في كلّ ذلك، في الفريضة والتّطوّع.

صحيح: رواه ابن حبان (٣٠٤٥) من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الرهريّ، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت (فذكرته).

وإسناده صحيح؛ غير أني لم أقف على هذا الإسناد في النسخة المطبوعة لمصنف عبد الرزاق، وإنما فيه (٨٤٠٨): عن معمر وابن جريج، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل بعض نسائه وهو صائم. وهذا إما فيه سقط فإنَّ معمرًا في الطبقة السابعة توفي سنة (١٥٣ هـ) لا يمكن أن يدرك أبا سلمة بن عبد الرحمن وهو من الطبقة الثالثة، توفي سنة (٩٤ هـ)، أو فيه انقطاع.

ورواه أيضًا النسائي في" الكبرى "(٣٠٥٨) من طريق معمـر، عن الزّهريّ، عن أبي سلمة إلا أنـه لم يـذكر فيـه قولهـا:" في الفريضة والتطوّع ". ولا يضـرِّ في صـحة الحـديث مـا جـاء من وجـه آخـر عن أبي سلمة، أن عمر بن عبد العزيز أخبره عن عـروة، عن عائشـة، كما رواه النسائي في" الكبرى" (٣٠١٦) وغيره.

فإنّ هذا الخبر سمع أبو سلمة عن عمـر بن عبـد العزيـز، عن عـروة، عن عائشــة كمـا سـمعه عنهـا بــدليل قولــه: "قلت لعائشة" . فأدّى على الوجهين، وكلاهما محفوظ.

 عن عائشة، قالت: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم.

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٥٧٨٢) عن وكيع، عن زكريا، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة، فذكرته.

رواه ابن حبان في صحيحه (٣٥٤٦) من وجه آخر عن وكيع، به إلا أنه قال فيه: "لا يلمس من وجهي

... " .

وهو تصحيف ومخالف لما ثبت في الصحيح من تقبيـل النـبيّ - *صلى الله عليه وسِلم* - إياها.

وإسناده حسن من أجل محمد بن الأشعث فإنه حسن الحديث وقد توبع.

وهو ما رواه أحمد (٢٤٦٩٩) وصححه ابن خزيمة (٢٠٠١) كلاهما من حديث مطرف، عن عامر، عن مسروق، قال: قالت عائشة: "إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليظل صائمًا، ثم يقبّل ما شاء الله من وجهي حتى يفطر".

هذا لفظ أحمد. وأمّا لفظ آبن خزيمة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يظل صائمًا لا يبالي ما قبّل من وجهي حتى يفطر". وقال يوسف: "فقبّل ما شاء من وجهي". وقال الزعفراني: "فقبّل أيّ مكان شاء من وجهي".

قال الدارقطني: "ويشبه أن يكون القولان صحيحين عن الشيعبي، عن مسيروق ومحميد بن الأشيعث، عن عائشة" العلل (١٥/ ١٣٧).

وأما ما رُوي عنها: "أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم ويمصُّ لسانها" فهو منكر، رواه أبو داود ( ٢٣٨٦) ، والإمــام أحمــد (٢٤٩١٦) ، وابن خزيمــة (٢٠٠٣) ، والبيهقي (٤/ ٢٣٤) كلّهم من طرق عن محمد بن دينار، حـدّثنا سعد بن أوس العبدي، عن مِصدع أبي يحـيى، عن عائشة، فذكرته.

قال أبن الأعرابي: "بلغني عن أبي داود أنه قال: هـذا الإسـناد

ليس بصحيح" .

قلت: وهو كُما قال فإن فيه سلسلة من الضعفاء: محمد بن دينار مختلف فيه، والخلاصة فيه كما قال ابن حبان في "المجروحين" ترك الاحتجاج بما انفرد، وهذا مما انفرد به في قوله: "يمص لسانها" .

وشيخه سعد بن أوس العبدي، قال فيه ابن معين: بصري

ضعیف.

وشيخه مصدع أبو يحيى الأنصاري. قال ابن معين: لا أعرف. وقال ابن حيان في "المجروحين" كان يخالف الأثبات في "الروايات" وينفرد بالمناكير.

وذكـــره العقيلي في "الضــعفاء" وقــال الحافــظ ابن حجـر: "مقبـول" أي إذا توبع، هـذا لم يتـابع عليـه فهـو لين

الحديثٍ.

وبه أعلَّه ابن خزيمة فقال: "إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح".

وقولها: "كان يمصُّ لسانها" هذا مما انفرد به هـؤلاء الضعفاء، ولم يتـابعوا عليـه. وقـد أعلّـه المنـذريّ بمحمـد بن دينـار، فقـال: "ويمص لسـانها" لا يقـول إلا محمـد بن دينـار. وفي إسـناده أيضًا سـعد بن أوس، قـال ابن معين: "بصـري ضعيف".

ونقل الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٦٣) عن عبد الحق أنه قال: "لا تصح هذه الزيادة في مصّ اللسان؛ لأنها من روايــة محمــد بن دينــار عن ســعد بن أوس، ولا يحتج بهما" انظر: الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٩).

• عن أمِّ سلمة، قالت: بينما أنا مع رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - في الخميلة إذ حِضْتُ، فانسلَلْتُ فأخذتُ ثيابَ حيضتي، فقال: "مالكِ أنفِسْتِ؟" قلت: نعم. فدعاني، فدخلتُ معه في الْخَميلة.

وكانت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبِّلها وهو صائم.

متفق عليه: رواه البخاي في الصوم (١٩٢٩) ، ومسلم في الحيض (٢٩٦) كلاهما من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، حدّثنا أبو سلمة بن عبد البرحمن، أنّ زينب بنت أمّ سلمة حدَّثَنَه، عن أمّها، فذكرته، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه، غير أنه لم يذكر الشاهد وهو قوله: وكان يقبّلها وهو صائم ".

وهو قوله: وكأن يقبلها وهو صائم ".

• عن عمر بن أبي سلمة، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم أيُقبِّلُ الصَّائمُ؟ فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم " سلْ هذه "لأمِّ سلمة، فأخبرته أن رسول الله - صلى الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخَّر، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم " أما والله إنّي لأتقاكم لله، وأخشاكم له ".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٠٨) عن هارون بن سعيد الأيليّ، حدّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربّه بن سعيد، عن عبد الله بن كعب الحميريّ، عن عمر بن أبي سلمة، فذكره.

• عن عبد الله بن فَروخ، قال: إنّ امرأة سألتْ أمَّ سلمة، فقالت: إنّ زوجي يقبّلني وهو صائم وأنا صائمة، فما ترين؟ فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني وهو صائم وأنا صائمة.

حسن: ُرواه الإمام أحمد (۲۲۵۰۰) ، والطبراني في الكبير (۲۳/ ۲۹۵) ، والنسـائي في" الكـبرى" (۳۰۷٤) كلّهم من طـرق عن طلحة بن يحيى، قال: حدثني عبد الله بن فروخ، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن فروخ التيمي مولى آل طلحة؛ فإنه حسن الحديث.

وأمّا ما رُوي عن أبي قيس، قال: أرسلني عبد الله بن عمـرو إلى أمِّ سلمة أسألها: هل كان

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّل وهو صائم؟ فإن قالت: لا، فقل لها: إنَّ عائشة تخبر الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبّل وهو صائم. قال: فسألها أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّل وهو صائم؟ قالت: لا. قلت: إنّ عائشة تخبر الناس أنّ رسول الله كان يقبل وهو صائم، قالت: لعلّها إيّاها كان لا يتمالك عنها حبًّا! أمّا إياى فلا. فهو منكر.

رواه أحمــد (٢٦٥٣٣) ، والطــبراني في الكبـير (٢٣/ ٣٤٠) ، والنسـائي في الكـبرى (٣٠٧٢) كلّهم من طريـق موسـى بن علي، عن أبيه، عن أبي قيس، فذكره. أعله النسائي بمخالفـة أبي قيس، ثم ذكر الروايات الصحيحة عن أمّ سلمة بأنّ النـبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم، وأنها صائمة. قلت: وفي الإسناد موسي بن عُليّ -بالتصغير- اللّخميّ أبو عبد الرحمن المصري، كان ثقة؛ وثقه أحمد، وابن معين، والعجلي، والنسائى وغيرهم.

ولكن الثّقة أحيانًا يروي بما لا يوافق عليه، بل يخالف ما عليه جمهور أهل العلم وهذا الحديث من هذا القسم فإنه ثبت

بالتواتر تقيل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لها ولعائشة؛ ولذا رد أهل العلم حديثه هذا من أجل تفرّده ومخالفته الثقات، كما قال ابن عبد البر: "ما انفرد به فليس بالقوي". ذكره الحافظ في "التهذيب".

قلت: لا بد من القيد بالمخالفة، وإلا فليس كلُّ ثقة إذا تفرُّد

يكون منكرًا.

وقال في التمهيد" (٥/ ١٢٤): "وهذا حديث متصل، ولكنه ليس يجيء إلّا بهذا الإسناد، وليس بالقوي، وهو منكر على أصل ما ذكرنا عن أمّ سلمة".

وقال: "والأحاديث المذكورة عن أبي سلمة معارضة، نه وهي أحسن مجيئًا، وأظهر تواترًا، وأثبت نقلًا منه".

وظهـر من كلامـه أنـه لم يحكم عليـه بالنكـارة إلا لمخالفتـه الأحاديث الصحيحة المتواترة.

• عن حفصة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل وهو صائم

صَحیحُ: رواه مسلّم (۱۱۰۷) من طریـق الأعمش، عن مسلم، عن شُـتَیْر بن شَـکَل، عن حفصـة، فذکرتـه. ومسلم هـو ابن صُبیح أبو الضّحي.

• عن ابن عبـاس، قـال: إنّ رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسلم* - كان يِصيبُ من الرؤوس وهو صائم.

صحيح: رواه أحمد (٢٢٤١، ٣٣٩٢)، وعبد الرزاق (٧٤٠٧) ومن طريقـه الـبزار - كشـف الأسـتار (١٠٢٠)، والطحـاوي في "شرحه" (٣٢٩٢) كلّهم من حديث أيوب، عن عبد الله بن شفيق، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.

قــالُ الهيثمي في "المجمـع" (٣/ ١٦٧) بعــد أن عــزاه لأحمــد والبزار والطبراني: "رجال أحمد رجال الصحيح" . قال البزار: ومعني يصيب من الرؤوس، أي يقبّل. • عن جابر بن عبد الله، قال: قال عمر بن الخطاب: هششتُ فقبلتُ وأنا صائم. فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرًا عظيمًا! قبلتُ وأنا صائم؟ قال: "أرأيتَ لو مضمضتَ من الماء وأنت صائم؟". قلت: لا بأس. قال: "فَمَهْ؟!".

صحیح: رواه أبو داود (۲۳۸۵) ، وأحمد (۱۳۸) ، والبیهقی (٤/۲۱) ، وصححه ابن خزیمـة (۱۹۹۹) ، وابن حبان (۴۰٤٤) ، والحاکم (۱/ ٤٣١) کلّهم من حدیث اللیث بن سعد، عن بُکیر بن عبد الله، عن عبد الملك بن سعید، عن جابر بن عبد الله، فذکره.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

ولكن فيه عبد الملك بن سعيد ليس من رجال البخاري، وإنمـا أخرج له مسلم.

وإسَـناده صـحيح، وليس فيـه علـة، ولكن نقـل المنـذري عن النسائي أنه قال: "هذا حديث منكر".

كذا قالً! ولا أعرف سبب النكارة.

ورده الذهبي في "الميزان" (٢/ ٦٥٥) في ترجمة عبد الملك بن سعيد، عن جابر، فذكر الحديث. ثم نقل قول النسائي، وقال: "رواه بكير بن الأشج، وهو مأمون عن عبد الملك، وقد روى عنه غير واحد، فلا أدري ممن هذا؟" انتهى.

وُقُولَه: "هشُشَّت" الهشاُشَّة والهشاش: الارتياح والخفة

والنّشاط.

واما ما رُوي عنه بخلاف هذا، وهو أنه رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في المنام قال: فرأيته لا ينظرني. فقلت: يا رسول الله، ما شأني؟ فالتفت إليَّ فقال: "ألستَ المقبِّل، وأنتَ الصَّائم؟". فوالذي نفسي بيده لا أقبل وأنا صائم امرأةً ما بقيتُ.

فهو ضعيف. رواه البزار -كشف الأسـتار (١٠١٨) -، والـبيهقي ( ٤/ ٢٣٢) كلاهما من حديث أبي أسامة، عن عمر بن حمزة، ثنــا سالم، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، فذكره. قال البزار: "لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه بهـذا اللفـظ، وقـد رُوي عن عمـر، عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - بخلاف هذا" انتهي.

وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٦٥) : رواه البزار، ورجاله

رجال الصحيح.

قُلت: وهو كما قال إلا أنّ كلامه يُشعر بصحة الحديث، فإن عمر بن حمزة وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وإن كان من رجال مسلم إلا أنه ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم، وبأنه روي حديثًا مخالفًا لا تقوم به الحجة كما قال الطحاوي (٣٢٨٩) وفي كلامه نكارة.

قال البيهقي: تفرد به عمر بن حمزة، فإن صح فعمر بن الخطاب كان قويًا مما يتوهم تحريك القبلة شهوته، ففيه رد على وجهن كما قال ابن التركماني: أحدهما: إن عمر بن حمزة ضعفه ابن معين.

وقال أبو أحمد والرازي: أحاديثه مناكير.

والثاني: أنّ الشرائع لا تؤخذ من المنامات، ولا سيما وقد أفتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عمر في اليقظة بإباحة القبلة ... ".

• عن عطاء بن يسار، عن رجل من الأنصار، أنّ الأنصاريّ أخبر عطاء أنه قبّل امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم " إنّ رسول الله يفعل ذلك ". فأخبرته امرأتُه فقال: إنّ النبيّ يُرخّص له في أشياء، فارجعي إليه، فقولي له: فرجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: قال: إنّ فرائبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: قال: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: قال: إنّ فقال: "أنا أتقاكم لله، وأعلمكم بحدود الله ".

صحیح: رواه أحمد (۲۳٦۸۲) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (۷٤۱۲) - أخبرنا ابن جریج، أخبرني زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، فذکره.

وإسـنادة صـحَيح. ولاً يضـر جهالـة الأنصـاري فإنـه صـحابي، والصحابة كلهم عدول.

ولكن رواه مالنك في الصيام (١٤) عن عطاء بن يسار، مرسلًا.

وفيه أن المرأة دخلت على أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أمُّ سلمة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّل وهو صائم، فرجع فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرَّا.

قال ابن عبد البر:" هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك ".

قلت: ومن وصله عنده زيادة علم -وهي مقبولة عند المحدثين- ومن طريق عبد الرزاق رواه أيضًا ابن حزم في" المحلي "(٦/ ٣٠٦)، واستدل به في الرد على من ادعى أن القبلة من خصوصيات النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

• عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير العُـذْريِّ -وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على وجهه، وأدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانوا ينهوني عن القبلة تخوفًا أن أتقرب لأكثر منها، ثم المسلمون اليوم ينهون عنها، ويقول قائلهم: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له من حفظ الله ما ليس لأحد.

صَحيحُ: رواه الإمامُ أحمد (٢٣٦٦٩) عن حجاج (هو المصيصي) ، حدّثنا ليث -يعـني ابن سـعد-، حـدّثني عُقيـل، عن ابن شـهاب، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، فذكره.

ورواه الطحاوي في شرح المعاني (٣٣٢٥) من وجه آخر عن يحيى بن أيوب، قال: حدثني عقيل، بإسناده مختصرًا. وإسناده صحيح. قال الطحاوي:" بيَّن في هذا الحديث المعنى الـذي من أجلـه كرهها من كرهها للصائم، وأنه إنما هـو خـوفهم عليـه منهـا أن يجره إلى ما هو أكبر منها، فذلك دليل على أنه إذا ارتفع ذلـك المعنى الذي من أجله منعوه منها أنها له مباحة"ـ

وفي الباب ما رُوي عن أنس، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيقبِّل الصَّائم؟ فقال: "وما بأس ريحانة بشمُّها".

رواه الطـبراني في "الأوسـط" (٤٤٤٩)، وفي "الصـغير" (٦١٤) عن عبد الله بن موسي بن أبي عثمان الأنمـاطي، قـال: حـدّثنا محمـد بن عبـد اللـه الأرُزّي، قـال: حـدّثنا معتمـر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس، فذكره.

قال في "الأُوسط" : لم يرو هذا الحديث عن سليمان الـتيمي إلا معتمر، تفرد به محمد بن عبد الله الأرُزّي.

وذكـره الهيثمي في "المجمّـع" (٣/ ١٦٧) ولم يقـل فيـه شـيئًا خلافًا لعادته في حكمه على الرجال.

قلت: وفيه محمّد بن عبد الله الأرُزّي لم أعرف من هـو؛ فـإنّ المِزيّ لم يذكره ممن روى عن معتمر بن سليمان.

وأما ما رُوي عن ميمونة مولاة النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قالت: سئل النبي - صلّى الله عليه وسلم - عن رجل قبّل المرأته وهما صائمان؟ قال: "قد أفطرا" ، فهو ضعيف.

رواه ابن ماجه (١٦٨٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا الفضـل بن دكين، عن إسـرائيل، عن زيـد بن جبـير، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة، فذكرته.

ورواه الطحــاوي في "شــرحه" (٣٢٨١) من وجــه آخــر عن إسرائيل، به، مثله. وقال: "أبو يزيد الضبي رجل لا يعرف" . وقال البخاريّ: هو رجل مجهول.

وقال الدارقطني: ليس بمعروف.

وقال ابن حزم: هو مجهول.

قلت: وفي متنه نكارة لمخالفة ما رُوي عن إباحة القبلة للصائم.

٦ - باب كراهيته للشباب

• عن عائشة، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنه الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه.

حسن: رواه البيهقي (٤/ ٢٣٢) من طريـق يحـيي بن زكريـا بن أبي زائـدة، حـدثني أبـان البجلي، عن أبي بكـر بن حفص، عن

عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل أبان وهو ابن عبد الله بن أبي حازم بن صخر مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

قال الإمام أحمد: صدوق صالح الحديث.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

ووثقه العجلي. فمثله يحسن حديثه إذا لم يأت في حديثه ما

ينكر عليه، كيف وقد شهد له ما يأتي.

• عن أبي هريـرة، أنّ رجلًا سـأل النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسلم - عن المباشرة للصائم؟ فرخّص له، وأتـاه آخـر فسـأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.

حسن: رُواه أبو داود (٢٣٨٧) عن نصر بن علي، حدّثنا أبو أحمد - يعني الزبيري-، أخبرنا إسـرائيل، عن أبي العنب، عن الأغـر،

عن أبي هريرة، فذكره.

وعنه رواه البيهقي (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢) وإسناده حسن من أجل أبي العنب العدوي الكوفي، روي عنه جماعة منهم: شعبة، ومسعر، وإسرائيل، وغيرهم. قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: سألت يونس بن بكير عن اسم أبي العنبس؟ فقال: هو جدي لأمّي واسمه الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي. وذكره ابن حبان في "الثقات".

فمثله يحسن حديثه إن كان له أصل.

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: كنا عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فجاء شاب، فقال: يا رِسولِ الله، أُقبِّلُ وأنا صائم؟ قالَ: "لا" . فجاءه شيخ، فقال: أُقْبِّلُ وَأَنا صَائِم؟ قَالَ: "نَعَمْ" . قَالَ: فَنَظْرِ بِعَضَـنَا إِلَى بِعَضَ! . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قـد علمتُ لِمَ نظـر بعضكم إلى بعض، إنّ الشيخ بملك نفسه" ـ

رواه الأمام أحمد (٦٧٣٩) عن موسيى بن داود، حدّثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن قيصر التَّجيبي، عن عبد الله بنّ

عمرو، فذكره،

وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف أنه سيء الحفظ، وبــه أعلَــه الهيثمي في "المجمــع" (٣/ ١٦٦) ، ولكنــه قــال فيه: "عبد الله بن عمر" .

وعـزاه أيضًـا إلى الطـبراني. وهـو كـذلك فـإنّ الحـديث في قطعة (١٣ - ١٤) (١٣٧) من هذا الوجه، ومن وجه آخــر عن ابن

لهيعة، وذلك من مسند عبد الله بن عمرو.

فالظاهر أنه وقع خطأ في "مجمع الزوائد" ، وقد رواه الخطيب في "الَّفقيَّه والمتفقة" (١١٨١) عنَ الإمام أحَمد وقال فيه: عبد الله بن عمرو.

وقد أفتي بالتفريق بين الشيخ والشاب في الصيام عدد من السلف منهم: أبو هريـرة، وابن عبـاس، وابن عمـر. اخـرج حديثهم البيهقي في "سننه" .

اختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم، فـرخّص فيهـا عمـر بن الخطـاب، وأبـو هريـرة، وسـعد ابن أبي وقـاص، وعائشـة، وإليه ذهب عطاء، والشعبي، والحسن.

وقالِ الشافعي: لا باس إذا لم تحـرك القبلـة شـهوته. وكـذلك

قال أحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يـأمن على نفسه.

وقال الثوري: لا يفطّره والتنزّه أحبّ إليَّ.

وقال ابن عباس: يكره ذلك للشاب، ويرخّص للشيخ.

وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق، ونهي عنها ابن عمر، كما رواه مالك في "الموطأ" أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، وإليه ذهب مالك.

ويُروي عن ابن مسعود أنه قال: "من فعل ذلك قضى يومًا مكانه. رواه عبد الرزاق (٨٤٢٦) ، والطّحاويّ (٣٢٨٤) ، عن الثوريّ، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن الهزهاز، عن ابن مسعود، فذكره.

قال سفيان: ولا يؤخذ بهذا.

قلت: وفي الإسناد الهزهاز لا يعرف من هو؟ .

وقد رُوي عن ابن مسعود أيضًا ما يخالف ذلك.

وهو ما رواه عبد الرزاق (٨٤٤٢) عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، عن عمرو بن شرحبيل، أن ابن مسعود كـان يباشـر امرأته بنصف النهار وهو صائم.

ورواه أيضًا الطحاوي في "شرحه "(٣٢٩١) من وجه آخر عنه، مثله.

وقد اتفق الجمهور على أنّ من قبّل وأمني فعليه القضاء، ولا كفارة عليه، خلافًا لمالكِ فإنه أوجب القضاء والكفارة.

كما الله الله على أن من أمذى فليس عليه شيء خلاًفًا لمالك فإنه أوجب عليه القضاء ولا كفارة عليه وأدلتهم مبسوطة في كتب الفقه.

٧ - باب ما جاء في المباشرة للصائم

عن الأسود، قال: انطلقتُ أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها، فقلنا لها: أكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنَّه كان أملككم لإربه -أو من أملككم لإربه -.

مُتَفَـق عُليـهُ: رواه الْبخـاري في الصـوم (١٩٢٧) ، ومسـلم في الصيام (١١٠٦: ٦٨) كلاهمـا من طريـق إبـراهيم (هـو النخعي) ، عن الأسود، به. واللفظ لمسلم والشك من أبي عاصم كما نبُّه عليه مسلم في آخر الحديث.

ولفظ البخاري:" كان النبي - *صلى الله عليه وسل*م - يقبِّل

ويباشرُ وهو صائم، وكان أملكَكُم لاربه".

• عن عائشة *رضي الله عنها* أن رسول الله - *صلى الله عليـه* وسلم - كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا، يعني: الفرج.

حسن : رواه أحمد (۲٤٣١٤) عن ابن نمير، عن طلحة بن يحيى، قال: حدثتني عائشة بنت

طلحة، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجـل الكلام في طلحـة بن يحـيى غـير أنـه حسن الحديث.

قال مسروق: سألت عائيشة: ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: "كلُّ شيء إلَّا الجماع"

رواه عبد الرزاق (٨٤٣٩) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابــة، عن مسروق، قال (فذكره) .

٨ - باب من أصبح جنبًا فلا صوم له

• عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا نُـودي بالصّلاة -صلاة الصبح- وأحـدكم جنب فلا يصوم يومئذ" .

صحيح: رواه الإمام أحمد (٨١٤٥) عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، فذكره.

ومن هــذا الطريــق رواه أيضًــا ابن حبــان (٣٤٨٥) وإســناده

ولم أُقف على هذا الطريق في "مِصنف عبد الـرزاق" ولكنيه رواه (٧٣٩٩) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمـرو بن دينـار، أن يحيي بن جعدة أخبره، عن عبد الله بن عمرو بن عبد القـاري،

أنه سمع أبا هريرة يقول: "وربّ هذا البيت، من أدركه الصبح جنبًا فليفطر، ولكن محمدا - صلى الله عليه وسلم - قال". ورواه النســـائي في "الكـــبري" (٢٩٣٦) ، وابن ماجــه (١٧٠٢) كلاهما من وجه آخر عن سـفيان ابن عيينـة، عن عمـرو بن دينار، بإسناده، ولفظُه: لا ورب الكعبـة، مـا أنـا قلت: "من أصبح جنبًا فليفطر" محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله.

قلت: هذا منسوخ كما قال الخطابي، ولذا رجع أبو هريـرة عن حديثه هذا لما أُخبر عن حديث عائشة وأم سلمة، كما سيأتيـ

٩ - باب صحّة صوم من أدركه الصّبحُ وهُو جنب

• عن عائشة، أنَّ رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو واقف على الباب، وأنا أسمع: يا رسول الله، إنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وأنا أريد الصّيام، فقال - صلى الله عليه وسلم "وأنا أصبحُ جُنبًا وأنا أريد الصّيامَ، فأغتسلُ وأصومُ". فقال له الرجل: يا رسولَ الله، إنّك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم لله، وأعلَمَكم بما أتقى".

صحيح: رواه مالك في الصيام (٩) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاريّ، عن أبي يونس مولي عائشة، عن عائشة، فذكرته.

ورواه مسـلم في الصـيام (١١١٠) من طريــق إسـماعيل بن جعفر، أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن،

به، نحوه.

• عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن! لتذهبن إلى أمَّيْ المؤمنين عائشة وأمِّ سلمة فلتسألنَّهما عن ذلك، فذهب عبد

الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أمَّ المؤمنين! إنا كنا عند مروان بن الحكم فذُكر له أنَّ أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن! أترغبُ عمَّا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم.

قال: ثم خرجناً حتى دخلنا على أمِّ سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة.

قال: فخرجنا حتّی جئنا مروان: أقسمت علیك یا أبا محمد! الرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمت علیك یا أبا محمد! لتركبن دابّتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هریرة فإنه بأرضه بالعقیق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتی أتینا أبا هریرة فتحدات معه عبد الرحمن ساعة، ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هریرة: لا علم لي بذاك إنما أخبرنیه مخبر دلك متفق علیه: رواه مالك في الصیام (۱۱) عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا بكر، به، فذكره.

ورواه البخــاري في الصــوم (١٩٢٥، ١٩٢٦) عن عبــد اللــه بن

مسلمة، عن مالك، به.

ومن طريق الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الـرحمن بن الحـارث بن هشـام، أن أبـاه عبـد الـرحمن أخـبر مـروان، أن عائشة وأمَّ سلمة أخبرناه أنّ رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - كـان يدركـه الفجـر وهـو جنب من أهلـه، ثم يغتسـل ويصوم. وقال مروان لعبد الـرحمن بن الحـارث: أقسـمُ باللـه للتُقْرِعنَّ بها أبا هريرة ... " الحديث بنحوه.

ورواًه البخْـاري أَيْضًـا في موضَـعُ آخَـر منـه (١٩٣١) عن إسماعيل (هو ابن أبي أويس) ، عن مالك به، مختصرًا. ورواه مالـك (١٠) ومن طريقـه مسـلم في الصـيام (١١٠٩: ٧٨) عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكـر بن عبـد الـرحمن بن الحـارث بن هشـام، عن عائشـة وأم سـلمة، فـذكرتا لفـظ الحديث المرفوع بدون القصة.

والقصة المذكورة رواها مسلم (١١٠٩) من طريق ابن جريج، أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر، قال: سمعت أبا هريرة يقص ويقول في قصته: "من أدركه الفجرُ جُنبًا فلا يصم ..." الحديث. وفيه القصة. وجاء في آخره: فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لـك؟ قال: نعم، قال: هما أعلم، ثم ردَّ أبو هريرة ما يكون يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: سمعتُ ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قال: فرجع أبو هريرة عمّا كان يقول في ذلك.

قلت لعبد الملك: أقالتا: "في رمضان" ؟ قال: كذلك، كان يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم.

• عن عائشة، قالت: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يبيثُ جنبًا ويأتيه بلال، فيؤذنه بالصّلاة فيقوم فيغتسل فأنظر الى تحدُّر الماء من رأسه، ثم يخرج، فأسمع صوته في صلاة الفجر.

قال مُطرف: فقلت لعامر: أفي رمضان؟ قال: رمضان وغيره سواء.

صحيح: رواه ابن ماجه (١٧٠٣) ، وأحمد (٢٤٧٠١) ، وابن حبان (٣٤٩١) ، والنسـائي في الكـبري (٢٩٩٢) كلّهم من حـديث مطـرف، عن عـامر الشـعبي، عن مسـروق، عن عائشـة، فذكرته.

وإسـناده صـحيح، ولا يضـر من أرسـله عن الشـعبي، عن عائشة. وقد جاء من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد، أخبرنا عن عامر، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أتي عائشة، فقال: إنّ أبا هريرة يُفتينا أنه من أصبح جُنبًا فلا صيام له، فما تقولين له في ذلك؟ فقالت: لقد كان بلال يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيؤذنه للصلاة، وإنه الجنب، فيقوم ويغتسل، وإني لأرى جري الماء بين كتفيه، ثم يظل صائمًا.

رواه أحمــد (۲۵۲۷۵) ، وابن حبــان (۳٤۸۸) كلاهمــا من هــذا

الطريق.

• عن عائشة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان

يُصبح جنبًا عن طروقة، ثم يصوم.

صحيح: رواه النسائي في "الكبرى" (٣٠٠٢) ، وابن حبان (٣٤٣٤) كلاهما من حديث قتيبة ابن سعد، قال: حـدّثنا بكـر بن مضـر، عن عبـد اللـه بن عبـد الـرحمن، عن أبي سـلمة، عن عائشة، فذكرته، وإسناده صحيح.

وقولها: "عن طروقة" أي عن جماع.

• عَنْ سليمان بن يسار، أنه سأل أَمَّ سلمة عن الرجل يصبحُ جنبًا أيصوم؟ قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبحُ جُنْبًا من غير احتلام، ثم يصوم.

صحيح: رواه مسلم في الصيام (٩ ١١٠) عن أحمد بن عثمان النوفلي، حدّثنا أبو عاصم، حدّثنا ابن جريج، أخبرني محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار، فذكره.

ُوفَي ابن ماجه (٩٠٤) وغيره من وجّه آخر عن نافع، أنه سـأل أم سلمة، فقالت (مثله) .

وقد استشكل الناس قول أبي هريرة بـأن من أصبح جنبـا فلا صـوم لـه، وكـان يرويـه عن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - فلما بلغه حديث عائشة وأمّ سلمة، فقـال: همـا أعلم بذلك، إنما أخبرنيه الفضل بن العباس - يعني وقع فيه النسـخ، فإن حديث الفضل بن العباس كان متقدمًا على حديث عائشة

وام سلمة.

وهو أحسن تأويل كما قال الخطابي، وهذا لفظه: "تكلّم الناسُ في معنى ذلك فأحسن ما سمعتُ في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولًا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرمًا على القائم في الليل بعد النوم، كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، جاز لتجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم، لارتفاع الحظر المتقدم، فيكون تأويل قوله:" من أصبح جنبًا فلا يصوم "أي من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غده، لأنه لا يصبح جنبًا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه،

وقد رُويَ عَنِ ابن المسلِّيبِ أنه قال:" رجع أبو هريرة عن

فتياه فيمن أصبح جنبًا أنِه لا صوم له ".

قال الخطابي:" وقد يتأول ذلك أيضًا على وجه آخر من حيث لا يقع فيه النسخ، وهو أن يكون معناه: من أصبح مجامعًا فلا صوم له، والشيء قد يسمي باسم غيره، إذا كان ماله في العاقبة إليه "انتهى كلام الخطابي.

١٠ - بابُ ما جاء أنّ الحجامة تُفطّر الحاجم والمحجوم

• عن رافع بن خـديج، عن النـبيّ - صـلى اللّـه عليـه وسـلم -قال:" أفطر الحاجم والمحجوم ".

حسن: رواه الترمذي (٧٧٤) عن محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع النيسابوري، ومحمود بن غيلان، ويحيى بن موسي، قالوا: حدّثنا عبد الرزاق -وهو في مصنفه (٧٥٢٣) - عن معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، فذكره.

قال الترمذي: "حسن صحيح، وذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج ". ورواه أيضًا الإمام أحمد (١٥٨٢٨) ، وصححه ابن خزيمة (١٩٦٤) ، وابن حبان (٣٥٣٥) ، والحاكم (١/ ٤٢٨) ، والبيهقي (٤/

٢٦٥) كلّهم من حديث عبد الرزاق، به، مثله.

قال ابن خزيمة: سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: لا أعلم يقول: لا أعلم في "أفطر الحاجم والمحجوم "حديثًا أصح من ذا.

وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين".

قلت: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ من رجال مسلم وحده.

وقال الحاكم: "فليعلم طالب هذا العلم أن الإسنادين ليحيى بن أبي كثير قد حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة، وحكم علي بن المديني للآخر بالصحة، فلا يعلل أحدهما بالآخر، وقد حكم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي تحديث شدّاد بن أوس بالصحة".

• عن شدّاد بن أوس، أنّه مرّ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشر خلث من رمضان، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

صحيح: َرواه أبو داود (٢٣٦٩) ، وابن ماجه (١٦٨١) ، وصحّحه ابن حبـان (٣٥٣٣) كلّهم من طريــق أبي قلابــة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، فذكره. وإسناده صحيح.

وقد نقل الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٣٦٢ - ٣٦٤) عن البخاري قال: ليس في الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس.

فَذَكرَت له الاضطراب. فقال: كلاهما عندي صحيح؛ فإنّ أبا قلابة روى الحديثين جميعًا.

رواه عن أبي أسماء، عن ثوبان، ورواه عن أبي الأشعث عن شداد".

قال الترمذي: وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قـال: حـديث ثوبان، وحديث شدّاد صحيحان.

• عن ثوبان، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر المالية الناسية - سلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر

الحاجم والمحجوم" . .

صحیح: رواه أبو داود (۲۳٦۷) ، وابن ماجه (۱٦٠۸) ، وصحّحه ابن خزیمـة (۱۹۲۲) ، وابن حبان (۳۵۳۲) ، والحاکم (۱/ ٤٢٧) کلّهم من حدیث یحـیي بن أبي کثـیر، عن أبي قلابـة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، فذکره.

قالَ الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين. وقـال أحمـد: وهـو أصح ما رُوي في هذا الباب ".

قلت: أبو أسماء اسمه عمرو بن مرثد الدمشقي من رجال

مسلم وحده.

وفي ألباًب ما رُوي عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مرَّ علىَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: " أفطرَ الماء على الماء عل

الحاجمُ والمحجوم ".

رواه الإمام أحمـد (١٥٩٠١) عن أبي الجـواب، حـدّثنا عمـار بن رزيـق، عن عطـاء بن السـائب، قـال: حـدّثني نفـرٌ من أهـل البصرة منهم الحسن، عن معقل بن سنان الأشجعيّ، فذكره. إختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.

أوله: الاختلاف على عطاء بن السائب، فرواه عمار بن رزيق كما مضي، وكذلك رواه محمد ابن فضيل، عنه.

ومن طريقه رواه الطبراني في" الكبير "(٢٠/ ٢٣٣). وبقية الاختلافات ذكرها الدارقطني في" علله" (١٤/ ٥٢) . والاختلاف الثاني على الحسن وهو الإمام البصـريّ المشـهور، فمرة رواه عن معقل بن سنان، عن

معقل بن يسار، وثالثة عن أبي هريرة، ورابعة عن أسامة بن زيد، وخامسة عن علي بن أبي طالب، وسادسة عن شداد بن أوس، وسابعة عن ثوبان، وثامنة عن غير واحد من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وفي جميع هذه الأسانيد انقطاع؛ فإنّ الحسن البصريّ لم يسمع من أحد من هولاء. انظر تفصيل ذلك في "علل الدارقطني" المشار إليه سابقًا.

وفي الباب عن الصّحابة الآخـرين جعلهم ابن منـده ثمانيـة وعشـرين من الصـحابة كمـا ذكـره ابن الملقن في "البـدر المنير" (٥/ ٦٧١) .

وقال ابن الجوزيّ في "التحقيق" (٣/ ٢٥٠) : رواه بضعة عشـر صحابيًا، وأخذ به علي، وابن عمر، وأبـو موسـى، وأبـو هريـرة، وعائشة إلّا أن أكثر إلأحاديث ضعاف، فنحن ننتخب منها ".

وانتخب من هذه الأحاديث: حديث رافع بن خديج، وحديث شداد بن أوس، وحديث ثوبان، وحديث معقل بن سنان الأشجعي، وحديث أسامة بن زيد، وحديث بلال، وحديث أبي هريرة، وحديث عائشة.

وفنُّد الحافظ ابن عبد الهادي هذه الأحاديث وبيَّن ضعفها وما وقع فيها من اضطراب.

والخلاصة فيه أنّ حديث ثوبان، وشدّاد صحيحان كما سبق من قول البخاريّ، وقال الإمام أحمد: إنّ حديث رافع أصح شيء في هذا الباب.

قال الترمذي بعد أن نقل قول الإمام أحمد:" وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى بعض أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - احتجم بالليل منهم: أبو موسي الأشعريّ، وابن عمرو، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.

وقال عبد الـرحمن بن مهـدي: "من احتجم وهـو صـائم فعليـه القضاء" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد بيَّنا أنَّ الفطرَ بالحجامةِ على وَفقِ الأصول والقياس وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء وإذا كان كذلك فبأي وجُهٍ أراد إخراجَ الدَّم أفطر كما أنه بأي وجُهٍ أخرج القيء أفطر سواءٌ جذب القيء بادخال يده أو بشمِّ ما يقينه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لاخراج القيء وهذه طرق لاخراج الدم ولهذا كان خروج الدم بهذا، وهذا سواء في باب الطهارة فتبين بذلك كمالُ الشرع واعتدالُه وتناسبه وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا، ويوافقه {وَلَـوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْدِ اللَّهِ لَوَجَـدُوا فِيـهِ اخْتِلَافًا كُثَيْرً اللَّهِ لَوَجَـدُوا فِيـهِ اخْتِلَافًا

وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيءٌ من الدّم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علّق الحكمُ بالمظنة كما أن النائم الذي تخرج منه الرّيح ولا يدري يُؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل شيءٌ من الدم مع ريقه الى بطنه وهو لا يدري.

والدَّمُ من أعظم المفطرات فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادّته فالدَّمُ يزيد الدَّمَ فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الرّيح منه لأنه يخرج ولا يدري وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري.

وأمّا السارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتفي فلا يفطر الشارط وكذلك لو قدر حاجمٌ لا يمص القارورة بل يمتص غيرها، أو يأخذ الدَّم بطريق أخرى لم يفطر. والنّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد "انتهى كلامه.

١١ - باب ما جاء من الرّخصة في ذلك

• عن ابن عباس، قال: احتجم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -

وهو صائم.

صحيح: رواه البخاري في الصوم (١٩٣٩) عن أبي معمر، حدّثنا عبـد الـوارث، حـدّثنا أيـوب، عن عكرمـة، عن ابن عبـاس، فذكره.

وكذلُّك رواه أيضًا أبو داود (٢٣٧٢) ، والترمذي (٧٧٥) كلاهما

من حديث عبد الوارث، عن أيوب، به، مثله.

قال أبو داود:" ورواه وهيب بن خالد، عن أيوب، بإسناده، مثله. وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله ".

وحديث وهيب بن خالد هو ما رواه البخـاري (١٩٣٨) عن معلى بن أسد، عنه إلا أنه قـال فيـه:" احتجم وهـو محـرم، واحتجم

وهو صائم ".

وقد قيل: " واحتجم وهو صائم ". فيه نكارة،

والصحيح:" واحتجم وهو محرم ".

والذي يظهر لي أنه فعل ذلك في أوقات مختلفة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أحتجم وهو محرم مسافر؛ لأنّ المحرم لا يكون في بلده، وأخرى احتجم وهو صائم مقيم في بلده، والسدليل على ذلسك أن عبسد السوارث لم يستذكر في

حديثه:" احتجم وهو محرم ".

وأكد أبو داود أنَّ رواية وهيب بن خالد، مثله، ومعنى هذا أنَّ وهيبًا يروي الحديث في وقتين مختلفين مرة احتجامه - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم مسافر، وأخرى احتجامه - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم مقيم، فجمع الراوي عنه بين الحديثين في حديث واحد، وكلاهما صحيح، فإني لم أقف على من طعن في رواية عبد الوارث، ووهيب بن خالد كلاهما عن أيوب، وإنما ذكروا طرقًا أخرى وطعنوا فيها، ومن هذه الطرق:

ما رواه محمد بن عبد الله الأنصاريّ، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال:" احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم".

رواه الترمذي (٧٧٦) عن أبي موسى، عن محمد بن عبـد اللـه الأنصاريّ، وقال: "حسن غريب من هذا الوجه" .

ورواه اُلنسـَائي في "الْكـبري" (٣٢٣١) من هـذ الوجـه، وزاد فيه: "وهو محرم" .

وقال: هذا منكر، ولا أعلم أحدًا رواه عن حبيب غير الأنصاريّ، ولعله أراد أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تزوّج ميمونة.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ردّ هذا الحديث وضعفه وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدِّث من كتب غلامه وكان هذا من تلك.

ومن هذه الطرق ما رواه شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: "أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - احتجم بالقاحة وهو صائم".

رواه الإملام أحمله (٢١٨٦) ، والطلبراني في الكلير (١٢٠٥٣) ، والنسائي في الكبرى (٣٢٢٤) كلّهم من هذا الوجه.

قـال يحـيى بن سـعيد: قـال شـعبة: لم يسـمع الحكم حـديث مقسم في الحجامة للصائم.

ومن هذه الطرق ما رواه يزيـد بن أبي زيـاد، عن مقسـم، عن ابن عباس: "أنّ النبيَّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - احتجم بين مكّة والمدينة وهو صائم" .

رواه أَبو داود (٢٣٧٣) ، والترمذي (٧٧٧) ، وابن ماجـه (١٦٨٢) ، وأحمــد (١٨٤٨) ، والــبيهقي (٤/ ٢٦٣) كلّهم من هــذا الوجــه، ومنهم من لم يذكر: "وهوٍ محرم صائمٍ" .

وفيه متابعة للحكم إلا أنّ يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي ضعيف باتفاق أهل العلم، وبه أعله أيضًا النسائي. ومن هذه الطرق ما رواه قبيصة، قال: حدّثنا الثوري، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم".

الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم" . قال النسائي: هـذا خطأ لا نعلم أحـدًا رواه عن سـفيان غـير قبيصة، وقبيصة كثير الخطأ. وقـد رواه أبـو هاشـم عن حمـاد مرسلًا.

ولحديث ابن عباس أسانيد أخرى فما جـاء من وجـه صـحيح لا يُعلّ بما رُوي من وجه ضعيف.

والبخاري والترمذي وغيرهما ذهبا إلى تصحيح حديث ابن عباس: "احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم" على أنهما حديثان. وذهب الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان إلى تضعيفه.

ولكن كما قلت: إني لم أقف على تضعيفهم لرواية أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وإنّما ضعّفوا هذه الروايات الـتي ذكرت بعضا منها.

• عُن ثابت البُنْانيّ، قال: سُئل أنس بن مالك - صلى الله عن عليه وسلم أكنتم تكرهون الحجامة للصّائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضّعف.

وزاد شبابة: حدّثنا شعبة: على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

صحيح: رواه البخاري في الصوم (١٩٤٠) عن آدم بن أبي إياس، حدّثنا شعبة، قال: سمعتُ ثابتًا البناني، قال (فذكره). ورواه البيهقي (٤/ ٢٦٣) من طريق آدم شيخ البخاري، ثنا شعبة، عن حميد، قال: سمعت ثابتًا البناني وهو يسأل أنس بن مالك، فذكر الحديث.

قال البيهقي: والصحيح ما روينا عن آدم، فقد رواه أبو النّضر عن شعبة، عن حميد كما روينا. فأدخل بين شعبة وثابت "حميدًا". وقال ابن التركماني في الـرد على الـبيهقي: "صـرَّح البخـاريِّ في روايته بسماع شعبة من ثابت.

وفي الصحيحين من روايته عن ثـابت عـدّة أحـاديث فيحمـل على أنه سمع هذا الحديث من ثابت بلا واسطة، ومـرة أخـرى بواسطة. وهذا أولي من تِخطئة البخاري" ِ .

ولكن نصَّ غير واحد من أهل العلم على أنه وقع سقط في إسناد البخاري، كما ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ....

۱۷۸) فراجعه.

قال الحافظ: قوله: "وزاد شبابة حدّثنا شعبة: على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. هذا يشعر بأن رواية شابة موافقة لرواية آدم في الإسناد والمتن، إلا أن شبابة زاد فيه ما يؤكّد رفعه، وقد أخرج ابن منده في "غرائب شعبة "طريق شبابه، فقال: حدّثنا محمد بن أحمد بن حاتم، حدّثنا عبد الله بن روح، حدّثنا شبابة، حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعبد.

وبه عن شبابة، عن شعبة، عن حميد، عن أنس، نحوه. وهذا يؤكّد صحة ما اعترض به الإسماعيلي ومن تبعه، ويشعر بأن الخلل فيه من غير البخاريّ؛ إذ لو كان إسناد شبابة عنده مخالفًا لإسناد آدم لبيّنه وهو واضح لا خفاء بـه،" واللـه أعلم

بالصواب "انتهي.

• عن أبي سعيد، قال: أرخص النبيّ - صلى الله عليه وسلم -في القبلة للصائم والحجامة للصائم.

صحيح: رواه النسائي في" الكبرى "(٣٢٤١)، وابن خزيمة في" صحيحه "(١٩٦٧)، والدارقطني (٢٢٦٨) وعنه البيهقي (٤/ ٢٦٤) كلهم من طريق المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.

قالَ الدارُقطني: " كلُّهم ثقات، وغيرٌ معتمر يرويه موقوفًا".

وكذلك قال ابن خزيمة: بأن لفظ الحجامة للصائم إنما هو من قـول أبي سـعيد الخـدري، لا عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسلم - أدرج في الخبر وأطال القول في ذلك.

ولكن لم ينفرد المعتمر بن سليمان في رفعه، فقد رواه النسائي (٣٢٤١) ، والدارقطني (٢٢٦٢) ، والبزار. - كما في كشف الأستار (١٠١٢) - من أوجه أخرى عن إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان، عن خالد الحذّاء، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري، قال: رخّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

في الحجامة للصائم.

وقال الدارقطني: "كلهم ثقات. ورواه الأشجعي أيضًا وهو من الثقات" . ثم رواه من طريق الأشجعي عن سفيان، بـه. مـع ذكر القُبلة.

وأشار البيهقي إلى هذه المتابعات، فقال: "وقد رُوي من وجـه آخر عن أبي المتوكل مرفوعًا" .

ثم رواه من طريق الدارقطني كما ذكرت.

ثم وقفت على كلام الـــدارقطني في العلــل (٢٣٣٠)، فقال: "والذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة وقدولة"

إِلَّا أَن أَبِا حَاتِم رَجِّح أَن يكون موقوفًا، وخطّاً كلّ من رفعه حتى قال: "وهم فيه أيضًا معتمر وهو قد تُوبع". انظر: العلل (١/ ٢٣٢).

قلت: على فرض صحة أنه موقوف على أبي سعيد، وأنه من قوله فحكمه الرفع؛ لأن الرخصة لا تكون من عنده، ولا من عند أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما تكون من الشارع.

ولحديث أبي سعيد الخدري أسانيد أخرى إلا أنها كلُّها ضعيفة.

منها ما رُوي "لا يُفطر من قاء ولا من احتجم، ولا من احتلم".

رواه الترمذي (٧١٩) ، والـبيهقي من طريـق عبـد الـرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد، فذكره. قال الترمذي: "حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ" .

وعبد البرحمن بن زيد بن أسلم ليس بالقوي كما قال البيهقي: "والصحيح رواية سفيان الثوريّ وغيره عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحاب النبيّ السلم، عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،

قلت: ُوهو كما قال. فقد رواه أبو داود (٢٣٧٦) ، وابن خزيمة ( ١٩٧٥) من حديث سفيان الثوريّ، عن زيد بن أسلم، بإسناده، مثله.

ورواه عبد الرزاق (٧٥٣٨) من وجهين عن الثوريّ، بإسناده ولم يرفعه، وعن معمـر، عن زيـد بن أسـلم، ورفعه إلى النـبيّ - صلى الله عليه وسلم - وفي الجميع رجل مجهول، لم يسـم مع اضطراب في إسناده فمرة رفعه، وأخرى وقفه. وضعّفه أيضًا المنذريّ، وهذه الأسانيد الضعيفة لا عل الأسـانيد

وضعفه أيضا المندري، وهذه الأسائيد الصعيفة لا عل الأسائيد الصحيحة.

وأمّا ما رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح (١٩٧١) من قول أبي سعيد: "إنما كرهتُ الحجامة للصائم مخافة الضّعف". فهذا التعليل من أبي سعيد. وكذلك قول أبي سعيد: إنما كانوا يكرهون. قال: أو قال: يخافون الضعف، ليس فيه شيء عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حتى يعارض قوله المطلق: "رُخص للصّائم" أو "أرخص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - للصائم" مع بقاء الكراهة؛ لأنّ النهي إذا رفع يكون مناحًا مطلقًا للجميع بدون

قيد الكراهة.

• عن أنس بن مالك، قال: أولُ ما كُرهت الحجامة للصّائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمرَّ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أفطر هذان" . ثم رخص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصّائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم.

حسـن: رواه الـدارقطني (۲۲٦٠) وعنـه الـبيهقي (٤/ ٢٦٨) عن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبـد العزيـز، حـدّثنا عثمـان بن أبي شيبة، حدّثنا خإلد بن مخلد، حدّثنا عبد الله بن المثـنى،

عن ثابت البناني، عن أنس، فذكره.

قال الدارقطني: "كلُّهِم ثقات، ولا أعلم له علَّة" .

وقـال الـبيهقي بعـد أن نقـل كلام الـدارقطني: "وحـديث أبي سعيد الخدري بلفظ الترخيص بـدل على هـذا، فـإن الـترخيص

يكون بعد النّهي" .

قلت: خالد بن مخلد وهو القطواني وشيخه عبد الله المثني هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ متكلّم فيهما غير أنهما حسنا الحديث إذا لم يكن في حديثهما ما ينكر عليهما، وهما من رجال الصحيح، وقد شهد لهما ما سبق من حديث أبى سعيد الخدرى كما قال البيهقى.

وليس في حديث أنس ما يدل على أن جعفر بن أبي طالب كان قد احتجم زمن الفتح. وجعفر قتل في غزوة مؤتة، وكانت مؤتة قبل الفتح، وبناء عليه قال بعض أهل العلم: إنه حديث خطأ. بل فيه ما يدل على أن احتجامه كان قبل غزوة مؤتة،

والله تعالى أعلم.

قال البيهقي: "وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، والحسين بن علي، وزيد بن أرقم، وعائشة بنت الصديق، وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين" . وإلى القول بالنسخ ذهب الشافعي كما في "الأم" (٢/ ١٠٨ - ١٠٨) ، وعنه البيهقي (٤/ ٢٦٨)

بعـد أن أخـرج حـديث شـداد بن أوس زمن الفتح: "أفطـر الحاجم والمحجوم" .

وحديث سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: "أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - احتجم محرمًا". قال: ولم يصحب ابن عباس النبيّ - صلى الله عليه وسلم - محرمًا قبل حجّة الإسلام، فيكون ذكر ابن عباس حجامة النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين، فيإن كانيا ثيابتين حييث ابن عباس ناسخ، وحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ ".

وقال:" وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا، فإن توقي رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطًا لئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، فإن احتجم فلا تفطره الحجامة، ومع حديث ابن عباس القياس الذي أحفظ عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وعامة

المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة "انتهى كلامه. قلت: وهو قول سفيان الثوري، ومالك، وبعض أهل المدينة. ١٢ - باب فيمن استقاء عمدًا

• عن أبي هريّـرة، أنّ النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال:" من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمـدًا فليقض ".

حسـنً: ولـه طریقـان عن هشـام بن حسـان، عن محمـد بن سیرین، عن أبي هریرة.

أحدهما: عن عيسي بن يونس، عنه.

ومن طريقـه رواه أبـو داود (۲۳۸۰) ، والترمـذي (۷۲۰) ، وابن ماجـــه (۱٦٧٦) ، والـــدارقطني (۲۲۷۳) ، والـــبيهقي (٤/ ۲۱۹) وصحّحه ابن خزيمة (۱۹٦٠) ، والحاكم (۱/ ٤٢٧) . قال الدارقطني:" رواته كلهم ثقات ".

وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين "ولكن نقل الترمذي عن البخاري أنه قال:" لا أُراه محفوظًا ". وقال هو: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلّا من حديث عيسي بن يونس. وقال:" وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح إسناده "انتهى

وقال البيهقي: تفرّد به هشام بن حسان القردوسي. وقال: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا (ولعله يقصد به البخاري) .

وقال: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقـول:" ليس من ذا شيء ".

قلت: أما تفرد هشام بن حسان القردوسي الأزدي فلا يضرّ فانه ثقة.

قاًل الحافظ في" التقريب ":" ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين "وهذا منه.

وأمـًا عيسَـي بن يـونس فهـو ابن أبي إسـحاق السـبيعي وهو" ثقة مأمون "، ثم هو لم ينفرد به كما قال الترمذي، بـل توبع، وهو الآتي.

وثانيهما: ما رواه حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، ومن طريقه رواه ابن ماجه، وابن خزيمة (١٩٦١) ، والحاكم، والبيهقي، وأشار إليه أبو داود.

قَـالُ التَـاكُم: وَتَابِعـه عَيسَـي بن يـونس (أي تـابع حفص بن غياث) .

والبخاري رحمه الله لم يخرج هذا الحديث في" صحيحه "، ولكن أعلم بقوله -كما ذكره في صحيحه: باب الحجامة والقيء للصائم-: وقال لي يحيى بن صالح: حدّثنا معاوية بن سلام، حدّثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه " إذا قاء فلا يفطر، إنما

يخرج ولا يـولج ". ويُـذكر عن أبي هريـرة أنـه" يفطـر "والأول أصحّ" .

ونقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٣٤٣): "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلّا من حديث عيسي بن يحونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وقال: ما أراه محفوظًا، وقد روي يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم، أنّ أبا هريرة كان لا يرى القيء يُفطر الصّائم" انتهى.

قلت: والذي قاله البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٩١ - ٩٢): هو قال لي مسدد، حددثنا عيسي بن يونس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استقاء فعليه القضاء".

قال: ولم يصح، وإنما يروى هـذا عن عبـد اللـه بن سـعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه.

وخالفه يحيى بن صالح، قال: ثنا معاوية، قال: ثنا يحيى، عن عمـر بن الحكم بن ثوبان، سـمع أبا هريـرة، قال: "إذا قاء أحدكم فلا يفطر، فإنما يخرج ولا يولج" .

يفهم من قـول البخـاري أنـه يقـارن بين روايـة عبـد اللـه بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة المرفوع.

ُوبينَ مَا رواه ُيحيي بن صالح، عن معاوية

• • ·

من كلام أبي هريرة.

ولا شك أن رواية عبد الله بن سعيد المرفوع ضعيف لضعف عبد الله بن سعيد، فإن أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ وللذا تجنب أصحاب الصحاح مثل ابن خزيمة والحاكم، وأصحاب السنن من إخراج هذا الحديث من طريق عبد الله بن سعيد، وإنما أخرجوه من طريق عيسي بن يونس، وحفص

بن غياث بإسنادهما. ونصَّ الـدارقطني -وهـو إمـام في النقـد-بأنّ رجاله كلّهم ثقات.

ثم ما رواه عيسي بن يونس، وحفص بن غياث، فإن الجزء الأول منه وهو قوله: "من ذرعه القيء فليس عليه القضاء"، موافق لفتوى أبي هريرة، فلا مخالفة بين ما رواه وبين ما أفتى به.

وأما قوله: "من استقاء فعليه القضاء" فهو مسكوت عنه في فتواه.

وحيت رواه ثقتان حافظان، ولا معارض لهما فهو صحيح حسب القواعد الحديثية؛ لأنه لا علّة فيه ولا شذوذ.

ولذا صححه كثير من الحفّاظ، قال النووي في "المجموع" (٦/ ٣١٦): "فالحاصل أن حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديث حسن، وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ، وكونه تفرد به هشام بن حسان لا يضر؛ لأنّه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول".

وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة: "والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وإذا وسلم - أن الصائم، إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدًا، فليقض، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق".

• عن معدان بن أبي طلحة، أنّ أبا الـدرداء حدثـه أن رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر.

قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد دمشق، فقلت له: إنّ أبا الدرداء أخبرني أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر. قال: صدق أنا صببت عليه وضوءه.

صحيح: رواه أبو داود (۲۳۸۱) ، والترمذي (۸۷) ، والنسائي في الكـبرى (۲۱۰۷) ، وأحمـد (۲۷۵۰۲) وصــخّحه ابن خزيمـة (۱۹۵۷) وعنه ابن حبان (۱۰۹۷) ، والحاكم (۱/ ۲۲۱) ، والبيهقي ( ۶۲۰۲) كلهم من طريـق الحسـين المعلم، عن يحي بن أبي كثير، حدثني عبد الـرحمن بن عمـرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليـد بن هشـام، حدثـه أبـاه، قـال: حـدثني معـدان بن أبي طلحة، فذكره.

ومنهم من لم يذكر بين يعيش بن الوليـد وبين معـدان بن أبي طلحة أبا يعيش. والصـواب إثباتـه في روايـة الحسـين المعلم ولذا رجح غير واحد من أهل العلم روايته على رواية غيره.

قال الترمذي: "وقد جود الحسين المعلم هذا الحديث". وقال: "حديث حسين أصح شيء في هذا الباب".

ونقل في "العلل الكبير" (١/ ١٦٨) عن البخاري أنه قال: "جـوّد

الحسين المعلم هذا الحديث" .

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه، قال بعضهم: عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، وهذا وهم عن قائله، فقد رواه حرب بن شداد، وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة".

ثم رواه حديث حرب بن شداد، وهشام الدستوائي بـدون ذكـر والد يعيش في الإسناد.

وقد سبقه إلى ذلك ابن خزيمة، فقال: إن الصواب ما رواه أبو موسى، وأن يعيش بن الوليد سمع من معدان، وليس بينهما

أبوه "انتهي.

وقوله:" قاء فأفطر ". الأصل أن الفاء للبية، ولكن عرف من دلالة الأحاديث الأخرى أن القيء ليس ناقضًا للوضوء كما أنه ليس مفطِّرًا، فلعله أفطر من الضعف الذي طرأ عليه، لأنه مع القيء قد لا يستطيع الاستمرار في الصوم خشية الضرر والمرض.

وأما البيهقي فأولًا حكم على الحديث بأنه مختلف في إسناده، ثم قال: فإن صحّ فهو محمول على ما لـو تقيّـاً عامـدًا، وكأنّـه - صلى الله عليه وسلم - كان مقطوعًا بصومه، ثم قال: ورُوي من وجه آخر عن ثوبان" وهو الآتي بعد حديث فضالة بن عبيد.

• عن فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاريّ، قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم كان يصومه، قال: فدعا بماء فشرب، فقلنا له: والله يا رسول الله، إن كان هذا اليوم كنت تصومه، قال: "أجل، ولكني قِئْتُ".

حسـن: رواه الإمـام أحمـد (٣٢٩٦٣) عن يعقـوب، قـال: حـدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال:

حدثني يزيـد بن أبي حيب، عن أبي مـرزوق مـولي تُجيب، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس، ولكنـه صرَّح، كما أنه توبع.

رواه أحمد أيضًا (۲۳۹٤۸) من طريـق ابن لهيعـة، عن يزيـد بن أبي حبيب، به، نحوه.

ورواه الدارقطني (۲۲۵۹) من طريق المفضل بن فضالة وآخر، والبيهقي (٤/ ۲۲۰) منه ومن عبد الله بن لهيعة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، بإسناده، نحوه مختصرًا.

قال البيهقي: وكـذلكُ رواه يحـيي بن أيـوب، عن يزيـد بن أبي حبيب. وهو أيضًا محمول على العمد.

إذا صحَّ هـُذا فلا يضـر ما رواه ابن ماجـه (١٦٧٥) من حـديث محمد بن إسحاق، عن يزيـد بن أبي حـبيب، عن أبي مـرزوق، قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري، فذكر الحديث.

وهذا الذي أعلّه البوصيريّ، فقال: "هذا إسناد ضعيف، أبو مرزوق التجيبي لا يعرف اسمه، لم يسمع من فضالة بن عبيد، بينهما حنش ومحمد بن إسحاق مدلي وقد عنعنه" . قلت: تدليس ابن إسحاق غير مؤثر كما رأيت لوجود التصريح منه، ومتابعة له. وأما أبو مرزوق فاسمه حبيب بن الشهيد التجيبي المصري، وقد ورد في بعض نسخ ابن ماجه "أبو روق" وهو تصحف.

وأما سماع أبي مرزوق من فضالة -كما في ابن ماجه- فلا يصح لوجود جنش بن عبد الله في الروايات الأخرى، ولذا

الذي صحَّ لا يُعِلّه الذي لم يصح.

وقد أكد ذلك أبو حاتم في "العلل" (١/ ٢٣٨) قال عبد الرحمن: سمعت أبي، وذكر حديثًا رواه حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن فضالة ابن عبيد، فذكر الحديث.

قال: قال أبي: بين أبي مـرزوق وفضالة حنش الصـنعاني من

غير رواية ابن إسحاق. انتهى.

قلت: قد يكون كما قال أبو حاتم: وقد يكون أن محمد بن إسحاق روي من وجهين: في أحدهما لم يذكر حنش الصنعاني كما في رواية حماد بن سلمة عنه، وفي رواية محمد بن عبيد رواه عنه الإمام أحمد (٢٣٩٣٥) عن محمد بن إسحاق.

وفي ثانيهما ذكر الواسطة كما سبق، وبالله التوفيق.

وفي الباب ما رُوي عن ثوبان، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما في غير رمضان، فأصابه غمُّ آذاه، فتقياً فقاء، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم أفطر. فقلت: يا رسول الله، أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: "لو كان فريضة لوجدته في القرآن". قال: ثم صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد، فسمعته يقول: "هذا مكان إفطاري

قال الدارقطني: عتبة بن السكن متروك الحديث.

ورواه الإمام أحمد (٢٢٣٧٢) ، وأبو بكر بن أبي شيبة (٢/ ٤٥٥) ، وَالْبَخِــاِرِي في "التــاريخ الكبَــيَر" (٢/ ١٤٨) ، والــبيهِقي (٤/ ۲۲۰) كلُّهم من حـديث شـعبة، عن أبي الجـودي، عن بلُّج، عن أبي شيبة المهريّ، قال: وكان الناس بقسطنطينية، قال: قيـل لثوبان: حـدّثنا عن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم -، قيال: "رأيت رسيول الليه - صيلي الليه علييه وسيلم - قياء فأفطر" ، وفيه بلج وشيخه أبو شيبة المهريّ مجهولان. قال البخاري: "إسناده ليس بإناك" . ذكره النهبي

في "الميزان" (١/ ٢ُ٣٥) في ترجمة "بَلْج" .

۱۳ - باب ما جاء في الاكتحال هل هو مفطر أو لا؟

وفي الباب أحاديث لا تصح منها:

ما رواه أبو داود (۲۳۷۷) : حـدّثنا النفيليّ، ثنا على بن ثابت، قِال: حدَّثنا عبد الـرحمن بن النعمـان بن معبـد بن هـوذة، عن أبيه، عن جده، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه أمـر بالإثمد المروَّح عند النوم وقال: "ليتقه الصّائمّ".

قال أبو داود: قال لِي يحيى بن معين: "هذا حديث منكر" . وكذلك قال الإمام أحمد: "هذا حديث منكر" مسائل أحمد لأبي داود (ص ۲۹۸) .

وروَّاه الْإِمام أحمد (١٦٠٧٢) عن علي بن ثابت، بإسناده إلا أنـه لَمْ يَذكر فيه: "ليتقه الصّائم" .

وكُــذلكُ رواه الــدارمي (٤/١٧٧٤) ، والــبيهقي (٤/ ٢٦٢) عن أبي نعيم، حـدّثنا عبـد الـرحِمن بن النعمـان، قـال: حـدّثنا أبي، عن جدّي، وكان جدّي قد أتي به النبيّ - صلى الله عليه وسلم ٍ-فمسح رأسه، قال: "لا تكتحل بالنّهار، وأنت صائم، اكتحـل ليلًا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" . قالَ الدّارمي: "لا أرى بالكحل بأسًا" .

وسكت البيهقيّ، وفيه عبد الـرحمن بن النعمـان مختلـف فيـه فضعفه ابن معين، وقال ابن المـديني: "مجهـول" . وقـال أبـو حإتم:ٍ "صدوق" . وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٨١) .

وأما أبوه وهو النعمان بن معبد فلم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن، وهو على شرط ابن حبان في "ثقاته" ، ولذا ذكره فيه (٧/ ٥٣٠) فهو "مجهول" .

وقال الذهبي في "الميزان": "غير معروف، تفرد عنه ابنه

عبد الرحمن"

وأمـا قـول الحافـظ ابن عبـد الهـادي في "التنقيح" (٣/ ٢٤٦): "ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين، فإنه لا يعـرف لهمـا إلا هذا الحـديث ففيـه سـبق قلم، فـإن معبـدًا وهـو ابن هـوذة الأنصاريّ هو الذي له هذه الصحبة كما قال البيهقي.

وإنما المجهول هو عبد الرحمن وأبوه النعمان.

وَقُولَه:" بَالَإِثْمَـدَ الْمَـروَحِ" الْإِثْمَـد: حجـر الكحـل الأسـود، والمروَّح -اسم مفعول-: المطيب بالمسك.

وفي الباب ما رواه الترمذي (٧٢٦) مخالفا له، عن عبد الأعلى بن واصل، ثنا الحسن بن عطية، ثنا أبو عاتكة، عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: "نعم" .

قال الترمذي: "إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف".

قلت: وهو كما قال، وأبو عاتكة اسمه طريف بن سلمان، قال البخاري: "منكر الحديث". وقال النسائي: "ليس بثقة". والحسن بن عطية هو ابن نجيح القرشي الكوفي البزار. قال أبو حاتم: "صدوق". وضعّفه الأزدي كما في "الميزان". وفي الباب ما روي أيضًا عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن جده: "أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان

يكتحل بالإثمد وهـو صـائم" . رواه الطـبراني في "الكبـير" (١/ . (۲97

ورواه الـبيهقي (٤/ ٢٦٢) وقـال: محمـد بن عبيـد اللـه ليس

بالقوي.

قلت: وهـو كمـا قـال فـإنّ محمـد بن عبيـد اللِـه بن أبي رافـع الهاشـمي مـولاهم الكـوفيّ ضعيف باتفـاق أهـل العلم، قـالُ الدار قطني: "متروك، وله معضلات".

وبه َ أُعلَّـه الهيثمَيَّ في َ "المجمع" (٣/ ١٦٧) . وشـذّ ابن حبـان فذكره في الثقات" (٧/ ٤٠٠) .

وفي البابُ أيضًا ما رُوي عن عائشة، قالت: "اكتحل النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وهو صائم" .

رواه ابن ماجـه (١٦٧٨) عن أبي التقي هشـام بن عبـد الملـك الحمصيّ، قال: حدّثنا بقية، قال: حدّثنا الزبيدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

ورواه الـبيهقي (٤/ ٢٦٢) من وجله آخر عن أحمد بن أبي الطيب، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعيد الزبيدي، بإسناده.

قال البيهقي: سعيد الزبيدي من مجاهيـل شـيوخ بقيـة، ينفـرد بما لا يتابع عليه ".

قلت: سعيد الزبيدي هو سعيد بن عِبد الجبـار الحمصـي، وهـو سعيد بن أبي سعيد ضعيف باتفاق أهل العلم.

ورواه ابن عدي في" الكامل "(٣/ ١١٤١) في ترجمة سعيد بن أبي سعيد، وقال:" هو شيخ مجهول، وأظنه حمصي، حـدث عنه بقية، وحديثه ليس بمحفوظ "

قلت: وفيه بقية وهو ابن الوليد مدلس وقد عنعن.

وخلاصة القول أنه لا يثبت شيء في هذا الباب؛ ولذا يكون الَّاكتحال على البراءة الأصلية، أنه غير مفطر كما قال ابن عِبد الهـادي في" التنقيح "(٣/ ٢٥٠):" والأظهــر في الجملــة أن الكُحـل لا يقطـر الصـائم لعـدم الـدليل على ذلـك من نصِّ أو قياس صحيحين".

وفي سنن أبي داود (٢٣٧٨) بإسناد حسن: "كان أنس بن مالك

يكتحل وهو صائم".

وعن الأُعَمِّش قال: ما رأيت أحيدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وكِان إبراهيم يرخّص أن يكتحل الصائم بالصّبر ". رواه أيضًا أبو داود (۲۳۷۹) بإسناد حسن.

قلت: وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل

العلم.

وهو اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية.

قال البغوي في شرح السنة (٦/ ٢٩٧) :" وكرهه بعضهم، وهـو قول الثوري وأحمد وإسحاق لما روي عن معبد بن هوذة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإثمد عند النوم وقال: "ليتقه الصّائم، ولا يصح فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء" ـ

١٤ - باب تخيير المسافر بين الصيام والإفطار قال الله تعالي: { أَيَّامِاً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ

عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أَخَرَ } [سَورة البقرة: ١٨٤].

قالَ اللهِ تِّعالِي: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْمِشَّهْرَ فَلْيَصِّهْهُ وَمَنْ كَـانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَـرَ يُرِيـدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْـرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [سورة البقرة: ١٨٥] .

• عنَ عائشة: أنّ حمزة بن عمرو الأسلميّ، قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم أصومُ في السَّفر - وكان كثير الصيام-؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن شئتَ فصُمْ، وإن شئت فأفطر" .

متفـق عليـه: رواه مالـك في الصـيام (فِي روايـة أبي مصـعب الزهري - ٧٩٤) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بــه، فذکر ته.

ورواه البخاري في الصوم (١٩٤٣) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، بإسناده، مثله. ورواه مسلم في الصوم (١١٢١) من طرق عن الليث وحماد بن زيد وأبي معاوية كلهم عن هشام ابن عروة، بإسناده، مثله.

ورواه مالك في رواية يحيى الليثي عنه (٢٤) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنّ حمزة بن عمرو

الأســلميّ، قــال لرســول اللــه - *صــلى اللــه عليــه* وسلم - ... "الحديث، ولم يذكر فيه" عن عائشة ".

قال ابن عبد البر في" التمهيد "(٢٢/ ١٤١):" هكذا قال يحيى: مالك، عن هشام، عن أبيه، أنّ حمـزة بن عمـرو. وقـال سـائر أصحاب مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - أنّ حمزة بن عمرو ... والحديث محفوظ عن هشام، عن أبيـه، عن عائشـة، كذلك رواه جماعة، عن هشام" اهـ.

قلت: وهو كما قال، وقد سبق ذكر بعضهم في روايات مسلم، ولكن رواه غير هشام بدون ذكر عائشة.

عن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال: يا رسول الله! أجـد بي
 قوة على الصيام

في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله علي الله علي الله علي الله علي الله ومن أخذ بها فحسن، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناح عليه".

صحيح: رواه مسلم في الصوم (١٠٢١: ١٠٧) من طرق عن ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي الأسـود، عن عـروة بن الزبير، عنٍ أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو، فذكره.

قوله: "فمن أخذ بها فحسن" فيـه إشـارة إلى تفضـيل الفطـر في السفر على الصيام.

ولحمزة بن عمرو طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. منها ما رواه ابن خزيمة (٢١٥٣) عن محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، حدّثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبى أنس، عن سليمان بن يسار، عن حمرة بن عمرو

الأسلميّ قال: كنت أسردُ الصوم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إني أصوم ولا أفطر، أفأصوم في السفر؟ قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر " .

قال النسائي في "الكبري" (٢٦٠٤) : "هـذا مرسـل" . أي فيـه انقطاع بين سليمان بن يسار وبين حمزة بن عمرو؛ لأنـه رواه في "المجتبي" (٢٣٠٢) فخالف فيه في الموضعين:

أحـدهما: أن ابن إسـحاق قـال: حـدثني عمـران بن أبي أنس، فصرَّح بالتحديث.

والثاني: أنه أدخل بين سليمان بن يسار وبين حمزة بن عمرة "أبا مراوح" .

وصحَّح المزّي هذا الطريـق، فقـال في ترجمـة (أبي مـراوح) : الصحيح عن عمران بن أبي أنس، عن سـليمان بن يسـار، عن أبي مرواح، عن حمزة، به.

والتخلاصة أن هذا الحديث رواه عروة بن الزبير، وأبو مراوح. فأما عروة بن الزبير فله شيخان:

أحدهما: عائشة *رضي الله عنها،* فيكون الحديث من مسندها. والثاني: حمزة بن عمرو، فيكون الحديث من مسنده.

وأما أبو مراوح فليس له طريق غير حمـزة بن عمـرو، والكـل صحبح.

قال ابن عبد البر: "وفي هذا الحديث التخيير للصائم في رمضان إن شاء أن يصوم في سفره، وإن شاء أن يفطر. وهو أمر مجمع عليه من جماعة فقهاء الأمصار، وهو الصحيح في هذا الباب". "التمهيد" (٢٢/ ١٤٧).

عن أنس بن مالك، أنه قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله على علي علي علي السلم على المفطر، ولا المفطر على السائم.

متفق عُليهً: رواه مالَـك في الصـيام (٢٢) عن حميـد الطويـل، عن أنس بن مالك، فذكره. ورواه البخاريّ في الصوم (١٩٤٧) من طريق مالك، به، مثله.

ورواه مسلم في الصيام (١١١٨) من وجه آخر عن حميد الطويل، قال: خرجتُ فصمتُ، فقالوا لي: أعِـدْ. قال: فقلت: إن أنسًا أخبرني أنّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يسافرون (فذكره).

قال: فلقيت ابنَ أبي مليكة فأخبرني عن عائشـة، *رضـي اللـه* 

عنها، بمثله،

• عن ابن عباس قال: لا تعبُّ على من صام، ولا على من أفطر، فقد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر وأفطر.

صحيح: َرواه َمسـلم في الصـيام (١١١٢/ ٨٩) عن أبي كـريب، حدِّثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن طاوس، عن ابن

عباس، فذكره.

عن أبي الدرداء، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان في حيرٍّ شديد، حتى إن كان أحدُنا ليضعُ يدَه على رأسه من شدّة الحيرٌ وما فينا صائمٌ إلّا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٤٥) ، ومسلم في الصيام (١٩٤٥) من طريق إسماعيل ابن عبيد الله، عن أمّ الدرداء، عن أبى الدرداء، فذكره. واللفظ لمسلم.

ولفظ البخاري: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم، إلا ما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن رواحة.

• عن أبي سعيد الخدري، قال: "غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام، ومنّا من أفطر، فلم يَعِب الصّائم على الْمُفطر، ولا المفطر على الصّائم".

صحیح: رواه مسلم في الصیام (۱۱۱٦) من طـرق، عن قتـادة، عن أبی نضرة، عن أبی سعید الخدری، فذکره.

وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قُطعة العبديّ.

ووقع في رواية له: "لثمانَ عشرة خلتْ".

وفي رواية: "في ثِنْتَي عَشْرِة".

وَفَي رُواية: "لسبعَ عشرة أو تسع عشرة".

• عن أبي سعيد الخدريّ، وجابر بن عبد الله، قالا: "سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيصوم الصّائمُ ويفطرُ المفطر، فلا يعيبُ بعضُهم على بعض".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١١٧) من وجـوه عن مـروان بن معاوية (هو الفزاريِّ) ، عن عاصم (هو ابن سليمان الأحـول) ، قال: سمعت أبا نضرة، يحدِّث عن أبي سعيد الخـدري، وجـابر ابن عبد الله، قالا (فذكراه) .

• عن عمران بن حصين، قال: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يمشي حافيًا وناعلًا، ويشرب قائمًا وقاعدًا، وينفتل عن يمينه وعن يساره، ويصوم في السفر ويفطر.

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (٩٩٣) -، عن الحسين بن يحيى الأرزيّ، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا هارون بن موسى، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، فذكره.

قال البزار: "وهذا رواه حسین، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده، ورواه هارون، عن حسین، عن ابن بریده، عن عمران،

وهارون ليس به بأس، وزاد:" ويصوم في السفر ويُفطر "، ولا نحفظ هذا عن عمرو بن شعيب.

ولو حفظناه كان هذا الْإِسناد أحسن من ذلك، وإن كان ذلك هو المعروف" انتهي.

قلت: بل فيه كما الآتي:

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيا وناعلا، ويصوم في السفر ويُفطـر، ويشـرب قائمـا وقاعـدا، وينصـرف عن يمينـه وعن شماله.

حُسن: رواه أحمد (۲۹۷۹، ۲۹۲۸، ۲۰۱۲) من طرق، عن حسين المعلم، عن عمـرو بن شـعيب، عن أبيـه، عن جـده، فـذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.

• عن أنس، قال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كـان في سـفر ومعـه أصـحابه، فشـقَ عليهم الصـوم، فـدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإناء فيـه مـاء فشـرب -وهو على راحلته-، والناس ينظرون إليه.

حسـن: رواه ابن خزیمـة (۲۰۳۹) ، والطحـاوی (۳۱۵٫۱) کلاهمـا من حـدیث ابن أبي مـریم، قـال: أنـا یحـیی بن أیـوب، قـال: حدثني حميد، أن بكر بن عبد الله المزني، حدثه قال: سـمعت انس بن مالك يقول (فذكر الحديث) .

وإسناده حسن من أجل الكلام في يحيى بن أيوب الغافقي إلا أنه حسن الحديث. كما انه توبع في الأسانيد الآتية.

رواه الإمام أحمد (١٢٢٦٩) عن روح بن عبادة، حدَّثنا هشام بن حُسَان، عن حميد الطويل، عن انس بن مالك، فذكره مختصرًا.

ورواه الإميام أجمد أيضًا (١٣٤٢٩، ١٣٦١٩) ، وأبو يعلى ( ٣٨٠٦) من أوجه أخرى عن حميد، عن أنس بن مالك.

وحميد هو ابن أبي حميد الطويل رمي بالتـدليس، ويقـال: إنـه لم يسمع من أنس إلا أربعة وعشرين حـديثًا، والبـاقي سـمعها من ثابت البناني عنه، وثابت البناني ثقة، ولذا تحمّل الأثقة عنعته، وهنا يحيى بن أيوب الغافقي أقام الإسناد بـذكر الواسطة بينهما إن كان حفظه لأنه كان يخطئ.

وفي الباب ما رُوي عن ابن مسعود: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم في السفر ويفطر، ويصلي ركعتين لا يدعهما يقول: لا يزيد عليهما يعني الفريضة".

رواه الإمام أحمد (٣٨١٣) ، وأبو يعلى (٥٣٠٩) ، والبزار - كشف الأستار (٩٩٢) والطحاوي في شرحه (١/ ٣٣٣) كلهم من حديث روح بن عبادة، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد السلام، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، فذكره. قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله (ابن مسعود) إلا بهذا الإسناد، المناد، عن عبد الله المناد، عبد ا

ولا رواه عن عبد السلام إلا ابن أبي عروبة.

وفيه عبد السلام هو ابن أبي الجنوب ضعيف جدًّا من رجال ابن ماجـــه، ووهم الحافـــظ الهيثمي في "المجمــع" (٣/ ١٥٨) فقال: "رجال أحمد رجال الصحيح" ، ظنا منه أنه عبد السلام بن حرب الملائي من رجال الشيخين كما وهم غيره.

وكان الحافظ ممن ظنَّ أولًا أنه ابن حرب، ثم ظهر له أنه ابن أبي الجنوب كما ذكره في "التعجيل" (٦٥٧) مستدلًا برواية ابن عـدي في "الكامـل" في ترجمـة عبـد السـلام بن أبي الجنوب من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد.

وقال بعد تخريجُه (أي آبن عدي): "عبد السلام المذكور في هذا الإسناد يقال: هو ابن أبي الجنوب، حدَّث عنه سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد" انتهى كلام ابن عدي.

ثم قال الحافظ -متعقبًا على الحسيني في قوله: "عبد السلام، عن حماد بن أبي سليمان مجهول": "وظهر أنه معروف، ورواية ابن أبي عروبة عنه رواية الأقران، وابن أبي الجنوب ضعيف عندهم، ولم أر له رواية عن حماد بن أبي سليمان" انتهى.

وفي الباب أيضًا ما روي عن سنان بن المحبق الهذلي، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركهـ".

رواه أبو داود (۲٤۱۰) عن حامد بن یحیی، ثنا هشام بن

القاسم، ح.

وثنا عقبة بن مُكْـرم، ثنا أبـو قتيبـة -المعـنى-، قـالا: ثنا عبـد الصمد بن حبيب بن عبـد اللـه الأزدي، حـدثني حـبيب بن عبـد الله، قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحـدث،

فذكره.

وقال أبو داود (٢٤١١): وحـدّثنا نصـر بن المهاجر، حـدّثنا عبـد الصمد. يعني ابن عبد الوارث - حـدّثنا عبـد الصـمد بن حـبيب، قال: حدثني أبي، عن سنان بن سلمة، عن سلمة بن المحبق، قال: قال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم "من أدركـه رمضان في السفر" فذكر معناه.

أُعلَّه المنذري بعبد الصمد بن حيب الأزدي العَدْوي البصريّ، ونقل عن البخاري أنه قال: "لين الحديث". وقال أيضًا: منكر الحديث، ذاهب الحديث، ولم يعدَّه هذا الحديث شيئًا ". وضعّفه أيضًا أحمد" ، وذكر له أبو جعفر العقيلي هذا الحديث: وقال: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا

به "انتهی.

وقوله: "الحمولة "بفتح الحاء -كلّ ما يركب عِليه من إبل أو حمار وغيرهما، وفي القران: {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا} [سورة الأنعام: ١٤٢].

وَمعنى قوله:" تأوي إلى شبع "أي يأوي صاحبها إلى مكان يشبع فيه بأن يكون معه زاد فعليه أن يصوم سواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا؛ لأنه لا مشقة ولا عناء فيه.

وفيه إيجاب الصوم على المسافر الذي لا يجد مشقة،

وفيه نكارة وشذوذ لما صحَّ في" الصَّحيح "أنَّ المسافر مخيّـر بين الإفطار والصوم، ولعلّ البخاريّ حكم على عبد الصـمد بن حبيب بأنه منكر الحديث من اجل روايته هذا الحـديث الـذي لا يتابع عليه.

١٥ - باب من قال بنسخ الصوم في السفر قال بنسخ الصوم في السفر قلم فَعِـدَّةٌ مِنْ قَالَ الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَـفَرِ فَعِـدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] . أي فرض المسافر عدّة أيام من أيام أخر .

• وعن عبد الله بن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتّى بلغ الكديد، ثمّ أفطر فأفطر الناسُ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٢١) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، فذكره.

ورواه البخاريّ في الصوم (١٩٤٤) من طريق مالك، به، مثله. ولم يذكر قوله:" وكانوا يأخذون بالأحدث

... إلخ ".

ورواه مسلم (١١١٣) من أوجه أخرى عن ابن شهاب، به، نحوه. وفيه:" وكان صحابةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ".

وفي رواية قال سفيان (هـو ابن عيينـة) : لا أدري مِنْ قَوْلِ من هو؟ يعني: وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله - *صلى الله* عليه وسلم -.

وفي رواية وال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر. فعُلم بهذه الروايات أنَّ الذين كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث هم الصّحابة، وأنَّ الدي قالمه هو الرّهري، وعُلم أن قوله:" وكانوا يأخذون ... "مدرج في رواية الموطأ؛ ولذلك لم يخرجه البخاريّ في صحيحه".

ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنَّ الصَّوم في السَّفر منسوخ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أفطر، وكان ذلك آخر الأمرين، وكان الصّحابة يأخذون بالآخر فالآخر من فعله - صلى الله عليه وسلم - .

واحتجوا أيضًا بقوله تعالي: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ} أي إن صامه

لَم يجزئه، بل عليه قضاؤه إذا رجع إلى أهلُّه.

ونقـل الحافـظ في "الفتّح" (٤/ ٩٦٦) : وحكي ذلـك أيضًا عن عمـر، وابن عمـر، وأبي هريـرة، والزهـريّ، وإبـراهيم النخعي وغيرهم

ورد الجمهور على قولهم هذا بأنَّ المريض لو صام أجزأ صومه بالاتفاق، ومعنى الآية: {فَعِـدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَـرَ} أي إن

أفطر.

وقالوا: قول الراوي: "وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث" لا يدل على النسخ إذ ليس فيه إنَّ الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر بحجّة أن ابن عباس نفسه كان يقول: "فمن شاء صام، ومن شاء أفطر" وهو حديث صحيح كما سيأتي، فلم يجعل ابن عباس إفطار النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في السفر بعد صيامه فيه ناسخًا للصوم في السفر، بل جعله على جهة اليسر لمن يشق عليه الصوم في السفر.

وفي حديث أبي سعيد الخدريّ دلالة واضحة في عدم النسخ في عدم النسخ في قوله: "لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر" . وذلك بعد أن أفطروا في فتح مكة، وهو الآتي في الباب الذي يليه.

وأمّا مَا رُوي عن عبد الـرحمن بن عـوف مرفوعًا: "صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضِر" فهو ضعيف.

رُواه ابن ماجـه (١٦٦٦) من حـديث أسـامة بن زيـد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الـرحمن بن عوف، فذكره. قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف منقطع، أسامة بن زيد هـو ابن أسلم ضعيف، وأبو سلمة بن عبـد الـرحمن لم يسـمع من أبيه شيئًا، قاله ابن معين والبخاري" .

١٦ - باب ما جاء أن المسافر يفطر في بيتهِ قبل أن يخرج

• عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا، وقد رُحلتْ له راحلته، ولبس ثياب السّفر، فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنّة؟ قال: سنّة، ثمّ ركب.

حسـن: رواه الترمـذيّ (٧٩٩) عن قُتَيبـة، حَـدَّثَنَا عبـد اللـه بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن محمـد ابن المنكـدر، عن محمـد

بن كعب، قال (فِذكره) .

ورواه الترمذيّ أيضًا عن محمد بن إسماعيل، حَـدَّثَنَا سـعيد بن أبي مريم، حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قال: حَدَّثَنِي زيـد بن أسـلم، قال: حَـدَّثَنِي محمـد بن أسـلم، قال: حَـدَّثَنِي محمـد بن كعب، فـذكر نحوه.

ورواه البيهقيّ (٤/ ٢٤٧) من طريق عثمان بن سعيد الـدارميّ، ثنا ابن أبي مريم، بإسـناده، وفيـه: "تقـارب غـروب الشّـمس، فدعا بطعام، فأكل منه" .

قال الترمذيّ: هذا حديث حسن. ومحمد بن جعفر هـو ابن أبي كثير، مديني ثقة. وهو أخو إسماعيل بن جعفـر، وعبـد اللـه بن جعفر هو ابن نجيح والد عليّ بن عبد الله المدينيّ، وكان يحيى بن معين يضعفه ".

وفي البـاب عن عبيـد بن جـبر، قـال: كنت مـع أبي بصـرة الغفاري - صاحب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سـفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع، ثمَّ قرِّب غداءه.

قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت، حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: ألستَ تري البيوت؟! قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ . قــال جعفر في حديثه: فأكل.

رواه أبو داود (۲٤۱۲) عن عبد الله بن عمـر، حَـدَّثَنِي عبـد اللـه

بن زید.

ح وثنا جعفر بن مسافر، ثنا عبد الله بن يحيى المعنى. قالا: حَدَّثَنِي سعيد بن أبي أيوب. زاد جعفر: والليث. قال: حَدَّثَنِي يزيد بن أبي حبيبه: أن كليب بن ذُهل الحضرميّ أخبره، عن عبيد -قال: جعفر: ابن جبر- قال: كنت مع أبي بصرة الغفارى (فذكر الحديث).

ومن طّريق أبي داود أخرجه البيهقيّ (٤/ ٢٤٦) .

ورواه الله (۲۰۲۱) ، والإمهام أحمه (۲۷۲۳۱) ، وابن خزيمة (۲۷۲۳۱) كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب، حَدَّتَنِي يزيد بن أبي حبيب، بإسناده، نحوه.

قَالَ ابن خَزِيمة:" لَسُـت أعـرف كليب بن ذُهـل، ولا عبيـد بن جبر، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة ".

وماً قاله ابن خزيمة كلام متجه على أسس علمية سليمة ولكن لم يطبق ما قاله هو ولا تلميذه ابن حبان في كثير من السرواة النذين لم يعرف عنهم شيءٌ، وأخرجا حديثهم في سعيميا "، وقد تم التنبيه عليه في مواضع كثيرة،

وأمَّا كليبٌ بن ذُهلًا فهاو مصلريَّ ذكَان حبَّان عبَّان في التّقات "(٧/ ٣٥٦) وترجم له البخاريّ في التاريخ الكبير "(٧/ ٢٣٠)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "(٧/ ١٦٧) ولم يقولا فيه شيئًا. وقال فيه الحافظ: "مقبول "أي إذا توبع، فإذا لم يتابع فهو لين الحديث.

وأُمَّا عبيد بن جبر فهو الغفاري أبو جعفر المصري مولى أبي بصرة، روى عن مولاه في الفطر في السفر، وهو يرى البيوت ذكره الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٤٩٢) في ثقات التابعين، ووثَّقه العجلي وابن حبَّان.

وفي الباب أيضًا عن دحية بن خليفة، أنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثمّ إنه أفطر، وأفطر معه ناسٌ، وكره آخرون أن يُفطروا،

فلمّا رجع إلى قريته قال: والله! لقد رأيتُ اليوم أمرًا ما كنتُ أظنّ أني أراه. إنَّ قومًا رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عند عليه وسلم وأصحابه ". يقول ذلك للذين صاموا، ثمّ قال عند ذلك: " اللَّهُمَّ! اقبضني إليك ".

رواه أبو داود (٢١٤٣) ، والإمام أحمد (٢٧٢٣١) ، وابن خزيمة (٢٠٤١) ، وابن خزيمة (٢٠٤١) ، والـبيهقي (٤/ ٢٤١) كلّهم من طريــق اللّيث، قــال: حَدَّثَنِي يزيد بن أبي حيب، عن أبي الخير، عن منصور الكلـبيّ، عن دحية بن خليفة، فذكره.

عن دحية بن خليفة، فذكره. قال ابن خزيمة: إني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا

بعدالة ولا جرح" .

قلت: وهــو كمــا قــال، وقــد ســبقه ابن المــديني فقال: "مجهول" .

وقال الذهبيّ: "ما روى عنه سوى مرثد اليزني (يعني أبا الخير) حديثه أفطر المسافر على ثلاثة أميال".

وقال الحافظ في َ"التقريبَ" : "مستور" . ولكن يشهد بعضه لبعض ويقويه عمل السلف.

قال أنس بن مالك: قال لي أبو موسى: ألم أنبأ أو ألم أخبر أنك تخرج صائمًا، وتدخل صائمًا؟ قال: قلت: بلى. قال: فإذا خرجت فاخرج مفطرًا، وإذا دخلت فادخل مفطرًا.

وعن عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه. رواهما البيهقيّ (٤/ ٢٤٧) .

استمسكَ بهذه الأَثار الإمام أحمد وإسحاق وداود والمـزني من الشافعية، فقـالوا: إنـه إذا نـوى الصـوم، ثمّ سـافر أبيح لـه أن يفطر. لكن يقال: إنَّ المزنيّ، قد رجع عن قوله. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: من لا يفارق العمران إِلَّا بعد الفجر فليس له الفطر في ذلك اليوم؛ لأنه ممن شهد الشهر وهو مقيم فيجب عليه أن يصوم؛ لأنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يخرج من المدينة في شهر رمضان مفطرًا، وإنما أفطر في الطريق.

وأمّا إن سافر المقيم بالليل، وفارق عمران البلـد قبـل الفجـر

فله أن يفطر بلا خلاف.

والتمسّك بالآَثار أولى من القياس.

١٧ - باب يجوز للمسافر الإفطار بعـد أن شـرع في الصـوم بلا

عدر

• عن أبي سعيد، قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نهر من السماء، والناس صيام في يوم صائف مشاة، ونبي الله على بغلة له، فقال: "اشربوا أيها الناس". قال: فأبوا. قال: "إنَّي لست مثلكم إني أيسركم، إني راكب" فأبوا. فثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب.

صحيح: رواه الإمام أحمد (١١٤٢٣) ، وأبو يعلى (١٢١٤) كلاهما من حـديث عبـد الصـمد بن عبـد الـوارث، حَـدَّثَنِي أبيّ، حَـدَّثَنَا الجريريّ، عن أبي نضرةٍ، عن أبي سعيد، فذكره.

والجريري هو سعيد بن أبي إياس اختلط بآخره. وعبد الـوارث والد عبد الصمد ممن روى عنه قبل الاختلاطـ

وصـــحّحه ابن خزیمـــة (۱۹۲۱) ، وابن حبّان (۳۵۵۰، ۳۵۵۰) من أوجه أخرى عن الجريري.

منّهم ابن المبـارك وهـو ممن سـمع أيضًا من الجريـري قبـل الاختلاط.

١٨ - بـاب اسـتحباب الإفطـار في السـفر لأجـل التَّقَـوِّي على القتال وخدمة الرفقاء ونحو ذلك • عن أنس بن مالك، قال: كنّا مع النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في السّفر، فمنّا الصّائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلًا في يوم حارٍ، أكثرنا ظلًا صاحب الكساء، ومِنّا من يتّقي الشّمس بيده.

قال: فسقط الصّوام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الرُّكاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ذهب

المفطرون اليوم بالأجر" .

متفق عُلَيه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٢٨٩٠) ، ومسلم في الصـيام (١١١٩) من طريــق عاصــم الأحــول، عن مــورِّق العجليّ، عن أنس، فذكره. واللَّفظ لمسلم.

• عن ابن عباس، قال: خـرج رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - من المدينة إلى مكة، فصام حتّى بلغ عُسْفان، ثمّ دعا بماء، فرفعه إلى يديـه يُريـه النـاس، فـأفطر حتّى قـدم مكـة. وذلك في رمضان.

فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٤٨)، ومسلم في الصوم (١٩٤٨) ، ومسلم في الصوم (١٩٤٨) منصور، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
• عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه

• عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثمّ دعا بقدح من ماء، فرفعه، حتّى نظر الناسُ إليه، ثمّ شرب، فقيل له بعد ذلك: إنّ بعض الناس قد صام؟ فقال: "أولئك العُصاة، أولئك العصاة". وزاد في رواية: "إنَّ الناس قد شقَّ عليهم الصيام، وإنَّما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر".

صحیح: رواه مسلم (۱۱۱۶) من طریـق جعفـر، عن أبیـه، عن جابر، فذكره. وجعفـر هـو ابن محمـد بن عليّ بن الحسـين بن عليّ بن أبي طالب.

وقولُـه: "أولئـك العصـاة، أولئـك العصـاة" قـال ابن حبَّان في "صحيحه" (٨/ ٣١٨) : "إنَّما

أطلق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أمرهم به، وهو الإفطار، لا أنهم صاروا عصاة بصومهم في السَّفر ". وقال الشافعي: معنى قوله: " أولئك العصاة "هذا إذا لم يحتمل قلبُه قبول رخصة الله، فأما من رأي الفطر مباحًا وصام وقوي على ذلك، فهو أعجب إليَّ". ذكره الترمذيّ ( ٧٠٠)

• عن قزعة، قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثُور عليه، فلمّا تفرّق النّاسُ عنه، قلتُ: إنّي لا أسألك عمّا يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصّوم في السفر؟ فقال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكّة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّكم قد دنوتم من عدوّكم والفطر أقوى لكم". فكانت رخصة فمنّا من صام، ومنّا من أفطر. ثمّ نزلنا منزلا منزلا أخر، فقال: "إنّكم مُصْبِّحُوا عدوّكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا". وكانت عَزْمةً، فأفطرنا. ثمّ قال: رأيتنا نصوم مع فأفطروا". وكانت عَزْمةً، فأفطرنا. ثمّ قال: رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السّفر.

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٢٠) عن محمد بن حاتم، حَـدَّثَنَا عبد الـرحمن بن مهديّ، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة (هو أبن يزيد الدّمشقيّ)، قال: حَـدَّثَنِي قزعة، به، فذكره.

ورواه الإمام أحمد (١١٣٠٧) عن عبد الـرحمن بن مهـدي، بإسناده مطوَّلًا.

قوله: "مكثور عليه" أي عنده كثيرون من الناس.

• عن عمر بن الخطّاب، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في رمضان غزوتين: يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما.

حسن: رواه الترمذيّ (٧١٤) عن قُتَيبة، حَـدَّثَنَا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حُيبّة، عن ابن المسيب، أنه سأله عن الصوم في السفر؟ فحدّث أن عمر بن الخطّاب، قال: فذكره، وفيه ابن لهيعة إِلّا أن رواية قُتَيبة عنه كانت قبـل اختلاطه.

ورواه الإمام أحمد (١٤٢) عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، بإسناده، مثله.

ورواه أيضًا (١٤٠) عن أبي سعيد -وهو عمرو بن محمد العنقري-، عن ابن لهيعة، حَدَّثَنَا بكير، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، فذكره نحوه، وفيه متابعة ليزيد بن أبي حبيب.

وأمّا سماع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطّاب فمختلف فيه، والراجح ما قاله الإمام أحمد: "أنه رآه وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!" . انظر: الجرح والتعديل ( على ٢١٠) .

۱۹ - بـاب اسـتحباب الفطـر في السـفر إذا عجـز عن خدمـة نفسه

• عن أبي هريــرة، قــال: أُتي النَّبِيِّ صــلى اللــه عليــه وسلم بطعام بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر:

"أدنيا فكلا" . فقالا: إنا صائمان. فقال: "ارحلوا لصاحبيكم، واعملوا لصاحبيكم" .

صحیح: رواه النسائی (۲۲۹۲) ، والإمام أحمد (۸٤٣٦) ، وصحّحه ابن خزیم\_\_\_ قرار (۲۰۳۱) ، وابن حبّان (۳۵۵۷) ، والح\_\_\_اکم (۱/ ۴۳۵) کلّهم من طرق عن أبي داود وهو الجفریّ، قال: حَـدّتَنَا سفیان الثوریّ، عن الأوزاعیّ، عن یحیی بن أبی کثیر عن أبی سلمة، عن أبی هریرة، فذکره.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين" .

قلت: بل هو على شرط مسلم وحده؛ فإنَّ أبا داود الجفري السمه عمر بن سعد بن عبيد، لم يخرج له البخاريّ. وإسناده صحيح، ولا يُعله من أرسِله عن أبى سلمة.

وقوله: "أرحلوا" أي سدُّوا الرحل لهما على البعير.

٢٠٠ - باب المفطر أعظم أجرا من الصائم إذا تولى عملًا

• عن أنس بن مالك، قال: كنّا مع النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في السّفر، فمنّا الصّائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلًا في يوم حارٍ، أكثرنا ظلًا صاحب الكساء، ومِنّا من يتّقي الشّمس بيده.

قال: فسقط الصّوام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم "ذهب

المفطرون اليوم بالأجر" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٢٨٩٠)، ومسلم في الصيام (١١١٩) كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن مـورِّق العجليّ، عن أنس، فـذكره، واللَّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ مختصر،

وفي رُوَّايـة عنـد مسـلم: "فتحـزّم المفطـرون وعملـوا" . أي شدّوا أوساطهم وعملوا للصائمين.

٢١ - بـاب الصـوم في السـفر لمن قـوي عليـه، والفطـر لمن ضعف عنه

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فمنا الصّائم، ومنا المفطر. فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. يرون أنَّ من وجد قُوة فصام، فإنَّ ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإنَّ ذلك حسن.

صحيح: رواه مسلم في الحج (١١١٦: ٩٦) عن عمرو الناقد، حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم، عن الجريريّ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره. وقد زعم ابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٢٦٠) : وفي حديث ابن عليّة: كنا نغدو (كذا! وأظنّ الصواب: نغزو) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل: في رمضان".

وهـو لَيس كمـاً زعم، بل في روايـة مُسَـلم صريح أنـه في رمضان، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية. وكذلك قال يزيد بن زريع، عن الجريريّ. ومن طريقه رواه ابن حبّان (٣٥٥٨) .

٢٢ - باب الإفطار أفضل لمن شقَّ عليه الصَّوم

• عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه، عليه وسلم - في سفر، فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّل عليه، فقال: "ما هذا؟" . فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البرِّ الصومُ في السفر".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٤٦) ، ومسلم في الصيام (١١٤٥) كلاهما من طريق شعبة، حَـدَّثَنَا محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن عليّ، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

وزاد مسلم في رواية: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث، وفي هذا الإسناد أنه قال: "عليكم برخصة الله الذي رخّص لكم". قال: فلمّا

سألته، لم يحفظه، ٍ

وقوله: فلم سألته -أي سألت محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. وهو شيخ شعبة - فلم يحفظه، ولكن حفظه غيره. وتفصيل ذلك كما قال ابن القطان: إنَّ هذا الحديث يرويه عن جابر رجلان كل منهما اسمه محمد بن عبد الرحمن (وهو ابن زرارة الأنصاري، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) ورواه عن كل منهما يحيى بن أبي كثير. أحدهما: ابن ثوبان، والآخر ابن سعد بن زرارة.

فــابن ثوبــان ســمعه من جــابر، وابن ســعد بن زرارة رواه بواسطة محمد بن عمـرو بن حسـن، وهي روايـة الصـحيحين. كذا في التلخيص (٢/ ٢٠٥) .

والأمــر ليس كمـا قـال، فـإن ابن زرارة الأنصـاري يرويــه بالواسـطة كمـا هــو واضـح من كلامــه، وهي الــتي يرويهـا

الشيخان.

والأنصاري لم يحفظ هذه الزيادة، ولكن حفظها ابن ثوبان، فقد روى النسائي (٢٢٥٨) عن شعيب بن شعيب، والطحاوي (٣١٣٥) من طريق الوليد بن مسلم - كلاهما عن الأوزاعيّ، قال: حَدَّثَنِي يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: أخبرني جابر بن عبد الله، فذكر الحديث، وزاد فيه: "فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها".

والوليد بن مسلم مدلِّس ولكنه توبع، ويحيى بن أبي كثير ثقة رمي بالتدليس إِلَّا أنه صـرَّح بالتحـديث، فـانتفت عنـه تهمـة

التدليس.

وخالفه الفريابيّ، فرواه عن الأوزاعي قال: حَدَّثَنَا يحيى، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن، قال: حَدَّثَنِي من سمع جابرًا، نحوه.

فأديِّخل بين محمد بن عبد الرحمن (وهـو الأنصـاري) وبين جـابرٍ

رجلا وهو محمد بن عمرو بن الحسن.

وُقوله: "نُحوه" يشير إلى نحو حديث يحيى بن أبي كثير، ولكن كـل من رواه عنـه، عن الأنصـاريّ بالواسـطة لم يـذكر هـذه الزيادة.

فقـد رواه النسـائيّ من طريـق عليّ بن المبـارك، واختلـف عليه: فـروي عثمـان بن عمـر، عن عليّ بن المبـارك، عن يحـيى بن أبي كثير، عن محمـد بن عبـد الـرحمن، عن رجـل، عن جـابر، فلم يذكر هذه الزيادة.

ورواه وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، فذكر الزيادة.

وهذه الرواياتِ كلها في النسائيّ.

فالذي يظهر أن يحيى كان بروي مرة بالزيادة، وأخرى بـدونها، وزيادته مقولة لثقة رواتـه عنـه، وقـد صـحح هـذه الزيـادة ابن الِقطّان وغيره.

إِلَّا أَن هَذَهُ الزيادة لا يقال: أخرجها مسلم، لأنه أوردها معلَّقة بدون إسناد متصل، فهي ليست على شرطه.

• عَن جابر بن عبد الله، أن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سافر في رمضان، فاشتدّ الصوم على رجل من أصحابه، فجعلت ناقتُه تهيم به تحت ظلال الشجر. فأخبر النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأمره فأفطر، ثمّ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فوضعه على يده، فلمّا رآه الناس شربوا.

حسَن: رواَه َ أبو يعلى (١٧٨٠) وعنه ابن حبَّان (٣٥٦٥) عن عبـد الأعلى بن حمّاد، حَدَّثَنَا حمّـاد ابن سـلمة، عن أبي الزُّبـير، عن

جابر، فذکره.

ورواه الحاكم (١/ ٤٣٣) من وجه آخر عن حمّاد بن سلمة، وقال: "صحيح على شرطٍ مسلِّم".

وإسناده حسن من أجل أبي الزُّبير.

عن كعب بن عاصم الأشعري المخزوميّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليس من البرّ الصّيام في السّفر".

صحيح: رواه النسائيّ (٢٢٥٥) ، وابن ماجه (١٦٦٤) ، والإمام أحمـــد (٢٣٦٧٩، ٢٣٦٨٠ (٢٣٦٨) ، وابن خزيمـــة (٢٠١٦) ، والحـاكم (١/ ٤٣٣) ، وعبـد الـرزّاق (٤٤٦٧) ، والطحـاوي ( ٣١٣٧) كلّهم من حديث الزّهريّ، عن صفوان بن عبد اللـه، عن أمّ الدّرداء، عن كعب بن عاصم، فذكره.

وفي بعض المصادر: "ليس من ام بر ام صيام في سفر". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٠٥): "هذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميمًا، ويحتمل أن يكون النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خاطب بها هذا الأشعري كذلك؛ لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته، فحملها عنه الراوي وأدّاها باللفظ الذي سمعها منه، وهذا الثاني أوجه عندي".

قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

• عن عبد الله بن عمر، قال: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليس من البرّ الصيام في السفر" .

صحيح: رواه ابن ماجه (١٦٦٥) ، وصحّحه ابن حبَّان (٣٥٤٨) ، والطحاوي (٣١٤٦) كلّهم من حديث محمد بن المصفّى الحمصيّ، قال: حَدَّثَنَا محمد بن حرب، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وإسناده صحيح. وقد صحَّحه أيضًا البوصيريِّ في "الزوائد" .

• عن عبد الله بن عمرو، قال: سار رسول الله - صلى الله على عليه وسلم - فنزل بأصحابه، وإذا ناس قد جعلوا عريشًا على صاحبهم، وهو صائم، فمرَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما شأن صاحبكم؟ أوجع؟ ". قالوا: لا يا رسول الله، ولكنه صائم، وذلك في يوم حرور، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا برَّ أن يُصام في سفر ". حسن: رواه الطبرانيّ في" الكبير "(جزء ١٠٩) ١١٠) من حسن: رواه الطبرانيّ في " الكبير "(جزء ١٠٩) ١١٠) من

حسن: رواه الطبرانيّ في" الكبير "(جـنزء ١٣٠/ ١٤) (١٠٩) من طريق حييّ، عن أبي عبـد الـرحمن، عن عبـد اللـه بن عمـرو، فذكره. وإسناده حسن من أجل حبي وهو ابن عبد الله بن شريح المعافريّ المصريّ، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف؛ لأنَّ الإمام أحمد قال: " في أحاديثه مناكير ". ولذا لم أدخل في هذا الجامع "من أحاديثه ما انفرد به أو خالف فيه الثّقات.

وقــال الهيثميّ في" المجمــع "(٣/ ١٦١):" رجالــه رجــال الصَّحيح ".

قلت: حيي بن عبد الله ليس من رجال الصَّحيح، وإنما أخـرج له أصحاب السنن.

• عن عبد الله بن عباس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس من البر الصيام في السفر ". صحيح: رواه البرّار -كشف الأستار (٩٨٥) -، والطَّبرانيَّ في الكبير (١١/ ١٨٧) كلاهما من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.

وقال الهيثُميّ في " المجمع "(٣/ ١٦١):" رجال البرّار رجال الصّحبح ".

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنَّ الله يحبُّ أن تُوتي رُخصه كما يحبُّ أن تُوتي عزائمُه ".

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (۱۱/ ۳۲۳) ، والبرّار - كشف الأستار (۹۹۰) ، وأبو نعيم في الحلية "(۸/ ۲۷٦)، وصحّحه ابن حبّان (۳۵۶) كلّهم من حـديث الحسـين بن محمـد بن الزارع، قال: حَدَّثَنَا أبو محصـن حصـين بن نمُـير، قال: حَدَّثَنَا هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الحسين بن محمد الزارع فإنه صدوق كما قال أبو حاتم.

وذكره الهيثُميَّ في " المجمع "(٣/ ١٦٢) وقال: " رجال البزّار ثقات ".

وكان ابن عباس يقـول:" الإفطـار في السَّـفر عزيمـة". رواه البرّار -كشف الأستار (٩٨٦) -.

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنَّ الله يحبُّ أن توتي رخصه كما يكره أن تُوتي معصتُه".

حسن: رواه الإمام أحمد (٥٨٧٣) ، والـبزّار - كشـف الأسـتار (٩٨٨) . وصــحّحه ابن خزيمــة (٩٥٠) ، وابن حبَّان (٢٧٤٢) كلّهم من حديث عمارة بن غزيّة، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل حرب بن قيس فإنه حسن الحديث. وقد سقط في بعض المصادر الحديثية، ٍ والصّواب ذكره.

وفي الباب عن عمَّار بن ياسر، قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة، فسرنا في يوم شديد الحرّ، فنزلنا في بعض الطريق، فانطلق رجلٌ منا، فدخل تحت شجرة، فإذا أصحابه يلوذون به، وهو مضطجع كهيئة الوجع، فلمّا رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بال صاحبكم؟".

قالوا: صائم. فقال رسول الله - *صلى الله عليه وسـلم* "ليس من البر أن تصـوموا في السـفر عليكم بالرخصـة الـتي رخَّص الله فاقبلوها" .

رواه الطبرانيَّ من حديث ابن لهيعة، حَدَّثَنِي قرة وعقيـل، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن عمار، فذكره.

هكذا ذكره ابن كثير في جامع المسانيد (٦٨٦٩)، ولم يطبع مسند عمار، ولذا لم أقف على اسم الراوي عن ابن لهيعة، وذكر المنسندريّ في "السنرغيب والسنرهيب" ( ١٦٢٤) وقال: "إسناده حسن". وتبعه الهيثميّ في المجمع (٣/ فقال: رواه الطبرانيّ في الكبير: وإسناده حسن ".

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي برزة مرفوعًا:" ليس من البر الصيام في السفر ". رواه البرّار - كشف الأستار (٩٨٧) - عن محمد بن معمر، ثنا محمد بن خالد بن عثمة، ثنا إبراهيم بن سعد، ثنا عبد الله بن عامر، عن محمد، عن رجل من آل أبي برزة، فذكره،

وفيّه رُجُل لم يسم، وَإِليه أشار أيضًا الهيثميّ في" المجمع "( ٣/ ١٦١)، وعنِزاه أيضًا لِأحمد والطُّبرانيّ في" الكبير ". فأما

مسند الإمام أحمد فلم أجده فيه.

وأمّا الطبرانيّ فرواه في الأوسط (٥٥٩٣) عن محمد بن عبد الله الحضرميّ، قال: حَدَّثَنَا معمر ابن بكار الشُّعْديّ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد، عن عبد الله بن عامر الأسلميّ، عن خاله عبد الرحمن بن حرملة، عن محمد بن المنكدر، عن أبي برزة، فذكره.

قـال الطـبرانيّ: لم يـرو هـذا الحـديث عن عبـد الـرحمن بن حرملة إِلَّا عبـد اللـه ابن عـامر إِلَّا عبـد اللـه ابن عـامر إِلَّا إبراهيم بن سعد، تفرّد بـه معمـر بن بكـار، ولا يـرُوي عن أبي

برزة إلَّا بهذا الإسناد.

قلَّت: معمَّر بن بكار الشُّعدي مختلف فيه، فذكره ابن حبَّان في" التَّقـات "، وقـال الـذهبيَّ في" المـيزان "(٤/ ١٥٣):" صـويلح "، ولكن قـال العقيلي في" الضـعفاء "( ١٧٩٢):" في حديثه وهم،

ولا يتابع على أكثره ". ولعلَّ هـذا منـه، فإنـه وقـع في الإسـناد اضطراب كما ترى.

٢٣ - باب ما جاء في إفطار الحامل والمرضع

• عن أنس بن مالك القشيري الكعبي، أنه أتى النبيي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وهو يتغدّي، فقال له النبيي - صلى الله عليه وسلم " هلمَّ إلى الغداء ". فقال: إنِّي صائم. فقال

له النَّبِيِّ:" إنَّ الله عَـٰزَّ وَجَـلَّ وضع للمسافر الصـوم وشـطر الصّلاة، وعن الحبلي والمرضع ".

حسن: رواه النسائيّ (٢٣١٥) ، والبيهقي (٤/ ٢٣١) كلاهما من حديث وهيب، عن عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن أنس بن مالك رجل منهم (وهو غير خادم النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث.

وإسـناده حسـن، وهيب هـو ابن خالـد بن عجلان من رجـال الشّيخين.

وسوادة والد عبد الله هو ابن الحنظلة القشيري من رجال مسلم. قال عنه أبو حاتم: شيخ.

وخالفه أبو هلال الراسبي، فرواه عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك الكعبي القشيريّ، ولم يذكر فيه" عن أبيه ". ومن هذا الوجـه أخرجـه أبـو داود (٢٤٠٨) ، والتَّرمـذيّ (٧١٥) ، وابن ماجـة (١٦٦٧) ، وأحمـد (١٩٠٤٧) ، وابن خزيمـة (٢٠٤٤) ، والبيفةي.

ولفظه: أغارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهيت. أو فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم - وهو يأكل، فقال:" ادن فكل ". قلت: إني صائم. قال:" اجلس أحدثك عن الصوم أو الصائم "فذكر الحدث.

قال: والله! لقد قالهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كلاهما أو أحدهما، فيا لهف نفسيّ، هلّا كنتُ طعمتُ من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وإسناده حسن فإنَّ أبا هلال هو: محمد بن سليم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وعبد الله ابن سوادة روى عن أنس، كما رُوي عن أبيه، عن أنس، وكلاهما محفوظ.

وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أَصحها.

وقد رُوي عن أبي أمية، كما قال الترمذيّ إِلَّا أنه لا يصح عنه، وحكم عليه الفسوي في" التاريخ "(٢/ ٤٦٨) بالاضطراب.

ورجَّح أبو حاتم بأنه عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك الكعـبي. انظر" العلل "(١/ ١٥٨).

ويقول في موضع آخر: والصحيح ما يقوله أيـوب السـختيانيّ، عن أبي قلابــة، عن أنس بن مالــك القشــيري" العلــل "(١/ ٢٦٦).

قال الترمذيّ:" حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تُفطـران وتقضـيان. وبه يقول سفيان، ومالك،

والشافعي، وأحمد.

وقال بعضهم: تُفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاء تا قضتا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق "انتهى.

وفي المسألة قول آخر وهو: أن عليهما القضاء دون الإطعام، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء (١٢/ ٢٠٥). وقد سبق الكلام على هذه المسألة في أول كتاب الصيام.

٢<mark>٤ - بـابُ إذا أفطر الصـائم ظانًـا غـروبُ الشّـمس ثمّ طلعت</mark> الشّمسِ، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟

• عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: أَفَطُرنَا على عهد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يوم غيم ثمّ طلعت الشّمس.

قيل لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: بدٌّ من قضاء.

وقال معمر: سمعت هشامًا يقول: لا أدري أقضوا أم لا. صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٥٩) عن عبد اللــه بن أبي

صحيح: رواه البحاري في الصوم (١٩٥٩) عن عبد اللـه بن ابي شيبة، حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمـة (هي ابنة المنذر) ، عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته.

قول هشام:" بدُّ من قضاء "هذاً اجتهاد منه، بـدليل قولـه:" لا أدري أقضوا أم لا؟ ". ولذا اختلف أهل العلم في وجوب القضاء وعدمه.

وفي أصح الروايتين عن عمر بن الخطّاب أنه قال في مثل ذلك:" من كان أفطر فليصم يومًا مكانه ".

لقد أورد الحافظ البيهَقيُّ في أَنَّ سننه "(٤/ ٢١٧) عدة روايات عن عمر تدلُّ على وجوب القضاء.

وأمّا ما رُوي عن زيد بن وهب، قال: بينما نحن جلوس في مسـجد المدينة في رمضان، والسـماء متغيّمة فرأينا أنّ الشّمس قد غابت، وإنا قد أمسينا فأخرجت لنا عِساس من لبن من بيت حفصة. فشرب عمر وشـربنا. فلم تلبث أن ذهب السحاب، وبدت الشّمس فجعل بعضنا يقول البعض: تقضي يومنا هذا. فسمع ذلك عمر، فقال: والله لا نقضيه وما تجانفنا لاثم.

فُهِي مخالفة لروايات الثّقات. والعِساس مفرده عسّ، وهو القدح الكبير.

قال البيهقيّ: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب هذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، وبعدها مما خولفي فيه، وزيد ثقة إِلَّا أَنَّ الخطأ غيرِ مأمون.

قال الخطّابي في الله معالمة القصاء القضاء والخطّابي في القصاء والحب عليه، وقال إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر: لا قضاء عليه، ويمسك بقية النهار عن الأكل والشرب حتّى تغرب الشّمس،

وقال الحافظ في" الفتح ": وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قان إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة".

قلت: وهو الذي رجَّحه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨) . ٢٥ - باب الحائض تترك الصيام وعليها القضاء • عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أليس إذا حاضتْ لم تَصلُّ ولم تصمْ؟ فذلك نقصان دينها" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٥١) ، ومسلم في الإيمان (٨٠) من وجوه عن سعيد ابن أبي مريم، حَـدَّثَنَا محمـد بن جعفر، حَدَّثَنِي زيد (هو ابن أسلم) ، عن عياض (هـو ابن عبـد الله) ، عن أبي سعيد الخدريّ، بـه. واللّفـظ للبخـاريّ. ومضـى مطوّلًا في كتاب الإيمان.

• عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تمكث الليالي ما تُصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين".

صـحيح: رواه مسـلم في الإيمـان (٧٩) عن محمـد بن رمح، أخبرنا اللّيث، عن ابن الهاد، عن عبـد اللـه بن دينـار، عن عبـد الله بن عمر، فذكره مطوّلًا.

عن معاذة، قالت السالت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحيض (٣٢١) ، ومسلم في الحيض (٣٢٥) من وجوه عن معاذة، قالت (فذكرته) واللّفظ لمسلم.

٢٦ - باب تأخير قضاء رمضان قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَـفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَر} [سورة البقرة: ١٨٥] .

عَن عائشة، قالت: إن كان ليكون عليَّ الصِّيامُ من رمضان،
 فما أستطيع أصومُه حتّى يأتي شعبان.

متفــق عليــه: رُواه مالــك في الصــيام (٥٤) عن يحــيى بن سعيد (الأنصاري) ، عن أبي سلمة بن عبـد الـرحمن، أنَّه سـمع عائشة زوج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تقول (فذكرته) .

ورواه البخاريّ في الصوم (١٩٥٠) ، ومسلم في الصيام (١٦٤٦) كلاهما من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، حَدَّثَنَا زهير (هو ابن معاوية) ، حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد (الأنصاري) ، عن أبي سلمة، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: "كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إِلّا في شعبان" . قال يحيى: الشغل من النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وبالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -،

ولفظهما سواء إِلَّا أن مسلما لم يميّز قول يحيى وإنمـا أدرجـه في آخر الحديث.

ووقع في رواية عنده مميَّرًا بلفظ: "فظننتُ أنَّ ذلك لمكانها من النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. يحيى يقول ذلك".

• عن عَائِشة، قالت: ما كنتُ أقضي ما يكون عليَّ من رمضان إلَّا في شعبان. حتَّى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلَم -.

حسـن: رواه الترمـذيّ (٧٨٣) ، والإمـام أحمـد (٢٤٩٢٨) ، وابن خزيمـة (٢٠٥٠) كلّهم من حـديث إسـماعيل السـدي، عن عبـد الله بن البهي، عن عائشة، فذكرته.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: فيه إسماعيل السدي وهو ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة الشُّدي -بضم المهملة وتشديد الدال- مختلف فيه، فوثقه الإمام أحمد والعجلي وابن حبَّان، وقال النسائيّ: صالح.

والخلاصة: أنه حسن الحديث إذا لم تكن مخالفته خلاف المعروف. فزيادته في الحديث: "حتّى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ليس فيها ما يخالف المعروف. وظاهر الحديث يدل على جواز تراخي قضاء رمضان على أن تنتهي من القضاء قبل مجيء رمضان آخر. كما أن قوله

تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أَخَرَ} يدل على أنه لا بأس أن يفرق،

وبه قال جمهور أهل الّعلم.

وأَمَّا إِن دخلُ عَليها رمضان آخر ولم تقض، فالواجب عليها أن تصوم رمضان، ثمّ تقضي ما فاتها من رَمضان الحاضر، ثمّ

تقضى رمضان الماضي.

وإختلف أهل العلم هل عليها فدية أم لا؟ فقال ابن عباس، وأبو هريرة، ومالك، والشافعيّ، وأجمد: عليها فدية. مدان عن كُل يومً. وعند الشافعي مد. وقال أبو حنيفة، وداود والأخرون: لا فديـة عليهـا، والـذي يرجحـه الإمـام البخـاريّ في صـحيحه، فقالِ: "ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنّما قال تعـالى: {فَعِـدَّةٌ

مِنْ أَيَّام أَخَرَ } .

قالَ الحَّافِظُ ابن حجر:" لكن إنَّما يقوي ما احتجَّ به إذا لم يصح في السنة دليل الطعام، إذ لا يلـزم من عـدم ذكـره في الكتاب أن لا يثبت في السنة. ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصّحابة، منهم من ذكر، ومنهم عمـر عنـد عبـد الـررّاق. ونقـل الطحـاويّ عن يحـيي بن أكثم قال: "وجدته عن سيتة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفًا" انتهى كلام الطّحاويّ.

قال الحافظ: وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومال الطحاويّ إلى قول

الجمهور.

وممن قــال بالإطعــام ابن عمــر، لكنــه بــالغ في ذلــك، فقال: "يُطعم ولا يصوم" .

قلت: مثله قال سعيد بن جبير، وقتادة: يُطعم ولا يقضي.

٢٧ - باب قضاء الصيام عن الميت

• عن عائشة، أنَّ رسول الله *صلى الله عليه وسلم* قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه" . متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٥٢) ، ومسلم في الصيام (١٩٥٢) من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن أبي جعفر، أنَّ محمد بن جعفر بن الزُّبير حدَّثه، عن عروة، عن عائشة، فذكرته، ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو داود (٢٤٠٠) وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل "اهـ.

• وعن أبن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنَّ أُمِّي مات وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمِّك دَيْن أكنت قاضيه عنها؟ "قال: "فدَيْن الله أحقُّ أن يُقضي "لوقاضيه عنها؟ "قال: نعم، قال: "فدَيْن الله أحقُّ أن يُقضي "لوقال سليمان: فقال الحكم، وسلمة بن كهيل جميعًا -ونحن جلوس حين حدَّث مسلمٌ بهذا الحديث- فقالا: سمعنا مجاهدًا يذكرُ هذا عن ابن عباس.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٥٣) ، ومسلم (١١٤٨: ١٥٥) كلاهما من طريق زائدة، عن سليمان الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره،

ولفظهما سواء.

وَفي رُواية لَمسلم:" أَنَّ أَمرأَة أَتتْ رسول الله - صلى الله عليها عليها عليها عليها صوم عليها صوم شهر "الحديث.

وهي معلقة عند البخاريّ بلفظ:" قالت امـرأة للنـبيّ - *صـلى* الله عليه وسلم إنَّ أمَّي ماتِت ".

وفي رواية معلقة للبخاريّ أيضًا بلفظ:" قالت امرأة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - إنّ أُختي ماتتْ ".

وفي رواية له معلقة أيضًا:" قالت امرأة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم ماتتْ أمّي وعليها صوم خمسة عشر يومًا ".

وفي رواية لمسلم:" جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر "الحديث.

وهي معلقة عند البخاريّ باختصار.

قوله: قال سليمان (هو الأعمش): فقال الحكم (هو ابن عتية) .

وقول سليمان الأعمش هذا موصول بالإسناد السابق إليه.

• عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأةٌ. فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارينة، وإنّها ماتتْ. قال: فقال: وجب أجْرُك. وردّها عليكِ الميراث ". قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصومُ عنها؟ قال: "صومي عنها". قالت: إنّها لم تحج قط أ، أفأحجُ عنها؟ قال:

## "حُجِّى عنها" .

وفي رواية: "صوم شهرين".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٤٩) من طريق عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، به.

وفي رواية من طريق عبد الله بن عطاء المكيّ، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، مثله. وقال: "صومُ شهر".

قلت: وظاهر الحديث يدل على أنَّ الميت بصوم عنه وليَّه سواء كان الصوم من رمضان أو من نذر؛ لأنَّ ذمّة الميت مشغولة به، ولأنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قاسه على الدَّيْن، والدَّين يُقضى عن الميت لبراءة ذمّته، وهو قول أهل الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ١٩٣).

قال الترمذي: "اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه قال أحمد وإسحاق قالا: إذا كان على الميت نذر صيام، يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وقال مالك، وسفيان، والشافعي: لا يصوم أحدٌ عن أحد". انتهى.

قلت: وأمّــا الشــافعي فعلّق الحكم في القــديم على صـحة الحــديث كمـا نقلـه الـبيهقيّ في "المعرفـة" (٦/ ٣٠٩) ، وقـال في "الخلافيات" : "هذه المسألة ثابتة، لا أعلم خلافًا بين أهــل الحديث في صحتها. فوجب العمل به. ونقل عن الشافعي أنه قال: كل ما قلتُ، وصحَّ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فخذوا بالحديث ولا تقلِّدوني" .

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصام عن الميت قياسا

على الصّلاة.

والمختار فيه ما قاله أحمد: يصام نذر صيام لأنه ليس له بديل بخلاف صيام رمضان فإن له بديلًا وهو الإطعام وهو قول ابن عباس كما ذكره أبو داود (٢٤٠١)، وإنْ صام الأولياء عن الميت فلا حرج عليهم لعموم الحديث، ولهم أن يصوموا كيف شاؤوا مجتمعين أو متفرقين بأن يصوم ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا، أو يصوم واحدُ ثلاثين يومان وكذا أن يُقسِّمَ ثلاثة نفر كلِ واحد منهم عشرة أيام، فكلها صحيحة.

وأمّاً ما رُوي عن أبن عمر، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وامّا ما رُوي عن أبن عمات وعليه صوم شهر فليطعم عنه

مكان كلّ يوم مسكينًا" فهو ضعيف.

رواه الترمـــذيّ (۷۱۸) ، وابن ماجــه (۱۷۵۷) ، وابن خزيمــة ( ۲۰۵٦) کلّهم من طريـق أشـعث، عن محمـد بن أبي ليلی، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ومحمد في هذا الإسناد جاء من ثلاثة أوجه، جاء غير منسوب عند الترمذيّ، فقال: هو عندي ابن عبد الـرحمن بن أبي ليلى. وجاء عنـد ابن ماجـة منسـوبًا إلى ابن سـيرين. وقـد نبّه على ذلك المزّي وغيره.

وجاء منسُوبًا ُ إلى عبـد الـرحمن بن أبي ليلي عنـد ابن خزيمـة

وهو صحيح.

وَإِسَناده ضَعيف من أجل محمد بن عبـد الـرحمن بن أبي ليلى فإنه سيء الحفظ.

وفيه أيضًا الـراوي عنـه وهـو أشـعث بن سـوار، وهـو ضـعيف أيضًا. وقال ابن خزيمة: فإنَّ في القلب من أشعث بن سـوار *رحمـه الله* لسوء حفظه ".

وقال الترمذيّ:" حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إِلَّا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله ".

٢٨ - الترهيب من الغيبة والرّفث وقول الزّور للصَّائم

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " قال الله: كلُّ عمل ابن آدم له إِلَّا الصَّيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنَّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصْخب، فإن سابَّه أحدُ أو قاتله فليقل: إنِّي امرؤ صائم. والذي نفسُ محمد بيده! لَخُلُوف فم الصَّائم أطيب عند الله من ربح المسك. للصَّائم فرحتان يفْرَحُهُما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربَّه فرح بصومه ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٠٤) ، ومسلم في الصيام (١٩٠٤) ، ومسلم في الصيام (١٩٠٤) ، ومسلم في الصيام (١٦٥) عليهما من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء (هو ابن أبي رباح) ، عن أبي صالح الزّيات، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول (فذكره) ، واللَّفظ للبخاريّ، ، لفظ

مسلم قریب منه.

• وعن أبي هريـــرة، أنَّ النَّبِيِّ صــلى اللــه عليــه وسلم قال:" الصيام جُنّة، فإذاً كان أحـدكم صائمًا فلا يـرفث ولا يجهل. فإن امرؤ قاتلـه أو شاتمه فليقـل: إنِّي صائم، إنِّي صائم".

متفق عليه: رواه مالـك في الصـيام (٥٩) عن أبي الزّنـاد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاريّ في الصوم (١٨٩١) من طريق مالك، ومسـلم ( ١١٥١) من وجه آخر عن سفيان ابن عيينة، عن أبي الرّناد، بـه، مثله.

وقوله:" فليقل إني صائم "أي نطقا وجهـرًا ولا يخـوض معـه حتّى لا يحبط أجر صـومه، ولا يحتـاج إلى التأويـل الـذي ذكـره

الخطّابي وغيره - أن يقول ذلك في نفسه - أي ليعلم أنه صائم.

صائم.
• عن أبي هريـرة، عن النّبِيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: " لا تسابّ وأنت صائمٌ، وإن سابّك أحدٌ فقُلْ: إنّي صـائمٌ، وإنْ كنتَ قائمًا فاجلسْ ".

حُسـن: رواه ابن خزیمـة (۱۹۹۶) وعنـه ابن حبَّان (۳٤۸۳) عن محمد بن بشار، ثنا عثمان بن عمـر، أخبرنـا ابن أبي ذئب، عن عجلان مولي المشْمَعِل، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عجلان مـولى المشـمعل فإنـه حسـن الحديث.

ورواه الإمام أحمد (٩٥٣٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب، بإسناده ولم يذكر فيه:" وإن كنت قائمًا فاجلس".

وهي زيادة صحيحة، فقد تابع عثمان بن عمر أبو داود الطيالسي (٣٢٥٩) ، والنسائي في "الكيبري" (٣٢٥٩) من طريق ابن المبارك.

ويزيد هو ابن هـارون، وأبـو عـامر وهـو عبـد الملـك بن عمـرو العقــدي شــيخا أحمــد (١٠٥٦٤) كلَّهم عن ابن أبي ذئب، فلعــل يحيى بن سعيد اختصره. وهي سنة عزيزة.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".

وزاد في رواية: "والجهل" .

صَـحيح: رُوَاه البخَــاريّ في الصــوم (١٩٠٣) عن آدم بن أبي إياس، حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، حَدَّثَنَا سعيد المقبريّ، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه عن أبيه المقبريّ، عن أبيه عن أبي

والْرِّوايَّة الْأخرى في الأدب (٦٠٥٧) عن أحمد بن يونس، حَــدَّثَنَا الما أنا ذئر منه

ابن ابي ذئب، پِه.

.قوله: "قول الزُّور" أي الكذب.

"والجهل" أي السَّفه.

"والعمل به" أي بمقتضاه،

 عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ربّ صائم ليس له من صيامه إِلَّا الجوع، وربّ قائم ليس له من قيامه إِلَّا السَّهر".

حسن: رواه ابن ماجه (١٦٩٠) عن عمرو بن رافع، قال: حَــدَّثَنَا عبد الله بن المبارك، عن أسامة ابن زيد، عن سعيد المقبريّ،

عن أبي هريرة، قال (فذكره).

وإسناده حسن من أجل الكلام في أسامة بن زيد وهو الليـثيّ، فإنه مختلف فيه وكان يخطئ كثيرًا غير أنه حسن الحديث.

ومن طريقه رواه الإمام أحمـد (٩٦٨٥) ، وقـد تابعـه عمـرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبريّ.

رواه ابن حبَّان (٣٤٨١) ، والبيهقي (٤/ ٢٧٠) من طريقه. ورواه أبــو يعلى (٦٥٥١) ، وابن خزيمــة (١٩٩٧) ، والحــاكم (١/ ٤٣١) فقالوا: عمرو بن أبي عمرو، عن أبي سعيد المقبريّ.

وعمرو بن أبي عمرو - واسمه ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، وثقه ابن معين وأحمد، وقال أبو حاتم: صدوق.

فهو متابع قوي لأسامة بن زيد، وهو يرُوي عن سعيد، وأبيه

أبي سعِيد واسمه كيسان.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "ليس الصيام من الأكل والشرب، إنّما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابّك أحدُ أو جهل عليك، فلتقلُ: إنِي صائم،

إني صائم ".

حُسَـــن: رواه ابن خزيمـــة (١٩٩٦) ، وابن حبَّان (٣٤٧٩) ، والحاكم (١/ ٤٣٠ - ٤٣١) ، والـبيهقي (٤/ ٢٧٠) كلَّهم من حـديث الحارث بن عبد الرحمن، عن عمّه، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وعم الحارث هو عبد الله بن المغيرة بن أبي ذباب كما قال ابن حبان أبي ذباب كما قال ابن حبان. وذكره في " ثقاته "(٥/ ٣٠٤) إِلَّا أن مسلمًا لم يخرج له كما قال الحاكم.

وقيل: عمّه اسمه الحارث أيضًا. وقيل: اسمه عياض كما سمّاه ابن منده. وذكره في الصّحابة.

انظر: تهذیب التهذیب (۱/ ۱٤۸) .

وفي الباب عن عبيد مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنَّ امرأتين صامتا وإنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، إنَّ هاهنا امرأتين قد صامتا، وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش! فأعرض عنه أو سكت، ثمّ عاد - وأُراه قال: بالهاجرة - قال: يا نبي الله، إنَّهما والله! قد ماتا أو كادتا أن تموتا! قال: " ادْعُهما ". قال: فجاءنا، قال: فجيء بقدح أو عُسِّ، فقال لإحداهما: " قيتي "، فقاءت قيحًا ودمًا وصديدًا ولحمًا، فقال لإحداهما: " قيتي "، فقاءت قيحًا ودمًا وصديدًا للأخرى: " قيئي "فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتّى ملأت القَدَح، ثمّ قال: " إنَّ هاتين صامتا عمَّا أحلَّ الله لهما، وأفطرنا على ما حرَّم الله عليهما، جلستُ إحداهما إلى الأخرى، فجعلتها تأكلان لحومَ النَّاسِ ".

رواه الإمام أحمد (٢٣٦٥٣) عن يزيد، أخبرنا سليمان وابن عدي، عن سليمان - المعنى عن رجل حدّثهم في مجلس أبي

عثمان النهديّ.

قـال ابن عـدي: عن شـيخ في مجلس أبي عثمـان، عن عبيـد، فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل رجل لم يُسمـ

واَمَّا ما رواه أبو يعلَّى (١٥٧٦) من طريق حمَّاد بن سـلمة، عن سـليمان -هـو ابن طرخـان الـتيمي-، عن عبيـد. فسـقط منـه الرّجل، وظاهره يوهم الاتصال.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا:" ربَّ صائم حظّه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظّه من قيامـه السّهر ".

رواه الطبرانيّ في" الكبير" (١٣/ ٣٨٢) من حديث موسي بن أيوب النصيبيّ، ثنا بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وفيه بقية بن الوليد مدلّس تدليس التسوية.

٢٩ - باب ما روي في السواك للصَّائم

رُوي عن عامر بن ربيعة، قال: رأيت رسول الله - *صلى الله* عليه وسلم - ما لا أحصي يسوّك وهو صائم.

رواه أبو داود (٢٣٥٦) ، والترمذي (٧٢٥) ، والإمام أحمد (١٥٦٧٨) ، والبيهقي (٤/ ٢٧٢) كلّهم من حديث عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، فذكره. وعلقه البخاريّ بصيغة التمريض. قال الترمذي: "حسن". قلت: ليس بحسن؛ فإنّ عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن

عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف باتفاق أهل العلم. ورواه ابن خزيمة (٢٠٠٧) من حديث سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، به. مثله، ثم قال: "وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول: عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس". ثم قال ابن خزيمة: "سمعت مسلم بن الحجاج يقول: سألنا يحيى بن معين، فقلنا: عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أم عاصم بن عبيد الله؟ قال: لستُ أحبُ واحدًا منهما".

رم قال ابن خزيمة: "كنتُ لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب، ثم نظرتُ فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وهما إماما أهل زمانهما قد رويا عن الثوري عنه، وقد روي عنه مالك خبرًا في غير الموطأ" انتهى.

قلت: رواية هؤلاء الأئمة عن شخص لا يعني في جميع أحوالـه توثيقًا لـه، فـإنهم قـد رووا عنـه للاعتبـار أو للبيـان؛ ولـذا قـال شعبة -وقد روي عن عاصم بن عبيد الله-: كان عاصم لو قيـل له: من بني مسـجد البصـرة؟ لقـال: عن فلان، عن فلان، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه بناه ". وفيه إشارة إلى أنه كان يتعمّد.

وقال أحمد: كان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتقون حديث عاصم، وقال علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي ينكر حديثه أشد الإنكار، وتكلم فيه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني والجوزجاني وابن حبان وغيرهم وقال البيهقي عقب الحديث: عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي "، واضطرب الحافظ في الحكم على حديث عامر بن ربيعة في التلخيص فقال مرة (١/ ٦٢): إسناده حسن،

وقال في موضع آخر (ص ٦٨) :" فيه عاصم بن عبد الله، وهو

ضعیف ".

لكن عموم أدلة استحباب السواك عند كل صلاة شامل للمفطر والصائم؛ لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة ".

قَـال ابن خزيَمـة (٣/ ٤٤٧) :" لم يَسـتثن مفطـرًا دون صـائم، ففيها دلالة على أنّ السواك للصائم عند كلّ صلاة فضيلة فهـو

كالمفطر ".

قــال الترمــذي عقب تخــريج الحــديث والحكم عليــه بالحسن:" والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأسًا آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسـواك بأسًا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار ". ونقل ابن حجر في "التلخيص" مثل قـول الشافعي: لا بـأس بالسواك للصائم أول النهار

وآخـره. فقـال: "وهـذا اخِتيـار أبي شـامة، وابن عبـد السـلام، والنووي. وقال: إنه قول أكثر العلّماء، ومنهم المزني" .

قلت: وهو اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه البعلي الدَمشــقي في الاختيـارات الفقهيــة" (ص ٢٠) ، فقال: "وهو في جميع الأوقات مستحب، والأصح ولـو للصـائم بعد الزوال، وهو رواية عن أحمد، وقاله مالك وغيره" .

وفي البَّـابِ أُحـَـاديث أخـَـري ذكرهَـا ابن الملَّقن في "البـدر المنير" ولم يصح منها شيءً. ٣٠ - باب الصائم يصبُّ عليه الماء من العطش

• عن أبي بكـر بن عبـد الـرحمن بن الحـارث بن هشـام، عِن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمـر النـاس في سـفره عام الفتح بالفطر. وقال: "تقوُّوا لعدوِّكم" وصام رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو بكر: قال الذي حدّثني: لقد رأيتُ رسول الله - صلى إلله عليه وسلم - بالعَرْج يصُبُّ الماء على رأسًه من العطش أو من الحرُّ، ثم قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ياً رسول الله، إنّ طائفةً من الناس قد صاموا حين صُمتَ. قال: فُلما كان رسُولِ الله - *صلَّى الله عليه وسلم* - بالكَديـد دعـا بقَدَح فشرب، فأفطر النّاسُ.

صحيح: رواه مالك في الصيام (٢٢) عن سُميٍّ مـولى أبي بكـر بن عبــد الــرحمن، عن أبي بكــر بن عبــد الــرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه أبــو داود (٢٣٦٥) ، والنســائي في الكــبرى (٣٠١٧) ، وَأُحَمِد (٣٠٩٠) ً، والحاكم (١/ ٤٣٢) كلَّهم من حديث مالك، به، مثله إلا أنّ النسائي. رواه مختصرًا.

ورواه الحاكم من وجهين: عبد الصمد بن الفضل وإسـحاق بن الهياج كلاهما عن محمد بن نعيم السِعدي، ثنا مالـك بن أنسٍ، عن ســمي، عن أبي صــالح، عن أبي هريــرة، قــال: "رأيت

رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - بالعرج يصبّ على رأسه الماء من الحرّ وهو صائم" .

قال الحاكم: "هذا حديث له أصل في الموطأ، فإن كان محمد بن نُعيم حفظه هكذا، فإنه صحيح على شرط الشيخين" .

قال الحافظ في "اللسان" في ترجمة إسحاق بن الهياج البلخي، عن محمد بن نعيم السعديّ البصريّ ... قال البلخي، عن محمد بن نعيم السعديّ البصريّ ... قال الدارقطني: وهم فيه في موضعين. وهو في "الموطأ" عن مالك، عن سمي، عن أبي بكر، عن بعض الصحابة غير مسمى ".

وقـال الحافـظ ابن عبـد الـبر في" التمهيـد "(٢٢/ ٤٧):" هـذا حديث مسند صحيح، ولا فـرق بين أن يسـمي التـابعُ الصـاحبَ الذي حدّثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه؛ لأنّ الصحابة كلّهم

عدول مرضيون، ثقات أثبات. وهذا أمر مجتمع عليه عنـد أهـل العلم بالحديث ".

٣١ - باب كراهية المبالغة في الاستنشاق للصائم

• عن لقيط بن صبرة، قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوء وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ".

صحیح: رواه أبو داود (۲۳٦٦) ، والترمذي (۷۸۸) ، والنسائي (۸۷) ، وابن ماجه (٤٠٧) کلّهم من حدیث یحیی بن سُلیم، قال: حدثني إسماعیل بن کثیر، قال: سمعت عاصم بن لقیط بن صبرة، عن أبیه، فذکره مطوّلًا، ومختصرًا.

قال الترمذي:" حسن صحيح ".

جموع أبواب ما جاء في قيام الليل في رمضان

١ - بابِ الترغيب في قيام الليل في رمضان

• عن أبي هُريـرة، قال: إنّ رسـوّل اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - قال: "من قـام رمضـان إيمانًـا واحتسـابًا غفـر لـه مـا تقدّم من ذنبه" .

متفق عليه: رواه البخاريُّ في الإيمان (٣٧) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٥٩) كلاهمـا من حـديث مالـك، عن ابن شـهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.

وحديث مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ليس في روايـة يحـيى الليـثي. وقـد أكّـد ذلـك ابن عبـد الـبر في التمهيد (٧/ ٩٧) .

 عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٠١) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠) كلاهما من حديث هشام، حدثنا يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره، بزيادة ليلة القدر.

وكـذلك رواه يحـيى بن سـعيد، ومحمـد بن عمـرو: "من صـام رمضان ..." أخرج حديثهما ابن عبد البر في التمهيــد (٧/ ١٠٣ -١٠٤) .

٢- الترغيب في قيام الليل في رمضان من غير عزيمة

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يامر بعزيمة، كان يرخّبُ في قيام رمضان من غير أن يامر بعزيمة، فيقول: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنيه".

قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلـك في خلافـة أبي بكـر، وصدرًا من خلافة عمر. صحيح: رواه مالك في كتاب الصلاة في رمضان (٢) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٥٩: ١٧٤) من حديث عبـد الرزاق -وهو في مصنفه (٧٧١٩) وعنه أحمـد (٧٧٨٧) وأصـحاب السنن -غير ابن ماجه- قال: حدثنا معمر، عن الزهري،

عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

قوله: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك" هو من قول الزهري كما في الموطأ. وكذلك قال البخاري في صلاة التراويح (٢٠٠٩) ولم يفصله مسلم، بل وقع عنده في نِفس الخبر.

والصواب أنه مفصول من الحديث، ومعناه تـرك الجماعـة في

صلاة التراويح.

قال ابن عبد البر: "وفي هذا الحديث من الفقه: فضل قيام رمضان، وظاهره يبيح فيه الجماعة والانفراد؛ لأنّ ذلك كله فعل خير".

• عن عائشة، قالت: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يـرغّب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقول: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه".

وفي رواية: خرج في جوف الليل يصلي في المسجد، وصلى بالناس "وساق الحديث، وجاء فيه:" وكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". قال: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك.

صــحيح: رواه النســائي (۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۵) ، وصــحّحه ابن خزيمــة (۲۲۰۷) ، وابن حبـان (۲۵٤۳) من أوجــه عن الزهــري، أخبرني عروة بن الزبير، أنّ عائشة أخبرته، فذكرت الحديث. وممن رواه عن الزهري أيضًا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، ومالك كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، ذكره الـدارقطني في العلل (٣٨٠٥) إلا أنه قـال: "والمحفوظ عن الزهري، عن أبي سلمة وحميد عن أبي هريرة".

قلت: هذا هو الطّاهر لاعتماد الشيخين له، ولكن لا يمنع أن يكون للزهري أوجه منها: عن عروة بن الزبير، عن عائشة.

وأما ما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّ الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم، وسننتُ لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه" فهو ضعيف.

رواه النسائي (۲۲۱۰)، وابن ماجه (۱۳۲۸) من طريق النضر بن شيبان، قال: قلت لأبي سلمة ابن عبد الرحمن: حدِّثني بشيء سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليس بين أبيك وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ في شهر رمضان. قال: نعم. حدثني أبي قال: قال: قال رسول الله عليه عليه وسلم - أحدٌ في الله الله - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ في الله الله - صلى الله عليه وسلم - (فذكره) واللفظ للنسائي.

ورواه الإمام أحمد (١٦٦٠) من طريق النضر بن شيبان، نحوه. ورواه النسائي أيضًا (٢٢٠٨) بالإسناد نفسه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر شهر رمضان ففضّله على الشهور، وقال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه".

قال النسائي: "هـذا خطـأ، والصـواب: أبـو سـلمة عن أبي هريرة" .

قلت: يعني حديث الشيخين المتقدم قريبًا.

وكذلك قال البخاري: "لم يصح، وحديث الزهري وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة أصح" . والحــديث مــداره على النضــر بن شــيبان، قــال فيــه ابن معين: "ليس حديثه بشيء" .

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "كان ممن يخطئ". فتعقبه ابن حجر في "التهذيب" (١٠/ ٤٣٨) بقوله: "فإذا كان أخطأ في حديثه وليس له غيره، فلا معنى لذكره في الثقات، إلا أن يقال هو في نفسه صادق وإنما غلط في اسم الصحابي فيتجه؛ لكن يردُ على هذا أن في بعض طرقه عنه:" لقيت أبا سلمة، فقلت له: حدثني بحديث سمعته من أبيك، وسمعه أبوك من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. فقال أبو سلمة: حدثني أبي، فذكره. وقد جزم جماعة من الأئمة بأنّ أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه، فتضعيف النضر على هذا متعيّن. وقد قال ابن خراش: إنه لا يعرف بغير هذا الحديث، وأعلّه الدارقطني أيضًا بحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة "اها كلام الحافظ.

قلت: وممن جـزم بعـدم سـماعه من أبيـه: علي بن المـديني، وأحمد، وابن معين، والبخاري، وأبو حـاتم، ويعقـوب بن شـيبة، وأبو داود. وقال أحمد: مات وهو صغير.

٣ً - باب ما جاء في عدم استمرار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة التراويح بالجماعة خشية أن تفرض على الأمّة

• عن عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الليلة في المسجد ذات ليلة، فصلّى بصلاته ناسٌ، ثم صلّى الليلة القابلة فكثر النّاس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح قال: قد رأيتُ الذي صنعتُم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلّا أني خشيتُ أن تُفرض عليكم وذلك في رمضان. متفق عليه: رواه مالك في الصلاة في رمضان (١) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته.

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٦١: ١٧٧) من طريـق مالك، به، مثله.

ورواه البخاري في صلاة الـتراويح (٢٠١٢) من طريـق عقيـل، ومسلم في صلاة المسافرين (٢٦١: ١٧٨) من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن الزهري، به، بسياق أطول.

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان باللّيل أوزاعًا يكون مع الرّجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ليلة من ذلك أن أنصب لـه حصـيرا على بـاب حجـرتي ففعلت فخرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن صلى العشاء الآخرة. قالت: فاجتمع إليه من في المسجد فصِلي بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلا طويلًا، ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل وترك الحصير على حاله، فلما أصبح الناس تحـدّثوا بصلاة رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن كان معه في المسجد تلـك الليلة. قالت: وأمسى المسجد راجّا بالناس، فصلّي بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة، ثم دخــل بيته وثبت الناس. قِالت: فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما شأن الناس يا عائشة؟" . قالت: فقلت له: يــا رسـول اللـه، سـمع النـاس بصـلاتك البارحـة بمن كـان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلى بهم. قالت: فقال: "أطو عنا حصيرك يا عائشة" . قالت: ففعلت وبات رسول الله - صَلي الله عليه وسلم - غير غافل، وثبت الناس مكانهم حتى خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح. فقالت: فُقالَ: "أيها الناس! أما والله! ما بِتُ -والحمد لله- ليلـتي هـذه

غافلًا وما خفي عليَّ مكانكم ولكني تخوفت أن يفترض عليكم فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا".

قال: وكانت عائشة تقول: إنَّ أحبَّ الأعمال إلى الله أدومُها

وإن قلّ.

حَسن: رواه الإمام أحمد (٢٦٣٠٧) ، والطبراني في الأوسط (٥٢٧٧) كلاهما من حديث محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة، فذكرته.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم المتيمي إلا محمد بن إسحاق، تفرّد به محمد بن سلمة

الحراني.

قلت: ليس كما قـال، فقـد تـابع محمـد بن إسـحاق محمـد بن عمرو وهو الليثيّ فِي أصل القصة.

ومن طريقهِ رواه أبو داود (١٣٧٤) مختصرًا.

وليس فيه أنه صلى ليلة واحدة، بل أحال أبو داود إلى أصل القصة التي يرويها ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وفيها أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخرج من الليلة الثالثة.

فالظاهر أن ابن إسحاق وَهِم في جعله صلاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ليلة واحدة، فإنه لم يتابع على ذلك، ولكن يعكّر عليه ما ذكره أحمد (٢٦٠٣٨) عن محمد بن عمرو. وفيه: "فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فأطلع عليهم، فقال:" اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فإنّ الله لا يملّ حتى تملّوا ". فالله أعلم هل تعددت القصة أو هو آخر من وَهِم. وأما قول الطبراني: " تفرد به محمد بن سلمة الحراني " فليس كما قال، بل تابعه أبو يعقوب وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.

ومن طريقه رواه الإمام أحمد في الرواية المشار إليها أعلاه.
• عن أبي ذرّ، قال: صُمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمضان، فلم يقُمْ بنا شيئًا من الشَّهر، حتى بقي سبعُ، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نقلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: "إنّ الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة".

قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحور، ثم لم يقُمْ بنا بقية الشّهر. صحيح: رواه أبو داود (١٣٧٥) ، والترمذي (٨٠٦) ، والنسائي (١٣٦٤) ، (١٦٠٥) ، وابن ماجه (١٣٢٧) كلّهم من طريق داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي ذر، قال (فذكره) .

وإسناده صُحيح، ورواه الإمام أحمد (٢١٤٤٧)، وصححه ابن خزيمة (٢٠٦)، وابن حبان (٢٥٤٧) من طريق داود بن أبي هند، به.

وقال الترمذي: "حسن صحيح".

• عن نعيم بن زياد، قال: سمعتُ النّعمان بن بشير على منبر حمص يقول: قمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثُلث الليل الأوّل، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظنّنا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمُّونه السُّحور.

حسـن: رواه النسـائي (١٦٠٦) ، وأحمـد (١٨٤٠٢) وصـحّحه ابن خزيمة (٢٢٠٤) ، والحاكم (١/ ٤٤٠) كلهم من حديث معاويـة بن صالح، قال: حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة، فذكره. وزاد أحمد في آخره: فأما نحن فنقول: ليلة السابعة، ليلة سبع وعشرين، وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة، فمن أصوب نحن أو أنتم؟ .

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح الحمصي فإنه حسن

الحديث.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ" . فتعقبه الـذهبي بقولـه: "معاويـة إنمـا احتجّ بـه مسـلم وليس الحديث على شرط واحد منهما، بل هو حسن" .

• عن أنس بن مالك، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل في رمضان، فجاء قومٌ فقاموا خلفه، فصلّي فكان يخفّف، ثم يدخل بيته فيصلي، ثم يخرُج ويخفّف. فلما أصبح، قالوا: يا رسول الله، قمنا خلفك الليلة، فكنتّ تدخلُ بيتك ثم تخرج؟ فقال: "إنّما فعلتُ ذلك من أجلكم".

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (٨٢٠٤) عن موسى بن هارون، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثمامة، عن

انس، فذکرہ۔

وإسناده صحيح، وثمامة هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك ثقة من رجال الصحيح، قال ابن عدي: له أحاديث عن أنس. وأرجو أنه لا بأس به، وأحاديثه قريبة من غيره، وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندى ".

وعـــزاه الهيثمي في" المجمــع "(٣/ ١٧٣) إلى الأوســط،

وقال:" رجاله رجال الصحيح "

وفي الباب عن أبي هريرة، قال: خرج رسولُ الله - صلى الله عليه عليه وسلم - فإذا أناسُ في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: " ما هؤلاء؟ ". فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يصلى وهم يصلون بصلاته، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم " أصابوا ونِعْم ما صنعوا ".

رواه أبو داود (۱۳۷۷) عن أحمد بن سعيد الهمداني، حدّثنا عبـد اللـه بن وهب، أخـبرني مسـلم بن خالـد، عن العلاء بن عبـد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. فذكره.

وفي إسناده مسلم بن خالد المعروف بالزنجيّ، قال الذهبي في" الكاشف ":" وثق، وضعفه أبو داود لكثرة غلطه "، وقال الحافظ في" الِتقريب ":" فقيه صدوق كثير الأوهام ".

ولذلك قال أبو داود عقب الحديث: "ليس هذا الحديث بالقوي؛ مسلم بن خالد ضعيف "، وقال فيه ابن المديني: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج بيه، يعيرف وينكير، وذكيره ابن حبيان في " الثقات "وقال: " يخطئ أحيانًا "، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: " ثقة "،

والْحــدِیث روّاه أیضًـا ابن خزیمــة (۲۲۰۸) وعنــه ابن حبــان ( ۲۵٤۱) من طِریق ابن وهب، به.

ورُوي مرسلًا من طريق ثعلبة بن أبي مالك القرظيّ.

رُواهُ البيهقيّ (٢/ ٩٥٤) من طريق بحر بن نصر، قال: قرئ على عبد الله بن وهب، أخبرك عبد الرحمن بن سلمان وبكر بن مضر، عن ابن الهاد، أنّ ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه، قال: " خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في رمضان ... "الحديث.

في رمضان ... "الحديث. قال البيهقيّ: هذا مرسل حسن. قال: وقد رُوي بإسناد موصول إلا أنه ضعيف". ثم روي حديث خالد الزنجي السابق من طريق أبي داود.

ورواه في المعرفــة (٤/ ٣٩ - ٤٠) (٥٤٠١) من طريــق الربيــع، قال: حدثنا ابن وهب، به، فذكره.

قال البيهقي عقبه: "وهذا خاص فيمن لا يكون حافظًا للقرآن، وثعلبة بن أبي مالك قد رأي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما زعم أهل العلم بالتواريخ".

٤- باب صلاة التراويح جماعة في صدر خلافة عمر قبل
 جمعهم على إمام واحد

• عن عبد الرحمن بن عبدِ القاري أنه قال: خرجتُ مع عمرِ بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرِّقون، يصلِّي الرجلُ لنفسه، ويصلي الرجل فيصلَّي بصلاته الرَّهُط.

فقال عمر: والله! إنّي لأراني لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبيّ بن كعب. قال: ثم خرجتُ معه ليلة أخرى والنّاسُ يصلُّون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمتِ البدعةُ هذه! والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل، وكان الناسُ يقومون أوله ".

صحيح: رواه مالك في الصلاة في رمضان (٣) عن ابن شهاب، عن عـروة بن الزبـير، عن عبـد الـرحمن بن عبـد القـاري، فذكره.

ورواه البخاري في صلاة التراويح (٢٠١٠) من طريق مالك، به، مثله.

وقول عمر رضي الله عنه " نعمت البدعة هـذه "البدعـة هنـا بمعناها اللغويّ.

وأمّا في الشّرع فهي بمقابل السنة، وإنّما مدحها عمر رضي الله عنه لأنّها ليست ببدعة شرعًا، بل هي سنّة لإقرار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من صلّى معه في بعض ليالي رمضان، وإن كان كره ذلك لهم خشية أن تفترض عليهم، فلما مات النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حصل الأمن من ذلك. ولذلك قال ابن بطال: قيام رمضان سنة؛ لأنّ عمر إنما أخذه من فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما تركها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما تركها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما تركها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خشية الافتراض. انظر: فتح الباري ( على ١٠٥٢) .

وقد ذهب أكثر الصحابة إلى فعل عمر بن الخطاب من جمعـه الناس على قارئ واحد. وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب:" أنه كان يأمر الناس بالقيام في رمضان، فيجعل للرجال إمامًا، وللنساء إمامًا. قال عرفجة: فأمرني فأممتُ النساء "إلا أنه ضعيف.

رواُه عبد الرزاق (٥١٢٥، ٧٧٢٢) عن محمد بن عمارة، عن عمر الثقفي، عن عرفجة، أنّ عليًا كان يـأمر النـاس، فـذكره. وفي الموضع الثاني، قال: أبو أمية الثقفي، عن عرفجة.

ورواه البيهقي في فضاًئل الأوقات (١٢٥) من وجه آخر عن أبي عبد الله الثقفي، حدثنا عرفجة.

وعمر هو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، ضعيف. وقال الدارقطني:" مـتروك ". وهـو من رجـال" التهـذيب" إلا أنه لم يُذكر فيه كنيته أبو أمية ولا أبو

عبد الله. فتنبّه.

ابب في بيان عدد الركعات في قيام الليل في رمضان
 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سأل عائشة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. يصلي أربعًا، فلا تسأل عن عسنهن وطولهن وطولهن أم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أم يصلي ثلاثًا. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أنام قبل أن توتِر؟ فقال: "يا عائشة، إن عيْني تنامان، ولا ينام قلبي".

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الليـل (٩) عن سـعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، به. ورواه البخاري في صلاة التراويح (٢٠١٣) ، ومسـلم في صـلاة المسافِرين (٧٣٨: ١٢٥) كِلاهما من طريق مالكِ، به.

• عن أبي سلمة، قال: أتيتُ عائشة، فقلتُ: أيْ أمه أخبرني عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل، منها ركعتا الفجر.

متفق عليه: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٣٨: ١٢٧) عن عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد، سمع أبا سلمة، قال (فذكره).

ورواه البخاريّ (١١٤٠) من وجه آخر نحوه غير أنه لم يذكر فيه

شهر رمضان.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، قال: صلّى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر، فلما كانت القابلةُ اجتمعنا في المسجد ورجوْنا أن يخرج إلينا، فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله، اجتمعنا في المسجد ورجوْنا أن تصلي بنا. فقال: "إنّي خشيتُ -أو كرهتُ- أن تكتب عليكم".

رواه أبو يعلَى (١٨٠٢) ، والطبراني في الصغير (٥٢٥) كلاهما من طريـق يعقـوب بن عبـد اللـه القُمِّي، أخبرنـا عيسـي بن جارية، عن جابر، قال (فذكره) .

قال الطبراني عقبه: لا يـروى عن جـابر بن عبـد اللـه إلا بهـذا الإسناد، تفرد به يعقوب وهو ثقة.

وصـحّحه ابن خزیمـة (۱۰۷۰) ، وابن حبـان (۲٤۰۹) من طریـق یعقوب القميّ، به.

وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٧٣) : "فيه عيسي بن جارية وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين" .

قلت: وهو مختلف فيه؛ قـال ابن معين: ليس حديثه بـذاك، لا أعلم أحدًا روى عنه غير يعقوب القميّ. وقال في رواية أخرى عنه: عنده مناكير، حدّث عنه يعقـوب القمي، وعنبسـة قاضـي الرّي.

وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: ما أعرفه، روي مناكير. وذكره النسائي

في "الضعفاء" وقال: منكر. وذكره العقيلي، وابن عدي في جملة الضعفاء. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وذكر حديثه هذا فِي جملة مناكيره. (الكامل ٥/ ١٨٨٩).

ولكن قال أبو زرعة: "لا بأس به" . وصحّح حديثه ابن خزيمـة، وابن حبان، وقال الذهبي في "المـيزان" : "إسـناده وسـط" ، وقـال في "الكاشـف" : "صـدوق" . وسـكت عنـه الحافـظ في "الفتح" (٣/ ١٢) وقد نصَّ في المقدمـة أن مـا سـكتَ عنـه

فهو حسن.

ولّذا قلتُ في "المنة الكبرى" (٣/ ٣٨٩): "ويبدو من هذا أنّ الحديث لا يقلّ عن درجة الحسن لغيره لموافقته لما روته عائشة من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن ثمان ركعات ...".

فالدي يغلّب على الظن أنه صلي في هذه الليالي الثلاث بالجماعة إحدى عشرة ركعة كما كان يصلي في بيته منفردًا. وأمّا ما رُوي عن ابن عباس أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر. فهو ضعيف جدًّا.

رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٤) ، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٩٣) وعنه الكبير (١٥٣) من (٣٩٣) وعنه البيهقي (٢/ ٤٩٦) ، وعبد ابن حميد (٦٥٣) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، فذكره، وعلّته أبو شيبة هذا فهو متروك، كما في "التقريب".

وقد رواه النهبي في "الميزان" وقال: "إنه من مناكير أبي

وبه أعلَّه الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٧٢) وعـزاه للأوسـط أبضًا.

وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٥٣) : "هو معلـول بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان جدّ الإمام أبي بكر بن أبي شيبة، وهو متفق على ضعفه، وليّنه ابن عدي في" الكامل ". ثم إنـه مخالف للحديث الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الـرحمن أنـه

سأل عائشة" اهـ فذكر حديثها.

• عن السّائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبيّ بنَ كعب وتميمًا الـدّاريَّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئُ يقرأُ بالمئين، حتى كنّا نعتمدُ على العصيِّ من طول القيام، وما كنّا ننصرف إلّا في فروع الفجر. صحيح: رواه مالك في الصلاة في رمضان (٤) عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، فذكره.

وإسناده صحيح، السائب بن يزيد صحابي صغير، ومحمد بن يوسف الأعرج من ثقات التابعين، وهو ابن أخت السائب بن يزيد كما صرّحت الرواية بذلك في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٩٦) من طريق مالك، وقد احتج به الشّيخان.

ورواه سعيد بن منصور في سننه من وجه آخر عن عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن يوسف بإسناده، مثله. انظر شرح

الموطا للزرقاني (١/ ٣٥٤) .

وكذلك رواه يحيى بن سعيد عند أبي بكر بن أبي شيبة (٢/ ٣٩١) ، وإسماعيل بن جعفر في حديث علي بن حجر (٤٤٠) ، ومحمد بن إسحاق كما عند محمد بن نصر في قيام الليل (ص ٤٤٠) كـل هـؤلاء عن محمد بن يوسف، به، مثله، إلّا أن ابن إسحاق فإنه قال: "ثلاث عشرة ركعة".

وهـــذه ألمتابعــات تــدل على أنّ مالكًــا لم يخطئ في قوله: "إحدى عشرة ركعة" ولم ينفرد بها كما قال الحافظ

ابن عبد البر.

قال البيهقي في "فضائل الأوقات" (ص ٢٧٥) بعد أن أخرج الحديث من طريق مالك: هكذا في هذه الرواية، وهي موافقة لرواية عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدد ركعات قيامه في شهر رمضان وغيره. وكان عمر بن الخطاب

أمر بهذا العدد زمانًا ثم أمر بما ..<mark>.</mark> "أي الآثار التي سوف تـأتي عنه.

وأمّا ما رواه عبد الرزاق (۷۷۳۰) عن داود بن قيس وغيره، عن محمد بن يوسف، عن السائب ابن يزيد، أنّ عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة، يقرؤون بالمئين، وينصرفون عند بزوغ الشمس".

هكُذا قال في هذه الرواية "إحدى وعشرين" فيبدو أنه خطأ من عبد الرزاق، وهو وإن كان ثقة حافظًا فإنه قد عمي في

آخر عمره فتغيّر، كما صرَّح به الحافظ في "التقريب". فالصّحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه أمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما بإحدى عشرة ركعة تأسيًا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لما رأى طول القيام، وشعر بمشقة الناس، وفيهم الكبير والضعيف، أمر بتخفيف القراءة وإكثار الركوع والسجود؛ لأنّ صلاة التراويح من الصلوات النافلة يجوز فيها الزيادة والنقصان، وعليه تدل الآثار الآتية:

منها ما رواه السائب بن يزيد نفسه، قال: "كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، وإن كانوا ليقرأون بالمئين من القرآن".

رواه أبـــو القاســم البغــويّ في حــديث "علي بن الجعد" المعروف بالجعديات (٣٣٨٧) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤٩٦) عن ابن أبي ذئب، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، فذكره.

ورواه الفريابي في كتاب الصيام (١٥٨) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، به، مثله، وزاد: "حتى كانوا يتوكأون على عصيهم من شدة القيام".

ورواه الـبيهقي في "المعرفـة" (٥٤٠٩) من طريـق محمـد بن جعفر، قال: حدثني يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: "كنا نقوم في زمان عمـر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر" .

ويزيد بن خصيفة ينسب إلى جـده وهـو يزيـد بن عبـد اللـه بن خصـيفة ثقـة، وثّقـه الأئمـة إلا أن أحمـد قـال فيـه: "منكـر الحديث" مع توثيقه له في رواية الأثرم عنه.

قال الحافظ ابن حجر في "هَدي السَّارِي" (ص ٤٥٣): "هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغرب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله، وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلَّهم" انتهى.

والْأَنْمة كلَّهم" انتهى . وهذا الأثر صحّحه ابن الملقن في "البدر المنير" (٤/ ٣٥٠) بعــد أن عــزاه للـبيهقي، والنــووي في "الخلاصــة" كمــا في نصــب

الراية (٢/ ١٥٤) .

وأظنه كذلك، فإمّا أن تكون هي الرّواية الثانية عن السائب بن يزيد، بأن عمر بن الخطاب لما رأى طول القيام فيه مشقة خفّف عنهم القراءة وجعلها عشرين ركعة، أو أن يزيد بن خصيفة انفرد برواية هذا الأثر، وهو مخالف لما رواه غيره، وثبت عن عائشة أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ما كان يزيد في رمضان أو في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة، فحكم عليه الشذوذ؛ لأنّ يزيد بن خصيفة ومحمد بن يوسف كلاهما ثقتان يرويان عن السائب بن يزيد، والأول يقول في كشرة" فيرجح القول الثاني لأنه أوثق من صاحبه؛ ولذا عشرة" فيرجح القول الثاني لأنه أوثق من صاحبه؛ ولذا اقتصر الحافظ في وصف يزيد بن خصيفة بأنه "ثقة" وقال في وصف محمد بن يوسف "ثقة ثبت".

ومنها ما رواه مالك في "الموطأ" في الصلاة في رمضان ( 0) عن يزيد بن رومان أنه قال: "كان الناسُ يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة" ولكن فيه

انقطاع.

لأن يزيد بن رومان من أقران ابن شهاب الزهريّ -كما في تهديب الكمال- توفي سنة (١٣٠ هـ) ولم يدرك زمن عمر رضي الله عنه، بل قال المزي: عن أبي هريرة مرسل. ونصّ الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ١٥٤) بأنه لم يدرك عمر بن الخطاب، وقال العيني في "عمدة القاري" (١١/ ١٢٦): "سنده منقطع".

وقال البيهقي في "فضائل الأوقات" (ص ٢٧٧): "مرسل". ومنها ما رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٣) عن وكيع، عن مالـك بن أنس، عن يحـيى بن سـعيد: "أنّ عمـر بن الخطـاب أمـر رجلًا يصلي بهم عشِرين ركعة".

وفيه انقطاع أيضًا. لأنّ يحيى بن سعيد وهو الأنصاري لم يدرك

عمر بن الخطاب.

قــالُ عُلي بن المــديني: "لا أعلمــه ســمع من صـحابي غـير أنس" كما في "التهذيب" (١١/ ٢٢٣) .

وكذلك منها ما رواه ابن أبي شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسـن (كـذا ولعلـه: الحسـن البصـري، عن) عبـد العزيـز بن رفيـع، قـال: "كـان أُبي بن كعب يصـلي بالنـاس في رمضـان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث".

وعبد العزيز بن رُفيع لم يـدرك أبي بن كعب فإنـه مـات سـنة ثلاثين ومائة أو بعدها، وقد أتى عليه نيّف وتسـعون سـنة، كمـا في تهذيب الكمال.

وعَليه فَتَكُون ولادته بعد الثلاثين، وأما أبي بن كعب رضي الله عنه فإنه توفي سنة (١٩ هـ) أو (٣٢ هـ) .

وأيضًا فإنَّ ابن رُفيع إنما يـروي عن صـغار الصـحابة وكبـار التابعين.

وروى الضياء المقدسي في المختارة (١١٦١) من طريق أحمد بن منيع، أنا الحسن بن موسى، نا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، أنّ عمر أمر أبياً أن يُصلي بالناس في رمضان، فقال: إنّ الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأتَ عليهم بالليل. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شيء لم يكن؟ فقال: قد علمتُ، ولكنه أحسن، فصلّى بهم عشرين ركعة. وفيه أبو العالية وهو رفيع ثقة ولكنه كان يرسل كثيرا، وفيه ربيع بن أنس البكري، صدوق له أوهام وخاصة فيما رواه عنه أبو جعفر الرازي، قال ابن حبان: "الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطرابا

ومنها ما رواه عبد الرزاق (٧٧٣٣) عن الأسلميّ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن السائب بن يزيد، قال: "كنا نتصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة".

وإسناده واهٍ جَدَّا، من أجل الأسلميّ، وهـو إبـراهيم بن محمـد بن أبي يحيى، قال الحافظ: "متروك" .

وأمّا الْحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، فمختلف فيه، فقال أبو حاتم: "يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة، ليس بالقوي" . وقال أبو زرعة: "ليس به بأس" .

ويظهر من هذه الآثار مع رواية يزيد بن خصيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أولًا بإحدى عشرة ركعة، ثم أمر بعد ذلك بإحدى وعشرين ركعة.

قال ابن عبد البر: "يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر بإحدى عشر ركعة، ثم خفّف عليهم طول القيام، ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة، يخفّفون فيها القراءة، ويزيدون في الركوع والسجود" . الاستذكار (٥/ ١٥٤) .

وإلى نحـو هـذا الجمـع جنح الـبيهقي فقـال في "السـنن" (٢/ ٤٩٦) : "ويمكن الجمع بين الروايـتين، فـإنهم كـانوا يقومـون بإحـدى عشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث" اهـ.

وقال عبد الحق الإسبيلي في كتابه "الصلاة والتهجد" (ص ٢٨٧): "ويروى أنّ الناس اشتدّ عليهم طول القيام فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر القارئين أن يخفّفا من طول القيام ويزيدا في عدد الركوع، فكانا يقومان بثلاث وعشرين ركعة، ثم شكوا فنقصوا من طول القيام زيدوا في

الركوع حتى أتمّـوا سـتًا وثلاثين، والـوتر بثلاث، فاسـتقرّ الأمـر على هذا "اهـ.

ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى الزيادة على ثلاثين وعشرين، فروى ابن القاسم في" المدونة "عن الإمام مالك أنها تسع وثلاثون، وهو الأمر القديم الذي أدرك عليه أهل المدينة.

وقال صالح مولى التوأمة: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يوترون منها بخمس، ذكره صاحب المغني (٢/ ١٠٤).

وكان الأسود بن يزيد يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبع إلى غير ذلك من الأقوال المذكورة في كتب السنة والفقه. (انظر: مختصر كتاب قيام رمضان ص ٤١ - ٤٥) .

وكأنّهم رأوا أنّ الأمر فيه سعة؛ لأنه داخل في مطلق النوافل، وليس من السنن الرواتب.

قال الشافعي:" وليس في شيء من هذا ضيق، ولا حدّ ينتهي اليه، لأنه نافلة فإنْ أطالوا القيام وأقلُّوا السجود فحسن -وهو أحبُّ إليَّ-، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن ". المعرفة للبيهقي (٤/ ٤٢) .

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبـل: كم من ركعـة يصلَّي في قيام شهر رمضان؟ فقال: قد قيل فيه ألـوان نحـوًا من أربعين إنّما هـو تطـوّع. مختصـر كتـاب قيـام رمضـان (ص ٤٥) إلا أن المختار عند الإمام أحمـد عشـرون ركعـة، كمـا في المغنى (٢/ ٦٠٤) .

قلت: وقد يختلف باختلاف المصلين.

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في" المجموع "(٢٢/ ٢٧٢):" إن نفس قيام رمضان لم يوقت النبيّ - صلى الله عليه عليه وسلم - فيه عددًا معينًا، بل كان هو - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأنّ ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين، وأوتروا بثلاث. وهذا كلّه سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه، فقد أحسن.

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو

الْأَفْضَل "أنتهي.

١- باب من صلّي مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة
 عن أبي ذرّ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:" إنّ الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة". صحيح: رواه أبو داود (١٣٧٥) ، والترمذي (٨٠٦) ، والنسائي (١٣٦٤) ، وابن ماجه (١٣٢٧)

كلّهم من طريق داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الـرحمن الجرشــيّ، عن جبـير بن نفـير الحضــرميّ, عن أبي ذر، في حديث طويل. وإسناده صحيح، وقد سبق تخريجه.

وفي الباب ما روي عن أنس، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم "من صلَّى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان، فقد أصاب ليلة القدر بحظُّ وافر".

رواه البيهقي في "فضائل الأوقات" (١١٦) من حديث يحيى بن عقبة، عن محمد بن جحادة، عن أنس، فذكره.

ويحيى بن عقبة هو ابن أبي العيزار ضعيف جدًّا. قال ابن حبيان في "المجروحين" (١٢٠٣): "وكيان ممن يروي الموضوعة الموضوعات عن أقوام أثبات، ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة، لا يجوز الاحتجاج به بحال من الأحوال".

وضعّفه أيضًا ابن معين وأبو حاتم والنسائي.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان، فقد أدرك ليلة القدر".

رواه أبن خزيمـة (٢١٩٥) ، والـبيهقي في "فضـائل الأوقـات" ( ١١٧) كلاهما من حديث عقبة بن أبي الحسنة، عن أبي هريرة، فذكره.

وعقبة بن أبي الحسنة مجهول، كما قال ابن المديني وأبو حاتم والذهبي وغيرهمـ

ولكن ذكره ابن حبان في "الثقات" تبعًا لقاعدته، وعلى قاعدة شيخه ابن خزيمة.

جموع أبواب ما جاء في فضل ليلة القدر واجتهاد النبيّ - *صلى الله عليه وسلم* - فيها

١- باب فضل قيام ليلة القدر قيام ليلة القدر (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا قَالَ الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَـدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَـةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥) } [سورة القدر].

وروى مالك في الاعتكاف (١٥) أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: "إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُري أعمارَ النّاس قبله، أو ما شاء الله من ذلك، فكأنّه تقاصر أعمارَ أمّته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرُهم في طُول العُمْر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر".

وهذا الحديث أحد البلاغات التي لم تأت مسندة بوجه من الوجوه، كما قاله الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٧٣) .

وهذا المعنى جاء في الآثار عن بعض التابعين أوردهـا الحافـظ السيوطِي في "الدر المنثور" (١٥/ ٥٣٥) فما بعدها.

• عن أبي هريـرة، عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفـر لـه ما تقـدّم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقـدّم من ذنبه".

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠١٤) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠) كلاهما من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

٢- باب اجتهاد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في العشر الأواخر

• عن عائشة، قالت: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشرُ أحيا اللّيل وأيقظ أهله وجدَّ وشدّ المئزر. متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠٢٤)، ومسلم في الاعتكاف (١١٧٤) كلاهما من طريق سفيان بن عينة، عن أبي يعفور، عن أبي الضّحي مسلم بن صُبيح، عن مسروق، عن عائشة، قالت "فذكرته". واللفظ لمسلم.

• عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يجتهد في غيره. وسلم - يجتهد في غيره.

صَحيح: رواه مسلم في الاعتكاف (١١٧٥) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله، قال: سمعت إبراهيم يقول: سمعت الأسود بن يزيد يقول: قالت عائشة (فذكرته) .

• عن على، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا كـان العشر الأواخر من رمضان شمّر المئزر، واعتزل النساء.

حسن: رواه البيهقي في "الكبرى" (٤/ ٣١٤) ، وفي "فضائل الأوقات" (٧٥) عن علي بن محمد ابن بشران ببغداد، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفّار، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا هشيم، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل عاصـم بن ضـمرة فإنـه حسـن

الحديث.

• عن علي بن أبي طالب، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان.

حسن: رواه الترمذي (٧٩٥) عن محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن بَـريم، عن علي، فذكره.

قال الترمذي: "حسن صحيح" .

قلت: يحتمل تحسينه فإن هبيرة بن يُريم -على وزن عظيم-مختلف فيه، فقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٥١١) ، وقال ابن سعد: كان معروفًا وليس بذاك، وضعّفه النسائي وجهّله ابن معين وأبو حاتم، فمثله لا بأس بحديثه كما قال أحمد، وخاصة إذا كان له شواهد.

٣ - باب ما جاء من علامات ليلة إلقدر

• عن زرّ بن حبيش يقول: سألت أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه رخي الله عنه ، فقلت: إنّ أخاك ابن مسعود يقول: مَنْ يَقُم الحوْلَ يُصِبْ ليلةَ القَدْر؟ فقال: رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس، أَمَا إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين. سبع وعشرين.

فقلت: بأيِّ شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآبة التي أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أنّها تطلُعُ يومئذ لا شعاع لها" .

صحیح: رواه مسلم في الصیام (۲۲۰: ۲۲۰) من طریق سفیان بن عینــة، عن عبــدة وعاصــم بن أبي النجــود، ســمعا زرّ بن حبیش یقول (فذکره) . وعبدة هو ابن أبي لبابة.

وفي سنن أبي داود (١٣٧٨) وغيره: "تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطّست ليس لها شعاع حتى ترتفع" . والطّست أي مظلمة لا ضوء لها.

• عن ابن عباس، قال: أتيت وأنا نائم في رمضان، فقيل لي: إنّ الليلة ليلة القدر، فقمتُ وأنا ناعس، فتعلّقتُ ببعض أطناب فسطاط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فنظرتُ في الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين.

قأل ابن عباس: إنّ الشيطان يطلع مع الشمس كلّ يوم إلا ليلة القدر، وذلك أنها تطلع يومئذ ولا شعاع لها.

حسن: رواه البيهقي في "فضائل الأوقات" (١٠٤) من طريق مسدد، حدثنا أبو الأحـوص، عن سـماك، عن عكرمـة، عن ابن عباس، فذكره.

ورواه الإمام أحمد (٢٣٠٢) عن عفان، حدثنا أبو الأحوص بإسناده إلا أنه لم يذكر علامة ليلة القدر، ورواه أبو داود الطيالسي (٢٧٩٠) عن سلام، عن سماك إلا أنه جعله ليلة أربع وعشرين، وسماك في عكرمة متكلم فيه.

• عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله وسلم "إني كنتُ أُريتُ ليلة القدر، ثم نسيتُها، وهي في العشر الأواخر من ليلتها، وهي ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة".

وزاد الزيادي: "كأنّ فيها قمرًا يفضح كواكبها. وقالا: لا يخـرج شيطانُها حتى يضيء فجرها" .

حسن: رواه ابن خزيمة (٢١٩٠) وعنه ابن حبان (٣٦٨٨) عن محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي، ومحمد بن موسى الحرشي، قالا: حدّثنا الفضيل بن سليمان، حدّثنا عبد الله بن عثمان بن خشمه عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الفضيل بن سليمان وهو النميري فقد تكلم فيه أكثر أهل العلم إلا أنه يكتب حديثه كما قال أبو حاتم. يعـني للاعتبـار في الشـواهد، وهـنا منـه، وقـد انتقى

البخاري رحمه الله من حديثه مما توبع عليه.

وفي الباب ما رُوي عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "في رمضان، فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر: في إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو في آخر الليلة، فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابًا، ثم وقّفت له، غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر" إلا أنه ضعيف.

رواه الإمام أحمد (٢٢٧١٣) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، قال: حدّثنا سعيد بن سلمة -يعني ابن أبي الحسام-، حدّثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عمر بن عبد الرحمن، عن عبادة بن الصامت، فذكره.

وعمـر بن عبـد الـرحمن، ذكـره ابن حبـان في "الثقـات" ولم يوثقه غيره وله ترجمة في "التاريخ

الكبير "، و" الجرح والتعديل ". ولكن لم يذكر فيه البخاري ولا ابن أِبي حاتم شيئًا لا جرحًا ولا

تعديلًا فهو في عداد المجهولين. ولم يرو عنه غير عبد الله بن محمد بن عقيل. ورواه أيضًا الإمام أحمد (٢٢٧٦٥) عن حيـوة بن شـريح، حـدّثنا بقية، حدثني بحير بن سعد،

عن خالد بن معدان، عن عبادة بن الصامت، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة القدر في العشر البواقي،

من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقـدّم من ذنبـه وما تأخر، وهِي ليلة وترِ: تسع، أو سبع,

أو خامسة، أو ثالثة، أَو آخر ليَّلة "ً.

وقَال رسول الله - صلَى الله عليه وسلم " إنّ أمارة ليلة القدر أنها صافية بَلْجة، كأنّ فيها قمرًا ساطعًا ساكنة

ساجية، لا برد فيها ولا حرَّ، ولا يحل لكوكب أن يُرمي بـه فيهـا حتى يصبح، وإنّ أمارتها أن

الشمس صبيحتها تخرج مستوية، ليس لها شـعاع مثـل القمـر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج

معها يومئذ ".

وبقية هو ابن الوليد، وقد صرَّح بالتحديث في أول الإسناد وهو يكفي على رأي الجمهور. وفيه

خالـد بن معـدان لم يُسَـمع من عبادة بن الصـامت، قـال أبـو حاتم كما في المراسيل (١٨٣) وقال أبو

نعيم: لم يلق عبادة بن الصّامت كما في "تهذيب الكمال ". وله إسناد آخر وهو ما رواه يعقوب بن سفيان (١/ ٣٨٦) ، والبيهقي في "الشعب "(٣٤٢٠) من

طريق إسحاق بن سليمان الـرازي، قـال: سـمعت معاويـة بن يحيى، عن الزهريّ، عن محمد بن

عبادة، عن عبادة بن الصامت به.

قال البيهقي:" في هذا الإسناد ضعف ".

قلت: لُعُلُّه يُقصد به معاويتِ بن يحيى وهو الصدفي أبو روح الدمشقي. فإنه ضعيف جدًّا. قال يحيى: هالك ليس بشـيء. وقـال الجوزجـاني: ذاهب الحـديث. وِقال أبو زرعة: ليس بقوي،

أُحاديْتُهُ كُلِّهًا منكَّرةً مَا حَـدَّث بِالرِّيِّ، والـذي حـدَّث بالشـام أحسن حالًا. وضعَّفه أيضًا عدد من أهل

العلم.

وفي البـــاب أيضًـــا عن ابن عبـــاس. رواه ابن خزيمــــة ( ٢١٩٢) بلفظ:" ليلة طلقة لا حارة ولا

باردة، تُصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة ".

رواه من طریـق زمعـة، عن سـلمة -وهـو ابن وهـرام-، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

ومن طريقه رواه أيضًا البزار -كشف الأسـتار (١٠٣٤) - إلا أنـه لم يذكر فيه:" تصبح الشمس

يومها

. . . ..

قال البزار: سلمة بن وهرام لا نعلم حدث عنه غير ابنـه عبيـد الٍله وزمعةٍ، وهو من أهل اليمن لا

بأس به، وأحاديثه عن ابن عباس غرائب. ولا نعلم هذا بهذا اللفظ إلّا من حديثه.

قلت: وزمعـة هـو ابن صـالح الجنـديّ -بفتح الجيم والنـون-ضعيف عند جمهور أهل العلم،

وحديثه عند مسلم مقرون.

وشيخه سلمة بن وهرام مختلف فيه فوثقه أبو زرعة، وضعّفه أبو داود، وهو حسن الحديث إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه.

٤ - باب ما يقال إذا وافق ليلة القدر

عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمتُ ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: "قولي: اللهمّ! إنّـك عفـوُ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنّى".

صحيح: رواه الترمذي (٣٥١٣) ، وابن ماجه (٣٨٥٠) كلاهما من حــديث كهمس بن الحســن، عن عبــد اللــه بن بريــدة، عن

عائشة، فذكرته.

ورواه الإمـام أحمـد (٢٥٣٨٤) ، والنسـائي في عمـل اليـوم والليلــة (٨٧٢) (٨٧٣) (٨٧٤) ، والحـاكم (١/ ٥٣٠) ، والـبيهقي في "فضائل الأوقات" (١١٣) كلّهم من هذا الطريق.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيّخين".

وقــال الترمــذي: "حســن صــحيح" وصــحّحه النــووي في "الأذكار" . ولكن قال النسائي: "مرسل" .

ونقَل الدارقطني في "السنن" (٣٥٥٧) في كتاب النكاح عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة، قالت: جاءت امرأة تريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تلقه، فجلستُ تنتظره حتى جاء ... ".

وقال:" هذه كلّها مراسيل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة "، هكذا نقله عنه أيضًا ابن حجر في" تهذيب التهذيب "، وفي" إتحاف المهرة "وجاء في المطبوعة في آخره:" شيئًا ". وذكر الدارقطنيّ في" العلل "(٣٨٦٠) حديث الباب وذكر الخلاف الذي وقع في إسناده، ولم يحكم عليه بالإرسال أو الانقطاع، وإنما قال فقط:" الصحيح عن ابن بريدة، عن عائشة ".

ثم رواه أيضًا سليمان بن بريدة عن عائشة، فذكرت مثله. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (٨٧٧) من وجـه آخـر عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عنه، وقد رُوي أيضًا عنها موقوفًا من وجه آخر بإسناد صحيح. وبمجموع هذه الأسانيد يحسّن هذا الحديث، وقد سبق أن صحّحه الترمذي، وبناء عليه ردّ الحافظ ابن حجر دعوى عدم سماع عبد الله بن بريدة من عائشة. والله تعالى أعلم

٥ - باُبِ ما جاء في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر

• عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وسلم الله الله عليه وسلم - قال: " أَرِيثُ ليلة القدر، ثم أيقظني بعضُ أهلي، فنُسِّيتُها، فالتمسوها في العشْر الغوابر".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٦٦) من طريـق ابن وهب، أخــبرني يــونس، عن ابن شــهاب، عن أبي ســلمة بن عبــد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.

قولُه: "الغوابر" يعني البواقي، وهي الأواخر.

• عن ابن عمر، قال: وكان الناس لا يزالون يقصون على النبي - صلى الله عليه وسلم - الرؤيا: أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أرى رؤياكم قد تواطت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر".

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٥٨) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧٨) كلاهما من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

واللفظ للبخاري، فإنه ذكر تحت هنا الإسناد ثلاثة أحاديث، وهذا منها. ولم يذكر مسلمٌ تحت هذا الإسناد إلا حديثًا واحدًا غير هذا، وستأتي في فضائل ابن عمر.

• عن ابن عمـر، عن النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قـال: "من كـان منكم مُلتمسـها، فليلتمسـها في العشـر الأواخر".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (٢١٠: ٢١٠) عن محمد بن المثني، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن جبلة، قال: سمعت ابن عمر يقول (فذكر الحديث) .

• عن الفلتان بن عاصم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إني رأيت ليلة القدر، ثم أنسيتها، ورأيت مسيت الضّلالة، ورأيت رجلين يتلاحيان، فحجزت بينهما، فأنسيتُهما، فأمّا ليلة القدر فاطلبوها في العشر الأواخر، وأما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة، ممسوح العين اليسرى، عريض النحر فيه دفأ كأنه فلان بن عبد العزّى، أو عبد العزّي بن فلان بن عبد العزّى، أو عبد العزّي بن فلان ب

حسن: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" -المطالب العالية (١١١٥) -، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن خاله الفلتان بن عاصم، فذكره.

ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٣٥) .

وإسناده حسن من أجل عاصم وأبيه فهماً صدوقان.

والحديث أخرجه أيضًا الطـبراني، وأبـو القاسـم البغـوي، وابن السكن، وابن شاهين، وغيرهم من طرق عن عاصم بن كليب، يه، نحوه.

ذكره التافظ في "الإصابة" (٣/ ٢٠٩) في ترجمة (الفلتان بن عاصم) .

• عن جابر بن سـمرة، أنّ النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر" .

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٠٨٠٩) عن سليمان بن داود، عن شريك، عن سماك، عن جابر ابن سمرة، فذكره، وشريك هـو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ إلا أنه توبع.

رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٥١٣) عن عمرو بن طُلَحة، عن أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، بإسناده، مثله.

وأسباط بن نصر لا بـأس بـه في المتابعـة، وقـد قـال فيـه البخاري: "صدوق" .

ورواه عبد الله بن أحمد (۲۰۹۳۰) ، والبزار -كشف الأستار ( ۱۰۳۱) - كلاهما من طريق عبد الـرحمن بن شـريك، قـال: حدثني أبي، عن سماك، بإسناده، مثله. وزاد: "في وتر، فإني قد رأيتها فنُسيتُها، وهي ليلة مطر وريح" أو قال: "قطر وريح" .

وَعَبِدَ الرحمن بن شريك أسوأ من أبيه، قال فيه أبو حاتم: واهي الحديث، ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٣٧٥) ولكن قال فيه: ربما أخطأ.

ورواه الطّبراني في "المعجم الصغير" (٢٨٥) من وجه آخر عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: وجدتُ في كتاب أبي بخطّه، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، بإسناده، بلفظ: "التمسوا ليلة القدر، ليلة سبع وعشرين".

قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا محمد بن أبي شيبة. قلت: ووالد أبي بكـر بن أبي شـيبة هـو محمـد بن إبـراهيم بن عثمان العبسيّ مولاهم الكوفي "ثقة" .

فلا يضـرّ تفـرّدُه لشَـهرُة هـدَا الحـديث من حـديث شـعبة كمـا مضى.

• عن معاذ بن جبل، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ليلة القدر، فقال: "هي في العشر الأواخر، أو في الخامسة، أو في الثالثة".

حسـن: رواه أحَمـد (٢٢٠٤٣) ، والطـبراني في "الكبـير" (٢٠/ ٩٢) من حديث بقية بن الوليد، حدثني بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية، عن معاذ بن جبل، فذكره.

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه صدوق ًإذا صــرَّح، وإلا فهو كثير التدليس عن الضعفاء.

وقد صُرَّح في رواية أحمد، وقد اشترط بعض أهل العلم التصريح في جميع طبقات السند، والجمهور على أنه يقبل إذا صرّح في طبقة شيوخه.

وأبو بحرية اسمه عبد الله بن قيس الكندي الحمصي، ثقة، وهو مشهور بكنيتهـ وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أقبل إليهم مسرعًا، قال: حتى أفزعنا من سرعته، فلما انتهى إلينا، قال: "جئتُ مسرعًا أخبركم بليلة القدر فأنسيتُها بيني وبينكم، ولكن التمسوها في العشر الأواخر من مضان".

رُواه الْإمـــام أحمـــد (٢٣٥٢) ، والطـــبراني في الكبـــير ( ١٢٦٢١) كلاهما من طريق قابوس بن أبي

ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.

وقابوس مختلف فيه، وأكثر أهل العلم على أنه ضعيف، حتى قال ابن حبان: "ينفرد عن أبيه بما لا أصل له".

قلت: ليس كما قال، فإن هذا الحديث له شواهد كثيرة كما مضى إلا قوله: "فأنسيتُها بيني وبينكم" . وأما أبو ظبيان فهو حصين بن جندب الجنبي الكوفي من رجال الجماعة.

٦ - باب تحرّي ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر

• عن عائشة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تحرّوا ليلة القدر في الوِثْر من العشر الأواخر من رمضان".

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠١٧) من طريق أبي سُهيل، عن أبيه، عن عائشة. وأبو سهيل هو نافع بن مالكِ بن أبي عامر الأصبحيّ.

ورواه أيضًا (٢٠٣٠) هو ومسلم في الصيام (١١٦٩) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجاورُ في العشر الأواخر من رمضان ويقول: "تحرَّوا ليلة القدْر في العشر الأواخر من رمضان" واللفظ للبخاري.

• عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عامًا، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي التي يخرجُ فيها

من صُبحها من اعتكاف، قال: "من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة، ثم أُنْسيتُها. وقد رأيتُني أسـجدُ من صبحها في ماء وطين، فالتَمسـوها في العشـر الأواخِر، والتمسوها في كلّ وِثْر".

قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين: من صبح ليلة إحدى وعشرين.

مُتفق عليه: رواه مالك في الاعتكاف (٩) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث الـتيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد، فذكره.

ورواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٢٧) عن مالك.

ورويـاه -البخـاري (٨١٣) ، ومسـلم (٢١٦: ٢١٦) - كلاهمـا من حديث يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، فذكره.

• عن ابن عمـر، قـال: رأى رجـلٌ أنّ ليلـة القـدر ليلـة سـبع وعشرين. فقال النبيُّ

- صلى الله عليه وسلم "أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها" .

متفق عليه: رواه مسلم في الصيام (٢٠٧: ٢٠٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، فذكره.

ورواه البخاريّ في التعبير (٦٩٩١) من طريق عُقيل، عن ابن شهاب، بلفظ: أنّ ناسًا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأنّ أناسًا أروا أنها في العشر الأواخر، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم "التمسوها في السّبع الأواخر" ولم يذكر فيه "الوتر".

• عن أبي بكرة، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم - يقول: "التمسوها في تسع بقين، أو سبع بقين، أو خمس بقين، أو في ثلاث أواخر ليلة".

حسن: رواه الترمذي (٧٩٤) عن حُميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي، قال: ذكرتْ ليلة القدر عند أبي بكرة، قال: ما أنا ملتمسها لشيء سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا في العشر الأواخر، فإنى سمعته يقول (فذكر الحديث) .

وإسناده حسن، وقد رواه الإمام أحمد (٢٠٣٧٦)، وأبو داود الطيالسي (٩٢٢)، وصححه ابن خزيمة (٢١٧٥)، وعنه ابن حبان (٣٦٨٦)، والحاكم (١/ ٤٣٨) كلهم من وجه آخر عن عيينة بن عبد البرحمن بإسناده، نحوه. وزاد بعضهم في آخر الحديث: "فكان لا يصلي في العشرين إلا كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد". قال الترمذي: حسن

قلت: فيــه عيينــة بن عبــد الــرحمن وهــو ابن جوشــن الغطفاني "صدوق" كما في "التقريب" ، وثقه النسائي، وقـال أحمد: ليس به بأس.

وأبوه عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني أحسن حالًا منه، وثّقه أبو زرعة وابن سعد والعجلي وابن حبان. وقال أحمد: "ليس بالمشهور".

قلت: لَأَنَّهُ لَم يَذَكُر مِن الرواة عنه غير ابنه عيبنة وله أحاديث كثيرة يرويها عن أبي بكرة وغيره، فسبر أهل العلم هذه الأحاديث فلم يجدوا فيها ما ينكر عليه فوثقوه.

• عن عبد الله بن مسعود، قال: سئل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر، فقال: "كنتُ أُعلمتُها، ثم انفلتَتْ مني، فاطلبوها في سبع يبقين، أو ثلاث يبقين".

حسـن: رواه الـبزار -كشـف الأسـتار (١٠٢٨) - عن يوسـف بن موسي، ثنا عبـد اللـه بن الجهم، ثنـا عمـرو بن أبي قيس، عن الزبير بن عدي، عن أبي وائل، عن عبد الله، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن الجهم الرازي فإنه حسن الحــديث. قــال أبــو زرعــة: صــدوق، وذكــره ابن حبـان في "الثقـات" إلا أن أبـا حـاتم لم يكتب عنـه، وقـد رآه وكـان يتشيع. وبقية رجاله ثقات.

• عن عمـر، قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر

من رمضان "ٍ. وزاد البزار:" وترًا ".

حسن: رواه أبو يعلي (١٦٥) ، والبزار -كشف الأستار (١٠٢٧) -كلاهما من حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث.

وَمَن طريقه رُواه أَيضًا البيهقي (عً/ ٣١٣) .

وفي الباب عن مرثد قال: سألت أبا ذر قلتُ: كنتَ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنتُ أسأل الناس عنها! قال: قلتُ: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي، أو في غيره؟ قال:" بل هي في رمضان ". قال: قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: " بل هي إلى يوم القيامة ". قال: قلت: في أيِّ رمضان هي؟ قال: " التمسوها في العشر الأوّل، والعشر الأواخر ". ثم حدَّث رسول الله عليه وسلم - وحدث ثم اهتبلت غفلته، قلتُ: في أيِّ العشرين هي؟ قال: " ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها ".

ثم حدّث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدّث، ثم الهتبلْثُ غفلته، فقلتُ: يا رسول الله، أقسمتُ عليك بحقّي

عليك لما أخبرتني في أيِّ العشر هي؟ قال: فغضب عليَّ غضبًا لم يغضبُ مثله منذ صحبتُه أو صاحبته (كلمة نحوها) قال: "التمسُوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها ".

رواه الإمام أحمد (٢١٤٩٩) ، والبزار في مسنده (٤٠٦٨) ، وابن خزيمة (٢١٧٠) ، والحاكم (١/ ٤٣٧، ٢/ ٥٣٠ - ٥٣١) ، والبيهقي ( ٤/ ٣٠٧) كلّهم من طريق عكرمة بن عمار، حدثني أبو زُميـل سماك الحنفيّ، حدثني مالك بن مرثـد بن عبـد اللـه الزمـاني، حدثني أبي مرثد، قال (فذكره) .

قال الْحاكم:" صحيح على شرط مسلم ".

قلت: مالكُ بن مرثدُ وأبوه مرثدُ ليسا من رجال مسلم، وإنمـا أخرج لهما البخاري في" الأدب المفرد "إلا أن مالك بن مرثـد

بن عبد الله ثقة.

وأما أبوه فقال الذهبي في" الميزان "(٤/ ٨٧):" فيه جهالة. ذكره العقيلي وقال: لا يتابع على حديثه، هكذا وجدتُ بخطّي، فلا أدري من أين نقلته إلا أنه ليس بمعروف، وقد أفرده شيخنا أبو الحجاج عن مرثد بن عبد الله اليزني، ما روى عنه سوى ولده مالك، فأما اليزني فيكنى أبا الخير من كبار التابعين بمصر ".

وأما توثيق العجلي، وابن حبان له، فذلك من تساهلهما المعروف. ولا سيما وأن في متنه بعض النكارة لمخالفته المعروف من هدي النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه على أخرى، وهي الاضطراب في الإسناد، فقد رواه الأوزاعي، عن مالك بن مرثد، عن أبيه. هكذا رواه ابن حبان - كما في الموارد" (٩٢٦) عن ابن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بإسناده.

وفي صحيح ابن حبان المطبوع (٣٦٨٣) بنفس هذا الإسناد عن الأوزاعي، قال: حدثني مرثد ابن أبي مرثد، عن أبيه، بدون ذكر "مالك".

ورواه ابن خزيمة (٢١٦٩) عن محمد بن رافع، حدثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، عن مرثد أو أبي مرثد -شك أبو عاصم، عن أبه، قال (فذكر الحديث) .

وأبو عاصم هو الضحّاك بن مخلد لم يحفظ اسم الـراوي تبعًا لشيخه الأوزاعي فإنه تردّد بين مرثـد أو أبي مرثـد، والصـواب أنه ابن مرثد وهـو مالـك بن مرثـد. فيكـون الأوزاعي قـد تـابع سماكًا الحنفي كلاهما يرويان عن مالك بن مرثد، عن أبيه.

٧- باب ما جاء في ليلة القدر أنها كانت ليلة إحدى وعشرين
 عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال: "كنت أجاور هذه العشر, ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتُها فابتغوها في كلِّ وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين".

فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة إحدى وعشرين فبصرت عيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونظرت إليه انصرف من الصّبح ووجهه ممتلئٌ طينًا وماء.

مُتفَى علَيه: رواه البخاريُّ في فضل ليله القدر (٢٠١٨)، ومسلم في الصيام (٢٠١٨: ٢١٤) كلاهما من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، فذكره، واللفظ للبخاري.

١٠ باب ما جاء في ليلة القدر أنها كانت في ثلاث وعشرين
 عن عبد الله بن أنيس، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُريثُ ليلة القدر ثم أُنسيتُها، وأراني صُبْحَها أسحُدُ في ماء وطين". قال: فمطرنا ليلة ثلاثٍ وعشرين، فصلّي بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فانصرف وإنَّ أثر الماءِ والطّين على جبهته وأنفه.

قالً: وكانَ عبد الله بن أنيْس يَقول: ثلاثٍ وعشرين. صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٦٨) من طريق أبي ضمرة، عن أبي النّضر مولي ابن

عبيد الله، عن بُسر بن سعيد، عن عبد الله بن أُنيس، فذكره. وأبو ضمرة هو أنس بن عِياض الليثيّـ

• عن ابن عباس، قال: أتيث وأنا نائم في رمضان، فقيل لي: إنّ الليلة ليلة القدر. قال: فقمتُ وأنا ناعس، فتعلقتُ ببعض أطناب فسطاط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يصلي. قال: فنظرتُ في تلك الليلة، فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين.

حسـن: رواه الإمـام أحمـد (٢٣٠٢، ٢٥٤٧) ، والطـبراني في الكبير (١١/ ٢٩٢ - ٢٩٣) كلاهما من حـديث أبي الأحـوص، قـال: أخبرنا سماك، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس (فذكره) .

وإسَـناده حسـن من أجـل سـماك وهـو ابن حـرب بن أوس الذهلي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في غير روايتـه عن عكرمة، فإنه اضطرب فيه.

هذا ُهو المُعتمد في ُروايته عن عكرمة إلّا إذا وُجـد مـا يعضّـده فيحسّن حديثه.

وقوله: فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين "له شاهد صحيح لحديث عبد الله بن أنيس، فيغلب على الظّن أنه لم يضطرب في هذا.

وقد جاء عن ابن عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث

وعشرين.

وابن عُباس له أحاديث في ليلة القدر، ولا يعارض بعضه بعضًا؛ فلعله كان يحـدّث مـرة بهـذا، وأخـرى بهـذا. وذلـك كشـأن الأحاديث الأخرى في ليلة القدر من الصحابة الآخرين.

٩ - باب ما جاء في ليلة القدر أنها في إحـدى وعشـرين وثلاث

وعشرين وخمس وعشرين

• عن عَبَدَ اللّه أَنَّ النَّبَيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى ". وفي رواية: هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين، أو في

صحيح: رواه البخاريّ في فضل ليلة القدر (٢٠٢١) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا وُهيب، حدّثنا أيـوب، عن عكرمـة، عن ابن

عباس.

والرواية الثانية (٢٠٢٢) عن عبد الله بن أبي الأسود، حدّثنا عبد الواحد (هو ابن زياد) ، حدّثنا عاصم (هو ابن سليمان الأحول) ، عن أبي مِجْلَز وعكرمة، قالا: قال ابن عباس، فذكره.

• عن غُبادة بن الصّامت، قال: خرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم - ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحي رجلان من المسلمين، فقال:" إني خرجتُ لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان،

فرفعت، وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في السبع والتسع والخمس ".

صحيح: رواه البخاري في الإيمان (٤٩) ، وفي المواضع الأخرى (٢٠٢٣، ٢٠٤٩) من طرق عن حميد، عن أنس، عن عبادة بن الصامت، فذكره.

ورواه أبو داود الطيالسي (٥٧٧) عن حماد، عن ثابت وحميد، عن أنس، عن عبادة بن الصامت، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ... فقال:" فاختلجت مني فاطلبوها في العشر الأواخر في سابعة تبقى، أو تاسعة تبقى، أو خامسة تبقى ".

قوله:" فتلاحى فلان وفلان "من الملاحاة، وهي المشاجرة، ورفع الأصوات والمراجعة بالقول الذي لا يصلح على حال

الغضب، وذلك شؤم.

• عن أنس، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا في رمضان، فقال:" إنّي أُريتُ هذه الليلة في رمضان حتى تلاحي رجلان، فـــــرُفعت، فالتمســـوها في التاســـعة والســـابعة والخامسة ".

صحيح: رواه مالك في الاعتكاف (١٣) عن حميد الطويــل، عن أنس بن مالك، فذكره.

ولم يخرج البخاري حديث مالك، وإنما أخرجه من طريق أخرى عن حميد، عن أنس، عن عبادة بن الصامت. فجعله من مسند عبادة.

فقول أنس:" خرج علينا في رمضان ... "هل كان أنس بن مالك ممن خرج عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وسمع منه الحديث المذكور؟

قال ابن عبد البر:" هكذا روي مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه، وفيه عن أنس: خرج علينا رسول الله ". ثم قــــال:" وإنمـــا الحـــديث لأنس عن عبــادة بن الصامت "فذكره.

فالظاهر من كلاًمـه أنـه يجعـل الحـديث من مسـند عبـادة بن الصامت.

فلعلّ أنسًا كـان يـروي هـذا الحـديث على وجهين، فمـرة عن عبادة بن الصامت، وأخرى بدون ذكره. وهو أمر كان جائرًا عند صغار الصحابة مثل: أنس وابن عباس وغيرهما، وبهـذا الجمـع لا يلـزم تخطئـة مالـك فإنـه رواه كمـا

سمع.

ولذلّك كان يروي أحيانًا بدون أن يقول: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". رواه الإمام أحمد (١٣٤٥٢)، والبزار -كشف الأستار (١٠٢٩) - كلاهما من حديث عبد الوهاب بن عطاء، ثنا سعيد أنه سئل عن ليلة القدر، فحدّثنا عن قتادة، عن أنس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم " التمسوها في العشر الأواخر في التاسعة والسابعة والخامسة".

وسعيد هو ابن أبي عروبة كأن أثبت الناس في قتادة إلا أنه اختلط، وبقي في اختلاطه خمس

سنوات ولا يحتج إلا بما روى عنه القدماء مثل يزيد بن زريع وابن المبارك، ويعتبر برواية

المتأخرين عنه دون الاحتجاج بها.

وعبد الوهاب بن عطاء المعروف بالخفاف ممن سمع منه قبـل الاختلاط، وهـو القائـل: إنّ سـعيدًا خولـط سـنة (١٤٨) ، وعاش بعدما خولط تسع سنين.

وعبد الوهاب حسن الحديث.

وقوله: "فرُفعت" أي رفع علم تلك الليلة بعد أن علم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأراد أن يخبر بها أصحابه، ولذلك قال: "فالتمسوها في كذا وكذا".

ولا يصح من قال: "رَفعت ليلة القدر إلى الأبد ولا تعود" .

وديمي من قال: والنه العدر إلى الابد ود لعود الله عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة، والسابعة والخامسة"، قال: قلت: يا أبا سعيد، إنّكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها التاسعة. فإذا مضت ثلاث

وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة.

صحيح: رواه مسلم (٢١٧: ٢١٧) عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، حدّثنا سعيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (١٣٨٣) واللفظ له، وأمـا لفـظ مسلم ففي أوله ذكر الاعتكاف. إنظره في موضعه.

١٠ - باب إنّها في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين

• عن عبد الله بن مسعود، قال: سئل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر، فقال: "كنتُ أُعلمتها، ثم انفلتت مني، فاطلبوها في سبع يبقين، أو ثلاث يبقين".

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (١٠٢٨) - عن عبد الله بن يوسف، ثنا عبد الله بن الجهم، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن الزبير بن عدي، عن أبي وائل، عن عبد الله، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن الجهم، وشيخه عمـرو بن أبي قيس، فهما صدوقان.

وذكــره الهيثمي في "المجمــع" (٣/ ١٧٦) وقــال: "رجالــه ثقات" .

١١ - باب تحري ليلة القدر في السّبع الأواخر

• عن أبن عمر، أنّ رجالًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه الله عمر، أنّ رجالًا من أصحاب رسول الله - صلى الأواخر. عليه وسلم "إنّي أرى رُؤياكم قد تواطأتْ في السّبع

الأواخر، فمن كان متحرّيها، فليتحرَّها في السَّبع الأواخر ". متفق عليه: رواه مالك في الاعتكـاف (١٤) عن نـافع، عن ابن عمر.

ورواه البخـاري في فضـل ليلـة القـدر (٢٠١٥) ، ومسـلم في الصيام (١١٦٥: ٢٠٥) كلاهما من طريق مالك، به، مثله. ورواه مالـك (١١) ومن طريقـه مسـلم (١١٦: ٢٠٦) عن عبـد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، مختصرًا، بلفـظ:" تحـرّوا

ليلة القدر في السِّبع الأواخر ".

وقوله:" السبع الأواخر أوالظاهر أن المراد به أواخر الشهر. وقيل: المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني والعشرين، وآخرها ليلة الثامن والعشرين. فعلى الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين. وعلى الثاني تدخل الثانية فقط، ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين.

قاله الحافظ ابن حجر في" الفتح ": ثم اعلم أن حديث ابن عمر اختلفت الفاظه على ألوان: منها:" أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر "، وهو متفق عليه، وفي مسلم جاء بألفاظ

ومنها:" تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر ".

رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

ومنها:" أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الـوتر

مُنها ". رواًية سَالم عن أبيه. ومنها: " أن ناسًا منكم قد أُروا أنها في السبع الأول، وأُري ناسًا في السبع الغوابر، فالتمسوها في العشر الغوابر ". وهي أيضًا رواية سالم عن أبيه.

ومنها: "التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي ".

وهي رواية عقبة بن حريث، عن ابن عمر.

ومنها:" من كان ملتمسها، فليلتمسها في العشر الأواخر ".

وهي رواية جبلة، عن ابن عمر.

ومنها: "تحيّنوا ليلّة القدر في العشر الأواخر ". أو قال: في التسع الأواخر ". هذه رواية جبلة ومحارب عن ابن عمر. يقول القرطبي في "المفهم "(٣/ ٢٥١) بعد أن سرد بعض هذه الروايات: "والحاصل من مجموع الأحاديث، ومما استقرّ

عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبها: أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها متنقلة، وبهذا يجتمع شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينها، وهو قول مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم على ما حكاه أبو الفضل عياض، فاعتمد

عليه وتمسَّك به ".

قلت: ولكن أكثر الروايات أنها في أوتارها في العشر الأواخر، ثم اختلفت الروايات في تعيين أوتارها كما ترى.

فالحاصل أنها في العشر الأواخر في أوتارها بدون تعيين، فقد يكون حصلت في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ليلة من ليالي اللوتر في العشر الأواخر، فلا يلزم منه أن تستمر في هذه الليلة إلى يوم القيامة.

• عن بلال مـؤذن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه

قال:" إنّها في السّبع في العشر الأواخر ".

صحيح: رُواه البخاري في المغازي (٧٠٤٤) عن أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، عن ابن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحيّ، أنه قال له: متي هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين، فقدمنا الجحفة، فأقبل راكب، فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - منذ خمس. فقلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئًا؟ قال: نعم، أخبرني بلال، فذكره.

وقد رُوي عَن بلال أنها لَيك أربع وعشرين، وأنها ليك ثلاث وعشرين، وكلاهما لا يصح. والصّواب عنه أنها ليك السبع في

العشر الأواخر بدون تعيين.

عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم " اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، فإن غلبتم فلا تُغلبوا على السبع البواقي ".

حسن: رواه عبد الله بن أحمد (١١١١) ، قال: حدثني سويد بن سـعيد، أخــبرني عبــد الحميــد بن الحســن الهلالي، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يَريم، عن علي فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن الحسن الهلالي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ، وهذا مما لم يخطئ فيه إن شاء الله تعالى من أجل أصول ثابتة، وقد قال أبو حاتم:" شيخ "، ووثّقه إبن معين في رواية،

وفي الباب ما رُوي عن أبي عقرب، قال: غدوت إلى ابن مسعود ذات غداة في رمضان، فوجدته فوق بيته جالسًا، فسمعنا صوته وهو يقول: صدق الله، وبلّغ رسولُه. فقلنا: سمعناك تقول: صدق الله، وبلّغ رسوله. فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إنّ ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان، تطلع الشمس غداتئذ صافية، ليس لها شعاع".

فنظرتُ إليها فوجدتُها كما قال رسول الله - *صـلى اللـه عليـه* ا

ewla -.

رُواه أحمـد (٣٨٥٧) عن أبي النضـر، حـدثنا أبـو معاويـة -يعـني شـيبان-، عن أبي اليعفـور، عن أبي الصـلت، عن أبي عقـرب، فذكره، وأبو الصلت وشيخه أبو عقرب مجهولان.

۱۲ - بــاب من قــال ليلــة القــدر في الســابع والعشــرين من رمضان

• عن زرّ بن حُـبيش قـال: سـألت أبيَّ بن كعب رضـي اللـه عنه، فقلت: إنَّ أخاك ابن

مسعود يقول: من يَقُم الحوْلَ يُصِبُ ليلة القدر، فقال: رحمه الله، أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين، فقلتُ: بأيّ شيء تقول ذلك

يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية الـتي أخبرنـا رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - أنها تطلع يومئذ لا شعاعَ لها.

صحيح: رواه مسلم في الصيام (٢٦٠: ٢٢٠) من طريق سفيان بن عيينــة، عن عبــدة (هــو ابن أبي لبابــة) ، وعاصــم بن أبي النجود، سمعا زر بن حبيش يقول (فذكره) .

• عن أبي هريرة، قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أيُّكم يذكرُ حين طلع القمرُ، وهو مثلُ شِقِّ جفنة".

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٧٠) من طريق مروان الفزاريّ، عن أبي هريرة، فذكره.

وقوله: "شقّ جفنة" الشق: هو النصف، والجفنة: القصعةِ.

قال القاضي عياض: "فيه إشارة إلى أنها تكون في أواخر الشهر؛ لأنّ القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر

الشهر" .

وقال أبو الحسن الفارسيّ: وهي ليلة سبع وعشرين، فإنّ القمر فيها بتلك الصفة. ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٦٤).

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ليلة القدر: "إنّها ليلة سابعة، أو ليلة تاسعة وعشرين، وإنّ الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى". حسـن: رواه أحمـد (١٠٧٣٤) ، وأبـو داود الطيالسـي (٢٦٦٨) ، والـبزار -كشـف الأسـتار (١٠٣٠) -، والطـبراني في الأوسـط (٢٥٢٢) ، وابن خزيمـة (٢١٩٤) كلّهم من طـرق، عن عمـران بن داور القطـان، عن قتـادة، عن أبي ميمونـة، عن أبي هريـرة، فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمران بن داوَر القطان فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو يأتي في حديثه ما ينكر عليه. وحديثه هذا ليس فيه ما ينكر عليه إلّا قوله: "إن الملائكة في تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى" فإنه لم يتابع على هذا.

إِلا أَنه يشهد له في الجملة قِوله تعالى: {تَنَـزَّلُ الْمَلَائِكَـةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ} [سورة القدر].

• عن رجل من أصحاب النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم القمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "نظرتُ إلى القمر صبيحة ليلة القدر، فرأيته كأنه فِلْق جَفْنة".

صحیح: رواه أحمد (۲۳۱۲۹) عن محمد بن جعفر، حدثنا شـعبة، عن أبي إسحاق، أنه سمع

أبا حذيفة يحدّث عن رجل من أصحاب النبيّ - *صلى الله عليه وسلم* -، فذكره.

قال أبو إسحاق: إنما يكون القمر كذلك صبيحة ليلة ثلاث

وعشرين.

ورواه أُحمد (٧٩٣) ، وأبو يعلى (٥٢٥) كلاهما من حديث حُـديج بن معاويـة، عن أبي إسـحاق، عن أبي حذيفـة، عن علي، عن النبيّ - صلى الله عليـه وسـلم -، فـذكر مثلـه. إلا أن أبـا يعلي قال فيه: "كأنه شق جفنة" .

وهذا إسناد ضعيف من أجل حُديج بن معاوية فإنه سيء الحفظ؛ ولعل هذا من وهمه أن يروي عن أبي إسحاق، وجعل الحديث من مسند علي، وقد روي شعبة وغيره عن أبي إسحاق وجعل الصحابي غير مسمى، ورواية شعبة أشبه بالصواب.

وقد يكون الوهم من أبي إسحاق نفسه فـإن شـعبة روى عنـه قبل الاختلاط، ولعل حديج بن معاوية روى عنـه بعـد الاختلاطـ وقــد ســئل الــدارقطني عن حــديث شـعبة فقــال: "هــو المحفوظ".

انظر: العلل (٥/ ١٨٦) . وأبو حذيفة اسمه سلمة بن صهيب.

وأما قول أبي إسحاق: إنما يكون القمر كذلك صبيحة ليلة ثلاث وعشرين، فقد سبق القول لأبي الحسن الفارسي بأنها ليلة سبع وعشرين.

• عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر، قال: "ليلة القدر، ليلة سبع

وعشرين" ـ

صحيح: رواه أبو داود (١٣٨٦) عن عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، أخبرنا شعبة، عن قتادة، أنه سمع مطرفًا، عن معاوية بن أبي سفيان، فذكره.

ومن طريق أُبَي داود أخرجه الـبيهقي (٤/ ٣٠٢) ، وصـحّحه ابن

حبان (۳۸۸۰) . وإسناده صحيح.

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من كان متحريها، فليتحرها ليلة سبع وعشرين". وقال: "تحروها ليلة إسبع وعشرين" يعني ليلة القدر.

صحیح: رواه الإمام أحمد (٤٨٠٨) عن یزید بن هارون، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دینار، عن ابن عمر، فذکره. وإسناده صحیح. ورواه أبو داود الطیالسی (۲۰۰۰) عن شعبة نحوه.

ورواه مالك، ومن طريقه مسلم (٢٠٦:١١٦٥) عن عبد الله بن ديناٍر، ولفظه: "تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر" كما

سیاتی.

ويبدو هذا هو الصحيح، كما رواه أحمد (٦٤٧٤) ، قال عبد الله: قرأت على أبي هذا الحديث، وسمعته سماعًا، قال: حدّثنا الأسود بن عامر، حدثنا شعبة، قال: عبد الله بن دينار، أخبرني قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر قال: "من كان متحريها، فليتحرّها في ليلة سبع وعشرين".

قال شعبة: وذكر لي رجل ثقة عن سفيان أنه كان يقول: إنمـا قال: "من كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي ". قال شعبة: فلا أدري ذا أو ذا؟ شعبة شك.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: الرجل الثقة: يحيى بن سعيد

القطان.

• عن ابن عباس، أنّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله، إنّ أبي شيخ كبير عليل يشق عليه القيام، فأمرني بليلة لعلَّ الله يوفقني فيها ليلة القدر. قال: "عليك بالسابعة ".

صحيح: رواه أحمد (٢١٤٩) عن معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عكرمة، عن عبد الله بن عباس، فذكره.

ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٣١١) ، والـبيهقي ( ٤/ ٣١٣) . وإسناده صحيح.

قـال الهيثمي في" المجمـع "(٣/ ١٧٦):" رواه أحمـد ورجالـه رجال الصحيح "، ولم يعزه إلى الطبراني وهو رواه من طريق أحـه د

وقوله:" عليك بالسّابعة ". أي بعد مضي سبع بعد العشرين.
• عن عبد الله بن عباس، قال: كان عمر يدعوني مع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، فيقول لي: لا تكلم حتى يتكلموا. قال: فدعاهم، فسألهم عن ليلة القدر، فقال: أرأيتم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم " التمسوها في العشر الأواخر" أي ليلة ترونها؟ فقال بعضهم: ليلة إحدى، وقال بعضهم: ليلة ثلاث، وقال آخر: خمس، وأنا ساكت. قال: فقال: ما ليك لا تتكلّم؟ قال: قلت: إن أذنت لي يا أمير المؤمنين! تكلّمت؟ قال: فقال: ما أرسلتُ إليك إلا لتتكلّم. قال: فقلت: أحدّثكم برأيي؟ قال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السبع رأيتُ الله عزّ وجلّ ذكر سبع سماوات، ومن فقلت: السبع رأيتُ الله عزّ وجلّ ذكر سبع سماوات، ومن الأرض سبع، ونبت الأرض سبع. قال: فقال: فقال: هذا أخبرتني ما أعلم، أرأيت مالا أعلم ما هو قولك: نبت الأرض من سبع؟ قال: فقلت: إن الله يقول: {ثُمَّ قولك: نبت الأرض من سبع؟ قال: فقلت: إن الله يقول: {ثُمَّ

شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَـقًا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَيًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأُبًّا} [سـورة عبس: ٢٦ - ٣١]. والأب: نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس. قال: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شـؤون رأسـه بعـد، إني واللـه! ما أرى القـول إلا كما قلت. وقال: قـد كنتُ أمرتُك أن لا تكلم حتى يتكلموا، وإني آمرك أن تتكلم معهم.

حسن: رواه الإمام أحمد (٨٥) ، والبزار (٢١٠) ، وأبو يعلى (١٦٥) ، وصححه ابن خزيمــة (٢١٧٢) ، والحـاكم (١/ ٤٣٧ - ١٦٥) كلهم من حديث عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيـه، عن ابن عباس، فذكره، والسياق لابن خزيمة.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . وإسـناده حسـن من أجـل عاصـم بن كليب، فإنـه حسـن الحديث.

وذكره الإمام أحمد مختصرًا عن عاصم بن كليب، قال: أبي فحدثتُ به ابن عباس، قال: وما أعجبك من ذلك؟ كان عمر إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم دعاني معهم، فقال: لا تكلم حتى يتكلموا. قال: فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة، فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ليلة القدر ما قد علمتم: "فالتمسوها في العشر الأواخر وترًا" ففي أي الوتر ترونها؟ ".

ورواه البيهقي (٤/ ٣١٣) من طريق عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا أنها في العشر الأواخر، فقلت لعمر: إني لأعلم، وإني لأظن أي ليلة هي؟ قال: وأيّ ليلة هي؟ قال: ومن سابعة تمضي، أو سابعة تبقى من العشر الأواخر، قال: ومن أين تعلم؟ قلت: خلق الله سبع سماوات، وسبع أرضين،

وسبعة أيام، وإنّ الدهر يدور في سبع، وخلق الإنسان فيأكل ويسجد على سبعة أعضاء، والطواف سبع، والجبال سبع. فقال عمر: لقد فطنتَ لأمر ما فطنا له" .

قال البيهقي في "فضائل الأوقات" (ص ٢٤٤) نقلًا عن شيخه الحليمي: "وكل هذا استدلال، وليس بيقين، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمها في الابتداء غير أنه لم يكن مأذونا له في الإخبار بها لئلا يتكلوا على علمها فيحيوها دون سائر الليالي ...".

وفّي الباب عن أبن مسعود، قال: إنّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: متى ليلة القدر؟ قال: "ومن يذكر منكم ليلة الصهباوات؟" . قال عبد الله: أنا بأبي أنت وأمي، وإنّ في يدي لتمرات أتسحّر بهن مستترًا بمؤخرة رحْلي من الفجر، وذلك حين طلع الفجر ".

رواه الإمــام أحمــد (٣٥٦٥، ٣٧٦٤) ، وأبــو يعلي (٥٣٩٣) ، والطـبراني في شـرحه (والطـبراني في الكبـير (١٠/ ١٥٢) ، والطحـاوي في شـرحه (٤٥٤٨) كلهم من طريق المسعودي، عن سـعيد بن عمـرو، عن أبى عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، فذكره.

وفيه انقطاع فإنّ أبا عبيدة وهـو ابن عبـد اللـه بن مسـعود لم يسمع من أبيه.

والمسعوديّ هـو عبـد الـرحمن بن عبـد اللـه بن عتبـة اختلـط بـآخره إلا أن في بعض طرقـه من سـمع منـه قبـل الاختلاط منهم شيخ الإمام أحمد عمرو بن الهيثم أبو قطن، قال: حـدثنا المسعودي. فانحصرت العلة في الانقطاع.

وقوله:" ليلة الصهباوات "فسروها بليلة سبع وعشرين.

١٣ - باب ما رُوي أنها في ليلة سبع عشرة

رُوي عن ابن مُسعود، قال: قال لنا رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم " اطلبوها ليلـة سـبع عشـرة من رمضـان، وليلـة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين" ثم سكت.

رواه أبو داود (١٣٨٤) عن حكيم بن سيف الرقي، أخبرنا عبيـد الله -يعـني ابن عمـرو-، عن زيـد -يعـني ابن أبي أنيسـة-، عن أبي إسحاق، عن عبـد الـرحمن بن الأسـود، عن أبيـه، عن ابن مسعود، فذكره.

أُعلُّه المنذريُّ بقوله: "في إسناده حكيم بن سيف، وفيه

مقال" .

قلت: حكيم بن سيف هذا هو ابن حكيم الأسدي مولاهم أبو عمرو الرقي، قال فيه أبو حاتم: "شيخ صدوق لا بأس به، يكتب حديثه، ولا يحتج به، ليس بالمتين". وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: "شيخ صدوق لا بأس به عندهم".

فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن إذا لم يخالف، ولم يـأت في حديثه ما ينكر عليه، وهنا أتي في حديثه ما ينكـر عليـه وهـو

قوله: "سبع عشرة".

فإنه يخالف الأحاديث الصحيحة، فإنه لم يأت فيها الأمر بطلب ليلة القدر ليلة سبع عشرة من رمضان.

وقد ثبت عن ابن مسعود نفسه ما يخالف هـذا كمـا سـبق، ثم إنّ فيه أيضًا أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعيـ وهـو مدلس ومختلط ولم يظهر لي رواية زيد بن أبي أنيسة أكـانت قبل اختلاطه أم بعده؟ .

١٤ - باب من قال: هي في كلّ رمضان

روي عن ابن عمر، قال: سئل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال: "هي في كلّ رمضان". رواه أبو داود (١٣٨٧) عن حميد بن زنجويه النسائي، أخبرنا سعيد بن أبي كثير، أخبرنا موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

قال أبو داود: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر، ولم يرفعاه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: هذا ترجيح من أبي داود، فإن سفيان وشعبة من كبار أصحاب أبي إسحاق وهو السبيعي وقد اختلط، وسماع سفيان وشعبة كان قبل الاختلاط، بخلاف رواية موسى بن عقبة المرفوعة فإنه لا يعرف هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده. فالظاهر أن الخطأ من أبي إسحاق، فإنه رواه مرفوعًا، سمع منه موسى بن عقبة.

ورواه موقوفًا، وذلك قبل اختلاطه وسمع منه سفيان وشعبة. وروايتهما أرجح من رواية موسي ابن عقبة.

فقه الحديث:

يستفاد من أحاديث الأبواب السابقة أن ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى ليلة، وأكثر الروايات عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنها ليالي أوتار العشر الأخير، وهي: إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.

قال الشافعي -كما ذكره الترمذي (٣/ ١٥٠): "كان هذا عنـدي -والله أعلم- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجيب على نحـو مـا يسـأل عنـه. يقـال لـه: نلتمسـها في ليلـة كـذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا.

وروي عن أبي قلابـة أنـه قـال: ليلـة القـدر تنتقـل في العشـر الأواخر "انتهى.

وقد تكون فيه من الحكمة الإلهية أنها تختلف من بلد إلى آخر، ومن سنة إلى سنة حتى يجتهد الناس العشر الأواخر كلها، كما كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها.

وأما ما ذكره الحافظ في" الفتح "(٤/ ٢٦٢) بقوله:" واختلف العلماء في ليلة القدر اختلافًا كثيرًا، وتحصّل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولًا". ثم ذكر هذه الأقوال، فإن أكثرها أقوال الناس لا تستند إلى حديث صحيح، والذي ذكرته عمدته الأحاديث الصحيحة، وبالله التوفيق.

• \* \*

## جموع أبواب الاعتكاف

۱ - باب الاعتكاف في المساجد كلُّها

قيال الله تعيالي: {وَلَا تُبَاشِيْرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [سورة البقرة: ١٨٧]

إنّ الله*َ عزّ وجلّ* قيّد الاعتكاف بالمساجد؛ لأنّه لا يجوز في غير المساجد. ِ

وقوله: {الْمَسَاجِدِ} "فيه إشارة إلى أنه لا يختص بمسجد دون مسجد، وأفضله المساجد الثلاثة بالترتيب ثم غيرها.

وأمّا ما رُوي عن حذيفة، قال لعبد الله -يعني ابن مسعود-: عكوف بين دارك ودار أبي موسى، لا تغيّر؟! وقد علمتَ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا اعتكاف إلّا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد بيت المقدس ".

قال عبد الله: لعلّك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا". فهو حديث مختلف في رفعه ووقفه، والصّواب أنه موقوف. رواه الطّحـاوي في "مشـكله" (٢٧٧١) عن محمـد بن سـنان الشيرازيّ، قال: حدّثنا هشام بن عمّار، قال: حدّثنا سـفيان بن عينــة، عن جـامع بن أبي راشـد، عن أبي وائـل، قـال: قـال حذيفة (فذكره).

ورواه البيهقي (٤/ ٣١٦) من وجه آخر عن محمود بن آدم المروزي، ثنا سفيان بن عيينة بإسناده، وقال: إنّ رسول الله

- *صلى الله عليه وسلم* - قال: "لا اعتكاف إلّا في المسجد الحرام" أو قال: "إلّا في المساجد الثلاثة" .

فقالَ عَبدَ الله: لعُلَّـك تسـيت وحفظـوا، وأخطـأت وأصـابوا -الشكّ مني.

ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، بإسناده وجاء فيه: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" أو قال: "مسجد جماعة".

رواه ابن عيد بن المحلي" (٥/ ٢٨٨) من طريق سعيد بن منصور، وقال: هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشك، ولو أنه عليه السلام قال: "لا اعتكاف إلّا في المساجد الثلاثة" لحفظه الله علينا ولم يدخل فيه شكًا، فصح يقينًا أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقله قطّ".

ثم جاء موقوفًا أيضًا، وهو ما رواه عبد الـرزاق (٨٠١٦) عن ابن عينة، عن جامع بن أبي راشد، قال: سمعت أبـا وائـل يقـول: قال حذيفة لعبد الله: قوم عكـوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: لعلّهم أصابوا وأخطأت، وحفظـوا ونسيت. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلّا

في هذه المساجد الثلاثة: مسجد المدينة، ومسجد مكة، ومسجد إيلياء.

وكذلك رواه أيضًا عبد الرزاق (٨٠١٤) عن الثوري، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم، قال: جاء حذيفة إلى عبد الله، فقال: ألا أعجبك من ناس عكوف بين دارك ودار الأشعري؟ قال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة: ما أبالي أفيه أعتكف، أو في بيوتكم هذه؟ إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. وكان الذين اعتكفوا -فعاب عليهم حذيفة - في مسجد الكوفة الأكبر.

وكذلك رواه أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنّ حذيفة قيال لابن مسيعود: ألا تعجب من قيوم بين دارك ودار أبي موسيى يزعمون أنهم معتكفون؟ قيال: فلعلّهم أصابوا وأخطأت؟ أو حفظوا ونسيت! . قال: أما أنا فقد علمتُ أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.

رواه الطُـبرانيَ في الكبـير (٩/ ٣٠١) عن علي بن عبـد العزيـز البغوي، حدّثنا الحجاج بن ِمنهال، حدثنا أبو ٍعوانة، فذكره.

فهؤلاء الذين رووه موقوفًا على حذيفة أوثـق من هشام بن عمـار وهـو الدمشـقي الـذي قـال فيـه ابن حجـر في التقريب: "صدوق مقـرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القـديم أصم".

وكذلك من محمود بن آدم المروزيّ وهو وإن كان روي عنه جمعٌ منهم البخاري إلا أني لم أقف على من وثّقه غير ابن حبان. فمثله إذا خولف لا يقبل.

ثم وقوع الشك في قوله: "المسجد الحرام" أو "في المساجد الثلاثة" أو "في مسجد الجماعة" فمثله لا يصدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو من حذيفة أو من دونه فالظاهر أن الراوي لم يضبط لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا مما يضُعّف الاحتجاج به، ثم لو كان حذيفة حدّث به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فما كان من عبد الله أن يخالفه.

ثم إنّ ابن مسعود يؤكد أن حذيفة أخطأ في قوله هذا، وأصاب من اعتكف في مسجد الكوفة.

وقد يكون وقع فيه النسخ وهـو لا يـدري. مـال إليـه الطحـاوي في "مشكله" .

وقد يكون من اجتهاده أيضًا مستشهدًا بقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم "لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد" . ولكن الرواة أخطأوا فرفعوه.

والخلاصة فيه أن هذا الحديث لا يصح بوجه من الوجوه.

وترك العمل بهذا الحديث من جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في القرون المفضلة، وعدم اشتهاره فيما بينهم دليل على عدم صحته، ولو كان هذا الحديث معروفًا لنقُل في الكتب المعتمدة من السنن والمسانيد المشهورة، وإنما عُرف في القرون المتأخرة في عصر الطحاوي. وأما ما نُقل في سنن سعيد بن منصور فهو مشكوك في لفظه.

وأما ما جاء في المصنفات مثل ابن أبي شيبة، وعبد الـرزاق فهو موقوف على حذيفة، وهو محمول على أنه اجتهاد منه.

وما رُوي عن سعيد بن المسيب: "لا اعتكاف إلا في مسجد نبي" أي مسجد بناه نبيٌ. وقد روي عنه أيضًا بلفظ: "مسجد النبي" يعني مسجد المدينة.

كما رُوي عن عطاء: "لا يجاور إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة" ولم ير الاعتكاف في مسجد إيلياء (بيت المقدس) كما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨٠٢٠) .

وفي هذا وفي الرواية الثانية عن سعيد أنهما لم يعملا بحديث حذيف، ولعلهما اعتمدا على الحديث المشهور: "لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة" سدَّا للذريعة لئلا يسافر أحدُّ للاعتكاف في غير المساجد الثلاثة كالمساجد الكبيرة في بعض المدن المشهورة آنذاك.

وأما المساجد التي يُجُوز فيها الاعتكاف ففي أصح أقوال أهـل العلم: المسجد الجامع الذي تقام فيه الجماعة والجمعـة حـتى لا يحتاج المعتكف إلى تكرار الخروج مرة بعد أخرى إلا لحاجـة لا بد منها. والله أعلم بالصواب.

۲ - اعتكاف النبيّ - *صلى الله عليه وسلم* - عنـد أسـطوانة التوبة  عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اعتكف طُرح له فراشه وسريره إلى أسطوانة التوبة مما يلى القبلة، ثم يستند إليها.

حسن: رواه ابن خزيمة (٢٢٣٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ٣٨٥) ، و "الأوســط" (٨٠٧١) ، والفــاكهي في "فوائــده" ( ٩٧) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكـبرى" (٥/ ٢٤٧) كلّهم من طريق عبد العزيز بن محمد (هو الـدراوردي) ، عن عيسـي بن عمر بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر.

وفي إسناده عيسي بن عمر بن موسي بن عبيد الله بن معمر القرشي الـتيمي حجـازي، ذكـره ابن حبـان في "الثقـات" (٨/ ٤٨٤) وقال: "يروي المقاطيع" . وقـال الـدارقطني: "معـروف يعتبر به" كما في سؤالات البرقاني (٣٨٨) . وقال الحافـظ ابن حجـر في "التقـريب" : "مقبـول" يعـني حيث يتـابع وإلا فلين الحديث، ولكنه لم يتابع عليه، بل تفرّد به.

وأما الدراوردي فلم يتفرّد به، بل تابعه عبد الله بن المبارك. رواه ابن ماجه (١٧٧٤) من طريق نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، عن عيسي بن عمر بن موسي، به، فذكره، بمثل لفظ ابن خزيمة، وليس عندهما قوله: "مما يلي القبلة، ثم يستند إليها".

وفي إسناده نعيم بن حماد المروزي، صدوق يخطئ كثيرًا، كما في التقريب.

والحاصل أن مداره على عيسي بن عمر، لم يوثقه من يُعتبر بتوثيقه لكنه معروف كما قاله الدارقطني، وقد روى عنه جمعُ من الثقات، فحديثه يحتمل التحسين، والله أعلم.

وأُمَّا قَـول البوصـيري في "مصـباحُ الزَّجاجـة" (٢/ ٤٣) : "هـذا إسناد صحيح رجاله موثقون" ففيه تساهل كما لا يخفي.

.

وأسطوانة التوبة: هي التي شدّ أبو لبابة بن عبد المنذر عليها، وهي على غير القبلة. كما قاله ابن خزيمة.

٣ً - يَابِ اعتكافَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - شهر رمضان

كاملًا طِلبًا لليلة القدر

• عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري، فقلت: ألا تخرجُ بنا إلى النّخل نتحدَّث؟ فخرج، فقال: قلت حدِّثني ما سمعت من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر؟ قال: اعتكف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم عشر الأوّل من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل، فقال: إنّ الذي تطلبُ أمامَك, فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إنّ الذي تطلبُ أمامَك. قام النبيُ معه، فأتاه جبريل فقال: إنّ الذي تطلبُ أمامَك. قام النبيُ فقال: "من اعتكف مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فليرْجِع، فإنّي أُربتُ ليلة القدر وإنّي نسيهًا، وإنّها في العشر فليرْجِع، فإنّي أُربتُ ليلة القدر وإنّي نسيهًا، وإنّها في العشر وكان سقفُ المسجد جريد النّخل، وما نرى في السماء شيئًا، فجاءت قزعةٌ فأُمطرنا، فصلّي بنا النبيُّ - صلى الله عليه فياه وسلم - حتى رأيتُ أثرَ الطّين والماء على جبهة رسول الله وسلم - حتى رأيتُ أثرَ الطّين والماء على جبهة رسول الله عليه وسلم - حتى رأيتُ أثرَ الطّين والماء على جبهة رسول الله

متفق عليه: رواه اَلبخاري في الصلاة (٨١٣) عن موسى، قال: حدثنا همام، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال (فذكره) .

ورواه مسلم في الصيام (٢١٦: ١١٦٧) من وجه آخر عن يحيي، به إلا أنهٍ لم يذكر فيه العشر الأول.

قوله: "أريتُ ليلة القدر" فيه إشارة إلى الرؤية المنامية.

وقد تحققت الرؤية في تلك السنة في ليلة الإحدي والعشرين كما ذكر أبو سعيد الخدري *رضي الله عنه* 

• عن أبي سعيد الخدريُّ، قال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه وسلم - اعتكف العشر الأوّل من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبّة تُركيّة على سُدَّتها حصير، قال: فأخذ

الحصير بيده فنجّاها في ناحية القبّة، ثم أطلع رأسه فكلّم الناس فدنوا منه، فقال: "إنّي أعتكفُ العَشْر الأوّل، ألتمسُ هذه الليلة، ثم اعتكفتُ العشر الأوسط، ثم أُتيتُ فقيل لي: إنّها في العشر الأواخر، فمن أحبَّ منكم أن يعتكف فليعتكف".

فاعتكف الناسُ معه، قال: "وإنّي أُريتُها ليلَة وتر، وأنّي أسجدُ صبيحتَها في طين وماء" فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الضّبح، فمطرت السماء، فوكف المسجد، فأبصرتُ الطّين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح، وجبينه وروثهُ أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلُه إحدى وعشرين من العشر الأواخر،

صحيح: رواه مسلم في الصيام (٢١٥: ٢١٥) عن محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر،

حـدثنا عُمـارة بن غزيـة الأنصـاري، قـال: سـمعتُ محمـد بن إبــراهيم يحــدّث عن أبي سـلمة، عن أبي سـعيد الخــدريّ، فذكره.

قولــه: "في قبــة تركيــة" منســوبة إلى الــترك وهم الجيــل المعروف، وهي قبّة صغيرة.

وقوله: "على سُدَّتِها" الشدّة قيل: هي ظلة على البـاب لتقيـه من المطر، وقيل: هي الباب نفسه، وقيل: هي الساحة.

٤ - باب اعتكاف العشرين الأخيرة طلبًا لليلة القدر

• عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشرَ الوسط من رمضان، فاعتكف عامًا، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكاف، قال: "من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيتُ هذه الليلة ثم أنسيتُها، وقد رأيتُني أسجُد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كلّ وتر".

قال أبو سعيد: فأُمطرت السماءُ تلـك الليلـة، وكـان المسـجدُ على عريش، فوكف المسجدُ.

قال أبو سعيد: فأبصرتْ عينايَ رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثرُ الماء والطين من صُبح ليلة إحدى وعشرين.

متفق عليه: رواه مالك في الاعتكاف (٩) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التّيميّ، عن أبي سلمة بن عبد البرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال (فذكره).

ورواه البخاريّ في الاعتكاف (٢٠٢٧) من طريق مالك. ورويـاه -البخـاري (٨١٣) ، ومسـلم (٢١٦:١١٦٧) - كلاهمـا من حديث يحيى، عن أبي سـلمة، عن أبي سـعيد الخـدري، فـذكر نحوه.

0 - باب ما جاء في الاعتكاف في العشر الوسط، ثم نقله في العشر الأواخر من أجل طلب ليلة القدر

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمُسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين، رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس، فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: "كنتُ أجاور هذه العشر الأواخر، أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريتُ هذه الليلة، ثم أنسيتها، فابتغوها في كلّ وتر,

وقد رأيْتُني أسجُد في ماء وطين ". فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف المسجدُ في مصلّى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ليلة إحدى وعشرين. فبصرت عيني رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ونظرتُ إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينًا وماء. متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليله القدر (٢٠١٨)، ومسلم في الصيام (٢٠١٨: ٢١٤) كلاهما من حديث عبد العزيز الدراوردي (وقرنه البخاري بابن أبي حازم)، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، فذكره، واللفظ للبخاري.

وأما مسلم فأحال على رواية بكر بن مضر، عن ابن الهاد، به.

ولفظه متقارب.

7ً - باب اعتكاًف العشر الأواخر من رمضان

• عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله - صلى الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

قال نافع: وقد أراني عبد الله *رضي الله عنه* المكان الـذي كان يعتكف فيـه رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* - من المسحد.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٢٥) ، ومسلم في الاعتكاف (١١٧١: ٢) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، أنّ نافعًا حدّثه عن عبد الله بن عمر، فذكره. ولفظهما سواء إلا قول نافع: وقد أراني ... إلخ. زاده مسلم، وكذلك زاده أبو داود (٢٤٦٥) ، وابن ماجه (١٧٧٢) .

• عن عائشة، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفّاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجُه من بعده.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتكاف (٢٠٢٦) ، ومسلم في الاعتكاف (٢٠٢٦: ٥) كلاهما من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته، ولفظهما سواء.

ورواه عبد الرَزاق (۲۸۲ٌ۷) ومن طریقه الإمام أحمد (۷۷۸٤)، والترمذي (۷۹۰)، وابن حبان (۳۱۲۵) عن معمر وابن جریج كلاهما سمعا ابن شهاب يحدث عن عروة، عن عائشة. وعن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريـرة، فـذكر الحـديث إلا قولها:" ثم اعتكف أزواجه بعده".

وإسناده صحيح. ومنهم من لم يذكر ابن جريج.

٧ - باب ضمّ العشر الوسط إلى الأخير لزيادة الأجر

• عن أبي هُريِرة، قَالَ: كان النبيُّ - صَلَى الله عليه وسلم - يعتكفُ في كلُّ رمضان عشرة أيام، فلما

كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يومًا.

صحيح: رواه البخاري في الاعتكاف (عُعَرَّ) عن عبد الله بن أبي شيبة، حدّثنا أبو بكر (هو ابن عياش) ، عن أبي حصين (هو عثمان بن عاصم) ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال (فذكره) .

٠- باب قضاء النبيّ - *صلى الله عليه وسلم* - اعتكاف رمضان

في شوال

• عن عائشة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذن لها، ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرتْ ببناء فبُني لها قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلّي انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: "ما هذا؟". قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف". فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتكاف (٢٠٤٥) ، ومسلم في الصيام (٢٠٤١: ٦) كلاهما من طريـق الأوزاعي، حـدثني يحـيى بن سعيد (هو الأنصاري) ، حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. واللفظ للبخاري.

وفي رواية لمسلم من طريق أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، به. وفيه: "حتى اعتكف في العشر الأوّل من شوّال". وأخرجه مالك في الاعتكاف (٧) عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، به، مثله، إلا أنّ يحيى الليثي أخطأ في شيخ مالك، فجعله ابن شهاب. والصحيح أنه يحيى بن سعيد، كما سيأتي.

وليس في الحديث ما يدل على وجوب القضاء على من خــرج من الاعتكاف وكان متطوعًا. بخلاف النذر أو شيء أوجبه على نفسه فعليه القضاء.

والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان من عادته إذا عمل شيئًا داوم عليه، فلما لم يتمكن من الاعتكاف هذا العام من أجل كثرة أبنية النساء في المسجد اعتكف في شوال.

٩ - بابٍ قضاء الاعتكافِ بضمّه للعام المقبل

• عن أبي بن كعب، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فسافر ولم يعتكف، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يومًا. صحيح: رواه أبو داود (٣٤٦٣) ، وابن ماجه (١٧٧٠) ، وأحمد (٣٦٦٧) ، وصحّحه ابن خزيمة (٣٢٢٥) ، وابن حبان (٣٦٦٣) ، والحاكم (١/ ٤٣٩) كلّهم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، وهو نفيع الصائغ، عن أبي بن كعب، فذكره.

• عن أنس بن مالك، قال: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فلم يعتكف عامًا، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. صحيح: رواه الترمذي (٨٠٣) ، وابن خزيمة (٢٢٢٦، ٢٢٢٧) ، وابن حبان (٣٦٦٤) ، والحاكم (١/ ٤٣٩) كلّهم من حديث ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، فذكره. وإسناده صحيح. قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

١٠٠ باب دخول الاعتكاف بعد صلاة الصبح

• عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف، صلّى الفجر، ثم دخل معتكفه. متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٤٥) ، ومسلم في الاعتكاف (٢٠٤١) ، ومسلم في الاعتكاف (١١٧٢: ٦) من طريق يحيي بن سعيد (هو الأنصاري) ، حسد ثتني عمسرةُ بنت عبسد السرحمن، عن عائشة، قالت (فذكرته) .

قال الترمذي عقب تخريج هذا الحديث: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يقولون: إذا أراد الرجل أن يعتكف صلي الفجر، ثم دخل في معتكف، وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم، وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان إلثوري، ومالك بن أنس" انتهي.

وقولها: "إِذَا صلَى الفجر" أي فَجَـر يـوم العشـرين؛ لأن النهـار هو محل للصوم، فكان اعتكافه في العشر الأواخـر من النهـار

في حال الصوم.

وقول من قال: بعد غروب الشمس أي ليلة عشرين؛ لأنّ الليلة داخلة في العشر الأواخر؛ ولذا أوّل هؤلاء حديث عائشة على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعدّه للاعتكاف بعد صلاة الصبح. انظر: "نيل الأوطار" (٣/ ٢٥١).

١١ - باب اعتكاف النساء في المسجد قي المسجد قيال أنتُمْ عَاكِفُونَ فِي قِيالِ اللَّهِ عَاكِفُونَ فِي

الْمَسَاجِدِ} [سورة البقرة: ١٨ً٧].

• عن عائشة، قالت: إنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٢٦) ، ومسلم في الاعتكاف (٢٠٢٦) ، ومسلم في الاعتكاف (٢٠٢٦) ، ومسلم عن عتكاف (١١٧٢) ، ومسلم عن عقيل، عن الزبير، عن عليمة، فذكرته، ولفظهما سواء.

وقولها: "ثم اعتكف أزواجه من بعده" أي اعتكفن في المساجد لما ثبت في صحيح مسلم (٢٩٧) أنها قالت: إن كنتُ لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا أنا مارة "...

فقولها:" إن كنت لأدخل البيت "فيه دليل على أنها كانت

تعتكف في المسجد.

• عن عائشة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذن لها، ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرتْ ببناء فبُني لها قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلّي انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: "ما هذا؟ ". قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف ". فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتكاف (٢٠٤٥) ، ومسلم في الصيام (٢٠٤١: ٦) كلاهما من طريـق الأوزاعي، حـدثني يحـيى بن سعيد (هو الأنصاري) ، حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، واللفظ للبخاري.

وفي روايـة لمسـلم من طريـق أبي معاويـة، عن يحـيى بن سعيد، به. وفيه:" حتى اعتكف في العشر الأوّل من شوّال ". ورواه البخـاري في موضـع آخـر (٢٠٣٤) عن عبـد اللـه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، به، نحوه. وهو في موطأ يحيى الليثي في الاعتكاف (٧) عن زياد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة:" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعتكف ... "الحديث.

هكذا في النسخة المطبوعة بزيادة" زياد "وهو ابن عبد الرحمن، وقد نبَّه شيخنا مصطفي الأعظمي أن هذه الزيادة ثبتت في نسخة تركيا ورمز لها ب (ق) وقال عن هذه النسخة:" هذه النسخة تشتمل على سماعات كبار المحدثين كالحسيني وابن حجر وغيرهما بخلاف النسخ الأخرى ليس فيها سماعات ".

والّذي يظهر أن هذه الزيادة لم تثبت أيضًا في النسخة الـتي اعتمد عليها ابن عبد البر، فلذلك خطّاً يحي الليثي في تعيين شيخ مالك، فقال في "التمهيد "(١١/ ١٨٩): وهو غلط وخطأ مفــرط لم يتابعــه أحــد من رواة الموطــا فيــه: "عن ابن شهاب" وإنما هو في الموطـا لمالـك عن يحـيى بن سعيد، إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده: فمنهم من يرويـه عن مالك، عن يحيى بن سعيد: "أنّ رسـول اللـه - صـلى اللـه عن مالـك، عن يحيى بن سعيد: "أنّ رسـول اللـه - صـلى اللـه عن مالـك، عن يحيى بن سعيد، "مرويـه عن مالـك، عن يحيى بن سعيد، "مرويـه عن مالـك، عن يحيى بن سعيد، عن عمـرة، عن عائشـة يصـله بسـنده "النهى.

تنبيّـه: وقع الحـديث موصـولًا عن عائشـة في موطـأ الليـثي بتحقيق فؤاد عبد الباقي (٦) وهو خطأ،

والصواب في رواية الليثي بدون ذكر "عائشة"، كما في طبعة الأعظمي المشار إليها آنفًا، وهو كذلك في التمهيد. وفي الباب دليل على جواز اعتكاف النساء في المسجد؛ لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يمنعهن من الاعتكاف في المسجد، بل أذن لعائشة وحفصة رضي الله عنهما في أول الأمر، ثم لما ضربت زينب رضى الله عنها قبّتها منعهن لأجل

١٢ - باب اعتكاف المستحاضة

• عن عائشة، قالت: اعتكف مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصُّفرة، فربّما وضعنا الطّسْت تحتها وهي تصلي.

صحيح: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٧) عن قتيبة، حـدّثنا يزيد بن زريع، عن خالد (هو الحدّاء) ، عن عكرمة، عن عائشة، قالت (فذكرته) .

١٣ - باب هل يُشتِرط الصوم في الاعتكاف

• عن عائشـة، أنّ النـبيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - تـرك الاعتكاف في العشـر الأوّل من شوال.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٣) من طريق أبي حماد بن زيد. ومسلم في الاعتكاف (١١٧٢: ٦) من طريق أبي معاوية - كلاهما عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) ، حدّثتني عمرةُ بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت (فذكرته في حديث طويل) واللفظ لمسلم، وقد سبق بتمامه، ولم يذكر فيه أنه صام؛ لأنه لو صام لاشتهر أمره.

• عن ابن عمر، أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أوفِ بنذرك".

وفي رواية عند البخاري: "فاعتكف ليلة" .

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٢) ، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٦) كلاهما من طريق يحيي القطان، عن عبيد الله، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، به، ولفظهما سواء. والرواية الثانية عند البخاري (٢٠٤٢) من طريق سليمان، عن

عبيد الله.

وكـذلك رواه أيضًا فليح بن سـليمان، عن عبيـد اللـه. ومن طريقه رواه الدارقطني (٢٣٥٤) وقـال: إسـناده صـحيح. فـذكر النذر أنه يعتكف ليلة هو المحفوظ.

قال البيهقي (٤/ ٣١٨) : ورواه البخاري (٦٦٩٧) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك.

وكذلك رواه سليمان بن بلال، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو أسامة، وعبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله. قالوا فيه: "ليلة".

وكذلك قاله حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع.

وقال جرير بن حازم ومعمر بن أيوب: "يومًا"ً بدل "ليلة" .

وكذلك رواه شعبة، عن عبيد الله. ورواية الجماعة عن عبيد الله أولى. وجماد بن زيد أعرف بأيوب من غيره "انتهي.

إذا ثبت هذا أنه نذر أن يعتكف ليلة، وقد اعتكف ليلة فلا يحتاج إلى الجمع بين اليوم والليلة إلا أن يقال: إنه اعتكف مع الليلـة النهار أيضًا.

فيكُونَ اعتكاف النذر في الليل وهو ليس محلا للصوم، ويكون الاعتكاف في النهار تطوعًا، ولم يأت في الأخبار الصحيحة أنـه صام في النهار.

وأمّا ما رُوي عنه أنه قال للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - يـوم الجعرانة: يا رسول اللـه، إنّ عليَّ يومًا أعتكفه. فقال النبيّ - صلى اللـه عليه وسلم " اذهب فاعتكفه وصمه ". فهو

رواه أبو داود (۲٤٧٤) ، والدارقطني (۲۳٦٠) من طرق عن عبد الله بن بـدیل، عن عمـرو بن دینـار، عن ابن عمـر، عن عمـر، فذکره.

قال الدارقطني: تفرّد به بديل عن عمرو، وهو ضعيف.

وقال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأنّ الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه (يعني: وصمه).

منهم:" ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهم. وابن بديل ضعيف الحديث ". ونقله البيهقي (٤/ ٢١٦ - ٢١٧) عن الدارقطني وأقرّه.

وضعّفه أيضًا الحافظ في" الفتح "(٤/ ٢٧٤).

وكذلك لا يصح ما رواه الدارقطني (٢٣٦٥) ، والبيهقي (٤/٣١٧) من طريق سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف في الشرك وليصومن، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه، فأمره أن يفيء بنذره.

قال الدارقطني: هذا الإسناد حسن، تفرّد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبد الله بن عمر" .

قلت: ليس بحسن؛ فَإِنَّ سَعيد بن بشير ضعيف باتفاق أهـل العلم.

قال البيهقي: "ذكر الصوم فيه غريب، تفرّد به سعيد بن بشير عن عبيد الله" .

وضعّف ابن الجوزي هذا الحديث من أجله، ونقل تضعيفه عن ابن معين وابن نمير والنسائي. وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلّا بصيام".

رواه الدارقطني (٢٣٥٦) وعنه الحاكم (١/ ٤٤٠) وعنه البيهقي ( ٤/ ٣١٧) عن أحمد بن عمير

ابن يوسف في الإجازة، أن محمد بن هاشم حدّثهم، قال: حدّثنا سويد بن عبد العزيـز، حـدّثنا سفيان بن حسـين، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

قال الدارقطني: تفرّد سويد، عن سفيان بن حسين.

وقد قال الإمام أحمد: سويد متروك الحديث.

وقال يحيى: ليس بشيءـ

وَقال البيهقي: وهذا وهم من سفيان بن حسين، أو من سـويد بن عبد العزيز.

وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة، لا يقبل منه مـا تفرد به.

وروِّي عن عطاء، عن عائشة موقوفًا: "من اعتكف فعليه الصيام" ثم أخرجه.

وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف.

قال ابن حبان: "يروي عن الزهري المقلوبات".

وفي الباب أيضًا عن عائشة، قالت: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بـد منـه، ولا اعتكـاف إلا بصـوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع".

رواه أبو داود (٢٤٧٣) عن وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبـد الـرحمن -يعـني ابن إسـحاق- عن الزهـري، عن عـروة، عن

عائشة، فذكرته.

قــال أبــو داود: غــير عبــد الــرحمن بن إســحاق لا يقــول فيـه: "قـالت: السـنة" قـال المنـذري: "وأخـرج النسـائي من حديث يونس بن يزيد، وليس فيه "قالت: السنة" وأخرجـه من حديث مالك، وليس فيه أيضًا ذلكِ" إنتهى.

وقال الدارقطني (٢٣٦٣) بعد أن أخرج حديث عائشة من طريق ابن جريج، عن محمد بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، عن عائشة أنها أخبرتها: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف ... إلخ" .

قال: يقال: إنّ السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (يعني به قول عائشة؛ لأن السنة في

كلام الصحابة يراد بها المرفوع) وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، وهشام بن سليمان لم يذكره "أعني عن ابن جريج، قال: حدثني الزهري بإسناده. وهو ما أخرجه الشيخان - البخاري (٢٠٢٦) ، ومسلم (١١٧٢: ٥) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرا أول الحديث، وأعرضا عن الزيادة.

وكذلك رواه يونس بن يزيد، ومالك بن أنس مع الليث بن سعد كلهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عن السنة

... إلخ".

وهذه الطرق أخرجها البيهقي (٤/ ٣١٥) وقال في "المعرفة" (٣٩٥): "ويشبه أن يكون من قول مَنْ دون عائشة" . وقـد أطـال الحافـظ ابن القيم في دراسـة هـذا الحـديث في "تهذيب السنن" (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٩) ولكن لم يظهر لي ترجحه فإنه في نهاية البحث أعاد كلام الـدارقطني بأنه مـدرج من كلام الزهري.

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" .

رواه الدارقطني (٢٣٥٥) عن محمد بن إسـحاق السوسـي من كتابه، حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، حـدثنا محمـد بن يحيى بن أبي عمر، حـدثنا عبـد العزيـز بن محمـد، عن أبي شـهيل عمّ مالــك بن أنس، عن طـاوس، عن ابن عبـاس، فذكره.

ورواه الحاكم (١/ ٤٣٩) وعنه البيهقي (٤/ ٣١٩) كلاهما من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، بإسناده، مثله. قال الدارقطني: "رفعه هذا الشيخ، وغيرُه لا يرفعه" . اختلف في قوله: "رفعه هذا الشيخ" ها يقصد به شيخه و

اختلف في قوله: "رفعه هذا الشيخ" هل يقصد به شيخه وهـو محمد بن إسحاق السوسي فإنه ثقة، أو شيخ شيخه وهو عبــد

الله بن محمد بن نصر الرَّملي وهو مجهول.

فجعل البيهقي المراد من هذا الشيخ هو "عبد الله بن محمد بن نصر الرّملي" ، وقال: "رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد بإسناده" وذكر فيه قصة قال فيه طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه.

قال البيهقي: هذا هـو الصـحيح موقـوف ورفعـه وهم. وكـذلك رواه عمرو بن زرارة عن عبد العزيز موقوفًا" انتهى.

فقه الحديث:

يستفاد من أحاديث هذا الباب بأنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه؛ لأنّ الاعتكاف والصوم عبادتان مستقلتان لا تلازم بينهما.

والأحاديث الواردة باشتراط الصوم كلّها ضعيفة.

ولذا اختلف أهل العِلم في اشتراط الصوم وعدمه:

فذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه، أن الصوم فيه مستحب غير واجب. وهـو مـروي عن علي وابن مسـعود أمــد السللامات

وغيرهما من الصحابة.

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه، إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس كما أخرجه عبد الرزاق، وعن عائشة نحوه. إلا أنه اختلف النقل عن ابن عباس، فقال مرة: هو واجب، وأخرى أنه يجب على من أوجبه على نفسه.

واحتجّ بعض أهل العلم بأن النبيّ - *صلى الله عليه وسلم* - لم يعتكف إلا بصوم. ولكن ثبت أنه اعتكف في شوال، وشـوال ليس محلًا للصـوم، ولم ينقل أنه صام في شوال، فالأصـل أنـه اعتكـف ولم يصـم حتى يثبت خلافه.

۱۶ - باب خروج المعتكف من المسجد لحوائجه دون غيرها، من زيارة المريض واتباع الجنازة ونحو ذلك

• عن عائشة، أنها قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا اعتكف يُدْني إليَّ رأسَه فأرجِّلُه، وكان لا يدخلُ البيتَ إلَّا لحاجة الإنسان.

متفق عليه: رواه مالك في الاعتكاف (١) عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، فذكرته.

ورواه مسلم في الحيض (٢٩٧: ٦) من طريق مالك، به، مثله. ورواه البخـاري في الحيض (٢٩٥) من طريــق مالــك، بـه، مختصرًا، بلفـظ: "كنتُ أرجِّلُ رأسَ رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم - وأنا حائض".

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن كنتُ لأدخل البيتَ للحاجة والمريضُ فيه، فما أسألُ عنه إلّا وأنا مارة وإن كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخلُ علي رأسَه وهو في المسجد فأرجِّله، وكان لا يدخلُ البيتَ إلا لحاجةِ إذا كان معتكفًا.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٢٩) ، ومسلم في الحيض (٢٠٢٩: ٧) كلاهما من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عـروة بن الزبير، وعمـرة بنت عبـد الـرحمن، عن عائشـة، فذكرته، وأما ما رُوي عن عائشة، قالت: : كان النـبيّ - صـلى الله عليه وسلم - يمر بالمريض وهو معتكـف، فيمـر كمـا هـو، ولا يُعَرِّج يسأل عنه "فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٢٤٦٤) عن محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، أنا ليث بن أبي سُليم، عن عبد الـرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت (فذكرته) .

وليث بن أبي سليم مضطرب الحديث كما قال أحمد، وبه أعلّه المنذري والحافظ ابن حجر وغيرهما، وقالوا: الصحيح عن عائشة من فعلها كما رواه مسلم (٢٩٧) عن عروة وعمرة عنها، أنّ عائشة، قالت: إن كنتُ لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا أنا مارّة ".

وليس فيه دليل بأنها كانت تخرج لعيادة المريض، وإنما كانت تخرج للحاجة التي لا بد منها.

كما رواه عبد الرزاق (٨٠٥٦) عن عمرة، عنها قالت:" كانت تمر بالمريض من أهلها، وهي مجتازة، فلا تعرض له ".

وفي رواية عنده: كأنت عائشة في اعتكافها إذا خرجت إلى بيتها لحاجتها، تمر بالمريض، فتسأل عنه وهي مجتازة لا تقف عليه ". وعند النسائي في الكبري "(٣٣٧١): كانت إذا اعتكفت

لا تسأل عن المريض، إلا وهي تمشي لا تقف ". فقــول الحافــظ وغــيره:" والصــحيح عن عائشــة من فعلها "يشعر بأنها كانت تخرج لعيادة المـريض وهي معتكفـة، والصحيح أنها كانت تخرج للحاجة وتمر على المـريض وتسـأل عنه وهي ماشية.

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالـك، مرفوعًـا:" المعتكـف يتبع الجنازة، ويعود المريضٍ "وهو موضوع.

رواه ابن ماجه (۱۷۷۷) عن أحمد بن منصور، حـدثنا يـونس بن محمد، قال: حدثنا الهياج الخراساني، قـال: حـدثنا عنبسـة بن عبد الرحمن، عن عبد الخالق، عن أنس بن مالك، فذكره. والهيـاج الخراسـاني قـال فيـه أحمـد:" مـتروك الحـديث ".

وضعّفه أبو داود والنسائي وغيرهما.

وشيخه عنبسة بن عبد الرحمن أضعف منه، قال فيه أبو حاتم الرازي:" كان يضع الحديث ". الجرح والتعديل (٦/ ٤٠٣) . وقال النسائي:" متروك ". وشيخه عبد الخالق مجهول، لم يرو عنه سوى عنبسة الكذاب.

ففي الإسناد سلسلة الضعفاء والمتروكين.

١٥ - باب زيارة المعتكِف في اعتكافه

• عن علي بن الحسين: أنّ صفيّة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدّثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلبُ فقام النبيّ - صلى الله عليه وسلم - معها يقلِبُها، حتّى إذا بلغت باب المسجد عند باب أمِّ سلمة مرَّ رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم على رِسْلكما، إنّما هي صفية بنت حييّ. قالا: سبحان الله يا رسول الله، وكَبُر عليهما، فقال ألنبيُّ - صلى الله عليه وسلم إنَّ الشيطان يبلغُ من ابن آدم مبلغ الدّم، وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شيئًا" .

متفّق عليه: روّاه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٥) ، ومسلم في السلام (٢٠٣٥: ٢٥) من طريق أبي اليمان، أخبرنا شـعيب، عن الزهري، أخبرني علي بن الحسين، فذكره.

قولُه: "على رشكما" بفتح البراء وكسرها، وقيل بالكسر: التؤدة، وبالفتح الرفق واللين. والمعني متقارب، وأصله السَّير البطىء ـ

١٦ - باب ما رُوي في ثواب الاعتكاف

رُوي عن ابن عَبَاس مرفوعًا: "المعتكف هو يعكفُ الـذنوب، ويُجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلَّها".

رواه ابن ماجـه (۱۷۸۱) عن عبيـد اللـه بن عبـد الكـريم، قـال: حدثنا محمد بن أمية، قال: حدثنا

عيسـي بن موسـى البخـاري، عن عبيـدة العمي، عن فرقـد السبخيـ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. وفيه فرقد وهو ابن يعقوب السّبخيّ -بفتح المهملة، والموحدة- ضعّفه أحمد والبخاري والنسائي وابن سعد وابن حبان والجوزجاني وغيرهم

ووثقه الدارمي وابن معين، وقال ابن عدي: "كان في صالحي أهل البصرة، وليس هو كثير الحديث" .

وفي التقــريب: "صــدوق عابــد، لكنــه لين الحــديث، كثــير الخطأ" .

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن الحسين مرفوعًا: "اعتكاف عشر في رمضان كحجتين وعمرتين" .

رواه الطـبراني في الكبـير (٣/ ١٢٨) وفي إسـناده الهيـاج بن بسطام متروك.

وأما ما رُوي: "من اعتكف فواق ناقة، فكأنما أعتى نسمة".

قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٧٦٩) : "هـذا الحـديث غريب، لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه" .

قلت: روى العقيلي في الضعفاء في ترجمة أنس بن عبد الحميد (٤) عن عائشة مرفوعًا: "مَن رابط فَواق ناقة حرَّمه الله على النار" .

وقِال: إهذا حديث منكر" . "وأنس هذا لا يحتج به" .

وأظن أن ابن الملقن لا يقصد به هذا الحديث، فإنّ هذا في فضل الرّباط، وذاك في فضل الاعتكاف، ولكن الحافظ ابن حجر استدرك عليه في "التلخيص" (١/ ٨٢٤) بذكر هذا الحديث في باب الاعتكاف.

۱۷ ً- بـاب كراهيـة رفـع الصـوت بـالقرآن في الليـل والنـاس معتكفون

• عن البياضي، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على الناس وهم يصلون، وقد على أصواتهم بالقرآن، فقال: "إنّ المصلي يناجي ربّه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن".

صحيح: رواه مالك في الصلاة (٣١) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي حازم التّمار، عن البياضي

ورواه الإمام أحمد (١٩٠٢٢) عن عبد الـرحمن بن مهـدي، عن

مالك، فذكره.

وكان أصل هذا الحديث في صلاة رمضان، كما رواه حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، فقال فيه: "إنّ ذلك في رمضان" . ومن هذا الطريق رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٣١٦ - ٣١٧) عن محمد بن إبراهيم، عن أبي حازم مولى الأنصار، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان معتكفًا في رمضان في قبة، على بابها حصير،

قال: وكان الناس يصلون عصبًا عصبًا، قال: فلما كان ذات ليلة رفع باب القبة، فأطلع رأسه، فلما رآه الناس أنصتوا، فقال: "إن المصلي يناجي ربَّه، فلينظر أحدكم ما يناجي به ربَّه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن".

قال ابن عبد البر: هكذا قال حماد بن زيد في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن محمد، عن أبي حازم، عن النـبيّ - *صـلى* الله عليه وسلم -، مرسلًا. ولم يذكر البياضيـ

كذلك رواه كل من رواه عن حماد بن زيد. وقال: وقد روي هذا الحديث يزيد بن الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي حازم، عن البياضي

وعن محمد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار، عن البياضي قلت: ومن هــذين الطــريقين رواه النســائي في الكــبرى (٢<mark>/</mark> ٢٦٤) .

ثم قال ابن عبد الـبر: "وحـديث البياضـي، وحـديث أبي سـعيد ثابِتان صحيحٍان" انتهى.

وأما حديث أبي سعيد، فهو الآتي:

• عن أبي سعيد، قال: اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقرآن، فكشف الستر، فقال: "ألا إنّ كلكم مناج ربّه، فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضـكم على بعض في القراءة" . أو قال: "في الصلاة" .

صحيح: رواه أبو داود (١٣٣٢) وعنه ابن عبد الـبر، عن الحسـن بن علي، حدّثنا عبد الـرزاق، أخبرنـا معمـر، عن إسـماعيل بن أمية، عن أبي سعيد، فذكره.

ورواه الإمـام أحمـد (١١٨٩٦) عن عبـد الـرزاق -وهـو في مصـنفه (٤٢١٦) - وصـحّحه ابن خزيمـة (١١٦٢) ، والحـاكم (١/ ٣١٠ - ٣١١) .

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

وصحّحه ابن عبد ِالبر كما سبق.

• عن ابن عمر، أنّ النبي - صلّى الله عليه وسلم - اعتكف، وخطب النّاس، فقال: "أما إنّ أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربّه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة".

صحيح: رواه الإمام أحمد (٤٩٢٨) وعنه الطبراني في الكبير (١٢٨ /٢٤) عن إبراهيم بن خالـد، حـدّثنا ربـاح، عن معمـر، عن صدقة المكي، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

وإسناده صحيح. وصدقة المكي هـو صـدقة بن يسـار الجـزري المكي، مـات في أول خلافـة بـني العبـاس، وكـان ذلـك سـنة اثنتين وثلاثين ومائةٍ، وهو من رجال الصحيح.

ورواه أَيْضًا الْإِمَام أحمـد (٤٩٥٥) ، وابن خزيّمـة (٢٢٣٧) كلاهمـا من طريق ابن أبي ليلى، عن

صدقة المكي، عن ابن عمر، فذكر الحديث.

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، ولكن متابعة معمر، وهو ابن راشد تؤكد بأنه لم يخطئ في هذا الحديث. وفي الباب أحاديث أخرى لعلي ذكرتها في كتاب الصلاة فراجعه

| • | * * |
|---|-----|
|   |     |
|   |     |
|   |     |